# مرسور الرفط المستقى المستقى الدرالمنط في رارة المنظم

سرِمام العارف موفق الرّبن برعث مان الدّبن برعث مان المنوفي الرّبن برعث مان المنوفي ال

مَقَّفَهُ وَعَلَقَ عَلَيْهِ وَوَضَعَ فَهَارِيَهُ وَذَيَّلَهُ مُعَلِّدُ فَكَ مُعَلِّدُ فَكَ مُعَلِّدُ فَكَ مُعَلِّدُ فَكَ مُعَلِّدُ فَكُمُ مُعَلِّدُ فَعَلَمُ مُعَلِّدُ فَكُمُ مُعَلِّدُ فَعَلَمُ مُعَلِّذُ فَعَلَمُ مُعَلِّدُ فَعَلَمُ مُعَلِّدُ فَكُمُ مُعَلِّدُ فَعَلَمُ مُعَلِّدُ فَعَلَمُ مُعَلِّدُ فَعَلَمُ مُعَلِّدُ فَعَلَمُ مُعْلِمُ مُعَلِّدُ فَعَلَمُ مُعَلِّدُ فَعَلَمُ مُعَلِّدُ فَعَلَمُ مُعَلِّدُ فَعَلَمُ مُعَلِّدُ فَعَلَمُ مُعِلَّا مُعَلِّدُ فَعَلَمُ مُعَلِّدُ فَعَلَمُ مُعِلَّا مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّدُ فَعَلَمُ مُعَلِّدُ فَعَلَمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمُ مُعَلِّمٌ مُعَلِمٌ مُؤْمِنِي مُعَلِّمٌ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمٌ مُعَلِمٌ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمٌ مُعَلِمٌ مُعَلِمُ مُعَلِمٌ مُعَلِمٌ مُعِلَمٍ مُعَلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلَمٍ مُعَلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلَمٌ مُعِلِمٌ مُعِلَمٌ مُعْلِمٌ مُعِلِمٌ مُعْلِمُ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعْلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعْلِمٌ مُعِلِمٌ مُعْلِمٌ مُعِلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعِلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعِلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمُ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمُ مُعْلِمٌ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمُ مُع

؞ *ۿۯڔۯڵڡؠٙ*ڗؘؠٙڷڵڷؠٮؘؙٲڹؠٙڕ بشُمَّالِثَمَّالِحَمِّزَ الْحَمِّرَ

#### تقسديسم

#### بقلم الدكتور / حسن الباشـــا

منذ أن أسست مدينة الفسطاط على يد عمرو بن العاص رضى الله عنه في سنة ٢١ هـ ( ٢٤٢ م ) صار سفح المقطم في شرقيها مقبرة لموتى أهلها ، واتسعت الفسطاط بتأسيس مدينة العسكر سنة ١٣٥ هـ ( ٢٥٢ م ) على يد الأمير ( أبي عون » والى العباسيين ، ثم زاد اتساعها بتأسيس مدينة القطائع في سنة ٢٥٦ هـ ( ٨٧٠ م ) على يد أحمد بن طولون ، واتصلت المدن الثلاث ، وصار يطلق عليها جميعًا مدينة الفسطاط ، أو مدينة مصر ، ثم أسست القاهرة في سنة ٣٥٨ هـ ( ٩٦٩ م ) على يد جوهر الصقلي قائد الخليفة المعز لدين الله و سنة ٣٥٨ هـ ( ٩٦٩ م ) على يد جوهر الصقلي قائد الخليفة المعز لدين الله وظهرت أحياء جديدة ، ثم شرع صلاح الدين الأيوبي فيما بين سنتي ٧٧٥ ، وم حديدة ، ثم شرع صلاح الدين الأيوبي فيما بين سنتي ٢٧٥ ، وما حولهما من عمران ، وهكذا صارت كل هذه المدن مدينة واحدة هي القاهرة وما التي أصبحت عاصمة مصر حتى اليوم .

وبينها كان العمران ينتشر نحو الشمال والغرب ظل سفح المقطم فى الشرق جبانة لأهل القاهرة ، وكان حرص سكان القاهرة على اتخاذ سفح المقطم جبانة لهم يرجع إلى عامل روحى ، بالإضافة إلى العامل الجغرافي المتمثل في صلاحية الموقع ، وطبيعة الأرض ، فقد جاء في الأثر : ﴿ أَنَ اللهِ سبحانه وتعالى كُرَّمَ المقطم

حين أطاعَ أمر الله ، فجاد لجبل طور سيناء بكل ماكان عليه من شجر ونبات ومياه حتى صار أُقْرَعَ ، فأوحى إليه لأُعَوِّضَنَّكَ عَمَّا كان على ظهرك ... لأَجْعَلَلَ في سَفْحِكَ غراس أهل الجنة » .

وقد ورد ذكر « غراس أهل الجنة » فيما حكاه الإمام الليث بن سعد عن وصف « المقوقس » لسفح المقطم من أنه يجد صفته في الكتب القديمة أنه يُدفّنُ فيه « غراس أهل الجنة » . وورد تفسير « غراس أهل الجنة » في خطاب عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص – رضى الله عنهما – حين أخبره بما ذكره المقوقس ، إذ قال عمر : « أنا لا أعرف غِرَاسَ الجنة إلّا للمؤمنين ، فاجعلها « أي أرض سفح المقطم » مقبرة لمن مات قِبَلَكَ من المسلمين » . ومنذ ذلك الحين صار سفح المقطم أرضًا مُسَبَّلةً يُدْفَنُ فيها موتى المسلمين .

وقد اشتمل سفح المقطم - فيما اشتمل عليه من مدافن - على كثير من قبور الأبرار من الصحابة ، والتابعين ، والأشراف ، والأولياء ، والأثمة ، والفقهاء ، والقُرّاء ، والعلماء ، والزُّهّاد ، والقُضاة ، وكبار رجال الدولة ؛ وهكذا صار سفح المقطم بما يحويه من قبور الأبرار مزارًا ومَعْلَمًا من معالم مصر الإسلامية ، ومِنْ ثَمَّ استرعت مزارات المقطم على طول العصور نظر العشرات من العلماء الذين ألفُوا عنها ، مثل : الكندى ، والقُضاعى ، وابن يونس ، والقُرشى ، والهروى ، والمسبحى ، وابن خلكان ، وابن الجباس ، وابن الملقن ، وابن الزيات ، والسخاوى ، والمقريزى ، وعلى مبارك ، وغيرهم من العلماء ، وخاصة علماء الآثار الذين عنوا بصفة خاصة بما بقى منها فى سفح المقطم ، وما يليه من أراض .

ومن الكتب التى تتصدر هذه المؤلفات هذا الكتاب الذى نقدم له: « كتاب مرشد الزوار إلى قبور الأبرار ، المسمى الدر المنظم فى زيارة الجبل المقطم ، لموفق الدين بن عثمان ، المتوفى سنة ٦١٥ هـ » الذى يشمل فترة زمنية تمتد من فتح مصر حتى العصر الأيوبي ؛ والذى استوعب ما سبقه فى هذا الموضوع من مؤلفات . يبدأ المؤلف موفق الدين بن عثمان بمقدمة يذكر فيها ما وَرَدَ عن جبل المقطم ورُوَّادِهِ ، وفضل جبانته ، والمقبور فيه من الصحابة ، والمساجد المشيدة عليه وأوديته ومساجد الوادى ؛ ثم يضمن مقدمته فصولًا فيما ورد فى زيارة القبور من الآثار ، واستماع الميت للحى إذا تولى عنه ، وكراهة المشي على القبور فى النعلين ، وفيما يقول الزائر إذا خرج إلى المقابر ... ثم يطنب فى ذكر آداب زيارة القبور ، ويختم المقدمة بالكلام عن إكرام الله تعالى بعض أوليائه بدوام طاعته فى قبورهم ، وغفرانه لآخرين بأمور لحقتهم بعد وفاتهم .

أما صلب الكتاب فيتضمن ذكرًا مفصلاً لما تشتمل عليه القرافة من قبور الأبرار: فيسرد أكثر من مائتى قبر، يحدد موقع كل قبر منها، ويصف مابه من نقوش، ويسجل ماكتب على الشاهد، ويصف الخط الذي كُتِبَتْ به، ويورد ماجاء من وصف للقبر فيما سبقه من مؤلفات، ويقدم لذلك كله بترجمة لصاحب القبر، وَوَصْفِ لخلاله ومزاياه، ويستقصى ما ورد عنه من حكايات وشعر وكرامات، وهو في ذلك كله مؤرخ يتحرى الدقة فيما يورده من أخبار، فيناقشها، ويقارن بينها لكى يصل إلى الصحيح منها، ويؤيدها بالآيات القرآنية، والأحاديث النبوية الشريفة، وروايات المؤرخين إنْ وُجِدَتْ.

ومن القبور التي أطنب المؤلف في وصفها وذِكْر خِلال أصحابها قبور من دُفِنَ في سفح المقطم من الصحابة ، رضى الله عنهم : عمرو بن العاص ، وعقبة ابن عامر ، وعبد الله بن الحارث ، وأبو بصرة الغفارى ، ومسلمة بن مخلد الأنصارى . ومن قبور الأبرار ، والصالحين قبر السيدة نفيسة بنت الحسن ابن زيد ، والشريفة فاطمة ، والشريف الهاشمي ، وابنته السيدة زينب ، والأشراف من آل طباطبا ، ويحيى الشبيه ، والإمام الليث بن سعد ، والإمام الشافعي ، وذي النون المصرى ، وأبي الحسن الدينورى ، وعمر بن الفارض ، وعبد الله ابن لهيعة ، وأبي القاسم الشاطبي ، والإمام ورش المدنى .

والحق أن القارىء لهذا الكتاب يجد متعة تدفعه بشدة إلى الاستمرار ف

القراءة ، وهو مصدر ممتاز للدارسين على مختلف تخصصاتهم ، سواء فى مجال التاريخ ، أو الآثار والخطط ، أو التصوف ، أو الأدب ، وفى علوم الدين ، وكرامات الأولياء وحكاياتهم ، ومكارم الأخلاق .

ولا يقف المؤلف عند ما بقى فى عصره أو عهده من قبور ، بل يتطرق إلى ذكر ما اندثر من قبور الأبرار ومشاهدهم ومزاراتهم .

وإذا كان هذا الكتاب و مرشد الزوار إلى قبور الأبرار » قيمًا في ذاته ، فقد زاد من قَدْرِهِ تحقيق الأستاذ محمد فتحى أبو بكر له : إذْ يُعد سيادته محققًا من الطراز الأول ، قد أثبت جدارته من قبل فيما حققه من كتب مثل : كتاب و أدب الدنيا والدين » لأبي الحسن على بن محمد بن حبيب البصرى الماوردى ( ٣٦٤ – ٤٥٠ هـ ) ، وكتاب و سراج الملوك » لأبي بكر محمد بن الوليد الفهرى الطرطوشي ( ٢٥١ – ٢٥٠ هـ ) وغيرهما . ويتضح من تحقيق الأستاذ محمد فتحى أبو بكر أنه مُلِمٌ بعلوم اللغة ، والدين ، والتصوف ، والتاريخ ، والآثار ، إلمام المتمكن الشغوف . كما يتضح من تعليقاته ما يتمتع به من صَبْرٍ وجَلَد ، وحُبِّ لنفع القُرَّاء وإفادتهم .

وأشهد أن المحقق قد كسا كتاب ( مرشد الزوار إلى قبور الأبرار ) بتحقيقه ثوبًا قشيبًا ، وذلك بفضل ما أضفاه عليه ، إذ أنه قد قام بِنَسْخِ الكتاب كله بيده ، وضبَط سِيَاقَهُ ونَصَّهُ ، ونَسَّق نَصَّهُ إلى فقرات ، دون الخروج على قواعد التحقيق المتبعة ، وقام بالمقابلة بين نصوص مخطوطتي الكتاب ، وأثبت الفروق فيما بينهما في الحاشية ، ولم يكتفِ بذلك ، بل أكمل الكثير من النصوص التي سقطت سهوًا في إحدى المخطوطتين ، معتمدًا على المصادر التي استمدً منها مؤلف الكتاب مادته ، وصحح الكثير من التصحيفات والتحريفات ، سواء في النصوص ، أو أسماء الأعلام ، معتمدًا على أمهات الكتب ، كما أكمل النصوص التي يستدعى السياق إكالها من خلال المصادر التي استقى منها المؤلف مادته ، وقام بضبط الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية ، والشعر ، وبعض النصوص

والكلمات والأعلام ، وتخريج الآيات القرآنية ، وتصويب الأحاديث النبوية التى وردت وبها تحلط أو خطأ من الناسخ ، وقام بتخريجها ، كما ترجم لكثير من الأعلام التى لم يترجم لها المؤلف ، وأشار إلى المصادر المعتمدة للأعلام التى ترجم لها المؤلف ، وعُنِى بشرح الألفاظ الصعبة ، والعبارات المبهمة ، وتصويب المعلومات والتواريخ التى وردت خطأ ، ومراعاة قواعد اللغة ، نحوًا وصرفًا وإملاءً ، والقواعد العروضية في الشعر ، ووضع علامات الترقيم بأنواعها المختلفة ، ووضع العناوين ، وحذف العبارات التى كررها الناسخ سهوًا . وفي كل ذلك كان المحقق ينص على ماقام به في حاشية الكتاب ، حتى لا يلتبس ذلك مع نصوص الكتاب نفسه .

ومما يدل على حب المحقق لِنَفْع ِ القُرَّاءِ وإفادتهم إعداده ذيلاً للكتاب ، وذَكَرَ فيه الأضرحة والمزارات التي مازالت قائمة إلى الآن ، والتي لم ترد في كتاب ومرشد الزوار إلى قبور الأبرار ، نظرًا لأن أصحابها لم يدركهم المؤلف ، كما أورد تراجم وافية لهم .

هذا وقد وَضَعَ المحقق فهارسَ تفصيلية للكتاب وكشافات وافية ، وثبتًا بمصادر ومراجع التحقيق ، كما قام بعمل فهارس تفصيلية للذيل الذى قام بإعداده على مثال فهارس الكتاب . هذا بالإضافة إلى الصور الإيضاحية للمشاهد والأضرحة الواردة في الكتاب والذيل .

ولا شك أن الدار المصرية اللبنانية التي قامت بنشر الكتاب قد فطنت إلى قيمة الكتاب وتحقيقه ، فعنيت بنشره وإخراجه هنا الإخراج الجميل الذي تشكر عليه .

### بسم الله الرحمٰن الرحيم مقدمة المحقق

الحمد الله فاتحة كل خير ، وتمام كل نعمة ، فتح لأوليائه باب محبته ، ومَنَّ على قلوب أهل صفوته بالعلم والمعرفة ، وأمد عقولهم بنوره ، فعاينت عجائب قدرته ، وحَرَسَ قلوبهم من الأغيار ، ومَحَا منها صور الآثار حتى ظفرت بمعرفته ، وكشف لأرواحهم عن قُدس كاله ، ونعوت جلاله ، فَهُمْ سَبايًا حضرته ، متَّعَ أَسرَارُهم بقُربه بخطَفاتِ جَذْبِه ، فتحققوا بشهود أَحَدِيته ، فأخذَهُم منهم ، وأفناهم عنهم ، فغرقوا في بحور هويته ، وفي ملكوت حكمته وقدرته ، ألا له الخَلْقُ والأمر ، تبارك الله ربّ العالمين .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدًا عبده ورسوله ، سيد الأنبياء ، والمبعوث رحمة للعالمين ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم .

#### تىريە:

يُعَدُّ عِلْم حكايات الصالحين فرعاً من فروع علم التواريخ والمحاضرة ، وقد اعتنى بأحوال الصالحين والأبرار طائفة من العلماء والمؤرخين ، وأفردوها بالتدوين ، وبينوا فائدة هذا العلم ، وعَدُّوا منفعتَه من أَجَلَّ المنافع وأعظمها . وقد ألَّف في هذا العِلْم وفي المزارات كثير من العلماء (١) ، وقد أحسن

 <sup>(</sup>١) ممَّن ألف في المزارات: أبو عمر الكندى ، وأبو عبد الله القضاعي ، وابن يونس ، والهتناتى ،
 والقرشي ( صاحب المزارات ) ، والضرّاب ، وابن أخى عطايا ، وأبو محمد عبد الكريم بن عبد الله ،
 صاحب كتاب و هداية الراغيين في زيارة قبور الصالحين ، ، والحسن بن زولاق ، والحافظ السلفى ، =

كُلُّ منهم فيما أَلْفَ وجمع ، فمنهم من اقتصر على ذِكْر الصحابة والقرابة والتابعين ، ومنهم من اعتنى بذكر الشهداء والمجاهدين في سبيل الله ، ومنهم مَنْ ذكر العلماء والفقهاء ، ومنهم مَنْ ذكر الحُفَّاظ المُحَدِّثِينَ ومشايخ القُرَّاء ، ومنهم من ذكر بعض القُضاة ، ومنهم من ذكر الخُطباء والمتصدرين ، ومنهم من ذكر الفُصحاء وأصحاب المعروف من الوزراء والكُتَّاب وذوى الأموال ، ومنهم من اختص بذكر المزارات ومعرفة الآثار ، ومنهم من ذكر فَضْل زيارة القبور .

ومنهم من ذكر للزيارة آداباً وشروطاً ، ومنهم من ذكر الأولياء ، وجعلهم في طبقات عَشْرٍ ، ومنهم من ذكر بعض فضائل مصر ونيلها وأهلها ، ومنهم من ذكر فضل المقطم ، ومنهم من جعل القرافة جهتين في جزأين : جهة كبرى وجهة صغرى (١) .

وكتاب و مرشد الزوار إلى قبور الأبرار ، هذا من كتب المزارات التى خُوتُ وجمعت أكثر هذه المقاصد المتقدمة ، فقد ذكر فيه مؤلفه – ابن عثمان — فضل الجبل المقطم وأوديته ، ومساجده التى كانت به ، وقبورالصحابة ، والأشراف من آل البيت ، وذكر قبور الأولياء ، والزهاد ، والصالحين التى فى سفحه ، كما ذكر أيضاً قبور العلماء ، والفقهاء ، والحُفّاظ ، والقُرّاء ، والقضاة ، ومن على شاكلتهم من أهل الفضل والمروءة والإحسان . كما ذكر بعض فضائلهم وكراماتهم التى تشوق القلوب إلى زيارتهم .

وابن الربيع ، والهروى ، صاحب كتاب « الإشارة إلى ترتيب الزيارة » ، والأسعد النسابة ، وحرملة ، وابن سعد ، وابن بلوه النسابة ، والمكي ، وابن فضيلة ، وابن عتر ، وابن الحمامية ، والمسجى ، وابن حلكان صاحب وفيات الأعيان ، وابن عبد البر ، وابن غانم ، والحموى ، والشيخ موفق الدين بن عثمان صاحب كتاب مرشد الزوار ، والشيخ عب الدين الناسخ ، وبعدهم : الشيخ أبو عبد الله القرشى عثمان صاحب كتاب مرشد الزوار ، والشيخ عب الدين الناسخ ، وبعدهم : الشيخ أبو عبد الله القرشى المحروف بابن الجماس ، والشيخ سراج الدين بن الملقن ، وابن الزيات ، والسخاوى رضى الله عنهم أجمعين [ انظر الكواكب السيارة لابن الزيات ص ٤ ] .

<sup>(</sup>١) انظر المصدر السابق ، وانظر تحفة الأحباب للسخاوي ، ص ٤ .

#### مكانة الجبل المقطم:

لقد شَرَّفَ الله جبل المقطم بأن جعل غراسه أهل الجنة .

حكى الإمام الليث بن سعد ، أن المقوقس سأل عَمْرَو بن العاص رضى الله عنه أن يبيعه سفح جبل المقطم بسبعين ألف دينار ، فكتب بذلك إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، فرد عليه عمر قائلاً : سَلْهُ لماذا أعطاك ما أعطاك فيه وهو لا يُزْرَعُ ولا يُستنبط منه ماء ؟ فسأل عَمرو بن العاص المقوقس عن ذلك ، فقال : إنّا نجد صفته في الكتب القديمة أنه يُدْفَنُ فيه غِراسُ الجنة .

فكتب بذلك عمرو بن العاص إلى أمير المؤمنين ، فَرَدَّ عليه قائلا : أنا لا أعرفُ غراسَ الجنة إلَّا للمؤمنين ، فاجعلها مقبرةً لمن مات قِبَلَكَ من المسلمين ولا تَبِغهُ بشيء . فمنذ ذلك الحين صار أرضًا مُسَبَّلَةً يُذْفَنُ فيها موتى المسلمين إلى الآن .

#### لجوء الزهاد والمتصوفين إليه :

وكان طبيعياً أن يلجأ الزهاد والمتصوفون إلى جبل المقطم يتخذون من سفحه مقاماً ، ومن أوديته مناماً ، بعد أن عرفوا تقديس الديانات السماوية السابقة على الإسلام له ، وتكريم المسلمين أيضًا .

فقد جاء فى الآثار القديمة أن جبل المقطم كان أكثر الجبال أنهارًا وأشجارًا ونباتاً ، فلما كانت الليلة التى كلَّم الله فيها موسى عليه السلام ، أُوحَى إلى الجبال : أنّى مُكلِّم نبيًا من أنبيائى على جبل منكم .. فتطاول كل جبل وتشامخ ، إلا جبل طور سيناء ، فإنه تواضع وتصاغر ، فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه : لِمَ فَعَلْتَ ذلك – وهو به أعلم – قال : إجلالاً لك يارب ! فأوحى الله تعالى إلى الجبال أن يجود كل جبل بشيء مِمًا عليه ، فجاد كل جبل بشيء مما عليه ، المجال أن يجود كل جبل بشيء مما كان عليه من الشجر والنبات والمياه ، فصار كل ترون أَقْرَعَ . قال : فلما علم الله سبحانه وتعالى ذلك عنه ، أوحَى إليه : كَا تُرون أَقْرَعَ . قال على ظَهْرِك .. لأجعلنَ فى سَفْحِكَ غِراسَ أَهْلِ الجَنَّة .

#### من دُفن فيه من الصحابة وآلي البيت وغيرهم :

وقد دُفِنَ بهذه البقعة المباركة من الصحابة : عمرو بن العاص فاتح مصر ، وعُقبة بن عامر ، وعبد الله بن الحارث بن جَزْء الزبيدى ، وأبو بَصْرَة الغِفَارِيّ ، ومَسْلَمَة بن مخلد الأنصارى (١) وغيرهم .

ومن الأشراف: السيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد ( رضى الله عنها ) ، والشريفة فاطمة ، والشريف الهاشمى ، وابنته السيدة زينب ، والأشراف من آل طَباطَبا ، والشريف حيدرة ، ويحيى الشبيه بن القاسم الطيب ، وأخوه عبد الله ، وزوجة القاسم الطيب أم يحيى الشبيه ، وكانت من الزاهدات العابدات ، وهي من الأشراف أيضًا ، وغير ذلك مما سيقف عليه القارى و في هذا الكتاب .

ومن الأثمة والفقهاء: الإمام الليث بن سعد ، والإمام الشافعي ، وعبد الله بن الحكم ، والمُزَنِيّ ، وأشهَب ، وعبد الرحمٰن بن القاسم ، وأبو يعقوب البويطي ، وعبد الله بن وهب ، والطحاوى ، وغيرهم .

ومن الزهاد والصوفية : ذو النون المصرى ، ودينار العابد ، ومحمد بن جابار الزاهد ، وأبو الخير الأُقطَع التَّيْنَاتِي ، وأبو على الرُّوذَبارِيّ ، وبُنان الواسِطيّ ، وابن عطاء الله السكندرى ، وعمر بن الفارض ، وغيرهم كثير .

<sup>(</sup>۱) ذكر أهل العلم والمعرفة والرواية أنه دخل مصر فى فتحها بمن صحب رسول الله كله مائة رجل ونيف، وقال يزيد بن أبى حبيب: وقف على إقامة قبلة المسجد الجامع (أى مسجد عمرو بن العاص) ثمانون رجلاً من أصحاب رسول الله ( كله ) منهم: الزبير بن العوام، والمقداد بن الأسود، وعبادة بن الصامت، وأبو المعرداء، وفضالة بن عبيد، وعقبة بن عامر، وأبو ذر الغفارى، ومحمية ابن جزء الزبيدي، ونبيه بن صواب المهرى، ووافع بن مالك، وربيعة بن شراحبيل بن حسنة، وسعد ابن أبى وقاص، وعمرو بن العاص، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، ابن أبى وقاص، وعمد الله بن سعد بن أبى السرح، وأبو رافع مولى رسول الله ( كله )، ومحمد ابن مسلمة، ومسلمة بن غلد، وأبو أبوب الأنصارى، ورويفع بن ثابت الأنصارى، وهبيب بن مغلل ( بالحاء) ، وكعب بن ضنة ( بالنون )، ومعاوية بن خديج ، وعمار بن ياسر ، وعمرو بن العاص، وأبو هبيرة ، رضى الله عنهم أجمعين [ انظر فضائل مصر للكندى ص ٣٧ — ٤٠ ] .

ومن القضاة : القاضى بَكَّار بن تُتيبة ، وعبد الله بن لَهِيعَة ، وابن دقيق العيد ، وغيرهم .

ومن القُوَّاء: أبو القاسم ( الشَّاطبى ) ، والإمام وَرُش المَدَنى ، وغيرهما . وأكتفى بذكر هؤلاء الأعلام – إذْ أنهم من الكثرة بحيثُ يصعب حَصرهم في هذا الموضع من المقدمة – كمثال لبعض مَنْ دُفِنُوا بهذه البقعة الطيبة .

#### أهمية هذا الكتاب:

وكتاب ( مرشد الزوار ) يُعدُّ من المصادر المهمة التي تناولت المزارات إلى نهاية القرن السادس الهجرى تقريباً ، وهو من الكتب القديمة التي تسجل جانباً كبيرًا من آثار القرافتين الصغرى والكبرى في تلك الفترة ، وما قبلها ، لذا فهو يمثل أهمية كبيرة للباحثين المهتمين بآثار هاتين القرافتين من الناحية التاريخية والمعمارية التي تتمثل في المشاهد والأضرحة والقبور التي اندثرت ، والتي لا تزال قائمة حتى الآن .

وقد حدد ابن عثان فى كتابه هذا مواقع أضرحة الصحابة والأشراف والعلماء والفقهاء والزهاد والصوفية وغيرهم من أعلام زمانهم بطريقة وَصْفِيَّة ، تقوم على ذِكْرِ الاتجاه الذى يسير فيه الزائر شرقاً أو غرباً أو شمالاً أو جنوباً ، أو على تحديد مقدار الخُعلُوات التى يخطوها الزائر بالتقريب ، حتى يصل إلى القبر أو المشهد المَزُور ، أى أن وحدة القياس الغالبة فى وصفه هى الاتجاه ، أو الخطوة ، وأحيانًا يقول لك : «ثم تسير قليلاً » . أو : «ثم تمشى بضع خطوات نحو كذا » إلخ .

وقد سجل لنا هذا الكتاب الكثير مما كُتِبَ على شَواهِد تلك القبور ، فمثلاً يقول : كُتِبَ على قبر فلان كذا ، وَوُجِدَ على قبر فلان كذا ، وَوُجِدَ على قبر بخط النسخ كذا ، ورأيتُ على ضريح فلانٍ كذا ، ووجد على قبر فقيه كذا . . إلخ .

وسجل أيضاً كثيرًا من أقوال وأشعار العلماء والصالحين التي قالوها عند

وفاة عزيز لديهم ، فيورد أشعارًا لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه ، بعد أن قام بدفن فاطمة ، وأورد شعرًا لعبد العزيز الدِّرِينَى قاله على قبر ابنته حين دفنها ، وإبراهيم الحَوَّاص ، وسَمْنُون المُحِبِّ وكثيرين غيرهم .

وقد سجل المؤلف كثيرًا من المشاهد والمزارات التى اندثرت واختفتْ رستُومها ومعالمها ولم يعد لها وجود الآن ، وقد قَدَّمَ لنا ابن عثمان تراجِمَ وافية لأصحاب هذه المزارات ، وذكر جوانب كثيرة عنهم لم ترد فى كثير من المصادر التى تترجم للأعلام ، هذا بالإضافة إلى تعاليمهم ، ومكانتهم العلمية ، ومأثورات أقوالهم ، وسلوكيّاتهم ، وكراماتهم ، وغير ذلك .

كما ذكر ابن عثمان فى كتابه و ماوردَ فى زيارة القبور والآثار ، وعَلَم الزائرَ ما يقوله إذا خرج للمقابر . وعقد فصلاً كاملاً عن آداب الزيارة . ذكر فيه عشرين وظيفة أو صِفَةً أو خُلُقاً يجب على الزائر اتباعها والعمل بها ، وهذا فى ذاته من الأشياء المهمة التى يجب على الزائر المسلم الإلمام بها ومعرفتها والتحلى بآدابها .

كا أن هذا الكتاب يُحبِّب المسلم فى زيارة قبور وأضرحة الأولياء والصالحين ، ويذكر له ما يجب أن يلتزم به نحوهم من الآداب المذكورة آنفاً عند زيارتهم ، مستنكرًا ما يقوم به الجُهّالُ وَالْمُتَنطّعُونَ من العوام عند زيارة هذه القبور ، من تقبيل الأضرحة ، أو مَسِّ الضريح باليدين ثم مَسْجِهم على الوجوه ، ونحو ذلك من الأفعال ، ذاكرًا أن ذلك من عادة النصارى ، ومن الأفعال غير اللائقة ، ولم يُنقّلُ عن أحدٍ من المسلمين . ويذكر ابن عثمان أنّ على الزائر حينما ينوى زيارة هؤلاء الصالحين عليه أن يخلص النيه لله ، ويقصد بزيارته وجه الله وحده ، ليُعبُّلِحَ فسادَ قلبه ، ويجتنب المشى بين القبور ، والجُلوس عليها ، وأن يأتى الزائر من تلقاء وجه الميت ، كما لو كان يخاطبه وهو حي ، ويُسلم عليه كما يسلم على الأحياء ، ويتلو عنده ما تيسر من القرآن ، ويدعو له ، ولنفسه ، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات .. وغير ذلك من الآداب المحمودة له ، ولنفسه ، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات .. وغير ذلك من الآداب المحمودة

التى أَمَرُنَا بها ديننا الإسلامى الحنيف . فالقصد من الزيارة العِظَةُ والاعتبار ، والتذكير بالآخرة ، والتقرب إلى الله ، والاقتداء بهؤلاء الصالحين الذين أفاض الله عليهم من فضله ، وجزاهم أحسن الجزاء على طاعتهم ، وأكرم مثواهم ، فعَلَى الزائر أن يترسم خطاهم ، ويقتدى بهم فى حياته ، لعله يصل إلى ما وصلوا إليه ، أو ينال ما نالوه من منزلة كريمة عند بارئهم .

#### مآخِدُ ابن الزيات على هذا الكتاب :

وقد ألَّفَ ابن الزيات كتابه ( الكواكب السيارة فى ترتيب الزيارة ) على منوال ( مرشد الزوار ) ، وأخذ الكثير من مادته من ابن عثمان ، وأشار إلى ذلك فى كثير من مواضع كتابه إليه . وقد أخذ على ابن عثمان فى كتابه قوله عن ( شُكْرٍ اللَّبُلَة ) أنه ( كان من عقلاء الجانين ) فقال ابن الزيات : ( وهذا غَلَط ، لأن الأولياء لا تُنْسَب إلى الجنون ، وإنما الغالب عليه الوَلَةُ والجَذْبُ .. (١) ، إلخ .

وأيضًا أخذ عليه قوله عن تربة مخروقة بغير سقف : ( قال ابن عثمان هو قبر عبد الله بن الزبير ، وفى نسخة أخرى له أنه محمد بن أحمد ابن أخت الزبير ابن العوام .

وهذا خلاف الصحيح ، لما رواه مسلم والبخارى ، أنَّ عبد الله بن الزبير قَتَلَهُ الحَجَّاجُ وصَلَبَهُ بمكة فى قصة طويلة ، وإن قبل إنه عُرْوَة بن الزبير ، فلا يصبح أيضاً ، ووفاة أولاد الزبير معروفة بغير مصر – وهذا القبر يُزار بِحُسْن النيَّة ، ولا أدرى كيف وقع للشيخ موفق الدين مثل هذا الغلط » (٢) .

#### مؤلف الكتاب ونسبه ٣ :

أما عن مؤلف كتاب و مرشد الزوار ، فهو الشيخ الفقيه ، والإمام العالم ،

<sup>(</sup>١) انظر الكواكب السيارة ص ١٦٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق ص ١٤١.

 <sup>(</sup>٣) انظر التكملة للمنذرى ، وتاريخ الإسلام للذهبي حوادث سنة ١٦٥ هـ ، ص ٧٧١ – ٧٨٠ ،
 والكواكب السيارة لابن الزيات ص ٣٠٩ وغيرها من الصفحات ، وتحفة الأحباب للسخاوى ص ٣٤٥ ،
 والحطط التوفيقية ج ٢ ص ٤٦٣ .

العارف بالله موفق الدين أبو محمد بن عبد الرحلن ، ابن الشيخ الفقيه أبى الحَرم مَكِّى بن عثمان الشارعي الشافعي ، وينتهي نسبه إلى سعد بن عبادة الأنصاري (۱) . ويُطلق عليه أيضاً زين الدين عثمان بن الموفق ، أو موفق الدين ابن عثمان ، أو عبد الرحلن الملقب بالموفق ، أو ابن عثمان ، وكل هذا وارد في ترجمته . هذا ولم أقف على ترجمة مفصلة عن حياته ، في المصادر التي تحت يدى ، وقد أهملته كتب التراجم المعروفة ، ولم يُذكّر عنه سوى أنه فقيه ، اشتغل بالوعظ ، وله شِعْر ، وكان صديقاً للحافظ المنذري .

وكان معاصرًا لأبى العباس شمس الدين بن خلكان ، صاحب وفيات الأعيان ، وعمر بن الفارض ، وأبى القاسم الشاطبي ، والقاضي الفاضل ، وغيرهم من الشخصيات الفذة الذين كانوا أعلام زمانهم ، وكان لهم صفحات مشرقة ، ونفحات صادقة من الناحية الروحية والعلمية .

وكانت وفاة عثمان بن الموفق فى الرابع والعشرين من شهر رجب سنة ٥٦٥ هـ، ودُفن بحوش بنى عثمان مع جماعة من العلماء، ذكر ذلك ابن الزيات فى الكواكب السيارة وقال : حوش بنى عثمان عليه هَيْبَة وجلالة ، والدعاء به مستجاب .

وحكى ابن الجَبَّاس أن النيل توقف فى بعض السنين ، قال : فحملتُ على قلبى همَّا عظيمًا ، وضاق صدرى مِمَّا نزَلَ بالناس ، فَنِمْتُ ، فرأيتُ إنسائًا لم أعرفه ، فقلت له : والله ما الناس إلاّ فى شدة من توقَّف النيل ، فقال لى عليك بتربة بنى عثان فَادْعُ الله عندهم يُفَرِّج الله تعالى عن الناس .

<sup>(</sup>١) وقد ورد هذا النسب في الكواكب السيارة كما يلي :

هو موفق الدين بن عثمان بن تاج الدين ألى العباس بن شرف الدين محمد بن جمال الدين عثمان بن ألى الحرم مكى بن عثمان ، شاخى زمانه ، وهو ابن عماد الدين إسماعيل بن إبراهيم بن شبيب بن غناهم ابن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعيد بن سعد بن عبادة بن دليم الأنصارى ، وله ذرية باقية إلى الآن صلحاء ، علماء نفعنا الله يهم .

<sup>[</sup> انظر المرجع المذكور ص ٣٠٩ ] .

قال الشيخ شرف الدين بن الجباس: فلما كانت ليلة الجمعة أخبرتُ الناس بذلك ، وخرجنا ومعنا جَمْعٌ من الرجال والصبيان والنساء ، فدعونا الله تعالى وتضرعنا إليه عند قبورهم – أى قبور بنى عثمان – فأصبح النيل وقد زاد زيادة جيدة ، ولطف الله بالناس في بقية تلك السنة .

وبتربة بنى عثمان هذه الفقيه الإمام أبو الحرم مكى – والد صاحب مرشد الزوار – وكان يُلقَّب بالشافعى الصغير ، وإلى جانبه قبر ولده عبد الرحمٰن الملقب بالموفق ، وله كرامات ومصنفات . وقد ورد فى كتابه – مرشد الزوار – كتابً له يسمى و غاية المدرسين بالمشارق والمغارب فى الأربعة مذاهب ، وإلى جانبه قبر أخيه الفقيه الإمام العالم أبى القاسم عبد المنعم ، ويقال : أبو البركات .

من هذا يتضح أن مؤلفنا من أسرة معروفة ، ولها باعٌ كبير في العلم ، رضى الله عنهم أجمعين .

#### نسبة الكتاب إلى صاحبه:

أشار ابن الزيات إلى كتاب و مرشد الزوار ، وإلى صاحبه موفق الدين ابن عثمان في مواضع كثيرة من كتابه و الكواكب السيارة ، فعلى سبيل المثال قال ابن الزيات في كتابه عند الحديث عن الإمام أبي الطيب خروف : و قال ابن عثمان في مرشد الزوار : سُمِّى بأبي الطيب لطيب أعماله .. ، ونقل ما قاله ابن عثمان عن هذا العالم (١) .

وأشار إليه ابن تغرى بردى في و النجوم الزاهرة ، عند حديثه عن قبر عقبة بن عامر قائلًا و ... وقال الشيخ الموفق بن عثمان في تاريخه المرشد ، ناقلًا عن حَرْمَلة – من أصحاب الشافعي –: إن البقعة التي دفن فيها عقبة ، بها قبر عمرو بن العاص ... ، (٢) .

<sup>(</sup>۱) انظر الكواكب السيارة ص ٢٤٥ ، وانظر فهرس أسماء الأشخاص في الكتاب المذكور ص ٣٧٩ و ٣٨٠ و ٤٠٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر النجوم الزاهرة ج ١ ص ١٢٩ .

وأشار إليه أيضاً تقى الدين أحمد بن على المقريزى فى كتابه و المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ، المعروف بالخطط المقريزية ، عند حديثه على قبر الإمام الليث بن سعد ، ونسبَبَهُ إلى صاحبه قائلاً : د .. وفى كتاب مرشد الزوار للموفق بن عثمان .. ، إلخ .

بل أشار ابن عثمان فى كتابه ( مرشد الزوار ) إلى نفسه عند الحديث عن قبر فاطمة بنت جعفر الصادق ، قال : ( حكى ابن عثمان صاحب هذا الكتاب عن المسكى : أنها كانت متزوجة برجل من آل بيت النبوة .. ) إلخ .

هذا وهناك إشارات أخرى تثبت نسبة هذا الكتاب إلى صاحبه ، لا حاجة بنا إلى ذكرها ، فما ذكرناه هنا فيه الكفاية .

#### مخطوطات الكتاب :

توجد لهذا الكتاب صورتان بالفوتستات لمخطوطتين مختلفتين ، – إحداهما بالمتحف البريطانى بلندن ، والأخرى بمكتبة آيا صوفيا بتركيا – بمكتبة الجامعة المصرية ( جامعة القاهرة ) .

الأولى: تحت رقم ٢٦٤٢٩ (تاريخ / ٥١٢٩) وهى عبارة عن صورة بالفوتستات مأخوذة عن النسخة الأصلية فى المتحف البريطانى بلندن ، تحت رقم 0R/4635 وتقع فى ٢٣٩ قطعة فى مجلدين :

الأول بيدأ من ق ١ – ١٧٢ .

والثاني من ق ۱۷۳ – ۲۳۹ .

وكل قطعة صفحتان ، وكل صفحة تشتمل على ٢٣ سطرًا ، وعدد الكلمات فى السطر الواحد ما بين ٦ إلى ١١ كلمة تقريباً ، ما عدا أسطر العناوين ، والشعر ، وخاتمة كل فصل ، فهى تقل عن ذلك حتى تصل إلى كلمة واحدة فقط ، أو كلمتين اثنتين . وقد تم نسخها سنة ١٠١٥ هـ ، ولم يرد فيها اسم الناسخ .

والثانية : تحت رقم 77877 ، وهي أيضاً صورة بالفوتستات مأخوذة عن النسخة الأصلية ، بمكتبة آيا صوفيا بتركيا ، تحت رقم 7077 ، وعدد أوراقها 777 قطعة ، وكل قطعة صفحتان ، والصفحة مسطرتها 100 سطرًا ، وعدد الكلمات في السطر الواحد ما بين 100 كلمات تقريبًا ، ما عدا أسطر العناوين والشعر ، وقد تم نسخها في سنة 100 هـ وورد في آخرها اسم ناسخها أحمد ابن عمد بن عمان .

وبدار الكتب المصرية صورة بالفوتستات تحت رقم ( ١٢٩ تاريخ ) وهي صورة طبق الأصل من المخطوطة الأولى الموجودة فى المتحف البريطانى ، والمشار إليها آنفاً ، وهي على د ميكروفيلم ، يحمل رقم ( ٤٧٩٢٢ ) .

وبدار الكتب المصرية أيضاً صورة رابعة بالفوتستات تحمل عنوان و مرشد الزوار إلى قبور الأخيار ، وهي صورة غير مكتملة من مخطوطة المتحف البريطاني أيضاً ، تحت رقم ( ١٤٠٨ / تصوف ) وتقع في ١٣٣ قطعة عل ميكروفيلم يحمل رقم ( ٣٣٤٩٨ ) .

وبها أيضاً نسخة خامسة ليست لابن عثمان ، وإنْ كانت تحمل نفس العنوان و مرشد الزوار إلى قبور الأبرار ، تحت رقم ( ٣٢٥ / تاريخ ) على ميكروفيلم يحمل رقم ( ٣٦٠ ٢٨ ) تُسِخَتُ سنة ١٠٦٣ هـ ، وتقع في ١٣٦ قطعة ، وتختلف في محتواها عن المخطوطات السابقة ، وبآخرها – بعد البسملة والصلاة على النبي – و طلب العبد الفقير المُتَحبِّب إلى الخيرات الشيخ سليمان بن الحاج سالم بالزيارة بالقرافات من العبد الفقير خير الله ... وأجازه بذلك رغبة في المثوبة فيها ، فلم يعارض ، لأنه صحبه في الزيارة ، وأنه الآن رغبة منه ... ، إلخ . وذكر في آخرها تاريخ نسخها ( ربيع الأول سنة ١٠٦٣ هـ ) .

#### وصف نسخى العجقيق:

قمت بتحقيق هذا الكتاب على المخطوطتين الآتيتين :

#### الخطوطة الأولى :

وهى النسخة المودعة بمكتبة جامعة القاهرة تحت رقم ٢٦٤٢٩ ( تاريخ / ١٢٩٥ ) والمصورة بالفوتستات عن المخطوطة المودعة بالمتحف البريطاني بلندن تحت رقم ٤٦٣٥ ، وهي تقع في ٢٣٩ ورقة ، وكل ورقة بها صفحتان ، وكل صفحة تشتمل على ٢٣ سطرًا ، وعدد الكلمات في السطر الواحد ما بين ٦ – ١١ كلمة تقريبًا ماعدا أسطر العناوين والشعر كما ذكرنا آنفاً .

وهى منسوخة فى سنة ١٠١٥ هـ ، أى فى بداية القرن الحادى عشر الهجرى . والصفحة الأولى من هذه المخطوطة تحمل عنوان الكتاب ، ومؤلفه ، هكذا : « كتاب مرشد الزوار إلى قبور الأبرار ، تأليف العلامة الرَّحَالة الهمام زين الدين عثمان بن الموفق ، عَمَّتَ بركاته ، ودام النفع » .

وهذا العنوان جاء على هيئة مثلث . وآخر صفحة منها تنتهى أيضًا بقوله : و وهذا ما انتهى إلينا من كتاب مرشد الزوار ، وحَسْبُنَا الله ونعم الوكيل ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، تم . و وهى – أى الخاتمة – على هيئة مثلث أيضًا ، وأغفل اسم ناسخه .

#### مميزات هذه الخطوطة وعيوبها :

ومن مميزات هذه المخطوطة أنها جاءت تامة كاملة ، وبخط واضح مقروء ، غير أنها أغفلت علامات الترقيم تماماً ، وجاءت خالية من الضبط ، وبها الكثير من التحريفات في أسماء الأعلام والنصوص ، ولم تَخُلُ من بعض الاضطراب في السياق والسقط في كثير من المواضع ، وقد يكرر الناسخ بعض العبارات سهوًا منه ، ولم يهتم بقواعد اللغة والنحو والعَرُوض ، وغير ذلك مما سيتضح عند ذكر منهج التحقيق .

والمؤلف يُسَهِّلُ الهمزة في جميع المخطوطة ، ويتبع قواعد الإملاء القديمة في رسم الكلمات ، فمثلا يرسم : سفيان ، وعثمان ، والقاسم هكذا : سفين ، عثمن ، القسم ، وأحياناً يضع الناسخ ألفاً صغيرة تدل على الألف المحذوفة ، وقد يأتى بالشعر متداخِلاً مع النار في بعض المواضع وكأنه منه .

وهذه المخطوطة بها بعض إضافات كُتبت بعد وفاة المؤلف ، مثل ما كتب عن القاضى سَرِكَّى الدين أبى الوليد المالكي ، المتوفى سنة ٧٧١ هـ والفقيه الزاهد أبى الفدا رشيد الدين الدمشقى المولود سنة ٣٦٣ هـ ، والمتوفى سنة ٣١٣ هـ ، وغيرهما من الشخصيات التي لم يدرك وفاتها الموفق بن عثمان ، مؤلف « مرشد

الزوار ، حيث إنه توفى سنة ٦١٥ هـ كما أشرنا إلى ذلك فى هذه المقدمة .. وقد أشرنا إلى تلك الإضافات فى موضعها من هذا الكتاب .

كما يكتب أحياناً الكلمة على سطرين ، جزء منها فى نهاية السطر وبقيتها فى أول السطر الذى يليه ، مثل كلمة ( لهؤلاء ) ، ( تأتى ) ( ها ) فى آخر السطر ، و ( ولاء ) ( هكذا بدون همز ، فى السطر الذى يليه ، ومثل كلمة ( الهمداني ) نسبة إلى همدان ، جاءت ( الهمد ) فى نهاية السطر ، و ( انى ) فى أول السطر الذى يليه ، وهكذا .

ويضع الناسخ دائماً ألفاً بعد واو الفعل زيادة من عنده مثل ﴿ أَنْجُوا ﴾ و ﴿ أَدْعُوا ﴾ و أَدْعُوا ﴾ أَدْعُوا ﴾ و أَدْعُوا أَدْعُوا ﴾ و أَدْعُوا ﴾ و أَدْعُوا ﴾ و أَدْعُوا أَدُوا أَدْعُوا أَدْعُوا أَدْعُوا أَدْعُوا

وفى بعض المواضع يخلط الناسخ فى كتابته ويأتى ببعض العبارات ركيكة المعنى نتيجة سقوط بعض الألفاظ ، أو غير ذلك ، مثل : ( ... ذكر عندى مالك ابن أنس وابن القاسم فقال ابن وهب عالم وعبد الرحمٰن فقيه ... ) هكذا .

وصواب العبارة: ﴿ ذُكِرَ ابنُ وَهُبِ عند مالكِ بن أنسِ ، وَابْنُ القاسم ، فقال : ابنُ وهب عالمٌ ، وعبد الرحمٰن فقيه ﴾ إلخ ، وعبد الرحمٰن هذا هو ابن القاسم .

#### الخطوطة الثانية :

وهى النسخة المودعة بجامعة القاهرة تحت رقم ٢٦٤٢٣ والمصورة بالفوتستات عن المخطوطة الموجودة بمكتبة آيا صوفيا بتركيا تحت رقم ٢٠٦٤، وعدد أوراقها ٢٢٧ ورقة ، وكل ورقة صفحتان ، والصفحة تشتمل على ١٥ سطرًا ، وعدد الكلمات في كل سطر ما بين ٢ - ٨ كلمات تقريباً ، ماعدا أسطر العناوين ونهاية الفصول .

والصفحة الأولى منها تحمل عنوان الكتاب ، واسم مؤلفه بصورة أتم وأشمل مما على المخطوطة الأولى ، فقد جاء العنوان هكذا :

و كتاب مرشد الزوار إلى قبور الأبرار ، تأليف الشيخ الفقيه الإمام العالم العالم العامل العارف موفق الدين أبى محمد عبد الرحمٰن بن الشيخ الفقيه أبى الحرم مكى ابن عثمان الشارعي الشافعي ، قَدَّسَ الله روحه ، ونور ضريحه )

وعلى الصفحة نفسها ختمان يحملان اسم مَن امتلكَ هذه النسخة ، وكلام آخر على هيئة مثلث ، جاءت حروفه صغيرة ورديئة ، فلم أتمكن من قراءته .. وجاء في الصفحات الأربع الأخيرة اسم الناسخ ، وتاريخ الفراغ من تحريرها بعد تمام الكتاب ، هكذا :

۵ کتبه بیده الفانیة أحمد بن محمد بن عثمان ، المُتَطَبِّب بالأبواب الشریفة ،
 لطف الله به ، ونفعه ببركة زوار من حوى هذا السَّفر وزیارتهم ، ورزقه بركتهم ،
 وخعم له بخیر ، ولوالدیه ، وجمیع المسلمین .

ووافق الفراغ من تحريره يوم الاثنين المبارك ، مستهل شهر ذى الحجة الحرام ، عام تسع وأربعين وثمانى مائة ، والحمد لله وحده ، وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ، وحَسَنْهُنَا الله ونِعْم الوكيل ، نِعْمَ المولَى ونعم النصير » .

وهذه المخطوطة أَقْدَمُ نَسْحًا من المخطوطة الأولى ، حيث تم نسخها - كا تقدم - سنة ٨٤٩ هـ ، وبها كثير من الاختصار ، حيث أُغْفِلَ فيها الكثير من الشعر ، وأُهْمِلَ ذكر بعض الحكايات والأخبار التي جاءت كاملة في المخطوطة الأولى ، كما قدَّمَ الناسخُ في هذه المخطوطة موضوعاتٍ وأُنْحَرَ أخرى ، وقد أشرت إلى ذلك في مواضعه .

وهذه المخطوطة كسابقتها ، لا تخلو من التحريفات والأخطاء المشار إليها آنفاً في المخطوطة الأولى .

#### منهج التحليق:

سيلمس القارى علمذا الكتاب مدى الجهد المبلول في تحقيقه ، برغم أننى تعمدتُ عدم التعليق على كثير مما قمت به من جهد ولم أشر إليه ، اكتفاءً بما ذكرته في الهوامش ، لعدم تشتيت ذهن القارى ، وإثقال النص بالتعليقات الكثيرة . وقد اتبعتُ في تحقيق هذا الكتاب نفس المنهج الذي اتبعّتُهُ في تحقيق كتاب

و سراج الملوك ، تقريباً ، فقمت بعمل الآتى :

أولاً: قمت بِنَسْخِ الكتاب كله بيدى ، وقمت بضبط سياقه ونصه ، وإخراجه بالصورة اللائقة ، من حيث عمل الفقرات ، هذا مع مراعاة قواعد التحقيق المتبعة ، وعدم الخروج عليها ، وقد استغرق ذلك وقتاً وجهدًا كبيرين .

ثانيًا : رمزُت إلى مخطوطة المتحف البريطانى بالرمز ( م ) وإلى مخطوطة مكتبة آيا صوفيا بالرمز ( ص ) ، وقمت بالمقابلة بينهما وإثبات الفروق في الهامش .

ثالثاً: أكملت الكثير من النصوص التي سقطت سهوًا من الناسخ ووردَتْ في إحدى المخطوطتين و لم تَرِدُ في الأخرى ، بعد الرجوع إلى المصادر التي استمدًّ منها الكاتب مادته ، وأشرتُ إلى ذلك في الهوامش .

رابعاً: قمت بتصويب الكثير من التصحيفات والتحريفات ، سواء فى النصوص أو أسماء الأعلام ، بعد التأكد من صحتها ، وبعد الرجوع للمصادر التي ترجمت لها وأمّهات الكتب ، فمثلاً من تحريفات الأسماء :

ورد فی ( م ) اسم ( روح بن عقبة الكرابيسي ) هكذا ، وفی ( ص ) : ( روح بن عتبة الكرابيسي ) . وكلاهما خطأ ، والصواب : ( روح بن عبادة القيسي ) .

وجاء أيضاً اسم ( عبد الله بن يزيد ) محرفاً فى ( م ) و ( ص ) معاً ، مرة بالصورة السابقة ، أو مرة يأتى كالآتى : ( عبد الله بن بهدة ) ، وكلاهما خطأ ، والصواب : ( عبد الله بن بُريْدَة ) . وقد يأتى العَلَمُ مُخْتَلَفاً فيه ومحرفاً بصور عدة ، فمثلا وَرَدَ اسم ( مكى بن عبد السلام الرميلي – الإمام أبو العباسي ، في ( ص ) : ( أبو القاسم مكى بن عبد السلام الرسلي ) ، وفي ( م ) ( أبو القاسم مكى بن عبد السلام الرميلي ) وفي تحفة الأحباب للسخاوى : ( أبو مكى وابن عبد السلام الرميلي ) وجعلهما شخصين ، وفي الكواكب السيارة لابن الزيات : ( أبو القاسم وعن عبد السلام الرملي ) .. وكل هذا خطأ ومحرف ، والصواب ما أثبتناه أولا بعد الرجوع إلى المصادر المعتمدة التي ترجمت له ، ومنها تذكرة الحفاظ للذهبي .

ومن التحريفات في الأعلام أيضاً: ﴿ أبو تميم الجيشاني ﴾ حُرِّفَ إلى ﴿ أبي شيم الحلشاني ﴾ . و ﴿ ربعي خراش ﴾ أتى بالخاء المعجمة والراء المهملة ، ومرة ثالثة ﴿ خداش ﴾ بالخاء والدال . ثانية ﴿ حراشي ﴾ بالخاء المهملة والراء ، ومرة ثالثة ﴿ خداش ﴾ بالخاء والدال . ومثله ﴿ أبو بكر محمد بن داود الدُّقِي ﴾ جاء بعد صور أيضاً في المخطوطتين ، وفي بعض المراجع ، فمرة يأتى العلم الأخير بالدال المهملة المشددة المضمومة ، ومرة ﴿ الرَّقِي ﴾ بالزاى المعجمة المشددة المكسورة – كما في تاريخ بغداد – نسبة الى بيع ﴿ الرَّقِ ﴾ ومرة ﴿ الرَّقِي ﴾ بالراء المهملة . ومن أمثلة السقط والتحريف أيضاً : جاء في ﴿ م ﴾ قوله : ﴿ عن عون ﴾ وفي ﴿ ص ﴾ : ﴿ عن ميمون ﴾ ، أيضاً : جاء في ﴿ م ﴾ قوله : ﴿ عن عون ﴾ وفي ﴿ ص ﴾ : ﴿ عن ميمون ﴾ ، وقد تم ضبط مثل هذه النوعية من التحريفات في الأعلام وغيرها ، وتمت الإشارة وقد تم ضبط مثل هذه النوعية من التحريفات في الأعلام وغيرها ، وتمت الإشارة إليها في مواضعها ، مع ذكر المصادر التي تم الاستعانة بها في تصويب تلك التحريفات .

#### خامساً:

إكال النصوص المهمة التي وردت في إحدى المخطوطتين ناقصة المعنى ، والسياق يستدعى إكالها لإتمام المعنى المراد منها ، ولم ترد في المخطوطة الأخرى ، فإننى أقوم بإكالها من مصادرها التي استقى منها الكاتب مادته ، كوفيات الأعيان – أو ممن جاء بعده – كابن الزيات والسخاوى وغيرهما – إذا ثبت أنهم استمدوا مادتهم من مصدر واحد ، وأضع المادة المزيدة بين معقوفتين مع الإشارة إلى ذلك في موضعه .

سادسًا: قمت بضبط الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية ، والشعر ، وبعض النصوص والكلمات والأعلام التي يلتبس نطقها الصحيح على القارىء ، وحرصًا على وضوح معناها .

صابعًا: قمت بتخريج الآيات القرآنية بعد أن وضعتها بين قوسين مزهرين تمييزًا لها عن سائر الكلام ، كما قمتُ بتصويب الأحاديث النبوية التي وردت وبها خُلُطٌ أو خطأ من الناسخ ، وقمت بتخريجها والإشارة إلى ذلك .

ثامعاً: ترجمتُ لكثير من الأعلام التي لم يترجم لها المؤلف ، كما أشرتُ للمصادر المعتمدة للأعلام التي ترجم لها المؤلف في كتابه ، ليستعين بها من يريد الرجوع إليها من الباحثين .

تاسعًا: قمت بشرح الألفاظ الصعبة ، والعبارات المبهمة الغامضة التى قد يجد بعض القُراء صعوبة فى فهم مدلولها ، وذلك تيسيرًا عليهم ، وتوفيرًا لوقتهم فى البحث عنها فى المعاجم العربية وغيرها .

عاشرًا: قمت بتصویب المعلومات والتواریخ التی وردت خَطاً ، مثل قوله عن السیدة نفیسة رضی الله عنها بأنها ولدت قبل الامام الشافعی بخمسین سنة ، وهذا مخالف للحقیقة ، فهی ولدت سنة ١٤٥ هـ والإمام ولد سنة ١٥٠ هـ ، أی أنها ولدت قبله بخمس سنین لاخمسین سنة .. وقوله: ( ... وأقامت السیدة نفیسة بمصر سبع سنین ... ) وهذا مخالف للحقیقة ، والصواب أنها أقامت بمصر محمس عشرة سنة لا سبع سنین كا ذكر ، حیث قَدِمَتْ إلی مصر ف ٢٦ من شهر رمضان سنة ١٩٣ هـ ، وتوفیت بها سنة ١٠٨ هـ ، كا أجمعت علی ذلك المصادر التی ترجمت لها ، وقد أشرت إلی ذلك فی موضعه .

حادى عشر: قمت بمراعاة قواعد اللغة – نحوًا ، وصرفاً ، وإملاءً التى أهملت فى هذا الكتاب ، خاصة همزات الوصل والقطع ، وأشرتُ إلى ذلك فى موضعه من هوامش التحقيق ، ما عدا همزات الوصل والقطع ، فإنها من الكارة بحيث يصعب الإشارة إليها .

ثانى عشو: راعيتُ القواعد العروضية فى الشعر ، وذلك فى الأبيات التى جاءت غير مستقيمة الوزن ، فقمتُ بتصويب ذلك بالرجوع للمصدر الذى استمد منه الكاتب – إن وُجد – وإذا تعسر ذلك فإننى أضع ( كلمة » من عندى أو ( حرفاً » مناسباً للمعنى والسياق ، لاستقامة الوزن ، وأشرتُ إلى ذلك في موضعه .

**ثالث عشر : ق**مت بوضع علامات الترقيم بأنواعها المختلفة ، والتى أهملت تماماً فى المخطوطتين ، كما وضعتُ الرمز ( هـ ) الذى أهمل أيضاً للدلالة على السنة الهجرية .

رابع عشر: قمتُ بعمل فقرات للكتاب كله ، حيث أهمل ذلك تماما في المخطوطتين ، كما قمتُ بوضع بعض العناوين من عندى ، دفعًا للملل عن القارىء وتيسيرًا عليه ، وأشرتُ إلى كل عنوان قمت بوضعه في الهامش .

خامس عشر: قمتُ بحذف العبارات التي كررها الناسخ سهوًا ، كما قمت بحذف العبارات التي لا معنى لها أيضًا ، أو كانت فاسدة المعنى ، منعاً لتشويش ذهن القارى وبلبلة فكره ، وأشرت إليها في موضعها . كما أننى أثبتُ أكثر الجمل الدعائية التي وردت في و ص » و لم ترد في و م » مثل و رضى الله عنه » أو عفا الله عنه » أو و رحمه الله » ونحوها ، و لم أشر إلى ذلك في الهامش اكتفاء بهذه الإشارة هنا .

مسادس عشر: قمت بإعداد ذيل لهذا الكتاب ، ذكرتُ فيه الأضرحه والمزارات التي مازالت قائمة ، والتي تُزار الآن في القرافتين الصغرى والكبرى ، والتي لم تَرِدُ في كتاب و مرشد الزوار ، إذْ أن أصحابها من متأخرى الوفاة ولم يدركهم مؤلف الكتاب المذكور .

وذُكرتِ أَصْحَابِ هذه الأضرحة ، وترجمتُ لكثيرٍ منهم ترجمة وافية ، وقدمتُ للقارىء بعض أقوالهم ومأثور كلامهم ، ليقف على بعض ما وصلوا إليه من عِلْم ونورانية وفتوح ربانية .

ومن هؤلاء شيخ الإسلام وقاضى القضاة العزبن عبد السلام ، والعارف الزاهد أحمد بن عطاء الله السكندرى ، وذكرت مَنْ بِحَوْمَتِهِ من الأولياء والصالحين بمن لم يدركهم ابن عثان ، وقاضى القضاء تقى الدين بن دقيق العيد ، والعالم العلامة كال الدين بن الهُمَام ، والعالم الكبير عبد الله بن أبى جمرة ، ومن فى حومته من العلماء والأشراف ، والإمام محمد بن سيد الناس ، ومسجد السادة الوفائية بسفح المقطم وما به من الأضرحة ، وقدمتُ للقارىء تعريفًا بآل وفا ، وعددهم يقرب من عشرين شخصية ، بديًا من جدهم الشيخ محمد النجم إلى أخر خليفة لهم ، وقدمتُ وصفًا لهذا المسجد من الناحية التاريخية والأثرية اعتادًا على ما جاء فى الخطط التوفيقية ، وغيره من المصادر والمراجع .

كا ذكرت فيه قبر الشيخ الصالح سلامة أبي طرطور ، وضريح سيدى أبي السعود بن أبي العشائر ، ومن في حومته من الأولياء والفقهاء والعلماء والصالحين ، وتربة الشيخ القطب أبي العباس البصير ، المعروف بابن غزالة ، ومن بتربته من الأولياء والصالحين ، والشيخ يحيى الصنافيرى ، والإمام عبد الله الغمازى ، وضريح العارف بالله صفى الدين أبي المواهب الشاذلي و التونسي » ، وضريح همس الدين محمد بن اللبان و المعروف بالرازى » وضريح سيدى يوسف العجمي الكوراني ، وضريح ومسجد الشيخ شاهين الخلوتي الدمرداشي . وفي نهاية العجمي الكوراني ، وضريح ومسجد الشيخ شاهين الخلوتي الدمرداشي . وفي نهاية الذيل قدمت تحلاصة بالمزارات والآثار العربية الموجودة بالقرافة الجنوبية إلى سنة ما لم يدركه السخاوى مضافًا إليها ما لم يدركه السخاوى ، وتشمل عدة جَبَّانات ، منها جبانة السيدة نفيسة وما بها من المزارات ، وجبّانة سيدى جلال ، وابن الفارض ، وجبانة التونسي ، وجبانة الإمام الشافعي والليث ، وغيرهما . وذلك حتى تكتمل الفائدة المرجوة من الانتفاع بهذا الكتاب .

سابع عشر: قمت بوضع فهارس تفصيلية تشمل محتويات الكتاب ، والقرآن الكريم ، والأحاديث النبوية ، والأشعار ، والأعلام ، والأماكن والبلاد والبقاع ، والجماعات والقبائل ، والأمم والطوائف ، وثبتاً بمصادر ومراجع التحقيق ، وذلك ليسهل على الباحث الاهتداء إلى ما يريده منها . كما قمت بعمل فهارس تفصيلية أيضاً للذيل الذي قمت بإعداده على مثال و مرشد الزوار » . وأرجو بذلك أن أكون قد وُقَّتُ في تقديم هذا الكتاب الذي يُحَقِّقُ للمرة الأولى ، بعد أن ظل أكثر من سبعة قرون بدون أن يقوم أحد بتحقيقه ، وأرجو أن ينال رضا قارثه ، وأن يستفيد مما جاء فيه بعد أن نَقَّيْتُهُ مما عَلِقَ به من شوائب التحريف والتصحيف ، وأدعو الله - عز وجل - أن يتقبل منى هذا العمل و يجعله نالم والجهه الكريم ، وينفعني به في حياتي ، وعند مماتي ، ويوم أبعث حيًا ، وأرجو أن يتجاوز عن زلاتي وهفواتي وَجَهْلِي . وما توفيقي إلا بالله ، عليه وأرجو أن يتجاوز عن زلاتي وهفواتي وَجَهْلِي . وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكيتُ وإليه أنيب .

الفقیر إلی رحمة ربه الودود. محمد فنحی أبو بكر عَالَى الْمَالِي الْم مَالِي الْمِيلِي الْمِلِي الْم ممت كامة موالي المجالية

مانامارالنوانسي مالارجد دري ان سير ولسي وماد وذكهاري النان المصافرة وأرادون وراعلى العرومية را محريج و (الدياري روي عد عدالله عددالا ، المعدالدول المجتري رقاميدة Witzoskil Saller gestill il distalled from its contingo o

الماريس الأيارال بدرالا بور الماراليارال بورالا بور المارالياري بورس المراجية عبد العين براسي المعدوي مي العين براسي ويحدو وتور اسد عنداناند مختلب الما والمعاد كالمعامة الموسن و سخط كالمعاد و في للمحرو المحرو الموسن و سخط كالمعاد و في للمحرو المحرول المحافظ والمساعة ويديم عليه تناد والمدافة و يمارا المحاول المحرول المحرول

وعروبه على بالميدار عدد الإلااس لايدام مسة وبني لاادائل ويجالانيدة وكانت ويوية مهرعبي مصهوحسن اشهوهكانث كابيتت ام للوذيين جدالاداع ودرقساس بالمشيخ عندة بج المالية مي احرورسولاسم بالاته عليه وس فالماكات بعدستندجا ادمام علاسحفرعليه ليعمل بؤالمنا خورضها مدعد فيشان كارجاد علقتن さんだくしのかいしてなくていることに وعبجالهمعينا فذا ذذ في إخاعاعيداً الرجيق باد الاسركما دينة ابني مديروس خلت مغمد للزكور جبنتهما رودفن كجالوضع الذي قنتل فزيه なられていていまっているいという كيحتي مانت وكما يلتم سما غيرولام كفلة الغيط حني يتحقت ثرباه فالمزيلورياد فالسعشا وفالت هكذا يثوي اسمن جسد إبر سعيان دعني نفا بخطبيا يحيرا للدوائة المستمثدما وفتجلعهم بتسرقكإدمعهامير ستركان ولدهاء

- F

مُرشُرُ النَّوْارِ إِلَى فَبُورِ الأَرْرارِ المستبقى الدَّرَ المنطَّ فَي زارِدُهُ المِسْلِطُمِ

> سريمام العان موفئ الرّين برعث ان المنوفي نن م

## بشَمِالِنَالِ فَيَالِحُمْنِ الْحَمْنِ الْحَمْنِ الْحَمْنِ الْحَمْنِ الْحَمْنِ الْحَمْنِ الْحَمْنِ الْحَمْنِ الْمُ

#### مقدمة المؤلسف (١)

الحمد لله الذي شرَّفَ الجبلَ المُقطَّمَ بكل مسجدٍ شريف مُعَظَّم ، وجعلَ في سَغْجِه غِراسَ الجَنَّة ، وهو بهم مُكْرَمٌ (٢) .. نوره لا يَخْفَى ، ومِسْكُهُ لا يَتَكَثَّم (٢) ، فهو كَبُسْتَانِ أزهاره تُتَبَسَّم (٤) ، ونسيمُه يُحْبى القلوبَ حين يُتَنَسَّم (٥) ، بل كان سَفْحُهُ سماءً ، وقبُورُهُ تُجومًا (١) بينهما بُلُورٌ لا تَتَغَيَّم ، تزيد نورًا (٢) بقراءة القرآن عندها ويرَّحَمُ مَنْ يَرْحَم (٨) ، فقبورُ الصَّالحين خُيَّم (١) ، خواصُّ السلطان إليها يشتكى ويَتَظَلَّم ، فترى أرباب الحواثج يطوفون في معسكر القبور على مَنْ له جَاةً (١٠) وَمَنْ بِحَرَمِهِ يُتَحَرَّم ، فيستغيثون عنده في معسكر القبور على مَنْ له جَاةً (١٠)

<sup>(</sup>١) هذا العنوان من عندنا .

<sup>(</sup>٢) هكذا ني و ص ۽ .. ولي و م ۽ : و پُکُرُم ۽ .

<sup>(</sup>٣) لا يتكتُّم : لا يخفى ولا يستتر .. وفي د ص ٤ : د لا يُكتم ٤ . .

 <sup>(</sup>٤) هكذا لى ( م ) .. ولى ( ص ) : ( أَتَتَسَمُ ) أَى : ثَشَمُّ والْقُمس .

<sup>(</sup>٥) في ﴿ ص ﴾ : ﴿ حين تُقْبَسُّم ﴾ . وما أثبتناه عن ﴿ م ﴾ هو المناسب للسياق والمعنى .

 <sup>(</sup>٦) ف و م » و د ص » : د نجوم » وما أثبتناه بالنصب عطفًا على د سماء » الواقعة في خبر د كان » ،
 والبدور : الأقمار .

<sup>(</sup>٧) تزيد نورًا : أي القبور .. وف د ص ، : د يزيد نورًا ، أي : الجبل .

 <sup>(</sup>٨) هكذا في و ص ٤ .. وفي و م ٤ : و وترحم مَنْ يترحَّم ٤ .. وجاء في و ص ٤ بعد هذه العبارة : و ... كأنها أَصْلَنَافُ فيها جواهر ، رؤاهم عَلَتْ كل قبر كزجاجة فيها مصباح ، إذا رآه العاصى بكى على ظُلْمَةِ قبره بين القبور وتندم ... ٤ وهو ساقط من و م ٤ .

<sup>(</sup>٩) خُمِّيَّم : أي : مُقَامَةٌ ثابتة . يقال : حَمَّمَ بالمكان ، أي : أقام به وفيه ، أو ضَرَّب خيمته فيه .

<sup>(</sup>١٠) أَى : مَنْ له مكانة عند الله – عَرُّ وجَلَّ – من الصحابة ، والعلماء ، والأولياء ، والصالحين ، يتوسلون بهم إلى ربهم .

أن يشفع ، وألسِنة الأحوال تجيب وتتكلم ، فلا تنظر إلى شُعْثٍ ظَواهِرها (١) ، فَبُواطِئُهَا رَوْضَاتُ فيها أرواحُ الصالحين تَتَنَعَّم .. فسبحان مَنْ أَوْقَفَ المُلُوكَ عندها تتشفع بها ، وجعلها مَلاذَ الْحُلْقِ بِمَّا سَبَقَ لَما وَتَقَدَّم (٢) .. إذا أَجْدَبَتِ الأَرضُ خرج الحَلاثُقُ يَسْتَسْتُونَ بها (٣) ، فإذا السماء تتغيَّم ، والقَطْرُ ينزل ويتقسم .. وتفِدُ إليها وتقصدها الوحوش ، فتعفر وجوهها في ثرابها .. فسبحان مَنْ أَلَهمَها وعَلَم .. وإذا رَكَنَ إلى جانبها (١) عاص وَهَبَهُ الحقُ لها ، وجادَ عليه وتكرَّم (٥) . هكذا هكذا .. وإلى تلالها (١) أين مَنْ يتَقَدَّم .. وغدًا (١) يركبون من قبورهم إلى قصورهم ، ويُكشفُ لكل واحدٍ منهم الحجاب ويُكلِّم .. فَتَرى هذا وقد تُوجّ ، وهذا قد زُوج ، وهذا قد أدناه ربه وعليه سَلَّم ، فَقِفْ (٨) على قبورهم بأدب وتحشم .. وقل : يا أَحْيَاءُ ، ترحَّمُوا على مَيِّت .. يا أغنياء ، جُودوا على مُفْلِس .. وابكِ على ضياع عمرك في البطالة وتندَّم ... وصَلَّى الله على سيدنا محمد وآلِه وصَحْبِه وسَلَّم (١) .

وبعد ... فهذا الكتاب (۱۰) قد ذكرتُ فيه فضل زيارة القبور وآدابها ، وذكرتُ فيه فضل الجَبَل المُقَطَّم وأوديته ، وقبور الصالحين التى فى سفحه – رضى الله عنهم – وذكرتُ بعض فضائلهم التى تُشَوِّقُ القُلوبَ إلى زيارتهم (۱۱) .

<sup>(</sup>١) شُعُث ظواهرها ، أي : مُتغيرة ، لا تُستُّو الناظر إليها .

<sup>(</sup>٢) هكذا في ﴿ ص ﴾ .. وفي ﴿ م ﴾ : ﴿ مِمًّا سَبَقَ لها وما تفدم ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) يستسقون بها ، أى : يتوسُّلُونَ بأصحابها إلى الله - سبحانه وتعالى - فى طَلَب السُّقْمَا ونُزُول الغيث .

<sup>(</sup>٤) في ﴿ ص ﴾ : ﴿ وَإِذَا دُفِنَ إِلَى جَانِبُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) لى ١ ص ١ : ( وتكيُّفَ ١ .

 <sup>(</sup>٦) هكذا في ( م ) ، والتلال : جمع ثل ، وهو ما ارتفع من الأرض عَمَّا حوله ، وهو دون الجبل .. وفي ( ص ) : ( وإلا فلالا ) بالفاء ، والأخيرة تصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>٧) غَدًا : يريد يوم القيامة .

<sup>(</sup>A) في ( م ) و ( ص ) : ( تنف ) .

<sup>(</sup>٩) في و ص ، : و وآله وسلم ، .

<sup>(</sup>١٠) هكذا في و م ۽ .. وفي و ص ۽ : و فَصْلٌ . هذا كتابٌ ذكرتُ فيه ... ۽ .

<sup>(</sup>۱۱) في د ص ، : د إلى رؤيتهم ، .

#### فصـــل ف ذكر الجبل <sup>(۱)</sup>

هذا الجبل معروف بالمُقَطَّم ، مأخوذ من القَطْم [ وهو القَطْعُ ] (٢) ، وهو أنه لَمَّا كان منقطع الشجر والنبات سُمِّى بذلك مُقَطَّمًا ، ذَكَرَ ذلك الهُنَائِقَى وغيره .. وقيل (٣) : إنَّ المقطم بن بيصر بن مصر بن حام بن نوح كان عبدًا صالحًا ، فَتَعَبَّدَ في هذا الجبل فَسُمى باسمه ، ذكره أبو عبد الله اليمنى .. وقيل : لم يكن في ولد نوح مَنْ اسمه ( مقطم ) .. والله أعلم .

وقد روى أبو القاسم عبد الرحمٰن بن عبد الله بن عبد الحكم في كتاب وقد روى أبو القاسم عبد الرحمٰن بن صالح ، قال : حدثنا الليث بن سعد (ئ) ، رضى الله عنه ، أنَّ المقوقس سأل عمرو بن العاص أن يبيعه سفح المقطم بسبعين ألف دينار .. فعجب عمرو من ذلك ، وكتب إلى عمر بن الخطاب بذلك وبصفة السفح وماهو عليه .. فكتب إليه عمر وقال : سَلَّهُ لِمَ (°) أعطاك [ به ما أعطاك ] وهو لا يُزْرَعُ ولا يُستنبط به ماءً – أو قال : لا ينتفع به ؟!

 <sup>(</sup>۱) جملة ( في ذكر الجبل ) وردت في ( م ) كعنوان جانبي منفصل عن المتن ، وحرف الجر
 ( في ) زيادة من عندنا .

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين عن ﴿ ص ﴾ وساقط من ﴿ م ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في و م ، : و قيل ، بدون عطف .

<sup>(</sup>٤) من قوله : ( وقد رَوَى أبو القاسم ... ) إلى هنا عن ( م ) .. وفي ( ص ) : ( وقد رَوَى الليث بن سعد ) . وهو الليث بن سعد بن عبد الرحمٰن الفهمى ، إمام أهل مصر في عصره حديثًا وفقهًا ، وكان كبير الديار المصرية ورئيسها ، وأمير مَنْ بها في عصره . ولد في قلقشندة – من قرى مصر – سنة ٩٤ هـ ، وتوفي في القاهرة سنة ١٧٥ هـ . قال الإمام الشافعي : ( الليثُ أَفْقَهُ من مالك ، إلّا أن أصحابه لم يقوموا به ) . وأخباره كثيرة .

<sup>[</sup> انظر ترجمته فی الأعلام ج ٥ ص ٢٤٨ ، ووفيات الأعيان ج ٤ ص ١٢٧ – ١٣٢ ، وتاريخ بغذاد ج ١٣ ص ٣١٩ – ١٣٢ ، وحلية الأولياء ج ٧ ص ٣١٩ - ٣٢٧ ، وهذات الذهب ج ١ ص ٢٨٥ ، ٢٨٦ وحسن المحاضرة ج ١ ص ٣٠١ ، ٣٠٠ ، وفضائل مصر للكندى ص ٤٠ وصفحات أخرى ، وميزان الاعتدال ج ٣ ص ٤٢٣ ] .

 <sup>(</sup>٥) في ( م ) : ( لِمَا ) وحق الألف هنا الحذف . وما بين المعقوفتين – بعدها – عن =

فسأله ، فقال : إِنَّا لَنَجِدُ هذه البقعة وصفتها في الكتب ، وإِنَّ فيها غِراسَ الجنة (١) .

فكتب عمرو إلى أمير المؤمنين (٢) . فكتب له عمر : « إنَّا لا نعلم غراسَ الجنة إلَّا للمؤمنين ، فاقبُر بها مَنْ مات مِن قِبَلِكَ من المسلمين ، ولا تَبِعْهُ بشيء » .

ففعل له ذلك ، فغضب المقوقس من ذلك ، فقطع له عمرو قطيعًا نحو الحبش تدفن فيه النصارى ، وسُبِّلَتْ (٣) هذه المقبرة للمسلمين ، كما برز أمر أمير المؤمنين ، فكان أوَّلَ مَنْ دُفِنَ بها رجَّل من المَعَافِرِ (١) يقال له ( عامر ) ، فقيل : عَمَرتِ الجَبَّانَةُ (٥) . ووقفتُ ابنتُه على قبره تبكى ، فقيل فى ذلك :

قامتْ لتبكيه على قبره مَنْ لِنَى مِنْ بَعْدكَ ياعامِرُ تركْتَنِي في الدَّار ذا غُربة قد خابَ مَنْ ليس له ناصرُ

ورَوَى أبو سعيد عبد الرحمٰن بن أحمد بن يونس في « تاريخ مصر » من حديث حَرْمَلَة بن عمران ، قال : حدثني عمير بن مدرك الخولاني (١) : قال سفيان بن وهب الخولاني : كنا (٧) مع عمرو بن العاص في سفح هذا الجبل ومعنا المُقَوْقَسُ ، فقال له عمرو : يا مُقَوْقَسُ ، مابَالُ جَبلك أقرع ، ليس عليه نباتٌ ولا شجر ، على نحو من جبال الشام ؟! فَلُو شَقَفْنَا في أسفله نهرًا من النيل

<sup>=</sup> و ص ، ومعجم البلدان ، و لم يرد قى ( م ) .

<sup>(</sup>١) هكذا في د م ، .. وفي • ص ، : د إنَّا لَنَجِدُ صِفتها في الكتب أنَّ فيها غراسَ الجنة ، .

<sup>(</sup>٢) في ﴿ صِ ﴾ : ﴿ فَكُتُبُ بِذَلِكَ إِلَى عَمْرُ رَضَى اللهُ عَنْهِ ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) سُبُلَتْ ، أى : جُعِلَتْ فى سبيل الله . ومن قوله : ( ففعل له ذلك ) إلى قوله : ( أمير المؤمنين )
 عن ( م ) وساقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) المعافرة : بلد باليمن .

 <sup>(</sup>٥) الجبَّانة : المقبرة . وهي عن ٤ م ) ولم ترد في ٤ ص ) وانظر ذكر مقابر مصر والقاهرة في الخطط المقريزية ج ٢ ص ٤٤٢ وما بعدها .

<sup>(</sup>٦) من قوله : و رُوَى أبو سعيد ، إلى هنا عن دم ، وساقط من و ص ، .

<sup>(</sup>٧) لى ( ص ) : ( بينا نحن ) مكان ( كُنَّا ) .

وغَرَسْنَا نَخْلًا (١) . فقال : ما أدرى ، ولكن الله تعالى أغْنَى أَهْلَهُ عن ذلك بهذا النيل (١) ولكنًا نجد تحته ماهو حيرٌ من ذلك .. قال : وماهو ؟ قال : يُدْفَنُ (١) تحته قوم يبعثهم الله يوم القيامة لا حسابَ عليهم .. فقال عمرو : اللهم اجعلنى منهم .

قال حَرْمَلَةً : فرأيتُ أنا قبرَ عمرو بن العاص ، وقبرَ أبى بَصْرَة (1) الغِفَارِكِي ، وقبرَ أبى بَصْرَة للمقوقس الغِفَارِكِي ، وقبرَ عُقْبَة بن عامر الجُهَنِي ، رضى الله عنهم . وقطع عمرو للمقوقس الحَدَّ الذي كان بين المقبرة وبينهم .

وقد رُوى فى بعض الأخبار أنَّ كَعْبَ الأَخْبَار (°) سأل رجلًا يريد مصر ، فقال : أَهْدِ لَى ترابًا من سفح مُقَطَّمِهَا ، فإنَّا نجد فى الكتب أن الله قَدَّسَه من القصير إلى اليَحْمُوم (١) . فأَتَاهُ منه بجراب ، فلما حَضَرَتْ كَعْبَ الأَحْبار الوفاة ، أمَرَ به أنْ يُفْرَش تحت جنبه فى قبره .

<sup>(</sup>١) قوله : ﴿ فَلُو شَقَّتُنَا فِي أَسْفُلُهُ نَهُرًا مِنَ النِّيلِ وَغُرْسَنَا نَخَلًا ﴾ عن ﴿ م ﴾ ولم يرد في ﴿ ص ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) قوله : ۹ ما أدرى ، ولكن الله تعالى أُغْنَى أَهْلَةُ عن ذلك بهذا النيل ، عن ۹ ص ، و لم يرد في ۹ م .

<sup>(</sup>٣) في و ص ، : و لَيُدْفَنَنُ ، .

<sup>(</sup>٤) هكذا في ﴿ مَ ٤ .. وفي ﴿ صَ ﴾ : ﴿ وَتَبُّرا فِيهِ أَبُو بَصْرَةَ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) هو كعب بن ماتع الحميرى ، أبو إسحاق ، تابعًى ، كان فى الجاهلية من كبار علماء اليهود فى اليمن ، وأسلم فى زمن أبى بكر ، وقَدِمَ المدينة فى عهد عمر ، فأتحذ عنه الصحابة وغيرهم كثيرًا من أخبار الأمم الغابرة ، وأخذ هو من الكتاب والسئة عن الصحابة ، وخرج إلى الشام ، فسكن ٤ حمص ٤ وتوفى بها سنة ٣٢ هـ عن مائة وأربع سنين .

<sup>[</sup> انظر ترجمته فی الأعلام ج ٥ ص ٢٢٨ ، وحلية الأولياء ج ٥ ص ٣٦٤ – ٣٩١ وج ٦ ص ٣ – ٤٨ ، وتذكرة الحفاظ ج ١ ص ٢٥ ، ٥٣ ] .

 <sup>(</sup>٦) اليحموم : الأسود المظلم ، وجمعه « يحاميم » . وهي هنا الجبال المتفرقة المُطِلَّةُ على القاهرة عصر من جانبها الشرقي ، وبها جَبَّانة ، وتنتهي هذه الجبال إلى بعض طريق الجُبِّ ، وقيل لها « اليحاميم » لاختلاف ألوانها .

<sup>[</sup> انظر معجم البلدان ج ٥ ص ٤٣١ ] .

قال ابن لَهِيعَةَ (١): المقطم مابين القصير إلى مقطع الحجارة ، وما بعد ذلك فاليحموم .

و في بعض الكتب: يُحْشَر من تحته ثمانون ألف لواء إلى الجنة بغير حساب.

وروَى القُضَاعِيِّى (٢): أنَّ عيسى بن مريم عليه السلام ، مَرَّ على جبلِ مِصْرَ هو وأُمُّه ، وعليه جُبَّة من صوف ، فقال : يا أُمَّاه ، يُدْفَنُ هنا مِن أُمَّة محمد (٣) صلى الله عليه وسلم .

وقد رُوى أنَّ جبَلَ مصر كان أكثر الجبال أشجارًا ونبتًا وفاكهة ، وكان ينزله المُقَطَّم بن بيصر بن حام بن نوح ، فلما كانت الليلة التي كَلَّمُ اللهُ موسَى عليه السلام فيها ، أوحى الله إلى الجبال : أنَّى مُكَلِّمٌ عليكِ نبيًّا – أو قال : على جبل منكن نبيًّا من أنبيائي – فَسَمَتِ الجبال كلها ، إلَّا جبل القُدس (<sup>1)</sup> ، فإنه هَبَطَ وتصاغَر ، فأوحى الله إليه : لِمَ فَعَلْتَ ذلك ؟ – وهو به أعلم – فقال :

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن لَهِيمة بن عقبة الحضرمى المصرى ، أبو عبد الرحمن ، قاضى الديار المصرية وعالمها ومُحدِّثها في عصره ، وثقة أحمد بن حنبل وغيره . ولد سنة ۹۷ هـ ، وتوفى سنة ۱۷٤ هـ ، وقبل سنة ۱۹٤ هـ .

[ انظر ترجمته في الأعلام ج ٤ ص ١١٥ ، ووفيات الأعيان ج ٣ ص ٣٨ ، ٣٩ ، وشذرات الذهب ج ١ ص ٣٨ ، ٢٨٢ ، وحسن المحاضرة ج ١ ص ٣٠١ ، وفضائل مصر للكندى ص ٢٠٠ والولاة والقضاة ص ٣٦٨ - ٣٧٠ ، والمعارف لابن قيبة ص ٥٠٥ ، وميزان الاعتدال ج ٢ ص ٤٧٥ - ٤٨٣ ] .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي ، أبو عبد الله ، مُوَّرِّخ ، ومُفَسِّر ، ومن علماء الشافعية ، كان كاتبًا للوزير الجرجرائي (على بن أحمد ) بمصر في أيام الفاطميين ، وتولى القضاء بالديار المصرية ، روى عنه الخطيب البغدادي ، وقال عنه ابن ماكولا : كان مُتفنّنًا في عدة علوم . وتوفى بمصر سنة ٤٥٤ هـ . 

[ انظر ترجمته في الأعلام ج ٦ ص ١٤٦ ، ووفيات الأعيان ج ٤ ص ٢١٢ ، ٣١٣ ، وطبقات الشافعية للسبكي ج ٤ ص ١٥١ ، ١٥١ ، وحسن المحاضرة ج ١ ص ٤٠٤ ، ٤٠٤ ، وشذرات الذهب ج ٣ ص ٢٩٣ ] .

<sup>(</sup>٣) في و ص ، : و يُدفن هاهنا أُمَّةُ محمد ، .

 <sup>(</sup>٤) ف ( ص ) : ( أنى مُكلِّم نبيًا من أنبيائى على جبل منكم ، فَسَمَتْ كلها إلّا الجبل المقدس ) .
 وَسَمَتْ ، أَى : تطاوَلَتْ وارتَفَعَتْ عُلُوًا وطموحًا . والجبل المقدس هو جبل الطور الذى كلَّم الله عليه موسى عليه السلام .

إجلالًا لَكَ يارب .. فأمَرَ اللهُ الجبالَ أن يُتْحِفَه (١) كل جبل بشيء مِمَّا عليه مِنَ النبت .. وجَادَ له المقطم بكل ماعليه ، حتى بقى كا ترى (٢) ، فأوحَى الله إليه : أنَّى مُعَوِّضُكَ (١) بشجر الجنة ، أو غَرْسِ الجنة ، يعنى المؤمنين .

وفى التوراة مكتوب : إذا فُتِحَ وادِى مَقْدِسِى (1) - يريد وادِى موسى - فالمقطم عند مقطع الحجارة .. وأن موسى ، عليه السلام ، كان يناجى ربه بذلك الوادى .. ذكر ذلك القضاعى .

ورُوِى أَنَّ موسى سَجَدَ فسجَدَ معه كل شجرة من المقطم إلى ورُوِى أَنَّ موسى سَجَدَ اللهِ (١) أقام فى ذروة هذا الجبل (١) فى المحل المعروف الآن بمشهد إخوة يوسف ، عليه الصلاة والسلام .. وما زال هذا الجبل

 <sup>(</sup>١) في و ص، : و أن تَحْبُرُهُ ، أي تعطيه وتمنحه . وتتحفه بمعناها أيضًا ، يقال : أتحفه بكذا ،
 أي جاد عليه وأعطاه شيئًا له قيمة .

<sup>(</sup>٢) قوله : ( حتى بقي كما ترى ) عن ( م ) وساقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ( إلى مُعَوِّضُكُ على فِعْلِكَ ) .

<sup>(</sup>٤) في د م ، : د وادي مقدس ، .

<sup>(</sup>٥) طُوِّى : هو الوادى المقدس الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام ، وهو يُتُوَّن ولا يُتُوَّن .

<sup>(</sup>٦) قيل : هو أكبر إخوة يوسف – عليه السلام – سِنًا ، وأرشدهم رَأَيًا ، وهو الذي حكى القرآن الكريم قصته بعد أن يعس إخوة يوسف من إقناع يوسف بإطلاق سراح و بنيامين ، أخيهم أَوْ أَشْلِ أَحدهم مكانه – قال تعالى في سورة يوسف من الآية النانين : ﴿ قال كبيرُهُم : أَلَمْ تعلموا أَنَّ أَبَاكُم قد أخذ عليكم مَوْثِقًا مِنَ الله ، ومِنْ قبلُ ما فَرَّطَتُم في يوسف ، فَلَنْ أَبْرَحَ الأَرْضَ حتى يَأْذَنَ لي أَبِي أَو يَحْكُمُ اللهُ لي ، وهو خيرُ الحاكمين ﴾ فأقام بأرض مصر في الموضع المذكور هنا .

آ انظر تفسیر الکشاف للزمخشری ، المجلد الثانی ص ۳۳۷ ، ۳۳۷ - وتفسیر حمزة وبرانق وعلوان
 ج ۱۳ ص ۲۲ ] .

<sup>(</sup>٧) إلى هنا ينتهي الفصل في و ص ، ، وما ورد بعد ذلك عن و م ، .

العظيم ، والمقام الكريم منزلًا لأولياء الله الكرام ، ومنتزمًا لأحبابه العظام (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر مادة و المقطم في معجم البلدان ج ٥ ص ١٧٦ ، ١٧٧ ، وانظر فضائل مصر للكندى – فضائل مقبرة مقبر مس ٦٣ – ٦٥ ، ط دار الفكر – بيروت ، وانظر الخطط المقريزية ، ذكر جبل المقطم ، ج ١ ص ١٣٧ – ١٣٩ ، وانظر حسن المحاضرة للسيوطي ج ١ ص ١٣٧ – ١٣٩ ، وانظر مساجد مصر وأولياؤها الصالحون لسعاد ماهر ج ١ ص ٤٨ – ٥٠ ، وانظر الكواكب السيارة لابن الريات مى ٢١ – ١٥ .

## فصـــل في ذكر رُوَّاد هذا الجبل وفضل القرافة (١)

قال ذو النون المصرى (٢) : وُصِفَ لى رجلٌ بالجبل المقطم ، فقصدته ، فمكثتُ معه مدة تزيد على أربعين يومًا (٦) ، ثم استخرتُ الله فى سؤاله ، فقلت له : فِيمَ (٤) النجاة ؟ قال : فى التقوى والْمُراقبة (٥) . قلتُ : زِدْنِى . قال : فِي قال : فِي النَّهُ عِبَادًا خافوه ، فَرَّ مِنَ الحَلْق ولا تَأْنُسُ بهم (١) . قلتُ : زِدْنِى . قال : إِنَّ لللهِ عِبَادًا خافوه ، فَسَمَ اللهُ عَبَادًا من محبته ، فَهُم فى شَرَبِهِمْ (٢) عِطَاش ، وفى عَطَشِهِم أَرْوِياء . . قلتُ : زدنى . قال : هم أقوياء فى تَوَكَّلهم (٨) . . ثم تركنى ومضى . قبل : إنما سُمُّيَتُ هذه البقعة المباركة ( القرافة ) (١) لأن مَنْ قَصَدَ إليها يَلْقَ رأفة ( انتهى ) .

<sup>(</sup>١) هذا السطر من عندنا ولم يرد في أتَّى من المخطوطتين .

<sup>(</sup>٢) هو ثوبان بن إبراهيم الإخميمي المصرى ، أبو الفيض ، أحد الزُّهَّاد العُبَّاد المشهورين ، نُوبِيُّ الأُصل ، وأول مَنْ تكلِّم بمصر ف • ترتيب الأخوال ومقامات أهل الولاية ، ، فأنكر عليه عبد الله بن عبد الحكم .. واتهمه لَدَى المتوكل العباسيّ بالزندقة ، فاستحضره إليه فلمًّا دَخَلَ عليه وعَظَهُ ، فبكّى المتوكل ، ثم أطلقه ، فعاد إلى مصر ، وبها توفى سنة ٢٤٥ هـ .

<sup>[</sup> انظر ترجمته فی الأعلام ج ۲ ص ۱۰۲ ، وطبقات الصوفیة ص ۱۰ – ۲۱ ، وحلیة الأولیاء ج ۹ ص ۳۳ – ۲۹ ، و حلیة الأولیاء ج ۹ ص ۳۳ – ۳۹ ، و ج ۱ ص ۷۰ – ۲۷ ، والطبقات الکبری للشعرانی ج ۱ ص ۷۰ – ۲۷ ، والرسالة القشیریة ج ۱ ص ۸۵ – ۳۱ ، ووفیات الأعیان ج ۱ ص ۳۱۵ – ۳۱۸ ، وتاریخ بغداد ج ۸ ص ۳۹۳ – ۳۹۷ ، وطبقات الأولیاء ص ۲۱۸ – ۲۲۷ ، ومیزان الاعتدال ج ۲ ص ۳۲ ، وشذرات الذهب ج ۲ ص ۲۱۷ ، ۱۰۷ ] .

<sup>(</sup>٣) لى و ص ۽ : و فمكنتُ معه أربعين يومًا ۽ .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ( فيما ) لاتمنع .

<sup>(</sup>٥) في ﴿ م ﴾ : ﴿ في التقوى والقرافة ﴾ والأخيرة تحريف .

<sup>(</sup>٢) قوله : ١ .. فِرُّ من الحلق ولا تأكُّسُ بهم .. ٢ عن ١ م ٢ و لم يود في ١ ص ١ ٠

<sup>(</sup>٧) في ﴿ مَ ﴾ : ﴿ شَرَّبِهِ ﴾ . والشُّرُّبُ : كامرةُ الشُّرْبِ .

 <sup>(</sup>۸) ف ( ص ) : ( بتوگیلهم ) .

<sup>(</sup>٩) في و ص ، : و قبل : سُمُّيَتِ القرافة . . ، .

# فصل في ذكر المقبور فيه من الصحابة (١)

إذا أردْتَ أن تعرف شرفَ الأرض ، فانْظُرْ إلى المدفونين بها .. قال الله تعالى : ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وفيها نُعِيدُكُمْ ومنها نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴾ (٢) .

قال الإمام الجليل العالم عبد الله بن وهب (٢) رضى الله عنه : قُيرَ فى مقبرة المقطم مِثَّنْ عُرِفَ مِنْ أصحاب رسول الله ، عَلَيْكُ ، خمسة نَفَر : عمرو ابن العاص السَّهْمِثَى ، وعبد الله بن الحارث بن جَزْءِ الزبيدي ، وعبد الله بن حُذَافة السَّهْمِثَى ، وأبو بَصْرَةَ الغِفَارِي ، وعُقبة بن عامر الجُهَنِي ، رضى الله عنهم ، وحَشَرَنا فى زُمرتهم تحت لواء سيد المرسلين (٤) .

وقد رَوَى التَّرْمِذِيُّ في الحديث (٥) من طريق أبي طَيْبَةَ ، عن عبد الله بن

<sup>(</sup>١) هذا العنوان لم يرد في ( ص ) وورد في ( م ) كعنوان جانبي .

<sup>(</sup>٢) في ﴿ ص ﴾ : ﴿ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ﴾ و لم يكمل الآية ، وهي من سورة طه – الآية ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن وهب بن مسلم الفهرى ، وُلد فى مصر سنة ١٢٥ هـ ، وهو من أصحاب الإمام مالك ، وكان يكتب إليه : ﴿ إِلَى عبد الله بن وهب فقيه مصر ﴾ . ولم يكتب الإمام مالك لأحد بالفقيه إلا له ولأبى محمد المفتى .

وقد جمع ابن وهب بين الفقه والحديث والعبادة ، وله كتب ، منها : الجامع في الحديث ، والموطّأ . في الحديث . وعُرِضَ عليه القضاء فَخَبّاً نفسه ولَزِمَ منزله . وكانت وفاته بمصر سنة ١٩٧ هـ .

آ انظر ترجمته فی الأعلام ج ٤ ص ١٤٤، وحسن المحاضرة ج ١ ص ٣٠٣، ٣٠٣، وفضائل مصر للكندى ص ٤٠، وتذكرة الحفاظ ج ١ ص ٣٠٤ ، ووفيات الأعيان ج ٣ ص ٣٦، مصر للكندى ص ٤٠، ووفيات الأعيان ج ٣ ص ٣٦، ٣٧ وشذرات الذهب ج ١ ص ٣٤٧، ٣٤٨ ، والبير للذهبي ج ١ ص ٢٥١ ، ٢٥٢ ] .

<sup>(</sup>٤) من قوله : و رضى الله عنهم » إلى هنا ، عن و م » .

<sup>(</sup>٥) في ﴿ ص ﴾ : ﴿ وقد رُوتَى في الحديث ﴾ . ولم يذكر رجال السند .

مسلم ، عن عبد الله بن بُرَيْدَةَ (۱) ، عن أبيه ، رفعه : أنَّ رسول الله ، عَلَيْكُ ، قال : ﴿ مَا مِنْ أَحَد من أصحابى يموتُ بأرضٍ إِلَّا بُعِثَ قائدَهُم (۱) يوم الجمع ، – وفي رواية : قائدًا ونورًا (۱) .

## ولله دَرُّ مَنْ قال :

هنيقً لَـــزُوارِ القَرَافَـــةِ إنهم تُبــورٌ عـــليها هَيْبَــةٌ وجَلالَـــةٌ سَقَى اللهُ من ماءِ الجِنَانِ ثُرَابَهَا

وقال آخر (١) :

يَمُّنْهُ تَخْيَا بِالهُدَى مَغْنُورَا زُرْ بالقرافَةِ كُلَّ حَسِىًّ مُشْرِقٍ سَفْحُ المُقَطَّمِ رَوْضَةً إِنْ لَم تَنَلْ هى ساحةً حَلَّ الجلالُ بأرضها

يَزُورُونَ أَرضًا قد أُجِلَّتْ قُبُورُهَا إِذَا جُبْتُهَا لِيلاً بَدَا لَكَ نُورُهَا وَنَجَى بَهَا مَنْ جَاءَ قَصْدًا يَزُورُهَا

تُرْجِعُ بأنواعِ العَطَا مَعْمُ ورَا تَشْهَدُ بحورًا إذْ تَدُرُ وقبورًا فَمُ المُنَى منها نَشِقْتَ زُهُورًا (°) وجَمَالُها البادِى تَزَايدَ نُورَا وَجَمَالُها البادِى تَزَايدَ نُورَا

<sup>(</sup>١) فى د م ، : د بهدة ، خطأ ، والصواب ما أثبتناه ، وهو : عبد الله بن بُرَيْدَةَ بن الحُصَيْب الأُسلمى المروزى .. من ثقات التابعين ، وُلِدَ لثلاثِ سنين خَلَوْنَ من خلافة عمر بن الخطاب ، وتوفى سن ١١٥ هـ .

<sup>[</sup> انظر ترجمته فی میزان الاعتدال ج ۲ ص ۳۹۳ ، وتذکرة الحفاظ ج ۱ ص ۱۰۲ ، وطبقات الحفاظ ص ۲۷ ، ورجال صحیح البخاری ج ۱ ص ۳۹۷ ، ورجال صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۰۶ ] .

(۲) فی و ص » : و قائدًا لهم یوم القیامة » .

<sup>(</sup>٣) من قوله : ﴿ وَلَى رَوَايَةً ﴾ إلى هنا عن ﴿ م ﴾ وساقط من ﴿ ص ﴾ .

وَنَصُّ الحَديث في الترمذي : و ما مِنْ أحدٍ من أصحابي يموتُ بأرضٍ إِلَّا بُمِثَ قائدًا ونورًا لهم يوم القيامة ﴾ رواه الترمذئي في المناقب .

<sup>[</sup> انظر صحیح الترمذی ج ١٣ ص ١٤٥ بشرح ابن العربي ] .

<sup>(</sup>٤) من قوله : ﴿ وقال آخر ﴾ إلى نهاية ﴿ الشعر ﴾ عن ﴿ م ﴾ وساقط من ﴿ ص ﴾ .

<sup>(</sup>٥) كَشِقْتُ : شَمَنْتُ .

وقال آئحر :

نسورٌ تَلاَّلاً بالقرافَسية إذْ أَضَا بُشْرَى غِراسِ جَنابِ جنَّاتِ الرُّضَا بنجاتِهِ مِنْ حَرٌّ نيرانِ المَّغضَا

وقال آخر :

سَفْحٌ تقدَّسَ بالغِراس فنسورهُ فَتَرى بَرِيهِ ووارِدِبه ومَنْ بِـه

وقال آخر :

فَرافُ مِصْرَ صَالَهَا سَفْحُ الجَبَلُ يافَوْزَ مَـنْ يِفِسَاءِ ذَبُــاكَ الْمَحَــلْ

وسَنَا بها ، عَمَّ الرِّحابَ مع الفَضَا (۱) مِئْنُ يَجِىء ، وسابق فيما مَضَى ونعيم تُخلْدٍ لا يُشَابُ بِالانْقِضَا (۲)

ملاً البطاحَ وماله مِنْ مُشْبِهِ (<sup>۱)</sup> كُلّ الهناءِ ، وكل ماقد يَشْتَهِى (<sup>1)</sup>

قَدْ قُدِّسَ الوَادِى لِمَنْ قَدْ فيه حَلْ حَطُّ الرِّحَالَ وَمَا ارْتَحَلْ (°)

وأقام يعقوب عليه الصلاة والسلام بها ثلاث سنين ، ثم حُمِلَ إلى بيت المقدس ، فَدُفن عند آبائه (١) . ودُفن يوسف عليه السلام بها ، وبالجيزة ، وبمحل المقياس ، نُقِلَ من القرافة إلى الجيزة ، ونُقل من الجيزة إلى رأس الروضة ، في المَحَلِّ المعروف الآن بالمقياس ... وقد كان – صلى الله عليه وسلم – لَمَّا دُفن بالقرافة نَبَتَ العُشب والكلاً بالجهة القبلية ، و لم ينبت بالجهة البحرية شيء ،

<sup>(</sup>١) أَضَا : أَضَاءَ . والفَضَا : الفَضَاء .

 <sup>(</sup>٢) لا يُشابُ بالانقضا : لا يطرأ عليه ما يفسده مع مرور الزمن .. ونيران الغضا ، هي النيران العظيمة ، فالقضا شجر من الأثل يبقى جَمْرُهُ ونيرانه زمانًا طويلًا لا ينطفىء .

 <sup>(</sup>٣) الغِراسُ : ما يُغْرَسُ من شَجَرٍ ونحوه ، والمراد به هنا ما دُفِنَ فيه من الأموات .. والبطاح :
 المكان المُتَسيع يمرُ فيه السَّيل .

<sup>(</sup>٤) بَريهِ : خَلْقِهِ أُو ثُرابه .

<sup>(</sup>٥) إلى هنا ينتبي الساقط من ( ص ) .

 <sup>(</sup>٦) في ( ص ) : ( ثم رّحَلُ إلى البيت المقدس ليجمعوا بينه وبين آبائه ) . وما بعد ذلك عن
 ( م ) و لم يرد في ( ص ) .

فَتُقِلَ ودُفن بالجيزة بمحلِّ هناك ، فنبتَ العُشب والكلاَّ على عادته بالجهة البحرية ، ولم ينبت بالجهة القبلية شيء ، فتُقِلَ ودُفن في صندوق من الرخام بمحل المقياس ، وهو وسط النيل ، لتعم بركته الجانبين ، فأقام بهذا المحل مدة ، نحوًا من ثلاثمائة سنة ، إلى أن حمله موسى عليه السلام [ بعد أنْ قال له بنو إسرائيل : إن يوسف ] (١) ، لَمَّا حضرته الوفاة أخذ علينا موثقًا من الله ألَّا نخرج حتى ننقل عظامه معنا .. قال : فأين قبره ؟ قالوا : علمه عند امرأة عجوز من بنى إسرائيل .. فبعث إليها ، فأكثه ، فقال لها : دليني على قبر يوسف .. فقالت له : لا أدلُك على قبره حتى تسأله أنْ يُطْلِقَ لى رِجُلاَى ، وَيَرُدَّ علي بصرى ، وشبابى ، وأن أكون معك في الجنة ..

فكبر ذلك عليه ، فَأُوحِى إليه أنَّ الله أعطاها ماسأَلَتْهُ .. ففعَلَ ، وردَّ اللهُ عليها بصرَها ، وشبَابَها ، وإطلاق رجليها ، فتوجهت بهم إلى المحل المذكور ليلًا ، فاستخرجوا الصندوق ، فلما فتحوه طلع القمر وأضاء الأرض مثل النهار ، فحملوه معهم ، ودُفِنَ في قَبْرٍ عند آبائه بالأرض المقدسة ، وكان هذا الأمر معجزة لموسى عليه الصلاة والسلام .

\* \* \*

#### حكاية:

قال مالك بن دينار (١): مررت ببعض أودية الجبل المقطم ، فرأيتُ إنسانًا سائحًا ، فظننتُ أنه مجنون ، فناداني هاتف من بين الجبال : ليس الأمر

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين زيادة من عندنا لاستقامة السياق والمعنى .

 <sup>(</sup>۲) هو مالك بن دينار البصرى ، أبو يحيى ، من رواة الحديث .. كان وَرِعًا ، يأكل من كَسْبِه ،
 ويكتب المصاحف بالأجرة ، وكانت وفاته بالبصرة سنة ۱۳۱ هـ .

<sup>[</sup> انظر ترجمته في الأعلام ج ٥ ص ٢٦٠ ، ٢٦١ ، وحلية الأولياء ج ٢ ص ٣٥٧ – ٣٨٨ ، ووفيات الأعيان ج ٤ ص ١٣٩ ، ١٤٠ ] .

كَمَا طَنَنْتَ ، إِنَّمَا هُو وَلَيْ مِن أُولِياءِ الله تعالى ، عَظُمَتْ زَفِرتُهُ ، واشتدت حسرتُه ، وارتفع صوته ، وعلا نحيبه .. قال مالك : فلما سمعتُ الهاتفَ الذي هتف بي هَدَأُ روعي ، ورُدَّت إليَّ روحي ، وعدتُ إلى طريقي راجعًا ، وإذا أنا بشاتٌ قد أذابته العبادة حتى عاد كالخلال (١) ، فسلمتُ عليه ، فَرَدُّ علَيْ ، فأخبرتُه بعطشي ، وقد لحقني منه هيبة عظيمة ، فنظر إليَّ وقال : يا مالك ، أما وَجَدْتَ في البريَّة تُقطة ماء ؟ ثم قام إلى صخرة في الجبل فضرب بها برجله وقال : اسْقِنَا ماءً بقُدْرَةِ مَنْ يُحيى العظام وهي رميم ، فإذا أنا بالماء ، فشربتُ حتى رويتُ ، ثم قلتُ له : أوْصيني بشيء أنتفع به .. فقال : يامولاي ، كُن لمولاك في الخلوات حتى يسقيك الماء من الصخرة في الفَّلوات .. ثم أنشد وجعل يقول:

> أَهْلُ المَحَبَّةِ مَا نَالُوا الذي قصدوا تراهُمُ الدُّهْرَ لا يمضُونَ مِنْ بَلَدِ لا يعطفونَ على أَهْلِ ولا وَلَدِ فَالذُّكْرُ مَطْعَمُهُمْ ، والشُّكْرُ مَشْرَبُهُمْ

حتى لِمَوْلَاهُمُ فِي الخَلْوَةِ انفردُوا إلَّا ويبكى عليهم ذلكَ البلـدُ ولا ينامُونَ إِنْ كَانَ الورَى رَقَدُوا والْوَجْدُ مَرْكَبُهُمْ مِنْ أَجْلِ ذَا سَعِدُوا لا يَيْرَحُونَ على أَبُوابِ سَيِّدِهُمْ ولا يُرِيدُونَ إِلَّا مَنْ له عَبَدُوا فالشُّوقُ يَضْرِمُ نارًا في قُلُوبِهِمُ ونَارُهُمْ في ظَلامٍ اللَّيْلِ تَتَّقِــدُ مَساجِدُ اللهِ مَأْوَاهُمْ ومَسْكُنْهُــمْ وعَيْشُهُمْ في حِمَاهُ طَيِّبٌ رَغَدُ

حُكِمَى عن ذى النون المصرى رضى الله عنه ، أنه قال : وُصِفَتْ لي جاريةً متعبدة ، فأحببتُ لقاءها ، فخرجتُ إلى الجبل أطلبها ، فَلَمْ أَرها ، فلقيتُ جماعة من المتعبدين ، فسألتهم عنها ، فقالوا : تسألُ عن المجانين وتترك العُقَلاءَ ؟ قال ذو النون : فقلت لهم : دلُّوني عليها ، فإن كانت مجنونة تركتها . فقالوا : إنَّا نراها مَرَّةً تجوزُ بنا تقع ، ومرة تقوم ، ومرة تصيح ، ومرة تضحك ، ومرة

<sup>(</sup>١) أي : كالعود الرفيع .

تبكى .. قال ذو النون : فدلُّونى عليها .. فذهبتُ ، فلما أَشْرَفْتُ على الوادى التي هي به ، سَمِعْتُ لها صوئًا ضعيفًا حزينًا .. قال : فتَتَبَّعْتُهُ ، فإذا أنا بجارية ماتكاد تَبِينُ مِنَ الجُوعِ والنُّحول ، وهي جالسة على صخرة عظيمة ، فسلمتُ عليها ، فقالت : ياذا النون ، مالَكَ وللمجانين ؟! فقلتُ لها : أنتِ مجنونة ؟! قالت : لم أكن كذلك ، إنما نُودِي علي بالجنون . فقال ذو النون : وما الذي جَنَّنُكِ ؟ قالت : ياذا النون ، حُبُّه (١) جَنَّنِي ، حُبُّه هَيَّمَني ، وَوَجْدُهُ أقلقني .

قال ذو النون : فقلتُ لها : ياجارية ، وأين مَحَلُّ الشوق منْكِ ؟ قالت : ياذا النون ، الحب في الحشّا ، والشوق في الفؤاد ، والوجد في السر .. قال ذو النون : فقلت لها : ياجارية ، قالت : لبيك .. قلت : الفؤاد في القلب ؟ قالت : نعم ، الفؤاد نوره القلب ، والسر نوره الفؤاد ، فالقلب يحب ، والفؤاد يشتاق ، والسر يجد الحق .. قال ذو النون : فقلت لها : وكيف يجد الحق ؟ قالت : ياذا النون ، وجدان الحق بلا كيف .. قال ذو النون : فقلت لها : أوصيني يا أُمّةَ الله بشيء أنتفع به .. فقالت : ياذا النون ، حبَّ مولاك ولا تَبْتَغ به بدلا يا أُمّةَ الله بشيء أنتفع به .. فقالت : ياذا النون ، إنْ قدرتَ أنْ تخطو إلى الآخرة تُحطوق فافعل ولو أدركك في ذلك مشقة ، فإن المنازل والدرجات لا يُوصَلُ إليها إلا بالمثقات .. ثم قالت : ياذا النون ، إنْ كنتَ رجلًا في محبتك صادقًا (٢) ، وفي عشقك لسيدك واثقًا (٣) فَمُث كما أموت .. ثم صريحت صريحة عظيمة وقالت : هذا مَوْتُ الأخيار من المحبين الصادقين . فغشي عليها ، ووقعت على وجهها ، فتقدمتُ إليها ، وحرَّكُتُها ، فإذا هي ميتة ، فطلبتُ شيقًا أحفر على وجهها ، فلم أجد شيئًا ..

<sup>(</sup>١) الضمير في ﴿ خُبه ﴾ يعود على ﴿ الله ﴾ عَزُّ وجَلُّ .

<sup>(</sup>٢) في ﴿ م ﴾ : ﴿ صادق ﴾ بالرفع .. لاتصح ، وأصل العبارة : ﴿ إِنْ كُنْتَ رَجُلًا صادقًا في محبتك ﴾ هي صفة لمنصوب .

<sup>(</sup>٣) في دم ، : د واثق ، لا تصبح ، والنصب هنا على العطف .

<sup>(</sup>٤) في دم ، : د بها ، .

قال ذو النون: فالتفتُّ إليها فلم أجدها، فبقيتُ متحيرًا في أمرى، وإذا بهاتفٍ يهتفُ بى : ياهذا، اذهب راشدًا، فهو يتولى الصالحين.. فمضيتُ إلى حال سبيلى .. رضى الله تعالى عنها، ونفعنا ببركاتها (١).

\* \* \*

Lat II . . . .

<sup>(</sup>١) إلى هنا ينتهي الساقط من و ص ، .

## فصسل في ذكر المساجد التي على الجبل المقطم

## المسجد المعروف بالتُّثور (١) :

قيل هو تَنُّور فرعون ، كان يُوقَدُ عليه (٢) بالطَّرْفَاء ، فإذا رأَى النارَ أَهْلُ مصر عرفوا بركوبه ، فاجتمعوا واتخذوا له مايريد . وكذلك إذا ركب منصرفًا من عين شمس ، والله أعلم (٣) . . وقيل : كان يُوقَد عليها بالطَّرْفَاء ، واللَّبَان ، والصَّنَدَر (٤) ليرفع عن أهل مصر الوباء .

قال القضاعى: وجدتُ فى كتاب قديم أن يهوذا بن يعقوب أخا يوسف ، عليهم السلام ، لما دخل على أخيه يوسف مع إخوته – فى قصة الصُّوَاع – تأخر عن إخوته ، فأقام (°) فى ذروة الجبل المقطم فى هذا المكان ، وكان مقابلاً لتنُّور فرعون الذى كان يُوقَد له فيه النار . [ ثُم خَلاً ] (١) ذلك الموضع إلى زمان أحمد بن طولون ، فَأَخْبِرَ بفضل الموضع وبمقام يهوذا فيه ، فقام (٧) بعمارة هذا

<sup>(</sup>۱) انظر ماكتب عنه وعن سائر المساجد التي وردت في هذا الفصل في و الخطط المقريزية ) ج ٢ ص ٥٥٥ ومابعدها ، في و ذكر المساجد والمعابد التي بالجبل والصحراء ) ومساجد مصر لسعاد ماهر ج ١ ص ٥٠ وما بعدها .

 <sup>(</sup>٢) في و م ، : ( عليها ، وأصل التّثور : الفرن يُخبّرُ فيه ، والمراد به هنا : وعاءً من المعدن يُعلّق و كالنجفة أو الميشكاة ، . والطّرْفاء : نبات من الفصيلة الطرفاوية .

<sup>(</sup>٣) من قوله : ٩ وكذلك إذا ركب .. ، إلى هنا .. عن ٩ م ، وساقط من ٩ ص ، .

 <sup>(</sup>٤) هكذا ف و م ، .. وفي و ص ، : و السندروس ، بالسين .. أي : الصندل ، وهو شجر خشبه طيب الرائحة . واللّبان : نبات من الفصيلة البخورية يفرز صمعًا ، ويُسَمّى : و الكُذلُر ، .

<sup>(</sup>٥) ف ( ص ) : ( وأقام ) .

<sup>(</sup>٦) مابين المعقوفتين عن و ص ، وساقط من و م ، .

<sup>(</sup>٧) في و ص ۽ : و فأمّرَ ۽ . والجار والمجرور د فيه ۽ عن د ص ۽ وساقط من د م ؛ .

المسجد والمنارة التى فيه ، وجعل فيه صهريجًا يخزنُ فيه الماء ، وأُوقَفَ عليه و البيمارستان ، (١) بمصر ، والعين التى بالمعافر (٢) ، وأنشأه أحمد في شهر صَفَر بخير ، سنة ٢٥٩ هـ (٣) .

ويقال: إن تنور فرعون لم يزل فى الموضع بحاله إلى أن خَرَجَ إليه قائدً (١) من قواد أحمد بن طولون يُقال له ( وصيف ) ، فهدمه ، وحفر تحته ، وقَدَّرَ أَنَّ تحته مالًا (٥) فلم يجد شيئًا تحته ، وزال رسم التنور وذهب (١) . ويُقال : إن ابن طولون وجد تحته كنزًا ، وأنه عَمَرَ به الجامع ، ووجد فيه العُشارِئي (٥) الذي على رأس منارته .

#### المسجد المعروف بمقام المؤمن :

قيل : إنه أقام فيه مؤمن آل فرعون ، ولم يوجد ذلك في كتاب (٧) .

#### المسجد المعروف بالمحرم :

قيل : إنَّ قومًا كانوا فيه تُطُوَى بهم الأرض ، كانوا يُحْرِمُونَ منه ثم يحجون ويعودون إليه ، وهو في عُلْوِ مغارة ابن الفارض (^) .

<sup>(</sup>١) البيمارستان : المستشفى ( لفظة فارسية مُعَوَّبَة ) .

 <sup>(</sup>۲) في (م): (بالمعارف) تحريف من الناسخ، والمراد بها: بئر بني المعافر. [ انظر الخطط المقريزية ج ٧ ص ٥٥٥، والكواكب السيارة ص ١٨٧].

 <sup>(</sup>٣) قوله : « وأنشأه أحمد .. » إلى هنا .. عن « م » و لم يرد في « ص » ، وهو مذكور في المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) في (م): (قائدًا) بالنصب .. خطأ .

<sup>(</sup>٥) في و ص ۽ : و أنَّ فيه مالًا ۽ .. وسقطت و مالًا ۽ من و م ۽ .

 <sup>(</sup>٦) جاء في ( م ) بعد هذا : ( وأنشأ القائدُ مكانه مسجدًا ) . وهذه العبارة زيادة من الناسخ ،
 وهي لم ترد في ( ص ) ، وساقطة أيضًا من المصدر السابق ولم يذكرها المقريزي .

 <sup>(</sup>٠) العشارى : وعاء أو إناء يوضع فوق المتذنة أو القبة ، وتوضع فيه الحبوب للطير . وانظر ص ٣٠٣
 الهامش رقم (٢) .

<sup>(</sup>٧) فى المصدر السابق : ﴿ وَهَذَا بَعِيدٌ مِن الصَّحَةِ ﴾ .

<sup>(</sup>٨) قوله : ﴿ وَهُو ۚ فَي عُلُو مَغَارَةَ ابْنِ الفَارِضِ ﴾ عن ﴿ م ﴾ وساقط من ﴿ ص ﴾ .

#### أودية الجبل المقطم :

وأوديته – يعنى المقطم (۱) : وادى المستضعفين ، وادى الملك ، وادى الملك اللّبلابة (۲) ، وادى الدجلة القرقوبي ، وبه مسجد (۲) على قرنة الجبل المطل على كهف السودان ، بناه أبو الحسن القرقوبي الشاهد ، وكيل التجار بمصر (۱) سنة د د .

وكان فى موضعه محراب حجارة يُعرف [ بمحراب ابن الفقاعى ، الرجل الصالح ، وهو ] (\*) على يسار المحراب .. وقبة الحضر .. وكهف السودان (۱) مشهور هناك ، لا يُعْلَمُ مَنْ أحدثه ، ولا فى أى زمان أُحْدِث (۲) ، ويُقال إن قومًا من السودان نقروه وتعبدوا فيه ، ويقال له كهف العبادة (۸) ، ثم بناه الأندلسي البزاز (۱) ، وزاد فى أسفله مواضع نقرها ، وبنَى عُلُوها (۱) ، ويقال إنه أنفق فيه أكثر من ألف دينار ، ووضع (۱۱) المجاز الذي يُسْلَكُ إليه منه ،

<sup>(</sup>١) هكذا في و م ، ولم ترد هذه العبارة في و ص ، .

<sup>(</sup>۲) هكذا في (0, 0) وهو الصواب .. وفي (0, 0) و البلاغة (0, 0) تصحیف ( انظر مساجد مصر (0, 0) ) .

 <sup>(</sup>٣) قوله : ٩ وبه مسجد ٤ عن ٩ م ٩ و لم يرد في ٩ ص ٩ . وقد وَرَدَ ذكر هذا المسجد في الجزء
 التالي من الحطط المقريزية ص ٩٥٥ .

 <sup>(</sup>٤) هكذا في المصدر السابق .. وفي « م » : « الشاهد بمصر ، ووكيل التجار » . وجملة « وكيل التجار » لم ترد في « ص » .

<sup>(</sup>٥) مايين المعقوفتين عن ( ص ) والمصدر السابق .. وهو ساقط من ( م ) .

 <sup>(</sup>٦) في و م ) : و قبة الحضر كهف السودان ) . وفي و ص ) : و على سائر قبة الحصن كهف السودان ) ، وكهف السودان ذكره المقريزي في خططه في الجزء الثاني ص ٥٦٦ . وهو مغار في الجبل .

 <sup>(</sup>٧) من قوله : و مشهور هناك .. ٤ إلى هنا عن ( م ) وساقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>A) في و ص ) : ( كهف السَّادة ) .

<sup>(</sup>٩) هكذا في د م ، .. وفي المصدر السابق : د بناه الأحدب الأندلسي القرَّاز ، .

<sup>(</sup>١٠) هكذا في و م ، وفي مساجد مصر ج ١ ص ٥٦ .. وفي ٥ ص ، والخطط المقريزية : و عُلُوه ، .

<sup>(</sup>١١) هكذا لى د م ، و د ص ، .. ولى الخطط المقريزية : د وَوَسُّعَ ، .

وعمل الدَّرَج ( النُّقَر ) التي يُصْعَدُ عليها إلى المسجد ، والدرج التي (١) يُصْعَدُ عليها إلى الوادي .

وكان ابتداؤه بالبناء مستهل المحرم سنة ٤٢١ هـ ، وفرغ منه في شعبان من السنة المذكورة .

#### مساجد الوادي

#### المسجد المعروف بالجيوشي (٢):

وهو المطل على وادى موسى المُنشَأُ على قرنة الجبل البحرية .. أنشأة الإمام المستنصر بالله (٣) أمير المؤمنين ، في أيام الجناب السيد الأجَلِّ أمير الجيوش سيف الإسلام ، رفق المستنصر (٤) في شهر المحرم الحرام سنة ٣٨٧ هـ (٥) . والدعاء مجاب بهذا المكان ، وليس له نظير .

<sup>(</sup>١) في دم ؛ و د ص ؛ : د الذي ؛ .. ولم ترد هذه العبارة في المصدر السابق .

<sup>(</sup>٢) هكذا في و م ٤ .. و لم يرد ذكر هذا المسجد في و ص ٤ ، وقد وَرَدَ في الخطط تحت اسم و مسجد أمير الأمراء ٤ ، والمراد به أمير الجيوش بدر الجمالي ، وزير الخليفة الفاطمتي المستنصر بالله ، ويقع هذا المسجد على قمة جبل المقطم في مواجهة قلعة صلاح الدين ، وهو في موقعه هذا يشرف على منطقة القرافة الصغرى بالإمام الشافعي ، والجزء المُطِل على النيل من مصر القديمة ومنطقة البساتين . وقد ورد وصف تفصيلي لهذا المسجد في الجزء الأول من مساجد مصر ، لسعاد ماهر ، ص ٢٨٢ – ٢٨٤ ولا يزال هذا المسجد باقيًا إلى اليوم .

<sup>(</sup>٣) في ﴿ م ﴾ : ﴿ المنتصر بالله ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) هكذا في ( م ) .. وفي الخطط المقريزية : ( المستنصري ) نسبه إلى الخليفة المستنصر بالله
 الفاطميّ .

<sup>(</sup>٥) هكذا في ( م ) وهو خطأ ، والعبواب أنه سنة ٤٧٨ هـ فقد ذُكِرَ تاريخ إنشاء هذا المسجد على لوحة من الرخام تعلو عتب المدخل الرئيسي له ، وتتكون من خمسة أسطر جاء فيها : د أنشأ هذه الزاوية مولى أمير المؤمنين الإمام المستنصر بالله أمير الجيوش في المحرم من سنة ثمانية وسبعين وأربعمائة ) . [ انظر مساجد مصر ج ١ ص ٢٨٤ ] .

#### مسجد موسى :

بناه الوزير جعفر بن الفرات (١) .

#### مسجد الصخرة:

يُرَى عليه النور في الليالي المظلمة .

#### مسجد الدُّيْلَمي:

وهو الذى بقرب مقام الليث بن سعد الفَهْمِيّى (٢) وقد خطب به زمانًا طويلاً ، ولم نقف على ترجمة بَانِيهِ .

مسجد الشريف الجرجاني (٣) .

## مسجد الزبير (4):

هو الذى كان بيد الشريف أحمد الحسينى ، وهو أحد المسجدين المتقابلين في أصل عَقبَة موسى عليه السلام (٥) ، التى يُتَوَصَّلُ منها إلى مغارة ابن الفارض . قال القضاعى : يقال لها مغارة ابن الفارض ، وهو أبو بكر أحمد بن مسلم القارئ ، الذى كان نَقرَ المغارة وأنفق عليها ، ثم عمرت بأمر الحاكم بالله ، وأنشفت فيها المغارة (١) .

<sup>(</sup>١) في الخطط المقريزية : و بناه الوزير أبو الفضل جعفر بن الفضل بن الفرات ٥ .

 <sup>(</sup>۲) فى و م ) : و الفهيم ﴾ تحريف من الناسخ .. وهذه التعريف عن و م ) وساقط من و ص )
 إلى آخره .

<sup>(</sup>٣) في الخطط المقريزية ج ١ ص ٤٥٤ : ﴿ مُصَلِّي الجرجالي ﴾ ، بناه على بن أحمد الجرجالي .

<sup>(</sup>٤) ف و ص ، : د الزبيرى ، .

 <sup>(</sup>٥) فى و ص ٤: و عقبة المسجد المعروف بصخرة موسى ، على محمد وعليه السلام ٤ . وبعده المحتلاف يسير حيث ذكر : و العارض ٤ وقال : قال القضاعى : يقال لها مفارة ابن الفارض .. الخ .
 [ وانظر خطط المقريزى ج ٢ ص ٤٥٦ ] .

<sup>(</sup>٦) هكذا في و م ۽ .. ومن قوله : ثم عمرت بأمر الحاكم .. إلى هنا ساقط من و ص ۽ .. وفي =

## مسجد اللؤلؤة (١) :

كان مسجدًا خرابًا ، مشهورًا بإجابة الدعاء ، فلما علم الحاكم ببركة الموضع بناه في سنة ٤٠٦ هـ ، وسمَّاه اللؤلؤة (٢) .

#### المسجد المعروف بالدعاء:

قال القضاعي : هو مابين اللؤلؤة ومسجد محمود (٣) ، وهو مسجد قديم يُتَبَرِّك به وبالصلاة فيه والدعاء ، ويُعرف بمسجد الإجابة أيضًا .

مسجد اليسع وروبيل.

مسجد محمود .

وسنذكر قصة محمود عند ذكر قبره .

\* \* \*

\_\_\_\_

الحطط المقريزية: و ثم عمرت بأمر الحاكم بأمر الله وأنشفت فيها و منارة ) هي باقية إلى اليوم .. وتحت العارض قبر العارض عمر بن الفارض رحمه الله ... » .

- (١) فى د م ، : د اللؤلؤ ، خطأ ، وما أثبتناه عن د ص ، والخطط المقريزية ، ومساجد مصر ،
   والكواكب السيارة . ولا تزال آثار هذا المسجد باقية حتى الآن .
- (٢) إلى هنا ينتهى ماكتب عن المسجد فى و ص » ، وزاد بعدها فى و م » : و وهو باق بالقرب من المسجدين المتقابلين المذكورين آنفاً » و لم يذكر هذين المسجدين .. وجاء فى مساجد مصر أن و هذا المسجد مقام بالقرب من مقام اليسع وروبيل ... وهو من مشاهد الرُّوِّيا ، لأنه من الثابت تاريخيًّا أنه لم يدفن بمصر إلَّا يوسف عليه السلام » . وفى الخطط المقريزية يذكر المقريزى أن المسجد فى سفح المقطم ، وأنه باقي إلى يومنا هذا أى إلى عصره . [ انظر مساجد مصر ج ١ ص ٥٦ ، ٥٣ ، والخطط المقريزية ج ٢ ص ٢٥ ، ٥٣ ، والخطط المقريزية ج ٢ ص ٢٥ ، ٥٣ ،
- (٣) هو محمود بن سالم بن مالك الطويل ، من أجناد السّرِيّ بن الحَكَم ، أمير مصر بعد سنة ماثين من الهجرة .

[ انظر الخطط المتريزية ج ٢ ص ٢٩٦ ، ٢٩٧ ، وص ٢٥٦ ] .

# فصل نذكر فيه ما وَرَدَ في زيارة القبور من الاثار

رَوَى ابن بُرَيْدَة عن أبيه قال: قال رسول الله ، عَلَيْكُ : ﴿ كُنْتُ نَهَيْتُكُم عن زيارة القبور ، فَزُورُوها .. ونهيتكم عن لحوم الأَضَاحِى فوق ثلاثٍ ، فَأَمْسِكُوا مابدًا لكم .. ونهيتكم عن التَّنَبُّذِ إلَّا في سقاءٍ ، فاشربوا من الأَسْقِيَةِ كلها ، ولا تشربوا مُسْكِرًا ﴾ (١) .

ورَوى أبو هريرة ، رضى الله عنه ، قال : ﴿ زَارِ النبي ، عَلَيْكُ ، قَبَرُ أُمَّهُ ، فَبَكَى وَأَبَكَى مَنْ حوله ﴾ . قال البغوى فى شرح السُّنَة : ﴿ كَانَ قَبرُ أُمَّهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في صحيحه في كتاب الجنائز ج ٧ ص ٤٦ ، وفي كتاب الأضاحي ج ١٣ ص ١٣٤ ، وفي كتاب الأضاحي ج ١٣ ص ١٣٤ ، مشرح النووى .. ورواه الترمذي في أبواب الجنائز ج ٤ ص ١٧٤ بشرح السيوطي .. ورواه .. ورواه النسائي في سُننه في كتاب الجنائز ، في زيارة القبور ج ٤ ص ٨٩ بشرح السيوطي .. ورواه ابن ماجه في سننه في كتاب الجنائز ، باب ماجاء في زيارة القبور ج ١ ص ٥٠٠ ، ٥٠١ .

<sup>(</sup>٢) من قوله : ﴿ قال البغوى ... ﴾ إلى هنا عن ﴿ م ﴾ وساقط مِن ﴿ ص ﴾ .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم فی صحیحه فی کتاب الجنائز ، فی استقذان النبی کی رَبَّهُ فی زیارة قبر أُمَّه ج ٧ ص ٢٧٤ من د ٤ ، ٤٦ بشرح النووی .. ورواه الترمذی فی الجنائز – باختلاف یسیر فی لفظه – ج ٤ ص ٢١٠ ، بشرح ابن العربی .. ورواه أبو داود فی سننه فی کتاب الجنائز ، باب فی زیارة القبور ج ٣ ص ٢١٥ ، ٢١٦ ] .

وعن سليمان بن بريدة (١) عن أبيه ، قال : قال رسول الله ، عَلَيْكَ : ( قد كنتُ نهيتُكم عن زيارة القبور ، فقد أُذِنَ لمحمد فى زيارة قبر أُمه فزوروها ، فإنها تُذَكِّرُكُم الآخرة ) .

ورُوى عن فاطمة رضى الله عنها ، أنها كانت تزور قبر عمها حمزة في الأيام ، وتبكى عنده .

وقال عبد الله بن أبى مليكة (٢): تُوفى عبد الرحمَنْ بن أبى بكر الصِّدُيق رضى الله عنهما بالحبشة ، فَحُمِلَ إلى مكة ودُفن بها ، فلما قَدِمَتُ أُم المؤمنين عائشة ، رضى الله عنها ، أكتُ إلى قبره فقالت (٣):

وكُنّا كَنَدْمَانَى جَذِيمَةَ حِفْبَةً مِنَ الدَّهَرِ حتى قيلَ لن يتصَدَّعَا (1) وعِشْنَا بِخَيْرٍ في الحياةِ وقَبْلَنَا أَصَابَ المنايا رَهْطَ كِسْرَى وتُبَّعَا فلما تَفَرُّقْنَا كَأْنِي ومالكاً لِطُولِ اجتاعٍ لم نَبِثْ ليلةً معَا فلما تَفَرُّقْنَا كَأْنِي ومالكاً لِطُولِ اجتاعٍ لم نَبِثْ ليلةً معَا

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في و م ، : و سليمان بريدة ، خطأ .

<sup>(</sup>٢) هو أبو بكر ، وأبو محمد ، عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان القرشى ، قاضى مكة زمن ابن الزبير ، ومؤذن الحرم ، رَوَى عن جده ، وعائشة ، وأم سلمة ، وعبد الله ابن عمرو بن العاص ، وابن عباس وطائفة . وكان إمامًا فقيهًا ، وحجة فصيحًا ، مُتَفَقًا على ثقته . وتوفى سنة ١١٧ هـ . [ انظر تذكرة الحفاظ ج ١ ص ١٠١ ، ١٠٢ ] .

 <sup>(</sup>٣) أى : قالت مُتَمَلِّلَةً بشعر مُتَمَّم بن نُوَيْرة اليربوعي التميمي ، المتولى سنة ٣٠ هـ ، والذى قاله
 ف رثاء أخيه مالك بن نويره ، وكان شديد الحزن عليه .

<sup>(</sup>٤) فى ﴿ م ﴾ : ﴿ كَنَدْمَانَى خُوَيْمَة ﴾ ، والأخيرة تحريف ، والصواب ما أثبتناه ، وهو : جَذِيمَةُ ابن الأبرش ، سُمَّى بذلك لِبَرْصِ كان به ، وكان لا يُنادِمُ أَحَدًا ذهابًا بنفسه ، فلما أتاه مالك وعقيل بابن أخته الذى استهوته الشياطين ، قال لهما : احتكما ، فقالا له : مُنادمتُك ، فنادماه أربعين سنة يُحادثانه فيها ، ما أعادا عليه حديثًا . وهما المعنيان بقوله : كَنَدْمَائَى جَذِيمَة . وفي عيون الأخبار : حتى قيل لن نتصدعا – بالنون .

 <sup>[</sup> انظر الأعلام ج ٥ ص ٢٧٤ ، وعيون الأخبار ج ١ ص ٣٨٧ ، والعقد الفريد ج ٧ ص ٥٥ ،
 وانظر الكواكب السيارة ، الفصل الرابع ص ١٤ وما بعدها ] .

# فصل في استماع الميت للحي إذا توَلَّى عنه

رَوَى أنس بن مالك قال : قال رسول الله عَلَيْهُ : ﴿ إِنَّ العَبْدَ إِذَا وُضِعَ فَى قَبِرِه وَتُوَلِّى عنه أصحابُهُ أنه لَيَسْمَعُ قَرْعَ نعالِهم ، قال : فيأتيه مَلكان فَيُقْعِدانِه ، فَيَقُولانِ له : مَاكُنْتَ تقولُ في هذا الرَّجُل ؟ فأمًا المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله .. فيقال له : الْفَرَّ مقعدك من النار ، قد أبدلكَ الله مقعدًا من الجنة .. قال النبي عَلَيْهُ : فَيَرَاهُما جميعاً ، (1) .

(۱) رواه البخارى فى صحيحه فى كتاب الجنائز ، باب الميت يسمع تحقّق النعال ، ج ٢ ص ١٣ ط الشعب ، وج ٣ ص ٢٠٥ من فتع البارى بشرح صحيح البخارى لابن حجر .. ورواه مسلم فى صحيحه فى كتاب الجنة ، باب عُرْض مقعد الميت عليه ، وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه ، ج ١٧ ص ٢٠٣ مبشرح النووى .. ورواه النسائى فى كتاب الجنائز ، فى المسألة فى القبر ج ٤ ص ٩٧ .

#### **فص**ــل ،

# في كَراهَةِ المَشْيِ يَيْنَ القُبورِ في التَّغْلَيْن

روى خالد بن سُمَيْر (۱) عن بَشِيرِ (۲) بن نَهِيك ، عن بَشِير بن الخَصَاصِيَة (۳) ، قال : ( كنتُ أمشى مع النبى عَلَيْهُ على قبور المسلمين ، فقال : لقد سَبَقَ هُولاء خيرٌ كثير (۱) ، وحَانَتْ منه التفائة ، فرأى رجلاً يمشى بين القُبور في نَعِله ، فقال : ياصَاحِبَ السَّبَيْن ، القِهِما ) (٥) .

قال البَغَوِي (٦) في شرح السُّنَّة : قيل إنَّ أهل القبور يرعدون (٢) بصوت

 <sup>(</sup>١) في ( م » : ( هيمير » بالشين المعجمة ، وقد ورد اسمه في ( ص » وفي سنن النسائي وألى داود
 بالسين المهملة ، وهو الصحيح ، وهو خالد بن سمير السدوسي .

<sup>(</sup>۲) في و ص ؛ و بشر ، خطأ ، وهو بشير بن نهيك ، أبو الشعثاء السدوسي .

 <sup>(</sup>٣) في و ص ٤ : و بشر بن الخصاصة ۽ تحريف من الناسخ ، والصواب ما أثبتناه . وكان اسمه
 و زحمًا ۽ فسماه رسول الله ﷺ و بشيرًا ۽ . وقيل له : ابن الخصاصية ، نسبة إلى أمه .

<sup>[</sup> انظر ترجمته في أسد الغابة ج ١ ص ٢٢٩ ، ٢٣٠ ]

<sup>(</sup>٤) في ﴿ ص ﴾ : ﴿ خيرًا كثيرًا ﴾ خطأ ، والصواب بالرفع على الفاعلية .

<sup>(</sup>٥) السَّبَتَيْنِ والسَّبَيْتَيْنِ : مُكنَّى و سِبتية ) نِسْبَةً إلى السَّبْتِ ، وهو جلود البقر المدبوغة بالقَرَظِ .. والحديث رواه النسائى فى سننه فى كتاب الجنائز ، فى كراهية المشى بين القبور فى النعال السَّبتية ج ٤ ص ٩٦ بشرح السيوطى ، ورواه أبو داود فى كتاب الجنائز ، باب المشى فى النعل بين القبور ج ٣ ص ٢١٤ ، ٢١٥ .

<sup>(</sup>٦) هو : على بن عبد العزيز بن المرزبان البَغُوى ، أبو الحسن ، شيخ الحرّم ، ومن حُفَّاظ الحديث ، كان ثقة مأمونًا ، جَاوَرَ بمكة ، وله مسند ، وكانت وفاته سنة ٢٨٦ هـ . ومن قوله : « قال البغوى ... » إلى نهاية هذا الفصل عن « م » ، وساقط من « ص » .

<sup>(</sup>٧) يرعدون : أي تضطرب أو تفزع أرواحهم وترتعد .

النعال .. قال : والعامة على أنه لا كراهة فى المشى بها ، والأمر بالنزع إنما كان على سبيل أنَّ أكثر أهل الجاهلية كانوا يلبسونها غير مدبوغة ، إلَّا أهل السَّعَة منهم ، فَأُمِرُوا بنزعها لنجاستها .

وقال أبو سعد : أراد أمْرَهُ بذلك لقَذَارَةٍ فى نعليه ، فَكَرِهَ منه أَنْ يطأَ بهما القبور .. كما كره أن يُحْدِثَ بين القبور .

وقال أبو سليمان الخطابى: يشبه أن يكون إنما كرهها لِمَا فيه مِنَ الخُيلاء ، وذلك أنَّ النعال السَّيِّيَّةَ من لباس أهل التَّرُفُهِ والتنعيم ، فأحبُّ – أن يكون دخول المقابر على ذى التواضع ولباس أهل الخشوع. وقال بعضهم: على المحلوقة الشعر ، وقد قال على عن الميت: « إنه يسمعُ قَرْعَ نعالهم » .

\* \* \*

# فصـــل فيما يقول إذا خرج إلى المقابر

رَوَى القَعْنَبِيُّ (١) عن مالكِ ، عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رضى الله عنه : ﴿ أَنَّ رسول الله ، عَلَيْكُ ، خرج إلى المقبرة فقال : السلام عليكم دَارَ قوم مؤمنين ، وإنّا إنْ شاءَ الله بكم لا حِقُون ، (٢) .

وعن سُليمان بن بُرَيْدَةَ (٢) عن أبيه ، قال : ﴿ كَانَ رَسُولَ الله ، عَلَيْكُ ، إِذَا خَرَجَ إِلَى المقابر هو وأصحابه يأمرهم أن يقولوا : السلام عليكم أهْلَ الدِّيارِ من المؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات ، أنتم لنا فَرَطُّ (١) ، وإنَّا إنْ شاء الله بكم لاحقون ، نسأل الله لنا ولكم العافية » (٥) .

(۱) فى ﴿ ص ﴾ : ﴿ القعبى ﴾ تحريف . والقَعْنَيِّى هو : عبد الله بن مَسْلَمة بن قَعْنَب الحارثى ، من رجال الحديث الثقات ، من أهل المدينة ، وُلد بعد الثلاثين ومائة ، وسكن البصرة وتوفى بها أو بطريق مكة سنة ٢٢١ هـ . رَوَى عنه البخارى ١٢٣ حديثًا ، ومسلم ٧٠ حديثًا .

[ انظر ترجمته فی الأعلام ج ٤ ص ۱۳۷ ، ورجال صحیح البخاری ج ۱ ص ٤٣٠ ، ٤٣١ ، ورجال صحیح البخاری ج ۱ ص ٤٣٠ ، ٤٣١ . ورجال صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۸۲ ، ۳۹۲ ] .

(۲) فى ( ص » : ( وإنَّا إنْ شاء الله عن قريب بكم لاحقون » .. والحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الجنائز ، باب : مايقول إذا زَارَ القُبورَ أو مَرَّ بها ، ج ٣ ص ٢١٦ .. وانظر مايقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها فى كتاب الجنائز ، فى صحيح مسلم ج ٧ ص ٥٠ – ٤٠ بشرح النووى .

(٣) هكذا في د م ، ، وفي سُنن النسائي ج ؛ ص ٩٤ ، وفي السنن الكبرى للبيهقي ج ؛ ص ٧٩ ،
 وفي د ص ، : د سلمان بن يزيد ، تحريف .. وفي ميزان الاعتدال ج ٢ ص ١٩٧ قيل عنه : إنه ثقة ،
 وقال البخارى عنه : لم يُذكر أنه سَمِعَ أباه .

<sup>(</sup>٤) فَرَطٌّ: متقدمون .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي في كتاب الجنائز ، في الأمر بالاستغفار للمؤمنين ، ج ٤ ص ٩٤ بشرح السيوطي ، وأخرجه البيهقي في سننه في كتاب الجنائز ، باب : مايقول إذا ذَخل مقبرةً ج ٤ ص ٧٩٠ .

وعن عبد الله بن مسعود تال : ﴿ كَانَ رَسُولَ الله ، عَلَيْكُ ، إذا دخل الجُبَّانة يقول : السلام عليكم أيتها الأرواح الفانية ، والأبدان البالية ، والعظام النخرة ، التي خرجت من الدنيا وهي بالله مؤمنة ، اللَّهُمَّ أَدْخِلُ عليهم رَوِّحًا منكَ وسلامًا مِنِّي ﴾ (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في و ص ، : و اللهم أَدْخِلُ عليها رَوْحًا منك وسلامًا منًّا ، والرَّوْح : الراحةُ والرَّحمة .

# فصــل ف آداب الزيارة (\*)

ينبغى لِمَنْ عَزَمَ على الزيارة أَنْ يتأدَّبَ بآدابها ، ويحضر قلبه في إغمّالِ الفكر فيمن نزل بها ، وكيف حالهم بعد السابغة (١) والنعيم ، والحشم ، والمراكب الفاخرة ، والحدم بالأساندة العبيد (٢) ، ولا يَكُون حَظَّهُ الطواف (٣) على الأجداث والجدران ، بل على آداب (٤) يجمعها عشرون وظيفة .

الوظيفة الأولى: إخلاص النية ، فيقصد بزيارته وجه الله تعالى ، وإصلاح فساد قلبه ، ونفع الميت [ بما يتلوه عنده من القرآن ، والدعاء له ، ولا يتجدّ قصده للحضور عند الميت ] (٥) فى مَحْفِل من الناس ، ليحكى أهلُ الميت وأقاربه بحضوره ، على وَجْهِ المُباهَاةِ ، ليستدعى بذلك حضورهم لزيارة مَنْ يموت مِن أقاربه ليكثر الجمع بهم ، وهذا هو الغالب على الناس للحضور فى صُحبته (٢) .

 <sup>(</sup>ه) وانظر شروط الزيارة وآدابها في الكواكب السيارة ، الفصل الرابع ص ١٤ – ١٨ .

<sup>(</sup>١) في و ص ۽ : و يحضر قلبه في آياتها ، ولا يكون حظه الطواف على الأجداث ۽ . والسابغة : كال النعمة وتمامها . وهذه الجملة ومابعدها لم ترد في و ص ۽ .

<sup>(</sup>٢) إلى هنا ينتهى الساقط من ( صِ ) .

<sup>(</sup>٣) في ﴿ م ﴾ : ﴿ وَلَا تَكُونَ تُحَطُّنُهُ الطُّوافَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في و ص ، : و بل لها آداب ، .

<sup>(</sup>٥) مابين المعقوفتين عن ( ص ) وساقط من ( م ) .

<sup>(</sup>٦) هكذا في و م ، .. وفي و ص ، : و وهذا هو الغالب على الناس اليوم ، فقد اشتهر حتى صرحوا به ، فصار أقارب الميت يدعون الناس للحضور في صحبته .. ، .

وثَالِئَهُ وَمَامُ شَهْرِهِ على ما يتعارفه أهل كل بلد ، ويصرح الداعى بأنَّ قَصْدِى بُحضوركم الجمال وطلب زينة الدنيا ، وهذا منهَى [ عنه ] (١) شرعًا ، إذ الحالة ليَستَ حالة زينة ولا مُباهاة .. والفاعلُ (٢) لذلك شَبَهُ الذين قال الله فيهم : ﴿ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فَى الحِياة الدُّنيا وهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُم يُحْسِنُونَ صَنْعًا ﴾ (٣) إذْ قَدِمَ على عمل (١) من أعمال البِرَّ فَقَلَبَهُ بِنِيَّتِهِ إلى أعمال الدنيا .

وكذلك أيضًا من يزور قبور الصالحين ليدعو على أحدٍ حتى يحصل له حَظَّ نفسه ، وشِفاءُ غَيْظِه .. وأيضًا أنْ يحضر الزيارة ونِيَّتُهُ حصول الأجر ، إلّا أنْ له رغبة في رؤية الضجر ، أو الفُرجة والتلدُّذ والفرح ، فهذا كمن (٥) توضاً ونوى رفع الحدَث ، وأضاف (١) إليه نِيَّة التبرد والتنظف (٢) ، وكمن حج ومعه تجارة (٨) .. وكمن يصوم لينتفع بالْحِمْيَةِ (١) مع قصد التقرب ، أو يعتق عبدًا (١٠) ليتخلص من مُوْنِته وسوء تُعلَّقه ، ويحج فيصح مزاجه بحركة السفر ، أو يتخلص من سوء يعرض له في بلده ، أو يغزو ليباشر الحرب ويعرف أسبابه .. أو يصلي باللَّيل وله غَرض في دفع النعاس عن نفسه بالصلاة ليراقب أهلَهُ أو ماله ، فهذا وأمثاله مِنَ المُبَاحات غَيْر مُبْطِلِ للتَقَرُّبَات ، نعَم لا يكون ثوابُه كثواب من تَجَرَّدَتْ نِيَّةُ عن أمثال ذلك .

<sup>(</sup>١) مايين المعقوفتين عن و ص ، وساقط من و م ، .

<sup>(</sup>٢) هكذا في و ص ٤ .. وفي و م ٤ : و قال : والفاعل ... ٤ ..

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف – الآية ١٠٤ .

<sup>(</sup>٤) في و ص ، : و إذْ أَقْلُمُ إِلَى عَمَلِ ، .

<sup>(</sup>٥) ف ( ص ) : ( فهذا كله كَمَنْ ) .

<sup>(</sup>٦) في ﴿ م ۽ : ﴿ وَيُضَافَ ۽ .

<sup>(</sup>٧) بعد هذا في و ص ٤ : و إنَّ وضوءه صحيح ٤ .

<sup>(</sup>٨) بعد هذا في و ص ، : و إِنَّ حَجَّهُ صحيح ، .

<sup>(</sup>٩) الجِنْيَة : الإقلال من الطعام ونحوه .

<sup>(</sup>١٠) مابعد قوله : ﴿ أُو يَعتق عبلًا ﴾ عن ﴿ م ﴾ وساقط من ﴿ ص ﴾ .

الوظيفة الثانية : أن يعمد إلى الزيارة فى يوم الجمعة ، فإنه رُوِى عن محمد ابن واسع أنه كان يزور يوم الجمعة ، فقيل له : لو أخرت إلى الاثنين ، فقال : بلغنى أن المَوْتَى يعلمون بزوَّارهم يوم الجمعة وما قبله وما بعده .. ويحكى عن الضَّحَّاك ذلك .

وقد (۱) استحبَّ أكثر الناس زيارة قبور الصالحين يوم الأربعاء ، لأن فيه تخلو الجبانة .. وقد صَعَّ عن رسول الله ، عَلَيْ : ﴿ أَنَ الله خلق النور يوم الأربعاء ﴾ ، فزيارة القبور نور ، والدعاء نور ، فهذا نور على نور يغشى القبور من الزائرين ..

ورَوَى جابُر بن عبد الله رضى الله عنه ، قال : ( دعا رسول الله ، عَلَيْكُ بِينَ الصَّلَاتَيْن – الظهر والعصر – يوم الأربعاء ، فعرفنا السرور فى وجهه .. قال جابر : فما نزل بى أمر قط إلا ترجيتُ تلك الساعة من ذلك اليوم ، فدعوتُ فعرفت الإجابة » .

ورُوِى عن رجل من آلِ عاصِم الجَحْدَرِى ، قال : رأيتُ عاصمًا في منامى بعد موته بسنتين ، فقلت : أليس قد مُتَّ ؟ قال : بَلَى . قلتُ : فأين أنتَ ؟ قال : أنا والله في روضة من رياض الجنة ، أنا ونفر من أصحابي ، نجتمع كل ليلة جمعة وصبحتها إلى بكر بن عبد الله المزنى (\*) فنتلاقَى أخبارَكُم ، قلت : أجسامكم أم أرواحكم ؟ فقال : هيهات ، يَلِيَتِ الأجسامُ ، وإنما نتلاقَى بالأرواح . . فقلت : هل تعلمون بزيارتنا ؟ قال : نعم ، عشية الجمعة ويومها ، وليلة السبت (۲) إلى طلوع الشمس .. قلت : كيف ذاك دُونَ الأيام ؟ قال : لِفَضْلِ يوم الجمعة وعِظَيهِ .

<sup>(</sup>١) هنا كلمة غير مقروءة ، وضعنا مكانها ﴿ وقد ﴾ لمناسبة المعنى والسياق .

<sup>(\*)</sup> في ( م ) أبي بكر بن عبد العزيز ، وهو خطأ والتصويب من طبقات المناوي ج ص . ٩ .

<sup>(</sup>٢) إلى هنا ينتبي الساقط من و ص ۽ .

ورأى بعض الصالحين رجلًا ميتًا ، فقال : كيف أنتم ؟ فقال : نجتمع كل ليلة جمعة عند قبر « عُقبة » كما يجتمع الفقراء على باب الغَنِيِّ .

الوظيفة الثالثة: اجتناب المشى بين القبور والجلوس عليها ، كما رَوَى أبو هريرة ، رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله ، عَلَيْكُ : ﴿ لأَنْ يَجلس أَحَدُكُم على جَمْرَةٍ فتحترق (١) ثيابه حتى تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر ﴾ . فَثَبَتَ ذلك (١) في الجلوس على القبر ، وَقِسْنَا مَشْيَةُ عليه ، لأنه في معناه ، فإن لم يكن له طريق إلى قبرِ مَنْ يزوره إلّا بالدَّوْس ، جازَ ، لأنّه موضع عبور .

وعن عقبة بن عامر ، رضى الله عنه : ﴿ لأَنْ أَطَأَ جَمْرةً حتى تبرد ، وسيفًا حتى تنقطع رجلي ، أحبُّ إلى من أنْ أمشى على قبر رجل مسلم ﴾ (٢) .

وقد تأوَّل بعض العلماء : الجلوس على القبر في الحديث المتقدم بقضاء الحاجة (ئ) ، فقال : ومِمًّا ينبغي أيضًا خَلْعُ النَّعْلَين ، فقد تقدم أن النبي ، على التفت التفاتة ، فرأى رجلاً يمشى بين القبور في نعليه ، فقال : ياصاحب السَّبَيْتَيْنِ (٥) أَلْقِهِما – أو قال : انزعهما .. قال البَغْوِيُّ : كانت نعال أكثر أهل الجاهلية غير مدبوغة ، لأهْلِ السَّعة ، ويحتمل أن يكون رأى فيها قَذَرًا .. وقيل : إن النعال السَّبتية كانت مدبوغة بالقَرَظِ ، محلوقة الشَّعَر ، تُلْبَسُ للزِّينة ، فكأنه كرهها ، لأن ذلك الموضع لا يُدْخَلُ إليه إلَّا على زيِّ التواضع ولباس أهل الخشوع .. وقيل : إن أهل القُبور يُؤذيهم صوتُ النَّعَال .. والله أعلم بالصواب (١) .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ( فيحرق ثيابه حتى يخلص .. ) .

<sup>(</sup>٢) هكذا في و ص ، .. وفي و م ، : و فالحديث ذلك .. ، .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث عن و م ، ولم يرد في و ص ، .

<sup>(</sup>٤) في و ص ؛ : ( لقضاء الحاجة ؛ . وما بعدها عن ( م ؛ وساقط من ( ص ؛ .

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : ( السَّبَيْنِ ) سبق التعليق عليها .

<sup>(</sup>٦) إلى هنا ينتبي الساقط من و ص ٤ .

الوظيفة الرابعة : تَوَخِّى قبور الأنبياء والصحابة والقرابة (١) ، فقد لَزِمَ قوم كثير زيارتهم (٢) ، فَرَأُوْا من عجائب صُنْعِ الله بهم ورحمته ببركة الزيارة (٦) مما لا يسعه كتاب .

الوظيفة الحامسة: أنْ يأنى من تلقاء وَجْهِ الميت (<sup>1)</sup> ، فإنك فى زيارته كمخاطبته حيًّا ، فلو خَاطَبَتَهُ حيًّا اسْتَقْبَلْتَهُ بوجهك (<sup>0)</sup> ، وكذلك هاهنا .

الوظيفة السادسة : أن تُسلِم على الميت كا تُسلم على مَنْ تزوره من الأحياء ، فقد كان ابن عمر ، رضى الله عنه ، لا يمر بقبر إلّا وقف وسلّم عليه .. وقال نافع : كان ابن عمر ، رضى الله عنه ، يجىء إلى القبور الشريفة فيقول : السلام على رسول الله ، عليه ، السلام على أبى ، كر ، السلام على أبى ، وينصرف ، رأيته يفعل ذلك أكثر من مائة مرة .

وقال سليمان بن سُعيم (١) : رأيت النبي علي في المنام ، فقلت :

<sup>(</sup>١) تَوَخَّى الأَمْرَ : القَصْلُدُ إليه ، وتَعَمُّد فِعْلِه ، والمراد به هنا : قَصْلُدُ زيارة قبورهم .

<sup>(</sup>٢) أى : داوموا عليها .. وفي و ص ، : و كرم ، مكان و أزم ، .

<sup>(</sup>٣) في و ص ، : و صُنع الله تعالى ببركة الزيارة ، .

<sup>(</sup>٤) هكذا في و م ، ... وفي و ص ، : و أنْ يقف تلقاء وجه الميت مُستدبر القبلة ، مستقبلًا وَجُه الميت ... ، .

<sup>(</sup>٥) أن (م): (بوجهه).

<sup>(</sup>٦) في ﴿ م ﴾ : ﴿ سليمان بن منجم ﴾ .. وفي ﴿ ص ﴾ : ﴿ سلمان بن سحيم ﴾ . وما أثبتناه هو الصواب . وهو سليمان بن سُحيم ، أبو أيوب الهاهمي ، المديني ، مولى آل حنين ، ويقال : مولى ليني كعب بن خزاعة . وَثَقَهُ النَّسَاتُي وابن سعد وابن حبَّان وغيرهم . [ انظر ترجمته في رجال صحيح مسلم ج ١ ص ٢٧٠] .

يارسول الله ، هؤلاء الذين يأتونك (۱) ويسلمون عليك ، أَتَفْقَهُ سلامهم (۲) ؟ قال : نعم ، وأرد عليهم .. وقال أبو هريرة ، رضى الله عنه : إذا مَرَّ الرجل بقبر الرجل يعرفه ، فسلم عليه ، رَدَّ عليه السَّلام (۱) ، وإذا مر بقبر لم يعرفه فسلم عليه ، رَدَّ عليه السلام (۱) . وإن لم يصل إلى القبر يسلم من بعيد .

وقال بعضُهم على لسان مُيَّتٍ :

وَادْنُسُوا لِسَلَسَلَام فَانِ أَيَنْتُسَمُ فَأَوْمُوا بِالسَلَام عَلَى بِعَسَادِ فَإِنْ طَالَ المَدَى وصفا حبيبٌ سوانا ، فاذكروا صَفْق الوداد (°)

الوظيفة السابعة: اجتناب مس القبر وتقبيله ، ومسحه على وجهه للتبرك ، فإن ذلك من عادة النصارى ، لم يُنقَل عن أحد من علماء المسلمين . قال أبو أمامة: رأيت أنسَ بن مالكِ أنّى إلى قبر النبيّ ، عَلَيْكَ [ فوقف ، فرفعَ يديه حتى ظننتُ أنه افتتح الصلاة ، فَسَلَّمَ على النبي عَلَيْكَ ] (١) ، ثم انصرف .

وكذلك يجتنب إلقاءَ نفسه على القبر والتَّمَعُّكَ بترابه (۱) ، فإن ذلك ليس من الأدب .. بلغّنَا أن رجلًا ألقى نفسه على قبر النبى ، على أنه ، فناداه شاب. من ناحية المسجد : يابن أخى ، لو كان رسول الله على حيًّا ثم أتيت تزوره ، ماكنت صانعًا ؟ قال : أَقِفُ بين يديه وأُسَلِّمُ عليه .. قال : كذلك فافعل .

<sup>(</sup>١) ف دم ، : ( يأتوك ) .

 <sup>(</sup>۲) ف و ص ) : و أَتُسَلِّمُ عليهم ) ? .

<sup>(</sup>٣) قوله : ( رَدُّ عليه السلام ) عن ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) ما بعد هذا عن ( م ) وساقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٥) إلى هنا ينتبي الساقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٦) مابين المعقوفتين عن ﴿ ص ﴾ ولم يرد في ﴿ م ﴾ .

 <sup>(</sup>٧) التَّمَعُّكُ بالتراب : التَّمَرُّغُ والتَّقَلُّب فيه .

الوظيفة الثامنة :القراءة ، فلا بأس بقراءة القرآن على القبر ، قال المروزى : سمعت أحمد بن حنبل ، رضى الله عنه ، يقول : إذا دخلتم المقابر فاقرعوا بفاتحة الكتاب ، وقل هو الله أحد ، والمُعَوَّذَيْنِ ، واهدوها لهم ، فإنها تصل إليهم . قال الحافظ عبد الغنى ، رحمه الله تعالى : والذى رأيناه فى أمصار الإسلام ، شاهدناهم حيث يموتون – أو يموت الميت منهم – يقرعون القرآن عنده قبل دفنه ، وعلى قبره إذا دُفِنَ ، ويجتمعون على ذلك ويحرصون عليه ، ومن قدر على ذلك بنفسه فَعَلَهُ ، أو استعان بمن يمكنه الاستعانة به على ذلك .. ومنهم من يقرأ القرآن على قبر قريبه ، راجين من الله تعالى فى ذلك المثوبة والإحسان لهم ولميتهم ، ومَنْ لم يفعل ذلك رَأَوْهُ مُقَصِرًا ، ولا ينكر ذلك منكر ، بل يجبونه ويستحبونه ، والله أكرم من أن يَرُدَّ قصدهم ، أو يُخَيِّبُ ظنهم ، أو يمنعهم ماطلبوا .

وقد سمعتُ الحافظ أبا العز (۱) عبد المغيث بن زهير الحربى يقول : لما قُتل القاضى الشهيد أبو الحسن محمد بن محمد بن الفراء البغدادى ، رحمه الله ، نُحتم على قبره فى يوم واحد زيادة عن مائة ختمة ، وهذا لايكون إلّا من جَمَّم غفير (۲) ، ولتطَأَبُق (۲) مثل هذا القَدْرِ الكبير من الناس على مِثْلِ هذا وفِعْلِهم له ، ولا منكر ولا عائب ، يصير كالإجماع .

رُوى عن عاصم ، عن زيد بن عبد الله ، قال : إنَّ الله تعالى نظر فى قلوب العباد فو جَد قلبَ محمد عَلَيْكُ خَيْرَ قُلوبِ العباد ، فاصطفاه لنفسه ، وبعثه (٤) برسالته ، ثم نظر قلوب العباد بعد قلبه [ فوجد قلوب أصحابه خيرَ قلوب العباد بعد قلبه [ (٥) ،

<sup>(</sup>١) في درص ؛ ﴿ الْعَزِيزِ ﴾ تصبحيف .

<sup>(</sup>٢) الجم الغفير: الجمع الكثير.

<sup>(</sup>٣) في و ص ۽ : د ويطابق ۽ .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ( وابتعثه ) .

<sup>(</sup>٥) مايين المعقوفتين عن ( ص ) وساقط من ( م ) .

فجعلهم وزراء نَبِيِّهِ ، عَلَيْكُ ، يقاتلون عن دينه ، فما رآه المسلمون حَسَنًا فهو عند الله سَيِّيء .

قال أحمد بن عبد الجبار (۱) : قال ابن عباس ، وأنا أقول : إنهم رأوا أن يُولُوا أبا بكر بعد رسول الله ، علم .. وعن أبى مسعود البدري (۱) أنه خرج أصحابه معه يُشيعونه إلى القادسية (۱) ، فلما ذهبوا يفارقونه قالوا : رحمك الله ، قد رأيت خيرًا ، وشهدت خيرًا ، حَدِّثنَا حديثًا ، عسى الله أن ينفعنا به .. قال : أجَلْ ، رأيتُ خيرًا ، وشهدت خيرًا ، وقد رَجَوْتُ أن أكون أُخَرْتُ لهذا الزمان لِسُوءِ يُرادُ بي ، فَاتَّقُوا الله ، وعليكم بالجماعة ، فإن الله لم يجعل أمَّة محمد على ضلالة (١) ، فاصبروا حتى يستريخ بَرٌ ، ويُشتراح من فاجر .

وقد رُوى عن سليمان التيمى ، عن أبى عثمان ، وليس بالنهدى (°) [ عن أبيه ] (١) ، عن معقل بن يسار ، قال : قال رسول الله عليه : ( اقرعوا سورة آبس على موتاكم ) . أخرجه الترمذى فى السنن ، كذا ورواه أبو القاسم الطبرانى فى سُننه .

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن عبد الجبار العُطاردى الكوفى ، المتوفى سنة ۲۷۲ هـ . روى عن أبى بكر بن عيَّاش وطبقته . [ انظر ترجمته فى ميزان الاعتدال ج ١ ص ١١٣ ، ١١٣ ، وتذكرة الحفاظ ج ٢ ص ٥٨٢ ، وشذرات الذهب ج ٢ ص ١٦٢ ، والكواكب السيارة ص ١٥٧ ] .

<sup>(</sup>٢) فى د م ، : د المنذرى ، تصحيف من الناسخ . وهو : أبو مسعود الأنصارى ، صحابتى ، واسمه عقبة بن عمرو بن ثعلبة ، ويُعرف بالبدرى ، لأنه سكن أو نزل ماء بدر ، وشهد العقبة و لم يشهد بدرًا عند أكثر أهل السير ، وقبل شهدها . وتوفى سنة إحدى أو اثنتين وأربعين ، وقبل : مات بعد سنة ستين من الهجرة .

<sup>[</sup> انظر أسد الغابة ج ٦ ص ٢٨٦ ، ٢٨٧ ]

<sup>(</sup>٣) في و ص ) : و حتى بلغ القادسية ) .

<sup>(</sup>٤) في و ص ) : و في ضلالة ) .

 <sup>(</sup>٥) فى د م » : د وليس بالمهدى » - وفى د ص » : د بالنبدى » .. وكلاهما تحريف ، والصواب
 ما أثبتناه عن تهذيب التهذيب لابن حجر ، المجلد الرابع ص ٢٠١ ط دار الفكر العربى عن ط حيدر آباد .

<sup>(</sup>٦) مابين المعقوفتين عن ﴿ ص ﴾ .

وَرُوى الإمام أحمد في مسنده عن معقل بن يسار ، أن رسول الله ، عَلَيْهُ ، قال : • البقرة سنامُ القرآن وذِرْوَتُه ، نَزَلَ مع كل آية منها ثمانون ملكًا ، واستخرجت ﴿ الله لا إله إلا هو الحي القيوم ﴾ من تحت العرش ، فَوَصَلَتْ بها – أى : سورة البقرة .. ويَس قلب القرآن ، لا يقرؤها رجلٌ يريد الله تعالى والدَّار الآخرة إلا غَفَر الله له ، فاقرعوها على موتاكم » .

قال الحافظ عبد الغنى: وقد روينا عن أبى المحاسن عبد الرزّاق بن إسماعيل ابن محمد بن عثان القَرْمَسَانِي بهمذان ، أخبرنا الحافظ أبو شجاع شيرويه بن شهر دار بن شيرويه الديلمي ، قال : سمعتُ أبا على أحمد بن مسعود (١) العجلي يقول : رأيتُ أمّى ، أمّ الفرج بنت محمد بن عثان القرمساني ، في المنام في قبرها ، فقلت لها : أخبريني ما رأيتِ .. كُنْتِ تقولين أخاف (٢) مِنْ أوّلِ ليلة في القبر .. كنتِ تلك الليلة ؟ فقالت : رأيتُ من الخير والراحة ما لم أكن رأيته في أيام حياتي .. فقلتُ لها : ما أبَعَثُهُ إليكِ من الصّدة ق ، وما أدعو به ،

<sup>(</sup>١) في و ص ۽ : و اين سعد ۽ .

 <sup>(</sup>۲) فى ٩ م ٤ : ٩ كنت تقولى أخوف ٤ .. وفى ٩ ص ٤ أقحم الناسخ فى هذا الموضع كلامًا لا صلة له ببلده الحكاية ، وغير مناسب للسياق ، وبعد ثلاث صفحات أنى ببقية الحكاية التى نحن بصددها .. ونورد هنا – للأمانة – ما ذُكر عن أيام الزيارة المستحبة للقبور ، والتى جاءت بعد عشرة أسطر من قوله : ٩ كُشتِ تقولين .. ٤ قال :

وروى عن محمد بن واسع أنه كان يزور يوم الجمعة ، فقيل له : لو أشرت إلى الاثنين .. فقال : بَلَغَنِي أَنَّ الموتى يعلمون مَنْ يزورهم يوم الجمعة ، ويومًا قبله ، ويومًا بعلم » .

وُروِىَ عن العَنْحَاك ذلك . وإنما استحبّ الناسُ زيارة قبور الصالحين يوم الأربعاء ، لأن فيه تخلو الجبّانة .

وقد صَحَّ عن رسول الله ، ﷺ ، أنَّ الله تحلَق النور يوم الأربعاء ، فزيارة القبور نورَّ ، وقراءة القرآن نورَّ ، والدعاء نورَّ ، فهذا نورَّ على نور ، والذي يغشَى القبور من الزائرين نورَّ .

ورَوَى جابر بن عبد الله – رضى الله عنهما – قال : د دعا رسول الله ، ﷺ ، يوم الأربعاء بين الصلاتين : الطهر والعصر ، فَمَرَفْنَا السُّرورَ فى وجهه ، قال جابر : فما نزل بى أمَّر قَطُّ إِلَّا تَوَخَّمْتُ تلك السَّاعة من ذلك اليوم ، فَدَعَوْتُ ، فعرفتُ الإجابة » .

هل يصلُ إليكِ فى القبر (١) ؟ قالت : نعم ، الكل يصل إلى ، لكن لم يكن ذلك مثلما تقرأ (٢) على رأس قبرى ﴿ يَس ﴾ ، فإنى أُجِدُ راحة من ذلك أكثر من الصَّدَقة والدعاء (٢) .

وحُكِي عن محمد بن محمد المدنى ، قال : مات قَرِيبٌ (أ) لى ، فرأيت في المنام كأنَّ وجُهَهُ نورٌ يَتَلاَّلاً ، فقلت له : ماهذا النور ؟ فقال : جارنا فلان – وسمَّاهُ باسمه – زارنا وقرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات ، وقسم ثوابها بين أهل القبور (°) ، فأصابنى من النور ماترى .

ورَوَى أبو محمد السَّمْنَانَى قال : سمعت عبد الرحمٰن بن جمعة الكونى يقول : رأيتُ فيما يرى النامم كأنى أُمُرُ في مقبرة من المقابر (٦) ، فرأيتُهم في جَلَبَة وتشويش ، فقلت : ماهذا الذي أرى بكم ؟ فقالوا : مَرَّ عبد من عباد الله فقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص ، فقال : يارب ، قد جعلتُ أَجْرَها لِمَنْ في هذه المقبرة ، فنحن نقتسمُ أجرها منذ أربعة أشهر فيما بيننا .

وَرُوِى عن الطَّلاثعي قال : كنتُ أزور قبر إبراهيم بن شَيْبَان (٧) كل يوم

<sup>-</sup> ورُوِى عن رَجُلٍ من آلِ عاصم الجَحْدرِى ، قال : رأيتُ عاصمًا فى منامى - بعد موته بسنتين - فقلتُ : أليس قد مِتُ ؟! قال : بَلَى . قلتُ : فأين أنت ؟ قال : أنا - والله - فى رَوْضَة من رياض الجنة ، أنا وتقرّ من أصحابى ، نجتمع كُلِّ ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد العزيز فنتلاقى أخباركم . قلتُ : أجسامكم أم أرواحكم ؟ قال : هيهات .. يَلِيَتِ الأجسامُ ، وإنما نتلاقى بالأرواح . فقلت : هل تعلمون زيارتنا ؟ قال : نعلم بها عشية الجمعة وليلة الجمعة كله ، وليلة السبت » . ( انتهى ) .

<sup>(</sup>١) هكذا في و ص ۽ .. وفي و م ۽ : و ما أبعثه من الصَّلَقة يصل إليكِ في القبر ، وما أدعر به ٩ ۽ .

<sup>(</sup>٢) في و ص ۽ : و لا مثلما يُقرأ ۽ .

<sup>(</sup>٣) في و ص ۽ : و ما أجدُ من الصلقة والدعاء ، .

<sup>(</sup>٤) في و م ، وو ص ، : و قرابة ، .

<sup>(</sup>a) ف ( ص ) : ( أهل القبر ) .

<sup>(</sup>٦) ف و م ) : و من بعض المقابر ) .

<sup>(</sup>٧) هو إبراهيم بن شيبان القِرْمِيسِينُي ، أبو إسحاق ، له مقامات في الورع والتقوى يعجز عنها =

وأقرأ جزيًا من القرآن ، وأَهَبُ ثواب ذلك الجزء له ، فَجَفْتُ يومًا وجلستُ عند قبره ، وتفكرتُ فى حاله ودرجته عند الله تعالى ساعةً ، ثم قمتُ وما قرأتُ شيئًا ، فلمّا جَنَّ على الليل رأيتُ فى المنام إبراهيم (١) فقال : يا أبا على ، كُنْتَ تقرأ شيئًا وتجعل ثوابه لنا ، فَلِمَ تركتَ اليوم ؟ فقلت : ياشيخ ، ومثلك يحتاج إلى ثواب قراءَتِنا ؟ فقال : يا أبا على ، ومَنْ يشبع من رحمة الله تعالى ؟! .

قال الحافظ عبد الغنى (۱) رحمه الله ، سمعتُ أخى أبا إسماعيل بن إبراهيم ابن عبد الواحد بن على المقدستى يقول : رأيت خالى الشيخ الصالح أبا العباس أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى فى النوم ، وكان عِدَّةً من أصحابنا (۱) كل ليلة جمعة يختمون القرآن ، ويجعلون ثوابه لأمواتنا وأموات المسلمين ، فقلت له : ما نقرؤه يصل إليكم ؟ فقال : نعم ، ولكنكم تستعجلون فيه ، كأنه أشار إلى استحباب الترتيل والتَّكُبُّتِ فى القراءة .

وَرُوِىَ أَيضًا بإسناده إلى عائشة ، رضى الله عنها ، عن أبى بكر الصّدِّيق ، رضى الله عنها ، عن أبى بكر الصّدِية رضى الله عنها ، قال : سمعتُ رسولَ الله عليه يقول : ﴿ مَنْ زَارَ قَبَرَ وَالدَيه كُلَ جَمَعَة ، أو أحدهما ، فقرأ عندهما ، أو عند أحدهما ، سورة ﴿ يَس ﴾ ، غَفَر الله له بِعَدَدِ كُلُ آية أو حرف ﴾ .

الحلق ، إلا مثله . صَحِبَ أبا عبد الله المغربي ، وإبراهيم الحوّاص .. وكان شديدًا على المُدّعينَ ، متمسكًا بالكتاب والسنّة ، وكانت وفاته سنة ٣٣٦ هـ .

<sup>[</sup> انظر ترجمته فی حلیة الأولیاء ج ۱۰ ص ۳۶۱ ، ۳۲۲ ، وشدرات الذهب ج ۲ ص ۳۶۱ ، و۳۵ ، ۳۲۵ ، والطبقات الکبری للشعرانی ج ۱ ص ۱۱۳ ، ۱۱۶ ، والرسالة القشهرية ج ۱ ص ۱۷۶ ، وطبقات الصوفية ص ۲۰۰ – ۶۰۰ ] .

<sup>(</sup>۱) في د ص ، : د إبراهيم بن شيبان ، .

<sup>(</sup>٢) هو الإمام عبد الغنى بن عبد الواحد بن على بن سرور المقدسًى الحنبلى ، الحافظ ، أوحد زمانه في عِلْم الحديث والحفظ ، صاحب و العمدة » وو الكمال » وغير ذلك من التصانيف ، نزل مصر في آخر عمره ، ومات بها سنة ، ١٠٠ هـ ، وله تسع وخمسون سنة .

<sup>[</sup> انظر حسن المحاضرة ج ١ ص ٣٥٤ ، وشلرات الذهب ج ٤ ص ٣٤٥ ، ٣٤٦ ، وتذكرة الحفاظ ج ٤ ص ١٣٧٢ – ١٣٨١ ] .

<sup>(</sup>٣) عِلْدٌ ، أي : عدد .. وفي و ص ، : و وكان عادة أصحابنا كل جمعة .. ، .

قال الحافظ رحمه الله: حدثنى بعض أصحابنا من أهل الفقه والعلم ، قال : ماتت أمّى ، وكانت صوّامَةً قُوامَة ، وكنتُ أقرأ كل ليلة ألف مرة ﴿ قل هو الله أحد ﴾ وأقول : اللهم إنّى أسألك قبول ما قرآتُهُ ، وأن تَجْعَل ثوابه هدية منى لأمّى ، أو والدتى (۱) . فأقمتُ على ذلك حمس سنين ، وكنت أشتبى أن أراها ، فقرأت ليلة خمسمائة مَرَّة (۱) ﴿ قل هو الله أحد ﴾ وأهديتُ ثوابها لها ، فرأيتها في منامى وعليها ثيابٌ جُدُدٌ ، وهي في أحسن صورة ، فقلتُ لها : سلامً عليكِ يا أمّاه ، ماذا لقيتِ (۱) مِنَ الله ؟ قالت : كل خير ، جزاك الله عنى خيرًا ياولدى ، والله ياولدى ، والله ياولدى ، والله يابنتى ، [ لا تسمع من هؤلاء الذين يقولون لا تصل الهدية إلى الأموات ، والله لقد وصَلَتْ وَحَفّفَ عَنَى بها شيعًا كثيرًا ، فبالله يابُنتى ] (۱) إنْ لم يكن الكثير فليكن القليل ، ولا تقطع عنى هديتك .

وكان لها ولد عندنا يقال له عبد الرحمٰن ، فقالت : والله لا أتركه عندكم ، فأخَذَتُهُ وحملتُهُ ومَضَتُ .. قال : فاستيقظتُ على أَثَرِ (¹) ذهابها ، فما أقام الصبى إلّا ثلاثة أيام ثم مات ، رحمه الله .

قال رسول الله (٢٠ ، عَلَيْكُ : ﴿ إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ (١٠ انقطع عمله إلَّا مَن

<sup>(</sup>١) في و ص ، : و وَاجْعَلْ ثوابه هدية منى إلى والدتى ، .

<sup>(</sup>٢) و مرَّة ، عن و م ، .

<sup>(</sup>٣) في و ص ۽ : و مالقيتِ ۽ .

<sup>(</sup>٤) د يا ولدى ۽ عن د م ۽ .

<sup>(</sup>٥) مايين المعقوفتين عن و ص ؛ وساقط من و م ؛ .

 <sup>(</sup>٦) هكذا ق و م » ، ويقال : جاء في إثريه وفي أثريه ، أى : في عَقِيهِ .. وفي و ص » : و فاحتملتنه ومضتث ، واستيقظت ، فما أقام الصبى إلا ثلاثة أيام ثم مأت » .

 <sup>(</sup>٧) هنا في و ص ۽ : و وأمًّا قوله ۽ ، و لم يأت بعدها بجواب و أمًّا ۽ ، وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٨) في و ص ۽ : و إذا مات العبد ۽ وكلاهما مروى .

ثلاث: صدقة جارية ، أو عِلْم يُنْتَفَعُ به ، أو ولد صالح يدعو له ) . رواه مسلم والنسائى ، ورواه أبو داود والترمذى .. وليست قراءة القارى من بعده والهدية له من عمله ، لأن الخبر يدل على انقطاع عمله ، لا عمل غيره ، ولا يمتنع أن يصل إليه من عمل غيره إذا عمله وجعل ثوابه إليه (١) . وأمّا قوله تعالى : ﴿ وأَنْ ليس للإنسان إلا ماسعى ﴾ فقال (١) ابن عباس : تسخها قوله تعالى : ﴿ والذين آمَنُوا واتَّبَعَتُهُم ذُرِّيَّتُهُم .. ﴾ (١) . فأدخل الأبناء الجنة بصلاح الآباء .

وقال عكرمة: كان ذلك لقوم إبراهيم وموسى ، ألا ترى إلى قوله فى أول الآية: ﴿ أَمْ لَمْ يُنَبَّأُ بَمَا فَى صُبُّفِ مُوسَى \* وإبراهيم الذي وَفَّى \* أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَإِرَرَ أُخْرَى \* وأَنْ ليس للإنسان إلّا ما سَعَى ﴾ (1) . فأمَّا هذه الآية فلهم ما سَعَوْا وسَعْنَى غيرهم ، لخبر سعد بن عبادة ، رضى الله عنه ، أنه سأل النبى ، علم الأمِّى أُخِرُ إِنْ تَطَوَّعْتُ عنها ؟ قال : نعم . وفي حديث أنَّهُ حفر بيرًا وقال : ياربٌ ، هذه لأمٌ سعد (٥) . وخبر المرأة التي سألَتْ : إِنَّ أَبِي ماتَ وَلَمْ يَحِج .. فقال : حُجِّى عنه .

وقال الربيعُ بن أنس ، رضى الله عنه : ﴿ وَأَنْ لِيسَ للإنسانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ يعنى : الكافر .. فأما المؤمن فله ما سَعَى غيرُه .. قال مضارب بن إبراهيم : دعا عبد الله بن طاهر والى خراسان ، الحسن بن الفضل ، فقال : أَشْكِلَتْ عللًى

 <sup>(</sup>١) هكذا في ( م ) .. وفي ( ص ) : ( .. ولا يمنع أن يتصل إليه من غيره عمل إذا عمله وجعل ثوابه إليه ) .

 <sup>(</sup>۲) فى ( م ) و ( ص ) : ( قال ) .. والفاء هنا واقعة فى جواب ( أمًّا ) والآية التى قبل الفعل
 هى الآية رقم ٣٩ من سورة النجم .

 <sup>(</sup>٣) سورة الطور – من الآية ٢١ .. وقد وردت الاية في و ص ، محرفة من الناسخ .. والآية بتامها : ﴿ والذين آمنوا واتبعتهم ذُريتهم بإيمانِ الْحَقْتَا بهم ذُرِّيتُهُمْ وما الْتَنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِم من شيء ، كُلُّ امرىءِ بما كسب رَهِين ﴾ . ومعنى و ما ألتناهم » ، أي : ما نقصتناهُم .

 <sup>(</sup>١) سورة النجم - الآيات من ٣٦ - ٣٩ .

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : ( لأبي سعد ) .

ثلاث آیات (۱): قوله فی وصف ابن آدم: ﴿ فَأَصَبْحَ مِنَ النَّادِمِینَ ﴾ (۲) ، وقد صحح الخبر بأن الندم توبة .. وقوله : ﴿ كُلَّ يوم هو فى شَأَن ﴾ (۱) ، وصح الخبر بأن القلم قد جَفَّ بما هو كائن إلى يوم القیامة .. وقوله : ﴿ وَأَنْ لیس للإنسان إلَّا ماسعی ﴾ فما بال الإضعاف ؟ (۱) .. فقال الحسن بن الفضل : يجوز أن يكون الندم توبة لهذه الأمة (۱) فإن الله سبحانه تحصه بخصائص لم يمثرك فيها غيرهم . وقيل : إنَّ نَدَم قابِيلَ لم يكن على [ قَتْلِ ] (۱) هابِيلَ ، وإنما كان على جَهْلِه (۲) . وقوله [ عَرِّ وجل ] (۱) : ﴿ وَأَنْ لِيس للإنسان إلَّا ما سَعَى ﴾ يعنى : من طريق العدل .. وأما قوله : [ عز وجل ] : ﴿ كُل يوم هو فى شأن ﴾ فإنها شئون يُعِيدُها لِلاَشْتُون يُبِيدُها (۱) ، وَمَحا سَوْق المقادير إلى المواقيت .. فقام عبد الله بن طاهر فقبًل رأسه وسَوَّغَهُ خَراجَهُ (۱) .

وَرَوَى مُبَشِّر بن إسماعيل (١١) عن عبد الرحمٰن بن العلاء (١٢) أنه أَوْصَى

<sup>(</sup>١) ( آيات ) عن ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الماثلة ، من الآية ٣١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الرحمٰنِ ، من الآية ٢٩ .

 <sup>(</sup>٤) الإضعاف والأضعاف : المُضاعفة والكَارة .

 <sup>(</sup>٥) أي : أمَّة محمد ، على .. وفي و ص » : و يجوز أن يكون الندم توبةً له ، [ أي لقابيل على كله أخيه هابيل ] ويكون ندمُ هذه الأمة توبة لها » .

<sup>(</sup>٦) مايين المعقوفتين عن ﴿ ص ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في د م » : د حَمَله » .

<sup>(</sup>٨) مايين المعقوفتين عن ﴿ ص ﴾ في الموضعين .

<sup>(</sup>٩) في وم ، : د يبليها ، .

<sup>(</sup>١٠) سَوَّغَه خَراجَهُ : سَهَّلَهُ وأَباحَهُ له .

<sup>(</sup>۱۱) فى دم ، : د ميسر ، تصحيف من الناسخ . وهو : مُبَشَّر بن إسماعيل الكلبى ، أبو إسماعيل ، من أهل حلب ، عالم مشهور ، صَلُوق ، سمع الأوزاعى ، وتحرَّج له البخارى مقرونًا بآخر ، ووثقه ابن حبَّان وابن سعد . ومات بحلب سنة ٢٠٠ هـ .

انظر میزان الاعتدال ج  $\pi$  ص  $\pi$  ، ورجال صحیح البخاری ج  $\pi$  ص  $\pi$  ، ورجال صحیح مسلم ج  $\pi$  ص  $\pi$  ، وشلرات الذهب ج  $\pi$  ص  $\pi$  ،  $\pi$ 

<sup>(</sup>١٢) هو عبد الرحمٰن بن العلاء بن اللجْلَاج ، شامتي الأصل ، روى عن أبيه ، وما رَوَى عنه =

إذا دُفِنَ أَن يُقْرَأُ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها ، وقال : سمعتُ ابن عمر رضى الله عنهما يُوصِي بذلك .. والله أعلم .

الوظيفة التاسعة : الدعاء للمَزُورِ ، لأنَّ الدعاء تُحْفَةُ الميت من زائريه .. رُوِى عن النبى ، عَلَيْقُ ، أنه قال : و ما الميت في قبره إلا كالغريق المُتَغَوَّث (١) ينتظر دعوة تلحقه ، أو صدقة تلحقه من ابنه (٢) ، أو أخيه ، أو صديق له (٣) ، فإذا لَحِقَتُهُ كانتُ أَحَبُّ إليه من الدنيا وما فيها » .

[ فإذا جُزْتَ على المقابر فلا تبخلُ بقراءة آيتين ، فإنها صدقة سهلة ] (<sup>1)</sup> قال العلماء : هدايا الأحياء للأموات الدعاء والاستغفار .

قال بشار بن غالب النجرانى : رأيت رابعة العدوية فى النوم ، وكنتُ كثيرَ الدعاء لها ، فقالت : يا بشار بن غالب (٥) ، رأيتُ هداياكَ تأتينا على أطباق من نور ، مُخمَّرةً (١) بمناديل الحرير !! قلت : وكيف ذلك ؟ قالت : هكذا دعاء المؤمنين الأحياء ، إذا دَعَوْا للموتى يُوْتَى به إلى الميت على أطباق من نور ، مُخمَّر بمناديل الحرير ، فَيُقَالُ (٧) له : هذه هدية فلان .

سوی مبشر بن إسماعیل الحلبی [ انظر میزان الاعتدال ج ۲ ص ۷۹۹ ] .

 <sup>(</sup>١) أى : الذى يطلب الإغاثة والمعونة .. وفي رواية ( المُغَوَّثُ ، وهي بمعناها . وفي ( ص ) :
 ٤ كالغريق المتعذب ) .

<sup>(</sup>٢) لى دم ؛ د من أبيه ؛ .

<sup>(</sup>٣) (له) عن (ص).

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفتين عن ( م ) وساقط من ( ص ) . وقوله : ( قال العلماء ) بعد ذلك عن ( ص ) .

<sup>(</sup>٥) في و م ) : و يا بشار بن غالب النجرالي ، .

<sup>(</sup>١) مُحَمَّرة ، أي : مَلْقُونَة ومُستعرة .

<sup>(</sup>Y) ال دم : د يُقال ، .

قال بشر بن منصور: لمّا كان زمن الطاعون كان رجل يختلف إلى الجبانة (۱) فيشهد الجنائز فيصلى عليهم، وإذا أَمْسَى (۲) وقف على المقابر فقال: وآنسَ اللهُ وَحْشَتَكُم، ورحِمَ غُربتكم، وتجاوزَ عن سَيِّقاتِكُم، وقَبِلَ حسناتكم، لا يزيد على هذه الكلمات. قال الرجل: فأمسيتُ (۱) ذات ليلة فانصرفتُ إلى أهلى ولم آتِ المقابر فأدعو بما كنت أدعو به، فبينا أنا نامم إذا بخلق كثير قد جاءونى، فقلت: مَنْ أنتم ؟ وما حاجتكم ؟ قالوا: إنك كُنْتَ تدعو فى كل يوم عند انصرافك إلى أهلك بدعوات دَعَوْتَ لنا بها. قلت: فإنى أعود. فما تركتهن بَعْدُ (٤).

وعن عبد الرحمٰن بن العلاء (°) عن أبيه ، أنه قال لولده : إذا أنا متُ وأدخلتمونى في اللحد فَهِيلُوا (١) عَلَى التراب وقولوا : بسم الله ، وعلى مِلَّةِ رسول الله ، عَلَيْ ، وسَوُّوا عَلَى التراب ، واقْرَعُوا عند رأسى بفاتحة الكتاب وفاتحة البقرة ، إلى قوله : [ تعالى ] (٧) : ﴿ وأولئك هم المفلحون ﴾ (١) ، وخاتمتها (٩) من قوله تعالى : ﴿ للهُ مافي السموات وما في الأرض ﴾ (١٠) ، فإنى سمعت ابن عمر ، رضى الله عنه ، يستحب ذلك .. رواه الطبراني في معجمة (١١) .

<sup>(</sup>١) يختلف إلى الجبَّانة : يأتي إليها .

<sup>(</sup>٢) هكذا في دم ، وفي الكواكب السيارة ص ١٧ - وفي د ص ، : د فإذا مشي ، .

<sup>(</sup>٣) هكذا في ( م ) والمرجع السابق – وفي ( ص ) : ( فَأَنْسِيتُ ) .

 <sup>(</sup>٤) هكذا في ( م ) وفي ( ص ) باختلاف يسير في بعض الألفاظ .. وفي الكواكب السيارة :
 ( .. فقالوا : إنكَ عَوِّدْتُنا عند انصرافك بهدية تهديها إلينا . فقلتُ : وماهي ؟ قالوا : الدعوات اللاتي كُنْتَ تدعو بهنَّ عند انصرافك إلى أهلك . قال : فما زلتُ عليهنَّ ما دُمْتُ حيًّا ) .

<sup>[</sup> انظر المصدر السابق ص ١٨ ] .

<sup>(</sup>٥) سبق التعريف به . وهذه الفقرة عن د م ) ولم ترد في د ص ) .

<sup>(</sup>٦) أى : فَصُنُّوا وأرسلوا .. وفي ( م ) : ( فَهَيُّكُوا ﴾ .

<sup>(</sup>٧) مابين المعقوفتين من عندنا .

 <sup>(</sup>A) سورة البقرة - من الآية الخامسة . أى : يقرأ الآيات الحمس الأولى منها .

<sup>(</sup>٩) في ( م ) : ( وتحاليها ) .

<sup>(</sup>١٠) سورة البقرة – من الآية ٢٨٤ . والمراد قراءة الآيات الثلاث الأخيرة من السورة المشار إليها .

<sup>(</sup>۱۱) إلى هنا ننتبي الساقط من ﴿ ص ٢.٠

وقال الشعبى (١): سنّة كانت فى الأنصار: إذا مات الميت لم يُدُفَن حتى يُقْرَأُ عند رأسه سورة البقرة . وبعد هذا ، فكل ما يفعله الإنسان من أنواع البر والخير يصل إليهم ، قال الله تعالى : ﴿ والذين جاءوا مِن بَعْدِهِمْ يقولون ربنا اغْفِرْ لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ﴾ (٢) .. وقوله تعالى : ﴿ الذين يَحْمِلُونَ الغَرْشَ وَمنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ ربهم ويؤمنون به ، ويستغفرون للذين آمنوا ، وبنا وَسِعْتَ كُلُّ شيء رحمة وعِلْمًا ، فاغْفِرْ للذين تابوا واتبعوا سبيلك وَقِهِمْ عذاب الْجَحِيم ﴾ (٣) .. فلو لم تكن الصلاة والدعاء (١) يصلان إليهم ، وكذلك الستغفار ، لم يخبر الله عنهم بذلك ، فكذلك الصدقة وقراءة القرآن والدعاء ، ينفعهم ويصل إليهم . وقد صلى النبي عَلَيْ على جماعة من الصحابة والنجاشي ، وهو غائب (٥) – عَلَيْ – وهو بالمدينة لمّا صلى عليه .. وكذلك لمّا صَلّى على بخبيب (١) بن عَدِين ، أحد أصحابه – عَلَيْ – حين صُلِبَ بمكة ، والنبي عَلَيْ بلدينة ، والأدلة أكثر من أن تُحْصَى .

<sup>(</sup>۱) هو عامر بن شراحیل بن عبد ، الشعبی ، الحمیری ، من التابعین ومن رجال الحدیث الثقات . ولد سنة ۱۹ هـ ، ویضرب المثل بحفظه ، اتصل بعبد الملك بن مروان فكان ندیمه وسمیره ورسوله إلی ملك الروم ، واستقضاه عمر بن عبد العزیز . وكان وفاته سنة ۱۰۳ بالكوفة ، واختلف فی سنة وفاته من سنة ۱۰۳ – ۱۰۷ هـ .

<sup>[</sup> انظر ترجمته فی الأعلام ج ۳ ص ۲۰۱ ، وتاریخ بغداد ج ۱۲ ص ۲۲۷ – ۲۳۴ وحلیة الأولیاء ج ۳ ص ۳۱۰ – ۳۳۸ ، ووفیات الأعیان ج ۳ ص ۱۲ – ۱۲ ، والمعارف لابن قتیبة ص ۶٤۹ – ۲۰۱ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحَشر – من الآية ١٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة غافر – الآية ٧ .

<sup>(</sup>٤) في ﴿ ص ﴾ : ﴿ الصلاة والدعاء والاستغفار ﴾ وستأتى لفظة ﴿ الاستغفار ﴾ بعد ذلك .

 <sup>(</sup>٥) هكذا في ( م ) .. وفي ( ص ) : ( وهو غائب ، والبحر متعرضٌ بينهم ، فلو لم يصل ثواب صلاته إلى الميت لمّناً صلّوا عليه ولهُم بالمدينة ) .

 <sup>(</sup>٢) فى ( م ) و ( ص ) : ( حبيب ) بالحاء المهملة ، خطأ ، والصواب بالحاء المعجمة . [ انظر ترجمته فى أسد الغابة ج ٢ ص ١٢٠ – ١٢٢ ] .

وعن إبراهيم بن محمد بن سلامة المُوصِليّ قال : سمعتُ بعض الصالحين من مشايخ الرحبة يقول : إنه رأى في منامه كأنه اجتاز بمقبرة الرحبة ، فرأى أهل المقبرة جلوسًا في أكفانهم وعليهم النور والبهاء ، وهم يتَشَاجَرُونَ وقد ارتفعت أصواتُهم كأنهم يقتسمون شيئًا ، فسألتهم عن ذلك ، فقالوا : اجْتَازَ بنا [بالأمس] (ا) فلان – وسمّاهُ لي رَجُلّ من الصالحين من أهل الرحبة – فعير في رِجْلِهِ (۱) ، فانقطع ظفرُ إصبعه الإبهام ، فأُغمى عليه ، وَوَجَد لذلك الما شديدًا ، فقال : اللّهُمّ إنْ كان في هذه العَثرة وهذا الألم ثوابٌ (۱) فقد أهديته لأهل هذه المقبرة .. فكلنا من أمس نقتسم ثواب ذلك وما فَيني .. قال : فلما أصبحتُ أتبتُ إلى دُكُانِهِ في السوق ، فسلمتُ عليه وسألته أن يُويَنِي رِجله ، فأمس فأبي وقال : رِجْلِي مثل أَرْجُلِ الناس ، ما عليك منها ؟! فقلتُ : لي فيها خَرَضٌ ، فكشف لي عن رجله الصحيحة ... فقلتُ : أريد أن تكشف لي عن الأخرى ، فأمستُ عليه حتى كشفها لي ، وأصبعه الإبهام مشدودة بخرقة ، فقلتُ : فأبي ، فأقسمتُ عليه حتى كشفها لي ، وأصبعه الإبهام مشدودة بخرقة ، فقلتُ : فأبي ، فأقسمتُ عليه حتى كشفها لي ، وأصبعه الإبهام مشدودة بخرقة ، فقلتُ : ألا أُحَدِّنَ بذلك في حياته ، وحتى مات – رحمه الله .

ويشهد لصحة هذه الرؤيا ، ما رُوِى عن النبى عَلَيْهُ أنه قال : ﴿ يُثابِ المُؤْمِنِ (٤) حتى بالشوكة تُصيبه ، وبالعارة يعارها ﴾ .

وحَدَّثَ بعض شيوخ الحَرَم أنه زار المقبرة التي بأم القرى (٠) وَقَرأ : ﴿ قَل هُو الله أحد ﴾ إحدى عشرة مرة ، ثم أهدى إليهم ثوابها ، ثم إنه رأًى

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين عن ٥ ص ١ .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ( برجله ) .

<sup>(</sup>٣) و ثواب ۽ عن و م ۽ و لم ترد في و ص ۽ .

<sup>(</sup>٤) في و ص ، : و إن الله يثيب المؤمن ، .

<sup>(</sup>٥) في د م ، و د ص ، : د برسم القرى ، . وأم القرى : مكة المكرمة .

حَفَّارِينَ يَحْفُرُونَ قَبِّرًا (١) ، فَسَأَلُمُم عَنِ القَبْرِ ، لِمَنْ هُو ؟ قالُوا : لرجل غريب ، فقلت في نفسى : أقف حتى يأتوا (١) بالجنازة وأُصَلِّى عليها ، وأغتنم الأجر والثواب في ذلك ، لِمَا رُوىَ عَنِ النبي ، عَلِّلَةٍ ، أنه قال : ﴿ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةَ كُتِبُ لَهُ قَبْرَاطُ (١) مِن الأَجْرِ ، فإن تبعها كُتِب له قيراطان .. ﴾ الحديث .

فاستندتُ إلى قبر من تلك القبور ، فَنمْتُ ، فرأيتُ أهل المقبرة جلوسًا وهم يتشاجرون فيما بينهم ، ورأيت صاحب ذلك القبر الذى كنتُ مستندًا إليه شيخًا على وجهه نور (ئ) وهو يكلمنى ويقول : يا أخى ، تُتَكىء على القبر وقد قال رسول الله : ﴿ لَوْ أَنْ أَحَدَكُمْ جَلَسَ على جَمْرَةٍ فتحرق ثَوْبَهُ حتى تصل إلى جِلْدِه لكانَ أهْوَنَ عليه مِنْ أَنْ يَطَأَ قبر مسلم ﴾ . فقلتُ : اجعَلْنِي في حِلَّ إلى القبرة ، فقال : إنهم [قال : أنت في حِلً ] (٥) . فسألته عن مشاجرة أهل المقبرة ، فقال : إنهم يقتسمون ثواب إحدى عشرة (١) مرة ﴿ قل هو الله أحد ﴾ التي (٧) قرأتها . فقلت : ما فقلت : وكم أصاب كل واحد من ثوابها ؟ فقال : خير كثير . . فقلت : ما الذي أصابك ؟ فقال : أنا آثرتهم بحصتي ، لأنهم ليس لهم أحدٌ يهدى إليهم (٨) ،

 <sup>(</sup>۱) ( قبرًا ) عن ( ص ) .

 <sup>(</sup>٢) في و م » و و ص » : و يأتون » خطأ ، والصواب ما أثبتناه ، فالفعل هنا منصوب بحذف النون ، لأنه من الأفعال الحمسة .

 <sup>(</sup>٣) فى « م » : « قيراطان » . والحديث رواه البخارى ، ومسلم ، والنسائى ، والدارمى ، وابن
 ماجه ، وابن حنبل ، وغيرهم ، فى الجنائز .

 <sup>(</sup>٤) فى ( م ) و ( ص ) : ( نورًا ) بالنصب ، وكلاهما له وجه ، فالرفع على أنه مبتلأً مؤخر ،
 والنصب على الوصفية ، والرفع هنا أَوْجَهُ .

<sup>(</sup>٥) مايين المعقوفتين عن ١ ص ١ .

 <sup>(</sup>٦) فى ( م ) : ( إحدى عشر ) خطأ .. فهنا تجب المطابقة للمعدود تذكيرًا وتأنيكًا ، تقول :
 ( رأيتُ أَخدَ عشر كوكبًا ) في حالة التذكير ، و ( إحدى عشرة فتاة ) في حالة التأنيث .

<sup>(</sup>٧) في ﴿ م ﴾ و ﴿ ص ﴾ : ﴿ الذي ﴾ خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

 <sup>(</sup>A) في « ص » : « فقال : أنا قد آثرتهم بسهمي ، لأن هؤلاء ليس لهم أحد ، وأنا لى ولد صالح ... » .

وأنا لى ولد صالح خياط (۱) بباب الندوة يتصدق [ عنى ] (۱) كل يوم بدَائَقَيْنِ ، ويهدى إلى كل ليلة قبل أن ينام إحدى عشرة (۱) مرة ﴿ قل هو الله أحد ﴾ .. فقلت : أتأذن لى أن أُبَشَرَهُ ؟ قال : محمد .. فقلت له : أتأذن لى أن أُبَشَرَهُ ؟ قال : إنْ فَعَلْتَ ذلك فَلَكَ على مِنَّةً كبيرةً .. سَلَّمْ عليه وقل له : يقول لك (۱) أبوك : ياولدى لِمَ تركتنى الليلة أوّل الليل ؟ [ ولكن ] لما انتبت (۱) وقرأت أبوك : ياولدى لِمَ تركتنى الليلة أوّل الليل ؟ [ ولكن ] لما انتبت (۱) وقرأت وبكيت وأهديت ، وصَلَ إلى .. فجزاك الله خيرًا ، ورضى الله عنك برضاى (۱) .

قال : فمضيتُ إليه ، وعَرَّفَتُهُ الحال ، فقال لى : مَنْ أنت ؟ إن والدى له – منذ مات – عشرون سنة (١) ! فحَدِّثُتُه بما رأيتُ وقلتُ : الساعة جِفْتُ (١) من عنده .. فقال : صدَقْتَ (١) ، كذا كان ، وفرح بذلك .

وقد حُكِيَ (١٠) أنَّ قافلةً مَرَّتْ بمقبرة فى الليل ، فأخرج رجل رأسه من المحمل وقراً ﴿ قل هو الله أحد ﴾ إحدى عشرة (١١) مرة وأهداها لأهل المقبرة ، فنام فرأى رجلًا وهو يقول له : جزاك الله خيرًا .. كنتُ فى أَشَدُّ العذاب ، فلما أهديت لنا هذه الهدية نابنى منها ثوابُ بعض حُروفٍ ، فَنَجَوْتُ .

<sup>(</sup>١) في و م ۽ : و خياطًا ۽ لا تصبح بالنصب إلّا على إضمار فِعْلِي ، أي : يعمل خياطًا . والرفع هنا على الوصفية .

<sup>(</sup>٢) مايين المعقوفتين عن ﴿ ص ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ډ م ۽ : د إحدى عشر ۽ خطأ ، وسبق التعليق عليه .

<sup>(</sup>٤) في و م ۽ : ويقولك ۽ .

<sup>(</sup>٥) هكذا في و م ، . ومايين المعقوفتين ساقط من و ص ، .

<sup>(</sup>٦) في و ص ) : ( برضاي عنك ) .

 <sup>(</sup>٧) هكذا في ( م ) .. وفي ( ص ) : ( والدي مات منذ عشرون - هكذا - سنة ) وقوله
 و عشرون ) هنا خطأ ، والصواب : ( منذ عشرين سنة ) .

<sup>(</sup>٨) في و م ) : ﴿ خرجتُ ) .

<sup>(</sup>٩) في و ص ، : و صَلَقَ ، أي : والله .

<sup>(</sup>١٠) من قوله : ﴿ وقد حكى ﴾ عن ﴿ م ﴾ وساقط من ﴿ ص ﴾ إلى قوله : ﴿ لمَّا قُرأتُها ﴾ .

<sup>(</sup>١١) في و م ، : و إحدى عشر ، خطأ ، سبق التعليق عليه .

وقد رُوِى أنَّ رجلاً كان يخص ابنه بالهدية ، فجاء يومًا إلى قبره وقرأ : ﴿ قل هو الله أحد ﴾ وقال : اللهم اجعل ثوابها لولدى .. فنام ، فرأى فى النوم رجلاً من جيران ولده وهو يقول : كأنَّكَ بَخِلْتَ علينا .. لقد نزل ثوابها فَعَمَّنَا لمَّا قرأتها (١) .

قال الشافعي - رحمه الله تعالى - في الأم (٢): يلحقُ الميتَ من فِعْل غيره الحجُ إذا أَدَّاهُ (٢) عنه ، والدَّيْن إذا قَضاهُ عنه ، والدعاء إذا دَعَا له .. فأمًا الحج (٤) ، فإن مات وعليه حِجُّ واجبٌ وله مال ، حُجُّ عنه مِنْ صُلبِ مالِه ، وإنْ لم يخلف شيئًا يجب على الوارث أن يحج عنه ، فإن تطوَّعَ أجنبي فحجً عنه أَجْزَاهُ ، وأمًّا التطوع فإنْ لم يكن بوصية لم يُجْزِ فعله ، وإنْ أَوْصَى ففيه قولان .. وأمًّا الدَّيْن فيجب قضاؤه من صلب ماله ، فإن لم يكن له مال فتطوَّعَ وارِثُه ، أو غيره فقضاه ، أَجْزَاه .. وأمًّا الصَّدَقة ، فإذا تصدَّق الوارثُ أو غيره عن الميت لحقه ثوابُ الصَّدَقة .. وواسع من فضله - تعالى - (٥) أَنْ يُشِيبَ المتصدق .. وأمًا الدعاء ، فإذا دعا للميت ولده أو غيره ، وصل ثوابه .

قال صاعِدٌ (٦) : كنتُ مِمَّنْ (٧) حضر جنازة عبد الله بن الفرج ، فرأيته

<sup>(</sup>١) إلى هنا ينتبي الساقط من ( ص ) .

 <sup>(</sup>۲) في د م ، و د ص ، : د الإملا ، تصحيف من الناسخ . وكتاب د الأم ، أشبه بموسوعة في أبواب الفقه الشافعي ، جمعه البويطي – أحد تلاميذ الشافعي – في سبعة مجلدات ، وبَوَّبَه الربيع بن سليمان ، وهو من تلاميذ الإمام أيضًا .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ( ادعاه ) تحريف من الناسخ .

<sup>(</sup>٤) الى ( ص ) : ( وقال ) مكان ( فأمًا الحج ) .

 <sup>(</sup>٥) في و م ، و من فضل مقالي ، تصحيف .. وفي و ص ، : و قال الشافعي رحمه الله : وواسعً
 ف فَضُل الله أن يُخيبَ المتصدق ، .

<sup>(</sup>٦) هكذا في ( ص ) .. وفي ( م ) : ( صاغور ) . لم أتف عليه .

<sup>(</sup>Y) أن ( ص ) : ( فيمن ) .

فى النوم كأنه جالس على قبره ومعه صحيفة ، فقلتُ : ما فَعَل الله بك ؟ قال : غفر لى ولكل من تبع جنازتى (١) .. فقلت : أنا مِثَنْ تَبِعَ جنازتك ، فقال : هذا اسمك فى الصحيفة .

وقد بلغنا أنَّ أرواح المؤمنين يأتون كل جمعة إلى سماء الدنيا فيقفون بحذاء قبورهم ، وينادى كُلُّ واحدٍ منهم : يا أهلى ، ياجيرانى ، اعطفوا علينا بشىء يرحمكم الله ، وَاذْكُرونا (٢) ولا تنسونا ، فنحن قد بقينا فى سجن وثيق ، وغَم طويل ، ووهن شديد ، فارحمونا قبل أن تصيروا أمثالنا .. الأموال (٣) التى فى أيديكم أموالنا ، والدور دورنا .

فإذا تصدق الإنسان عن مبته جاء مَلَكٌ من الملائكة بطبق من نور ، والهدية على ذلك الطبق ، ولها نور ساطع في سبع سموات ، فيقوم على شفير القبر وينادى : عليك (٤) السلام ياصاحبَ هذا القبر الغريب ، إنَّ أهلَكَ أهدوا إليك هذه الهدية ، فَاقْبَلْهَا .. فَيُدْخِلُهَا في قبره ، فَيَنَوِّرُ له قبره ، ويوسع عليه .

قال عثمان بن سَوْدَة ، وكانت أُمّه من العابدات ، يقال لها دراهبة ، لكثرة عبادتها : لَمَّا احتضرتْ رفَعَتْ رأسها إلى السماء وقالت : يا ذُخرِى وذخيرتى ، لا تَفْضَحْنِى عند الموت ، ولا تُوحِشْنِى فى قبرى .. فكنتُ آتِى قَبْرَهَا فأقرأً كُلَّ لِللهَ جَعة (٥) وأستغفر لها .. فرأيتها ليلةً فى منامى ، فقلتُ : يا أُمَّاهُ ، كيفَ أنتِ ؟ قالت : يابُنَى أنا بحمد الله فى بَرْزَخ محمود ، نتوسَّدُ فيه الريحانَ والسَّندُسَ .. فقلتُ : ألكِ حاجة ؟ قالت : نعم ، لا تَدَعْ زيارتَنَا والدُّعاء لنا ، فإنى آنَسُ بِمَجِيكِكَ يوم الجمعة ، إذا أَقْبَلْتَ مِن أَهْلِكَ يُقال لى : هذا البُنكِ قد أَلْهِل ، فَأُسَرُّ مَنْ حَوْلى من الأموات .

<sup>(</sup>١) في و م ، : ﴿ جنازة ، .

<sup>(</sup>۲) لی و م ، : و فاذکرونا ، .

 <sup>(</sup>٣) في و م ، : و فأمًا الأموال ، .

<sup>(</sup>٤) ف (م): (عليكم).

<sup>(</sup>a) ای ( ص ) : ( کل جمعة ) .

وقد (۱) نُقِلَ عنه ، عليه الصلاة والسلام ، أنه قال : ﴿ مَن قال : ﴿ فَــاللهِ الْحَمَدُ رَبِّ السَّمُواتِ وَرَبِّ الأَرْضِ رَبِّ العالمين ، ولهُ الكبرياءُ في السَّمُواتِ والأَرْضِ وهو العزيز الحكيم ﴾ (۱) وقال : اللهم اجعل ثواب هذه الآية (۱) لأَبُوكَى ، فقد أَدَّى حقهما » .

وقد نُقِلَ عن الشيخ أبى القاسم بن الحباب أنَّ الأرواح ترجع إلى الأجساد يوم الجمعة من بعد العصر ، ويوم السبت ، ويوم الاثنين ، ويوم الحمعة ، ويوم السبت إلى طلوع الشمس (٤) .

وقد أحسن مَنْ قال :

زُرْ وَالِدَيْكَ وقِفْ على قَبْرَيْهِمَا الْمُشْرَاكَ لَـوْ قَــدُمْتَ فِعْلَا مَالِحاً وقِفْ على قَبْرَيْهِمَا وقرأت مِنْ آي الكتاب بِقَدْرِ ما لو كُنْتَ حيثُ هُمَا وكَانَا في البَقَا ماكان ذنبهما إليك فطللا كانا إذا [ ما ] أَبْصَرَا بِكَ عَلَّهُ كَانًا إذا [ ما ] أَبْصَرَا بِكَ عَلَّهُ كَانًا إذا و مَعِمًا أَنِينَكَ مَيَّلًا مَنَّا إِنْ بَعَلَدُ مَيَّلًا أَنْ بَعَدًا أَنِينَكَ مَيَّلًا

فكائني بِكَ قد نُقِلْتَ إليهما وقَضَيْتَ بعض الحقّ مِنْ حَقَيْهِمَا (\*) قد تستطِعْ وَبَعَثْتَ ذاكَ إليهما (أ) وَارَاكَ حَبُوًا لاعَلَى قَدَمَيْهِمَا (\*) مَنْحَاكَ مِنْ نَفْسَيْهِمَا مَنْحَاكَ مِنْ نَفْسَيْهِمَا جَزِعًا لِمَا تَشْكُو وشقَ عليهما (\*) جَزِعًا لِمَا تَشْكُو وشقَ عليهما (\*) دَمْعَيْهِما أُسَفًا على خَدَيْهِمَا أُسَفًا على خَدَيْهِمَا أُسَفًا على حَدَيْهِمَا أُسَفًا على حَدَيْهِمَا أُسَفًا على حَدَيْهِمَا أُسَفًا على حَدَيْهِمَا أَسُونِهمَا كُلُونِهمَا المُحَدَا مُعَا أَبُونِهمَا

<sup>(</sup>١) من هنا إلى قوله : و طلوع الشمس ، عن و م ، وساقط من و ص ، .

<sup>(</sup>٢) سورة الجائية – الآيتان : ٣٦ و ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) هما آيتان . وربما يقصد ثواب و القراءة » .

<sup>(</sup>٤) إلى هنا ينتبي الساقط من و ص ، .

<sup>(</sup>٥) الشطرة الأولى ف ٥ م ، : د بشراك قد قَلَّمْتَ ... ،

 <sup>(</sup>٦) الصواب لُحّة : و تستطيع ، وحذفت الياء من الفعل الستقامة الوزن .

 <sup>(</sup>٧) وحيث هما ٤: أى مكانهما في الدار الآخرة .. وفي و م ٤: و لو كنت جعتهما ٤ .. والأنسب
للسياق ما ورد في و ص ٤ . و وكانا في البقا ٤ : أى على قيد الحياة .

<sup>(</sup>٨) مايين المعقوفتين عن و ص ؛ وساقط من و م ؛ .

<sup>(</sup>٩) لى و ص ، : و أسبلا دمعيهما ، .

ولَتَقْدَمَنَ على فِعَـالِكَ مثلمـا قَدِمَا هما [ أيضًا ] على فِعُلَيهما (١) فَاحْفَظُ حُفِظْتَ وَصِيتُنَى واغْمَلْ بها فَعَسَى تَنَالُ الفَوْزَ مِنْ بِرَّيْهِمَـا

وتُكثر من قراءة القرآن .. ومن الدعاء ، دعاء الزيارة .. وينبغي إذا عَزَمْتَ على الزيارة في بُكْرَةِ (٢) الجمعة أن تبتدئ بركعتين عند طلوع الشمس ، تقرأ فيهما ما تيسر من القرآن (٢) ثم تقول : ﴿ اللهم صَلَّ على محمد وعلى آله ، وَاعْزِمْ في على خير عَزَمْتَ فيه على أحدٍ من عبادك الذين دَعَوْتُهُمْ فأجابوكَ ، وأمَرْتَهُمْ فأطاعوكَ ، وعملوا عملاً صالحًا ولم يشركوا بعبادتك أحدًا .

اللهم مَنْ تأَهِّبَ في هذه الساعة فأخذَ زِينَتَهُ ، وأظهرَ لِبْسَتَهُ (1) لِقَصْدِ أُحدٍ من عبادك ، فإنني خارجٌ إليك ، ووإفد عليك (0) ، وطالبٌ مَالَدَيْك .. لمْ أَخُرُجْ أَشِرًا (1) ، ولا بَطِرًا ، ولا رياءً ، ولا سُمْعَةً ، [ وإنّما ] (الله خرجتُ زائرًا لِمَنْ أحببتُهُ فيك (١) ، وأحسنتُ الظّنَّ به لِمَا عَلِمْتُهُ مِن طاعَتِهِ لك ..

اللهم فَعَرَّفْنِي بَرَكَةَ هذا المَخْرَجِ، ويَسَّر لى نُجْحَ هذا المَقْصِدِ، وشَغَعْ فِي عبادَكَ الصَّالحين، واجعلني محسنًا، فإنك مع المحسنين. وصلَّى الله على سيدنا محمد، إمام الأتقياء، وشافع الشفعاء، وعلى آلِهِ الطاهرين،

ثم تأخُذُ في طريقٍ ، وتحرص على ألّا يجفّ لسائك من تلاوة كتاب الله ، فإنْ عاقَكَ عائقٌ عن التلاوة – مِنْ رفيق يشغلك ، أو من تقصير في حفظ ما تحفظه

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين عن و ص ؛ وساقط من و م ، .

<sup>(</sup>٢) البُكْرة : أول النهار .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ( ماتيسر قراءته ) .

<sup>(</sup>٤) في و م ، : و لِيسَهُ ، أي : ما يُلْبُسُ .

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : ( خارج ووافد لديك ) .

<sup>(</sup>٦) في و م ، : و شرًّا ، تحريف . والأشيرُ : المتكبر ، والبَطِرُ مثله .

<sup>(</sup>٧) مابين المقوفين زيادة من عندنا .

<sup>(</sup>٨) ( فيك ) عن ( ص ) .

- فَأَكْثِرْ مِنَ التسبيح والتحميد والتهليل (١) ، ولو فى أثناء كلام مُسَايِرِيكَ (٢) ، وَوَ فَى أَثناء كلام مُسَايِرِيكَ (٢) ، وَجَعِل ذلك عادةً لِلِسَانِكَ ، وَاعْلَمْ أَنك إنما تهدم سيئة وتبنى حَسَنة ، فلا تُقَصّر .

وعليك بالاستغفار والتحميد ، فإنَّ العبد بين أمرين : بين ذنب يستغفر الله منه <sup>(٢)</sup> ، وبين نعمة يحمد الله عليها .

وتبدأ فيمن تزور بأهل بيت النبى ، كُلُّ ، والمشاهد الصحيحة النسب إلى أهل البيت الطاهرين ، صلوات الله وسلامه عليهم ، وتدعو بحاجتك مِنْ أمرِ الدنيا والآخرة ، وتجتهد (1) فى أن تستفتح قبل هذا الدعاء بسورة من القرآن ، صغيرة كانت أو كبيرة (٥) .. ثم تزور مَنْ فى الجَبَّائة من السادة الأحيار ، والصَّلَحاء الأبرار ، فإن قبورهم مَظِنَّةُ الدعاء والإجابة (١) .. تقعد عند كل قبر وتقرأ سُورَةً ، وتدعو بدعوة صالحة : إمَّا محفوظة أو ما يفتح (٧) الله به على قلبك .

وكلما دَخَلْتَ الجَبَّائَةَ تستغفر للمؤمنين والمؤمنات ، وتُسلم عليهم ، وتقرأ ﴿ قل هو الله أحد ﴾ وتهديها لأهل الجبَّانة ، فقد وَرَدَ فى ذلك خبر ، أنه إذا فَعَلَ ذلكَ عَمَّهُم بالزيارة ، وتقول : سلامٌ عليكم أهل الدِّيار مِنَ المؤمنين (^) - أو : السلام عليكم دار قوم مؤمنين - وإنّا إنْ شاء الله بكُم لاحقون .. اللهم [ ارحَمُ ] (^) المستقدمين مِنّا والمستأخرين ، عبيدَك الفقراء النازلين بِك ،

<sup>(</sup>١) التهليل ، هو قول : و لا إِلَّه إِلَّا الله ع .

<sup>(</sup>٢) أي : الذين يسيرون معك . وف د ص ، : د مسايرك ، على الإفراد .

<sup>(</sup>٣) ق دم : دنيه . .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ( وتحرص ) .

<sup>(</sup>٥) في و ص ؛ و قصيرة أو طويلة ؛ .

 <sup>(</sup>٦) هكذا في و م ، .. وفي و ص ، : و كل هؤلاء قبورهم مظنة للدعاء والإجابة ، ومَظِئّة الشيء : مَوْضِعُهُ ومَٱلْفُهُ .

<sup>(</sup>Y) في وم ، : و وإمَّا ما يفتع ، .

 <sup>(</sup>A) ف و ص ، : و ويقول : سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين » .

<sup>(</sup>٩) مايين المعقوفتين عن ( ص ) .

الراحلين (١) إليك .. رحلوا من طيب الدنيا ونعيمها إلى ظُلمة القبر وما هم لاقُوهُ : ﴿ ووجدوا ماعملوا حاضرًا ولا يظلم ربك أحدًا ﴾ (١) . أطاعوك فى أحبً الأشياء إليك ، وهى شهادة أن لا إله إلا الله ، وأنّ محمدًا عبدك ورسولك (١) .. اللهم فاغفر لهم ماسوى ذلك مِنْ فَوارِطِ الغفلة (١) ، وبَوادِر الغِرَّة (٥) ، فإنهم فقراء إلى رحمتك ، وأنت غَيِّى عن عذابهم ، فأعطِهم ماهم فقراء إلى رحمتك ، وأنت غَيِّى عنه عذابهم ، فأعطِهم ماهم فقراء إلى ، وسامِحُهم مِمًا أنت غَيِّى عنه ، واجْعَلْهُم فَرَطًا (١) وسَلَقًا لنا إذا مررًا إلى ما صاروا إليه ، وقدِمْنَا على ماقدِمُوا عليه ..

وتختمُ بزيارَةِ أَهْلِكَ (\*\*) ، فإنْ كان فيهم أحدٌ من وَالِدَيْكَ فقد عَلَّمَكَ اللهُ ما تقول : ﴿ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَا رَبَيَانِي صغيرًا ﴾ (^\) .. وإنْ كانوا من أهل بيتك فدعوة نوح عليه السلام : ﴿ رَبِّ اغْفِرْ لَى وَلِوَالِدَكَّى وَلِمَنْ دَخَل يَثْتِنَى مؤمنًا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزدِ الظالمين إلا تَبَارًا ﴾ (^\) .

وأَكْثِرْ مَن قراءة القرآن عند الأهل ، ونُحصَّ كُلُّ قبرِ بسورة ، وتَمَثَّلُ أَحوالهُم التي هُم عليها في قبورهم ، من تقطيع أكفانهم ، وبلاء أبدانهم ، وتَفَرُّقِ أَوْصَالِهِم ، وتَغَيَّرُ ماكان يُعْهَدُ من أحوالهُم (١٠) ، وتعلم أنك لا محالةَ حيث صَارَ

<sup>(</sup>١) هكذا في و م ٤ .. وفي و ص ٤ : و النازلون .. الراحلون ٤ . ويجوز الرفع هنا على الابتداء ، والنصب على الوصفية .

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف – من الآية ٤٩.

<sup>(</sup>٣) لى و ص ، : و وأنَّ محمدًا رسول الله ، .

<sup>(</sup>٤) فوارط العُفْلَة : ما تقلُّمَ منها وما سَبَّقَ .

<sup>(</sup>٥) الغِرَّة : الغفلة .. وفي د ص ؛ : د العزَّة ؛ .

<sup>(</sup>٦) والجَمَلُهُمْ فَرَطًا ، أى : أجرًا مُتقدمًا .

<sup>(</sup>٧) هكذا في و ص ۽ .. وفي و م ۽ : و وتختم بالزيارة لأهلك ۽ .

<sup>(</sup>A) سورة الإسراء - من الآية ٢٤ .

<sup>(</sup>٩) سورة نوح – الآية ٢٨ . ومعنى ﴿ تِبَارًا ﴾ : هلاكًا ودمارًا .

<sup>(</sup>١٠) في ﴿ ص ۽ : ﴿ مَاكَانَ يُعْهَدُ مَنْهِمْ وَمَنَ أَحُوالُهُم ﴾ .

القوم صَائِرٌ إليهم ، وأنك إنْ لم تنزل بالمَحَل فأنت على الطريق سائر .. وتغتنم ما يودُّهُ كُلُّ مُقَصِّرٍ منهم فلا يقدر عليه ، من زيادة حَسَنَة لا يقدر عليها ، ومن نقص سيئة لا يصل إليها (١) . ثم أشد تَلَهُفِهِمْ على كلمة تسبيح لا يقدرون أنْ ينطقوا بها ، أو على ركعة لا يقدرون (٢) أن يحصلوا عليها .

فاستُكْثِرُ ما أمكنك مِنَ الحير () ، ومن الصلاة على النبى ، عَلَيْهُ ، فإنَّ مع كل صلاة دعوةً مُستجابة ، وكانوا يستحبُّون أن يكون الدعاء بين صلاتين على النبى ، عَلَيْهُ ، فيستفتح بالصلاة ، ثم يسأل الحاجَة ، ثم يختم بالصلاة .. جاء في الخبر أنَّ الله سبحانه وتعالى يسمع الصلاتين فَيَسْتَحْيى - جَلَّتْ قُدْرَتُهُ - الله على الدعوة بينهما .. وأبواب الخير كثيرة ، ومن فُتح عليه باب خيرٍ فقد أُريدَ به خيرٌ كثير ، ودُفع عنه شر غزير .

قال بَشَّارُ بن غالب (<sup>1)</sup> : مات لى أخ ، فرأيته فى المنام ، فقلت له : كيف حالُك حين وُضِعْتَ فى قبرك ؟ فقال : أَتَانِى (<sup>0)</sup> آتٍ بشهاب من نار ، فلولا أنَّ داعيًا دَعَا لى لَرَأَيْتُ أنه سَيضْربُنِي به (<sup>1)</sup> .

الوظيفة العاشرة : الصلاة على النبي علي المقابر .

حُكِيَى أَنَّ امرأة جاءت إلى الحسن البصرى فقالت : إنَّ ابنتى ماتت وأُحِبُّ (٢)

 <sup>(</sup>١) هكذا في و م ع .. وفي و ص ع : و ... من زيادة حسنة ولا نقص سيفة ، فإنه لايصل
 إلى شيء من ذلك ع .

<sup>(</sup>٢) في ﴿ م ﴾ و ﴿ ص ﴾ : ﴿ لا يقدروا ﴾ . خطأ ، والصواب ثبوت النون .

<sup>(</sup>٣) في ﴿ ص ﴾ : ﴿ فَاسْتَكُثِرْ مِنَ الْحَيْرِ مَا اسْتَطَعْتَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) هنا في و ص ، : كرر الناسخ ماسيق أن ذكره سهوًا منه .

 <sup>(</sup>٥) هكذا في و ص ) .. وفي و م ) : و أثني ) .

 <sup>(</sup>٦) هكذا في ( ص ) .. وفي ( م ) : ( سَيُمْرِيني به ) أي : يُلْقِيني به ، ومنه قوله تعالى : ﴿ فَأَغْرِيْنَا بِينِهِم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ﴾ أي : ألقينا .

<sup>(</sup>٧) في ( م ) : ( فأحببتُ ) . ومايين المعقوفتين بعد ذلك عن ( ص ) وساقط من ( م ) .

#### الوظيفة الحادية عشرة (٥): الدعاء لنفسه.

وينبغى للزائر أنْ يدعو لنفسه عند قبور الأنبياء والصالحين ، فقد أُمِرْنا بالدعاء عند رقة القلب ، وهاهنا يرقُ القلب غالبًا .

ومِنْ أَبِلِغِ الأَدْعِيةِ : ﴿ اللهِم إِنِّى أَسَالُكُ بِمَا سَالُكُ نَبِيْنَا مِحمد ، عَلَيْكُ ، وأَسَالُكَ العَفْوَ والعافية ، وأَعوذُ بِكُ مِمَّا استعاد (١) منه نبيَّكَ محمد ، عَلَيْكُ ، وأَسَالُكَ العَفْوَ والعافية ، فَعافِنى وَاعْفُ عنى ، . اللهم إنك عَفُو تحب العَفْوَ فَاعِثُ عنى ، . فهذه الدعوات مروية عن النبى ، عَلَيْكُ ، وصحيحة ، والأدعية كثيرة .

 <sup>(</sup>١) القَطِرَان : مادة سوداء سائلة لزجة شديدة الاشتعال ، وفي التنزيل العزيز : ﴿ سرابيلهم من قطران ﴾ . أمَّا الظُّل ، فهو طَوْقٌ من حديد أو جلد يُجْعَلُ في عُنق الأسير أو المجرم أو في أيديهما .

 <sup>(</sup>۲) فى و م » : و فقالت » خطأ .. ولى و ص » : و أنا تلك المرأة التى علّمت أمّى الصلاة : فرأتني فى المنام . قال : فقلتُ » .

 <sup>(</sup>٣) ف و م ) : و قلت ؛ خطأ .

<sup>(</sup>٤) في و من ١ : و ببركة صلاة الرجل على النبي ١ .

<sup>(</sup>ه) فى و م ، : و الوظيفة الحادية عشر ، وسيأتى أسم العدد – فى الوظائف الآتية – على وزن و فاعل ، من و الثانى عشر ، للى و التاسع عشر ، غير مطابق لموصوفه ، وهي و الوظيفة ، ، وجاء مخالفًا لقواعد اللغة التى تقرر أن اسم العدد المُصاغ على وزن و فاعل ، يُعلبق مَوْصُوفَهُ تذكيرًا وتأنيكًا ، وقد قصا بتصويب ذلك ، لذا فلن نشير إلى ذلك فى موضعه ، اكتفاءً بما ذكرناه هنا .

<sup>(</sup>٦) في و من ۽ : ( استعاذَكَ ۽ .

<sup>(</sup>٧) قوله : ﴿ فَعَافَنِي وَاغْفُ عَنِي ﴾ عن ﴿ م ﴾ .

وكان من أدعية عطاء السَّلمي <sup>(۱)</sup> رضى الله عنه : ( اللَّهُمَّ ارْحَمْ غُرْبَتى في الدنيا ، ومَصْرَعِي عند الموت ، وَوَحْدَتى في القبرِ ، ومُقَامِي <sup>(۲)</sup> بين يَدَيْكَ ، .

قال بعضهم:

وَإِنِّى لِأَذْعُو اللهُ وَالأَمْرُ ضَيِّتٌ عَلَى فَمَا يَنْفَكُ أَنْ يَتَفَرَّجَا وَرُبًّ فَتَى سُدَّتْ عَلَيه وجُوهُه أصابَ لِمَا لَمًّا دعا الله مَحْرَجَا

وإيَّاكَ أَنْ تَسْتَبْطِيءَ الإجابة ، وَارْجِعْ إِلَى إصلاح نفسك .

وما أحْسَنَ قول القائل :

نحن ندَّعو الإله في كل كُرْبٍ ثُمَّ تنْسَاهُ عند كَشْفِ الكُروبِ ولا يحملنَّكَ التقصير على ترك الدعاء .

الوظيفة الثانية عشرة : ذِكْرُ مَحاسِنِ المبت (٢) عند قبره .. ففى ذلك نشر لمَحاسِنِه ، وترغيب للسامعين في زيارته ، وتشويق للطالبين في الدخول في زُمْرَة العالمين .

الوظيفة الثالثة عشرة: الإكثار من زيارة الأقارب ، فقد رُوِى أنَّ الرجل بموت والداه وهو عاقً لهما ، فيدعو لهما بعدهما ، ويزورهما كل جمعة ، فَيُعْفَر له ويُكتب بارًا .

<sup>(</sup>۱) فى 9 ص > : 9 من دعاء عطاء السلمى > . وفى حلية الأولياء وميزان الاعتدال و السليمى > ، وهو من زُهَّاد أهل البصرة ، وله كلام دقيق فى الزهد ، وكان من كبار الحائفين .. بقى إلى حدود الثلاثين ومائة ، وأدرك عطاء السليمى أنس بن مالك وأيامه ، ولقى الحسن ، ومالك بن دينار ، وغيرهم .

انظر حلية الأولياء ج ٦ ص ٢١٥ – ٢٢٦ ، وانظر ميزان الاعتدال ج  $^{\circ}$  ص ٧٧ ترجمة عطاء الشامى ، وص ٧٨ عطاء السليمي ] .

<sup>(</sup>٢) في 3 ص ، : و ومقامنا ، .

<sup>(</sup>٣) في و م ، : و إيراد محاسن أخبار الميت ، .

الوظیفة الرابعة عشوة : التَّصَبُّر عند مُعَایَنَة قبر أقاربه (۱) وترك الجزَع ... عندما مات (۲) ذَرُّ ، مَرَّ أبوه على قبره فقال : أَمَا والله ِ یاذرُ لقد شَعَلَنا الحزنُ لَكَ عن الحزن علیك ، لیتَ شِعْرِی ، ما الذی قُلْتَ ؟ وماذا قِیلَ لك (۱۲) ؟! لك عن الحزن علیك ، لیت شِعْرِی ، ما الذی قُلْتَ ؟ وماذا قِیلَ لك (۱۲) ؟! ولقد أحسن القائل :

لَسْتُ أَبِكِيكَ لِنَـفْسِي إِنَّمِـا أَبِكِـيكَ لَكَ لِيتَ شعرى ما الذي قُلْتَ وماذا قيـل لَكْ

وفي الحديث (<sup>1)</sup> : ( لا يموت الأحدِ ثلاثةً من الوَلَد فَيَحْتَسِبُهُم إلاَّ كانوا له جُنَّة (<sup>0)</sup> من النار .. فقالت امرأة : واثنان ؟ ... » (<sup>1)</sup> .

وفي حديث آخر عن النبي ، عَلَيْهُ ، أنه قال : ﴿ لَا يَمُوتَ لاَّحَدِ مَنَ المُسلَمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الولد فَيَحْتَسِبُهُم فَتَمَسَّهُ النَّالُ إِلاَّ تَحِلَّةَ القَسَمِ ، (٧) .

<sup>(</sup>١) في و ص ) : و التصبّر عند موت أقاريه ) .

<sup>(</sup>٢) لى و ص ۽ : و لمَّا مات ۽ .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ( ما قلت ؟ وما قبل لك ؟ ) .

<sup>(</sup>٤) في و ص ۽ : و وقد وَرَدَ في الحديث ۽ .

<sup>(</sup>٥) جُنَّة : وقاية .

<sup>(</sup>٦) أى : وإذا مات اثنان فالحُكم كذلك ؟ ولى رواية : قال : واثنان .

<sup>[</sup> انظر فتح الباری ، شرح صحیح البخاری ، کتاب الجنائز باب مَنْ مات له ولڈ فاحتَسَبَ ، ج ٣ ص ۱۱۸ ] .

 <sup>(</sup>٧) تُحِلَّة القَسَمَ ، أى : مايَتْحَلُّ به القَسَم ، أو قلر ما يُحَلِّل به المحين .. وقيل : معناه : التقليل ورودها .. وقيل : ما تُحِلَّةُ القَسَمِ ؟ قيل : قوله تعالى : ﴿ وإنْ منكم إِلّا وَارِدُها ﴾ .. وقال الخطّابي : معناه : لا يدخل النارَ لِيُعَاقَبَ بها ، ولكنه يدخلها مُجتازًا ، ولا يكون ذلك الجواز إلّا قَلْرَ ما يُحَلِّل به الرُجُلُ يمينه .

<sup>[</sup> انظر المصدر السابق ، وانظر الموطّأ ج ١ ص ٢٣٥ كتاب الجنائز ، باب الحسبة في المصيبة ط عيسي الحلبي ] .

الوظيفة الحامسة عشرة: تُرْكُ النَّبَاحَة ، ولَطْم الحدود ، وشَقَّ الجيوب ، والدعاء بدعوى الجاهلية . [ قال رسول الله ، عَلَّلُهُ : ( النَّبَاحَة مِنْ عَمَل الجاهلية » ورَوَى ابن مسعود ، رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله عَلَّهُ : ( ليس منا مَنْ لَطَمَ الحدود ، وشَقَّ الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية » ] (١) .

نَعَم يجوزُ البكاء على الميت من غير نَدْبِ ولا نياحة .. ورَدَ أَنَّ النبي عَلَيْهُ زار قبر أُمَّه فبكَى وأبكَى مَنْ حَوْلَهُ .. [ ورُوِىَ أنه قيل له : يارسولَ الله ، أتبكى وقد نَهَيْتَ عن البكاء ؟ فقال : إنما نهيتُ عن النَّوْحِ ] (٢) . ورَوَى جعفر بن محمد عن أبيه ، عن فاطمة بنت رسول الله ، عَلَيْهُ ، أنها كانت تزور قبرَ عَمَّهَا حَمْزَةَ فتبكى عنده .

الوظيفة السادسة عشرة: الجلوس عند قبر مَنْ يعرفه مِنْ أَخِرُ أَو صديق ، وقراءة القرآن ، وإهداء ذلك له ، والسلامُ عليه إذا حَضَرْتَ وإذا الْصَرَفْتَ ("). فقد رُوِى أنه : مَنْ زَارَ قبر أخيه وجلس عنده استأنس به ، وَرَدَّ عليه ، حتى يقوم .

الوظيفة السابعة عشرة : الكَبُّ عن الشماتة إذا رأى قبور أعدائه ، وَلْيَمْنَعْهُ مِن ذلك أنه لا حِقّ بهم وَإِنْ طالت الأيام .

رُوِى عن بعض الحكماء أنه قال عند موت الإسكندر : سَيَلْحَقُكَ مَنْ سَرَّكَ مُوثَكً أَيْهَا الملك ، كَا لَجِقْتَ مَنْ سَرَّكَ موثَهُ .

قال الشَّاعِمُ (1):

إذا مَا اللهِ تُ حَلَّ بدارٍ قومٍ فَأَفْنَاهُ مِ أَنَسَاخَ بِآخَرِينَ الْفَاعُ مِنْ الْمُعْامِدُ وَ كَا لَقِينَا

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين عن ٥ ص ، وساقط من ٥ م ، سهوًا من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين عن و ص ، وساقط من و م ، .

<sup>(</sup>٣) من قوله : و الجلوس عند قبر مَنْ يعرفه ﴾ .. إلى هنا .. عن و م ، وساقط من و ص ، .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : ( وقال آخرُ ) .

الوظيفة الثامنة عشرة: الإعراض عن الضحك في المقابر ، فإنَّ البكاء بهذا الموضع الَّيْقُ ، ووضع الشيء في غير موضعه نهاية في النقصان ، وكذلك في الجنائز ، كما رُوِي عن بعض الصالحين أنه رأى رجلاً يضحك في جنازة ، فحلف ألَّا يكلمه ثلاثة أيام .

الوظيفة التاسعة عشرة: لا يُصلَّى في المقبرة ، لِمَا رُوِيَ عن ابن عمر ، رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله ، عَلَيْهُ : « سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة : في المزبلة ، والمجزرة ، والمقبرة ، وقارعة الطريق ، والحمَّام ، ومَعاطِن الإبل ، وفوق الكعبة ، (۱) . وروى عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ ، رضى الله عنه ، أنَّ النبي عَلَيْهُ قال : « الأرضُ كُلُّهَا مسجدٌ ، إلَّا المقبرة والحمَّامَ ، (۲) . فإن فَعَلَ في المقبرة فله ثلاثة أحوال (۳) :

الحالة الأولى: أن تكون قد تكرر تبشها ، فلا تصع صلاته ، لاختلاط صَدِيد الموتى بالأرض .

الحالة الثانية : أن تكون جديدة ، فقد فَعَلَ مكروهًا ، لأنها مدفنً للنَّجَاسة (٤) ، وصلاتُه صحيحة ، لأن الذي باشر الصَّلاة طاهر .

الحالة الثالثة : أن يَشُكُ : هل تُبِشَتُ أم لا ؟ فالأصل فيها طهارة الأرض ، ولكن عارَضَهُ الشك في نجاستها .. وللشافعي في هذه المسألة ونظرائها مِمّا يعارض الأصل فيها الظاهر قولان :

<sup>(</sup>١) هذا الحديث ورد في و ص » ناقصًا ، وساقط من و م » ، وقد أكملناه وصوّبّنا مابه ، وقد رواه الترمذي في أبواب الصلاة ، ورواه ابن ماجه في كتاب المساجد ، باب المواضع التي تكره فيها الصلاة ج ١ ص ٢٤٦ [ الحديث رقم ٢٤٦ ] ومعنى معاطِن الإبل ، أي : مَبارِكها حولِ الماء ، والحديث مروكً عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضى الله عنهم .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه في الكتاب السابق - الصفحة نفسها [ الحديث رقم ٧٤٥ ] .

<sup>(</sup>٣) الحال : صِفَةُ الشيء ، يُذَكِّرُ ويُؤلِّث .

<sup>(</sup>٤) في ﴿ م ﴾ : ﴿ مَلَفَنَ النَّجَاسَةِ ﴾ .

أحدهما : بُطلان الصَّلاة ، لأن بقاء الفرض فى ذمَّتِه وهو شَاكٌّ فى إسقاطه ، والفرض لا يسقط بالشك (١) .

والثانى: عدم بطلان الصلاة ، لأن الأصلَ فيها طهارةُ الأرض ، فلا يُحْكُمُ بنجاستها بالشك .. وقال أحمد : لو صَلَّى فى المقبرة لَمْ تصح .. وقال مالك : لا تُكْرَهُ الصلاة فيها ... وقد استوفيتُ الكلامَ فى كتابى الذى سَمَّيْتُهُ ( غاية المدرسين بالمشارق والمغارب فى الأربعة مذاهِب ) (٢) .

ويُكْرَهُ أَن يُبْنَى القبر مسجدًا ، بحيث يكون وَجْهُ المُصلِّى إليه ، لِمَا رَوَى أَبُو مَرْقَدِ (٣) – بفتح الميم والثاء المثلثة – أَنَّ النبَّى عَلِيْهِ نَهَى أَنْ يُصلَّى إليه .. وقال عَلِيْهُ : ﴿ لا تُتَخِذُوا قَبْرِى مسجدًا (٤) ، فإنما هَلَكَ بنو إسرائيل لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ﴾ .. وفي بعضها : ﴿ لا تجلسوا على القبور ولا تُصلُّوا إليها ﴾ . قال الشافعي – رحمه الله تعالى : ﴿ وَأَكْرَهُ أَنْ يُعَظَّمَ مَخُلُوقٌ حتى يُجْعَلَ قبره مسجدًا ، مخافَة الفتنة عليه ، وعَلَى مَنْ يَعُودُه من الناس ﴾ .

واختلف أصحاب الشافعي في وقت جواز الصلاة على القبر على أربعة أُوجُهِ: أحدها: يُصلِّى عليه إلى شَهْر ، لما رُوِي أنَّ النبيَّ ، عَلَيْهُ ، صلَّى على أُمَّ سعد ابن عُبادَة بعدما دُفنت بشهر .

<sup>(</sup>١) من قوله : ( بطلان الصلاة ) إلى هنا .. عن ( ص ) وساقط من ( م ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ( غاية المدرسين ) فقط .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ( ابن مَرْثد ) خطأ . وهو أبو مَرْثد الغَنَوِيّ ، واسمه : كَتَّازُ بن مُحمَّن بن يربوع ، صحابى ، كان حليف حمزة بن عبد المطلب ، وكان تِرْبَهُ .. وشهد هو وابنه مرثد بدرًا ، وقُتِل ابنه مرثد يوم الرجيع في حياة أبى بكر رضى الله عنه ، يوم الرجيع في حياة أبى بكر رضى الله عنه ، وهو ابن ست وستين سنة .

<sup>[</sup> انظر أسد الغابة ج ٦ ص ٢٨٢ ] .

<sup>(</sup>٤) في ﴿ ص ﴾ : ﴿ وَثَنَّا ﴾ .

والثانى : يُصَلَّى عليه مالَمْ يَبْلَ ، لأنه إذا يَلِيَ لَمْ يُصَلِّ عليه .

والثالث : يُصَلِّى عَلَى (١) مَنْ كان مِن أهل الفَرْضِ عند موته ، لأنه كان من أهل الخطاب بالصلاة .

والرابع: يُصَلَّى عليه أبدًا ، لأن القصد من الصلاة على الميت الدعاء ، والدعاء جائزٌ في كل الأوقات .

الوظيفة العشرون : أن يُسَطَّحَ القبر ويُوضَع عليه الحصباء (١) ، لأن النبى عَلِيْكُ سَطَّحَ قبر إبراهيم ووَضَعَ عليه من حَصْبَاء العَرَصَة (١) .

وقال أبو على الطبرى: الأُوْلَى فى زماننا أَن يُسنَنَّم (أ) ، لأنَّ التسطيح صار من شعار الرافضة ، وهذا لا يصح ، لأن السُنَّة فيه قد صَحَّتُ ، فلا تصير بموافقة الرافضة فيه بدَّعَة (أ) .

وقال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد : السُّنَةُ التسنيم ، فإنْ قيل : قد رُوِى عن النخعى أنه قال : أَخْبَرَنى مَنْ رَأَى قبرَ النبى عَلَيْ وصاحِبَيْهِ مُسنَّمَة ، قُلنا : هو مُرْسَلٌ (١) . وقد سَطِّحَ النبى ، عَلَيْ ، قبر إبراهيم ، وَرَشَّ عليه الماء ، لِمَا رُوَى جابِرٌ ، أن النبى عَلَيْ رَشَّ على قبر إبراهيم – عليه السلام – الماء ، ولأنه إنْ لم يوش عليه الماء زال أثره فلا يُعْرَف .

ويُسْتَحَبُّ أَن يُجْعَلَ عند رأسه علامةً ، مَنْ حَجَر أو غيره ، لأنَّ النبي ،

<sup>(</sup>١) في و مس ، : و عليه ، .

<sup>(</sup>٢) في و م ۽ : و ويضع عليه الحصباء ؛ .. والحصباء : صِغَارُ الحجارة .

 <sup>(</sup>٣) القرصة : البقعة الواسعة بين الدور ، لابناء فيها .

<sup>(1)</sup> يُسَلُّم : لِتَرْفَع عن وجه الأرض .

<sup>(</sup>٥) في و ص ، : و فلا يَضُّرُ موافقة الرافضة فيه ، .

<sup>(</sup>٦) المُرسَلُ في مصطلح الحديث هو ماسقط من إسناده الصحابي ، كأنْ يقول التابعي : قال رسول الله عنه ... ولا يذكرُ الصَّحَابِي الذي أخَذَهُ عنه .

صلى الله عليه وسلم ، دفن عثمان بن مظعون ، رضى الله عنه ، ووَضَعَ عند رأسه حَجَرًا ، وقال : أُعَلِّمُ بهذا قبر أخى ، وأَدْفِنُ عنده من مات من أَهْلى (١) .

ويُكْرَهُ أَن يُجَصِّصَ القبر (٢) ويُكْتَبَ عليه ، سواء كان (٣) في المقبرة المُستَبَّلَة (٤) أو المِلْك ، لِمَا رَوَى جابِر ، أنَّ النبي عَلَيْهُ لَهِي أَنْ يُجَصَّصَ القبر ، وأن يُعقدَ عليه (٥) ، وأن يُكتب عليه ، لأن ذلك من الزينة ، وليس القبر ، وأن يُعقد عليه (١) على رأس القبر من بيتٍ أو قبة ، فإنْ كان في المقبرة المُستَبَّلَة لم يَجُزُ للخبر . قال الشافعي ، رضي الله عنه : وقد رأيتُ من الولاة بمكة مَنْ يهدم ما بيني بها .. قال : ولم أرّ الفقهاء يعيبون عليه ذلك . ولأن فيه تحجيرًا (٢) على الناس وتضييقًا .. وإن بَني في مِلْكِ جاز ، كما يجوز أن يبنى لغير ذلك . ورأى ابن عمر على قبر عبد الرحمٰن فُسْطاطاً (٨) ، فقال : ولم أن يبنى لغير ذلك . ورأى ابن عمر على قبر عبد الرحمٰن فُسْطاطاً (٨) ، فقال :

وقد رجَّصَ قومٌ فى تَطْيِينِ القبر (٩) ، منهم الحسن البصرى .. وقال الشافعي : لا بأس أَنْ يُطيَّنَ القبر ، حكى ذلك البغوى فى شرح السُّنَة (١٠) .

<sup>(</sup>١) في دم): دين أغل، .

<sup>(</sup>٢) أى يُننى بالجِمَّ .

<sup>(</sup>٣) في و ص ، : د سواء إنْ كان ، .

<sup>(</sup>٤) المُستَّلَة : المجعولة في سبيل الله ( صَلَفَة ) .

<sup>(</sup>٥) يُعْقَدُ عليه : يُنْتَى عليه . ولى ﴿ ص ﴾ : ﴿ يُقْمَدُ عليه ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في ﴿ ص ﴾ : ﴿ وأما البناء ﴾ .

<sup>(</sup>۲) تحجیرًا : تضییمًا . ونی ( ص ) : ( تحجرًا ) .

 <sup>(</sup>A) الفسطاط: بيت يُتَّخَذُ من الشَّعر .. ومن قوله: ( ورأى ابن عمر ) إلى قوله: ( في شرح السُّنة ) عن ( م ) وساقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٩) أى : في طلاقه بالطّين .

<sup>(</sup>١٠) إلى هنا ينتهي الساقط من و ص ، .

ويُحْكَى أَنَّ سَفْحَ المقطم سَبَّلَهُ عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه ، ولم يوجد لفظ التَّسْبِيل في كتاب يُوثَقُ به ، وإنْ وُجِدَ لفظ فليس هو اللفظ الذي يشترطه الفقهاء .. والله أعلم .

. . .

وقد كان الأوائل يكتبون على التُرَب (١) مافيه موعظة للميت ومنفعة لِلأَريب (٢) .

# وقد رُجِد مكتوبًا 🖱 على قبر :

یا أیها النـاسُ کان لی أمَــــلَّ فَلْیَــُــــیِ الله رَبَّــــهُ رَجُـــــلَّ ها أنا مَثَلِّ نُقَلْتُ حیثُ تَرَی

# وَوُجِدَ عَلَى قَيْرِ مَكْتُوبًا :

نزلتُ بجارٍ لا يُخَيِّبُ مَنَيْفُهُ وَإِنِّى على خوفٍ من الله واثقً وَوجِد على قبر (١):

قالتْ لِيَ النفسُ أَتَـاكَ الـرَّدَى فَأَيْنَ حُسْنُ الزَّادِ ؟ قلتُ اقصيرى

قَصَّرُ بِي عن بُلوغه الأَجَـلُ أَمْكَنَـهُ فِي حياتـه العمــلُ (<sup>1)</sup> كُـلُّ إِلَى مِثْلِـه سينتقـــلُ (<sup>0)</sup>

أَرَجِّى تَجاتَى مِنْ عَذَابِ جَهَنَمِ بإنعامــه واللهُ أكــرمُ مُنْعِـــمِ

وألَّتَ في بحر الخطايا مُقيم م فهل يَعُدُ الزَّادَ ضيفُ الكريم ؟

<sup>(</sup>۱) في دم ، : د التراب ، .

 <sup>(</sup>٢) الأريب : العاقل الفولن .. وفي د م ع : د ومنفعة للآرب ع ، أي : الهجاج إليها ..

 <sup>(</sup>٣) في و م ، و و ص ، : و مكتوب ، خطأ ، والصواب بالنصب .. وسيتكرر هذا الحطأ كثيرًا ، وسنكتفى بالإشارة إليه هنا .

<sup>(</sup>٤) أن وفيات الأعيان ج ٥ ص ١٧٣ : د أمكنه قبل موته العمل ٤ .

<sup>(</sup>٥) الشطرة الأولى من البيت في و ص ؛ و ما أنا وَحْدِى لَيْلَتُ حيث تَرَى ، وهي مطابقة لما ورد في المصدر السابق . والشطرة الثانية من البيت في الوفيات : و كُلُّ إِلَى ما لُقلت ينتقل ، .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : ( ووجد على قبر مكتوب ) .

## وَوُجِد على قبر <sup>(١)</sup> :

ذَوُو الميراثِ يقتسمونَ مال وما يَأْلُـونَ أَلَّا يذكروني <sup>٣٠</sup>

وقد أحذوا سِهَامَهُمُ وعاشوا فياللهِ أَسْرَع مسا نَسُونِسي (١٠)

يَمُسرُ أقسارى بِجَنَسابِ قبرى كَأَنَّ أقارى لَمْ يَعْرِفُسونى (١)

# وَوُجِدَ أَيْضًا عَلَى قَبْرُ مَكْتُوبًا (\*):

هَـذِى منــازلُ أقــوامِ عَهدْتُهُــمُ فى ظلِّ عَيْش عجيب ماله خَطرُرُ إلى القبور ، فلا عينٌ ولا أثرُ (١) صاحَتْ بهم حادثاتُ الدهر فأرْتَحَلُوا

وَوُجِدَ أَيْضًا عَلَى قَبْرُ بَعْضُ الْكُوامُ 🗥 :

الناس للمَوْتِ كَخَيْلِ الطِّرادُ فالسَّابِقِ السَّابِقِ منها الجيَادُ (^)

(١) فى ١ ص ) : ( وَوُجِدَ على قبر مكتوب ) . وقبل هذا .. ورد بيتان من الشعر ، كان أحد العراقيين قد نذر بأن يزور قبر الشافعي في مصر ويقرأ على قبره أربعين ختمة ، فوف بنذره وجاء وقرأها على القبر .. والبيتان يتحدثان عن ذلك ، وقبل إنهما مكتوبان على قبره ، وهما :

وَهَنَا لِللَّهِ اللَّهِ الْعَالِي اللَّهِ العَالِي اللَّهِ العَالِي اللَّهِ العَالِي العَلَيْمِ العَالِي العَالِي العَلَيْمِ العَلْمِي العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلْمِي العَلْمُ العَلْمِي العَلْمُ العَلْمِي العَلْمِي الْعَلْمِي العَلْمِي العَلْمِي العَلْمُ العَلِيْمُ العَلْمُ العَلْمُ الْ وقرَأُلُسا علينك ماقسد لذرنساً مسن كسلام المهمسين الحلاق

(٢) في ( ص ) : ( جَنبات ) مكان ( بِجَناب ) .

(٣) فوو الميراث : أصحاب الميراث .. وفي \$ م ، و \$ ص ، : \$ وذو الميراث ، بالإفراد .. ويألُون : يُقصرونَ ويتفِلغون .

- (٤) في 9 ص ، : 9 فياقد ما أسرع ما نسوني ، الميم الأولى هنا مقحمة من الناسخ ، فبدونها يستقيم وزن البيت .
  - (°) في ( م ) : ( على قبر بعض الكرام ) .
- (٦) في ﴿ ص ﴾ : ﴿ فَانتبهوا ﴾ مكان ﴿ فَارتحلوا ﴾ وما ورد في ﴿ م ﴾ هو المناسب والأوجه في هذا المقام .
- (٧) هكذا في و م ، . و لم يرد هذا العنوان ومايعده من شعر في و ص ، إلى قول ابن المعتز : و وقل لاجتماع الشَّمل لابد من شَتُّ ۽ .
  - (٨) خيلُ الطَّراد : هي التي تُتَّخَذُ للصَّيَّد والمطارَدَة .

واللهُ لا يدع و إلى داره العُمْ لا يدع و الله داره العُمْ للهُ الله أَنْ والموتُ تُقَادَ على كَفِّ فِي وَالمُوتُ أَنُوفَ الرَّدَى طَرَقْتَ يامَوْتُ أَنُوفَ الرَّدَى طَرَقْتَ يامَوْتُ كريمًا فَلَمْ فَعَنْقَتُهُ مِنْ سِلْرَةِ المُنْتَقَلَى

وَوُجِدَ عَلَى قَبْرٍ :

ذَهَبَ الذَين تَكَمَّلُوا آجالَهُــمْ يمضي الصغيرُ إذا الْقَضَتُ آيَامُه والناسُ في قَسْمِ المَنِيَّةِ بينهم

[ وَوُجِهُ عَلَى قَبِرٍ ] غيره : لاَبُدُّ مِنْ فَقَسِدٍ ومِنْ فَاقِسِدِ كُنِ المُعَزَّى لا المُعَزَّى بــه

وقال ابن المعنز (٢) :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الدَّهْرَ يَـومٌ وليلـة فِقُلْ لجديد العيش لا بُدُّ مِـنْ بلّـي

إلا مَنِ اسْتَصْلَحِ مِنْ ذِى العبادُ يَزُولَ ذَاكَ الظُلُّ بعد امتدادُ جواهِـرُ يَخْتَـارُ مِنها الجِيَـادُ كَانَّمَا فِ كُلِّ قَـلْبِ رَمَـادُ يَقْنَعُ بغيرِ النَّفْسِ للضَيَّفِ زادُ غَصْنًا ، فَشُلَّتْ يَدُ أَهْلِ العِنَادُ

وَمَضَنُوا ، وحَانَ لآخَوِين ورودُ إثْرَ الكبيرِ ، ويُولَـدُ المَوْلُــودُ كالزَّرْع ، منه قائمٌ وحصيــدُ

هيهات مافي الناس من خالدِ (١) إنَّ كان لابــد مِــنَ الواحـــــدِ.

يكرَّانِ مِنْ سَبْتِ عليكَ إلى سَبْتِ وقُلْ لِاجْتَاعِ الشَّمْلِ لاَبْدٌ مِنْ شَتْ <sup>٣</sup>

<sup>(</sup>١) في ﴿ م ﴾ : ﴿ فَاقَةَ ﴾ مكان ﴿ فَاقِدِ ﴾ تحريف . والتصويب من وفيات الأعيان ج ٢ ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٢) هو : عبد الله بن محمد المعتر بالله ، ابن المتوكل ، ابن المعتصم ، ابن الرشيد العباسي ، ولد في بغداد سنة ٢٤٧ هـ وأولع بالأدب ، فكان يقصد فصحاء العرب ويأخذ عنهم . وصنف كُتُبًا منها : الزهر والرياض ، والبديع ، وطبقات الشعراء . وبويع بالحلافة ولَقَبُوهُ ﴿ المرتضى بالله ﴾ فأقام يومًا وليلة ، وغلب عليه غلمان ﴿ المقتلر ﴾ فخلعوه ، وعاد ﴿ المقتلر ﴾ فقبض عليه وسلّمه إلى خادم له فخنقه سنة ٢٩٤ هـ وللشعراء فيه مراثٍ كثيرة ، وله ديوان شعر مطبوع من جزأين .

<sup>[</sup> انظر ترجمته في الأعلام ج ٤ ص ١١٨ و ١١٩ ، ووفيات الأعيان ج ٣ ص ٢٧ – ٨٠ ، وفوات الوفيات ج ٢ ص ٢٧ – ٨٠ ، وفوات الوفيات ج ٢ ص ٢٣٩ – ٢٤٢ ، وتاريخ بغداد ج ١٠ ص ٩٥ – ١٠١ ، وشذرات المذهب ج ٢ ص ٢٧١ – ٢٧٤ ، وطبقات الشعراء ص ٨ وما بعدها ، وتمار القلوب للتعالمي ص ١٩١ – ١٩٤ ] .

<sup>(</sup>٣) الشُّتُّ : التُّفَرُّقُ .. وإلى هنا ينتهى الساقط من ﴿ ص ﴾ .

وَوُجِدَ عَلَى قَبْرِ مَكُتُوبًا (١) :

حَمَلُوهُ على الرَّقَـابِ ابتـــدارَا أَيُّى نجم هَوَى أصاب به الدَّهُ كَـمْ رَأْيَنَـاهُ مُعْطِيَّــا ومُنِيـــلاً

ثم وَارُّوهُ فی التسرابِ دَفِینَسا ـرُ قُلوبًا منکوبـةً وعُیُونــا (۲) ثُمَّ أَضْحَی مِنْ بعد ذَاكَ رَهِینَا

وغلتي آخر مكتوب :

ثُناجِيكَ أَجْدَاثٌ وهُنَّ سُكُسوتُ أَيَا جَامِعَ الدُّنيا لغير بَلاَغَــةٍ

وسُكَّالُهَا تحت التراب نُحَفُّوتُ ٣٠ لِمَنْ تُجْمَعُ الدنيا وأنت تموتُ

وعلى آخر مكتوب (<sup>1)</sup> :

فَاجْعَــلِ المَفْــوَ قِرَاهَــا (\*) كَ فَاجْعَــلِ المُفْــوَ قِرَاهَــا كَ فَطَــغ رَجَاهَــا

قد أنساخت بك رُوجسى مسى ترجسوك وتسخشا

ورأيتُ على ضريح سعد بن عُبَادة (١٠ - بدمشق المنيحة - رضى الله تعالى عنه ، مكويًا :

وَلَمَّا أَتَٰيْنَا فَبَسَرَ سَعْدٍ نَــزُورُهُ سَقَى اللهُ مِنْ ماءِ الجِنَانِ ثُرابَهُ

عَرَفْنَاهُ لَمَّا فَاحَ طِيبُ ثَرَابِهِ وَنَجَّى بِهِ مَنْ زَارَهُ مِنْ عذابِهِ ٣٠

 <sup>(</sup>۱) في ( مس ) : ( وقال آخر ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ( قلوبًا مكبوتة ) .

<sup>(</sup>٣) الأجْلَاثُ : القبور . مفردها : جَلَث .

<sup>(2)</sup> هذا وما يعده ساقط من و ص ، .

 <sup>(</sup>٥) القِرَى : ما يُقَلَّمُ إِلَى الضيف .

<sup>(</sup>٦) هو: سعد بن عُبادة بن دُكِيم بن حارثة الحزرجي ، صحابيًّ من أهل المدينة ، كان سيد الحزرج ، وأحد الأمراء الأشراف في الجاهلية والإسلام . شهد العقبة مع السبعين من الأنصار ، وشهد أُحدًا والحندق وغيرهما ، وكان أحد النقباء الالني عشر . وكانت وفاته سنة ١٤ هـ بحوران بالشام . وفي أسد الغابة : أنَّ قبره بالمَنيحة – قرية من خوطة دمشق ، وهو مشهور ويُزار .

<sup>[</sup> انظر ترجمته فی الأعلام ج ۳ ص ۸۵ و ۸3 ، وأسد الغابة ج ۲ ص ۳۵۷ – ۳۵۸ ، وطبقات ابن سعد ج ۳ ص ۳۱۳ – ۲۱۷ ] .

<sup>(</sup>٧) إلى هنا ينتبى الساقط من ( ص ) .

### وَوُجِدَ عَلَى قَبْرِ فِقِيهِ (١) :

أَيًا حُجَّةَ الإسلام مُذْ غِبْتَ بَغْتَةً أَلَمْ ثَرَ أَنَّ الشمس إنْ غابَ ضَوْوُها

# وۇ**جد على ق**ېر آخر <sup>(4)</sup> :

وعُمْرِى كُل يومِ فى انتقاص وَلِمَ فَ انتقاص وَلِمَ وَلِكُمِهِ مَصْطُلُمُ وَلِكُمِهِ مَصْطُلُمُ وَلَكُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَوُجِد على قبر بخط النسخ (٢)

وَقَفْتُ على الأَحِبَّةِ حِينَ صُلَّتُ فلمًّا أَنْ بَكَيْتُ وَفَاضَ دَمْعِـى

# وَوُجِدَ على قبر آخر <sup>(٨)</sup> :

یا هاجری إذ جِعْتنی زائسرًا یا صاحِبَ القبر الجدید ومَنْ دَعْنِی أُعَلِّلُ فِیكَ جَارِحَـةً جُزْنًا علیكَ فاإنْ تَطَـاوَلَ بِی

غَدَتُ للأَعادِى حجَّةٌ ومناقِبُ (1) تَلاَّلاُ في جَوِّ السماءِ الكواكبُ (1)

وذاك النَّفُصُ لُفِّبَ بِازْدِيسادِ وَيَتَنَهُمَا مُبَايَنَا أُ المِلَدَادِ (٥) وَتَكُثُبُه بياضًا في سوادِ (١)

قُبُورُهُ مَا مَا فَسراسِ الرَّه الرَّه الِهُ مَا اللَّه مَا اللَّه اللَّه مَا اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ما كان مِنْ عاداتك الهَجْرُ (1) قد حَالَ دُونَ لقائِه القبرُ ثَكْلَسى وقَلْبُسا مَسَّةُ الغبرُ مِنَ الفراقِ فحالَتِي نُكُسرُ (١٠)

<sup>(</sup>١) ان د ص ١ : د وعلى تبر فقيه ٤ .

<sup>(</sup>٢) ال ( ص ) : ( عددت الأعادى ) تصحيف .

<sup>(</sup>٣) ئَلَالًا : تَتَلَالًا وَتُلْمَع .

<sup>(</sup>٤) هذا السطر والأبيات الثلاثة التي بعده عن دم، ولم ترد في د ص، .

<sup>(</sup>٥) المباينة : الاختلاف ، والمداد : ما يُكتُبُ به .

<sup>(</sup>أ) إلى هنا ينتبي الساقط من و ص ، .

 <sup>(</sup>٧) في ( ص ) : ( وعلى آخر ) .

<sup>(</sup>A) في ( ص ) : ( وعلى آخر ) .

<sup>(</sup>٩) ني و م ، : د ياهاجري إذ جعت زائره ، .

<sup>(</sup>١٠) هذا البيت عن و ص ، ولم يرد في و م ، .

## وكُتِبَ على قبر أحمد بن طولون (١):

عَبَرْتُ على قبر ابن طولون مَرَّةً وما ينفعُ الإنسانَ مِمَّا يَحُوزُهُ

#### وَوُجِدَ عَلَى قَبْرُ مَكُتُوبًا :

وما الدُّهْرُ والأَيَّامُ إِلَّا كَمَا تُرَى وإنَّ امريًا قد جَرَّبَ الدُّهْرَ لم يَخَفْ

#### وعلى آنحر مكتوب :

أَيًا مَوْتُ ماهذا التَّفَرُقُ عَنْسَوَةً أرّاك بمسرًا بالذين أجبهم

#### وعلى آخر مكتوب :

قبر عزير علينا أسكسنت أسرأة عيسي ماجَـــارَ خَلْـــقٌ علينــــا والموث أخسَنُ تَــــوب

#### وعلى آخر مكتوب :

وَقُلْتُ : أخى ، قالوا : أخَّ من قَرَابَةٍ ؟ نسيبتي في عِزِّي وَرَأْيِي ومَنْصِبي

فَأَلْكُوْتُ فيما كان من عظم قَدْرهِ ولم أَرَ مِمَّا كان بملكُ كُلُّـه تَبَقَّى له شيئًا سِوَى لَوْحِ قبرِهِ

إذا فَارَقَ الدُّنيا سِوَى طِيب ذِكْرِهِ

رَزيَّة مال أو فِرَاق حَسِيب تَفَلُّبُ عَصْرُيْهِ لَغَيْثُرُ لِسِيبٍ

رُوَيدكَ لا تُسْرعُ لكل خليل (٢) أَظُـنُكَ تمضى نحوهـم بدليـــل

لَــوْ أَنَّ مافيـــه يُهْـــدَى ومنيَــة النّــفس لَحـــدا ولا الـــقضاء تعـــدي به الفَتَه يَتَهِرُدُي اللهُ

فقلتُ : نعم ، إنَّ الشُّكُولَ أقاربُ (١) وإنْ بَاعَدَثْنَا فِي الدِّيارِ المَناسِبُ (٥)

<sup>(</sup>١) هذا السطر وما بعده إلى بداية و فصل في إكرام الله تعالى بعض أولياته بدوام طاعته .. ، عن

د م ) وساقط من ( س ) . (٢) عَنْوَةً : قَسْرًا .

<sup>(</sup>٣) تُردِّي بالرداء : لبسه .

<sup>(</sup>٤) الشُّكول : جمع شكل ، وهو الشَّبيةُ والمثيل .

<sup>(</sup>٩) النسيب : المُناميب .. والمَنَاميب : الأصول والأحساب .

وقد كُنْتُ أبكيه دمًا وهو غائبُ عجيبٌ لصبرى بعده وهو مَيِّتٌ على أَنَّمَا الأيَّامُ قد صِيْرَنَ كلها عجائب حتى ليس فيها عجائب

وعلى قبر مكتوب :

أَمَّسًا القبسورُ فَإِنَّهُسَنَّ أَوَانِسُ بجوارِ قَبْسَرِكَ والدِّيسَارُ قَبَسُورُ عَمَّتْ مُصِيبَتُهُ فَعَمَّ هلاكُها فالناسُ فيه كلهم مَأْجُورُ (١) رَدُّتْ صِنائعــه إليــه حياتـــه

فكأنها مِنْ تَشْرِهَا منشورٌ (١)

وتَمَثَّلَ سيدنا عليُّ بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، وقد دفَنَ فاطمة ، رضى الله عَنَّا بها ، وصَلَّى وسَلَّمَ على أبيها سيد المرسلين ، وخاتم النبيين ، وعلم. آله وصحبه وَعِتْرَتِه أجمعين :

> أَقُولُ وقد فاضَتْ دُمُوعي غَزيرَةً أخلاً في لو غير الممات أصابكم

وقال أيضًا ، رضى الله عنه :

ذكرتُ وما أدرى فَبتُ كأننى برَدِّ الْأُمُور الماضياتِ وكيلُ لِكُلِّ اجتماع مِنْ خَلِيلَيْنِ فُرْقَةً وَكُلُّ الذي قبل الفراق قليــلُ وإنَّ افتقادِي واحدًا بعد واحدٍ دليــلَّ على أَلاَّ يَــدُومَ خليـــلُ أزى عِلَلَ الدُّنيا علَيَّ كثيرةً وصاحبها بعد الممات عليــلُّ

وأنشد عبد العزيز الدّيريني (٣) على قبر ابنته حين دفنها :

أُحِبُ النِّنسي وَوَدِدْتُ أُنسي دَنَنْتُ بُنَيِّتِي في قَعْرِ لَحْدِي وما بِي أَنْ تَهُونَ علَيْ لَكِسنْ خَافَةَ أَنْ تَذُوقَ البؤسَ بَعْدِي

<sup>(</sup>١) في ( م ) : ﴿ فَمَمُّ هلاكها ﴾ مكان ﴿ فعم هلاكه ﴾ ، وما أثبتناه عن عيون الأخبار لابن قتيبة ج ۳ ص ۷٦ ،

<sup>(</sup>٢) الصنائع : جمع صنيعة ، وهي كل ما عمل من خير أو إحسان .

<sup>(</sup>٣) هو عبد العزيز بن أحمد الدَّيريني ، أحد مشاهير العلماء والأولياء ، ولد بديرين ، وهي بلدة =

#### وأنشد آخر:

الموث أخفى سترة للبنسات أما تري الله - تعالى اسمه

و تيل ا في المعنَّى أيضًّا (١): لِكُلِّ أَبِي بنتٍ على كُلِّ حالةٍ فَزُوْجٌ لِيُرَاعِيها ، وَجُدْرٌ تَصُونُهَا ﴿

وقيل في هذا المعنى أيضًا (٢) :

وَلَمْ أَزَ نِعْمَةً سَتَعَرَثُ كَرِيمًا

كَنِعْمَةِ عَوْرَةِ سُتِونْ بقير

وقال إبراهم الحوَّاص (٣) في الصبر على المكروه :

ولَوْ لَمْ أُجَرِّعْهَا أَذَّى لاَ شَمَأَزُّتِ ويَسارُبُ نَسفُس بالتَّعَسزُّز ذَلْتِ

ودفنهم يُرْوَى مُن المَكْرُمـاتِ

قد وضع النعش بجنب البنات ؟

ثلاثة أصهار إذا ذُكِرَ الصُّهُرُ

وَقَبْرُ يُوَارِيها ، وخَيْرُهُمُ القبــرُ

صبرتُ على بعض الْأَذَى خوفَ كُلِّهِ فَدَافَعْتُ عن نَفْسِي لِنَفْسِي فَعَزَّتِ وجَرَّعْتُها المَكْرُوهَ حَتَّى تَـأَدُّبَتْ أَلَا رُبُّ ذُلِّ سَاقَ للنفسِ عَزَّهُ

الغربية واقعة في شرق نبروه من الوجه البحرى بمصر سنة ٦١٢ هـ ، وأخذ العِلْم عن العز بن عبد السلام وغيره . وله كرامات ومصنفات كثيرة في الفقه والتفسير ، وكان الناس يقصدونه للتبرك من سائر الأقطار . وكانت وفاته سنة ٦٩٧ هـ ، وقيره بديرين ظاهر يُزار .

<sup>[</sup> انظر ترجمته في طبقات الشعراني ج ١ ص ٢٠٢ و ٢٠٣ ، وطبقات الأولياء ص ٤٤٧ ، وكرامات الأولياء ج ٢ ص ١٧٣ ، وطبقات المفسرين للداودي ج ١ ص ٣١٠ – ٣١٢ ، وطبقات الشافعية للسبكي ج ٨ ص ١٩٩ – ٢٠٨ ، وحُسن المحاضرة للسيوطي ج ١ ص ٤٣١ ، وشذرات الذهب ج ٥ ص ٥٥٠ ] .

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين من عندنا .

<sup>(</sup>٢) العنوان في و م ﴾ : و وفي المعنى أيضًا مفرد ﴾ ، أي : بيت مفرد من الشعر .

<sup>(</sup>٣) هو إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل الحوَّاص ، وكنيته أبو إسحاق ، من أهل ﴿ سُتُّرْ مَنْ رَأَى ﴾ وهو أحد شيوخ الصوفية ، وكان أوحد المشايخ في وقته ، ومن أقران الجنيد والنوري ، وله في السياحات والرياضات مقامات يطول شرحها .. توفى بالرِّئي سنة ٢٩١ هـ .

<sup>[</sup> انظر ترجمته في حلية الأولياء ج ١٠ ص ٣٢٥ – ٣٣١ ، وتاريخ بغداد ج ٦ ص ٧ – ١٠ ، وطبقات الصوفية ص ٢٨٤ – ٢٨٧ ، والرسالة القشيرية ج ١ ص ١٤٧ ، وطبقات الشعراني ج ١ ص ٩٧ و ۱۸ و ۱۰

إذا ما مَدَدْتُ الْكَفِّ التَّمِسُ الغِنَى سأصبرُ جهدى ، إنَّ في الصبر عِزَّةُ

### وقال آخر أيعنا :

سَأَصْبُرُ كُنِّي تُرْضَي وَأَتَلْفُ حَسْرَةً صبرتُ ولمُ أُطْلِعُ هَوَاكَ على الصبر مَخَافَةَ أَن يَشْكُو ضميرى صَبَابَتى

إلى غيرٍ مَنْ قال اسألوني فَشُلَّتِ وأَرْضَى بِدُنْيَاى وَإِنَّ هِيَ قَلَّتِ

وحَسْبِيَ أَنْ تَرْضَى فَيُفْرِحَنِي صَبْرِي فأخفيتُ مابي منكَ عن موضع السُّرُّ إلى أَدْمُعِي سِرًّا فَتَجْرى وما أَدْرى

## وقال محنون المحب ، رضى الله عنه (١) :

وقُلْتُ لنفسى: الصبرُ أَوْفَى ولو أَسَا (٢) تَلَرُّعْتُ صبرى وَالْتَحَفْتُ صُروفَــهُ خطوبٌ لو انَّ السُّمْرَ زَاحَمَ خَطُّهَا

## وقال آخر ، عفا الله عنه :

مَا أُحْسَنَ الصَّبْرَ فِي الدنيا وَأَجْمَلُهُ مَنْ شَدُّ بالصَّبْرِ كُفًّا عند مُؤْلِمَةٍ

لمَاتَ وَلَمْ يُدْرِكُ لِمَا الكَفُّ مَلْمَسَا <sup>(1)</sup>

عند الإله وأَنْجَاهُ مِنَ الْجَـزَع الوَّتْ يَدَاهُ بِحَبْلِ غَيْرِ مُنْقَطِعِ (<sup>1)</sup>

<sup>(</sup>١) في و م ۽ : و سحنون الحب ۽ ، تصحيف ، والصواب ما أثبتناه . وهو : سمنون بن حمزة ، أبو الحسن الحواص ، صوفى ناسك من أهل البصرة ، وأكار كلامه في الهبة ، وله مقطوعات شعرية غاية في الجودة . وكان كبير الشأن ، سكن بغداد ، وتوفي بها سنة ٢٩٠ هـ تقريبًا .

<sup>[</sup> انظر ترجمته في الأعلام ج ٣ ص ١٤٠ ، وحلية الأولياء ج ١٠ ص ٣٠٩ – ٣١٢ ، والرسالة القشيرية ج ١ ص ١٣٣ و ١٣٤ ، وتاريخ بغداد ج ٩ ص ٢٣٤ – ٢٣٧ ، وطبقات الصوفية ص ١٩٥ - ۱۹۹ ، وطبقات الشعراني ج ١ ص ٨٩ ] .

<sup>(</sup>٢) لَلرَّعْتُ صبرى ، أي : ارتديت وتُجَمَّلْتُ برداء الصبر واتخذته كالدرع التي تحمي صاحبها وتقيه من تقلبات الدهر ونوائبه . والتحفتُ صروفه ، أي : اتخذتها كاللحاف أو الدثار أتغطى بها . والصروف: الأحداث والأحوال . وأسا: أساء .

<sup>(</sup>٣) السُّمْرُ : الرماح .. خَطُّهَا : الخطُّ : موضع بالبحرين لنَّسَبُ إليه الرماح الخَطُّيَّة ( باليمامة ) . (٤) المؤلمة : النازلة تُصيب الإنسان وتُؤلمه - وأَلْوَى بالشيء : ذَهَبَ به .

# وقال آخر :

إِذَا لَم تُسامِحُ فِي الأَمورِ تَعَسَّرَتُ فَلَمُ أَرَ أَوْفَى للبلاءِ مِنَ الشَّفَا

#### وقال آخر:

يَنَسَالُ السِّرْضَا عِسِدٌ يُقَاسِلُ نِعْمَسَةٌ ومَـنْ رَضِيَ الرَّحْمُـنُ عنـه فالــهُ

#### وقال آخر – وهو عبد الله بن المعتز :

هُــوَ الدَّهْـرُ قــد جَرَّبُقُـهُ وعَرَفْتُـهُ فَمَنْبُــرًا عَلَى مَكْرُوهِــهِ وتَجَلُّــدَا ومسا النساسُ إلَّا سابستَق ثم لاحِــتَّى

#### وقال آخر:

لابك لسلالسان مسن ومِـــنَ التَّقَـــلُبِ لِلْفَتَــــي فسسإذا فسيرخت براحسية وَافْسِزَعْ إِلَى الصَّبِّسِ الجميــــ

## وقال آخر :

ثِـقُ بالــذى يحكــم بين الـــوَرَى لَعَـــلُ بأنــــك على بَغْنَـــةٍ

# وقال آخر :

تُلَـــتُنَّ الْأُمُـــورَ بِعَبْـــرٍ جميــــلِ وَسَلَّمُ لِلسَّرَبُّكُ فِي خُكْمِهِ عِي

# وقال آخر :

الصبــــــرُ مفتـــــاح كُـــــــلُ خير فاصبِ رُوانُ طُـالَتِ اللَّهِ اللَّهِ ال ورُبُّمَــا نِيــلَ بِاصْطِبَــارِ

عليك ، فَسَامِحْ وامِزجِ الصُّبرِ بالسُّرُّ ولم أَرَ للمكروهِ أَشْفَى مِنَ الصَّبْرِ

بشُكِّر ، وَيَلْقَى الصَّبَّرَ فِي العُسْرِ نَاصِرُهُ سعيـــ بــ فَعَمْل الله دُنْيَــا وآخِـــرَهُ

نَعَمْ وَابْنُ مَيْتٍ سَوْفَ يلحقُهُ غَدَا

فسسرج بأفسراح وغسيم ف رَاحَــــــةٍ وف سَأَمُ فَاشْكُـــرْ لِوَهْــــابِ النِّهَــــمْ \_\_ل إذا ألكم بك الألكم

وَاصْبِرْ ، فَفَى الصبر حديثُ غريبُ نَصَرُّ مِسنَ اللهِ وفتسحٌ قسسريبُ

وصَلْمُو رحسب وخسلُ الحسرَجُ فَإِمُّنَا المَمَنَاتُ وَإِمِّنَا الفَسرَجُ

وكُـــــلُّ صَعْبِ بــــــه يهونُ فَرُبَّمَا أُسْعِدَ الحَزِيدِنُ ماقيل هَيْهَاتَ لا يكرونُ

يُوتُ مَنْ جا أَجَلُهُ (٢) لَـمُ تُغُنِ عَنْهُ حِيَلُـهُ قد ماتَ عنه أَوْلُـهُ (٢) وقال آخو (۱):
غَــرُ جَهُــولًا أَمَلُــة
ومَـنُ دَنـا مِـنُ حَنْفِــهِ
وكَيْــفَ يَنْقَـــى آخـــرُ

## وقال آخر :

تَفَكُّرُ فِي مَشِيبِكَ والمَابِ
وفي قبر إذا القِيتَ فِيبِ
وفي أَوْصَالَ جِسْمِكَ كَيْف تَبْقَى
وأنَّ الدُّودَ يَرْعَى منكَ جِسْمًا
فما لكَ بالتَّعَلَّى والتَّعَلَّى
وطَّلُّتْ هَا للَّ بالتَّعَلَّى والتَّعَلَّى
فَاللَّهُ رَاحِلُ عنها قَرِيبًا
وَعَظْمُكُ فَاسْتَمِعْ وَعُظِى ونُصْحِى
إذا لاحَ المشيبُ على شبابِ
إذا لاحَ المشيبُ على شبابِ

وقال آخر : سَأَسْكُتُ صَبْرًا واحْتِسَابًا فَإِنَّ لِي

وَدَفْنِكَ بَعْدَ عِزُكَ فِي التَّرَابِ
تَعْبِم بِهِ إِلَى يَسُومِ الحسابِ
مُقَطَّعَةً مُمَزَّقَةً الإِحَسابِ
أَرَمَّ بِغِيرِ شَكُّ وَارْتِيَسابِ
أَرَمَّ بِغِيرِ شَكُّ وَارْتِيَسابِ
ومسالك بالتَّعَافُ لِي والغيسابِ
وَمَادِرْ قَبْسُلَ مَوْتِكَ بِالْمَتَسابِ
وَطُنَّى أَنَّ رِجُلُكَ فِي الرَّكابِ (\*)
وَمِثْلُكَ مَنْ يُحلُكُ فِي الرَّكابِ (\*)
فقد قَرْبَ الرَّحِيلُ إِلَى الصَّوابِ
فقد قَرْبَ الرَّحِيلُ إِلَى الصَّوابِ
وترْجِعُ بالذُّنُ وبِ إِلَى التَّرابِ

إلى الصبر سَيْفًا ليس فيه قُلولُ (٦)

 <sup>(</sup>١) هو الإمام على بن أبى طالب ، وقد وردت الأبيات فى ديوانه ، وفى أدب الدنيا والدين ص
 ١١٥ ، وفى غيرهما منسوبة إليه .

 <sup>(</sup>٢) في ( م ) : ( غَرَّ جهولًا أجله ) وما أثبتناه عن أدب الدنيا والدين للماوردي .. وفي الديوان : ( غَرَّ جهولًا ) .. وجا : جاء .

<sup>(</sup>٣) هكذا البيت في و م ، .. وفي المصدرين السابقين :

ومسا بقساء آخسی قد غاب عنه أوله )
 وبعد هذا البیت :

د والمرءُ لا يعبحبُ في السقير إلا عَمَلُ في ا

 <sup>(</sup>٤) في ( م ) و بغير شَيْل ) تحريف .. ومعنى أرّم ، أي يَلَى ..

 <sup>(</sup>٥) الرّكاب للسرّج: ما تُوضع فيه الرّجُل. ويقال: هو يمشى فى ركابه، أى يتبعه. وهو هنا
 كتاية عن قرب الرحيل من الدنيا.

<sup>(</sup>٦) اَلْفُلُولُ : جَمْعُ فَلَ ، وهو الكسر في حَدِّ السيف ، ويُقال : فَلَ السيفُ : تَثَلُّم حَدُّهُ .

وإنَّ امرءًا يشكو إلى غير نافع ِ وقال آخر :

الدَّهْرُ لا يَنْفَكُ عَنْ حَدَثَانِهِ فَدَ عَنْ حَدَثَانِهِ فَدَعِ الزَّمَانَ فإنَّهُ لم يعتمد لَكِسنْ لِبَارِيهِ بَواطِسنُ رَحْمَةٍ لَكِسنْ لِبَارِيهِ بَواطِسنُ رَحْمَةٍ

## وقال آخر :

إذا نَـزَلَتْ بِسَاحَـيَك الرَّزَايَـا فَـانَّ لَكُـلُ لَازِلَـةٍ عَــزَاءً

## وقال آخر :

بُنَى إِنْ عَدِمْتُكَ فِي حَيَاتِسى وَكُنْتَ حُشَاشَتِى وَجِلاءَ هَمِّى وَكُنْتَ حُشَاشَتِى وَجِلاءَ هَمِّى وَلَيْسِسَ نَسفُسِي وَلَيْسِسَ نَسفُسِي وَلَّنِيسَ نَسفُسِي وَقَدْ أَيْقَنْتُ أَنِّى غَيْسُرُ سَالٍ وَقَدْ أَيْقَنْتُ أَنِّى غَيْسُرُ سَالٍ أَعْسِيشُ بِعِلَّةٍ وغَليسلِ صَدْرٍ أَعْسِيشُ بِعِلَّةٍ وغَليسلِ صَدْرٍ إِذَا شُبُّانٌ اجتمعوا لِلَهْسِو

ويَسْخُو بما في قلبه لَجَهُـولُ

والمَرْءُ مُنْقَادٌ لِحُكْمِ زمانِـهِ (١) لِجَلاَلِـهِ أَحَــدُ ولا لهَوَانِــهِ في ظَاهِرِ الأضدادِ مِنْ أَلْوَانِهِ (٢)

فَلاَ تَجْزَعْ لها جَزَعَ الصَّبِــِيَّ بِمَا قد كانَ مِنْ فَقْدِ النَّبِــِيِّ

فَلَمْ أَعْدَمُكَ ذُخْرًا فِي المَعَادِ وَالْمُفَرِّجَ عِن فُوَّادِى (٢) وقد أَيلِيتُ بَعْدَكَ بِالْفِرَادِي وقد أَيلِيتُ بَعْدَكَ بِالْفِرَادِي ولو رُدَّ اليفاع إلى التَّنَادِ (٤) وقلْبِي يابُنَي عليك غَادِي كُويتُ بِجَمرَةٍ ذَاتِ الْقَادِي

<sup>(</sup>١) حَدَثَانُ الدُّهْرِ : نواثبه وحوادثه .

<sup>(</sup>٢) لباريه : لخالقه - سبحانه وتعالى .

<sup>(</sup>٣) الحُشَاشَة : بقية الروح في المريض .

<sup>(</sup>٤) فى د م ، : د اليفا ، خطأ ، والصواب : اليفاع ، والمراد بها : الغلمان والشباب . ومعنى د غير سالٍ ، أى : لن أنساك .. والتناد : إشارة إلى يوم القيامة ، ومنه قوله تعالى فى سورة غافر : ﴿ وياقوم إِلَى أَخَافُ عليكم يوم التناد ﴾ . ومعنى البيت : أننى قد أيقنتُ وتحققتُ أننى لن أنساك ماحييت ، وإلى أن يبعث اللهُ الخلق يوم القيامة .

#### وقال آخو:

وَإِنِّي لَمِنْبُازٌ على ما يَنُوبُنسي وَلَسْتُ بِنَظَّارِ إِلَى جَانَبِ الْغِنَى وقال آخر :

امنيــر لِدَهْــر نــالَ مِنـــ فَسرَحٌ وحُسَازُنَّ مَسَارُةً وقال آخو :

كُنْ عَنْ خُمُسُومِكَ مُعْسَرِضًا وَلَرُبُّمَــــا اتَّسَعَ المَغيــــــ اللهُ يَفْعَــــلُ مــــــا يشا

وقال آخر: قَـدُمَ العَهَـدُ وأَبلاَنِسي الزَّمَــنُ وَكُمَا تَبْلَى وُجُوهٌ فِي الْشَرَى

وقال آخر :

كُلُّمَا أَبْلَى الشَّرَى أَوْجُهَهُمْ وقال آخر :

نَزِيلُ البِلَى فِي كُلِّ يوم وَلَيَّلَةٍ وتَبْلَى كَا تَبْلَى وأنت حبيبُ

وَحسْبُكَ أَنَّ الله أَتْنَى على الصَّبْرِ إذا كانت العَلْيَاءُ في جَانِب الفَقْر

لَكَ فَهُكُلِدًا مَضَتِ الدُّهُلِيورُ 

وَكِــلِ الأُمُــورَ إلى الـــقضا ئسنسی ہے ماقسد مضی لَكَ ف عَواقِيـــــهِ الــــرَّضَا \_قُ ورُبُّمَا ضاقَ الـفَضا ءُ نـــلا تُكُـــنُ مُتَعَـــاً ضَا (')

إِنَّ فِي اللَّحْدِ لَمِثْلِي وَالْكَفَنْ فَكَـٰذَا يُبْلِى عَلَيْهِـنَّ الحَـزَنْ

يَلِي الْحُزْنُ عَلَيْهِمْ فَالْمُقْشَعْ

مُقِيمٌ إِلَى أَنْ يَبْعَثَ اللهُ خَلْقَهُ لِقَاوُكَ لا يُرْجَى وأَنْتَ قسريبُ

<sup>(</sup>١) مُتَعَرَّضًا : مُتَصَلِّمًا ، أو مُنْكِرًا فِعْلَهُ .

وَوُجِدَ عَلَى قَبْر – مَكْتُوبًا - قَدْ دُفْتُ فَيْدُ أَنْنَى :

أَلاَ يَامَوْتُ كُنْتَ بِنَا خَفِيًّا فَجَلَّدْتَ السُّرُورَ لِنَا بِلَوْرَهُ حَمَدْتُ لِسَعْيكَ المَشْكُورِ لَمَّا فَأَنْكُحْنَا الصّرِيحَ بــلا صَدَاقٍ

كَفَيْتَ مَثُونَةً وسَتَرْتَ عَوْرَهُ وَجَهَّزُنَا الْعَرُوسَ بِغَيْسِر شَوْرَهُ (١)

### وقال آخو :

ٱلُّمْ تَرَ أَنَّ الْمَوْتَ أَدْرَكَ مَنْ مَضَى فلا مَلِكًا أَبْقَى ولَمْ يَبْق سُوقَةً أَبَادَ على الدُّهْرِ القُرُونَ التي خَلَتْ وأَخْرَجَهُمْ منها كأنْ لم يكسن بها وَسَلُّهُمْ مِنَّا حَوَوْهُ جَبِيعَـهُ فلم يُعْن عَنْهُمْ مَا اقْتَنَوْا مِنْ مَتَاعِهَا كَأَنْ لَمْ يكونوا زينةَ الدُّهْرِ مَرَّةً ولا فَاخَرُوا فيها زمانًا لأَهْلِهَــا ولا أَكَلُوا مِمَّا اشْتَهَوْهُ تَنَقَّمُـا

فَلُمْ يَنْجُ منه ذو جناحٍ ولا ظفّر ولا ذَا غِنِّي أَبْقَى ولا ظَاهِرَ الفَقْرَ وَجَرَّعَهُمْ كَأْسًا أُمَرٌ مِنَ الصَّبْرِ لَهُم مَا اشْتَهَوْا فيها مِنَ المال والوَقْرِ (٢) كَمَا مِنْ عَجِينِ سُلُّ وَاحِدَةُ الشُّغْرِ عَداةَ أَتاهُم مِنْهُ قاصِمَةُ الظُّهُر ولا أَهْلَكُوا الأعداءَ بالذُّلِّ والقَهْرَ ولا وَضَعُوا فَخْرَ المُفَاخِر بالفَخْرَ ولا قطعوا الأوقات بالشرب والخمر

#### وقال آخر :

اهنبِـرْ لِكُـلٌ مُعيبَـةٍ وَتَجَلُّـدِ واعْلَمْ بأنَّ المَرْءَ غَيْرُ مُخَلَّـدِ مَنْ لَا يُصَبُ مِئَّنْ تَرَى بِمُصِيبَةٍ وإذا أَتَنْكَ مُصِيبةً فَاصْبِرْ لِمَا وَاذْكُرْ مُصَابَكَ بالنبيِّ مُحَمَّدِ

أَوْ مَا تَرَى أَنَّ المَصَافِبَ رَحْمَةً وترَى المَنِيَّةَ لِلْعِبَادِ بِمَـرْصَدِ هَذَا طريقٌ لَسْتَ فيه بأُوْحَـدِ

[ وبينها كان ] سيدنا حسان بن ثابت ، رضى الله عنه ، [ جالس ] (٣) وفي حِجْرِهِ صبَّى له يطعمه الزبد والعسل إذْ شَرقَ الصبُّى بهما فمات ، فقال :

<sup>(</sup>١) الشُّورَةُ : الزُّينة واللَّباس الحَسَن .

<sup>(</sup>٢) الوَّقر : الوَّقَار ، والرزانة ، والحلم ، والعظمة .

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفتين – في الموضعين – من عندنا لا ستقامة المعنى وحسَّان بن ثابت هو : أبو الوليد =

اعْمَلْ وأنت صَحِيحٌ مُطْلَقٌ فَرِحٌ ما دُمْتَ وَيْحَكَ يامَغْرُورُ فى مَهَلِ الْمُنِيَّةُ بَيْنَ الزَّبْدِ والعَسَلِ (١) يَرْجُو الحياةَ صَحِيحٌ رُبَّمَا كَمَنَتْ له الْمَنِيَّةُ بَيْنَ الزَّبْدِ والعَسَلِ (١)

\* \* \*

حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري ، شاعر الرسول على ، وهو أخد المخضرمين الذين أدركوا
 الجاهلية والإسلام ، عاش ستين سنة في الجاهلية ومثلها في الإسلام ، وتوفى سنة ٥٤ هـ بالمدينة المنورة .

 <sup>[</sup> انظر ترجمته في الأعلام ج ۲ ص ۱۷۰ و ۱۷۲ ، وأسد الغابة ج ۲ ص ٥ – ٧ ، والشعر والشعراء لابن قيية ص ٣٠٥ – ٣٠٨ ، والأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ج ٤ ص ١٣٤٨ – ١٣٨٤ ط دار الشعب ] .

<sup>(</sup>١) كَمَنت : تُوارَثُ واختفت .. والمنيَّة : الموت .

#### فمسل

ورَدَ في الحديث المرفوع: « كَسَرُ عَظْم الميت بعد مَمَاتِهِ كَكَسْرِهِ في حَيَاتِه » (۱) .. وقال زيد بن أسلم (۲): كان يمضى في الزمن الأول أربعمائة سنة وما يُسْمَعُ بجنازة .. وعن ميمون بن مهران (۱) قال : شهدتُ جنازة ابن عباس بالطائف ، فلما وُضِعَ لِيُصَلِّى عليه جاء طائر أبيض حتى وقع على أكفانه ، ثم دَخَلَ فيها ، وَالْتُوسَ فلم يُوجَد ، فلما سُوِّى عليه التراب سَمِعْنا مَنْ نسمع صوته ولا نرى شخصه : ﴿ يَا أَيَّهَا النفس المطمئنة \* ارْجِعى إلى ربَّكِ نسمع موته ولا نرى شخصه : ﴿ يَا أَيَّهَا النفس المطمئنة \* ارْجِعى إلى ربَّكِ راضية مرضية \* فَادْخُلَى في عبادى \* وادْخُلى جَنَّتِي ﴾ (١) .

وقال محمد بن مهران بن مخلد :

كَأْنَى بإخوانى على حَافَتْي قبرى بُهِيلُونَها فَوْقِي وَأَدْمُعُهُمْ تَجْرِي

(۱) هذا الحديث رُوِى عن عائشة ، مرفوعاً إلى النبى ، كَانِّةً [ وقد أخرجه مالك في مُوطَّيِهِ ف كتاب الجنائز ، باب ماجاء في الاختفاء [ يعنى نبش القبور ] ج ۱ ص ۲۳۸ ط الحلبى .. وأخرجه أبو داود في كتاب الجنائز ، باب في الحفَّار يجد القظم ، هل يتنكَّب ذلك المكان ؟ ج ٣ ص ٢٠٩ و ٢١٠ ، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز ، باب النبى عن كسر عظام الميت ج ١ ص ١٦٥ ] .

(۲) هو زید بن أسلم العدوی ، مولی عبد الله بن عمر بن الخطاب ، فقیه ومُفسر من أهل المدینة ،
 کان مع عمر بن عبد العزیز أیام خلافته ، و کان ثقة ، کثیر الحدیث ، و کانت له حلقة فی المسجد النبوی ،
 وله کتاب فی التفسیر رواه عنه ولده عبد الرحلن . و کانت و فاته سنة ۱۳٦ هـ .

[ انظر ترجمته فی الأعلام ج ۳ ص ٥٦ و ٥٧ ، وتذكرة الحفّاظ ج ١ ص ١٣٢ و ١٣٣ ، وميزان الاعتدال ج ۲ ص ٩٨ ، وطبقات المفسرين للداودی ج ١ ص ١٨٧ و ١٨٣ ] .

(٣) هو ميمون بن مهران الرقي ، أبو أيوب ، وُلد سنة ٣٧ هـ ، واستوطن الرَّقة ( من بلاد الجزيرة الفراتية ) فكان عالم الجزيرة وسيدها . واستعمله عمر بن عبد العزيز على خراجها وقضائها ، وكان ثقة في الحديث ، كثير العبادة ، وكانت وفاته سنة ١١٧ هـ .

[ انظر ترجمته فى الأعلام ج ٧ ص ٣٤٧ ، وتذكرة الحفاظ ج ١ ص ٩٩ و ٩٩ ، وحلية الأولياء ج ٤ ص ٨٧ – ٩٧ ، والشُحَبر لابن حبيب ص ٤٧٨ ، وفيه : أنّه من أشراف المعلمين وفقهائهم ، وهو مؤدب وَلَد عمر بن عبد العزيز ] .

(1) سورة الفَجر – الآيات من ٢٧ – ٣٠ .

فَيَا أَيُّهَا المُذْرِى عَلَى دُمُوعَـهُ سَتُعْرِضُ فِي يَوْمَيْنِ عَنِّى وَعَنْ ذِكْرِى عَلَى عَلَى وَعَنْ ذِكْرِى عَلَى اللهُ عَنِّى يَـوْمَ أَنْسَرَكُ ثَاوِيّـا مُزَارًا فلا أَذْرَى ، وَأَجْفَى فَلا أَذْرِى (١)

# ووجدت في مقبرة : قال الضَّجَّاكُ بْنُ سُليمان :

مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَى عَبْدِهِ يَنِعْمَةٍ أَوْفَى مِسنَ العَافِيَةُ وَكُلُّ مَنْ عُوفِى فِي جِسْمِهِ فَإِنَّهُ فِي عِسِيسَةٍ رَاضِيَهُ وَالْمَالُ مُلْوَّ مُسْنُه جيد عَلَى الفَتَى لَكِنَّهُ عَارِيَهُ عَالِيَهُ وَالمَالُ مُسنُ أَدَّاهُ لِلْآخِصِيرَةِ البَاقِيَسِيةُ وَالسَعِد العالَم بِالمَالُ مَسنُ أَدًّاهُ لِلْآخِصِيرَةِ البَاقِيَسِيةُ وَالسَعِد العالَم بِالمَالُ مَسنُ أَدًّاهُ لِلْآخِصِيرَةِ البَاقِيَسِيةُ فَانِيَهُ مَا أَحْسَنَ الدَّلْيَا وَلَكِنَّهُا مَع حُسْنِهَا غَدَّارَةً فَانِيَهُ مَا أَحْسَنَ الدَّلْيَا وَلَكِنَّهُا مع حُسْنِهَا غَدَّارَةً فَانِيَهُ

# وتوفى رجلٌ من بَلدةٍ ، فكُتِبَ على قبره :

يَاوَاقِفِينَ أَلَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُوا أَنَّ الحِمَامَ بِكُمْ علينا قَادِمُ (٢) لا تَسْتَعِزُوا بِالْحَيَاةِ فَإِنَّكُمُ تَبْنُونَ وَالْمَوْتُ الْمُفَرِّقُ هَادِمُ لَا تَسْتَعِزُوا بِالْحَيَاةِ فَإِنَّكُمُ أَنَّ المُفَرِّطَ فَى النَّزَوُدِ نَادِمُ (٢) لَوْ تَنْزِلُونَ بِشِعْبَا لَعَرَفْتُمُ أَنَّ المُفَرِّطَ فَى النَّزَوُدِ نَادِمُ (٢) سَاوَى الرَّدَى مَا بَيْنَنَا فَأَحَلَنَا حَيْثُ المُحَدَّمُ وَاحِدٌ وَالْحَادِمُ (٢)

وقال الحسن بن الحسن البصرى : حُتَّى لِمَنْ عَلِمَ أَنَّ المَوْتَ مَوْرِدُهُ ، ويوم القيامة مشهده ، وبين يَدَي الله – عَزَّ وجَلً – مَوْقِفُهُ ، أَنْ يطول في الدنيا حُزْنُه .

# وقال شرف الدين بن أسد ، رحمه الله ورضى عنه :

يَامَنْ تَمَلَّكَ مُلْكًا لا بَقَاءَ له حَمَّلْتَ نَفْسَكَ آثَامُ وَأُوْزارًا وَأُوْزارًا وَمَا الْحَيَاةُ مَدَى الدُّنْيَا وَإِنْ عَذْبَتْ إِلَّا كَطَيْفِ خَيالٍ في الكَرَى زَارًا (°)

<sup>(</sup>١) ثاويًا : ثَوَى بالمكان أقام فيه واستقر .

<sup>(</sup>٢) الحِمَامُ : قضاءُ الموت وقَدَرُه .

 <sup>(</sup>٣) الشُّعُبُ : الطريق ، وقيل : الطريق بين الجَبَلَين .. والتزوُّد : ما يُتَّخَذُ من الزَّاد ليستعان به عند الحاجة إليه .

<sup>(</sup>٤) الرَّدَى : الموت والهلاك .. والمُخَلِّمُ : الثَّرِقُ الكثير الخُدَم .

<sup>(</sup>٥) الكَرَى : النوم والنُّعاس .

#### وقال آخر – يعنى شرف الدين :

عَنْ قَلِيلٍ أَصِيرُ مَشْوَى تُسَرَابِي ويقولُ الرُّفَاقُ هَـذَا فُــلاَنُ صَارَ تَحْتَ التُرَابِ عَظْمًا رَمِيمًا وَجَفَاهُ الأَّحْبَـابُ وَالـــخِلَّانُ

# وقال أيضًا :

وغَايَةُ هَذِى الدَّارِ لَـذَّةُ سَاعَـةٍ وَيَعْقُبُهَا الأَّحْزَانُ وَالْهَـمُّ وَالنَّــدَمْ وَالنَّــدَمْ وَهَاتِيكَ دَارُ الْعِزِّ والأَمْنِ وَالتُّقَى وَرَحْمَةُ رَبِّ الناسِ وَالْجُودِ والكَرَمْ

ووجدت على قبر ما صُورَقُهُ : ابْنَ آدم ، أين الماضُونَ منَ الأُولين والآخرين ؟! أين نوح شيخ المرسلين ؟! .. أين إدريس رفيعُ ربِّ العالمين ؟! .. أين عيسى روح الله وكلمته ، رأس الزاهدين ، وإمام السائحين ؟! .. أين عمد خاتم النبين ؟! .. أين أصحابه الأبرار ؟! .. أين الأولياء الأخيار ؟! .. أين الأمم الماضية ؟! .. أين الملوك السائفة ؟! .. أين القرون الحالية ؟! .. أين الذين تعبوا الأبطال والشجعان ؟! .. أين الذين تعبوا باللّذاتِ الذين تعبوا باللّذاتِ والمشارب ؟! .. أين الذين تمتعوا باللّذاتِ والمشارب ؟! .. أين الذين تاهُوا على الخلائق كِبْرًا وعِبِيًّا ؟! .. أين الذين راحوا في الحُللِ بُكْرةً وعَشِيًّا ؟! .. أين الذين اعْتُزُوا بالأجنادِ والسّلطان ؟! .. أين الذين قادوا الجيوش والعساكر ؟! أصحاب السطوة والأعوان ؟! .. أين أصحاب الإمْرةِ والولايات ؟! .. أين الذين عمروا القصور والدَّساكر (١) ؟! .. أين الذين أعلوا النصر في خَفَقَتْ على رعوسهم الألوية والرَّايات ؟! .. أين الذين قادوا الجيوش والعساكر ؟! .. أين الذين مَلَوُوا مابين الخافِقيُّ (٢) فخرًا وعِزًا ؟! .. أين الذين تضمَعْضَعَتْ بهم مواطن الحروب والمواقف ؟! .. أين الذين أمنُوا بسَطْوَتهم كُلُّ خائف ؟! .. أين الذين مَلَوُوا مابين الخافِقيُّ (٢) فخرًا وعِزًا ؟! .. أين الذين تَضمَعْضَعَتْ بهم الذين مَلَوُوا مابين الخافِقيُّ (٢) فخرًا وعِزًا ؟! .. أين الذين تَضمُعْضَعَتْ بهم

 <sup>(</sup>١) الدَّساكر : جمع دَسْكَرة ، وهي لفظة مُعَرَّبة ، وتُطلق على بناء كالقصر حوله بيوت للأعاجم ،
 فيها الشراب والملاهي ، تكون للملوك .. وتُطلق أيضًا على القُرى العظيمة .

 <sup>(</sup>٢) الحافِقَيْن : مُكنى الحافق ، وهو الأُفق ، والمراد هنا أُفق المشرق ، وأفق المغرب ، أى : مابين المشرق والمغرب .

الأرض هَيْبَةً وهَزًّا ؟! .. هل تُحِسُّ منهم من أحدٍ أو تَسْمَعُ لهم رِكْزا (١) ؟! .. أَنْنَاهُم - والله - مُفْنِي الْأَمَمِ ، وأَبَادَهُم مُبِيدُ الرَّمَم ، وأخرجهم من سعة القصور ، وأسْكَنَهُم في ضيق القبور ، تحت الجنادل والصخور ، فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم ، لم يَنْفَعْهُم ما جَمَعُوا ، ولا أغْنِي عنهم ما اكتسبوا .. أَسْلَمَهُمُ الأُحِبَّةُ والأولياء ، وجَهَزَّهُم الإخوان والأصفياء ، ونسِيَهُم القُرَباءُ والبُعَدَاء ، فأنسُوا وأَبْعِدُوا ، ولو نَطَقُوا لأَنْشَدُوا (١) :

مُقِيمٌ بالحَجُونِ رَهِينُ رَمْسِ وأَهْلِي رَاحِلُونَ بَكُلُ وَادِ (<sup>1)</sup> كَأَنِّي لَمْ أَكُنْ لَهُمُ حَبِيبًا ولا كانوا الأَحِبَّةَ في السَّوَادِ (<sup>3)</sup> فَعُوجُوا بِالسَّلامِ عَلَى بِعَادِ (<sup>0)</sup> فَعُوجُوا بِالسَّلامِ عَلَى بِعَادِ (<sup>0</sup>) وَإِنْ طَالَ المَدَى وصَفَا خليلٌ سِوَانًا فَاذْكُرُوا صَفْوَ الودادِ (<sup>1)</sup>

وقيل : لا فَخْرَ فيما يزول ، ولا غِنِي فيما لا يبقى ، وهل أهل الدنيا إلَّا كَمْ قال الأُوَلُ : قِدْرٌ يَفْلِي ، وكنيفٌ (٢) يَمْتَلِي ؟

 <sup>(</sup>١) الرَّكُرُ : الصَّوْتُ الحَقِيق .. وف آخر آية من سورة « مريم » يقول الله تعالى : ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَّنَا
 قبلهم من قَرْنِ هل تُجِسُّ منهم من أخدٍ أو تسمعُ لهم رِكْزًا ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) الكلام السابق والشعر أيضًا ورد ف كتاب أبي بكر الطُّرطُوشي ( سراج الملوك ) في الباب الأول ، في مواعظ الملوك .

<sup>(</sup>٣) الحَجُون : جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها .. والرَّئِسُ : القبر .

<sup>(</sup>٤) السُّوَاد ، بغتج السين : يُعلَّلن على معظم الناس . وسواد الأمير : حاشيته ، وسواد القلب : خَبَّتُه . وبكسر السين : المُسَارَّةُ ، وهي المناجاة ، يقال : سَارَّهُ مُسارَّةً ، أي : ناجاه وأعلمه بِسِرِّهِ .

 <sup>(</sup>٥) فعوجوا بالسّلام : أى عودوا ومُرّوا علينا من أجل السلام . ويقال : عاج بالمكان : أقام به ،
 أو ألمّ به ومَرَّ عليه ، وأوْمُوا ، أى أشيروا .

 <sup>(</sup>٦) صَفَا خليل ، أى : صَدَق صاحبٌ ف إخاله ومَوَدَّته . وفي رواية : جفا خليل ، أى : تَبَا
 وسَاء خُلُقه ، وكلا المعنين له وجه .

<sup>(</sup>٧) الكنيف : المرحاض .

وقد قال بَغْنَهُم : أَيُّهَا الشَّابُ ، لا تَغْتَرُّ بِشَبَابِكَ ، فإنَّ أكثر مَنْ يموتُ الشباب .. أيها الشاب ، كم حَمَلٍ فى التُتُّورِ وأَبُوهُ يَرْعَى ، وكم من طفل فى التراب وجَدُّهُ يسعى .

وَرُوِىَ أَنَّ داود – عليه السلام – بينا هو يسيح في الجبال إذْ وَافَى غارًا عظيمًا ، فنظر ، فإذا فيه رَجُل عظيم الخلقة من بنى آدم مُلْقَى ، وعند رأسه حَجَرٌ مكتوب محفورٌ ، يقول فيه : أنا ( دوسيم ) الملك ، مُلَّكْتُ ألف عام ، وفتحتُ ألف مدينة ، وهزمتُ ألف جيش ، وَافْتَضَضْتُ ألف بِكُم من بنات الملوك ، ثم صِرْتُ إلى ماترى ، فصار التراب فراشى ، والحجارة وسادى ، فمن رآنى فلا تغرُّهُ الدنيا كما غَرَّتنى .

ولمّا مات الإسكندر قال أرسطاطاليس الحكيم (١): أيها الملك ، لقد حُرَّكْتَنَا بسكونك .. وقال بعض الحكماء من أصحابه : لقد كان الملك أنطق منه اليوم ، وهو اليوم أعظم منه أمس ..

#### ونظمه أبو العتاهية فقال :

كَفَى حُزْنًا بِدَفْنِكَ ثُم ٱنَّسَى نَفَضْتُ ثُرابَ قَبْرِكَ مِنْ يَدَبَّسَا وَكَانَتُ فِي حَيْا (٢) وَكَانَتُ فِي حَيَالِكَ لِي عِظَاتُ وَأَنْتَ اليومَ أَوْعَظُ مِنْكَ حَيًا (٢)

<sup>(</sup>۱) الإسكندر هو الإسكندر الأكبر المقدونى ، المُنقَّب بذى القرنين ، ولد سنة ٣٥٦ قبل ميلاد المسيح – عليه السلام – وتوفى سنة ٣٢٤ قبل الميلاد وكان من أعظم الفُرَاة والفاتحين وأشجعهم .. أمَّا أرسطا طاليس ، أو أرسطو ، فهو أستاذ الإسكندر الأكبر ومؤدبه ، وهو فيلسوف يونانى كبير ، ولد سنة ٣٨٤ قبل الميلاد ، وتوفى سنة ٣٢٧ قبل الميلاد .. وقد تأثرت بوادر التفكير العربى بتآليفه التى تَقَلَها إلى العربية التَّكَلَةُ السَّريان ، وعلى رأسهم إسحاق بن حنين ، مؤسس مذهب المَشَّائين .

<sup>[</sup> انظر خبرهما فى دائرة المعارف الإسلامية ج ٢ ص ٨١٥ وما بعدها ، ومعجم البلدان ج ١ ص ١٨٢ وما بعدها د مادة إسكندرية ، ، وغير ذلك من المصادر ] .

<sup>(</sup>٢) وفى رواية و أَلْطَقَ منكَ حَيًّا ، مكان و أَوْعَظ .. . . .

<sup>[</sup> انظر الأبيات في ديوان أبي العتاهية ص ٤٩١ و ٤٩٢ ط دار صادر ] .

#### وقال عبد الله بن المعنز :

نسيرُ إلى الآجَالِ في كُلِّ سَاعة وأَيَّامُنَا تُطْوَى وهُنَّ مَرَاحِلُ (١) وَلَمْ أَرَ مِثْلَ المَوْتِ حَقًّا كَأَنَّهُ وما أُقْبَحَ التَّفْريط في زَمَن الصُّبِّسا تَرَجُّلُ مِنَ الدُّنيا بزادٍ مِنَ التُّقَى فَعُمْــرُكَ أَيَّــامٌ تُعَــدُ قَلَامِــلُ

إذا ما تَخَعِلْتُهُ الْأَمَانِيُ بِاطِلُ (٢) فكيفَ به وَالشَّيْبُ في الرُّأْس شاغِلُ <sup>(1)</sup>

وقال عبد الله بن المعلم (٥) : خرجنا من المدينة حُجَّاجًا تُريد المدينة بغداد ، التي هي مدينة المنصور ، فإذا أنا بِرَجُل من بني هاشم من بني العبَّاس ابن عبد المطلب ، قد رَفَضَ الدنيا وأَقْبَلَ على الآخِرَة ، فَجَمَعَتْنِي وإيَّاهُ الطُّريق ، فَأُنِسْتُ به ، وقلتُ : هل لَكَ أَنْ تُعَادِلَ (\*) ، فإنَّ معي فَضَّلًا من راحلتي ؟ فجزاني خيرًا وقال : لو أردتُ هذا لَكَانَ لي مُعَدًّا .. ثُمٌّ أَنِسَ إِلَى ، فجعل يُحدثني ، فقال : أنا رجَّل من ولَدِ العباس ، كنت أسكنُ البصرة ، وكنتُ ذا كِبْرِ شديد ، وبَذَخرٍ ، وأنَّى أمْرْتُ خَادِمًا إلى أنْ يَحْشُوَ لي فراشًا من حرير ،

<sup>(</sup>١) المراحل : جمع مَرْحَلة ، وهي المسافة يقطعها السَّائر في نحو يوم ، أو هي مابين المنزكين .

<sup>(</sup>٢) ل و م ؛ : و ولمُ أرّ مثل الموت حَتَّى كأنه ؛ مكان و حقًّا كأنه ؛ وما أثبتناه هنا عن ديوان ابن المعتز ، وعن سراج الملوك .

<sup>[</sup> انظر ديوان ابن المعتز ج ٢ ص ٤١٣ و ٤١٣ ط دار المعارف ، وانظر سراج الملوك ، الباب الأول ط الدار المصرية اللبنانية ] .

<sup>(</sup>٣) هكذا البيت في دم ، .. وفي الديوان : د شامل ، مكان د شاغل ، .. وفي سراج الملوك : « شاعل » بالعين المهملة .. وكلها تفيد معنى انتشار الشيب في الرأس .

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن محمد بن فضلويه المعلم .. مُحَدِّثٌ وراوية ، ضع من عبد الله بن محمد بن منازل ، وعبد الله الرازى ، وأبى العباس الدينورى ، وغيرهم .

<sup>[</sup> انظر الرسالة القشيرية ج ٢ ص ٥٨٠ وغيرها من الصفحات ، وانظر طبقات الصوفية ص ١٢٧ وغيرها من الصفحات ] .

<sup>(</sup>٥) في سراج الملوك : ﴿ هُلُ لُكُ أَنْ تُعادلني ﴾ ؟ وعَادَلَ بين الشَّيْعِينَ : وَازَّنَ بينهما . وعادَلَ فلائا في المَحْمَل : رَكِبَ معه ، وهو المراد هنا .

<sup>[</sup> انظر الحكاية في الباب الأول من المصدر السابق ] .

ومخدَّة بِوَرْدٍ نَشِيرٍ ، فَفَعَل ، فبينها أنا (١) ناهم إذا بقمع وردة قد نَسِيَها الحادمُ ، فقمتُ إليه ، فَأَوْجَعْتُهُ ضَرْبًا ، ثم عُدْتُ إلى مَضْجَعِى بعد إخراج القمع من المخدة ، فآتالى آتٍ فى منامى فى صورة فظيعة ، فَهَزَّنِى وقَالَ : أَفِقُ من غَشْيتِكَ (١) ، وَالْتَبَهُ من رَقْدَتِك ، ثم أَنْشَأَ يقول :

ياخِـلُ إِنَّكَ إِنْ ثُـوَسَّدَ لَيَنَـا وُسِّدُتَ بعد الموت صُمَّ الجَنْدَلِ (١) فَامْهَدُ لِنَفْسِكَ صَاحاً تَسْعَدُ بِهِ فَلْتَنْدَمَنَّ غَدًا إذا لَمْ تَفْعَـلِ (١)

فانتبهتُ من تُومِي مرعوبًا ، فخرجتُ من ساعتي هاربًا إلى ربّي .. فأعجبني قوله .

وأنشد غيره يقول (٥) :

مَنْ كَانَ يَعِلمُ أَنَّ الْمَوْتَ يُدْرِكُهُ والقبرَ مَسْكَنْهُ والبَعْفَ مَخْرَجُهُ (١) وأَنَّ يَعْلمُ أَنَّ المَنْعَبُ مُرَخْرَفَ إِلَيْ مَنْعَبُهُ (١) وأَنَّ بَيْنِ بَيْنِ مَنْ القوى به سَمِجٌ وَمَا أَقَامَ عليه منه أَسْمَجُهُ (١) وَمَا أَقَامَ عليه منه أَسْمَجُهُ (١) وَمَا الله يَا له وَطَنَا لَهُ يَدْرِ أَنَّ المَنَايَا سَوْفَ تُرْعِجُهُ (١)

<sup>(</sup>١) في و م ۽ : ﴿ فَأَنَّا ﴾ . وفي سراج الملوك : ﴿ وَإِنِّي لِنَامُم ﴾ ...

<sup>(</sup>٢) في و م ، : و عيشتك ، .. وما أثبتناه مطابق لما ورد في سراج الملوك ، وهو الأنسب للمعنى هنا .

 <sup>(</sup>٣) الحِلَّ : الصديق .. وفي سراج الملوك : ﴿ يَاخَدُ ﴾ مكان ﴿ يَاخِلُ ﴾ ، فهو هنا يخاطبه قائلًا :
 إنك إن الخَذْتَ لَك في الدنيا وسادة ناعمة لَيَّنَةً فسوف تكون وسادئك بعد الموت حجارةً مَمَّاء .

 <sup>(</sup>٤) فامْهَد لنفسك صالحاً ، أى : مَيِّىءُ ومَهَد لنفسيك فراشًا من العمل الصالح ف الدنيا لِتَسْعَد به في الآخرة .

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : ( فأنشد يقول ) .

<sup>(</sup>٦) وفي سراج الملوك : ﴿ أَنَّ الْمُوتَ مُثْرِكُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في المصدر السابق : ( بين جنّات سَتَّبُهِجُه ) .

<sup>(</sup>٨) فى المصدر السابق : ﴿ وَمَا أَقَامَ عَلَيْهِ فَهُو أَسْمَجُهُ ﴾ . والسُّبِيخُ : القبيح .

<sup>(</sup>٩) في المصدر السابق : ﴿ سَكُنًّا ﴾ مكان ﴿ وطنًّا ﴾ .

وقال الهيئمُ بنُ عَدِی (١): وجدوا غارًا في جبل لُبنان (٢) في زمان الوليد ابن عبد الملك بن مروان (٦)، وفيه رَجُلٌ مُستَجَّى على سرير من ذهب،

(١) هو الهيثم بن عدى بن عبد الرحلن الثعلى الطائى الكوفى ، أبو عبد الرحلن ، ولد قى سنة ١١٤ هـ ، وكان مؤرخًا وعالمًا بالأدب والأنساب ، وأصله من ١ منبج ، نقل من كلام العرب وعلومها وأشعارها ولغاتها الكثير ، واختص بمجالسة المنصور ، والمهدى ، والهادى ، والرشيد ، ورَوَى عنهم ، وكان يتعرض لمعرفة أصول الناس ونقل أخبارهم ، فأورد فى بعض كُتُبه معايهم وأظهرَها ، فَكُرِهَ لذلكَ وطُمِنَ فى نسبه ، وقبل فيه :

إذا تسبَّتُ عَدِيُّها في بنسى تُعَسلِ فَقَدَّمِ السَّالَ قِبلِ العِينِ في السُّسَبِ

ونقل عنه أنه ذكر العباس بن عبد المطلب بشيء ، فَحُيِسَ عدة سنين . وقال عنه ابن قيبة وغيره : إنه كان يرى رأى الحوارج . وهو عند بعض علماء الحديث من المُدَلِّسِين ومن غير الثقات . وله الكثير من المصنفات والتآليف ، منها : كتاب المثالب ، وكتاب المُعَمَّرِين ، وكتاب تاريخ العجم وبني أُمية ، وكتاب مَنْ تزوج من الموالي في العرب ، وخطط الكوفة ، وطبقات الفقهاء والمحدَّثِين ، وتاريخ الأشراف الصغير ، وكتاب النوادر ، وغيرها . وكانت وفاته في د فم الصلح » قرب د واسط » سنة ٢٠٧ هـ . وقبل سنة ٢٠٧ هـ .

[ انظر ترجمته فى الأعلام ج ٨ ص ١٠٤ و ١٠٥ ، ووفيات الأعيان ج ٦ ص ١٠٦ – ١١٤ ، والمعارف لابن تثيبة ص ٣٥٧ - ٣٥٥ ، وكتاب الضعفاء الصغير للإمام البخارى ص ٢٤٧ ، وكتاب الضعفاء الكبير لأبي جعفر العقيل ج ٤ ص ٣٥٣ و ٣٥٣ ، وطبقات المُدَلَّسِين لابن حَجَر العسقلانى ص ٨٦ ، وطبقات المُدَلَّسِين للجاحظ ج ١ ص ٥٥ و ٣٥٦ ، والبيان والنبين للجاحظ ج ١ ص ٥٥ و ٣٤٧ وغيرهما من الصفحات ، وتاريخ بغداد ج ١٤ ص ٥٠ – ٥٤ ] .

(٢) في د م ، : د لبنيان ، تحريف . والتصويب من د سراج الملوك ، .

(٣) هو : أبو العباس الوليد بن عبد الملك بن مروان ، من ملوك الدولة الأموية في الشام ، وُلد سنة ٤٨ هـ ، وتولى الحلافة بعد وفاة أبيه سنة ٨٦ هـ ، فَوَجَّة القواد لفتح البلاد ، وكان من رجاله موسى ابن نصير ، ومولاه طارق بن زياد ، وامتدت في زمنه حدود الدولة العربية إلى بلاد الهند والتركستان وأطراف الصين شرقًا . وكان ولوعًا بالبنيان والعمران ، وهو أول من أحدث المستشفيات في الإسلام ، وجعل لكل أعمى قائدًا يتقاضى نفقاته من بيت المال ، وأقام لكل مُقْمَدٍ ، ورثّبَ للقُرَّاء أموالًا وأرزاقًا ، وأقام بيونًا ومنازل يأوى إليها الغرباء . وهدم مسجد المدينة والبيوت المحيطة به ثم بناه بناء جديدًا . وصَفَّحَ الكعبة والميزاب في مكة ، وبنى المسجد الأقصى ، ومسجد دمشق الكبير المعروف بالجامع الأموى . وكان نقش خاتمه و ياوليد إنك ميت ، . توفى – رحمه الله تعالى – سنة ٩٦ هـ ، ودفن بدمشق ، وكانت مدة خلافته ٩ سنين و٨ أشهر .

[ انظر الأعلام ج ٨ ص ١٢١ ، وتاريخ الحلفاء للسيوطي ص ٢٦٥ - ٢٦٨ ، وتاريخ الطبرى
 ج ٦ ص ٢٤٣ وغيرها من الصفحات ] .

وعند رأسه لَوْحٌ من ذهب مكتوب فيه بالرومية : أنا سَبَأُ بن نُوَاس ، خدمتُ عِيص بن إسحاق بن إبراهيم ، خليل الرَّبُ الأكبر (۱) ، وعشتُ بعده دهرًا طويلاً ، ورأيتُ عجبًا كثيرًا ، ولم أَرَ فيما رأيتُ أعجبَ من غافل عن الموت وهو يرى مَصارِعَ آبائِهِ ، ويقفُ على قبور أجبًائِهِ ، ويعلم أنه صائر إليهم ثم لا يتوب .. وقد عَلِمْتُ أنَّ الأجلافَ الجُفَاة سَيُنْزِلُونَنِي (۲) عن سريرى ، ويَتَوَلُونَ ذلك حين يتغير الزمان (۲) ويَتَرَأَسُ الصبيان (۱) ، ويكثر الهَذَيان ، فَمَنْ أَرْكَ هذا الزمان عاش قليلاً ، ومات ذليلاً .

وعن عموو بن ميمون قال: افتتَخنا مدينة بفاس، فَلُلِلْنَا على مغارة فيها بيت، فيه سرير من ذهب، عليه رجل عند رأسه لَوْحٌ مكتوب فيه: أنا بهرام ابن بهرام ملك فارس، كنتُ أعْتَاهُم بطشًا، وأقساهُمْ قلبًا، وأطْوَلَهُم أُمَلًا، وأخرَصَهُم على الدنيا.. قد ملكتُ البلاد، وقتلتُ الملوك، وهزمتُ الجيوش، وأذلَلتُ الجبابرة، وجمعتُ في الدنيا مالم يجمعه أحدّ قبلى، ولم أستطع أن أفتدى به من الموت إذ نزل بي .

ورُوِى فى الإسرائيليات أن عيسى – عليه السلام – بينا هو فى سياحة إذْ مَرَّ بجُمجمة نَخِرَة  $(^{\circ})$  ، فأمرها أن تتكلم ، فقالت : ياروح الله ، أنا بلوان ابن حفص  $(^{\circ})$  ، ملك اليمن ، عشتُ ألف سنة ، وَوُلِدَ لى  $(^{\circ})$  ألف ذكر ،

<sup>(</sup>١) هكذا في ( م ) .. وفي سراج الملوك : ( الرب الدَّيَّان الملك الأكبر ) .

<sup>(</sup>٢) في دم ۽ : د سينزلوني ۽ . والأجْلاف : جمع جِلْف ، ويطلق علي الأحمق والغليظ الجافي .

 <sup>(</sup>٣) هكذا في ( م » : .. وفي سراج الملوك : ( ويتمولونه ، وذلك حين يتغير الزمان » . ومعنى يتموّلُونه ، أي : يَقْتَنُونُهُ بعد موته .

 <sup>(</sup>٤) يترأس الصبيان : يتولون الرئاسة ويصيرون رؤساء .. وفي المصدر السابق : « وتتأمّر الصبيان »
 أي : يصيرون أَمْراء .

<sup>(</sup>٥) كَخِرَة : بَالِيَة مُفَتُّتَة .

<sup>(</sup>٦) هكذا في د م ، .. وفي سراج الملوك : ١ بلوام .. ، بالميم .

<sup>(</sup>٧) في ﴿ م ﴾ : ﴿ وُولَدُتْ ﴾ . وما أثبتناه عن ﴿ سراج الملوك ﴾ .

وافْتَضَضْتُ أَلف بِكْر ، وهزمتُ أَلف عَسْكَرٍ ، وقتلتُ أَلف جَبَّارٍ ، وافتتحْتُ أَلف مِدينة ، فمن رآنى فلا يغتر بالدنيا ، فما كانت إلّا كحُلْم النَّام .. فبكى عيسى عليه السلام بكاءً شديدًا .

# وَوُجِدَ مَكْتُوبًا عَلَى قَصْرٍ قَدْ بَاذَ أَهْلُهُ ، وأَقْفَرْتُ نَاحِيتُهُ (١) :

هَـذِى مَنـازِلُ أَقْوَامٍ عَهِدْتُهُــمُ يُوفُونَ بِالْعَهْدِ مُذْ كانوا وبالذَّمَمِ تَكَى عليهُمْ دِيَارٌ كان يُطْرِبُهَا تَرَثُمُ المَجْدِ بين الحِلْمِ والكَرَمِ

وأنشد القاضي أبو العباس أحمد الجرجاني 🗥 :

قَدْ شَابَ رَأْسِي ورَأْسُ الْحِرْصِ لِم يَشِبِ إِنَّ الْحَرِيصَ عَلَى الدنيا لَفِي تَعَبِ اللَّهِ رَبُّكَ كُمْ قَصْرٍ مَرَرُتَ به قد كان يُعْمَرُ باللَّذَاتِ وَالطَّرَبِ اللَّذَاتِ وَالطَّرَبِ طَارَتْ عُقَابُ المَنَايَا في جَوانِبِهِ فَصَاحَ مِنْ بَعْدِهِ بِالْوَيْلِ وَالْحَرَبِ ٣٠ طَارَتْ عُقَابُ المَنَايَا في جَوانِبِهِ

#### وله أيعنا :

أَيُّهَا الرَّافِعُ البِنَاءَ رُوَيْكًا لن تَذُودَ المَنُونَ عَنْكَ المَبَانِي إِنَّ هَذَا البِنَاءَ يَيْقَى وَتَفْنَى كُلُّ شَيْءِ أَبْقَى مِنَ الإِلسَانِ (1)

(١) في المصدر السابق : ﴿ وَأَقْفُرْتُ سَاحِتُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) هو على بن عبد العزيز بن الحسن الجُرْجَانى ، أبو الحسن ، قاض ، من العلماء بالأدب ، ولا يجرجَانى ، وولى قضايها ، واقتبسَ من أنواع العلوم والآداب ماصار به فى العلوم عَلَمًا ، وفى الكلام عالمًا ، وكانت وفاته بنيسابور سنة ٣٩٦ هـ – على الأرجح – وهو دون السبعين . ومن كتبه : الوساطة يين المتنبى وعصومه ، وتهذيب التاريخ ، وتفسير القرآن ، وله ديوان شعر ، ورسائل مُدَوَّنة .

<sup>[</sup> انظر نماذج من أدبه فى يتيمة الدهر للثعالبى ج ٣ ص ٢٣٨ – ٢٥٩ ، وسير أعلام النبلاء للذهبى ج ١٧ ص ١٤ – ٢٥٩ ، ووفيات الأعيان ج ٣ ص ٢٧٨ – ١٤ ، ووفيات الأعيان ج ٣ ص ٢٧٨ – ٢٨١ ، وطبقات المفسرين ج ١ ص ٤١٤ و ٤١٥ ، والنجوم الزاهرة ج ٤ ص ٢٥٠ ، والأعلام ج ٤ ص ٢٥٠ .

 <sup>(</sup>٣) التحقاب : طائر من كوامير الطير ، قوى المخالب .. والتحرّبُ ، بفتح الحاء والراء المهملتين : الهلاك . يقسم الشاعر أنه مَرَّ بكتير من القصور التي كانت عامرة بما يلذ من الطيبات ، ويُطرب الأسماع ، فإذا به الآن يراها وقد خَيْمَ عليها الحرابُ والدمار بعد أن اختطف الموتُ ساكنيها وبَادُوا .

 <sup>(</sup>٤) يعنى : يامَنْ ثبالغ فى رفع البناء ، تَمَهَّلْ ، فإنْ ماتشيده لن يدفع عنك الموت ، وسترحل عنه وتتركه لغيرك .

# وأنشد بعضهم (١):

قِفْ بِالدِّيَارِ فَهَـذِهِ آثَارُهُـمُ كَمْ قَدْ وَقَفْتُ بِهَا أُسَائِلُ أَهْلَهَا فَأَجَايَنِي دَاعِي الهَوَى في رَسْمِهَا

# عَنْ حَالِهَا أَوْ رَاحِمًا أُو مُشْفِقًا (٢) فَارَقْتَ مَنْ تَهْوَى فَعَزُّ الْمُلْتَقَى

### وأنشد آخو:

كان عَيْنًا ثم أَضْحَى خَبَـرَا (٣) أَيْنَ سُكَّانُكَ ، مَاذَا فَعَلُوا خَبَرًا عَنْهُم سُقِيتَ الْمَطَرَا رَحَلُوا وَاسْتَوْدَعُونِي عِبَرِا (''

تَبْكِي الأَحِبَّةَ حَسْرَةً وَتَشَوُّقَا

أيُّهَا الرَّبْعُ الذي قد دَثَـرا وَلَقَــدُ نَــادَى مُنَــادِى دَارهِـــمْ

ورُوِيَ أَنَّ عليَّ بن أبي طالب ، كَرَّم الله وجهه ، لَمَّا رجع من صِفِّين (٥) ودَخل أوائل الكوفة ، فإذًا هو بقبر ، فقال : [ قبر ] (١) مَنْ هذا ؟ قالوا : قبر خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتُ (٧) . فوقف عليه وقال : رَحِمَ اللهُ خَبَّابًا ، أَسْلَمَ راغبًا،

<sup>(</sup>۱) الأبيات الثلاثة وردت في ﴿ حلية الأولياء ﴾ ج ١٠ ص ٣٤٨ في ترجمة أبي محمد الجريري .. وفي و تاريخ بغداد ، ج ؛ ص ٤٣٣ .. وفي و طبقاتُ الصوفية ، ص ٢٦٤ . وفي سراج الملوك – الباب الأول .

<sup>(</sup>٢) في ( م ، : ( مرحمًا ؛ مكان ( راحمًا ؛ . والبيت في سراج الملوك :

كم قسد وقسفْتُ بها أُسَالِسُلُ مُحْيِسِرًا عسن أهلها ، أو ناطِقَا أو مُشْفِقَا وفي طبقات الصوفية : ﴿ أَوْ صِادَقًا ﴾ مكان ﴿ أَوْ نَاطَقًا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في سراج الملوك : ﴿ ثُمُ أَصْحَى أَثْرًا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في المصدر السابق و ولقد نادّى مُنَادِيهم لنا ... ، .

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : ( من حين ) تحريف . والتصويب من ( سراج الملوك ) .

<sup>(</sup>٦) مابين المعقوفتين عن المصدر السابق ، وساقط من ﴿ م ﴾ .

<sup>(</sup>٧) نحو بَحْبًاب بن الأَرَتّ بن جَنْدَلَة التميميُّ ، أبو يحيى ، أو أبو عبد الله ، صحابيٌّ ، وهو عربيُّ لَحِقَةُ سباءً في الجاهلية ، قَبِيعَ بمكة ، وكان يعمل السيوفَ بها ، وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام ، كان سادِسَ ستة في الإسلام ، وهو أولُ مَنْ أظهر إسلامه .. استضعفه المشركون فعذبوه ليرجع عن دينه ، فصير ولم يُغطِ الكُفَّارَ ما سألوا ، إلى أنْ كانت الهجرة ، فهاجَرَ ، وَشهِدَ بدرًا وأُحُدًا والمشاهِدَ كلها مع رسول الله ، 🏂 .. ونزَلَ الكوفة ، ومات بها سنة ٣٧ هـ ، وهو أول مَنْ دُفِنَ بظَهر الكوفة =

وهاجر طائعًا ، وعاش مجاهدًا ، وَابْتُلِيَ في جسمه آخِرًا ، ألا ولن يُضِيعَ اللهُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عملاً .. ثم مَضَى ، فإذا قبورً ، فجاء حتى وقف عليها فقال : السلام عليكم أهل الديار الموحشة ، والمَحَالُ المُقْفِرَة ، أنتم لنا سَلَفٌ ، ونحن لكم تَبَعٌ ، وَبِكُمْ عَمًّا قليل لا حِقُونَ .. اللهم اغفر لنا ولهم ، وتجَاوَزْ عنا وعنهم ، طُوبَى لمن ذَكَر المعاد ، وعمل للحساب ، وقنع بالكفاف ، ورضى عن الله تعالى .

ثم قال : يا أهل القبور ، أمَّا الأزواجُ فقد نُكِحَتْ ، وأمَّا الديارُ فقد سُكِنَتْ ، وأمَّا الديارُ فقد سُكِنَتْ ، وأمَّا الأموالُ فقد قَسَّمَتْ .. فهذا خَبَرُ ماعندنا ، فما خبر ما عندكم ؟ .. ثم التفت إلى أصحابه فقال : أمَّا إنهم لو تَكَلَّمُوا لَقَالُوا : وَجَدُنا خيرَ الزَّادِ التقوى .

و خطب رضى الله عنه مرة فقال : أيها الناس ، اعلموا أنكم ميتون ، ومبعوثون من بعد الموت ، ومَوْقُوفُونَ على أعمالكم ، ومَجْزِيُّونَ عليها ، فلا تَغْرَّنْكُمُ الحياةُ الدنيا ، فإنها بالبلاء محفوفة ، وبالفناء معروفة ، وبالغدر موصوفة ، وكُلُ مافيها زَوال ، وهي بين أهلها دَوال وسِجَال (١) ، لا تدوم أحوالها ، ولن يسلم مِن شَرِّها نُزلُها ، بَيْنَا أهْلُها منها في رَخاء وسرور إذْ هُمْ منها في بلاء وغرور ، أحوال مختلفة ، العيشُ فيها مذموم ، والرخاء فيها لا يدوم ، وإنما أهلها فيها أغراض مُسْتَهْدَفَة ، ترميهم بسهامها ، وتقصدهم بِحِمَامِها ، وكُلُ حَثْفِ فيها مقدور ، وحظه فيها موفور ، واعلموا عباد الله ، وما أنتم فيه مِنْ عَدْه الدنيا على سبيل مَنْ قد مَضَى ، مِمَنْ كان أطول منكم أعمارًا ، وأشدً منكم هذه الدنيا على سبيل مَنْ قد مَضَى ، مِمَنْ كان أطول منكم أعمارًا ، وأشدً منكم بطشًا ، وأعْمَر ديارًا ، وأبعد آثارًا ، فأصبحت أصواتهم خامدة ، وأجسامهم بالية ، وديارهم خالية ، وآثارهم عافية .. استبدلوا القصور المشيدة ، والمخارق

<sup>=</sup> من الصحابة .

<sup>[</sup> انظر ترجمته فى الأعلام ج ٢ ص ٣٠١ ، وأسد الغابة ج ٢ ص ١١٤ – ١١٧ ، وحلية الأولياء ج ١ ص ١٤٣ – ١٤٧ ، وحياة الصحابة ج ١ ص ٢٧٣ و ٢٧٤ ] .

<sup>(</sup>١) دوالي وسيجَال ، أي : تارة لمؤلاء ونارة لمؤلاء ، تنتقل من حالي إلى حال .

الممهدة بالصخور والأحجار (١) المسندة ، فكأنكم وقد صِرْتُم إلى ماصاروا إليه من البلاء والوحدة ، وارتهنتم فى ذلك المضجع ، وضمكم ذلك المستودع ، فكيف بكم لو عايّنتُمُ الأُمُورَ ، وبَعْثَ القبور ، وحُصِّلَ مافى الصدور ؟! جَعَلَنا الله وإيَّاكم عاملين بكتابه ، متبعين لأوليائه وأحبابه حتى يُجِلَّنا وإياكم دار المُقَامَةِ من فضله ، إنه حميد مجيد .

وعن النبي مَنْكُلُهُ أنه قال لِعَلِي : ﴿ يَاعَلَى ، أَرْبِعَ خَصَالَ مِنَ الشَّقَاءَ (٢) : جُمود العين ، وقَسَاوَة القلب ، وبُعْد الأمل ، وحُب الدنيا ، .

ورُوِى عن ابن عباس ، رضى الله عنهما أنه قال : ﴿ يُؤْمَى بالدنيا يوم الله عنهما أنه قال : ﴿ يُؤْمَى بالدنيا يوم القيامة على صورة عجوز شمطاء ، زُرْقٌ أنيابها ، بادية مُشَوَّهَةُ الخَلْق ، لا يَرَاها أحد إلا كرهها ، فتشرف على الخلائق أجمعين ، فيقال لهم : أتعرفون هذه ؟ فيقولون : نعوذ بالله من معرفة هذه !! فيقال : هذه الدنيا التي تفَاخَرْتُم بها وفيها ، وتقاتلتم » .

وكان يزيد الرقاشي (٣) يقول: ﴿ إخوانى ، مَنْ كان الموت موعده ، والقبر بيته ، والثّرى مسكنه ، والدود أنيسه ، وهو مع هذا ينتظر الفزع الأكبر ، كيف تكون حالته ؟ ثم يبكى حتى يُمْشَى عليه » .

<sup>(</sup>١) هكذا في و م » .. وكان يجب أن يقال : و استبدلوا بالقصور .. الصخور والأحجار » فتدخل الباء على المتروك وفقًا لقواعد اللغة .

<sup>(</sup>٢) في و م ، : و المشقا ، تصحيف من الناسخ .

 <sup>(</sup>٣) هو يزيد بن أبان الرقاشى البصرى ، أبو عمرو ، زاهد ، عابدٌ ، بكَّاء ، ومُحَدَّث . رَوَى الحديث عن أَس بن مالك ، والحسن ، وغنيم بن قيس .. وَرَوَى عنه أبو الزناد ، ومحمد بن المنكدر ، والأحمش ، وغيرهم . وقد ضُعَّف وجُرَّح .

<sup>[</sup> انظر حلية الأولياء ج ٣ ص ٥٠ – ٥٤ ، وكتاب الضعفاء الكبير للمقيل ج ٤ ص ٣٧٣ و ٣٧٤ ، والجرح والتعديل للرازى ج ٩ ص ٢٥١ و ٢٥٢ ط حيدرآباد ، وميزان الاعتدال ج ٤ ص ٤١٨ ] .

فعلى العاقل أَنْ يُحَاسِبَ نفسه على مافات (١) من عُمره ، ويستعدَّ لعاقبة أمره ، ويتزوَّدَ صَالِحَ العمل ، ولا يَغْتَرُّ بالأمل ، فإنَّ مَنْ عَاشَ مَاتَ ، ومَنْ مَاتَ فَاتَ ، ومَنْ مَاتَ ، وكل ماهو آتِ آتٍ ، نسأل الله أَن يلهمنا رُشْدَنَا ، ويوقظنا لاتباع أوامره واجتناب نواهيه .

ولمَّا مَاتَ ﴿ ذَرُّ الْهَمَدَانِيُّ ﴾ المذكور آنِفًا في الوظيفة الرابعة عشرة (٢) ، لكنْ في ذِكْرِه الأول اختصار ، وهذا الكلام أوسع ، فلا بأس بذكره ، وكان موته – أى : ذَرُّ – فجأة [ فَجَاءَ ] (٢) أبوه فوجد أهل بيته يبكون حوله ، فقال : مالكم ؟! فَواللهِ مَا ظلمناه ولا قهرناه ، ولا ذَهَبَ لنا بحقٌ ، ولا أصابنا فيه ما أَخْطَأ مَنْ كان قَبْلَنَا في مثله .

فلما وَضَعَهُ فَ حُفْرَتِهِ قال : رَحِمَكَ الله يابُنَى ، وجَعَل أَجْرِى فِيكَ لَكَ ، والله ما بكيتُ عليك ، وإنما بكيتُ لكَ . فَوالله لقد كنتُ بك بارًا ، وكنتُ لكَ مُحِبًا ، وما بى إليك من وَحْشَةٍ ، وما بى إلى أَحَدٍ غير الله من فاقة ، وما ذهبت لنا بعزّة ، وما أَبقَيْتَ لنا من ذُل ، وقد شَعَلَنِى الحُزْنُ لك عن الحُزن عليك . يا ﴿ ذَرُ ﴾ ، لولا هَوْلُ المَطْلَع لَتَمَنَّيْتُ ماصِرْتَ إليه (أ) . . فَلَيْتَ شِعْرى ، ماذا لَقِيتَ ؟ ومَاذا قيل لك ؟ ثم رفع رأسه إلى السماء وقال : اللهم إنك وَعَدْتَ ما ماذا لَقِيتَ ؟ ومَاذا قيل لك ؟ ثم رفع رأسه إلى السماء وقال : اللهم إنك وَعَدْتَ لل من أجر المسابرين على المصيبة ثوابَكَ ورحمتَكَ . . اللهم وقد وهبت ما جَعَلْتَ لى من أجر على ﴿ ذَرّ ﴾ له ، صِلَةً منى له ، فلا تُعَرّفُهُ قبيحًا ، وتَجاوَزُ عنه ، فإنك رحيم على ﴿ ذَرّ ﴾ له ، صِلَةً منى له ، فلا تُعَرّفُهُ قبيحًا ، وتَجاوَزُ عنه ، فإنك رحيم على وبه .

اللهم وقد وَهَبْت له إساءتُهُ فَهَبْ لى إساءته إليك ، فإنك أَجْوَدُ مِنِّى وأكرم ... اللهم إنك جَعَلْتَ لكَ على ﴿ ذَرِّ ﴾ حقًا ، وجَعَلْتَ لى عليه حقًا قَرَلْتَهُ بِحَقِّكَ ،

<sup>(</sup>١) في ( م ) : ( ما فرض ) تصحيف .

<sup>(</sup>٢) في دم ، : و الرابعة عشر ، خطأ ، سبق التعليق عليه .

<sup>(</sup>٣) مايين المعقوفتين زيادة من عندنا لاستقامة السياق ، والمعني .

<sup>(</sup>٤) في دم ، : د عليه ، .

فَقُلْتَ : ﴿ اَشَكُرُ لَى وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى المَصِيرِ ﴾ (١) .. اللهم إنّى قد غفرتُ لِذَرِّ ماقَصَّرَ فيه من حقك ، فإنك أُولَى بالجُود وأكرم .. فلمّا أراد الانصراف قال : يا ﴿ ذَرُّ ﴾ قد انْصَرَفْنَا وتركناك ، ولو أقمنا ما نفعناك ، والسلام .

أوحى الله إلى داود ، عليه السلام : ياداود ، لو يعلم المُدْبِرُونَ كيف انتظارى إلى تَرْكِ معاصيهم لَمَاتُوا شوقًا إلى ، وتَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُم من مَحَبَّتِى .. ياداود ، هذه إرادتى في المدبرين عنى .. فكيف إرادتى في المقبلين على ؟!

# وأُنْشِدَ في ذلك (٢) :

أَسِىءُ فَيَجْزِى بِالْإِسَاءَةِ إِفْضَالاً وَأَعْصِى فُيولِينِى اللهِيَ إِمْهَالاً (<sup>7)</sup> فَحَتَّى مَتَى أَجْفُوهُ وهو يَبَرُّنِي وَأَبْعُدُ عنه وهو يبذلُ إيصالاً (<sup>3)</sup> وكَمْ مَرَّةٍ قد زُلْتُ عن نَهْجِ طَاعَةٍ وَمَا حَالَ عَنْ سَتْرِ القَبِيحِ ومازَالاً (<sup>9)</sup>

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة لقمان - من الآية ١٤.

<sup>(</sup>٢) فى ﴿ م ﴾ : ﴿ وأنشد فى ذلك يقول شعر ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) في ( م » : ( فضلا » مكان ( إفضالا » خطأ ، والصواب ما أثبتناه .. والإنفضال : الإحسان ,.
 والإمهال : الإنظار والتُؤدّة والرفق .

<sup>(</sup>٤) يَتُرُف : يُحْسِنُ إِلَى .. إيصالًا ، أى : يبذل مايبذله من أجل الوِصَالِ وعدم الهنجز .

<sup>(</sup>٥) زُلْتُ : تَحَوَّلْتُ وانتقلتُ .. وما حَالَ : وما تَغيَّرُ .. والسَّتَر : الإخفاء والمداراة .. وإلى هنا ينتهى الساقط من ( ص ) والذي أشرنا إلى بدايته في ص ٧٢ الهامش رقم ١ من الفصل السابق .

وأغلب الظن أن هذا الجزء المشار إليه قد أُضيف إلى كتاب و مرشد الزوار ، بعد وفاة مؤلفه ، الذى توفى سنة ٦٩٧ هـ ، وقم أثبت هنا شعر لعبد العزيز الدريني المتوفى سنة ٦٩٧ هـ ، ولم يدرك الموفق بن عثمان وفاته [ انظر ص ٧٣ و ٧٤ ، والهامش رقم ٣ ] .

#### فصـــل

# فى إكرام الله ِتعالى بعض أوليائه بدوام طاعته فى قبورهم ، وغفرانه لآخرين بأمورٍ لَحِقَتْهم (١) بعد وفاتهم

قال ابن عباس: ضَرَبَ بعض أصحاب النبى ، عَلَيْكُ ، خِبَاءً على قبر ، وهو لا يدرى به ، فإذا هو بإنسان يقرأ سورة ﴿ تَبارَكَ الذي بيده المُلْك ﴾ حتى خَتَمها .. فَأَتَى النَّبِيَّ ، عَلَيْكُ ، فَقَال رسول الله عَلَيْكَ : ﴿ هَى المَانِعة المنجية ، تنجيه من عذاب القبر ﴾ رواه الترمذي في جامعه .

وقال سنان بن حسين ، عن أبيه : كنتُ فيمن أَدْخَلَ ثابتًا البُنَانَى (٢) في قبره ، فَوَقَعَتْ لَبِنَةٌ (٣) ، فَأَصْلَحْتُهَا ، فإذا هو قامم يُصلى (١) ، فأَطْبَقْتُ اللَّبِنَةَ

<sup>(</sup>١) هكذا في و ص ۽ .. وفي و م ۽ : ﴿ بِالْأُمُورِ التي لحقتهم ۽ .

<sup>(</sup>٢) هو الإمام العابد ، والحُمَّة القدوة ، ثابت بن أسلم البُّنَائِيَّ البصرى ، أبو محمد ، ويُقال : بُّنَاتَة الذين منهم ثابت هم بنو سعد بن لُوَّى بن غالب .. كان – رحمه الله تعالى – ثقة ، كبير القَلْر ، وقال منه : مَنْ أراد أنْ ينظر إلى أعبد أهل زمانه فلينظر إلى ثابت البُنائِيَّ ، وما أدركنا أعبد منه .. وقال شُعْبَةُ : كان ثابت يقرأ القرآن فى كل يوم وليلة ، ويصوم الدَّهر . وقال حمّاد بن زيد : رأيتُ ثابتًا يبكى حتى تختلف أضلاعه .. وقال جعفر بن سليمان : بكى ثابت حتى كادت عينه تذهب .

وكان – رحمه الله – راوية للحديث ، رَوَى عن أنس بن مالك ، وعبد الرحمٰن بن أبى لَيْلَى ، وأبى عثمان النهدى ، وغيرهم .. وقد وَثَقَهُ العجلُى ، والنَّسَائِقُ ، وأبو حاتم ، وابن عدى ، وابن سد ، وغيرهم . وتوفى ثابت سنة ١٢٣ هـ – وقيل : سنة ١٢٧ هـ – وكان قد جاوز الثمانين .

<sup>[</sup> انظر تذكرة الحفاظ ج ۱ ص ۱۲۰ ، ورجال صحيح البخارى ج ۱ ص ۱۳۰ ، ورجال صحيح مسلم ج ۱ ص ۱۳۰ ، ورجال صحيح مسلم ج ۱ ص ۱۰۹ و ۳۱۳ ، وحلية الأولياء ج ۲ ص ۳۱۸ – ۳۳۳ ، وكرامات الأولياء للنهانى ج ۱ ص ۱۲۲ و ۲۲۳ ] .

<sup>(</sup>٣) اللَّبَنَة : واحِدَةُ اللَّبِن ، وهو المضروب من الطين يُنتَى به .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ﴿ فَإِذَا ثَابِتٌ فِي القبرِ وَهُو قَامِمُ يُصِيلُ ﴾ .

ثم سألتُ أَهْلَهُ فقلتُ : أَخْبِرُونِي ماكان ثابتٌ يسأل (١) رَبَّهُ تعالى .. قالوا : ( كان يقول : اللهم إنْ كُنْتَ أَعْطَيْتَ أحدًا الصَّلاةَ في قبره فَأَعْطِنِي ذلك ) .

وقال إبراهيمُ بن الصَّمَّة المُهَلَّبِي : حَدَّثِنِي الذين كانوا يَمُرُّونَ بجنباتِ قبر ثابت البناني بالأسحار ، أنهم كانوا يسمعون منه قراءة القرآن .

قال عِكْرِمَةُ : إذا ماتَ المؤمنُ رُفِعَ له مصحفٌ يقرأُ فيه القرآنَ .. وقال عيسى بن محمد المكى : رأيتُ أبابكر (٢) بن مجاهد في النوم كان يقرأ القرآن ، فقلت له : ياسيدى ، إنك مَيِّتٌ وتقرأ القرآن ؟ قال : كنتُ أدعو الله عَقِبَ كُلِّ صلاةٍ وخَتْمَةٍ (٣) أن يَجْعَلَنِي مِمَّنْ يقرأ القرآن في قبره .

وحَكَى عبد الله الموصل قال: رأيتُ في المنام كأنّى في الصحراء ، فرأيتُ بساتين وقصورًا (أ) ، فقصدتُ إلى قصر لِأَذْخُلَهُ ، فَمَنَعَنِي الحاجب على باب القصر [ وقال : لا تَدُخُلُ حتى أستأذنَ لكَ ، فدخَلَ الحاجبُ ثم خرج ] (٥) فأخذَ بيدى وأدخلني إليه ، ثم أدخلني دارًا (١) أخرى ، فإذا مالك بن أنس ، رضي الله عنه ، جالس في البُستان في وسط الدار وفي يده مصحف ، فسلمتُ عليه وقلت : يا أبا عبد الله ، بِمَ نِلْتَ هذه الكرامة ؟ قال : بعَفُو الله وغُفرانه (٧) وسَعَةِ رحمته لا بعلمي .

قال معاذ بن رفاعة : مَرَّ يحيى بن زكريا بقبر دانيال النبي ، عَلَيْكِ ،

<sup>(</sup>١) في دم ، : ( يُسائل ، .

<sup>(</sup>٢) ف ( م ) : ( أبى بكر ) خطأ لغوى .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ( عقب كل ختمة ) .

 <sup>(</sup>٤) ف ( م ) و ( ص ) : ( وقصور ) خطأ ، والصواب بالنصب .

<sup>(</sup>٥) مابين المعقوفتين عن ( ص ) وساقط من ( م ) سهوًا من الناسخ .

<sup>(</sup>٦) في ﴿ م ﴾ : ﴿ دار ﴾ ، خطأ ، والصواب بالنصب .

<sup>(</sup>٧) فى ( ص ) : ( فقال : بعفو الله وتجاوزه ) .

فسمع صوتًا من القبر : ﴿ سُبحان مَنْ تَعَزَّزِ بِالْقُدْرَةِ وقهر العباد بالموت ﴾ ... ومضى ، فسمع من السماء : ﴿ أَنَا الذِّي تَعَزَّزْتُ بِالْقُدْرَةِ ، وقهرتُ العبادَ بالموت . . مَنْ قالها استغفرتُ له السَّمواتُ السبعُ والأَرْضُونَ السبعُ ومَنْ فِيهِنَّ ﴾ .

وقال أبو هريوة : كان لى جارٌ ، وكان يؤذينى ، فخرجتُ يومًا فإذا أنا بجنازة .. فقلتُ : [ جنازة ] (١) مَنْ هذه ؟ قيل (١) : جنازة فلان .. قلتُ : بعيدةٌ من رحمة الله .. قال : فرأيت فى منامى كأنه ذُهِبَ بى (١) إلى الجنة ، فلما دخلتُ مِنْ بابها إذا أنا بالرجل ، قلتُ : فلان ؟! قال : نعم .. قلتُ مَنْ أَدْخَلَكَ الجنة ؟ قال : كَلِمَتُكَ يا أبا هريرة !

قال مبارك السندى - وكان أحد النّساك : سمعتُ أبا محمد الضرير - وكان جليلاً في همذان - قال : كان في جوارى مخنث مُفْسِدٌ فمات ، فقعدتُ حتى أَحْضُرُ جنازته (أ) ، فمرت بي جنازتُه فلم أَقَمْ إليها (أ) ، فرأيته تلك الليلة في النوم ، فقلتُ له : ما فعلَ الله بِكَ ؟ قال : خَفَرَ لي .. قلتُ : بماذا ؟ قال (أ) : اعلم أننى لمّا متُ كنتُ من أهل النار ، وخُسِلْتُ وأنا من أهل النار ، وحُسِلْتُ وأنا من أهل النار ، وحُسِلْتُ وأنا من أهل النار ، فَمَرَّتْ بِكَ جنازتى فَأَنِفْتَ (أ) أَنْ تَقُومَ لها ، فَعَفْر الله لي .

وحُكِيَ عن أبي عثمان الغسَّال قال : دخلتُ على ميت لأغسله ، فلما وضعتُهُ

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين عن ( ص ) وساقط من ( م ) .

<sup>(</sup>٢) اي ( م ) : ( قيل لي ) .

<sup>(</sup>٣) في و ص ، : ( به ، ، وما أثبتناه عن ( م ) هو المناسب للسياق .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : ( فقعدت في حضور جنازته ) .

<sup>(</sup>٥) في وص : د لها ، .

<sup>(</sup>٦) في دم ، : د قال لي ، .

<sup>(</sup>٧) ف ( ص ) : ( وحُمِلْتُ على الجنازة ) .

<sup>(</sup>٨) أَنِفَ : استنكف واستكبر .

على المُغْتَسَلِ (۱) سمعتُهُ يقول: النار .. النار .. ففزعتُ وخرجتُ ، وقُلتُ ذلك للناس .. فدخلوا ، وعُدْتُ إليه (۲) فسمعته يقول: النعيم .. النعيم .. الجنة .. فدفناه ، فلما كان في الليل رأيته في المنام ، فقلتُ له: مافعل الله بكَ ؟ قال: غَفَرَ لى وَقُتَ فَضَحْتَنِي (۳) وقال: أنا لا أجمع على عبدى فضيحتين ، وأباحَنِي الجنة .

وقال يحيى بن معين (ئ): قال لى حَفَّارٌ (°): أعجبُ مارأيتُ (٦) في هذه المقابر أننى سمعتُ من قبر : وَالْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ ، وسمعتُ من قبر : وَالْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ ، وهو يُجيبه (٧) من القبر .

وقال إبراهيم بن أدهم (^) : رَفَعْتُ جنازةً بالسَّاحل نقلتُ : بَارَكَ الله

<sup>(</sup>١) المُغتَسَل : مكان الاغتسال .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ( وعُدْتُ إلى غسله ) .

<sup>(</sup>٣) في (م): ( فضيحتي ) .

<sup>(</sup>٤) هو يحيى بن معين بن عون بن زياد ، من أثمة الحديث ، ومؤرخى رجاله ، نعته الذهبئي بأنه د سيد الحُفّاظ ، وقال عنه العسقلاني : د إمام الجُرْح والتعديل ، . وقال ابن حنبل : د أعلَمُنا بالرجال ، . وُلد يحيى بن معين سنة ١٥٨ هـ بقرية د نقيا ، قرب الأنبار ، وكان أبوه على خواج د الرَّيِّ ، ، وخلف له ثروة كبيرة ، فأنفقها في طلب الحديث ، وعاش ببغداد ، وتوفى بالمدينة حاجًا سنة ٢٣٣ هـ ، وصلى عليه أميرها .

<sup>[</sup> انظر الأعلام ج ٨ ص ١٧٢ و ١٧٣ ، وتاريخ بغداد ج ١٤ ص ١٧٧ – ١٨٧ ، وتذكرة الحفاظ ج ٢ ص ٤٢٩ – ٤٣١ ] .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ( حفار مقابر ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : ( أُريثُ ) .

<sup>(</sup>Y) ف ( ص ) : ( وهو يجيب ) أى : يُردَّدُ مايقوله المؤذَّن .

<sup>(</sup>٨) هو إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمى البَلْخي ، أبو إسحاق ، زاهد مشهور ، كان أبوه من أهل الغِنَى فى بَلْخَ - وقيل : كان من أبناء الملوك - فتفقّه ورَحَل إلى بغداد ، وجَالَ فى العراق والشام والحجاز ، وأخذ العِلْم عن كثير ممن فى الأقطار الثلاثة ، وكان من أهل الزهد والورع ، صَوِحبَ أبا سفيان الثورى ، والفُعنيَّل بن عياض ، وكان يأكل من عمل يده ، ولم يعبأ بمال أبيه ، وكانت وفاته سنة ١٦١ هـ . وأخباره كثيرة .

لى فى الموت ، فقال قائل من السرير (') : ( وما بعد الموت ) .. قال إبراهيم : فَدَخَلَ عَلَى منه رُعْبٌ حتى ما قدرتُ أحمُلُ قائمةً من السرير ، فَدَلَبْتْنِي عيناى ، وانصرف الناس ، فقعدتُ عند القبر مفكرًا فى القائل من السرير ، فغلَبْتْنِي عيناى ، فنمتُ ورأسي على رُكبتى عند القبر ، وإذا بشخص قد خرج من القبر أحْسَن الناس وجهًا ، وأطيبهم ريحًا ، وأنقى ثيابًا ، وهو يقول : يَابْنَ أدهم ('') ، قلت : لبيك ، مَنْ أنت يرحمك الله ؟ قال : أنا القائل من السرير : ( وما بعد الموت ) .. فقلت له : بِاللهِ الذي فَلَقَ الحبة ، وبَرَأً (") النَّسْمَة ، وتَرَدَّى بالعظمة (') ، إلا قُلْتَ لى مَنْ أنت ؟ قال أنا السُنَّةُ (٥) ، أكون لصاحبى فى الدنيا حافظًا ، وعليه رقبًا ، وفى القبر نورًا ومؤنسًا ، وفى القيامة سائقًا وقائدًا إلى الجنة .

وَحَدَّثَ إِذْرِيسَ الحَقَّارِ شَيْخٌ (٢) قال : لمَا وُضِعَ الشَّيْخُ العارف أبو الحسن الدِّينَورِي ، المعروف بابن الصائغ (٧) في قبره ، سمعته يقول : ﴿ رَبِّ الْمُنْزِلِينَ ﴾ (٨) .

<sup>= [</sup> انظر الأعلام ج ١ ص ٣١ ، وطبقات الصوفية ص ٢٧ – ٣٨ ، وحلية الأولياء ج ٧ ص ٣٦٧ – ٣٥ ، وحلية الأولياء ج ٧ ص ٣٦٥ – ٣٥ ، وطبقات الشعراني ج ١ ص ٣٩٠ ، وطبقات الشعراني ج ١ ص ٣٧٣ ، ص ٣٦ و ١٠ ، والتاريخ الكبير للبخاري ج ١ ص ٣٧٣ ، وشدرات الذهب ج ١ ص ٣٥٥ و ٢٥٦ ووفاته فيها سنة ١٦٢ هـ ] .

<sup>(</sup>١) السرير: النعش الذي يُحمل عليه الميت.

<sup>(</sup>٢) في ﴿ ص ﴾ : ﴿ يَا إِبْرَاهِمِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ( م ، : ﴿ مَحَلَق ﴾ مكان ﴿ فَلَقَ ﴾ . ومعنى بَرَأ : مَحلَق وأَوْجَدَ .

<sup>(</sup>٤) تَرَدِّي بالعظمة : لَبِسَ رِدَاءَ العَظَمَة .

<sup>(</sup>٥) يريد : سُنَّة محمد 🎏 ، أو العمل بها .

<sup>(</sup>٢) الفعل ﴿ حَدَّثُ ﴾ من عندنا لاستقامة المعنى ، وهذه الفقرة عن ﴿ م ﴾ ولم ترد في ﴿ ص ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) هو علي بن محمد بن سهل ، المعروف بابن الصائغ الدينورى ، كان من كبار المشايخ ، وكان كبير الهية ، يهابه كُلُّ مَنْ رآه ، وكان من المخلصين في معاملة الله تعالى ، أقام بمصر ، ومات بها سنة ٣٣٠ هـ .

<sup>[</sup> انظر ترجمته فى حلية الأولياء ج ١٠ ص ٣٥٣ ، وطبقات الصوفية ص ٣١٧ – ٣١٥ ، وطبقات الشعرائي ج ١ ص ٢٠٠ ، والرسالة القشيرية ج ١ ص ١٥٣ ، وشذرات الذهب ج ٢ ص ٣٣٠ وفيها توفى سنة ٣٣١ هـ ] .

<sup>(</sup>٨) سورة ( المؤمنون ) – الآية ٢٩ . وإلى هنا ينتهي الساقط من ( ص ) .

وقال أحمد بن الخواص (۱): رأيتُ يحيى بن أكثم (۲) في المنام فقلت له: ما فَعَلَ الله بلك ؟ وكيف وجَدْتَ ربّك ؟ فقال: وجَدْتُ ربى جوادًا كريمًا، أقامنى بين يديه مقام العبد الذليل بين يَدَى سَيِّدِه الجليل، ثم قال لى: ياشيخ السوء، تأتينى بتخاليط كثيرة! لولا شَيْبَتُكَ لأحرقتُكَ بالنار (۲). قال: ثم قلت: إلهى ، ماهكذا بلغنى ياسيدى عنك .. قال: وما الذى بلَغك عنى ؟ قلت: ولايمي عبد الرَّزَاق (٤)، عن معمر، عن الزهرى، عن أنس بن مالك، قلت: و لا يشيب عَبْد في الإسلام عن نبيّك ، عن أنس بن مالك، فأحرقه بالنار ، .. فقال: صَدَقَ عبد الرَّزَاق، [ صَدَقَ ] (٥) معمر، صدَقَ الزهرى، صدق أنسُ بن مالك، صدق خبريل، انطلقوا بعبدى الزهرى، صدق أبيّى ، صدق جبريل، انطلقوا بعبدى الرَّمْد.

(١) هكذا في و م » .. وفي و ص » : و أحمد الخواص » . وقد ورد اسمه في الرؤيا المذكورة هنا في تاريخ بغداد ج ١٤ ص ٢٠٣ أنه الشيخ الصالح محمد بن سلم الخواص .

 <sup>(</sup>۲) هو يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن بن سَنْعَان ، من ولد أكثم بن صيفى التميمى ، يُكْنَى
أبا محمد ، كان عالماً بالفقه ، بصيرًا بالأحكام ، ولاه المأمون القضاء ببغداد ، وكان أديبًا شاعرًا .. وكانت
وفاته فى سنة ۲٤۲ هـ بعد منصرفه من الحج ، ودُفن بالرَّبدة ( من قرى المدينة ) .

<sup>[</sup> انظر ترجمته فی تاریخ بغداد ج ۱۶ ص ۱۹۱ – ۲۰۶ ، وطبقات الصوفیة ( حاشیة ) ص ٤٠ ، والأعلام ج ۸ ص ۱۳۸ ، ووفیات الأعیان ج ٦ ص ۱۶۷ – ۱٦٥ ، ومیزان الاعتدال ج ٤ ص ۳٦١ و ۲۲۳ ، والعبر للذهبی ج ۱ ص ۳۶۰ ، وسیر أعلام النبلاء ج ۱۲ ص ه – ۱٦ ، وشذرات الذهب ج ۲ ص ۱۰۱ و ۱۰۲ ) .

<sup>(</sup>٣) هكذا في ( م » .. وفي ( ص » اختلاف يسير في الألفاظ لا يخل بالمعنى ، وفي تاريخ بفداد أيضًا . [ انظر المصدر السابق ج ١٤ ص ٢٠٣ و ٢٠٤ ] .

<sup>(</sup>٤) فى ( م ) : ( عبد الرازق ) فى كل المواضع ، تصحيف ، والصواب ما أثبتناه عن المصدر السابق وغيره ، وهو : عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميرى ، أحد الأعلام النقات ، ولد سنة ١٢٦ هـ ، وطلب العلم وهو ابن عشرين سنة ، وجالس معمر بن راشد سبع سنين ، وسمع من ابن جُريج ، وعبيد الله بن عمر ، وعبد الله بن سعيد ، وثور بن يزيد ، والأوزاعى ، وغيرهم . وكانت وفاته فى شوال سنة ٢١١ هـ .

<sup>[</sup> انظر میزان الاعتدال ج ۲ ص ۲۰۹ – ۲۱٪ ، وتذکرة الحفاظ ج ۱ ص ۳۲٪ ، ورجال صحیح البخاری ج ۲ ص ۴۹٪ و دویه أنه ولد سنة ۱۳۳ هـ وهو خطأ . وانظر رجال صحیح مسلم ج ۲ ص ۸ و ۹ ] .

<sup>(</sup>٥) مابين المعقوفتين عن و ص ۽ .

وفي رواية أخرى (١) أنه قال : قلت : إلهي ، ماهكذا بلغني عنك .. قال : وما الذي بلغك ؟ قلت : سمعت عبد الرَّزَاق [ يقول : سمعت رسول معمرًا (٢) يقول : سمعت الزهري يقول : سمعت أنسًا يقول : سمعت رسول الله ، عليه يقول : سمعت ربً العِزَّةِ يقول : الله ، عليه يقول : سمعت ربً العِزَّةِ يقول : ومَنْ شَابَ شَيْبَةً في الإسلام فأنا أَسْتَجِي أَنْ أَعَذَبُهُ بنار جهنم » . قال : فقال ربّ العِزَّةِ : هو كما بلغك عني وسَمِعْت ، صدق عبد الرَّزَاق ، ومعمر ، والزهري ، وأنس ، ومحمد نبيّي ، وجبريل : « مَنْ شَابَ شَيْبَةً في الإسلام ولقيني وهو يشهد أنْ لا إله إلا الله ، وأنّ محمدًا رسول الله ، فإنّي لا أعذبه بنار جهنم وهو يشهد أنْ لا إله إلا الله ، وأنّ محمدًا رسول الله ، فإنّي بشيّبَتِكَ في الإسلام » .

وف رواية أخرى نقلها العلامة الغزالي في الدُّرَةِ الفاخرة ، فقال : يحيى بن أكثم القاضى – وقد رُبِّى في النوم ، فقيل له : مافعَلَ الله بك ؟ فقال : أوقفني بين يديه الكريمتين وقال لى : ياشيخ السوء ، فَعَلْتَ وصَنَعْتَ .. فقلت : يارب ، مابهذا حَدَّثْتُ عنك .. فقال : بِمَ حَدَّثْتَ عني يايحيى ؟ فقلت : حدثني الزهرى ، عن مَعْمَر ، عن عُروة ، عن عائشة ، رضى الله عنها ، عن محمد ، الزهرى ، عن جبريل ، عنك ، أنك قُلْتَ : ﴿ إِنّي أَسْتَجِي أَنْ أَعَذَّبَ شَيْبَةً شَابِتُ فَي الإسلام » .. قال : صَدَقْتَ يايحيى ، وصدق الزهرى ، وصدق معمر ، وصدق عروة ، وصدق جبريل ، وصدق عمد ، وصدق عروة ، وصدق خبريل ، وصدق ثن غفرتُ لكَ .

<sup>(</sup>١) هذه الرواية وما بعدها عن ﴿ م ﴾ و لم ترد في ﴿ ص ﴾ .

<sup>(</sup>۲) فى ﴿ م ﴾ : ﴿ عمرا ﴾ تصحيف .. وهو الإمام معمر بن راشد البصرى ، أحد الأعلام وعالم البحن ، خَدُّث عن الزهرى ، وقتادة ، وعمرو بن دينار ، ويجيى بن كثير ، وغيرهم ، وكانت وفاته سنة ١٥٣ هـ [ انظر ترجمته فى تذكرة الحفاظ ج ١ ص ١٩٠ و ١٩١ ، وميزان الاعتدال ج ٤ ص ١٥٤ ، ورجال صحيح البخارى ج ٢ ص ٧٢٢ و ٧٧٣ ] . ومابين المعقوفين من عندنا لاستقامة المعنى .

وعن ابن لبَاتة (1): أنه رُبِيَى في النوم ، فقيل له: ما فعل الله بك ؟ قال: أوقفنى بين يديه الكريمتين فقال: أنت الذي تُخلص كلامك (٢) لِيُقَالَ ما أَفْصَحَه ؟! قلتُ: سبحانك ، إنى كنتُ أَصِفَكَ .. فقال لى: قُلْ كَا كُنْتَ تَقُولُ في دار الدنيا .. قال: قلتُ: أَبَادَهُم الذي خَلَقَهُمْ ، وأَسْكَنَهُم الذي أَنْفَقَهُمْ ، وفَرَقَهُم الذي جَمَعَهُمْ ، وسَيُعِيدُهُم كَا خَلَقَهُمْ ، ويجمعهم كَا فَرَقَهُم .. قال لى : اذْهَبُ فقد غفرتُ لك .

وعن منصور بن عَمَّار (٢) ، رضى الله عنه : أنه رُبِى فى النوم ، فقيل له : ما فَعَلَ الله بك ؟ فقال : أوقفنى بين يديه الكريمتين وقال : بِمَ جِفْتَنِى يامنصور ؟ قال : بِسِتُ (٤) وثلاثين حَجَّة .. قال : ماقبِلْتُ منها حَجَّة واحدة .. فَيِمَ جَعْتنى يا منصور ؟ قال : بثلاثمائة وستين ختمة .. قال : ماقبلتُ منها واحدة .. فهاذا جئتنى يامنصور ؟ قلتُ : بصيام ستين سنة .. قال : ماقبلتُ منها واحدة .. فهاذا جئتنى يامنصور ! قلت : جئتُككَ بفضلك – أو قال : جئتُككَ بفضلك – أو قال : جئتُك بفضلك .. أو قال : جئتُك بفضلك .. أنها واحدة .. فهاذا جئتنى بشيء .. اذهب فقد غفرتُ لَكَ .

<sup>(</sup>۱) هو عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل الخطيب ، ابن نباته الفارق ، أبو يميى ، صاحب الخطب المنبرية ، ولد فى د ميافارقين ، بديار بكر سنة ٣٣٥ هـ ، ونسبته إليها ، وسكن حَلَبَ ، فكان خطيبها ، وأجعوا على أنَّ خُطبَه لم يُعمل مثلها فى موضوعها .. وكان تقيًّا صالحًا . وكانت وفاته بمحلب سنة ٣٧٤ هـ . وأجعوا على أنَّ خُطبَه لم يُعمل مثلها فى موضوعها .. وكان تقيًّا صالحًا . وكانت وفاته بمحلب سنة ٣٧٤ هـ . وألمبر و العبر و العبر و ١٥٨ م و ١٥٨ م و ١٥٨ م و ١٤٨ م و العبر المذهبي ج ٢ ص ١٤٢ ، وشذرات الذهب ج ٣ ص ٨٣ و ٨٤ م .

<sup>(</sup>٢) أى تجعله خالصًا من الشوائب ومن الحشو .

 <sup>(</sup>٣) هو منصور بن عَمَّار بن كثير ، أبو السرى السلمي الواعظ ، من أهل مرو ، أقام بالبصرة ، وسكن بغداد وحَدَّثَ بها ، وإليه كان المُنْتَهَى فى بلاغة الوعظ وترقيق القلوب وتحريك الهِمَم ، وعَظَ ببغداد ، والشام ، ومصر ، وبَعْدَ صييتُه ، واشتهر اسمه ، وتوفى ببغداد سنة ٣٢٥ هـ ، وقبره بباب حرب معروف .

<sup>[</sup> انظِر تاريخ بغداد ج ١٣ ص ٧١ – ٧٩ ، والرسالة القشيرية ج ١ ص ١١٢ و ١١٣ ، وطبقات الشعرانى ج ١ ص ١١٣ ، وطبقات الصوفية ص ١٣٠ – ١٣٦ ، وميزان الاعتدال ج ٤ ص ١٨٧ و ١٨٨ ، وحلية الأولياء ج ٩ ص ٣٢٥ – ٣٣١ ] .

<sup>(</sup>٤) في ﴿ م ﴾ : ﴿ بستة ﴾ خطأ .

# حكاية من إبراهيم بن أدهم ، رضى الله عنه ، فيما شاهد فى نجاة صاحب الشعر الأبيض إذا مات على الإسلام

حُكى عن إبراهيم بن أدهم ، رحمه الله ، أنه مَرَّ بِرَجُلِ سكران وهو مُلْقَى والحمر يطفحُ مِنْ فِيهِ (١) وهو يقول : الله الله ، فرفع إبراهيم طرفه إلى السماء وقال : إلهى ، لسانً يذكُرك لا يكون هكذا .. ثم دعا بماء فَعَسَلَ به فَاهُ ، وتَركهُ ومضى .. فلما أفاق من سُكره أُخبِرَ (١) بما فَعَلَهُ إبراهيم بن أدهم ، فخجل واستَحْيا ، ولام نفسه ووبَّحَهَا ، وقال : ياتفسُ ، إنْ لم تستَجِى من الله ومن أوليائه ، فَمِمَّن تستحين (١) ؟! ثم لَحِقَهُ الندم والأسف على مامضى من عمره في الذنوب وسلَف .. فلما كان تلك الليلة رأى إبراهيم بن أدهم قائلًا (١) يقول : يا إبراهيم ، ربك يقول لك : أنت طَهَرْتَ فَاهُ لِأَجْلِنَا ، ونحن طَهَرْنا قلبه لأجلك !

فلما أصبح إبراهيم قال: لأَمْرُنَّ بالرجل وأَنظُرُ حاله ، وأُعلِمُهُ بما رأيتُ ، لعل الله أن يشرح صدره بقبول التوبة .. فلم يَزَلُ إبراهيم يطلبه حتى وجَدَهُ فى مسجدٍ خَرِبِ خارجَ المدينة ، وهو معتكف فى عبادة ربه .. فقال إبراهيم : باأخى ، اليوم كله وأنا فى طلَبِكَ .. ما حَالُكَ ؟ فقال : هذا عَجَبٌ منك يا إبراهيم .. تسأل عنى كيف حالى وقد أُخبَرَكَ الكريمُ سُبحانه أنه طَهْرَ قلبى لِأَجْلِكَ ! . ثم قال : أَرِنى هذا الكف الذي طَهْرَتَ فمي به .. فأتَحذَهُ وقبَلُهُ ، لِأَجْلِكَ ! . ثم قال : أَرِنى هذا الكف الذي طَهْرتَ فمي به .. فأتَحذَهُ وقبَلَهُ ، ثم رفع رأسه إلى السماء وقال : يحُرْمَةِ هذا الكف ، وبِقَدْرِ صاحبه عندك ، وبالجود الذي غَمَرْتَ به عِبَادَكَ ، جُدْ على عبدك الفقير بفضلك وإحسانك ، وبالجود الذي غَمَرْتَ به عِبَادَكَ ، جُدْ على عبدك الفقير بفضلك وإحسانك ، وبالجود الذي غَمَرْتَ به عِبَادَكَ ، جُدْ على عبدك الفقير بفضلك وإحسانك ،

<sup>(</sup>١) أي : فَيه .

<sup>(</sup>٢) لى د م ) : ( أخبره ) .

<sup>(</sup>٣) أن (م): (تستحى).

<sup>(</sup>٤) في و م » : و قائل » خطأ . والصواب ما أثبتناه .

قال له إبراهيم : يا أخى ، ما أَعْلَمَكَ ؟ قال : أَعْلَمَنِى مَنْ طَهَّرَ قلبى مِن حُبِّ سِوَاهُ ، فلا أريد الآنَ مِنَ الدَّارَيْنِ إِلَّا إِيَّاه .. يا إبراهيم ، إِنَّ لله عبادًا نَظَرَ اللهم بعين لُطْفِه فَرفَعَ عنهم خبالَهُم (١) ، وأظهَرَ لهم ما خَبًا لهم ، ورَفَعَ عنهم أَعْلالهم (٢) ، ورفع لهم ماهو أعلى لهم .. ثم بعد ذلك قال : يا إبراهيم ، أَعْلالهم (٦) إلى حال سبيلك لفلًا تشغلنى عن عبادة العَلَّام ، فقد قَدَمَتْ (٤) منى أَنوب وسيئات عظام ، وَدَعْنِى أَقْبِل عليه عَساهُ أَنْ يُقْبِلَ علي ، فما مُرادِى بعد رضاهُ شيء .. قال إبراهيم : فقلت : يا أخى أَقْبِلْ عليه فإنه كريم ، وكُنْ ذا رضاهُ شيء .. قال إبراهيم : فقلت : يا أخى أَقْبِلْ عليه فإنه كريم ، وكُنْ ذا رفقة بعفوه ، فإنه غفور رحيم .. ثم وَدَّعَنِي وانصرف وهو ينشد ويقول :

قد أَقْبَلَ الْمَوْلَى الذى أَعْرَضَا وجَادَ لى منه بِعَيْسِ السَّرُضَا وَ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ ال

وقد نُقِلَ فى بستان الواعظين (٢) لابن الجوزى : قال أحمد بن الشيخ : رأيتُ بِشْرًا فى المنام وهو قاعد فى بستان ، وبين يده مائدة وهو يأكل منها ، فقلت له : يا أبا نصر ، مافعل الله بك ؟ قال : غفر لى ورحمنى وأباحَنِي الجنة

<sup>(</sup>١) الخبال : الهلاك والعناء والنقصان .

 <sup>(</sup>٢) أى : مَا يُقَيِّلُهُم . وفي د م ، : د خلالهم ، . وربما يريد : د غِلًا لهم ، .

 <sup>(</sup>٣) في ﴿ م ﴾ : ﴿ قال : أنا لهم يا إبراهيم ، امضى ﴾ هكذا ، والأخير فيثل أمر مبنى على حذف حرف العلة .

<sup>(</sup>١) أي : تَعَلَّمَتْ .

<sup>(</sup>٥) في د م ، : د وارضي ، بالياء ، خطأ ، والصواب بحلفها . والقضا : القضاء .

<sup>(</sup>٦) فى ٥ م ٤: د بستان العارفين ٤ ، ولعله وَهُمّ من الكاتب ، فقد ورد فى كشف الظنون هذا الكتاب منسوبًا للإمام الفقيه أبى الليث نصر بن محمد السمرقندى الحنفى ، المتوفى سنة ٣٧٥ هـ . وورد مرة أخرى للإمام محيى الدين بن شرف النووى الشافعى ، المتوفى سنة ٣٧٦ هـ . أما كتاب ابن الجوزى – المتوفى سنة ٣٧٦ هـ . أما كتاب ابن الجوزى – المتوفى سنة ٣٧٥ - فهو يحمل عنوان : د بستان الواعظين ورياض السامعين ٤ .

<sup>[</sup> انظر کشف الظنون ج ۱ ص ۱۹۲ و ۱۹۷ ] .

بأسرها وقال : كُلُ من جميع ثمارها ، وتمتع بجميع مافيها ، كما كُنْتَ تحرم نفسك الشهوات في دار الدنيا (١) .

وقال على بن محمد النيسابورى النزيل بمكة : رأيتُ أبوب السرّاج فى النوم ، فقلت : مافعل الله بك ؟ فقال : وقفتُ بين يدى الله تعالى فقال : ياشيخ السوء ، تحمل العِلْم إلى هؤلاء السلاطين وتنال من دنياهم ؟! فقلت : يارب ، كانت الدنيا على مُكَدَّرة (٢) ، وكُنْتُ مُثْقَلاً بالعيال .. فأمرَ بى إلى النار .. فقلت : يارب ، ماكان هذا ظنى ! قال : وما كان ظنك ؟ قلت : حدثنى يحيى ابن سعيد (٢) ، عن شعبة ، عن قتادة (١) ، عن أنس ، عن نبيلك ، على ابن عن جبريل عليه السلام ، عنك ، ياذا الجلال والإكرام أنك قُلْت : ﴿ أنا عند ظن عبدى بى فَلْيَظُن بى ماشاء ﴾ (٥) . فقال : صدق عبدى ، صدق يحيى طن عبدى ، صدق شعبة ، صدق قتادة ، صدق أنس ، صدق نبيني ، صدق ابن سعيد ، صدق نبين ، مندق الله المهناء ، وألبستُ سبعين حُلَّة ، وَوُضع على رأسى جبريل ، أنا قُلْتُ ذلك (١) . فَطُيْبَتُ ، وألبستُ سبعين حُلَّة ، وَوُضع على رأسى تاجٌ ، ومَشَى بين يَدَى الولْدَانُ المُخَلِّدُونَ إلى الجنة .

 <sup>(</sup>۱) إلى هنا ينتهى الساقط من و ص ، والذى أشرنا إليه فى ص ۱۰۳ - الهامش رقم (۱) من
 هذا الفصل .

<sup>(</sup>٢) مُكَلَّرَة ، أي : قاسية غير صافية العيش . ولي ( م ) : ( مكورة ) تحريف .

 <sup>(</sup>٣) هو يحيى بن أبان بن سعيد الأموى الكولى ، مُحَدِّثٌ ثقة ، رَوَى عن أبيه ، وعن شعبة ،
 والثورى ، وغيرهم ، ورَوَى عنه ابنه سعيد بن يحيى صاحب المغازى ، وأحمد بن حنبل ، وحميد بن الربيع ،
 وغيرهم .. سكن بغداد ، وتولى في شعبان سنة ١٩٤ هـ .

<sup>[</sup> انظر ترجمته فی تذکرة الحفاظ ج ۱ ص ۳۲۵ و ۳۲٦ ، ومیزان الاعتدال ج ٤ ص ۳۸۰.، وتاریخ بغداد ج ۱۶ ص ۱۳۲ – ۱۳۵ ] .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : ( ابن قتادة ) خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

 <sup>(</sup>٥) هكذا ف و ص ، .. وف و م ، : و أنا عند ظنّ عبدى [ بى ] فَلْيَظُنَ بى [ خيرًا ] أو قلت :
 ماشاء » . أى : فليظن ماشاء . ومابين المعقوفتين أهمله الناسخ سهوًا و لم يذكره ، ووضعته هنا استكمالًا للحديث لَيْمُهُمَ المعنى المراد .

<sup>(</sup>٦) في وم ) : وصلقت ، أنا قلت ذلك ) .

وقال محمد بن يحيى الحُوّانى : رأيتُ فى النوم كأنَّ القيامة قد قامت ، فبينا أدور فى عَرَصَاتها رأيتُ منبرًا منصوبًا وفوقه رجل يُثنِى على الله أحسنَ الثّناء ، فقلتُ : من هذا ؟ فقيل لى منصور بن عمار (١) ، أمَرَ الله أَنْ يُثنى عليه بين أهل المدنيا .

ثم جُزْتُ ، فرأيتُ رَجُلًا بين يديه مائدة ، فقلت : مَنْ هذا ؟ فقيل لى : هذا بشرُ بن الحارث (٢) ، جَوَّعَهُ اللهُ في الدنيا وأباح له الأكل في الجنة (٣) .

ورأيتُ رَجُلًا شاخصًا بعينيه إلى السماء ، فقلت : مَنْ هذا ؟ قيل : مَعْرُوفٌ الكَرْخِيُّ (٤) ، مات اشتياقًا إلى الله تَعالَى ، قد أُبِيحَ له النظر .

ورأيت رَجُلًا بيده مفاتيح ، فقلت : مَنْ هذا ؟ فقيل : أحمد بن حنبل ، الساعة بايع الله على أنْ يقفَ على باب الجنة فَيُدْخِلَ أهل السُّنَّة ، ويَمْنَعَ أهل البدع .

<sup>(</sup>١) سبق التعريف به . انظر ص ١٠٤ - الهامش رقم (٣) من هذا الفصل .

 <sup>(</sup>۲) هو پشتر بن الحارث بن على بن عبد الرحمٰن المروزى ، أبو نصر ، المعروف بالحاقى ، من
 کبار الصالحین ، له فی الزهد والوَرَع أخبار کثیرة ، وهو من ثقات رجال الحدیث ، من أهل مرو ، ولد
 سنة ، ۱٥ هـ ، وسكن بغداد ، وتوفى بها سنة ۲۲۷ هـ .

<sup>[</sup> انظر ترجمته فی الأعلام ج ۲ ص ٥٥ ، وسیر أعلام النبلاء ج ١٠ ص ٤٦٩ – ٤٧٧ ، والطبقات الكبرى لاین سعد ج ۷ ص ٣٤٧ ، ووفیات الأعیان ج ١ ص ٢٧٤ – ٢٧٧ ، والمعارف لابن تتببة ص ٥٢٥ ، وحلیة الأولیاء ج ٨ ص ٣٣٦ – ٣٦٠ ، وطبقات الصوفیة ص ٣٩ – ٤٧ ، وتاریخ بغداد ج ٧ ص ٧٧ – ٨٠ ، وطبقات الأولیاء ص ١٠٩ – ١١٨ ، وطبقات الشعرانی ج ١ ص ٧٧ – ٤٧ ، وكتاب الجرح والتعدیل ج ٢ ص ٣٥ ، والعبر للذهبی ج ١ ص ٣١٣ ، والرسالة القشیریة ج ١ ص ٣٧ – ٧٧ ، وشذرات الذهب ج ٢ ص ٣٠ – ٢٠ ] .

<sup>(</sup>٣) في و ص » : و وقد أباح له الأكل في الآخرة » .

<sup>(</sup>٤) هو معروف بن فيروز الكَرْخِيُّ ، أبو محفوظ ، أحد أعلام الزهاد والمتصوفين ، كان من موالى الإمام على الرَّضا بن موسى الكاظم ، واشتهر بالصلاح ، وقصده الناسُ للتبرك به ، حتى كان الإمام أحمد ابن حنبل فى جملة من يحتلفُ إليه ، ولابن الجوزي كتاب فى و آخباره وآدابه ، .. وتوفى معروف ببغداد سنة . . ٧ ه . .

ورَأَى ابنُ محمدٍ المنقرِى يَزِيدَ بن هارون (۱) في المنام ، فقال له : مافعل الله بك ؟ قال : تَقَبَّلَ منى الحسنات وتجاوَزَ عن السيات ، ووهب لى التَّبِعَات (۱) .. قلتُ : وما كان بعد ذلك ؟ قال : وهل يكون من الكريم التَّبِعَات (۱) .. قلتُ : وما كان بعد ذلك ؟ قال : وهل يكون من الكريم إلا الكرم ؟! غَفَرَ لى ذبى وأَدْخَلَنِى الجنة .. قُلْتُ : بِمَ نِلْتَ هذه المَنْزِلَة ؟ قال : بمجالس الذَّكْرِ ، وقول (۱) الحق ، وصِدْقِى في الحديث ، وطول قيامى في الصلاة ، وصبرى (١) .. قلتُ : ومنكر ونكير .. حق ؟ قال : والله الذي لا إله إلا هو ، لقد أَقْعَدَانِي وسَأَلُنانِي وقالا (۱) لى : ما دينك ؟ ومَنْ نَبِينُكَ ؟ فجعلتُ أنفض التراب عن لحيتى (۱) وقلت : لِمُثِلَى يُقَالُ هذا ؟ أنا يزيد بن هارون الله عن لحيتى (۱) وقلت : لِمُثِلَى يُقَالُ هذا ؟ أنا يزيد بن هارون قال أحدُهُما (۲) : صَدَقَ ، وهو يزيد بن هارون ، [ وقال له ] (۱) : نَمْ نَوْمَةَ العروس ، فلا رَوْعَة بعدها عليك .

 <sup>[</sup> انظر ترجمته في الأعلام ج ٧ ص ٢٦٩ ، ووفيات الأعيان ج ٥ ص ٢٣١ - ٢٣٣ ، وحلية الأولياء ج ٨ ص ٣٦٠ - ٣٦٣ ، وطبقات الصوفية ص ٨٣ - ٩٠ ، وطبقات الأولياء ص ٢٨ - ٢٨٥ ، والرسالة القشيرية ج ١ ص ٣٥ - ٦٨ ، وطبقات الشعرائي ج ١ ص ٢٧ ، والعبر للذهبي ج ١ ص ٢٧٢ ، وسير أعلام النبلاء ج ٩ ص ٣٣٩ – ٣٤٥ ، وشدرات الذهب ج ١ ص ٣٦٠ ] .

<sup>(</sup>۱) هو يزيد بن هارون السّلميّ ، أبو خالد الواسطى ، أحد الأعلام الحفاظ المشاهير ، ولد سنة ١١٨ هـ ، وكان حافظًا مُتقنًا ، ثقة ، ثبتًا ، اجتمع في مجلسه سبعون ألف رجل .. وتوفى سنة ٢٠٦ هـ . [انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ ج ١ ص ٣١٧ – ٣٢٠ ، وطبقات الصوفية ص ٥٧ ( حاشية ) عن خلاصة تذهيب الكمال ص ٣٧٤ ] .

 <sup>(</sup>۲) التبعات : جمع تبِعة ، وهي ما تطلبُه من ظُلامَة ونحوها . وفي 1 م > : ( التعمات > . والأولى
 هي الأوجه والمناسبة للسياق .

<sup>(</sup>٣) لى ( ص ) : ( وقَوْلِي ) .

<sup>(1)</sup> في ( ص ) : ( وصبرى على الحق ) .

<sup>(</sup>٥) في ﴿ م ﴾ : ﴿ وقال ﴾ خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٦) في و ص ، : و ... أنفض لحيتي البيضاء من التراب ، .

<sup>(</sup>٧) في د م ، : د إحداهما ، خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٨) مابين المعقوفتين لم يرد في ( ص ) .

# فصـــل في الثناء على الميت

عن أبي الأسود الدِّيلِي (١) قال : ﴿ قَدِمْتُ المدينة ، وقد وقع بها مرضّ ، فَجَلَسْتُ إِلَى عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه ، فَمَرَّتْ بِي جنازة ، فَأَثْنِيَ على صاحبها خَيْرًا ، فقال عمر : وَجَبَتْ .. ثم مَرَّتْ أخرى ، فَأَثْنِيَ عليها شَرًّا .. فقال : وَجَبَتْ .. قال أبو الأسود : فقلت : وما وَجَبَتْ يا أمير المؤمنين ؟ قال : قلتُ كَا قال رسول الله عَلَيْهُ : ﴿ أَيْمَا مُسْلَم شَهِدَ له أربعون – وفي رواية أربَعَة للتُ الجَنَّة .. قُلنا : وثلاثة ؟ قال وثلاثة .. قلنا : واثنان ؟ قال : واثنان .. قال : ثم لم نسأله عن الواحد ، (١) . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي .

<sup>(</sup>۱) فى د م ، : د الديلمى ، تحريف . والتصويب من سنن النسائى ج ٤ ص ٥١ ، والترمذى ج ٤ ص ٢٨٠ و ٣٨٠ ، ورجال صحيح مسلم ج ٤ ص ٣٨٠ و ٣٨٠ ، ورجال صحيح مسلم ج ١ ص ٣٣٠ . وهو : ظالم بن عمرو بن سفيان ، وكنيته أبو الأسود الدّيل ، ويُقال : الدُّول – الأولى بياء من غير همز مع كسر الدال ، والثانية بالضّم مع الهمزة المفتوحة – وقد حَدَّث عن عمر بن الخطاب ، وأنى موسى الأشعرى ، وعمران بن حصين ، وهو أول من تكلم فى النحو ، وشهد مع على در عبد على وكان مُتَشَيَّمًا ، وكان ذا فهم وذكاء وعقل ولسانٍ وحَرْم .

<sup>(</sup>۲) هكذا في و ص ٤ .. والحديث في و م ٤ فيه اضطراب وخلط من الناسخ .. وقد رُوِى بعدة روايات [ وأخرجه البخارى في كتاب الجنائز ، باب ثناء الناس على الميت ج ٢ ص ١٢١ و ١٢٢ ط الشعب ، وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجنائز ، باب مَنْ أَثْنِيَ عليه خيرًا أو شرًّا من الموتى ج ٧ ص ١٨ و ١٩ بشرح النووى ، ورواه النسائى في سُننه في كتاب الجنائز ، باب الثناء ج ٤ ص ٤٩ - ١٥ بشرح السيوطي ، ورواه الترمذي في صحيحه في أبواب الجنائز ، باب ماجاء في الثناء الحسن على الميت ج ٤ ص ٢٧٩ - ٢٨١ ، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز ، باب ماجاء في الثناء على الميت ج ٢ ص ٢٧٩ - ٢٨١ ] .

وفى خبر آخر: فقال له عمر: يارسول الله ، ماوَجَبَتْ ؟ فقال عليه السلام: ﴿ أَنتُم شَهِدَاءِ الله فَى الأَرض ، فَمَنْ أَثْنَيْتُم عليه خيرًا وَجَبَتْ له الجنة ، ومَنْ أَثْنَيْتُمْ (١) عليه شَرًّا وجبت له النار ﴾ .

وعن أبى هريرة ، رضى الله عنه ، عن النبى ، عَلَيْكُ ، فيما يرويه عن ربّه عَزَّ وجَلَّ ، أنه قال : ﴿ مَا مِنْ عَبَدَ مَسَلَمَ يَشْهَدُ لَهُ ثَلَاثَةً أَو اثنان (٢) بخير إلّا قال الله تعالى : قد قبلتُ شهادةَ عبادى على عبدى ما عَلِمُوا (٣) ، وغفرتُ له ما أعلم ، . [ وفي رواية ﴿ .. يشهد له ثلاثة بيوت من جيرانه الأدنين يخير إلّا قال : قد قبلتُ شهادة عبادى .. ، ] (١) . رواه أحمد ، رضى الله عنه ، في مُسنده . وفي حَدِيثٍ (٥) :

( إِنَّ المسلمين شهداءُ الله في الأرض ، والملائكة شهداءُ الله في السماء ) . وعن رَوْح بن عبادة القيسي (٢) قال : كان

<sup>(</sup>١) في ( م ) : ( أثنيت ) تصحيف . وما أثبتناه هنا عن البخاري ومسلم وغيرهما .

<sup>(</sup>٢) في ﴿ ص ﴾ : ﴿ اثنان من جيرانه الأدنين ﴾ .

<sup>(</sup>m) to ( ou ) : ( على ما علموا ) .

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفتين عن و م ، وساقط من و ص ، .

<sup>(</sup>٥) من قوله : ﴿ رواه أحمد ﴾ إلى هنا عن ﴿ ص ﴾ وساقط من ﴿ م ﴾ .

 <sup>(</sup>٦) فى « م » : « روح بن عقبة الكرابيسي » .. وفى « ص » : « روح بن عتبة الكرابيسي » .
 وكلاهما تحريف ، والصواب ما أثبتناه عن ميزان الاعتدال ج ٢ ص ٥٥ – ٠٠ ، وتذكرة الحفاظ ج ١ ص ٣٤٩ و ٣٥٠ . وهو روح بن عبادة القيسي البصرى ، أبو محمد ، سمع ابن عُون ، وحسينًا المعلم ، وابن أبى عروبة وطبقتهم . وكانت وفاته سنة ٢٠٥ هـ .

<sup>(</sup>٧) فى و ص » : « ميمون » . وفى « م » : « عون » بدون « ابن » . والصواب ما أثبتناه عن المصدرين السابقين ، وهو : عبد الله بن عون بن أرطبان المزنى البصرى ، أبو عون ، سمع القاسم ابن محمد ، ونافقا ، وابن سيرين ، ومجاهدًا ، والشعبى ، وإبراهيم النخعى ، وموسى بن أنس بن مالك ، وسعيد ابن جبير وغيرهم . وكانت وفاته سنة ١٥١ هـ ، وكان من سادات أهل زمانه عبادة وفضلاً وورعًا ونسكًا .

<sup>[</sup> انظر تذكرة الحفاظ ج ١ ص ١٥٦ و ١٥٧ ، ورجال صحيح البخارى ج ١ ص ٤١٩ و ٤٢٠ ، ورجال صحيح مسلم ج ١ ص ٣٥٦ و ٣٥٣ ] .

عندنا دَاعِرٌ فمات ، فتحاماه الناس (۱) ورموا به على ظَهْرِ الطريق ، قال : فجلستُ أَفكر فيه ، فَنِمْتُ ، فإذا أنا بطائِرَيْنِ أَبَيضَيْنِ ، فقال أحدهما لصاحبه : أَدْنَحُلْ فَانْظُرْ هل تَرَى خيرًا ؟ قال : فدخل من يافوخه ثم خرج وهو يقول : مارأيتُ خيرًا .. قلا تَعْجُلْ .. فدخل الثانى في يافوخه ثم خرج من مارأيتُ خيرًا .. قال : فلا تَعْجُلْ .. فدخل الثانى في يافوخه ثم خرج من أخمص (۱) قَدَمَيْهِ وهو يقول : الله أكبر ، كلمة لاصِقةً بطحاله ، وهو يشهد أنْ لا إله إلّا الله .. فقلتُ للناس : هَلُمُوا ، فإنى رأيتُ كَيْتَ وَكَيْتَ (۱) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تحاماه الناس : تَجَنَّبُوهُ . وقوله \$ فمات ) .. قبلها – عن \$ ص ) .

<sup>(</sup>٢) في ﴿ م ﴾ و ﴿ ص ﴾ : ﴿ محممان ﴾ . والأمجمس : باطن القدم الذي يتجافى عن الأرض .

<sup>(</sup>٣) كيت وكيت : كناية عن القصة والأحدوثة ، وقد تُكسَر الناء ، ولا تُستعملان إلَّا مكررتين .

#### فصل

#### في حياة الشهداء

قال الأُعْمَش (۱): قال عبد الله بن مُرَّة (۲): أَمَا إِنَّا قد سَأَلْنَا عن أرواح الشهداء ، فقال : ﴿ جُعِلَتْ فَى أَجُواف [ طَيُورِ ] (۲) خُضْرٍ تَأُوى إِلَى قناديل تحت العرش ، تَسْرَحُ من الجنة حيث شَاءَتْ ، فَاطَّلَعَ عليهم ربهم (۱) اطَّلاعَة فقال : هل تشتهون شيئًا فأزيدكم ؟ قالوا : وما نشتهى ونحن فى الجنة نَسْرَحُ منها حيثُ نَشَاءُ ؟ [ ثم اطَّلَعَ إليهم الثانية فقال : هل تستزيدون شيئًا فأزيدكم ؟ فلما رَأُوا أنهم لن يُتْرَكُوا ، قالوا : تُعِيدُ أَرْوَاحَنَا فى أَجسادنا حتى نرجع إلى الدنيا فَقُلُ فى سبيلك مرة أُخْرى ] (٥) وتُقْرِىءَ نَبِينًا مِنَّا السَّلام ، وتخبر قومنا أَنْ قد رضينا ، وترضَى عنا ، (١). رواه الترمذي وقال : هذا حديث حَسَنَّ صحيح .

(١) هو سليمان بن مِهْران الأسدى الكاهلى ، أصله بن بلاد الرمَّى ، ولد سنة ٦٠ أو ٦٦ هـ ،
 رأى أنسَ بن مالك وحفظ عنه ، ورَوَى عن خلق كثير ، وكان عالمًا بالقرآن والحديث والفرائض ، وكان رأسًا فى العلم النافع والعمل الصالح ، نشأ بالكوفة وبها توفى سنة ١٤٨ هـ .

<sup>[</sup> انظر ترجمته فی الأعلام ج  $\pi$  ص  $\pi$  ، وتاریخ بغداد ج  $\pi$  ص  $\pi$  –  $\pi$  ، وتذکرة الحفاظ ج  $\pi$  ص  $\pi$  ) ومیزان الاعتدال ج  $\pi$  ص  $\pi$  ) ووفیات الأعیان ج  $\pi$  ص  $\pi$  ) ومیزان الاعتدال ج  $\pi$  ص  $\pi$  ) ورجال صحیح البخاری ج  $\pi$  ص  $\pi$  ) ورجال صحیح مسلم ج  $\pi$  ص  $\pi$  )  $\pi$  ) ورجال صحیح مسلم ج  $\pi$  ص  $\pi$  )  $\pi$  ) .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن مُرَّة الخارق الهَمَدانى الكوفى ، محدث ثقة ، وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائى وابن سعد والعجلى وابن حبان ، رَوَى عن عبد الله بن عمر ، والبراء بن عازب ، ومسروق وغيرهم ، وَرَوَى عنه الأَعمش ومنصور . وكانت وفاته سنة ١٠٠ هـ . وقال ابن سعد : توفى فى خلافة عمر بن عبد العزيز .

<sup>[</sup> انظر رجال صحیح البخاری ج ۱ ص ٤٢٨ ، ورجال صحیح مسلم ج ۱ ص ٣٩١ ] . (٣) ماین المعقوفتین عن ( ص ) و لم ترد فی ( م ) .

<sup>(</sup>٤) في ﴿ م ﴾ : ﴿ رَبُّكَ ﴾ . وفي ﴿ ص ﴾ : ﴿ فَاطُّلُكُ رَبُّكَ عَليْهِم ﴾ . وما أثبتناه عن رواية الترمذي .

 <sup>(</sup>٥) مابين المعقوفتين ساقط من ( م ) سهوًا من الناسخ ، وقد أثبتناه عن المصدر السابق .. وفي
 ( ص ) : ( قالوا : ترد أروا كنا في أجسادنا فَنْفَتْل في سبيلك مرة أخرى ... ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : ( أنَّ قلد رضينا ورُضيَى عنا ) .

وقال جابر : ﴿ لَمَّا قُتِلَ أَبِي عَبِدُ الله بِنُ عَمْرُو بِن حَرَامٍ (') يَوْمَ أُحُدٍ ، لَقِيَنِي رَسُولَ الله ، عَلِيْ فقال : ياجابر ، أراك منكسرًا ('') !! فقلت : يارسول الله ، عَلِيْ ، استُشْهِدَ أَبِي وَتَرَكَ عِيالًا ('') وَدَيْنًا .. قال : أَلَا أَبَشُرك بِمَا لَقِيَ (') الله بُه أَبَاكَ ؟ قلت : بَلَى يارسول الله .. قال : ما كَلِّمَ الله ُ أَحَدًا إلّا مِنْ وَرَاء حجاب ، وكَلِّمَ أَبَاكَ كَفَاحًا (') فقال : ياعبدى ، تَمَنَّ (' ) عَلَى أَعْطِكَ .. قال : تُحْسِنِي فَأْقَتُلُ في سبيلك ('') ثانية .. فقال الرَّبُ تَعَالَى : إنه قد سَبَقَ منى قال : ياربٌ ، فَأَلِمُ مَنْ وَرَانًى ('') فَأَنْزَلَ الله تعالى : في سبيل الله أموانًا ، بل أحياءً عند ربهم في ولا تَحْسَبَنُ الذين قُتِلُوا في سبيل الله أموانًا ، بل أحياءً عند ربهم يُرزَقُون ﴾ ('' . رواه ابن ماجه في السنن كذلك .

\* \* \*

= [ انظر نص الحدیث فی صحیح الترمذی ، فی أبواب التفسیر - تفسیر سورة آل عمران ، تفسیر قوله
 تعالی : ﴿ بل أحیاء عند ربهم یُرزَقُون ﴾ . ج ۱۱ ص ۱۳۹ و ۱۴۰ بشرح ابن العربی ] .

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة ، أبو جابر الأنصارى الحزرجي السّلمي ، من أجلّاء الصحابة ، كان أحدّ النقباء الاثنى عشر ، وشهد العقبة مع السبعين من الأنصار ، وشهد بدرًا ، واستُشْهِدَ يوم أُحد سنة ٣ هـ ، ودُفِنَ هو وعمرو بن الجموح – رضى الله عنهما – في قبر واحد .. قال النبي : د ادفنوهما في قبر واحد ، فإنهما كانا مُتَصَافِئِينَ مُقصادِقَيْن في الدنيا » .

<sup>[</sup> انظر الأعلام ج ٤ ص ١١١ ، وأسد الغابة َج ٣ ص ٣٤٣ و ٣٤٧ ، والمُتَخَبَّر لابن حبيب ص ٢٧٠ و ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٢) في د م ، : د منكسر ، خطأ ، والصواب بالنصب .

<sup>(</sup>٣) ف ( م ) : ( عائلا ) تصحیف .

<sup>(</sup>٤) فى و م ﴾ : ﴿ أَبشرك الله مالقى ﴾ تصحيف من الناسخ . وفى ﴿ ص ﴾ : ﴿ مالقى ﴾ .

 <sup>(</sup>٥) كفاحًا ، أى : مُواجَهَةً ، ليس بينهما حجابٌ ولا رسول .

<sup>(</sup>٦) في د م ، : د تمني ، خطأ ، والصواب حذف الياء .

<sup>(</sup>٧) لى ( ص ) : ( فَأَقْتُلُ فِيكَ ) .

<sup>(</sup>٨) في ﴿ م ﴾ : ﴿ فَأَلِيلُمْ من وراء حجاب ﴾ . وما أثبتناه هنا عن ﴿ ص ﴾ وابن ماجه .

 <sup>(</sup>٩) سورة آل عمران – الآية ١٦٩ ، والحديث رواه ابن ماجه في سُننه ، في كتاب الجهاد ،
 باب فضل الشهادة في سبيل الله ، ج ٢ ص ٩٣٦ – الحديث رقم ٢٨٠٠ .

# فصــل فى تلقين الميت بعد موته

قال سعد بن عبد الله : شهدتُ أبا أُمَامَةَ وهو في النزع فقال : إذا مِتُ فاصنعوا كما أَمَرَنا رسول الله عَلَيْهُ أَنْ نصنع بِمَوْتَانا .. قال : ﴿ إذا مات أَحدُكُم فَسَوَّيْتُمْ على قبره ، فَلْيَقِفْ أَحدكم على رأس قبره وَلْيَقُلْ : يافلانُ ابنُ فُلانَة ، فإنه يقول : أَرْشِدُنا سيسمعُ (١) ولا يُجيب .. ثم يقول : يافلان ابن فلانة ، فإنه يقول : أَرْشِدُنا سيسمعُ (١) ولا يُجيب .. ثم يقول : الفلان ابن فلانة ، فإنه يقول : أَرْشِدُنا سيرحمك الله (١) . ولكن لا تشعرون (١) ، فَلْيَقُلْ : اذكر ما خَرَجْتَ عليه من الدُنيَا : شهادَةَ أَنْ لا إله إلا الله ، وأنّ محمدًا رسولُ الله ، عَلَيْهُ والله ويقل : عبده ورسوله – وألك رَضِيتَ بالله ربًا ، وبالإسلام دينًا ، وبمحمد أو قال : عبده ورسوله – وألك رَضِيتَ بالله ربًا ، وبالإسلام دينًا ، وبمحمد عبد نبيًا ، وبالقرآن إمامًا .. فإنّ مُنْكُرًا ونكيرًا يأخذُ (١) كُلُّ واحدٍ منهما بيد صاحبه ويقول : الْعَلَوْق ، ما تَصْنَعُ عند مَنْ لُقِّنَ حُجَّتُهُ ، .. رواه الطبراني في صاحبه ويقول : الْعَلَوْق ، ما تَصْنَعُ عند مَنْ لُقِّنَ حُجَّتُهُ ، .. رواه الطبراني في كتاب الدعاء .

\* \* \*

(١) في و ص ١ : ( يسمعه ١ .

<sup>(</sup>٢) في دم ؛ د الله يرحمك ، .

<sup>(</sup>٣) في و م ) : و لا يشعرون ) .

<sup>(</sup>٤) في و م ۽ : و فأما منكر ونكيرًا يأخذ ۽ هكذا . لا تصبح لُغةً .

#### فصـــل ف الأضعيّة على الميت

رَوَى أَبُو طَلَحَة (١) عن النبى ، عَلَيْكُ : ﴿ أَنَّهُ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ ، وقال عند ذبح الثانى : عَمَّنْ وقال عند ذبح الثانى : عَمَّنْ آمَنَ بى وصَدَّقَنِى من أُمَّتِى ﴾ .

وفى حديث آخر : ( كان إذا ضَحَّى يشترى كَبْشَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ الْمَيْنِ الْمَرْنَثِينِ الْمُرْنَثِينِ ، فإذا صَلَّى وخطبَ للناسِ أَتَى (٢) أحدهما فذبحه بنفسه ويقول : عن محمد وآل محمد ، فيطعمهما جميعًا للمساكين ، ويأكل وأهله فيهما ، فمكثنا سنين ليس رجل من بنى هاشم يُضَحَّى ، قد كفاه الله الله وألمه والله ، عَلَيْكُ ) . ليس رجل من بنى هاشم يُضَحِّى ، قد كفاه الله الله الله عليه الله ، عَلَيْكُ ) .

 <sup>(</sup>۲) هكذا في و ص ، .. وفي و م ، سقط منها قوله : و فإذا صلى ، وفيها : و وتحطّبُ الناس
 ثم أتى ... ، .

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفتين عن ( م ) .

وفی حدیث آخر : ﴿ هذا عَنِّی وَعَمَّنْ لَمْ یُضَحُّ مِن أُمَّتِی ﴾ . وُروِیَ عن علی بن أَبی طالب ، كُرَّمَ الله وجهه ، أنه كان یُضَحَّی عنه أبدًا .. وقال يحيى : فأنا أُضَحَّی عنه إلى اليوم . [ رواه ] أبو داود (۱) .

وعن عبد الله بن بريدة (٢) عن أبيه ، قال : ﴿ مَنْ ضَمَّى عَن وَالِدَيْهِ – أَوَ عَن أَبُويْهِ – مَيَّتَيْنِ ، فله أجره كاملاً وأجر الميت ، ويقال لروحه : إنَّ فلائا ضَمَّى عنك – أو تُصَدِّقَ عنك ﴾ .

وقال أبو العباس بن السراج (1): سمعتُ عَلِيٌ بْنَ الموفق (1) يقول: حَجَجْتُ عَلَى رِجُلِّى ستين حَجَّة ، ثلاثون منها عن رسول الله عَلَيْ . [ قال أبو العباس: وأنا أقتدى بعلى بن الموفق ، حَجَجْتُ عن رسول الله عَلَيْ ] (0) سَبْع حجج ، وقرأتُ عنه سبعمائة ختمة ، وجعلت أعمالي كلها له .

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين من عندنا – والحديث رواه أبو داود فى سُننه فى كتاب الضحايا ، باب الأضحيّة عن الميت ، ج ٣ ص ٩٤ .

<sup>(</sup>۲) فى دم » و د ص » معًا : د عبد الله بن يزيد » تحريف ، والصواب ما أثبتناه . وهو عبد الله ابن تَبريكة بن الحُصنيّب الأسلميّ المروزيّ ، من ثقات التابعين ، حَدَثَ عن أبيه ، وعن عائشة ، وسمرة ابن جندب ، وعمران بن تحصين ، وأنى موسى الأشعرى ، وغيرهم ، وكانت وفاته سنة ١١٥ هـ ، وقد عاش مائة سنة ، بعد أن نشر علمًا كثيرًا .

 <sup>[</sup> انظر تذكرة الحفاظ ج ١ ص ١٠٢ ، وميزان الاعتدال ج ٢ ص ٣٩٦ ، وأسد الغابة ج ١
 ص ٢٠٩ – ترجمة بريدة بن الحصيب ] .

 <sup>(</sup>٣) هكذا في د م ، و د ص ، . وقد ورد الحديث بنصه في تاريخ بغداد ج ١٢ ص ١١١ عن
 أبي العباس محمد بن د إسحاق ، الثقفي – وليس ابن السراج كما هو هنا – قال : سمعت على بن الموفق .. الخ .

<sup>(</sup>٤) هكذا في ( ص ) .. وفي ( م ) : ( عن أبي الموفق ) تحريف . وهو أبو الحسن على بن الموفق ، من كبار الغبّاد ، حج نيفًا وحجسين حجة . وحَدَّث عن منصور بن عبّار ، وأحمد بن أبي الحوارى ، ورَوَى عنه أحمد بن مسروق الطوسي ، وعباس بن يوسف الشكل ، وجعفر بن عبد الله بن مجاشع ، وغيرهم . وكانت وفاته سنة ٢٦٥ هـ .

<sup>[</sup> انظر تاریخ بغداد ج ۱۲ ص ۱۱۰ – ۱۱۲ ، وحلیة الأولیاء ج ۱۰ ص ۳۱۲ ، وطبقات الأولیاء ص ۳٤٠ – ۳٤۲ ، وجامع کرامات الأولیاء ج ۲ ص ۳۱۶ ] .

 <sup>(</sup>٥) مايين المعقوفتين عن و ص ، وتاريخ بغداد وساقط من و م ، .

وقال معروف الكرخى : جاءَنى شابٌ فقال : يا أبا محفوظ ، رأيت فى النوم أبى ، فقال : يابُنَى ، ما يمنعك أن تهدى إلى كما تهدى الأحياء إلى أمواتهم ؟ فقلتُ له : يا أبت ، ما أُهْدِى إليك ؟ قال : تقول : يا عليم ، ياقدير ، اغْفِرْ لى ولوالدى ، إنك على كل شيء قدير . قال : فجعلتُ أقولها ، فرأيتُ أبى فى النوم ، فقال : يابُنَى ، وصَلَتْ إلى هديتك .

وعن عثمان بن عفان ، رضى الله عنه ، قال : ﴿ كَانَ النَّبِي عَلَيْكُ إِذَا فَرَغُ مِنْ دَفْنِ المَّيْتُ قَالَ : استغفروا لأخيكم [ وسَلُوا الله له التُّلَبُّتَ ] (١) فإنه الآن يُسْأَلُ ﴾ .

وفى حديث آخر : ﴿ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتْبَعُهُ أَمثال الجبال من الخير فيقول : إِنَّ هَذَا لَمْ أَعْمَلُهُ !! قيل : هذا استغفار وَلَدِكَ لَكَ (٢) من بعدك ) .. وقد وَرَدَ : ﴿ مَنْ دَخَلَ المقابَر واسْتَغْفَرَ لهم [ فكأنَّمَا ] (٣) شَهِدَ جنائِزَهُم ) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين عن ﴿ ص ﴾ وساقط من ﴿ م ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ( مس ) : ( ولد لك ) .

<sup>(</sup>٣) مايين المعقوفتين عن ( ص ) .. ولم ترد في ( م ) .

#### فصل في الصَّلَاةِ على الميت

رَوَى أَبُو هريرة قال : قال رسول الله ، عَلَيْهُ : ﴿ مَا مِنْ مُسلَم يُصَلِّى عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَنها ، أَنَّ النبي عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَائة إِلَّا أُدْخِلَ الجنة ﴾ .. وعن عائشة ، رضى الله عنها ، أنَّ النبي عَلَيْهُ قال : ﴿ مَا مِنْ مَيِّتِ بِمُوت فَيُصَلِّى عَلَيه أُمَّةٌ مِن المسلمين يَبْلُغُونَ (١) مَائة يَشْفَعُونَ له (٢) إِلَّا شُغُوا فيه ﴾ رواه مسلم (٢) .

ورُوِى عن ابن عباس أنه مات ابن له بِقُدَيْدٍ أو بِعُسْفَانَ (1) ، فقال لبعض أصحابه : الْظُرُ ما اجْتَمَعَ (0) من الناس .. قال : فخرجتُ فإذا ناسٌ قد اجتمعوا [ له ] (1) فأخبرتُهُ ، فقال : تَقُولُ هُمْ أربعون ؟ قلتُ : نعم .. قال : أخرِجُوهُ ، فإنِّى سمعتُ رسول الله عَلَيْكِ يقول : ﴿ مَا مِنْ رَجُلٍ مسلم يموت ، فيقوم على جنازَتِهِ أربعون رجلاً لا يُشْركون بالله شيقًا إلَّا شَفَّعَهُم الله فيه » . وواه مسلم (٧) .

وعن أبى المليح (<sup>٨)</sup> أنه فَسَّر الأُمَّة بأربعين رَجُلًا .. وورد أيضًا فى حديثٍ : محسون ..

<sup>(</sup>١) ف ( م ) و ( ص ) : ( يبلغوا ) . خطأ في اللغة .

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم: ﴿ كُلُّهُم يَشْغُعُونَ لَهُ ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) و رواه مسلم ، عن و م ، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجنائز ، باب مَنْ صلى عليه مائة شُقُعُوا فيه ، ج ٧ ص ١١ بشرح النووى .

<sup>(</sup>٤) في ﴿ م ﴾ : ﴿ بقديد وعسفان ﴾ خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٥) في رواية مسلم : ﴿ مَا اجتمع له ﴾ .

<sup>(</sup>٦) مايين المعقوفتين من المصدر السابق ولم يرد في دم ، أو د ص ، .

 <sup>(</sup>٧) الحديث رواه مسلم في كتاب الجنائز ، باب مَنْ صلى عليه أربعون شُفّعُوا فيه ، ج ٧ ص ١٨
 بشرح النووى .

 <sup>(</sup>A) فى و ص > : و أنى المبلح > تصحيف ، والتصويب من ميزان الاعتدال ج ٤ ص ٥٧٦ .
 وهو أبو المليح الهذلى .

### فصــل في عِلْم الميت

عن أنس بن مالك ، رضى الله عنه ، أنَّ رسول الله ، عَلَيْكُ قال : ﴿ إِنَّ العبد إِذَا وُضِعَ فِي قبره وتَوَلَّى (١) عنه أصحابه يسمع (٣) قَرْعَ نِعَالِهم إِذَا وَلَّوْا عنه مدبرين ﴾ رواه البخارى ومسلم (٣) .

وعن أنس بن مالك ، رضى الله عنه : ﴿ أَنَّ رَسُولَ الله ، عَلَيْكُ ، كَانَ يُويِنَا مَصْرَعَ أَهِلَ بَدْرٍ ، يقول : هذا مصرع فلان غدًا ، وهذا مصرع فلان غدًا إنْ شاء الله تعالى .. قال عمر : فَوَالَّذِى نَفْسِى بيده (أ) ما أخطَّقُوا الحدود التي حَدَّها رسول الله ، عَلَيْكُ ، فَجُعِلُوا في قَبْرٍ (أ) بعضهم على بعض ، فانطلق رسول الله عَلَيْكُ حتى انهى إليهم ، فقال : يافُلان ابن فلان ، ويافُلان ابن فلان ، ويافُلان ابن فلان ، هل وجَدْتُم ما وَعَدَ الله ورسوله حقًا ؟ .. فقال عمر : يارسول الله ، كيفُ تكلم أجسادًا لا أرواحَ فيها ؟! فقال : ما أنتم بأسْمَعَ لِمَا أقول منهم ، ولكنهم (أ) لا يستطيعون الجواب ) (٧) .

<sup>(</sup>١) في و م ، : و في قبر به وتولوا ، وما أثبتناه عن و ص ، وهو موافق لرواية مسلم .

<sup>(</sup>٢) الى ( ص ) : ( لَيَسْمَعُ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخارى فى كتاب الجنائز ، باب الميت يسمع خَفْق النَّمالُ ، ج ٣ ص ٢٠٥ من فتح البارى . ورواه مسلم من كتاب الجنة ، باب عرض مقعد الميت عليه ، وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه ، ج ١٧ ص ٢٠٣ بشرح النووى . كما رواه أيضًا أبو داود فى كتاب الجنائز ، باب المَشْي بين القبور . ورواه النَّسَانُ فى كتاب الجنائز ، ج ٤ ص ٩٦ بشرح السيوطى .

<sup>(</sup>٤) هكذا في وم ، .. وفي و ص ، : و فَوَالَّذِي بِعَثُهُ بِالحِقِ ، .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ( في عبر ) .

<sup>(</sup>٦) في دم ، : د ولكن ، .

<sup>(</sup>٧) فى ( ص ) : ( لا يستطيعون أن يردُّوا شيعًا ﴾ .

وعن أبى سعيد الخُدْرِى ، رضى الله عنه ، أنَّ رسول الله عَمَالَةُ قال : إنَّ المَيِّتَ يعرف مَنْ يغسله ، ومَنْ يحمله ، ومَنْ يدليه فى قبره ، . رواه أحمد فى المسند .

وقد حُكِى أن امرأةً كانت تخرج لقبر زوجها ومعها أولادها ، فتخليهم في المقبرة ، فيكشفون وُجُوهَهُنَّ .. قبل (١) : فرأته في المنام وهو يقول لها : لا تَكْشِفِي وُجُوهَ بناتى على أهل المقابر .. أَمَا تَعْرِفِينَ أَنهم حَوْلَى كَالأَحياء ؟!

وَرُوِىَ أَنَّ رَجَلاً أَرَادَ أَن يَقْضَى حَاجِتَه فَى الْمَقِرَة ، فَكَشْفَ عَوْرَتُه ، فَصَاحِ بِهِ إِنسَانٌ : اسْتَتِوْ . . أَمَا تَسْتَحِى أَن تَكَشْفَ عَوْرَتُكَ بِينَ أَهِلِ القَبُورِ (٢) ؟!

\* \* \*

\_\_\_\_\_

 <sup>(</sup>١) فى ( م ) : ( قال ) .. ومن قوله : ( وقد حُكِينَ ... ) إلى نهاية هذا الفصل ، عن ( م )
 و لم يرد فى ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) إلى هنا ينتبي الساقط من ( ص ) .

# فعسل فيمن ظهر عذاب الله له في القبر

عن عبد الله بن محمود (۱) قال : كُنت عند ابن عباس ، رضى الله عنهما ، فأتاه رَجُل فقال : أَفْبَلْنَا حُجَّاجًا ، حتى إذا كنا بِالصِّفَاحِ (۲) تُوفِّنَى صاحبٌ لنا ، فحفرنا له قبرًا ، فإذا فيه أَسُودُ (۱) قد أخذ اللَّحْدَ كُلَّهُ ، ثم حفرنا قبرًا آخر ، فإذا فيه أَسُودُ قد أخذ اللحد كله ، فتركناه وآتيناك نسألك فيما تأمُرُنا به (۱) .. قال : ذلك عمله الذى كان يعمل به ، فادفنوه في بعضها ، فوَالله لو حَفَرْتُمُ الأرض كلها لوجدتم ذلك .. قال : فألقيناه في قبر منهما (٥) ، فلما قضينا سفرنا أتينا امرأته ، فسألناها عنه ، فقالت : كان يبيع الطعام فيأخذ قوت أهله كل يوم ، ثم ينظر مثله من الشعير والقصب فيقطعه فيجعله في طعامه .

وقال عمرو بن دينار (٢) : كان لرجل من أهل المدينة أختّ فماتت ،

<sup>(</sup>۱) هكذا ف و م ، .. وف و ص ، : و عبد الحميد بن محمود ، وكلاهما لم يرد لهما ذكر في تراجم المُحَدِّثين ، ولعله يريد و عبد الله بن حنين ، مولى العباس بن عبد المطلب ، وهو مدنَّى ثقة ، وقد رَوَى عن ابن عباس ، وأبى أيوب الأنصارى والمسور بن غرمة وغيرهم .

<sup>[</sup> انظر رجال صحیح البخاری ج ۱ ص ٤٠١ ، ورجال صحیح مسلم ج ۱ ص ٣٥٨ ] . (۲) الصُّفاح : موضع بین حنین وأنصاب الحَرَم ، علی یسرة الداخل إلی مكة من مُشاش . [ انظر

رم) المستعلم ، عرضه بين حلين والصاب الحرم ، عن يشره الداخل إلى معه من مساس . [ العر معجم البلدان ج ٣ ص ٤١٢ مادة صفاح ] .

<sup>(</sup>٣) الأسود : العظيم من الحَيَّات .

<sup>(</sup>٤) في و ص ) : و فما تأمرنا ؟ ) .

<sup>(</sup>٥) هكذا في ﴿ م ﴾ .. وفي ﴿ ص ﴾ : ﴿ منها ﴾ وهي تدل على أنهم حفروا له أكثر من قبرين .

<sup>(</sup>٦) هو : عمرو بن دينار ، الجُمَحى بالولاء ، أبو محمد الأثرم ، فقيه ، كان مفتى أهل مكة ، وهو فارسى الأصل وُلد بصنعاء سنة ٤٦ هـ ، وتوفى بمكة سنة ١٢٦ هـ . قال شعبة : مارأيتُ أثبت في الحديث منه . وقال النسائى عنه : ثقة ثَبَتَّ ، وله خمسمائة حديث .

فدفنها ورجع ، فذكر أنَّ كيسًا سقط منه فى القبر (۱) ، فاستعان برجل من أصحابه ونبشا القبر ، فوَجَدَ الكيس ، فقال للرجل : تَنَعَّ (۱) حتى أنظر على أى حالٍ أختى .. فرفع بعض ماكان على اللَّحْد ، فإذا القبر يشتعل نارًا ، فَرَدَّهُ وسَوَّى القبر ورجع إلى أُمَّه ، فقال : أخبريني ماكانت تصنع أختى (۱) ووسَوَّى القبر ورجع إلى أُمَّه ، فقال : أخبريني ماكانت تصنع أختى (۱) وقال : ماكان حال أختى ؟! قالت : كانت أُختُكَ تُوْخر الصلاة ولا تصلى ، وتأتى أبواب الجيران إذا ناموا فتجعل أُذْنَهَا في أبوابهم لتسمع حديثهم .

وقال عبد المؤمن بن عبد الله القرشى : قبل لِنَبَّاش ، وقد تَابَ (ئ) : ما أُعجب مارأيت ؟! قال : نبشتُ قبر رَجُلٍ (٥) فإذا هو مُسَمَّرٌ بالمسامير في سائر جسده ، ومسمار في رأسه ، وآخر في رجليه .. وقبل : ما أعجب مارأيتَ ؟ قال : رأيتُ جمجمة إنسان مصبوب فيها الرصاص .

وقيل لآخر (١): ماكان سببُ توبتك ؟ فقال : عامَّةُ من كنتُ أنبشه كُنتُ أراه مُحَوَّلَ الوَجْهِ عن القِبْلَة .

وقال أبو المصرحيّ : خرجتُ غازيًا ، فمررتُ ببعض حصون الشام ليلًا ، فوجدتُ بابَ الحصنِ مُغلقًا ومقبرة على الباب ، فجئت بجنب المقبرة بالقُرْب من

 <sup>[</sup> انظر ترجمته في الأعلام ج ٥ ص ٧٧ ، وتذكرة الحفاظ ج ١ ص ١١٣ و ١١٤ ، وطبقات الحفاظ للسيوطي ص ٥٠ ، وفيه تاريخ وفاته سنة ١٢٥ هـ ، وميزان الاعتدال ج ٣ ص ٢٦٠ ] .

<sup>(</sup>١) في و ص ۽ : و فذكر أنه نسي كيسًا كان معه في القبر ۽ .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ( تُنتُحُّ عني ) أي : ابتعد ومِلْ إلى ناحية .

<sup>(</sup>٣) فى ( ص ) : ( ماكان حال أختى ) وستأتى .

 <sup>(</sup>٤) فى ( م » : ( ثاب » . وكلاهما بمعنى واحد ، يقال : ثاب إلى الله ، أى : تاب ورجع إليه .
 والنّباش : هو الذى يفتش القبور عن الموتى ليسرق أكفانهم وحُرلُهُم .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ( نبشتُ رَجُلًا ) .

<sup>(</sup>٦) من هنا إلى قوله : ﴿ .. ومن ظلمة القبور علينا ﴾ عن ﴿ ص ﴾ وساقط من ﴿ م ﴾ .

بيرٍ محفورة ونِمْتُ ، وإذا بهاتفٍ من القبر يقول : ( .. عجبًا ! ما عَجِبْتَ مِنْ يُقَلِّ التُّرْبِ ومِنْ ظُلْمَة القبور علينا ؟ ) (١) .

وقال محمد بن خَلَف : حَدَّثني صديقٌ لى قال : رأيتُ في منامي كأنني مُجْتَازٌ بمقبرةٍ ، ورأيتُ صديقًا لى جالسًا عند قبره (٢) ، فقلت : يافلان ، ماخبرك ؟ .. فأخرَج يده فإذا أثرُ كِتَافٍ (٣) فيها ، فقلتُ : ماهذا ؟ .. فقال : كنتُ مكتوفًا فاجتاز فلانٌ فوقف على المقبرة وقرأ إحدى عشرة مرة (٤) ﴿ قل هو الله أحد ﴾ وجعل ثوابها لأهل المقبرة ، فأصابني ما حَلَّ كِتَافِي ، وهذا أَثْرُهُ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إلى هنا ينتهي الساقط من و م ، .

<sup>(</sup>٢) في ( مس ) : ( عند قبر ) .

<sup>(</sup>٣) الكِتَافُ : ما شُدُّ به من حَبْلِ ونحوه .

<sup>(</sup>٤) في د م ، و د ص ، : د أحد عشر مرة ، خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

#### فصــل ف مغفرة (١) الله تعالى للوالد يُحَفِّظُ ولده القرآن

يَرْوِى بُرَيْدَةُ (٢) قال : كنتُ عند رسول الله ، عَلَيْكُ ، فسمعتُه يقول : و إنَّ القرآن يَلْقَى صاحبه يوم القيامة كالرجل الشَّاحِب (٢) ، فيقول له : هل 
تعرفنى ؟! فيقول : ما أعرفك .. فيقول : أنا صاحِبُكَ الذى أظمأتُكَ فى الهواجِر (١) ، وأسْهَرْتُ لَيْلَكَ (٥) .. قال : فَيَعْطَى المُلْكَ بيمينه والحُلْدَ 
بشماله ، ويُوضَعُ تاج الوقار على رأسه ، ويُكْسَى والداه (٢) حُلَّتَيْن لا يُقَوَّم لهما

(١) في (م) : (في معرفة) .

(۲) هو بُرْیَکة بن الحُصَیْب بن عبد الله بن الحارث الأسلمی .. من أکابر الصحابة ، أسلم قبل بدر ولم یشهدها ، وشهد خیبر وفتح مکة ، واستعمله النبی علی صَدَقَاتِ قومه ، وسکن المدینة ، وانتقل إلى البصرة ، ثم إلى مُرُو فمات بها سنة ٦٣ هـ . وله ١٦٧ حدیثًا .

[ انظر ترجمته فی الأعلام ج ۲ ص ۵۰ ، وأسد الغابة ج ۱ ص ۲۰۹ و ۲۱۰ ، ورجال صحیح البخاری ج ۱ ص ۱۲۲ ، ورجال صحیح مسلم ج ۱ ص ۹۷ ، وسیر أعلام النبلاء ج ۲ ص ۶۲۹ – ۲۷۱ ، وطبقات ابن سعد ج ٤ ص ۲۶۱ – ۲۶۳ ، وكتاب الجرح والتعديل ج ۲ ص ۶۲۱ ، وشذرات الذهب ج ۱ ص ۷۰ ، وفيها توفی سنة ۲۲ هـ ] .

- (٣) فى ﴿ م ﴾ : ﴿ الصاحب ﴾ . تصحيف ، والتصويب من نص الحديث الذى رواه الدارمى فى سُننه ، فى كتاب فضائل القرآن ج ٢ ص ٤٥٠ و ٤٥١ ط دار إحياء السُنّة النبوية ، ولفظ الحديث : ﴿ إِنَ القرآنَ يَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمُ القيامة حَيْنُ يَنْشَقَ عَنْهُ القَيْرُ كَالُرْجِلُ الشّاحِبِ .. ﴾ .
- (٤) فى الدارمى : ﴿ أَنَا صَاحِبُكَ القَرآنَ .. ﴾ . والهواجر : جمع هاجرة ، وهي نصف النهار عند اشتداد الحُرِّ .
- (٥) بعد هذا ف و ص ) : و إنَّ كل تاجر مِنْ وراء تجارته ، وإنّى اليوم من وراء كل تجارة ) .
   وف الدارمي : و وإنَّك اليوم من وراء كل تجارة ) .
  - (٦) في و م ، و و ص ، : و والله ، وما أثبتناه مطابق لنص الحديث .

أهل الدنيا ، فيقولان : بِمَ كُسِينَا هذا ؟ فَيُقَال لهما : بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا القرآن .. ويُقال له : اقْرَأُ وَارْقَ (١) واصْعَدْ فى درَج الجنة وغُرَفها .. فهو فى صعود مادام يقرأ حَدْرًا أو ترتيلًا ، (٢) .

وقد أثبت في هذا الحديث أنه بمجرد تعليم ولدهما (٣) القرآن يحصل لوالديه مِنْ تَعَلَّمِهِ هذا الثواب الجزيل ، فإذا قَرَأَهُ (٤) قاصدًا وصول الثواب إليهما ، كان من طريق التنبيه ، كقوله تعالى : ﴿ فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفَّ ولا تَنْهَرْهُمَا ﴾ (٥) . وحُصُولٌ بعُمُومِهِ أن يلحقهما ثواب تعلَّمِه القرآن ، وإنْ كان التعليم بعد موتهما ، إذْ لم يَخُصُّ (١) حالَ الحياة دون الممات ، بل عمومُه (٧) شامِلٌ لجميع الحالات .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ( م ) : ( وارق ) خطأ ، والصواب حذف الياء .

 <sup>(</sup>۲) فى ( م » : ( هدرًا » تصحیف ، والحَدْرُ : الإسراع فى القراءة . وفى ( ص » : ( هَذًا » وهى بمعنى الحَدْرُ .. وفى الدارمى : ( مادام يقرأ هَذًا كان أو ترتيلًا » . والهَذُ فى القراءة غير محمود أو مُستَخَبٌ .

<sup>(</sup>٣) في دم ، : د ولدكم ، .

<sup>(</sup>٤) في دم ، : د قرأت ، .

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء - من الآية ٢٣ :

<sup>(</sup>٩) في دم ، : ﴿ إِذْ لَمْ يَحْصَلُ فِي حَالَ الْحَيَاةَ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) هكذا في و ص ، .. وفي و م » : و بعد عمومه » .

# فصــل فيمن أجيزَث وصيتُه بعد مماته

لَمَّا كَانَ يُومِ الِيَمَامَةُ (١) خرج ثابت بن قيس (٢) مع خالد بن الوليد إلى مُسَيِّلِمَة (٣) ، فلما لقوا العَدُوُّ وانكشفوا ، قال ثابتُّ وسالمٌ مولى أبى حذيفة :

وهو مُسيِّلِمَةُ الكذَّابِ ابن ثمامة بن حبيب الحنفى الوائلى ، مُننيَّ وَلِدَ ونشاً باليمامة ، وهو من المعمرين . ويضرب بكذبه المثل فيقال : و أكذب من مسيلمة » . وقد جاء فى وَفْدِ من بنى حنيفة فأسلموا – وذلك بعد فتح مكة – ولما رجعوا إلى ديارهم كتب مسيلمة إلى النبى على : و من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله ، سلام عليك ، أمّا بعد ، فإنى قد أشرِحُتُ فى الأمر معك ، وإنَّ لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض ، ولكنَّ قريشًا قوم يعتلون » .. فأجابه : و بسم الله الرحمٰن الرحم : من محمد رسول الله ، إلى مسيلمة الكذاب ، السلام على من اتبع الهدى ، أما بعد ، فإن الأرض لله يُورثها مَنْ يشاء من عبده ، والعاقبة للمتقين » . وكان ذلك فى أواخر سنة ، ١ هـ ، وتوفى النبي على قبل القضاء على فتنته ، فلما انتظم الأمرُ لأبى بكر انتدب له أعظم قواده و خالد بن الوليد » على رأس جيش قوى ، هاجم ديار بني حنيفة ، وصمد هؤلاء ، فكانت عدّة من استشهد من المسلمين – على قِلْتِهم فى ذلك الحين – ألفًا وماتشى رجل ، منهم أربعمائة وخمسون صحابيًا .. وانتهت المعركة بظفر المسلمين ومقتل مسيلمة سنة ١٢ هـ . ولا تزال إلى اليوم آثار قبور الشهداء من الصحابة ظاهرة فى قربة و الجبيلة » بقرب و العبينة » = .

<sup>(</sup>١) في د م ، و د ص ، : د يوم القيامة ، تصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) هو ثابت بن قيس بن شَمَّاس الحزرجَى الأنصارى ، صحابًى كان خطيبَ رسول الله عَلَيْهَ ، شَهِدَ أُحُدًا وما بعدها من المشاهد .. وعن أنس بن مالك ، أن رسول الله ، عَلَيْه ، افتقدَ ثابتَ بن قيس ، فقال : و مَنْ يعلم لى علمه ؟ فقال رجل : أنا يارسول الله ، فذهب فوجده فى منزله مُتَكَمَّدًا رَأْسَهُ . فقال : ما شَأَنك ؟ قال : شُرَّ ، كُنْتُ أَرفعُ صوتى فوق صوت رسول الله عَمَلى ، فقد حَبِطَ عَمَلى ، وأنا من أهل النار ! فرجع الرجل إلى رسول الله فأعلمه – فرجع إليه ببشارة عظيمة – فقال رسول الله ، ولكنك من أهل الجنة ي .

واستُشْهِدَ ثابتٌ يوم اليمامة في خلافة أبي بكر الصَّدِّيق سنة ١٢ هـ .

<sup>[</sup> انظر الأعلام ج ٢ ص ٩٨ ، وأسد الغابة ج ١ ص ٢٧٥ و ٢٧٦ ] .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) إ: ( مسلمة ) . وفي ( ص ) : ( مسيلة ) وكلاهما تحريف .

ما هكذا (۱) كنا نقاتل مع رسول الله ، عَلَى ، فحفر كل واحد منهما حفرة وَبَّبَا فيهما ، وقَائلا حتى قُتِلا ، وعَلَى ثابت يومئذ درع ثمين (۲) – أو قال : نفيس – فمر به رجل من المسلمين فأخذه ، فبينا رجل من المسلمين نامم إذ أتاه ثابت في منامه فقال : إنى مُوصِيكَ بوصية ، فإياك أن تقول إنه حلم (۲) . إلى لمّا قُتِلْتُ أمس مَرّ بي رجل من المسلمين فأخذ دِرْعِي ، ومَنْزِلُه في أقصى الناس ، وعند خبائه فرس يَسْتَنُّ في طِوَلِه (٤) ، فأتِ خالد بن الوليد فَمُرهُ أن يبعث درعي فيأخذه منه ، فإذا قَدِمْتَ (٥) المدينة على خليفة رسول الله ، يبعث درعي فيأخذه منه ، فإذا قَدِمْتَ (٥) المدينة على خليفة رسول الله ، على من الدَّيْنِ كذا وكذا ، وفلان من رقيقي عتيق ، وفلان .. فَأَتِي الرَّجُلُ خالدًا (٢) وأخبره ، فبعث إلى الدرع وأتي به (٨) ، وخدّث أبا بكر برؤياه .. فلا يُعْلَمُ أحدٌ (١) أُجِيزَتْ وصيتُه بعد موته غير وأبت ، واسْتُشْهِدَ باليمامة .

<sup>=</sup> حيث كانت الواقعة .

<sup>[</sup> انظر الأعلام ج ٧ ص ٢٢٦ ، ونسب قريش ص ٣٢١ ط دار المعارف ، وفتوح البلدان للبلاذرى ص ٩٤ وما معدها ، والكامل لابن الأثير ج ٢ ص ٣٤٣ – ٢٤٩ وصفحات أخرى متفرقة ، وتاريخ الطبرى ج ٣ ص ٢٨١ – ٣٦١ حس ٢٨١ – ٣٣١ – ٣٣١ وصفحات أخرى متفرقة ، والبداية والنهاية لابن كثير ج ٦ ص ٣٢٨ – ٣٣١ وصفحات أخرى متفرقة ، وفيها عدد ما قُتل من أتباع مسيلمة من عشرة آلاف قتيل إلى واحدٍ وعشرين ألفًا ، ومن المسلمين من محسمائة إلى ستائة شهيد ، والله أعلم بذلك . وشذرات الذهب ج ١ ص ٣٢ ] .

<sup>(</sup>١) هنا اضطراب في السياق في دم ﴾ . والتصويب من أسد الغابة و د ص ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) في ﴿ ص ٤ : ﴿ درع له نفيس ﴾ وستأتى . وفي أسد الغابة : ﴿ درع نفيسة ﴾ والدرع مؤنثة في الغالب ، وقد تُذكّر . وهي قميص من حلقات من الحديد متشابكة ، يُلبّسُ وقاية من السلاح .

<sup>(</sup>٣) في أسد الغابة : ﴿ فَإِيَّاكَ أَن تَقُولُ هَذَا حَلَّم فَتَضْيَعُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) هكذا فى ( ص ) والمصدر السابق .. وفى ( م ) : ( يين ) . تصحيف . واستن الفرس : عَدَا لِمَرَحِهِ ونشاطه شوطًا أو شَوْطَيْن ولا راكبَ عليه . والطّولُ : الحبل الطويل يُشتَدُ أحد طرفيه فى وند أو غيره ، والطرف الآخر فى يد الفرس ليدور فيه ويرغى ولا يذهب لوجهه .

<sup>(</sup>٥) في ﴿ ص ﴾ : ﴿ قَلِيمَ ﴾ . أي ﴿ خالد ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : ( فَيَقُلُ ) .

<sup>(</sup>٧) في أسد الغابة : ﴿ فَاسْتِيقَظُ الرَّجِلِ فَأَنِّي خَالِدًا فَأَخِيرُه ﴾ .

 <sup>(</sup>A) أنى ( مس ) : ( وأخذه ) .

<sup>(</sup>٩) ق و ص ) : و فلا تعلم أحدًا ) .

# فصل فصل فصل في قبورهم وفيمن فحت قبره من الشهداء فلم يُرَ تَغَيِّرًا في جسمه ، وَوُجِدَ لم يَئِلَ ودمه يسيل

روى أنس بن مالك قال ، قال رسول الله عَلَيْهُ : ( مررتُ على موسى عليه السلام ليلة أُسْرِى بى فى الكثيب الأحمر وهو قائم يصلى فى قبره .. ) وقد ذكرنا فيما تقدَّمَ حديث ثابت البنانى أنه رُبِيَى فى قبره وهو يصلى .. فالحمد لله الذي جعل مِنْ أُمَّة محمد ، عَلَيْهُ ، كَنَبِي .

وقال جابر بن عبد الله : كتب معاوية إلى عامله بالمدينة أنْ يجرى عَيْنًا إلى وقال جابر بن عبد الله : كتب معاوية إلى عامله بالمدينة أنْ يجرى عَيْنًا إلى و أُحُد ، (1) . وكتب إليه عامله أنها لا تجرى إلّا على قبور الشهداء ، فكتب إليه أنْ أنفذها (٢) ، قال : فسمعت جَابِرَ بن عبد الله ، رضى الله عنه ، يقول : فرأيتُهُم يُخرجونَ عَلَى أَرْطَابَ الرجال (٢) كأنهم رجالٌ نُوَّم ، حتى أصابت المسحاة (٤) قدم

<sup>(</sup>١) أى : جبل أُحُد .. وفي ( م ) : ( أن يجرى عينًا إلَّا على قبور الشهداء ) وقد سقطت منها كلمات سهوًا من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) أي : احفرها .

 <sup>(</sup>٣) أى : رجال أجسادهم رطبة كأنهم ماتوا بالأمس و لم تبل أجسادهم : وفي ( م ) و ( ص ) :
 ( رقاب ) مكان ( أرطاب ) . وما أثبتناه عن أسد الغابة ج ٢ ص ٥٥ ( ترجمة حمزة بن عبد المطلب ) .
 وهو الأوجه .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : ( المساحة ) تصحيف ..والمسحاة : المجرفة التي يُسْخَى بها الطين أو التراب ، اى : يُجْرَف .

حمزة بن عبد المطلب (١) ، فانبعثتْ دمًا ، وكان له مقدار أربعين سنة (٢) .

وجماعة فى (٢) جبانة مصر من الصالحين حُفِرَ عليهم بعد سنين ، فَوُجِدُوا لم يُتَلُوا ، وفاح من قبر أحدهم مِسْكٌ أَعْبَقَ الجَبَّانَة (٤) . . وبعضهم وُجِدَتْ أكفانه جديدة

وحَكَى لنا بعضُ الحُمَّارين بمصر ، قال : حفرتُ على فقيه بعد سبعين سنة ، فوجدتُ جَسَدَهُ (٥) أبيضَ لم يَثْلَ .. وقيل إنه الشافعي ، رضى الله عنه .

وكان بعض الصالحين [ يقول ] (٢) : لو حفروا عَلَى بعد مائة سنة لَوْجِدَ لَوْجِدُ لَمْ أَبُلَ ، فاتفق أنه مات وَلَدُ وَلَدِهِ بعد مائة سنة ، فَحُفِرَ عليه فَوْجِدَ لَمْ يَبْلَ .. وحُفِرَ على ابن همعون الواعظ بعد أربعين سنة ، وكان دُفنَ في بيته ، وحُوّل إلى مقبرةِ أحمد بن حنبل ، رضى الله عنهما ، وأكفانه تقعقع (٢) .. ولمّا دُفِنَ أحمد بن حنبل – رحمه الله – رَأَى رجلٌ (٨) في النوم كأنَّ قائلاً يقول : هذا ثواب ( أحمد ) قد فُرِّقَ على أهل المقابر .

<sup>(</sup>١) هو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم ، أبو عمارة ، عم النبي في ، وأخوه من الرضاعة ، أرضعتهما و تُويية ، مولاة أبى لهب ، وهو أسنَّ من رسول الله في بسنتين ، وقيل باربع ، والأول أصح ، ولد سنة ٤٥ قبل الهجرة بمكة ، وكان أحد صناديد قريش وسادتهم في الجاهلية والإسلام .. شهدَ بدرًا ، وكان يقاتل فيها بسيفين ، واستُشْهِدَ يوم أُحُد ، سنة ٣ هـ .

<sup>7</sup> انظر الأعلام ج ٢ ص ٢٧٨ ، وأسد الغابة ج ٢ ص ٥١ – ٥٥ ] .

<sup>(</sup>٢) فى و ص ، : و فانبعث دمّا بعد أربعين سنة ، .. والرواية فى أسد الغابة : و قال جابر : استصرخنا على كلانا يوم أحُد ، يوم حفر معاوية العين ، فوجدناهم – أى الشهداء – رطابًا يتئنون – زاد عبد الرحمٰن : وذلك على رأس أربعين سنة – وزاد جرير بن حازم ، عن أيوب : فأصاب المرّ ( أى المسحاة ، أو مقبضها ) رِجْلَ حمزة ، فطار منها الله ، [ المصدر السابق ص ٥٥ ]

<sup>(</sup>٣) في (م): (عن).

<sup>(</sup>٤) أى : ملاِّهَا برائحة الطِّيب والمِسْك .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ( خَدُّه ) .

<sup>(</sup>٦) مابين المعقوفتين عن ﴿ ص ﴾ ولم يرد في ﴿ م ﴾ .

 <sup>(</sup>٧) أى : جديدة يصدر منها صوت ، أو لم تبل أو تتأثر بمرور الزمن . وأصل القعقعة : صوت السلاح ونحوه .

 <sup>(</sup>A) فى « م » : « رجلًا » خطأ ، والصواب بالرفع .

# ذكر قبور الصحابة والقرابة والتابعين والأقطاب العارفين بالقرافة ... والعلماء والأولياء الصالحين والأقطاب العارفين بالقرافة ... وذكر إيابهم ، رضى الله عنهم أجمعين (١)

#### عَمْرو بن العاص <sup>(۲)</sup> :

هو أبو عبد الله عَمْرِو بنِ العَاص بن وائل بن هاشم بن سُعَيْد – بضم السين وفتح العين – بن سهم (۱) بن عمرو (۱) بن كعب بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان السَّهْمَى القُرشِي ، أحد أُمراء رسول الله ، عَلَيْكُ ، يُكُنّى أبا عبد الله ، وقيل أبا محمد ، وأمه النابغة (٥) بنت حرملة – وقيل حُريْمِلة .

(١) في دم ، : (قبر ، مكان و قبور ، .. وقد كور الناسخ لفظ ( العلماء ، و ( الأولياء ) سهوًا منه .

<sup>(</sup>۲) هذا العنوان من عندنا . [ وانظر ترجمة عمرو بن العاص فى الأعلام ج ٥ ص ٧٩ ، وأسد الغابة ج ٤ ص ٢٤٤ – ٢٤٨ ، وسير أعلام النبلاء ج ٣ ص ٥٤ – ٧٧ ، وطبقات ابن سعد ج ٤ ص ٢٥٤ – ٢٦١ ، والمعارف لابن قيبة ص ٢٨٥ و ٢٨٦ ، وحسن المحاضرة ج ١ ص ٢٢٢ ، والمحلّة السيراء ج ١ ص ١٣ – ١٧ ط دار المعارف ، وشذرات الذهب ج ١ ص ٥٣ ، ووفيات الأعيان ج ٧ ص ٢١٢ – ٢١٠ ، ونسب قريش ص ٤٠٩ – ٤١١ ، وجمهرة أنساب العرب ص ٢١٣ ] .

 <sup>(</sup>٣) فى ( م ) : ( سعيد بن سعد بن سعد بن سهم ) . وما أثبتناه عن أسد الغابة ونسب قريش وجمهرة أنساب العرب . وسُعَيد وسَعد أُخوان . وجاء ذِكْر عمرو بن العاص ونسبه فى ( ص ) مختصرًا عما ورد فى ( م ) .

 <sup>(</sup>٤) فى ( م ) : ( عمر ) وقد سقطت الواو سهوًا من الناسخ , وفى أُسد الغابة : ( سهم بن عمر بن .مُصرّفين بن كعب ) .

<sup>(</sup>٥) لم يرد لها ذِكْر فى و ص ٤ .. وفى و م ٤ : و النابتة ٤ تصحيف ، والصواب ما أثبتناه ، وهى : سلمى بنت حرملة ، وثُلَقُبُ بالنابغة ، من بنى عَنَزة ، أصابتها رماح العرب وأُخِذَتْ سَبِيَّة ، فبيعت بعكاظ ، فاشتراها الفاكه بن المغيرة ، ثم اشتراها منه عبد الله بن جُدْعَان ، ثم صارت إلى العاص بن واثل ، فولدت له فانجيث .

<sup>[</sup> انظر أسد الغابة ج ٤ ص ٢٤٤ ، وجمهرة أنساب العرب ص ١٦٣ ، ونسب قريش ص ٤٠٩ ، وغيرها من المراجع المذكورة بالهامش رقم ( ٢ ) ] .

قَدِمَ على النبي عَلَيْكُ في سنة ثمانٍ قبل الفتح بأشُّهُر مع خالد بن الوليد ، وسلمان بن طلحة - كما سيأتي بيانه - مُسْلِمًا - وقيل : بل أسلم بين الحُدَيْبيَة وَتَحْيَبُر .. وَالْحُتُّلِفَ في قبره ، فذكر حَرْمَلَة (١) صاحب الشافعي أنه في قبر عقبة ابن عامر (٢) .. وذكر قَوْمٌ أنه غربي الخندق وشرق المشهد .. ولم يَبْلُغْنَا في تاريخ مصر (٢) أن عَمْرو بن العاص خرج من مصر بعد أن ولِيَهَا لِمُعَاوِية ، رضى الله عنهما ..

وكان عَمْرو بن العاص تاجرًا (١) في الجاهلية ، وكان يختلف بتجارته إلى مصر من الأَدَم (٥) والعِطْر .. فَقَدِمَ مَرَّةً بذلك ، فأتى الإسكندرية ، فوافق عيدًا لهم يجتمعون فيه ويلعبون ، فإذا هَمُوا (١) بالانصراف اجتمع أبناء الملوك وأُحضروا كُرَةً لهم (٧) فَتَرَامَوْا بها بينهم ، وكان من فعالها (٨) المتعارف عندهم: مَنْ وقَعَتْ في حجره مَلَكَ الإسكندرية ، أو قالـوا : مَلَكَ مصر .. فجعلوا يترامون (٩) بها وعمرو في النُّظَّارَة (١٠) إذ طارت

<sup>(</sup>١) هو حَرْمَلة بن يحيى التَّجِيبِيُّ بالولاء ، نسبة إلى قبيلة ﴿ تُجِيبٍ ﴾ – وقيل اسم امرأة نُسيبَ إليها أولادها – كان إمامًا جليلًا رفيعَ الشأن ، وُلِلَ في مصر سنة ١٦٦ هـ ، وكان حافظًا للحديث ، رَوَى عن الإمام الشافعي ، وعبد الله بن وهب ، وغيرهما ، وتوفى في مصر سنة ٢٤٣ هـ .

<sup>[</sup> انظر الأعلام ج ٢ ص ١٧٤ ، وطبقات الشافعية ج ٢ ص ١٢٧ – ١٣١ ، ووفيات الأعيان ج ۲ ص ۲۶ و ۳۰ ، ومیزان الاعتدال ج ۱ ص ۲۷۲ و ۲۷۳ ] .

<sup>(</sup>٢) هو الصحابي الجليل عقبة بن عامر الجهني ، وستأتى ترجمةٌ مفصلة له .

<sup>(</sup>٣) في د ص ؛ : د في تاريخ من تواريخ مصر ، .

<sup>(</sup>٤) هكذا في ( ص ) .. وفي ( م ) : ( وكان عمر تاجر ) . لا تصح .

<sup>(</sup>٥) الأَدَم : الجلود . وبضم الهمزة والدَّال : جمعُ إدَامٍ ، وهو ما يُستَثَّمُواْ به الحبز ، وما يُؤْتَلَمُ به .

<sup>(</sup>٦) في (م) : (هو) ، تصحيف .

 <sup>(</sup>Y) في ( م ) و ( ص ) : ( أحضروا أُكْرَة لهم عملها حكما ) هكذا - والأكرة هي الكرة أيضًا . وقد تكررت بهذا اللفظ الأخير مرتين في ﴿ م ﴾ و ﴿ ص ﴾ وأيضًا في حُسن المحاضرة للبسيوطي . (A) في ( ص ) : ( من شأنها ) .

<sup>(</sup>٩) في د م ، : د يتراموا ، خطأ لغوى .

<sup>(</sup>١٠) في ( م ) : ( في العطارة ) تصحيف من الناسخ . والنَّظَّارة : القوم ينظرون إلى الشيء .

الكرة (١) فسقطت في حجره ، فعجبوا من ذلك وقالوا : ما كَذَبَتْنَا هذه الكرة قَطُّ إِلَّا هذه المرة .. وأنَّى لهذا الأعرابيِّ أنْ يملك الإسكندرية ؟! هذا مالا يكون (٢) .

فلما فَتَحَ المسلمون الشام ، خَلا (٢) عَمْرو بأمير المؤمنين عُمر بن الخطّاب ، رضى الله عنهما ، واستأذنه فى المسير إلى مصر ، وقال : إنّى عالم بها وبطُرُقِهَا ، وهى أقل شيء مَنَعَةً ، وأكبر أمرًا .. فكره أمير المؤمنين عمر الإقدام على مَنْ فيها مِنْ جموع الروم ، وجعل عَمْرو يُهَوِّنُ أَمْرِها ، وقد أمَر أصحابه أن يتسلّلوا (١) فى الليل ، ثم اتبعهم ، فبعث إليه عمر أنْ كُنْ قريبًا منى (٥) حتى أستخير الله تعالى ، وذلك سنة ١٨ من الهجرة النبوية (٢) .

<sup>(</sup>١) في ( م ) : ( غارت الأكرة ) .. وفي ( ص ) : ( عادت ) والأخيرة صواب .

<sup>(</sup>٢) في و م ، : و وأتى لهذا الرجل الأعراني بِمُلك الإسكندرية ؟ هذا مايكون ، والصواب : و هذا مالا يكون ، وقد آثبتناه عن و ص ، .. وهذه القصة انفرد بها السيوطي – في حُسن المحاضرة – وحده من دون المؤرخين ، وتناقلتها بعض كتب التاريخ الحديثة على أنها قصة صحيحة ، وهي لا تثبت للنقد والتحليل العقل والمنطقي ، وليس لها أصل صحيح ، وعَدُها بعض الكُتّاب حديثُ خرافة من خرافات المؤرخين الأولين ، وهي من وضع القصاصين والوضّاعين الذين حشروها وحشروا الكثير غيرها بين ثنايا التاريخ الإسلامي لغاية في نفوس أعداء الإسلام .

<sup>[</sup> انظر حسن المحاضرة للسيوطى ج ١ ص ٩٤ و ٩٥ ، وفضائل مصر للكندى ص ٥٠ . وانظر و عمرو بن العاص ، لصابر عبده إبراهيم من ص ١٤ – ٢١ سلسلة أعلام الصحابة ] .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ( فلما مضيت ) .. وفي ( ص ) : ( فلما مضَّتْ فتح المسلمين للشام فَخلا .. ) .

<sup>(</sup>٤) في د م ) : ( يتسلسلوا ) . تحريف .

<sup>(</sup>٥) في و م ، : و فبعث إليه عمرك قريبًا مني ، قوله و عمرك ، تصحيف .

<sup>(</sup>٢) هكذا في دم ، .. وفي د ص ، : د سنة سبع وعشرين ، ولا يصبع ذلك ، وقد اختلفت الروايات في فتح مصر ، فابن كثير وابن الأثير يقولان سنة ٢٠ هـ ، والبلاذري ذكر مسير عمرو إلى مصر في سنة ١٩ هـ ، والطبري مابين ١٩ – ٢٥ . وأصبح الروايات أنه اخترق صحراء سيناء حتى وصل إلى العريش ، وصادف يوم وصوله العاشر من ذي الحجة سنة ١٨ هـ . وهو الموافق للثاني عشر من ديسمبر سنة ١٣٩ م .

<sup>[</sup> انظر فتوح البلدان للبلاذرى ص ٢١٩ ومابعدها - فتوح مصر والمغرب . وانظر عمرو بن العاص لصابر عبده إبراهيم ص ٧٣ ] .

ورَوَى راشد ، مَوْلَى حبيب بن أوس الثقفى (۱) قال : حدثنى عمرو بن العاص (۲) قال : لمَّا انصرفنا يوم الأحزاب نحو الحندق ، جمعتُ رجالًا من قريش كانوا يرون برأيي ، ويسمعون منى ، فقلت لهم : تعلمون والله أنَّى أرَى أَمَّرَ محمد يعلو الأمور عُلُوًّا كبيرًا (۳) .

واتى قد رأيتُ أمرًا، فَما تأمرون فيه ؟ قالوا: وماذا رأيت ؟ قال: رأيتُ أنَّ ألَّحَقَ بِالنَّجَاشِيِّ (1) – أو قال: نلحق بالنجاشی – فنكون عنده، فإن ظَهَرَ محمدٌ على قومنا كنا عند النجاشی، فإن نكون تحت بده أحبُ إلينا من أن نكون تحت يد محمد، وإن ظَهَرَ قومنا فنحن مَنْ قَدْ عَرَفُوا بأنْ يأتينا منهم خير (٥). قالوا: إنَّ هذا [ هو ] (١) الرأى .. قلتُ : فَاجمعوا له أَدَمًا (٧) كثيرًا، فجمعوه، فخرجنا حتى قَدِمْنَا عليه، فَوَاللهِ إِنَّا لعنده إذْ جاء عمرو بنُ أُميَّة الضَّمْرِي (٨) وكان رسول الله عَلَيْ قد بعثه (١) إليه في شأن جعف والصحابة، فدخل عليه ومعه كتابان (١٠)، يدعه في أحدهما

 <sup>(</sup>١) هو راشد بن جندل الیافعی ، مُحَدِّثٌ مصری ، رَوَی عن مولاه حبیب بن أوس ، وعن ألی أیوب ،
 فی بَرَکة الطعام مع التسمیة ، ورَوَی عنه یزید بن ألی حبیب .. وَثَقَه ابن حِبَّان . وقال : یروی المراسیل .

<sup>[</sup> انظر ميزان الاعتدال ج ٢ ص ٣٥ ، وحُسن المحاضرة ج ١ ص ٢٦٧ ] .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) و ( ص ) : ( حدثني .. مِنْ فيه ) أي : من فمه شفاهة .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ( عُلُوًا منكرًا ) .

<sup>(1)</sup> لى ( ص ) : ( رأيت بأن نلحق بالنجاشي ) وستأتى .

<sup>(</sup>٥) في و م ، : و خيرًا ، خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٦) مابين المعقوفتين من عنديًا .

<sup>(</sup>٧) في و م » : و واجمعوا أَدَمًا ﴾ والأَدَمُ : الجلود المدبوغة ، وقد مَرَّتْ .

<sup>(</sup>A) هو عَمْرو بن أُمَيَّة بن خُوَيُلد الفَنْمْرِى ، صحابي ، أسلم قديمًا وهاجَرَ إلى الحبشة ، ثم هاجر إلى المدينة ، وأول مَشَاهِدِه و بعر معونة » .. وأرسله رسول الله كله الله المناهي يدعوه إلى الإسلام سنة سيت ، وكتب على يده كتابًا ، فأسلم النجاشي ، وأمَرَهُ أن يُزَوِّجَهُ أُمَّ حبيبة ويرسلها ويرسل مَنْ عنده من المسلمين .. وعاش عمرو بن أمية أيام الحلفاء الراشدين ، وشهد وقائع كثيرة عَلَتْ بها شهرته . وكانت وفاته بالمدينة في خلافة معاوية ، نحو سنة ٥٥ هـ .

<sup>[</sup> انظر الأعلام ج ٥ ص ٧٣ ، وأسد الغابة ج ٤ ص ١٩٣ و ١٩٤ ] .

<sup>(</sup>٩) فى « م » : « وكان دعاه رسول الله وبعثه » .

<sup>(</sup>١٠) فى دم » : ﴿ كتابين ﴾ خطأ فى اللغة ، والصواب ما أثبتناه . ومن قوله : ﴿ ومعه كتابان .. ؛ =

إلى الإسلام ويتلو عليه القرآن ، فأخذ النجاشي كتاب رسول الله على فوضعه على عينيه ، ونزل عن سريره فجلس على الأرض ، ثم أسلم وحَسُنَ إسلامه ، وشهد شهادة الحق وقال : لو كنتُ أستطيع أنْ آتِيه لَآتِيتُهُ .. وكتب إلى رسول الله على بإجابته وتصديقه ، وإسلامه لله ربِّ العالمين على يد جعفر بن أبى طالب . وكان جعفر مِمَّنْ هاجر إلى الحبشة .. وفي الكتاب الثاني يأمره أن يُزوِّجها بأمَّ حبيبة ، بنت أبي سفيان ، وكانت قد هاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها عبد الله بن جحش الأسبَدِي ، فتنصر هناك ، وأمَرَهُ رسول الله عَلَيْ أن يبعث إليه مَنْ قِبَلَهُ مِنْ أصحابه الذين هاجروا إلى الحبشة ، وأن يحملهم ، ففعل ، وزَوَّجَ رَسُولَ الله عَلَيْ أَمْ حَبِيبَةَ ، وأصدَقها أربعمائة دينار ، وأمَر بجهازها وما يصلحهم ، وحملهم في سفينة مع عمرو بن أميّة ، وجعل كِتَابَيْ رسول الله وما يصلحهم ، وحملهم في سفينة مع عمرو بن أميّة ، وجعل كِتَابَيْ رسول الله وأمُور بهازها في حُقّ من عاج وقال : لن تزالَ الحبشة بخيرٍ ماكان هذان الكتابان بين أَفَهُ في حُقّ من عاج وقال : لن تزالَ الحبشة بخيرٍ ماكان هذان الكتابان بين أَفْهُ في حُقّ من عاج وقال : لن تزالَ الحبشة بخيرٍ ماكان هذان الكتابان بين أَفْهُ في حُقّ من عاج وقال : لن تزالَ الحبشة بخيرٍ ماكان هذان الكتابان بين أَفْهُ في حُقّ من عاج وقال : لن تزالَ الحبشة بخيرٍ ماكان هذان الكتابان بين

فلما دخل عمرو بن أمية عند النجاشي لم نكن عنده ، ولم نَدْرِ ما وَقَع كَا ذُكر ، ثم خرج من عنده لمحل الضيافة كعادة الرُّسُل (۱) ، فقلت لأصحابي : هذا عمرو بن أمية قد خرج من عند النجاشي (۲) ، فلو دخلتُ على النجاشي فسألته إيّاه فأعطانيه فضربتُ عُنقه ، فإذا فعلت ذلك رَأْتُ (۱) قَريشٌ أنّى قد أجزأتُ عنها حين قَتَلْتُ (۱) رسولَ محمد عَلَيْ .. قال : فدخلتُ على النجاشي فسجدتُ له كما كنت أصنع ، فقال : مرحبًا بصديقي .. أهدَيْتَ (۱) لى من بلادك شيئًا ؟ قال : قلتُ : نعم أيها الملك ، أهديتُ لك أدمًا كثيرًا .. قال : ثم قربتُه إليه ، فأعجبه واشتهاه ، ثم قلتُ له : أيها الملك ، إني قد رأيتُ رَجُلًا

إلى قوله : ( كعادة الرسل ) عن ( م ) وساقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>١) إلى هنا ينتهي الساقط من و ص ، .

<sup>(</sup>٢) قوله : ( قد خوج من عند النجاشي ) عن ( م ) و لم يرد في ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) أن ( م ) : ( رأيت ) تصحيف .

<sup>(</sup>٤) في وم ) : وقلت ) لا تصبح .

<sup>(</sup>٥) ل (م): (هديت).

خوج من عندك ، وهو رسول رَجُلِ عَدُوَّ لنا (۱) ، فَأَعْطِنيهِ لأَقْتُلَهُ !! فغضب .. ثم مَدَّ يده وضربَ بها أَنْفَهُ ضربةً (۲) ظننتُ أنه كَسَرَه (۳) ، فلو انشقت (۱) الأرض لَدَّعَلْتُ فيها خوفًا منه (۵) .. فقلت : أيها الملك ، والله لو ظننتُ أنك تكره هذا ما سألتُك عنه (۱) .. قال : أتسألنى أن أعطيك رسولَ رَجُلِ يأتيه النَّامُوسُ الأكبر الذى كان يأتى (۲) موسى لتقتله ؟! فقلت : كذلك هو ؟! قال : ويحك ياعمروا ! أَطِعْنِي واتَّبِعْهُ (۸) ، فإنه .. والله – لَعَلَى الحق ، وَلِيَظْهَرَن على مَنْ خالفه كما ظهر موسى عليه السلام على فرعون وجنوده .. قال : فقلت : أقتبايعني على الإسلام ؟ قال : نعم .. فبسط يده – أو قال : يديه – فبايعته على الإسلام ، ثم خرجتُ إلى أصحابي . وقد حال رأيي عَمًّا (۱) كنتُ عليه ، وكتمتُ إسلامي عن أصحابي (۱) ، وخرجتُ عامدًا إلى رسول الله ، عَلَيْكُ ، فلقيتُ خالدَ بن الوليد ، وذلك قُبَيْلِ الفتح ، وهو مُقبل من مكة ، فقلت : إلى أين يا أبا سليمان ؟ فقال : والله لقد استقام القَسْمُ (۱۱) ، وإنَّ الرجل لَنبِينَ ، إلى أين يا أبا سليمان ؟ فقال : والله لقد استقام القَسْمُ (۱۱) ، وإنَّ الرجل لَنبِينَ ، اذهبُ واللهِ فأَسْلِمْ ، فحتى متى (۲) ؟ قال : قلتُ : والله ماجئتُ إلّا لأسْلِمَ .

<sup>(</sup>١) في وص ، : و هو عدو لنا ، .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : ( ضرة ) ، تصحيف .

<sup>(</sup>٣) لي ( ص ) : ( قد كُسَره ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ( اتسعت ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ( فَرَقًا منه ) وهي بمعناها .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ( فيه ) .

<sup>(</sup>٧) في و م ، : و كايأتي ، ، تصحيف .

<sup>(</sup>A) في ( م » : ( أعطني واتيه » ، تصحيف .

<sup>(</sup>٩) في و م ، : و كما ، تحريف . وحَالَ : تَغَيَّرُ .

<sup>(</sup>١٠) ل ( ص ) : ( وكتمت أصحابي إسلامي ) .

<sup>(</sup>١١) القَسْم : الرأى .

<sup>(</sup>١٢) في ﴿ ص ﴾ : ﴿ لأسلم ﴾ . وحتى متى ، أي : حتى متى تظل على الشَّرك .

قال : فَقَدِمْنَا على رسول الله ، عَلَيْكُ ، المدينة ، فَتَقَدَّمَ خالد بن الوليد فأسلمَ وبايَعَ ، ثم دنوتُ فقلتُ : يارسول الله ، إنى أبايعك أنْ يُعْفَرَ لى ما تقدَّمَ من ذنبى ولا أذكر ما تأخر .. فقال رسول الله عَلَيْكُ : ﴿ ياعمرو ، بَايعُ ، فإن الإسلام يَجُبُّ ماقبله (١) – وفي رواية محمد بن إسحاق : يهدم ماكان قبله – وإنَّ الهجرة تجبُّ ماكان قبلها ﴾ . قال : فبايعتُه ثم انصرفتُ .

ورُوِى عن عمرو بن العاص ، رضى الله عنه ، أنه قال : بعَثَ إلى رسول الله عَلَيْ فقال : ﴿ خُذْ عليك ثيابك وسلاحك ﴾ .. قال : فأخذتُ على ثيابى وسلاحى ، ثم أقبلتُ إلى رسول الله ، عَلَيْ ، فوجدتُه يتوضّا ، فَصَوَّبَ النظر ثم طأطأه ، ثم قال : ﴿ ياعمرو ، إنى أُريد أن أبعثك على جيش يغنمك الله ويسلمك (٢) ، وأرغب إليك رغبة من المال صالحة ﴾ . فقلت : والله يارسول الله ما أسلمتُ للمال ، ولكن أسلمت رغبة في الإسلام ، وأن أكون معك .. فقال : ﴿ ياعمرو (٢) ، نِعْمَ المال الصّالح مع الرجل الصالح ) (٤) .

فَوَجَّهَهُ رسول الله عَلَيْكَ إلى السلاسل (°) من بلاد قُضَاعَة فى ثلاثمائة ، فكتب إلى رسول الله عَلَيْكَ يستمدُّهُ ، فأمَدَّهُ بجيش فيه مائتا فارس من المهاجرين والأنصار من أهل الشرف ، منهم أبو بكر وعمر ، رضى الله عنهم .

<sup>(</sup>١) و ما قبله ، عن و م ، . ويَجُبُ : يقطع ويمحو .

<sup>(</sup>۲) هكذا ف ( ص ) .. وف ( م ) : ( وسلمك ) . تصحيف .

<sup>(</sup>٣) هكذا في ﴿ م ﴾ .. وفي ﴿ ص ﴾ : ﴿ فقال عمرو ﴾ والقائل هنا الرسول .

 <sup>(</sup>٤) قوله : ( مع الرجل الصالح ) عن ( ص ) ولم ترد في ( م ) .

<sup>(</sup>٥) السلاسل : ماء بأرض جُدَام ، وبذلك سُمِّيت غزاة ( ذات السلاسل ) .. وقال أبو حاتم ابن حِبَّان : غزوة ( السلاسل ) كانت فى أيام النبى في أيام النبى .. وفى غزوات الرسول وسراياه لابن سعد أن ( ذات السلاسل ) وراء وادى القرى ، وبينها وبين المدينة عشرة أيام ، وكانت فى جمادى الآخرة سنة ثمانٍ من مُهاجَر وسول الله على .

<sup>[</sup> انظر غزوات الرسول وسراياه لابن سعد ص ١٣١ سرية عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل ، وانظر معجم البلدان ج ٣ ص ٢٣٣ مادة و السلاسل ، ] .

ورُوِيَ عن عمرو بن العاص ، رضى الله عنه ، أنه كان يقول : يا أيها الناس ، ما أَبْعَدَ هَدْيَكُم من هَدْي رسول الله عَلَيْ !! كان نبيكم عَلَيْ أزهد الناس فى الدنيا ، وأنتم أرغب الناس فى الدنيا .. وكان يقول : مَنْ عاتب رَجُلًا بأكثر من عقله فقد ظلمه .

ورَوَى عُقبة قال : سمعتُ رسول الله عَلَيْكُ يقول : ﴿ أَسَلَمَ النَّاسُ وآمَنَ عَمْرُو بِنِ العَاصِ ﴾ .. وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه إذا رأى الرَّجُلَ يتلجلج في كلامه قال : خالقُ هذا وخالقُ عَمْرُو بن العاص واحدٌ .

#### وفاة عمرو بن العاص – وقبره :

ولَمَّا حضرتُ عَمْرُو بنَ العاص الوفاةُ دَمَعَتْ عيناه ، فقال له ولده عبد الله : يا أبتِ ، أَجَزَعٌ مِنَ الموتِ يَحْمِلُكَ على هذا ؟! قال : لا ، ولكن مِمَّا بعد الموت .. وذكر له عبد الله مواطِنَهُ التي كانت مع رسول الله ، عَلَيْهُ ، والفتوح التي كانت بالشام ، فلما فرغ عبد الله من ذلك ، قال : قد كنتُ على طِبَاق (۱) ثلاثة ، لؤمِتُ على بعضها علمت ماتقول .. بعث الله محمدًا عَلَيْهُ وكنتُ أَكْرَهَ الناسِ لِمَا جاء به ، أتمنَّى لو أنى قتلتُه (۲) ، فلو مِتُ على ذلك لقَالَ النَّاسُ مات عمرو مُشركاً (۱) ، عَدُوًا لله ورسوله ، من أهل النار ، ثم قذف الله الإسلام في قلبى ، فأتيتُ رسول الله ، عَلَيْهُ ، فبسط إلى يده يُبايعنى ، فقبضتُ يدى (١) ثم قلتُ : أبايعك على أنْ يُغْفَر لى ماتقدم من ذنبى ، وأنا أظن حينفذٍ يدى (١) ثم قلتُ : أبايعك على أنْ يُغْفَر لى ماتقدم من ذنبى ، وأنا أظن حينفذٍ أنى لا أُحْدِثُ حدثًا فى الإسلام . [ فقال رسول الله عَلَيْهُ : إنّ الإسلام ] (٥)

<sup>(</sup>۱) طباق : أحوال .. وفى طبقات ابن سعد ج ٤ ص ٢٥٨ : (كنت على أطباق ثلاث ، وهى بمعناها ، والحال ثُذكّر وتُوثّث .

 <sup>(</sup>٢) هكذا في و ص ٤ .. وفي و م ١ : و وكنتُ أكره الناس إليه [ الصواب : له ] فلو أنى قللته .. ١
 والأخيرة تصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) في و م ، : و مشكرا ، تصحيف .

<sup>(</sup>٤) في (م): (يلم)، تصحيف.

<sup>(</sup>٥) مابين المعقوفتين عن ( ص ) وساقط من ( م ) .

يَجُبُّ ماقبله من خطيفة ، وإنَّ الهجرة تُخبِطُ [ ما ] (١) بينها وبين الإسلام ، فلو متُّ على هذا الطريق لقال الناس: أسلم عمرو وجاهد مع رسول الله عَلَيْهُ ، نرجو لعمرو عند الله كثيرًا ، ثم أُصَبَّتُ إماراتٍ ، وكانتُ فِتَنَ ، وأنا مُشْفِق من هذا الطّبَق (٢) ، راج لرحمة الله ، فإذا أخرجتموني فأسرعوا بي ، ولا تُتَبعْني نائحة ، ولا نادٍ ، وشدُّوا على إزارِي فإني مخاصم ، وسنُّوا على التراب سنًا (١) ، فإن يميني ليست بأحق بالتراب من شمالي ، ولا يدخلن القبر خشبة ولا طوب ، ثم إذا دفنتموني (١) فامكثوا عندي قَدْرَ نَحْرِ جَزُورٍ وتقطيعها [ فإنِّي ] (٥) أستأنس بكم .

وكان عَمْرو بن العاص أول أمير على مِصْرَ فى الإسلام من حين افتتحها سنة عشرين إلى مَقْتَل عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه ، وولى أيضًا لعثمان حين فتحت الإسكندرية ، وولى أيضًا لمعاوية بن أبى سفيان من ذى القعدة الحرام سنة ثمانِ وثلاثين إلى أن توفى بمصر ليلة الفطر ، سنة ثلاث وأربعين [ وقيل سنة إحدى وخمسين ] (1) ، ذكره ابن يونس فى تاريخه ، وصلى عليه ولده عبد الله [ صَبِيحَة الفطر قبل أن يصلى صلاة العيد ، وكان أبوه استخلفه على الصلاة ، ورَوَى له النَّسَائي ، والتَّرْمِذِي ، وابن ماجَه ، وأبو داود ] (٢) .. ودُفن بالمقطم من ناحية الفج (٨) وكان طريق الناس يومئذ إلى الحجاز ، فأحب أن يدعو له من ناحية الفج (٨) وكان طريق الناس يومئذ إلى الحجاز ، فأحب أن يدعو له

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين عن ﴿ ص ﴾ . وتُحبط : تَبْطِلُ .

<sup>(</sup>٢) أي : من هذا الحال .

<sup>(</sup>٣) أي : صيوا على التراب صبًا سهلًا .

<sup>(</sup>٤) ف ( م ) : ( دفتولی ) .

مايين المعقوفتين زيادة من عندنا .. والجَزُور : مايصلح للدبح من الإبل ، ولفظه أثلى ، يُقال للبمير : هذه جَزُورٌ سمينة .

<sup>(</sup>٦) مايين المعقوفتين عن ( م ) وساقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٧) مابين المعقوفتين عن ﴿ م ﴾ ولم يرد في ﴿ ص ﴾ .

 <sup>(</sup>٨) فى و م ، : و نايحة الفتح ، تصحيف من الناسخ ، وما أثبتناه عن و ص ، وحسن المحاضرة للسيوطى ج ١ ص ٢٢٤ . وعن وفاته قال ابن الجوزى : و إنه دُفِنَ بالمقطم فى ناحية الفج ، وكان طريق حد

# كُلُّ مَنْ يمر <sup>(١)</sup> به .

قال أبو عبد الله محمد بن جعفر القضاعي ، قاضي مصر ، في كتابه : لا يُغرَفُ لواحد منهم (٢) قبر ، يعني الخمسة الذين ماتوا بمصر ، غير قبرين ، أحدهما (٣) : قبر عمرو بن العاص ، رضى الله عنه ، ذكر قوم أنه غربى الحندق ، وشرق المشهد ، والآخر عقبة بن عامر الجهني ، ذُكر أن أبا حَفْص ابن غزال الحضرمي (٤) ذلً عليه الناس ، وذكر أنه قبل (٥) قبر ذي النون المصري مما يلي الشرق ، وهو أشهر من قبر عمرو بن العاص ، رضى الله عنهما ، ولم يبلغنا في تاريخ من تواريخ مصر أن عمرو بن العاص خرج من مصر بعد أن وَلِيَهَا لمعاوية بن أبي سفيان ، رضى الله عنهما . وذُكِرَ أنَّ ثلاثةً (٢) في قبر واحد .

وقد رُوِىَ أَنه لَمَّا ذَكَر (٢) ( المُقَوْقَسُ ) جبلَ المقطم وقال ليُدْفَنُ تحته ماهو خير من الشجر .. لَيُقْبِرنَّ قومٌ يبعثهم الله يوم القيامة لا حسابَ عليهم ، فقال عمرو : ( اللَّهُمَّ اجعلني منهم ) قال حَرْمَلَة : فرأيتُ أنا قبر عمرو بن العاص ،

<sup>=</sup> الماس إلى الحجاز ). وفي وفيات الأعيان ج ٧ ص ٢١٥ اقتصر على أنه دُفن بسفح المقطم ولم يحدد المكان الذي دُفن فيه من هذا السفح . وفي كتاب كنز الجوهر في تاريخ الأزهر ص ١٥ دُكِرَ أنه مدفون بحوش أبى علمي ، بقرب الإمام اللَّيث . وفي كتاب عمرو بن العاص لصابر عبده ص ١٢٤ أنه – أي عمرو بن العاص – دُفِنَ بجوار المقطم ، قريبًا من قبر الإمام الشافعي ، في مكان لا يزال مجهولًا إلى الآن .. وانظر مابعده .

<sup>(</sup>۱) في (ص): (مَرُّ).

<sup>(</sup>٢) هكذا في ( م ) .. وفي ( ص ) : ( وما يُعْرَف لواحد من هؤلاء ) .

<sup>(</sup>٣) ق و م » : و إحداهما » خطأ لغوى .

<sup>(</sup>٤) فى ( م » : ( أبا جعفر » تصحيف . وهو العالم العلَّامة المقرىء ، شيخ مصر أبو حفص ابن غزال بن عمر الحضرمي . [ انظر الكواكب السيارة ص ٢٨٧ ] .

<sup>(</sup>٥) هكذا في د م ۽ .. ولي د ص ۽ : د قِبْلي ۽ .

 <sup>(</sup>٦) فى ( ص ) : ( الثلاثة ) . وهم : عمرو بن العاص ، وأبو بصرة الغفارى ، وعقبة بن عامر ،
 رصى الله عنهم ، وسيأتى هذا بعد قليل .

<sup>(</sup>٧) في و ص ، : و وعن عمرو بن العاص أنه لمًّا مَدَح ... ، .

وقُبِرَ فيه أبو بَصْرَة الغِفَارِيِّ (١) ، وعُقْبَة بن عامر الْجُهَنِي (١) ، رَضِيَ الله عنهم (١) أجمعين .. [ ولأهل مصر [ عن ] عمرو بن العاص عشرون حديثًا .

\* \* \*

\_\_\_\_\_

(١) هو أبو بصرة الغفارى ، الحُتُلِفَ فى اسمه ، فقيل : حُمَيْل ، بضم الحاء المهملة ، وقيل : جميل : بالجيم المعجمة ، وقيل غير ذلك ، والمشهور : حُمَيْل بن بصرة بن وقاص بن حبيب بن غفار ، صحابتى ، لقيه أبو هريرة ، ورَوَى عنه ، وذكره ابن سعد فيمن نزل مصر من الصحابة . وفى أسد الغابة : حَدَّثَ عنه عمرو بن العاص ، وأبو هريرة ، وأبو تميم الجَيْشَانى ، وغيرهم . وقد سكن مصر ، وله بها دار . وسيأتى ذكره بعد قليل .

[ انظر أسد الغابة ج ١ ص ٣٥٠ ، وج ٢ ص ٣١ و ٢٣ ، وج ٦ ص ٣٤ و ٣٥ ، وانظر الإكال لابن ماكولا ج ٢ ص ١٢٦ ، وفضائل مصر للكندى ص ٤٤ ] .

(٢) هو عقبة بن عامر بن عَبْس بن مالك الجُهنى ، أميرٌ من الصحابة ، كان رديف النبى على ، وعُزِلَ وشهد صِفَّين مع معاوية ، وحضر فتح مصر مع عمرو بن العاص ، وولى مصر سنة ٤٤ هـ ، وعُزِلَ عنها سنة ٤٧ هـ .. كان شجاعًا ، فقيهًا ، شاعرًا ، قارئًا ، من الرُّماة .. وهو أَحَدُ مَنْ جَمَعَ القرآن ، قال ابن يونس : ومصحفه بمصر إلى الآن ( أى إلى عصر ابن يونس ) بخطه ، وفى آخره : وكتبه عقبة ابن عامر ، وتوفى عُقبة بمصر سنة ٥٨ هـ . وفى القاهرة ( مسجد عقبة بن عامر ) بجوار قبره ، وله ٥٥ حديثًا ، وسيأتى ذكره بعد قليل .

[ انظر الأعلام ج 2 ص 72 ، وحُسن المحاضرة ج 1 ص 77 ، وفضائل مصر ص 77 ، وأسد الغابة ج 2 ص 70 و 20 ، وسير أعلام النبلاء ج 7 ص 77 2 – 77 ، وطبقات ابن سعد ج 2 ص 78 و والتاريخ الكبير ج 7 ص 78 ، وحلية الأولياء ج 7 ص 8 و 9 ، وشذرات الذهب ج 1 ص 18 ] .

(٣) في و م ) : ( عنهما ) . وما بعد ذلك ، من قوله : ( ولأهل مصر ... ) عن ( م ) وساقط من ( ص ) إلى آخر ترجمة عقبة بن نافع .

#### عقبة بن نافع <sup>(١)</sup> :

ولعمرو هذا أخّ لأمّه (۲) ، وهو : عقبة بن نافع بن فهر بن مالك ، وَهُو : عقبة بن نافع بن فهر بن مالك ، وَلاَهُ إِفْرِيقِية – ذكره عبد البر – وهو من أعيان الصحابة ، رضى الله عنهم (۲) ، دخل مصر واختط بها ، ثم خرج منها غازيًا ، فقتله البربر سنة ٦٣ من الهجرة .

ومما روى فى الصحيح أنَّ النبى ، كَنْ ، رأى كأنه فى دار عقبة بن نافع ، فَجِىءَ إليه برطب يُسَمَّى ﴿ طَابًا ﴾ (\*) وهو نوع معروف بالمدينة ، فأُوَّلْتُهَا ﴿ الوقعة ﴾ ، وأنَّ ديننا قد طاب لنا (°) .

وحكى صاحب تاريخ إفريقية أن عقبة بن نافع لمًّا دخل إلى إفريقية ، وهو مُقَدَّمٌ على الجيش ، قيل : إنَّ الوادى [ كان ] (٢) مملوءًا بالسّباع

(١) هذا العنوان من عندنا و لم يرد في و م ، وجاء مكانه في و ص ، ترجمة و عقبة بن عامر الجهني ، .
 وستأتى .

وعقبة بن نافع هذا هو : عقبة بن نافع بن عبد القيس الأموى الفهرى ، فاتح ، من كبار القادة في صدر الإسلام ، وهو بالى مدينة القيروان ، ولد في حياة النبى على سنة ١ قبل الهجرة ، وشهد فتح مصر ، ووجهه عمرو بن العاص إلى إفريقية سنة ٤٢ هـ واليًا ، فافتتح كثيرًا من تخوم السودان ، وكُورِها في طريقه ، وعلا ذِكْرُه ، فولاه معاوية إفريقية استقلالًا سنة ،ه هـ ، وسير إليه عشرة آلاف فارس ، فتوغل في بلاد إفريقية ، ففتح حصولًا ومُدُنًا . وكان - رحمه الله - مُجابَ الدعوة - استشهد سنة ٦٣ هـ ، ودُفن بالزَّاب عند د تهودة ، بالمغرب الأقصى .

[ انظر الأعلام ج ٤ ص ٢٤١ ، وأسد الغابة ج ٤ ص ٥٩ و ٦٠ ، وسير أعلام النبلاء ج ٣ ص ٥٣٠ – ٣٤٥ ، والتاريخ الكبير ج ٦ ص ٤٣٥ ، وحسن المحاضرة ج ١ ص ٢٢٠ ، وتاريخ الطبرى ج ٥ ص ٢٤٠ ] .

- (٢) وقيل : ابن خالته [ انظر المصادر السابقة ] والمرجح أنه أخوه لأمَّه .
  - (٣) وقيل : لا تصح له مُنْحُبَة [ انظر بعض المصادر السابقة ] .
- (٤) في و م » : و طاب » خطأ ، والعبواب بالنصب ، وهو نوع من تمر المدينة منسوب إلى و طاب » رجل من أهل المدينة .
  - (٥) لم أقف على هذا الحديث فيما لدى من مصادر .
- (٦) مابين المعقوفين سقط سهوًا من الناسخ ، وإلّا لجاءت و مملوءًا ، بالرفع على أنها خبر لإنّ ،
   لا بالنصب كما وردت هنا .

والحيَّات ، فَصَلَّى ثم دعا ، فرأينا السَّبَاعَ تحملُ أشبالَها ، ورأيتُ الحيَّاتَ تخرج من تحت الشجر .. وكان مُجَابَ الدعوة .. وكان ينزل إلى الوادى وما فيه ماءً ، فيدعو الله سبُحانه وتعالى ، فيسقيهم ببركة دعائه .. وفي بعض الآثار أن رسول الله ، عَلِيْكَ دعا له فقال : اللهم أجب دعوته ، فكان لا يدعو الله إلَّا استجاب له .. وكان الناس يسألونه الدعاء لِمَا يَرُوْنَ من بركة دعائه .. ولأهل مصر عنه أحاديث ، وله عَقِبٌ بالقرافة .

#### صفة عمرو بن العاص (١):

وكان من صفته – يعنى عمرو بن العاص – أنه أسمر ، نحيف <sup>(۲)</sup> ، كبير الرأس ، أَدْعَجُ ، أَبْلَجُ <sup>(۳)</sup> ، وقد تقدم طرف يسير من أخباره ..

وترك عمرو بن العاص لولده بعد موته مائة قنطار ذهب ، وسبعة (٤) قناطير فضة ، فَتَورَّعَ عنها عبد الله بن عمرو ، ولم يلتمس (٥) منها شيئًا .

وكان عبد الله بن عمرو المذكور - رضى الله عنهما - إمامًا زاهدًا ، عالمًا ، وَرِعًا ، وهو أحد العبادلة الذين (١) يدور عليهم العلم .. والعبادلة أربع : عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوى ، وعبد الله بن عباس الهاشمى ، عُمّ النبى (٧) ، وعبد الله بن الزبير بن العَوَّام الأُسَدِى ، وعبد الله بن عمرو ابن العاص بن واثل السَّهْجِيّ ، ومناقبه غير محصورة ، والله تعالى أعلم ] (٨) .

<sup>(</sup>١) هذا العنوان من عندنا .

<sup>(</sup>٢) في ﴿ م ۽ : ﴿ نحيفًا ﴾ خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

 <sup>(</sup>٣) أَدْعَجُ ، أى : شديد سواد العين فى شدة بياضها .. وأَبْلَج ، أى : وضَحَ مابين حاجِبَيْه فلم
 يقترنا ، يعنى : لم يكن مقرون الحاجبين .

<sup>(</sup>٤) ف ( م ) : ( وسبع ) خطأ في اللغة والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٥) هكذا في ( م ﴾ ، وهو بمعني ( يطلب ﴾ .. وتورُّع عنها : تركها تُوَرُّعًا .

<sup>(</sup>٦) في (م): (الذي ) تصحيف.

<sup>(</sup>۲) يريد : عباس بن عبد المطلب بن هاشم .

<sup>(</sup>٨) إلى هنا ينتبي الساقط من و ص ) .

#### قبر عقبة بن عامر الجهني (١):

[ هو عُقبة بن عامر بن عَبْس بن عمرو (") بن عدى بن رفاعة بن مودوعة — وقيل مودعة — ابن عَدِى بن غَنْم بن الرَّبْعَة بن رَشْدَان [ بن ] (") قَيْس بن جُهَيْنَة ] صاحب رسول الله ، عَلَيْكُ .. [ يُكُنّى ] (ا) أبا حَمَّاد ، وقيل أبا أسيد (٥) ، وقيل أبا عمرو (١) ، وقيل أبا سعاد ، وقيل أبا الأسود ، وقيل أبا عمر .. شهد فتح مصر واختَطَّ بها ، وَوَلِي الجُنْدَ بمصر لمعاوية بن أبي (١) سفيان بعد عُتْبَة بن أبي سفيان (١) سنة أربعين .. ثم أغزاه (١) معاوية البحر سنة سبع وأربعين ، وكتب إلى مَسْلَمَة بنِ مُخَلَّد الزُّرَقِي (١٠)

 <sup>(</sup>١) هذا العنوان عن و ص ، و لم يرد في و م ، وقد مَرَّ التعريف به . انظر ص ١٤١ – الهامش رقم (٢) من هذا الفصل .

 <sup>(</sup>۲) فى ( م » : ( عمر » خطأ ، والتصویب من أسد الغابة ج ؛ ص ۵۳ . ومابین المعقوفتین
 من قوله : ( هو عقبة ) إلى ( جهینة ) عن ( م ) و لم يرد فى ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفتين عن المصدر السابق ، وساقط من ( م ) .

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفتين زيادة من عندنا لاستقامة المعنى .

<sup>(</sup>٥) ف و م ، : ( سيد ، خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٦) في و م ، : و عمر ، خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٧) ف و م ، : و أبا ، خطأ في الموضعين .

<sup>(</sup>٨) في ( م ) : ( عقبة بن أبا سفيان ) خطأ ، والصواب ما ورد في ( ص ) .

وهو: عتبة بن أبي سفيان ، صخر بن حرب بن أمية .. وَلَيَى إمارة مصر من قِبَلِ أخيه معاوية ، فَقَدِمَهَا سنة ٤٣ هـ ، ثم خرج إلى الإسكندرية مُرابطًا ، فابتنى دارًا فى حصنها القديم ، وتوفى بها سنة ٤٤ هـ . وكان فصيحًا مَهِيبًا ، شهد مع عثمان يوم الدار ، وشهد يوم الجمل مع عائشة وفُقِقَتْ عينه ، وحَجّ بالناس سنة ٤١ وسنة ٤٢ هـ . قال الأصمعى : الخطباء من بنى أمية : عُتبة بن أبي سفيان ، وعبد الملك ابن مروان .

<sup>[</sup> انظر الأعلام ج ٤ ص ٢٠٠ و ٢٠١ ، وأسد الغابة ج ٣ ص ٥٦٠ ، ونسب قريش ص ١٦٥] . (٩) هكذا في ( ص ) .. وفي ( م ) : ( اعتراه ) تصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>١٠) ف و ص ، : و مسلم ، تصحيف . وهو مَسْلَمَة بن مُخَلَّد بن الصامت الأنصاري الخزرجي ، من كبار الأمراء في صدر الإسلام ، وُلِدَ مَثْمَهُم النبي ﷺ المدينة ، وحينها قُبِضَ النبي كان له من العمر عشر سنين ، ووفَدَ على معاوية قبل أن يستتبُّ له الأمر ، وشهد معه معارك صِفَّين ، فولاه مصر سنة =

بولايته على مصر ، فلم يُظهر مَسْلَمة (١) ولايته [حتى دفع عقبة غازيًا فى البحر ، فأُظهر مَسلمة ولايته ] (٢) ، فبلغ ذلك عُقْبَة فقال : ما أَلْصَفَنَا معاويةً ، عَزَلَنا وغَزَّالًا (٢) .

ولأهل مصر عنه نحو مائة حديث ، اتفق البخارى ومسلم منها على سبعة أحاديث ، وانفرد البخارى عنه بحديث واحد (أ) ، وانفرد مسلم عنه بتسعة (أ) أحاديث ، ورَوَى عنه من أهل مصر جماعة .. قال عقبة : ( سمعت رسول الله ، الحاهر بالعبدقة ، والمُسرَّر بالقرآن كالمُسرِّ بالقرآن كالمُسرِ بالعبدقة ) . وقال : ( سمعتُ رسول الله محتُ ماحب مَكْسر ) (أ) يعنى العَشَّار .. وقال عقبة : ( سمعتُ رسول الله محتُ يقول : إلى راكب غدًا إلى يَهُودٍ ، فلا تَبْدَيُوهُمْ بالسلام ، فإذا سَلَمُوا عليكم فقولوا : وعليكم ) .. وروى عقبة عنه – عليه السلام : ( مَنْ تَوْضًا فَاحْسَن (٢) وضوعه ثم صَلَّى غير ساهٍ ولا لاهٍ (أ) كُفِّرَ عنه ماكان قبلها من سيئاته ) .. وروى عنه – عليه السلام – قال : ( تَعَجَّبَ رَبُكَ مِنْ شَابُ لَيْسَتُ له صَبُوة ) (أ) .

٧٤ هـ ، ثم أضافَ إليها المغرب ، فأقام بمصر ، وسَيَّر الغُزاة إلى المغرب في البر والبحر ، ولمَّا توفى معاوية أقره يزيد ، فاستمر في الإمارة إلى أن تُوفى بالإسكندرية – وقيل بالمدينة – سنة ٦٢ هـ . وهو أول مَنْ جعل بُنيان المناتر – التي هي محل التأذين – في المسجد . [ انظر الأعلام ج ٧ ص ٢٢٤ ، وسير أعلام النبلاء ج ٣ ص ٤٢٤ - ٤٢٦ ، وأسد الغابة ج ٥ ص ١٧٤ و ١٧٥ ، وجمهرة أنساب العرب ص ٢٦٦ ، وطبقات ابن سعد ج ٧ ص ٢٠٤ ] .

<sup>(</sup>١) ان ( م ) : و( ص ) : ( مسلم ) تصحیف .

<sup>(</sup>٢) مايين المعقوفتين عن و ص ، وسقط من و م ، سهوًا من الناسخ .

 <sup>(</sup>٣) غَزَّاهُ ، وأغْزَاه : أَعَلَّهُ وَجَهَّزَهُ للغزو .

 <sup>(</sup>٤) قوله ; و وانفرد البخارى ... ) عن ( م ) و لم يرد ف ( ص ) .

<sup>(</sup>٥) لى (م): (بتسع) خطأً في اللغة.

<sup>(َ</sup>r) الْمَكُسْ : الضربية يَأْخُلُها المُكَاسُ مِثَنْ يدخل البلد من التجار . والمَشَّار : هو الذي يأخد عُشَرَ المال مَكْسًا .

<sup>(</sup>٧) ای و م ، : د فأمن ، تصحیف .

 <sup>(</sup>A) في و م ، : و ثم صَلَّى و علي ، غير ساهٍ .. ، وما أثبتناه عن و ص ، وهو موافق لرواية ابن حنبل لهذا الحديث .

<sup>(</sup>٩) الصُّيُّوة : الميل إلى اللهو .

 <sup>(</sup>١) مايين المعقوفتين عن ( م ) ولم يرد في ( ص ) .. وباب توما : هو أحد أبواب دمشق من
 الجانب الشرق .

<sup>(</sup>٢) أي : على غير ترتيب السور في المصحف العثاني .

<sup>(</sup>٣) في (م) : (كتب).

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : ( وثلاث شهور ) خطأ .

<sup>(</sup>٥) في ِ ١ ص ٤ : ﴿ بِينَا أَنَا أَقُودُ بَرُسُولُ اللَّهُ ﷺ ٤ .

<sup>(</sup>٦) النَّقَب: الطريق. وفي (م): ( لقب ) تصحيف.

<sup>(</sup>٧) هكذا في د ص ، .. وفي د م ، خُذفت د يا ، النداء ، وهذا جائز في اللغة .

<sup>(</sup>٨) الهُنْيَهَةُ : القليل من الزمان . وفي و م ، و و ص ، : و هنية ، .

 <sup>(</sup>٩) هنا اضطراب في سياق الحديث في ( م ) .. وفي ( ص ) : ( قرأتهما ) . وما أثبتناه هنا عن النّسائي .

<sup>(</sup>١٠) هكذا في ﴿ ص ﴾ والنسائي .. وفي ﴿ م ﴾ : ﴿ فقرأتهما ﴾ .

ياعقبة ؟ اقرأهُمَا (١) كُلما نِمْتَ وقُمْتَ ، رواه أحمد في مسنده .

وقَبْرُهُ (۲) القبرُ المُسَنَّمُ الكبير عند تُربة بنى العوام ، وعند رأسه بلاطة كدان فيها اسمه ، وضعها أبو حفص عمر بن محمد بن غزال بن محمد المقرى شيخ مصر ، تلميذ الإمام ابن رشيق العسكرى (۲) شيخ مصر ، يتداوله السلف والحلف ، والدعاء عنده مُجاب ، وليس فيه اختلاف ، ولم يكن في الجبانة قبرٌ أثبتَ منه ، رضى الله عنه ، ونفع ببركاته .. (آمين ) (٤) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هكذا في و م ، .. وفي و ص ، : د اقرأ بهما ، .

<sup>(</sup>٢) أى : وقبر تحقية .. ومن هنا إلى قوله : ( آمين ) عن ( م ) وساقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) هو الإمام المُحَدَّث الحسن بن رشيق ، أبو محمد العسكرى ، حَدَّث عن أبى عبد الرحمٰن النسائى ، وأحمد بن زغية ، ومحمد بن عثمان بن سعيد السراج ، وغيرهم . ورَوَى عنه الدارقطنى ، وعبد الغنى بن سعيد ، وأبو محمد بن النحاس ، وتحلق كثير من المصريين والمفاربة ، ولد في صفر سنة ٢٨٣ هـ . ومات في جمادي الآخرة سنة ٣٧٠ هـ

<sup>[</sup> انظر تذكرة الحفاظ ج ٣ ص ٩٥٩ ] .

<sup>(</sup>٤) إلى هنا ينتهي الساقط من ( ص ) .

#### عبد الله بن الحارث بن جَزْء الزبيدى (١):

صاحب رسول الله ، على .. سكن مصر بعد أن عمّر عمرًا طويلاً ، وبقى بها ، وكانت وفاته سنة ثمانٍ وثمانين ، وقيل سبع وثمانين ، وكانت وفاته سنة ثمانٍ وثمانين ، وقيل سبع وثمانين (٢) .. وَرَوَى عنه جماعة من المصريين ، منهم يزيد (٢) بن أبى حبيب ..

قَدِمَ على رسول الله عَلَيْ فَى فداء أَسَارَى من بنى المُصْطَلِق ، وغَيَّبَ فَى بعض الطريق ذَوْدًا (٤) كُنَّ معه وجارية سوداء ، فكلَّمَ رسولَ الله عَلَيْ فَى فَكُ الْأَسَارَى ، فقال رسول الله ، عَلَيْ : ﴿ نَعَمْ .. ما جِعْتَ به ؟ قال : ما جِعْتُ بشيءِ !! قال : فأين الزَّوْدُ والجارية السوداء (٥) الذي غَيِّبَتَ بموضع كذا وكذا ؟! قال : أشهد أنك رسول الله ، والله ماكان معى مِنْ أَحَدٍ ، ولا سبَقَنِى أحد إليك .. فقال رسول الله عَلَيْ : لك الهجرة ) .

قال عبد الله بن الحارث: ﴿ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكُثَرَ تَبَسُمًا مَن رَسُولَ الله ، وقال: ﴿ لَا يَبُلُ أَحَدُكُم مُسْتَقْبِلَ القِبْلَة ﴾ . وقال: ﴿ أَكُلْنَا مِع رَسُولَ الله مُسْتَقْبِلَ القِبْلَة ﴾ ، وأنا أولُ مَنْ حَدَّثَ الناس بذلك ﴾ . وقال: ﴿ أَكُلْنَا مِع رَسُولَ الله مُسْتَقْبِلَ القِبْلَة ﴾ ، ثم صَلَّيْنَا ولم نتوضًا أَ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن الحارث بن جَزْء بن مَعْدِيكَربِ الزبيدى ، صحابيًّى ، سكن مصر ، وعَمِيَّى قبل وفاته ، وهو آخر من مات بمصر من الصحابة ، وكانت وفاته سنة ۸٦ هـ .

 <sup>[</sup> انظر ترجمته في الأعلام ج ٤ ص ٧٧ ، وحسن المحاضرة ج ١ ص ٢١٢ ، وأسد الغابة ج ٣
 ص ٢٠٤ ، وشذرات الذهب ج ١ ص ٩٧ ، وسير أعلام النبلاء ج ٣ ص ٣٨٧ و ٣٨٨ ] .

<sup>(</sup>٢) في شلرات اللعب أنه توفي سنة ٨٦ هـ على الصحيح .

<sup>(</sup>٣) فى 9 م ؟ : 9 زيد ؟ ، تصحيف . وهو أبو رجاء يزيد بن أبى حبيب ، واسمه سويد ، الأزدى بالولاء ، فقيه مصر وشيخها ومُقتيها فى صدر الإسلام ، وأول مَنْ أظهر علوم اللبين والفقه بها ، وهو أحد ثلالة جعل إليهم عمر بن عبد العزيز الفتيا بمصر . وقال الليث : يزيد عالمنا وسيدنا . ولد سنة ٥٣ هـ وتوفى سنة ١٢٨ هـ .

<sup>[</sup> انظر ترجمته فى الأعلام ج ٨ ص ١٨٣ و ١٨٤ ، وطبقات ابن سعد ج ٧ ص ٥١٣ ، وحسن المحاضرة ج ١ ص ٢٩٩ ، وحسن المحاضرة ج ١ ص ٢٩٩ ، وطبقات الحفاظ ص ٥٩ ] .

<sup>(</sup>٤) الزُّودُ : القطيع من الإبل بين الثلاث إلى العَشر ( مؤنث ) .

<sup>(</sup>٥) ( السوداء ) عن ( ص ) .

وعبد الله (۱) آخِرُ مَنْ دخل مصر من الصحابة ، وآخر من مات بها .. وعمر عمرًا طویلاً .. قال الإمام أبو حنیفة ، رضی الله عنه : حَجَجْتُ مع أبی سنة من السنین ، فرأیتُ الناس یزد حمون ، فسألتُ عن ذلك ، فقیل لی : هذا مِنْ أصحاب النبی عَلَیْهُ ، فأخذ أبی بیدی ثم أجلسنی أمامه وقال : یابُنی ، سَلُهُ أَنْ يَمُرٌ بيده علی رأسك .. فمر بها ، ودعا لی ، فأنا أجد بركة دعائه .

وقال القضاعيَّى فى تُحططه : قال الكندى : مات عبد الله بن الحارث بقرية يُقال لها و قَرْنَفِيلُ ، (٢) ، ذكر ذلك الجُند العَربى ، فَلَعَلَّهُ حُمِلَ ودُفِنَ فى مقبرة الفسطاط .. وقيل : بل (٦) مات بمصر ، ولا يُعْرَفُ قبره .

## عبد الله بن خدافة السَّهْمِيُّ (1):

صاحب رسول الله ، عَلَيْ ، يُكْنَى أبا حُذَافة – أسلم قديمًا ، وكان من المهاجرين الأولين .. دُفن بمصر .. هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية مع أخيه قيس بن حُذافة .. وهو أخو أبى الأخنس بن حُذافة ، وتُحنَيْسُ بن حُذافة زَوْجُ حفصة بنت عمر قبل النبى ، عَلَيْ .. وهو من أصحاب بدر .. رَوَى ذلك عمر بن الحَكَم عن [ أبى ] سعيد الخدرى (٥) . وكان رسول الله عَلَيْ بعثه عمر بن الحَكَم عن [ أبى ] سعيد الخدرى (١٠٠٠) .

 <sup>(</sup>١) من هنا ليل نهاية الترجمة عن ( م ) وساقط من ( ص ) .. وفي ( ص ) ختم الترجمة بقوله :
 و مات عبد الله بن الحارث بمصر ، ولا يُعرف قبره ) وستأتى .

<sup>(</sup>٢) قَرَنْفيل : قرية بمصر ، جاء ذكرها في معجم البلدان ج ٤ ص ٣٣١ .

<sup>(</sup>٣) إلى هنا ينتبي الساقط من و ص ، .

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن تحذافة بن قيس السَّهْيِقُي القُرَشِيُّي ، أبو تحذافة ، صحابي ، أسلم قديمًا ، وبعثه النبي في إلى كسرى .. وهاجر إلى الحبشة ، وقيل : شهد بدرًا – ولم يصح – وأسَرَهُ الروم في أيام عمر ، ثم أطلقوه .. شهد فتح مصر ، وتولى بها سنة ٣٣ هـ في أيام عثمان . وكانت فيه دعابة ، وعَدَّه الجُمَحِي من شعراء مكة .

<sup>[</sup> انظر ترجمته فی الأعلام ج ٤ ص ٧٨ ، وأسد الغابة ج ٣ ص ٢١١ – ٢١٣ ، وحسن المحاضرة ج ١ ص ٢١٢ ، وطبقات ابن سعد ج ١ ص ٢٥٩ و ٢٦٠ ، والمُحَبر ص ٧٧ ، وسير أعلام النبلاء ج ٢ ص ١١ – ١٦ ] وقد وردت ترجمته في 3 ص ٤ مختصرة ، وما أثبتناه هنا عن 3 م ٤ .

مايين المعقوفتين من عندنا ، وقد سقطت سهوًا من الناسخ . وقد ورد ف أسد الغابة ، قال =

إلى كسرى عظيم الفُرْس يدعوه إلى الإسلام ، وكتب معه الكتاب ، قال عبد الله : فرفعتُ إليه كتاب رسول الله ، عَلَيْكُ ، فَقُرِىءَ عليه ، ثم أَخَذَهُ فمزَّقَهُ ، فلما بَلَغَ ذلك رسول الله عَلَيْكُ قال : ﴿ اللَّهُمَّ مَزَّقٌ مُلْكُهُ ﴾ .

وكتَبَ (كسرى) إلى ( باذان ) عامله باليمن أن أبعَثْ مِنْ عندك رَجُلَيْن الله هذا الرَّجُل الذى بالحجاز فليأتياني (١) بخبره . فبعث ( باذان ) قهرمائه (٢) ورجلاً آخر ، وكتب معهما كتابًا ، فَقَدِمَا المدينة ، فَدَفَعَا إليه كتاب ( باذان ) ، فتبسم رسول الله عَلَيْ ، ودَعَاهُما إلى الإسلام وفرائصهما ترعد (٢) ، وقال : ارجعا عنى يومكما هذا فأتياني الغد فأخبركا (٤) بما أريد .. فجاء الغد ، فقال لهما : أبلغا صاحبكما أنَّ الله تَتَلَ كِسْرَى (٥) في هذه الليلة ، لِسَبْعِ ساعات (١) مَضَتْ منها ، وهي ليلة الثلاثاء لعشر ليال مَضَيْنَ من جُمادَى الأولى (٢) ، سنة سبع من الهجرة النبوية ، وأنَّ الله تعالى سَلَّطَ عليه ابنه ( شِيرَوَيْه ) الأولى (٨) ، سنة سبع من الهجرة النبوية ، وأنَّ الله تعالى سَلَّطَ عليه ابنه ( شيرَوَيْه ) .. فرجعا إلى ( باذان ) بذلك ، فأسلم هو والأبناء الذين باليمن (٨) .

وفى رواية أنَّ النبي ﷺ بعثه (١) بكتاب إلى كسرى ، فَمَزَّق كسرى

ابن الأثیر: ( ... و لم یصح – أی شهوده بدرًا – و لم یذکره موسی بن عقبة ، و لا ابن شهاب ،
 ولا ابن إسحاق فی البدرین » .

 <sup>(</sup>١) فى ﴿ م ﴾ : ﴿ فليأتنا ﴾ . وما أثبتناه هو الموافق لقواعد اللغة ، وقد أورده الطبرى هكذا فى تاريخه [ انظر تاريخ الطبرى ج ٢ ص ٥٦٥ ] .

 <sup>(</sup>۲) ف « م » : « قهرمان » خطأ ، والتصویب من المرجع السابق . والقهرمان : من أُمّناء الملك وخاصته .

<sup>(</sup>٣) الفرائص : جمع فَرِيصَة ، وهي لَحْمَةً بين الكتف والصدر ترتعد عند الفزع ، وهما فريصتان .

<sup>(</sup>٤) في د م ، : د فأخيرهما ، تصحيف .

<sup>(</sup>٥) فى ( م ) : ( قتل ربه كسرى ) . وما أثبتناه هنا عن الطبرى .

<sup>(</sup>٦) في الطبرى: ﴿ لِسِتِّ سَاعَاتَ ﴾ .

<sup>(</sup>Y) في و م » : « الأول » . وما أثبتناه هو الصحيح .

<sup>(</sup>٨) يعنى : الأبناء الذين معه من الفُرْسِ المقيمين باليمن .

<sup>(</sup>٩) الضمير في ( بعثه ) يعود إلى عبد الله بن حذافة .

الكتاب ، فقال رسول الله عَلَيْهُ : ﴿ مَزَّقَ الله مُلْكَهُ ، إِنْ مَاتَ كَسَرَى فَلا كِسَرَى بعده ﴾ قال الواقدى : فتسلط على كسرى شِيرَوَيْهِ فقتله .

وروى عبد الله بن حذافة أن النبى على أمَرَهُ أَنْ يُنَادِى فى أيام التشريق (١) أنها أيام أكل وشرب .. وكانت فيه دُعابَة [ فحين قال رسول الله عن شيء عن أحَبُ أنْ يسأل عن شيء فليسأل عنه ، فو الله لا تسألونى عن شيء إلّا أخبرتكم به مادمتُ فى مقامى هذا . فسأله عبد الله بن حُذافة فقال ] (١) : مَنْ أَبِي يارسول الله ، عَلَيْ ؟ فقال : أبوك حذافة بن قيس .. فقالت أمّه : ما معمتُ بِابن أَعَقَ منك ، أمنت أن تكون أمك فارقت ما يفارق أهل الجاهلية فغضحها على أَعْيُن الناس ؟! فقال : والله لو التحقيي بعَبْدٍ أسودَ لَلَجِفْتُ به .

وهو الذى أسره الروم فى زمن عمر بن الخطاب ، فأرادوه ٣٠ على الكفر ، فَأَيَى ، فقال له ملك الروم : قَبَل رَأْسِي وَأُطْلِقُكَ .. قال : لا .. قال : قَبَل رَأْسِي وَأُطْلِقُكَ .. فَقَبَل رَأْسَه ، فأطلق معه ثمانين أسيرًا .

رَوَى له مسلم حديثًا واحدًا ، ورَوَى له النسائى ، والله أعلم .. ومات (<sup>1)</sup> فى خلافة عثمان بن عفان بمصر ، ودُفِنَ بها فى سنة تسع عشرة (<sup>0)</sup>.

 <sup>(</sup>١) أيام التشريق : ثلاثة أيام بعد يوم النحر ، قيل : سُمِّيَتْ بذلك لأن لُحومَ الأضاحى و تُشَرَّقُ ،
 فيها ، أي ثُقلَدُ في الشَّرَقَة ، وهي الشمس . وقيل : تشريقها : تقطيعها وتشريحها .

 <sup>(</sup>۲) هذا الحديث ورد في و م ، وبه اضطراب في السياق ، و لم يرد في و ص ، .. والتصويب من أسد الغابة ج ٣ ص ٢١٢ نقلًا عن مسند أحمد .

<sup>(</sup>٣) هكذا في و م ، .. وفي و ص ، : و فراودوه ، وكلاهما صحيح .

<sup>(</sup>٤) في و م ۽ : و إنه مات ۽ .

 <sup>(</sup>٥) هكذا في و م ، و و ص ، .. وهذا التاريخ لا يصبح ، فالمعروف أن عثان - رضى الله عنه - وَلِي الحلاقة بعد مقتل عمر - رضى الله عنه - سنة ٢٣ هـ ، وكانت وفاته - أى عثبان - سنة ٣٥ هـ ، فقوله : و مات سنة تسع عشرة ، غير صحيح . والذي ذكرته المراجع المعتمدة أنه توفي سنة ٣٣ هـ ، وهو الأرجع والصواب . والله أعلم .

## أبو بَصْرَةَ الغِفَارِئُي (١) :

صاحب رسول الله عَلَيْهُ ، والْحَتُلِفَ فى اسمه فقيل : حُمَيْل ، وقيل : جميل ، غير مضبوط ، وأصحه : حُمَيْل بالضم (١) . وقيل : إنَّ ( عزَّةَ ) التى يُسْسَبُ إليها ( كُئيَّر ) هي بنت ابنه (١) .

رَوَى عن رسول الله عَلَيْ اثْنَى (\*) عَشَر حديثًا .. وَرَوَى له مسلم حديثًا واحدًا .. رَوَى عنه عمرو بن العاص ، وأبو هريرة ، وأبو تميم الجيشاني (\*) ، وغنم بن فرع المهدى ، وأبو الخير مرثد بن عبد الله اليَزَنِيّ (١) المصرى ، نزيل مصر .. ورَوَى له البخارى في الأدب ، ومسلم وأبو داود (١) .

<sup>(</sup>١) سبق التعريف به - انظر ص ١٤١ - الحامش رقم (١) من هذا الفصل .

 <sup>(</sup>۲) جاء السياق هنا في و م ، مضطربًا ، وبه جُمل مقحمة من الناسخ ، وبه تكرار . وقمنا بتصويب ذلك وضبطه بالاعتماد على و ص ، والمراجع المعتمدة التي ترجمت له .

 <sup>(</sup>٣) هكذا في و ص ٤ . وربما يريد : تنسيبُ بها ٤ أى : يُعَرَّضُ بهواها وحُبِها ، وهو الأنسب للمقام هنا .. وقد نَقَى ابن الأثير هذا فقال : و وهذا عندى غير صحيح ، لأن نَسَبَهَا – أى – عَزَّة – مشهور ، وليس لأنى بصرة فيه ذِكر ٤ والله أعلم .

<sup>[</sup> انظر أسد الغابة ج ٦ ص ٣٥ ] .

 <sup>(</sup>٤) فى ( م » : ( اثنا » خطأ ، والصواب ما أثبتناه . ولم يرد هذا فى ( ص » إلى قوله :
 ( وأبو داود » .

 <sup>(</sup>٥) ف ( م ) : ( أبو شيم الحلشاني ) تصحيف ، والصواب ما أثبتناه ، وهو : أبو تميم الجيشاني الرحيني المصرى ، وأصله من اليمن ، وُلِلَ في حياة النبي ﷺ . واسمه : عبد الله بن مالك بن أبي الأسحم .

 <sup>(</sup>٦) من كبار التابعين ، تفقه على عقبة بن عامر ، وكان مفتى أهل مصر فى وقته ، وكان عبد العزيز
 ابن مروان يُحضره فيُجلسه للفُتيا . وكانت وفاته سنة ، ٩ هـ .

<sup>[</sup> انظر میزان الاعتدال ج ٤ ص ۸۷ ، وحسن المحاضرة ج ١ ص ۲۹٦ ، ورجال صحیح مسلم ج ٢ ص ۲۷٤ و ۲۷٥ ، ورجال صحیح البخاری ج ٢ ص ۷۳۳ ] .

<sup>(</sup>٧) وروى له أيضًا النساق وابن حنبل . وإلى هنا ينتهى الساقط من و ص . .

روى أبو بصرة قال : ( صَلَّى بنا رسول الله كَالَّةُ صلاة العصر ، فلما انصرفَ قال : إنَّ هذه الصلاة عُرِضَتْ على مَنْ كان قبلكم فَتَراخَوْا (١) فيها وتركوها ، فمن صَلَّاها منكم ضُعُفَ له أَجْرُه ضعفين ..ولا صلاة بعدها حتى يرى الشاهد .. وهو النجم ، (١) .

سكن أبو بصرة الحجاز ، ثم تحول إلى مصر ، فمات بها ودُفِنَ بالمقطم .

قال ، رضى الله عنه : ( أُتيتُ (٢) رسول اللهِ عَلَيْهُ لمَّا (٤) هاجرتُ – وذلك قبل أن أسلم – فحلب لى شُويْهَةً (٥) كان لا يحلبها لأهله ، فشربتها (١) فلما أصبحتُ أسلمت ) .

قال أبو بصرة : ﴿ لَقَيْتُ أَبَا هُرِيرَةَ وَهُو يَسَيْرُ إِلَى مَسَجَدَ الطُّورِ لِيُصَلِّى فَيِهُ ، قال : وَلِمَ ؟ فَيْهُ نَالُ : وَلِمَ اللهِ عَلَيْ يَقُول : ﴿ لَا تُشَدُّ الرِّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةً مُسَاجِد : المسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ، ومسجدى هذا ﴾ .

• • •

(۱) ف و ص ، : ﴿ فَتُواتُوا ﴾ وهي بمعناها .

 <sup>(</sup>۲) الحديث رواه النسائي في سُننه في كتاب المواقيت ج ١ ص ٢٥٩ و ٢٦٠ بشرح جلال الدين السيوطي ، باختلاف يسير في بعض ألفاظه ... وقوله : ٥ حتى يرى الشاهد » كتاية عن غروب الشمس ،
 لأن بغروبها يظهر الشاهد .

 <sup>(</sup>٣) في و م ع و و ص ع : و سمعتُ ع وليس ها هنا سماعٌ ، وما أثبتناه عن المعجم المفهرس الألفاظ الحديث نقلًا عن رواية أحمد في مُسنده .

<sup>(</sup>٤) هكذا في و ص ، ... وفي و م » : و يقول : لمّا ... » .

<sup>(</sup>٥) ال ( م ) : ( شوبية ) تصحيف . وشُوَية : تصغير ( شاة ) .

<sup>(</sup>١) أى : شَرِبْتُ الحَلْبَة .

<sup>(</sup>Y) في دم : د قال ، .

# ذكر الأشراف الذين قَدِمُوا مصر ومَنْ دُفِنَ بها منهم

#### السيدة سكينة بنت الحسين (\*):

قال ابن زولاق (۱): أولُ مَنْ دخل مصر [ مِنْ ] (۲) وَلِد عليّ بن أَبِي طالب (۲)، مُكَنِّنةُ بنت الحسين بن على بن أبي طالب (۲)، حُمِلَتْ إلى الأَصْبَغ بن عبد العزيز بن مروان (۱) ليدخل بها، فوجدته قد تُعِيَ (۵)

العنوان من عندنا .

(۱) هو الحسن بن إبراهيم بن الحسين بن الحسن ، من ولد سليمان بن زولاق ، الليثى بالولاء ، مؤرخ مصرى ، ولد سنة ٣٠٦ هـ ، وزار دمشق سنة ٣٣٠ هـ ، وولى المظالم في أيام الفاطميين بمصر ، وكان يُظهر التشيع لهم . له عدة كتب ، منها : خطط مصر ، وأخبار قضاة مصر ، ومختصر تاريخ مصر ، وغيرها . وكانت وفاته سنة ٣٨٧ هـ .

[ انظر ترجمته فى الأعلام ج ٢ ص ١٧٨ ، وسير أعلام النبلاء ج ١٦ ص ٤٦٢ و ٤٦٣ ، ومعجم الأدباء لياقوت الحموى ج ٧ ص ٢٢٥ – ٢٣٠ ، ووفيات الأعيان ج ٢ ص ٩١ و ٩٢ ، وحُسن المحاضرة ج ١ ص ٥٥٣ و ٤٥٥ ] .

(٢) مابين المعقوفتين عن و ص ؛ و لم يرد في و م ، .

(٣) هي : آمنة (أو أمينة ، أو أميمة ) وسكينة لَقَبَّ لَقَبَّها به أمها الرباب بنت امرى القيس ابن عدى .. كان سيدة نساء عصرها وأجملهن ، وأحسنبن أخلاقًا ، وكانت تُجالس الأجِلَّة من قريش ، وتجمع إليها الشعراء ، فتجلس بحيث تراهم ولا يرونها ، فتسمع كلامهم وتُفاضل بينهم ، وتناقشهم ، وتجيزهم ، ولها معهم — ومع غيرهم — حكايات ونوادر ظريفة ..وكانت شَهْمَة مَهِيبَة ، ولها تَظُمَّ جيد . وكانت وفاتها بالمدينة سنة ١١٧ هـ .

[ انظر ترجمتها فی الأعلام ج ۳ ص ۱۰٦ ، وسیر أعلام النبلاء ج ٥ ص ۲٦٢ و ٢٦٣ ، ووفیات الأعیان ج ۲ ص ۳۹٤ – ۳۹۷ ، وطبقات ابن سعد ج ۸ ص ۲۷۵ ، والهجر ص ۴۳۸ ، وشذرات الذهب ج ۱ ص ۱۰٤ ، ونسب قریش ص ۵۹ ] .

(٤) كانت لأبيه إنرَةُ مصر ، واستخلفه عليها مُدَّة ، وتُوف شابًا بالإسكندرية قبل وفاة أبيه .

(٥) أى : مات .. وفي و م ٤ والكواكب السيارة : و بغي ٤ ، تصحيف . وفي و الهير ٤ : و تزوجها الأصبغ فلم يصل إليها ، فارقها قبل ذلك ٤ أى : قبل الدخول بها . وما ورد هنا موافق لما جاء في نسب قريش ( ص ٥٩ ) حيث ذكر أنها حُمِلَت إليه – إلى الأصبغ – بمصر فوجَدَنْهُ قد مات .

فرجَعَتْ إلى المدينة .. وقيل إنها قالت لأخيها : والله لا يكون لى بعل ، فماتت وهي بكر – رضى الله عنها (١) .

## مشهد السيدة سكينة ومن به من الأشراف : (\*)

وبهذا المشهد – أى مشهد سكينة – (٢) السيد الشريف إبراهيم بن يحيى ابن بللوه (٦) النَّسَّابة ، والسيد الشريف حيدرة (١) . وبه جماعة من الأشراف – وهو مشهد معروف مشهور ، به قبر السيدة الشريفة زينب (٥) بنت الحسن ابن إبراهيم بن يحيى بن بللوه النسابة ، رضى الله عنهم (١) .

(۱) من قوله : ﴿ وقيل إنها قالت لأخيها .. ﴾ إلى قوله : ﴿ وبجوار جامع ابن طولون .. ﴾ عن ﴿ م ﴾ وساقط من ﴿ ص ﴾ . وقوله : ﴿ فماتت وهي بكر ﴾ غير صحيح ، فمن المعروف أنها تزوجت مصعب بن الزبير فَهَلَكَ عنها ، ثم تزوجها عبد الله بن عبان بن عبد الله بن حكيم بن حزام ، ثم تزوجها عمرو بن عبان بن عفان ، رضى الله عنه ، فأمره سليمان بن عبد الملك بطلاقها ، ففعل ، وذكرت المراجع التي ترجمت لها ذلك ، ومع اختلاف الرواة والمؤرخين في عدد أزواج السيدة سكينة ، فقد قَصَرت المراجع الشيعية زواجها على ابن عمها عبد الله بن الحسن .

<sup>(\*)</sup> العنوان من عندنا .

 <sup>(</sup>۲) يقع ضريح السيد سكينة بحى الخليفة بالقاهرة ، بالشارع المسمى باسمها ، وقد اختلف المؤرخون في صحة وجودها به ، وأنها مدفونة بالمدينة – وهو قول الأكثرين – وكُلُّ منهم يدلل على صحة رأيه ..
 .. وعلى أى حال كان موضعُ هذا الجسد الطاهر فإنه أهلٌ للتعظيم والتشريف .

<sup>[</sup> لمزيد من الاطلاع انظر: مساجد مصر لسعاد ماهر ج ١ ص ٩٨ – ١٠٣ ، والحطط التوفيقية ج ٥ ص ٤٢ – ٤٥ ، وتحفة الأحباب للسخاوى ص ٩٤ و ٥٥ ، والكواكب السيارة ص ٣٠ و ٣١ ] . (٣) في ( م ) : ( بللومي ) في الموضعين ، تصحيف ، والتصويب من تحفة الأحباب ص ٩٤ و ٩٥ ، والكواكب السيارة ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) فى ( م ) : ( وهو السيد الشريف حيدمرة ) تصحيف من الناسخ ، والتصويب من المصدرين السابقين ، وهو الشريف الطاهر الفاطمى حيدرة بن ناصر بن حمزة ، أبى الحسن بن سليمان المثنى بن سليمان الأول بن الحسن الأصغر بن على زين العابدين بن الإمام الحسين ، رضى الله عنه ، وهو من الأشراف الفواطم .

 <sup>(</sup>٥) فى ( م ) : ( ذينة ) تصحيف . والتصويب من تحفة الأحباب ص ٩٥ ، وفيه أن وفاتها كانت
 ف ١٧ من شوال سنة ٦٤٦ هـ .

<sup>(</sup>٦) إلى هنا ينتهي الساقط من و ص ، .

وبجوار جامع ابن طولون مشهد على يسار السَّالك (١) ، مكتوب عليه سكينة ، يُذكر أنها من أهل البيت ..

ثم دخلها على بن محمد (٢) بن عبد الله بن الحسَن بن على بن أبى طالب ، دخل إلى مصر ، ويقال إنه توفى فى ريفها ، وقيل ذهب إلى الديلم ، والله أعلم .

## الحسن بن زيد ( والد السيدة نفيسة ) (٣) :

ومِمَّن دَخَلَهَا أيضًا الحسن بن زيد بن الحسن (<sup>1</sup>) بن على بن أبى طالب رضى الله عنه ، وابنته نفيسة ، وكان إمامًا ، شيخًا ، عالمًا ، من كبار أهل البيت ، معدودًا (<sup>0</sup>) من التابعين .. وَلَى المدينة من قِبَلِ عبد الله أبى جعفر المنصور الخليفة العباسى (<sup>1</sup>) .. وكانت له دعوة مجابة (<sup>۱۱</sup>) وكان يُستمَّى شيخ الأشياخ ، ومُدِح بقصائد كثيرة لكرمه وحلمه ، وهو مِمَّنْ قد انتهت إليه الرياسة في زمنه من بنى الحسن .

\_\_\_\_\_

 <sup>(</sup>١) فى ٥ ص ٤ : ٥ على يسار سالك المحجة إلى مصر ٤ . وفى الكواكب السيارة : ٥ على يسار السالك إلى المحجر فى طريق مصر ٤ .

 <sup>(</sup>۲) هكذا في ( م ) و ( ص ) .. وفي الكواكب السيارة : ( محمد بن على .. ) وما أثبتناه هو الصواب [ انظر نسب قريش – ولد الحسن بن الحسن بن على ص ٣٠٥ ] .

<sup>(</sup>٣) هذا العنوان من عندنا .

 <sup>(</sup>٤) فى ( م ) : ( زيد بن على بن أبى طالب ) . وما أثبتنا عن ( ص ) والكواكب السيارة ص ٣١ ،
 وهو الصحيح [ انظر نسب قريش ، ص ٩٩ ] .

<sup>(</sup>٥) في ﴿ م ﴾ : ﴿ معدود ﴾ ولها وجه في اللغة ، خير لمبتدأ محلوف ، أي : ﴿ وهو معدودٌ ﴾ .

 <sup>(</sup>٦) فى ( م » : ( المتصور بن أبى عامر العباسى الخليفة » خطأ ، والصواب ما أثبتناه عن ( ص »
 والكواكب السيارة . أما المنصور بن أبى عامر فهو أمير أندلسى كانت وفاته سنة ٣٩٧ هـ .

<sup>(</sup>Y) من قوله: ( وكانت له دعوة مجابة ) إلى نهاية الترجمة عن ( م) وساقط من ( ص ) ( ماعدا الفقرة التي تحكى عن أبيه حينها مات وترك دَيْنًا عليه يزيد على خمسة آلاف دينار ... الخ ، فقد وردت خاتمة للترجمة في ( ص ) ) .

والأشراف أنواع ، وأجَلَّ الأشراف الحُسنَيْنِيُّونَ وَالْحَسَنِيُّونَ . والْجُعافرة قد نُسيبُوا إلى جعفر الطيّار ابن أبي طالب ، وله ذُرِّيَّةٌ بالقرافة .

وأمًّا من يُسمُّون بالزَّينبيين (٢) فَنُسِبوا إلى عبد الله الجواد ابن جعفر الطيَّار ، وذلك أنه تزوج بفاطمة بنت زينب ، أو زينب بنت فاطمة بنت رسول الله عَلَيْ – على إحدى (٢) الرَّوايتين – فولدت له محمد بن عبد الله بن جعفر الطيار .

وأما الأشراف الحنفية الذين عُرِفوا بالمحمديين فَيَنْسَبُون (1) إلى محمدٍ المعروف بابن الحنفية ابن على بن أبى طالب .. وله عقبٌ بالقرافة منهم .

وأمًّا الذين يُنسبون (<sup>(a)</sup> إلى العباسيين فهم من تسل عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ، وأخيه الفضل بن العباس .. وأجَلُّ أولاد العباس عبد الله ، ومن أولاده الحلفاء .. وأولاد العباس أربعة (<sup>(1)</sup> : عبد الله ، والفضل ، وقُحَم ، ومَعْبَد (<sup>(۲)</sup> .

وأمًّا الأشراف الذين يُعرفون (^) بالميمونيين فَيُنْسَبُونَ (١) إلى الميمون بن

 <sup>(</sup>١) فى د م ، : د الحسينيين والحسنيين ، خطأ ، والصواب ما أثبتناه بالرفع – وهم الذين ينتسبون إلى الحسين والحسن ابنئي على من فاطمة بنت رسول الله ، .

<sup>(</sup>٢) في ﴿ م ﴾ : ﴿ يُسموا بالنونيين ﴾ خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) في د م ۽ : د أحد ۽ خطأ في اللغة ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) ف « م » : ( ينسبوا » خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٥) ف و م ) : ( ينسبوا ) خطأ .

 <sup>(</sup>٦) فى أسد الغابة (ج ٣ ص ١٦٧): وله – أى للعباس – من الولد عشرة ذكور ، سوى الإناث ، وهم : الفضل ، وعبد الله ، وعبيد الله ، وقلم ، وعبد الرحمٰن ، ومعبد ، والحارث ، وكثير ، وعون ، وفى نسب قريش (ص ٢٥ – ٢٧) لم يذكر عبد الرحمٰن وعون ، وذكر الإناث ، أم حبيب ، وآمنة ، وصفية بنات العباس .

<sup>(</sup>٧) في و م ۽ : و وسعيد ۽ تحريف . وقد مات و معبد ۽ هذا شهيدًا بإفريقية .

<sup>[</sup> انظر نسب قریش ص ۲۷ ]

 <sup>(</sup>A) في د م ، : د يعرفوا ، خطأ في اللغة ، والصواب بثبوت النون .

<sup>(</sup>٩) في د م ۽ : د ينسبون ۽ واڻبتنا الفاء في جواب د أمًّا ۽ .

حمزة بن عبد المطلب الهاهمي (١) .. ومنهم طائفة بالقرافة .

ولمّا وليّ الحَسَن بن زيد المذكور – والد السيدة نفيسة ، رضى الله عنها – المدينة كان بها رجل فقير يقال له ابن أبي ذُوّيب ، فَقَرّبَهُ الحسن ، وأحسَن إليه ، وكثر مال الرجل وترأس ، وقرّبَهُ المنصور (٢) ، فلما عظم عند المنصور عنه شرع يتكلم في حق الحَسن وينمُ عليه بما ليس فيه ، حتى إنه قال للمنصور عنه إنه يريد الحلافة ، فأحضره المنصور وسلّبَ نعمته ، وبَعْدَ قليل (٣) ظهرَ للمنصور الكَذِبُ من القائل المذكور ، فردَّ على الحسن أمواله ، وأنعم عليه إنعامًا بليمًا ، وأرسله (٤) إلى المدينة على عادته ، فلما قدم المدينة أرسل إلى ابن أبى بليمًا ، وأرسله (٤) في ذلك ، ولم يَعْتِبُه (٥) في ذلك ، ولم يَقُلُ له في يوم من الأيام فَعَلْت كَيْتَ وكَيْت .

وحُكِى عنه أنه كان يصلى بالأبطَح (أ) فى يوم من الأيام ، وإذا بامرأة مارَّة وعلى يديها طفل ، فاختطفه عُقاب منها ، فحصل لها عليه وَجُدِّ (٢) عظيم ، والتهبت بالنار ، وجاءت إلى الحسن وتعلقت به ، وسألته الدعاء أنْ يَرُدَّ لها ولدَهَا ، فدعا لها ، فمِن ساعته نزل العُقاب به إلى الأرض ، ورَدَّهُ الله عليها ببركته وبركة دعائه .

<sup>(</sup>١) في جمهرة أنساب العرب ( ص١٧٠ ) أن حمزة بن عبد المطلب له من الأولاد : عُمّارة ، ويعلى ، وعامر ، وابنة تزوجها سُلمة بن أبي سُلمة . وقد انقرض عقب حمزة ، رضى الله عنه .

<sup>(</sup>Y) في « م » : « وقربه إلى المنصور » .

<sup>(</sup>٣) في وم ، : و نعمًا تليل ، .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : ( إنعامًا وأسلمه ) وما أثبتناه عن الكواكب السيارة ص ٣١ .

<sup>(</sup>٥) يَعْتِبُه : يلومه - من الفعل ( عَتَبَ ) الثلاثي .

<sup>(</sup>٦) الأَبْطَع : مكان بمكة ، هو المُحَصُّب . ويطلق أيضًا على كل مكانٍ مُتسع .

<sup>(</sup>٧) وَجُدّ : حُزْن .

قال الطبرى: لمَّا مات أبو الحَسَن ، رضى الله عنه ، ترك عليه ما يزيد على محسة آلاف دينار (١) دَيْنًا للناس ، فحلف الحسن أنه لا يستظلَّ بسقف حتى يقضى دَيْنَهُ ، رضى الله عنه .

وكانت له دعوة مجابة ، وسُمِّى فى زمانه بصفى الأسخياء .. قال عبد الله بن يعيش : كان الحسنُ بنُ زيد يُعَدُّ بأَلْفٍ من الكرام .. وإليه انتهت الرياسة فى بنى الحسن

وَجِيءَ له بشابٌ شارِب متأدّب ، فقال له : يابن بنت رسول الله ، أُطلِقْنِي وَأَنَا لا أُعُود ، وقال رسول الله ﷺ : ﴿ أَقِلُوا ذُوى الْهَيْئَاتِ عَبْرَاتُهُم ﴾ ، وأَنَا الله أُعُود ، وقال رسول الله كنيف (٢) ، وقد كان أبي مع أبيك كما علمت ابن [ أبي ] أُمامة بن سَهْل بن حُنيف (٢) ، وقد كان أبي مع أبيك كما علمت .. قال : صَدَقْتَ ، فهل أنت عائدٌ ؟ قال : لا والله .. فأقاله ، وأمر له بخمسين دينارًا وقال : تَزَوَّج بها وعُدْ إلى .. فتاب الشابُ ، فكان الحسن بن زيد المذكور يُجرى عليه النفقة . نفع الله تعالى به في الدنيا والآخرة (آمين) .

## السيدة نفيسة ، رضى الله عنها ، ونفع ببركاتها 🖱 :

هى السيدة العابدة ، الزاهدة ، المجتهدة ، الوَرِعَة ، صاحبة الكرامات المتنوعة ، نجيبة دهرها ، وفريدة عصرها ، المُرتقية بِجِدَّهَا (١) المُفْتَخِرَةُ بأبيها

<sup>(</sup>١) هكذا في و م ، وفي الكواكب السيارة .. وفي و ص ، : و أربعة آلاف دينار ، .

<sup>(</sup>٢) مايين المعقوفتين من و المعارف ، لابن قتية ، ولم ترد لى و م ، أو و ص ، أو الكواكب السيارة .. وأبو أمامة بن سهل مُحَلَّث ، وأبوه سهل بن حنيف صحابًى من الأنصار من بنى عمرو بن عوف ، شهد مع على بن أبى طالب و صِنِّين ، وكان يسكن الكوفة ، ومات بها سنة ٣٨ هـ ، وصلى عليه على ابن أبى طالب ، رضى الله عنه ، وكبر عليه سنًا ، وقال : إنه بدريٍّ . [ انظر المرجع المذكور ص ٢٩١] .

<sup>(</sup>٣) في وم ٤: و ابنته نفيسة ٤ أي : ابنة الحسن بن زيد ، رضى الله عنهما . وقد وردت ترجمتها في و ص ٤ مختصرة ، وأهمل فيها الكثير مما ورد في و م ٤ ، لذا اقتصرنا في هذه الترجمة على ماجاء في و م ٤ مع مقارنته بما جاء في و ص ٤ – إن وجد – وبما ورد في الكواكب السيارة ، وتحفة الأحباب . [ انظر ماكتب عنها في الحطط المقريزية ج ٢ ص ٤٤٠ – ٤٤٢ ، والحطط التوفيقية ج ٥ ص ٣٠٣ – ٣٤٣ ، ومساجد مصر ج ١ ص ١٢٢ – ١٢٨ لسعاد ماهر ، وانظر الكواكب السيارة ص ٣١ – ٣٤٠ .

<sup>(</sup>٤) أي : باجتهادها وبعملها الذي وفقها الله تعالى له .

وجَدِّها ، السيدة الرئيسة ، السيدة نفيسة ابنة الحسن الأنور ، المذكور آنفًا ، ابن زيد الأبلج ، ابن حسن السبط ، ابن الإمام الأنزع (١) على بن أبى طالب [ ابن عبد المطلب ] (٢) بن هاشم بن عبد مناف ، وبقية النسبة معروفة .

ولدت هذه السيدة في سنة ١٤٥ من الهجرة النبوية في خلافة أبي جعفر عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس ، المعروف بالمنصور بالله تعالى ، وذلك بعد ولادة الإمام الليث بن سعد بإحدى (٣) و حمسين سنة ، تقريبًا ، وقبل ولادة الشافعي بخمس سنين .. [ وعند ] (١) ولادتها أمر المنصور بعمارة بغداد ، وكانت تحب العبادة من صغرها ، ونشأت بالمدينة النبوية ، وصحبت كثيرًا من نساء الصحابة ، وكانت تلازم حرم النبيً ، عليه .

وحكى الحافظ أبو محمد عبد الله بن برغش النّسّابة في كتابه و تحفة الأشراف ، أنّ الإمام زيد الأبلج ، رضى الله عنه ، كان يأخذ بيد ولده الحسن الأنور ، والد السيدة نفيسة ، رضى الله عنها ، ويدخل إلى قبر النبي عليه ويقول : ياسيدى يا رسول الله ، هذا ولدى الحسن ، أنا راض عنه ، ثم يرجع وينصرف ، فلمّا كان في بعض الليالي نام فرّاًى النبي عليه في المنام وهو يقول : يازيد ، إنّى راض عن ولدك الحسن برضاك عنه ، والحق – سبحانه وتعالى – راض عنه برضاى عنه . فلما نشأ الحسن وجاء بالسيدة نفيسة إلى المدينة الشريفة ، كان يأخذ بيدها ويدخل بها إلى القبر الشريف ويقول : يارسول الله ، إنّى راض عن ابنتى نفيسة ، ويرجع ، فما زال يقول ذلك حتى رأى النبي كله في المنام وهو يقول : ياحسن ، إنى راض عن ابنتك نفيسة برضاك عنها ، والحق – سبحانه وتعالى – راض عنها برضاى .

<sup>(</sup>١) الأنزع والنزيع : الشريف من القوم ، الذى نَزَعَ إلى عِرْقٍ كريم .

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين ساقط من د م ، .

<sup>(</sup>٣) في و م ، : و بأحد ، خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

 <sup>(</sup>٤) مايين المعقوفتين زيادة يتطلبها السياق . وجاء في دم ، أنها ولدت قبل ولادة الشافعي بخمسين
 سنة ، وهذا وهم وتحريف من الناسخ ، والصواب ما أثبتناه ، إذ أن د الشافعي ، ولد سنة ١٥٠ هـ .

وما أحسن قول بعضهم (١): بكُمُ الْمَدائِحُ تُسْتَلَــُذُ وتُــغْشَقُ وَإِذَا كَتَبْتُ حُوُوفَهَا وَرَقَمْتُهَا وَالْغَيْرُ إِنْ عَلِمَ الْحَدِيثَ لِغَيْرِكُمْ لَـمْ يَخْلُق الرَّحْمَانُ مِثْـلَ مُحَمَّـدٍ

ولَنَا بكُم يا آلَ أَحْمَدَ رَوْلَـقُ وَإِذَا نَظَمْتُ مَدَائِحًا لِعُلَاكُمُ صَدَقَ الْحَدِيثُ ، وغَيْرُهُ لا يَصنْدُقُ قَالَ الْوَرَى : تَاللَّهِ إِنَّكَ مُوفَقَى هُوَ كَاذِبٌ فِيمَا نَحَاهُ وَأَحْمَتُ وَقَبِيلِتِ ، وَأَظُنِّهُ لا يَخْلُتُ

قال الرَّازي النَّسَّابة: لمَّا بلغت السيدة نفيسة من العمر سبُّ عَشْرَةً سنة (٢) رغب الناس في خطبتها ، لما علموا من خورها ودينها ، وما نشأت عليه من العبادة ، ووالدها الحسن يأبي ذلك .. ثم جاء رجل إلى أبيها من بني حسن فخطبها ، فأيَّى والدها ، ثم جاء السيد إسحاق المؤتمن بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن محمد بن على بن زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب فخطبها من أبيها ، فلم يردُّ عليه جوابًا ، فقام من عنده ودخل إلى حجرة النبي عليه ، وقال عند الحجرة : يارسول الله ، إني خطبتُ نفيسة ابنة الحسن منه فلم يردُّ جوابًا عليٌّ ، وإنِّي لم أخطبها إلا لخيرها ودينها وعبادتها ، فلما كان تلك الليلة رأى أبوها الحسنُ الأنورُ النبِّي ﷺ في المنام يقول له : ياحسن ، زَوِّجْ نفيسة ﴿ لإسحاق المؤتمن .. فلما أفاق دعا بإسحاق وعقد له على ابنته ، وذلك في سنة إحد*ى* <sup>(٣)</sup> وستين وما**ئة ، وهي** بنت عمه .

ووَلِيَ إسحاق المدينة بعد والد السيدة نفيسة من قِبَل أبي جعفر المنصور ، ورُزقَتْ منه وَلَدَيْنِ : القاسم ، وأم كلثوم .. وحَجَّتْ ثلاثين حجة ، وكان الغالب

<sup>(</sup>١) في و م ، : و ما قال بعضهم في المعنى شعر ، .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : ( ستة عشر سنة ) خطأ في اللغة ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) في وم): وأحد).

عليها فيهم [ المشى على قدميها ] (١) .. وكانت تتعلق بأستار الكعبة عند الطواف وهى تبكى وتقول : إلهى وسيدى ومولاى ، مَتَّعْتَنِى وفَرَّحْتَنِى برضاك عنى ، فلا تُسبَّبُ لى سبباً يحجُبُنى عنك .

وحُكِى عن السيدة زينب بنت أخيها سيدى يحيى المُتَوَّج [ قَالَتْ : خدمتُ عمتى السيدة نفيسة أربعين سنة فما ] (٢) رأيتُها نامت ليلًا ولا أفطرت نهارًا إلّا العيدين وأيام التشريق ، فقلتُ لها : أَمَا ترفقين (٢) بنفسك ؟ فقالت : كيف أرفق بها وأمامي عقبات لا يقطعها إلّا الفائزون !!

وكانت كثيرة التلاوة للقرآن وتفسيره .. وكانت تبكى وتقول : إلهى سَهُلُ عَلَى زيارة قبر خليلك ونبيَّك إبراهيم ، عليه السلام ، فلما حَجَّتْ هي وزوجُها ، آخِر حَجِّها ، قَصَدَا (ئ) زيارة الخليل عليه السلام ، فلما أنْ زارته هو وإيَّاها عَزَما (٥) المَجِيءَ إلى ﴿ مصر ﴾ ، وتَوجَّهَا إلى أنْ جَاءًا إليها ، وكان قدومهما إلى مصر [ لِحَمْسٍ ] (١) بقين من شهر رمضان سنة ١٩٣ ، وقيل : سنة ١٩٦ على خلافٍ في التاريخ .. ولمَّا سمع أهل مصر بقدومها – وكان لها ذِكْرُ شائع عندهم – تَلَقَّتُهَا النساء والرجال بالهوادج من ﴿ العريش ﴾ ، ولم يزالوا معها إلى أنْ دخلَتْ ﴿ مصر ﴾ ، فَأَنْزَلَها عنده (٢) كبير التجار بمصر ، وهو جمال الدين عبد الله بن الجصاص – بالجيم ، وقيل بالحاء ، والأول أصح (٨) – وكان من

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين أثبتناه عن المصادر التي ترجمت لها ، وساقط من ( م ) .

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين سقط سهوًا من الناسخ في ﴿ م ﴾ وأثبتناه عن المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٣) في ﴿ م ﴾ : ﴿ أَمَا تَرَفَقَي ﴾ خطأ ، وما أثبتناه هو الصحيح في اللغة .

<sup>(</sup>٤) في د م ۽ : د تعبدوا ۽ .

<sup>(</sup>٥) عَزَمَ الأَمْرَ ، وعليه : أرادَ فِعْلَه وعقد عليه نِيُّته .. وفي ( م » : ( زعما ) تحريف من الناسخ .

 <sup>(</sup>٦) فى ( م » : ( وتوجهوا إلى أن جاعوا إليها ، وكان قدومهم .. » بصيغة الجميع ، ومابين المعقونتين
 عن تحفة الأحباب للسخاوى ص ١٠٤ و لم. يرد فى ( م » .

<sup>(</sup>٧) هكذا في السخاوي .. وفي ﴿ مِ ﴾ ﴿ عند ﴾ .

<sup>(</sup>A) ف ( م ) : ( أنسح ) ، تصحيت .

أصحاب المعروف والبر والمحبة والصَّدَقَة للفقراء ، والصالحين ، والعلماء ، والسادة الأشراف . . فنزلَتْ عنده في داره ، وأقامت بها عدة (١) شهور ، والناس يأتون إليها من سائر الآفاق يتبركون بزيارتها ودعائها .

وقيل: بل نَزَلَتْ هي وبعلها بالمصاصة (٢) في دارِ امرأة تُعْرَفُ بأمَّ هانيه في التاريخ المذكور ، وهو سنة ١٩٣ ، بعد وفاة الإمام اللبث بناني عشرة سنة (٢) . وكان بجوار هذه الدار امرأة يبودية لها ابنة مُقْعَدَة ، فأرادت (١) الأم أن تتوجَّة إلى الحمَّام ، فقالت لها : يابُنيَّتي ، ما أصنع في أمْرِكِ ؟ هل لَكِ أنَّ نَحْمِلَكِ معنا إلى الحمَّام ؟ قالت [ البنت ] (٥) : يا أمَّاهُ ، اجعليني عند هذه الشريفة التي بجوارنا حتى تَعُودِي . فجاءت أمَّها إلى السيدة نفيسة ، وسألتها واستأذنتها في ذلك (١) ، فَأَذِنَتُ لها ، فَأَتَتْ بها إليها ، ووضَعَتْها في جانب البيت ، ومضت ، فجاء وقت صلاة الظهر ، فقامت السيدة نفيسة فتوضاًت إلى جانب الصبية ، فجرى الماء إليها (١) ، فألهَمَها الله تعالى أن أخذَتُ من ماء الوضوء وجعلت تمرُّ به على أعضائها ، فَشُغِيت (١) بإذن الله تعالى ، وقامت المشي كأنْ لم يكن بها شيء ، فلما جاء أهلُها خرجتُ إليهم تمشي ، فسألوها عن شأنها ، فأخبرتهم ، فأسلمها .

<sup>(</sup>۱) في زم ) : (مدة ) .

 <sup>(</sup>۲) هكذا في و م ، ، وهي غير و المصيصة ، . وفي الكواكب السيارة ( ص ٣٢ ) ومساجد مصر وأولياؤها الصالحون ج ١ ص ١٢٣ ( نقلًا عن المقريزي ) : و المصوصة ، .

 <sup>(</sup>٣) في و م » : و بثمان سنين » وهو خطأ ، فالثابت والصحيح أن الإمام الليث توفى سنة ١٧٥ هـ .
 [ انظر وفيات الأعيان ج ٤ ص ١٢٧ ] .

 <sup>(</sup>٤) في و م » : و وكان بجوار هذه الدار رجل يهودى ولد بنت ولها أم فأرادت ... » فيها اضطراب
 في سياقها ، وما أثبتناه عن المصادر السابقة .

هابین المعقوفتین من عندنا .

<sup>(</sup>٦) في ﴿ م ﴾ : ﴿ وسألتها في ذلك ﴾ . والعبارة هنا للسخاوي في تحفته .

<sup>(</sup>Y) ف دم : د مل ، .

<sup>(</sup>٨) في وم): (قبت).

وفي رواية أخرى ، على صفة أخرى ، وهي : أنَّ الصَّبَّةَ لَمَّا أَنْ تَمَسَّحَتْ بماء السيدة نفيسة ، رضى الله عنها ، قامت تمشى كأنْ لم يكن بها شيء من الأمراض ، هذا والسيده [ نفيسة ] مشغولة بالصلاة لم تعلم بما جَرَى ، ثم أنَّ البنت لمًّا سَمِعَتْ (١) بِمَجِيءِ أُمُّهَا مِنَ الحُمَّامِ خرجَتْ من دار السيدة نفيسة حتى أتت إلى دار أمها ، فطرقت الباب ، فخرجت الأم لتنظُّر مَنْ يطرقُ البابَ ، فبادَرَت البنتُ واعتنقت أمها ، [ فلم تعرفها ] (١) وقالت لها : مَنْ أَنْت ؟! قالت : أنا بنتُك .. قالت لها : وكيف قِصَّتُكِ ؟ فأخبرتها بما فعلت ، فبكت الأم بُكاءً شُديدًا وقالت : والله هذا [ هو ] (٢) الدين الصحيح .. ثم دخلت إلى السيدة نفيسة ، وأقبلتْ تُقَبِّلُ قَدَمَهَا وقالت : مُدِّى يَدَيْكِ ، فأنا أشهد أنْ لا إِنَّهُ إِلَّا اللهُ ، وأنَّ جدَّكِ محمدًا ( ) رسولُ الله .. فشكرت السيدة [ نفيسة ] لها ذلك ، وحمدت الحق – سبحانه وتعالى – الذي أنقذها مِنَ الضَّلالِ .. ثم مضت المرأة إلى منزلها ، فلما حَضَر أبو البنت – وكان اسمه أيُّوبَ ، ولَقَبُه صابرًا ، وكُنْيَتُه أبا السُّرايا (°) ، وكان من أعيان قومه – ورأى ابنته على تلك الحالة ، ذُهِلَ ، وطار عقله من الفرح ، وقال لامرأته : كيف الخبر والقصة ؟! فأخبرته بقصتها مع السيدة [ نفيسة ] .. فرفع اليهودي طرفه إلى السماء وقال : سبحانك ، هَدَيْتَ مَنْ شِفْتَ ، وأَصْلَلْتَ مَنْ شِفْتَ .. هذا والله هو الدِّينُ الصحيح ، ولا دينَ غير دين الإسلام .. ثم أتى إلى باب السيدة [ نفيسة ] ومُرَّغَ خَدِّيْهِ على عتبة بابها ونادى: يا سيدتى ، ارْحَمِي واشْفَعِي فيمن هو في ضلال الكفر (١) قد تاه ، ومَنْ دينه قد أبعده وأقصاه .. فرَفَعَتْ طرفها إلى السماء ودعَتْ له بالهداية ، فأسلم ونطق بالشهادتين .

<sup>(</sup>١) في ﴿ م ﴾ : ﴿ لَمَّا أَنْ سمعت ﴾ .. ومابين المعقوفتين – قبلها – من عندنا .

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين عن ﴿ تحفة الأحباب ص ١٠٦ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) مايين المعقوفتين زيادة يتطلبها السياق .

 <sup>(</sup>٤) في ( م ) : ( محمد ) خطأ ، والصواب بالنصب على البدل . ومابين المعقوفتين بعد ذلك من عندنا .

 <sup>(</sup>٥) في ( م » : ( .. صابر ، وكنيته أبو السرايا » . وما أثبتناه – بالنصب – على إعمال ( كان » .

<sup>(</sup>٦) في التحقة : ﴿ في ظلام الضلال ﴾ .

ثم شاع خبر البنت ، وخبر إسلام أمها وأبيها وجماعتهم ، فأسلم في هذه الواقعة ما يزيد على سبعين (١) من اليهود ، وهم أهل تلك الحارة .

ثم إنّها خرجت من ( المصاصة ) (٢) إلى درب الكوريين في دار أبي السرايا أيوب .. قال الحسن بن زولاق : ولمّا شاعت هذه الكرامة بين ر الناس ] (٢) لم يبق أحد إلَّا قَصَدَ زيارة السيدة نفيسة ، وعظم الأمر ، وكار الخلق على بابها ، فطلبت عند ذلك الرحيل إلى بلاد الحجاز عند أهلها ، فشق ذلك على أهل مصر ، فسألوها في الإقامة فأبَتْ ذلك ، فاجتمع أهلُ مصر ودخلوا على السُّركُّ بن الحَكَم أمير مصر وأخبروه أنها عزمت على الرحيل ، فاشتد ذلك عليه ، وبعث لها كتابًا ورسولًا يأمرها بالرجوع عمًّا عزمت عليه ، فأبت ، فركب بنفسه وأتى إليها ، وسألها في الإقامة ، فقالت : إنى كنتُ نويت الإقامة عندكم ، وإلى امرأة ضعيفة ، والناس قد كاروا على الإتيان إلى وشغلوني عن عبادتي (١٠) وجَمْع زادي لمعادي ، ومكاني هذا صغير وضاق بهذا الجمع الكثيف .. فقال لها السِّرِيُّ : إني سأزيل عنكِ جميع ما شكوتيه .. وأُمَّهِّدُ لكِ الأمر على ما تر تضينه (٥) ، أمَّا ضيقُ المكان فإن لي دارًا واسعة بدرب السباع ، وأشهد الله أني قد وهبتُها لك ، وأسألُك أنْ تقبليها منى ولا تخجليني بالردِّ عليُّ .. قالت : قد قَبِلْتُها منكَ .. ففرح السِّريُّ بقبولها منه ، فقالت : كيف [ أصنع ] (١) بهذه الجموع الوافدين علَى ؟ : قال : تُقَرِّرين (٢٠ معهم أن يكون لهم يومان في الجمعة ، وباق أيامك تتفرغين (٨) لخدمة مولاك .. اجْعَلِي يوم السبت

<sup>(</sup>١) في ( م ) : ( مايزيد عن سبعين ) . وفي رواية : ( تسعين ) .

<sup>(</sup>٢) سبق التعليق عليها - انظر ص ١٦٣ - الهامش رقم (٢) .

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفتين عن ﴿ التحفة ﴾ وساقط من ﴿ م ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في د م ۽ : د ويشغلوني عن إردائي ۽ . والعبارة هنا للسخاوي .

<sup>(</sup>a) أن ( م ) : ( ترتضيه ) .

<sup>(</sup>٦) مابين المعقوفتين عن ( التحفة ) .

<sup>(</sup>٧) في و م ۽ : و تقرري ۽ خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

 <sup>(</sup>A) فى ( م ) : ( أن يكون للناس فى كل جمعة يومين ، وباق أيامك تتفرغى فيهم ) . قوله :
 ( يومين ) و ( تتفرغى فيهم ) خطأ فى اللغة ، والصواب ما أثبتناه .

والأربعاء .. فَفَعَلَتْ ذلك فى حال حياتها ، واستمر الأمر على ذلك إلى أن توفيت بهذا المكان – على ما سيأتى ذكره فيه .

## مِنْ كرامات السيدة نفيسة (١):

وكراماتها كثيرة ، ومن كراماتها ماحكاه سعد بن الحَسَن ، قال : تُوقَّفَ النيل فى زمانها إلى حين وقت الوفاء ، فجاء الناس إليها وسألوها الدعاء ، فأعطتهم قناعها ، فجاءوا به إلى البحر وطرحوه فيه ، فما رجعوا حتى ، وَفَى (٢) البحر ، وزاد على ذلك زيادة كثيرة ببركاتها .

وكان كُلما نزل بالناس أمرَّ جاءوا إليها وسألوها الدعاء ، فيكشف الله عنهم ذلك البلاء .. وكان الناس يزدحمون عندها ، فلما رأى ذلك زوجها قال لها : ارْحَلِي بنا إلى الحجاز .. فقالت لا أستطيع ، لأني رأيتُ رسول الله عَلَيْ في المنام ، وقال لى : لا تَرْحَلِي من « مصر ) ، فإن الله سبحانه وتعالى مُتَوَفِّيكِ بها .. ففي ذلك دلالة أنها ما أقامت بمصر إلّا بإشارة النبيّ عَلَيْ ، وعلى جميع المرسلين والأنبياء والأولياء .

قال القُضاعي ، رَحِمَهُ الله تعالى : قلتُ لزينب (٣) بنت أَخِى السيدة نفيسة ، رضى الله عنهم : ماكان قُوتُ عمتك ؟ قالت : كانت تأكل فى كل ثلاثة أيام أَكْلَة . وكانت لها سَلَّة مُعَلَّقة أمام مُصَلَّاها ، وكانت كلما طَلَبَتْ شيعًا للأكل وَجَدَنْهُ فى تلك السَّلة ، وكانت لا تأكل لأحد شيعًا (٤) غير زوجها ،

<sup>(</sup>١) هذا العنوان من عندنا .

<sup>(</sup>٢) وَفَى ، أَى : ثُمُّ وزادَ .

<sup>(</sup>٣) هي زينب بنت يميى المتوَّج بن الحسن الأنور بن زيد الأبلج بن حسن السبط بن على بن ألى طالب ، شريفة علوية ، كانت عابدةً صالحة يتبرك بها الناس . توفيت بمصر سنة ٢٤٠ هـ ، ودفنت في المشهد المجاور لقبر عمرو بن العاص ، وكان الظافر الفاطمي يأتى إلى زيارتها ماشيًا [ انظر الأعلام ج ٣ ص ٦٧ ] .

<sup>(</sup>٤) في وم ) : وشيء ، خطأ .

فالحمد لله الذي جعل لها نصيبًا مِمًّا حصل للسيدة ( مريم ) ابنة عمران ، فإن الله تعالى قال في كتابه المبين حاكيًا عنها : ﴿ كُلما دَخَلَ عليها زكريا المحرابَ وَجَدَ عندها رزقًا ، قال يامريمُ أنَّى لكِ هذا ، قالت هو من عند الله ، إنَّ الله يرزقُ مَن يشاء بغير حساب ﴾ (١) .. وقد فعل الله ذلك بالسيدة نفيسة كما فعل ذلك بالسيدة مريم ، صلوات الله عليهما .

وما أُحْسَنَ قَوْلَ بعضهم (٢):

بتَقْوَى الإلهِ نَجَا مَنْ نَجا وصَارَ بِذَاكَ إِلَى مَا رَجَا وَمَنْ يَشْتِي اللهُ يَجْعَلْ لِـه كَمَا قَالَ مِنْ أَمْرِهِ مَخْرَجًا ويَرْزُفُهُ خَيْثُ لا يَحْسَتَسِبُ وإِنْ ضَاقَ أَمْسَرٌ بِلَه فَرْجَسًا وإنْ كانَ فِيمَا مَضَى مُذْنِبًا فَعَفْوُ الإلْهِ غَـدًا يُرْتَجَـى

كيف لا يكون لها ذلك وهي البضعة الشريفة المحبوبة ، صلى الله على روح جدها وعليها .

وما أُحْسَنَ ماقال بعضهم:

إِذَا مِاقِيلَ جَدُّكُمُ السَّرَسُولُ (٣) إِلَيْكُمْ كُلُّ مَكْرُمَةٍ تُفُولُ أَبُوكُمْ خَيْرُ مَنْ رَكِبَ المَطَايَا وَأُمُّكُمُ الْمُعَظَّمَةُ الْبَتُولُ (1) إِذَا افْتَخَرَ الْأَنَامُ بِمَدْحِ قَوْمِ بِخِدْمَتِكُمْ تَشَرَّفَ جَبْرَيْسِلُ (٥٠)

ومِن كراماتها أنُّ امرأةً عجوزًا (١) كان لها أربع بنات أيتام كُنَّ يَتَقَوَّثْنَ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران – من الآية ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) في و م ، : و ما قال بعضهم شعر ، .

<sup>(</sup>٣) المَكُرُمَة : فعل الخير .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : ( أباكم ) خطأ ، والصواب ما أثبتناه .. والبتول من النساء : العذراء المنقطعة عن الزواج إلى الله .

<sup>(</sup>٥) الأنام : الخَلْق .. وجبرئيل : جبريل عليه السلام ، وحُذفت الألف هنا للوزن .

<sup>(</sup>٦) في ( م ) : ( عجوز ) خطأ .

من غَرْلِهِنَ (١) من الجمعة إلى الجمعة ، وفي آخرها تأخذ العجوزُ الغزلَ وتمضى به إلى السوق وتبيعه ، وتشترى منه (١) كتانًا ، وبيمًا فضل تشترى ما يَتَعَوَّنَ (١) به من الجمعة إلى مثلها .. فأخذت العجوزُ الغزل في خرقة حمراء وذهبت به إلى السُّوق على عادتها ، فبينا هي في أثناء الطريق إذا بطائر انقضَّ على الحرقة الحمراء التي فيها الغزل واختطفها من العجوز ، فسقطت العجوز إلى الأرض مغشيًا عليها (١) ، فلما أفاقت قالت : كيف أصنع بأيتام ضعفاء قد أجهدهم الجوع والفقر (١) ؟! وشكَتُ ، فاجتمع عليها الناس وسألوها عن خبرها ، فأخبرتهم بالقصة ، وكانت قريبة من منزل السيدة نفيسة فَدَلَّهَا الناس (١) عليها وقالوا لها : المضيى إليها واسأليها الدعاء ، فإن الله يزيل عنكِ ما تجدينة مِنَ الهمَّ .. فلما جاءت إلى السيدة [ نفيسة ] (١) أخبرتها بما جرى لها مع الطير ، وبكَثُ ، وسألتها الدعاء ، فرحمتها السيدة [ نفيسة ] رضى الله عنها ، ورفعت رأسها إلى السماء وقالت : اللَّهُمُّ يامَنْ عَلَا (١) فاقتُدَرَ ، وملَكَ فَقَهَر ، اجْبُر (١) مِنْ أَمْتِكَ هَذِه ما الْكَسَر ، فإنها هي وأطفالها عيالك .. ثم قالت : اقَمُدِي على الباب ، فإن الله على كل شيء قدير .. فقعدت المرأة عند الباب وفي قلبها لهيب النار على الأطفال ، فما كان إلّا أنْ جلسَتُ ساعة يسيرة ، وإذا بجماعة النار على الأطفال ، فما كان إلّا أنْ جلسَتُ ساعة يسيرة ، وإذا بجماعة النار على الأطفال ، فما كان إلّا أنْ جلسَتُ ساعة يسيرة ، وإذا بجماعة النار على الأطفال ، فما كان إلّا أنْ جلسَتُ ساعة يسيرة ، وإذا بجماعة النار على الأطفال ، فما كان إلّا أنْ جلسَتُ ساعة يسيرة ، وإذا بجماعة

 <sup>(</sup>١) في د م » : د يتقوَّلون من غزلهم ، وكانوا يغزلون » خطأ في الصياغة اللغوية ، والصواب ما أثبتناه
 عن د تحفة الأحباب » .

<sup>(</sup>٢) أي : من ثَمَنِه .

<sup>(</sup>٣) في و م ۽ : و مايقتاتون ۽ خطأ .

<sup>(</sup>٤) في و م ، : و غما عليها ، تصحيف . والعبارة هنا للسخاوي .

 <sup>(</sup>٥) في ( م ) : ( الجوع والقل ) .. ومعنى القُلّ : الشيء الفليل .

<sup>(</sup>٦) في وم ؛ و فدلُّوها الناس ؛ .

<sup>(</sup>٧) مابين المعقوفتين من عندنا – في الموضعين .

<sup>(</sup>٨) في و م ، : و على ، لاتصبح بهذا الرسم الإملائي .

<sup>(</sup>٩) أي : أمثلغ .

قد أقبلوا واستأذنوا عليها (١) ، فَأَذِنَتْ لهم ، فدخلوا وسَلَمُوا عليها ، وقالوا لها : قد جثناكِ لنُخبركِ بأمرٍ عجيب ، نحن قومٌ تُجَارٌ ، لنا مُدة في السفر في البحر ، ونحن بحمد الله سالمون (٢) آمنون ، فلما وصَلْنًا إلى هذه البلدة انفتحت المركب ودخلها الماء وأشرفنا على الغرق ، وجعلنا نسدُ المكان المنفتح ، وبقيت قطعة صغيرة لم نجد لها ما نسدها به ، فاستغثنا بلكِ ، فجاء طائر كأنه حِداًة ، وألقى علينا خرقة حمراء فيها غزل ، فأخذناه ووضعناه في المكان المفتوح ، فَسَدُهُ بإذُن الله تعالى ، وقد جثناكِ بخمسمائة درهم شكرًا لله تعالى على السلامة .. فلما سمعت السيدة [ نفيسة ] (٢) كلامهم بكت وقالت : إلهي ، السلامة .. فلما سمعت السيدة [ نفيسة ] (١) كلامهم بكت وقالت ؛ إلهي ، ما أراقك وما ألطفك بعبادك !! ثم دعت (١) العجوز وقالت لها : بِكُمْ مَا تَبِيعِين (٥) غزلك في كل جمعة ؟ قالت : بعشرين درهمًا .. فقالت لها : أبشرى ، فإنَّ الله تعالى ضاعَفَ لكِ الثمن أضعافًا .. ثم أخبرتها بالقصة وأعطتها المراهم ، فأخذتها (١) المرأة وجاءت إلى بناتها وأخبرتهن (٣) بما جَرَى لها ، المراهم ، فأخذتها (١) المرأة وجاءت إلى بناتها وأخبرتهن (٣) بما جَرَى لها ، ونفع ببركاتها .

ومن كراماتها أنَّ رَجُلًا من أهل المعافر تزوَّجَ بامرأة ذِمَّيَّة فجاء منها بولد ، فأُمير في بلاد العَلُوَّ ، فأخذت المرأة تكد في البحث عنه ، حتى أعياها الأمر (^) ، فقالت لزوجها : بَلَغَنِي أنَّ بين أَظْهُرِنا امرأة يقال لها نفيسة بنت الحسن ، أذْهَبْ إليها لعلَّها تدعو لولدى ، فإذا جاء آمنتُ بدينها .. فجاء (١)

<sup>(</sup>١) أى : ليدخلوا على السيدة نفيسة .

<sup>(</sup>٢) فى و م » : و وبحمد الله سبحانه إذْ نحن سالمون ... ، .

<sup>(</sup>٣) زيادة من عندنا .

<sup>(</sup>٤) في و م ) : و ثم إنها دعت ) .

<sup>(</sup>٥) في دم ، : د تبيمي ، خطأ في اللغة .

<sup>(</sup>٦) في (م): ( فأخلتهم).

<sup>(</sup>Y) ف ( م ) : ( إلى أولادها وأخيرتهم ) .

 <sup>(</sup>٨) فى ( م ) : ( وجعل يدخل البلد من الأسارى وولدها لا يأتى ) مكان ( فأحدت المرأة تكد . . )
 وما أثبتناه هنا عن المصادر التى ترجمت لها .

<sup>(</sup>٩) لى وم ، : و قال : فجاء ، .

الرجل إلى السيدة نفيسة وقص عليها القصة .. فدعت له أنْ يَرُدُهُ الله تعالى عليه (١) .. فلما كان الليلُ إذا بالباب يُطْرَقُ ، فَحَرَجَت المرأة فوجدت ولَدَهَا واقفًا بالباب [ فصاحت من فرحتها واحتضت ولدها ودموع الفرح تسيل على وجنتيها .. وبعد أن فرح الجميع بهذا الجمع سألته أمَّه عن أمره ] (١) فقالت له : يابُنَّى ، أخبِرْنى بأمرك كيف كان ؟ فقال : يا أمَّاه ، كنت واقفًا [ على باب المعتقل ] (١) في الوقت الفلاني – وهو الوقت الذي دعت فيه السيدة نفيسة له – في خدمتي ، فلم أشعر إلَّا ويَدَّ وقَعَتْ على القيد ، وسَمِعْتُ مَنْ يقول : أطلقوه ، فقد شفعت فيه السيدة نفيسة بنت الحسن . فَأُطْلِقْتُ من الغل والقيد ، ثم لم أشعر بنفسي إلَّا وأنا داخل من رأس محلتنا إلى أن وقفتُ على الباب .. فَفَرِحَتِ الأمُّ ، وشاعت هذه الكرامة ، فأسلم في تلك الليلة أهل سبعين دارًا ببركتها ، وأسلمت أمه ووهبَتْ نفستها لخدمة السيدة نفيسة – رضى الله عنها (١) .

وحكى بعض المشايخ أنه كان فى زمنها أمير ، وكان الغالب على أحواله الظلم ، وأنه طلب إنسانًا ليعذبه ظُلمًا ، فقبض على الرَّجُل أعوانُ الأمير ، فبينا هو ساثر معهم إذ مَرَّ على السيدة [ نفيسة ] (٥) فاستجار بها ، فدَعَتْ له بالخلاص ، وقالت له : حَجَبَ الله عنك أبصارَ الظالمين .. فمضى ذلك الرجل حتى وقف بين يدى الأمير ، قلم يره الأمير ، فقال لأعوانه : أين فلان (١) ؟

<sup>(</sup>١) في وم ، : و أن الله تعالى يرده عليها ، .

 <sup>(</sup>۲) مايين المعقوفتين عن كتاب السيدة نفيسة لتوفيق أبى علم ص ١٥٥ ، وكتاب السيدة نفيسة للحمد شاهين ص ٨٧ نقلًا عن المصادر التي ترجمت لها ، ولم يرد في ( م ) .

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفتين عن المصدر الأخير .

 <sup>(</sup>٤) ف د م ، : د وأسلمت أمه وصارت من الحدام للسيدة رضى الله عنها ، والعبارة هنا لأبي
 علم ص ١٥٦ .

<sup>(</sup>٥) زيادة من عندنا .

<sup>(</sup>٦) في و م ، : و أين الرجل فُلان ، .

قالوا: إنه واقف بين يديك .. فقال الأمير: والله ما أراه !! فقالوا له: إنه مَرَّ بالسيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد ، رضى الله عنها ، وسألها الدعاء ، فقالت : خَجَبَ اللهُ عنك أبصار الظالمين !! فقال : أَو بَلَغ (١) مِنْ ظُلمى هذا ؟ يارب ، إنى تائب إليك .. ثم بكى (١) واستغفر .. فلما تاب ونصح فى توبته وأخلص فى نيته إذا به يرى الرجل (١) وهو واقف بين يديه ، فدعاه ، وقبَّلَ رأسَهُ ، وأبَسَهُ أثوابًا سنية ، وصرفه من عنده شاكرًا ، ثم إنه جمع ماله وتصدَّق ببعضه على الفقراء والمساكين .. وذهب إلى السيدة [ نفيسة ] (١) رضى الله عنها ومعه مائة ألف درهم وقال : خذى هذا المال (٥) شكرًا لله تعالى بتوبتى .. فأخذته وصررًا بين يديها ، وفرَقته عن آخِرِه (١) .. وكان عندها بعض النساء (٣) ، فقالت لها : ياسيدتى ، لو تركت لنا شيعًا (٨) من هذه الدراهم لنشترى به شيعًا نفطر عليه !! فقالت لها : خُذِى غزِلَ يدى يبعيه بشيء نفطر عليه !! فقالت لها : خُذِى غزِلَ يدى يبعيه بشيء نفطر عليه الفراه وباعت الغزل ، وجاءت لها بما أفطرَث به هى وإيًاها ، عليه .. فذهبت المرأة وباعت الغزل ، وجاءت لها بما أفطرَث به هى وإيًاها ،

## الإمام الشافعي والسيدة نفيسة وصحة تاريخ رابعة العدوية (٩) :

وحَكَى صاحب كتاب المُشْرِق فى تاريخ المَشْرِق أَنَّ ﴿ الشَّافِعِي ﴾ سمع منها الحديث .. وقيل إنه كان مع جلالة قَدْره كان يأتي إليها ويسألها الدعاء ..

<sup>(</sup>١) ال (م): (وَبَلَغ).

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : ( ثم إنه يكي ) .

<sup>(</sup>٣) فى 9 م ¢ : 9 ونصح فى توبته ، ونظر الرجل ... ¢ . وما أثبتناه عن المرجع السابق ص ١٥٧ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من عندنا .

<sup>(</sup>٥) في د م ، : د وقال : هذا المال ، .

<sup>(</sup>٦) في ( م ) : ( فأخلتهم وصَرَّتهم .. وفرقتهم على آخرهم ) .

<sup>(</sup>٧) أى : مِنْ يَخْدُمْنَهَا .

<sup>(</sup>٨) في و م ، : و شيء ، في الموضعين ، خطأ في اللغة .

<sup>(</sup>٩) هذا العنوان من عندنا .

وسماع الشافعي منها الحديث وهو (۱) الصحيح ، خلافًا لمن قال إنه قرأ عليها - وهو صاحب التحفة الأنيسة . وكان إذا أتى لزيارتها هو أوصحابه تأدّبوا معها غاية التَّأدُّبِ ، وكذلك كان الشيخ الإمام العالم سفيان الثورى مع السيدة رابعة (۲) العدوية ، رضى الله عنها ، لمّا كان يتردد إليها لسماع كلامها .. وقد ادّعي قوم أنَّ رابعة العدوية والسيدة نفيسة ، رضى الله عنهما [كانتا] (۱) متعاصرتين ، وليس الأمر كذلك ، فإن السيدة رابعة ، رضى الله عنها ، أم الخير ابنة إسماعيل المصرى ، وقيل البصرى ، توفيت سنة ١٣٥ هـ في خلافة السّفًاح ، وكان مولد (٤) السيدة نفيسة رضى الله عنها ، ووفاة رابعة عشر (١) سنين ، فبطل قول المُدّعي ذلك .

واسمُ ( رابعة ) كثيرً ، غير أنَّ الأعيان منهن ثلاثة (٢) : رابعة العدوية هذه ، والثانية رابعة ابنة إسماعيل الدمشقية القدسية ، وقد شاركت الأولى فى اسمها واسم أبيها ، والثالثة رابعة بنت إبراهيم بن عبد الله (٨) البغدادية ، وتسمى رابعة بغداد .. وقبر رابعة العدوية رضى الله عنها فى البصرة معروف هناك مشهور .. ورابعة الدمشقية تُوفيت بالقدس ، ودُفنت على رأس جبل هناك بالطور (٩) ، وإنما عُرفت بالقدسية لدفنها هناك ، وأكثر العامة يظنون أنه قبر رابعة العدوية ، فليُعْلَم ذلك .. ورابعة البغدادية دُفنت فى بغداد ، وكانت وفاتها يوم الأحد ، حادى عشر شهر ذى القعدة سنة ١٨٥ هـ .

<sup>(</sup>۱) في دم ؛ د هو ) .

<sup>(</sup>٢) في (م): (ربيعة) تصحيف.

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفتين عن ﴿ التحفة ﴾ وساقط من ﴿ م ﴾ .

<sup>(</sup>٤) فى ( م ) : ( ولد ) تحريف من الناسخ .

<sup>(</sup>a) في ( م ) : ( مولد نفيسة ) .

<sup>(</sup>٦) لى ( م ) : ( عشرة ) خطأ .

<sup>(</sup>٧) هنا اضطراب في ډ م ، والتصويب من التحفة ( ص ١٠٨ ) .

 <sup>(</sup>A) فى ( م ) : ( عبد البر ) خطأ ، والتصويب من المصدر السابق ، وفيه أن وفاتها كانت ببغداد
 سنة ١٨٥ هـ .

<sup>(</sup>٩) في د م ٥ : د بالطوف ٥ ، تصحيف .

وكان الشافعي رضى الله عنه إذا مرض يرسل لها – أى السيدة نفيسة رضى الله عنها – إنسانًا مِنْ تلاميذه (٢) كالربيع الجيزى ، والربيع المرادى ، وغيرهما ، فيسلم المُرْسَلُ عليها ويقول لها : إنّ ابن عمك الشافعي مريض ويسالك الدعاء .. فتدعو له ، فلا يرجع له القاصد إلّا وقد عُوفِي من مرضه .. فلما مَرض (٣) مَرَضَهُ الذي مات فيه أرسل لها على جارى العادة يلتمس منها الدعاء .. فقالت للقاصدِ : ﴿ مَتَّعَهُ الله بالنظر إلى وجهه الكريم ﴾ .. فجاء القاصدُ له ، فرآه الشافعي فقال : ماقالت لك ؟ قال : قالت لى كيت وكيت : فَعَلِمَ أَنه ميت ، فأوصَى – وسيأتى ذِكْرُ وصيته عند ذكر قبره ، رضى الله عنه – وأوصَى أنْ تُصَلِّي على جسده ، فلما مات في سنة ٤٠٢ هـ كا هو مشهور ، مَرُوا به على بيتها ، فَصَلَّتُ عليه مَأْمُومَةً ، وكان الذي صلى عليه بها إماماً أبا يعقوب (٤) البويطي ، أحد أصحاب الشافعي ، رضى الله عنه .. وكان جواز نعش الشافعي رضى الله عنه على بيتها بأمر السَّرى الأمير ، والله أعلم ذكر ذلك ، لأنها سألته في ذلك إنفاذًا لوصية الشافعي ، لأنها كانت لا تستطيع الخروج إلى جنازته لضعفها عن الحركة من كثرة العبادة .

وقد قال بعض الصالحين مِمَّنَ حضر جنازة الإمام الشافعى : سمعتُ بعد انقضاء الصَّلاتَيْنِ أَن الله غَفَرَ لكل مَنْ صَلَّى على الشَّافعى بالشَّافعى .. وغَفَرَ للشَّافعي بصلاة السيدة نفيسة عليه ، رضى الله تعالى عنها ، ونفع ببركاتها (آمين ).

<sup>(</sup>١) هكذا في و م ، ومعناه : عَوْدٌ إلى الحديث السابق .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : ( من خدمته ) .

<sup>(</sup>٣) في و م » : و فلما أن مرض » .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : ( أبو يعقوب ) .

ذكر وفاتها – رضى الله عنها – ومَا وقع من الكرامات بعد وفاتها ، ومَنْ رأى قبرها من الأولياء والصلحاء والعلماء والفقهاء والأعيان – رضى الله عنهم ونفع ببركاتهم فى الدنيا والآخرة :

قال القضاعي ، رضى الله عنه ، ولِمَا ذُكِرَ آنفًا : إِنَّ السيدة [ نفيسة ] (١) انتقلت عن المنزل الذي كانت تنزل به إلى دار أبي جعفر خالد ابن هارون السلمي ، وهي الدار التي (١) وهبها لها أمير مصر السَّرِيُّ بن الحَكَم في خلافة المأمون ، وأقامت بهذه الدار إلى حين وفاتها ، بعد أنْ حفَرَتْ قبرها بيدها ، وقرَأَتْ فيه أَلْفَى ختمة ، وقيل : ألفًا (١) وتسعمائة ختمة .

قالت زينب بنت أخيها : تألَّمَتْ عَمَّتِى فى أول يوم من رجب ، وكَتَبَتْ لِل زوجها إسحاق المؤتمن كتابًا ، وكان غائبًا بالمدينة ، تأمره بالجيء إليها ، ومازالت (ئ) كذلك إلى أن كان أول جمعة من شهر رمضان زاد بها الألم وهى صائمة ، فدخل عليها الأطباء الحُدَّاق وأشاروا بأسْرِهم (°) عليها أن تفطر لحفظ القوة ، لما رأوا من الضعف الذى أصابها ، فقالت : واعجبًا ! لى ثلاثون (۱) سنة أسأل (۲) الله عز وجل أن يتوفًاني وأنا صائمة وأفطر ؟! معاذ الله تعالى – ثم أنشدت عند ذلك (۸) :

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين من عندنا .

<sup>(</sup>٢) في دم ، : د الذي ، .

 <sup>(</sup>٣) فى ( م ) : ( ألف ) وله وجه فى اللغة ، وهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره : ما قرأتُهُ ألفً
 اما النصب فعَلَى المفعولية وهو الأوجه .. وفى الكواكب السيارة ( ص ٣٣ ) جاء على لسان القضاعى
 ايضًا أنها ( قرأت فيه – أى فى قبرها – مائة وتسعين ختمة ) وليس ألفًا وتسعمائة كما جاء فى ( م ) .

<sup>(</sup>٤) في دم ، : د ولا زالت ، .

<sup>(</sup>٥) بأسرهم ، أي : جيمهم .

<sup>(</sup>٦) في ﴿ م ﴾ : ﴿ ثلاثين ﴾ لا تصبح ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>Y) في « م » : « أسألك » ، تصبحيف .

<sup>(</sup>٨) في ﴿ م ﴾ : ﴿ ثُمَّ أَنشدت تقول عند ذلك شعر ﴾ .

ودَعُرنِ مِن وَحَبِيبِ مِن وَحَبِيبِ (۱) وغَرابِ في لَهِ بِيبِ (۱) يَشْفِنُ وَاشٍ وَرَقِ بِيبِ (۲) حَيْثُ فَدُ مَارَ تَصِيبِ (۲) عَشْتُ فَدُ مَارَ تَصِيبِ (۲) عَشْتُ فِيبِ يِستُصِيبِ عَشْتُ فِيبِ يِستُصِيبِ وَجُهُونِ مِن يَنْحِيبِ يِستُصِيبِ وَجُهُونِ مِن يَنْحِيبِ يِنْحِيبِ يَنْحِيبِ عَنْدِيبِ يَنْحِيبِ عَنْدِيبِ يَنْحِيبِ عَنْدِيبِ يَنْحِيبِ عَنْدِيبِ يَنْحِيبِ عَنْدِيبِ عَنْدِيبِ يَنْحِيبِ عَنْدِيبِ عَنْدُونِ عَنْدِيبِ عَنْدِيبِ عَنْدِيبِ عَنْدِيبِ عَنْدِيبِ عَنْدِيبِ عَنْدِيبِ عَنْدِيبِ عَنْدِيبِ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدِيبِ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدِيبِ عَنْدُ عَنْدِيبِ عَنْدِيبِ عَنْدِيبِ عَنْدِيبِ عَنْدُونِ عَنْدِيبِ عَنْدُونِ عَنْدِيبِ عَنْدَالْكِيبِي عَنْدَالْكِيبِ عَنْدِيلِكِي عَنْدِيبِ عَنْدِ

اصْرِفُسوا عَنَّسى طَبِيبِسى رَادَ بِسى شَوْقِسى الْبِسه زَادَ بِسى شَوْقِسى الْبِسه طسابَ هَنْكِسى فى حَسوَاهُ لا أُبسسالى بِغَسسواتٍ لَسيْسَ مَسنُ لاَمَ بِعَسنُدل جَسَدِى رَاضٍ بِسَقْدِسسى

قلتُ : ومِنَ الناس من يروى هذه الأبيات لمحمد بن إبراهيم بن ثابت بن فرج الكيزانى الشيعى ، الذى دُفِنَ بقُبَّة الشافعى قبل بنائها ، ونُقِلَ فى زمن البناء إلى مَشْهِدٍ بالقرب من و تُربة ، أبى الفضل بن الفرات الوزير .. والله أعلم .

#### انعطاف:

ثم إنها بقيت كذلك إلى العشر الأواسط (1) من شهر رمضان ، فاشتَدَّ بها المرض واحتضرت (٥) ، فَاسْتَفْتَحَتْ بقراءة سورة الأنعام ، فمازالت (١) تقرأ إلى أن وصلت إلى قوله تعالى : ﴿ .. قل لله ، كَتَبَ على نفسه الرَّحْمَة ﴾ (٧) فغاضت روحها الكريمة .. وقيل : إنها قرأت : ﴿ لَهُمْ دارُ السَّلام عند ربهم وهو وَلِيُهُم بما كانوا يعملون ﴾ (٨) فَغُشيَى عليها .. قالت زينب : ﴿ فَضَمَعْتُهَا إلى

<sup>(</sup>١) أن وم): و أميين ) .

<sup>(</sup>Y) أن ( م ) : ( ورقيعي ) .

<sup>(</sup>٣) في وم ، : و لا أبال ، ..

<sup>(</sup>٤) ف و م » : و الأوسط » .

<sup>(</sup>٥) ف ( م ) : ( فاحتضرت واشتد بها المرض ) .

<sup>(</sup>٦) في (م): ( فلا زالت ) .

 <sup>(</sup>٧) من الآية ١٢ من سورة الأنعام ، وأول الآية : ﴿ قُلْ لِمَنْ ماق السنوات والأرض ، قل قد ، كتب على نفسه الرحمة ليجمعتكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه .. ﴾ .

<sup>(</sup>٨) سورة الأنعام – الآية ١٢٧ .

صدرى ، فَشَهِدَتْ شَهَادَةَ الحق ، وقُبِضَتْ - رضى الله عنها - سنة ٢٠٨ هـ وذلك بعد موت الشافعي بأربع سنين ، . حُكِيَ ذلك عن البُويْطي .

وما أحسن ماقال بعضهم في خروج روحها – رضى الله تعالى عنها :

رَوْحٌ دَعَاهَا لِلْوِصَالِ حَبِيبُهَا فَأَنَتْ إِلَيْهِ مُطِيعَةً وَمُجِيبَةً (أَنَ مُدَّعِي مِدْقَ المَحَبَّة هَكَذَا فِعْلُ الْمُحِبِّ إِذَا دَعَاهُ حَبِيبُهُ (أَ)

وأوصَت السيدة [ نفيسة ] (٢) رضى الله عنها ألّا يتولى أمرها غير بعلها وكان مسافرًا كما قدمنا – فلما ماتت قَدِمَ فى ذلك اليوم ، فلما قدم اجتمعت الناس من البُلدان والقُرى ، وأوقِدَت الشموع فى تلك الليلة ، وسُمِعَ البكاء من كل دار بمصر ، وهَيًّا لها بعلها تابوئًا وقال : لا أدفنها إلّا بالبقيع عند جدها .. فتَعَلَّق به أهل مصر وسألوه بالله أن يدفنها عندهم ، فأيى ، فاجتمعوا وجاءوا إلى أمير البلد وتوسئلوا به إليه ليدفنها عندهم وليرجع عَمًّا أراده .. فسأله الأمير (٢) فى ذلك وقال له : بالله لا تحرمنا مشاهدة قبرها ، فإنًّا كُنًا إذا نَوَلَ بنا أمر (نَّ) أتينا إلى دارها وهى حَيَّة فنسألها الدعاء ، فإذا دعت لنا رُفع عنا مانزل بنا ، فَدَعْهَا تكون فى أرضنا ، إذا نزل بنا أمر أتينا إلى قبرها ، فنسأل الله عنده . فَلَمْ يَرْض (٥) ، فجمعوا له مالًا كثيرًا ، وَسُق (١) بجيره الذى أتى الله عنده . فَلَمْ يَرْض (٥) ، فجمعوا له مالًا كثيرًا ، وَسُق (١) بجيره الذى أتى

<sup>(</sup>١) وفي رواية : 1 صِدْقُ المُجِبِّ إذا دعاه حبيبه ؛ .

<sup>[</sup> انظر السيدة نفيسة لأبي علم ص ١٨٧ ط دار المعارف ] .

<sup>(</sup>٢) زيادة من عندنا .

 <sup>(</sup>٣) فى ( م ) : ( قال : فسأله ) وهو عبد الله بن السّرِى بن الحكم أمير مصر . وكان السّرِيُ
وبنوه يُجلّون السيدة نفيسة ويعظمونها ، وقد أمر عبد الله بأن يّينَى لها مقام على قبرها إعلامًا لعلو شأنها
ورفعة قدرها .

<sup>(</sup>٤) في و م ٤ : و أمرًا ، بالنصب ، خطأ ، والصواب ما أثبتناه ( فاعل مرفوع ) في الموضعين .

<sup>(</sup>٥) ل وم ، : وقال : فلم يرض ، .

<sup>(</sup>٦) وَسُق : حِمْل .

عليه ، وسألوه ، فأبَى ، فَباتُوا منه فى أَلَم عظيم ، وتركوا المال عنده ، فلمّا أصبحوا جاءوا إليه فوجدوا منه مالم يَرَوْهُ من قبل ، فإنهم لمّا قَدِمُوا أَلْعَمَ عليهم (۱) بدفنها ورَدَّ عليهم المال ، فسألوه عن ذلك ، فقال لهم : رأيتُ رسول الله عليه المنام وقال لى : ورُدَّ على الناس أموالهم وادفنها عندهم ، .. ففرحوا بذلك ، وصَلُوا على رسول الله عليه كثيرًا .

ثم إنه دفنها بمنزلها المذكور آنهًا بدرب السباع بين مصر والقاهرة ، وكان يومًا مشهودًا ، وازدهمت الناس فيه ازدحامًا عظيمًا ، وجعل الناس يأتون إلى قبرها من البلاد البعيدة ، ويُصَلَّونَ عليه ، وصلى عليه جماعة من علماء مصر وعوامها ورؤسائها .. وخرج زوجها رضى الله عند بعد أيّام قلائل ومعه ولداه (۲) منها – القاسم وأم كلثوم – إلى المدينة ، وماتوا بها ، وفيهم بحلاف – أعنى الثلاثة – في دفنهم بالبقيع ، وليس في قبر السيدة [ نفيسة ] (۲) رضى الله عنها خلاف .. ذَكَر ذلك الشريف أبو إسحاق إبراهيم بن بللوه النّسانة ، والشريف محمد بن الأسعد بن على الحسيني النسابة .

قال القضاعى – رحمه الله تعالى : أقامت السيدة نفيسة بمصر سبع سنين (<sup>1)</sup> ، وحفرت قبرها بيدها فى البيت الذى كانت قاطنة به ، وهو المشهد ، ولعلها لم تفعل ذلك – يعنى حفر القبر – إلا بأمر النبى ، عليه ، ولولا ذلك

<sup>(</sup>١) في و م ۽ : و أنعم لهم ۽ .

<sup>(</sup>٢) في و م ۽ : و وَلَدَيْهِ ۽ خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) من عندنا .

<sup>(</sup>٤) هكذا في ( م ) وفي طبقات الشعراني أيضًا ، وهو مخالف للحقيقة ، فمن المعروف أنها أقامت بمصر محمس عشرة سنة ، حيث قَدِمَتْ إلى مصر في ٢٦ رمضان سنة ١٩٣ هـ . وكانت وفاتها بها سنة ٢٠٨ هـ . [ انظر الأعلام ج ٨ ص ٤٤ ، وحسن المحاضرة ج ١ ص ١١٥ ، وتحفة الأحباب للسخاوى ص ٤٠١ – ١١٤ ، ووفيات الأعيان ج ٥ ص ٤٢٣ و و٤٤٤ ، وشذرات المقب ج ٢ ص ٢١ ، وطبقات الشعراني ج ١ ص ٣٠٣ و ص ٣٠٣ – ٣١١ ، وسير أعلام النبلاء ج ١٠ ص ٢٠٠ و سر ٢٠٠ و ١٠٠ .

لَمَا رأى زوجُها (۱) ، وربما يفهم ذلك من قوله (۲) : و إنَّ الله مُتَوفِّيكِ بمصر ﴾ كا قَدَّمْنَاه آنفًا ، و لم يخالف ذلك (۱) أحد من المؤرخين إلَّا مَنْ ليس له معرفة بالتاريخ ، وجاهل لا يحسن ذلك .. ومن قال إنها (۱) بالمسجد الذى بالمراغة فهو جَهْلٌ مِنْ قائله .. فالمدفونة بذلك المكان هي (٥) السيدة نفيسة بنت زيد الأبلج ابن حسن السبط (١) ، عَمَّة السيدة نفيسة أخت أبيها الحسن ، فإنها دخلت إلى مصر قبلها ، وكانت تحت الوليد بن عبد الملك بن مروان (٢) ، ودخولها إلى مصر مشهور ، ولكن مُحْتَلَفٌ في دفنها : هل هي ها هنا أو بالشام ؟ ولَعَلُها (١) هاهنا ، فلم يَردُ في كتاب خروجها من مصر بعد دخولها .. فلعلّها تُوفيت قبل مصر ودُفِنَتْ بهذا المشهد الذي بالمراغة .. وكانت من الصالحات ، وتوفيت قبل وفاة (١) بنت أخيها – رحمهم الله تعالى .

#### انعطاف:

قال بعض المؤرخين : لَمَّا حفرت السيدة نفيسة – المذكورة آنفًا – قبرها بعد عمتها ، كانت تنزل إليه ليلًا ونهارًا وتُصلِّى فيه ، وقيل (١١) إنها قرأت فيه ستة آلاف ختمة ، والصحيح ما ذُكر سابقًا .

<sup>(</sup>١) أي : الرؤيا التي رآها آنِفًا برَدِّ أموال الناس ودفنها في مصر .

<sup>(</sup>۲) أى : قول النبى 🅰 .

<sup>(</sup>٣) فى ﴿ م ﴾ : ﴿ وَلَمْ يَتَخَلَّفُ فَى ذَلَكُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) أى : السيدة نفيسة .

<sup>(</sup>٥) في دم ) : د نعم التي مدفونة بذلك المكان فهي ... ) .

 <sup>(</sup>٦) فى و م » : و الصبط » بالصاد ، خطأ ، والصواب ما أثبتناه ، ومعناه : ولد الابن والابنة ،
 والمراد به هنا الحسن بن على بن أبى طالب .

<sup>(</sup>٧) أى : كانت زوجته .

<sup>(</sup>٨) فى د م » : د ولعل أنها » .

<sup>(</sup>٩) في (م) : ( توفت ) .

 <sup>(</sup>١٠) في « م » : « وتوفت قبل وفات » . ولمزيد من الاطلاع حول هذا الموضوع ، انظر :
 قبر السيدة الشريفة نفيسة بنت زيد ، في تحفة الأحباب ص ١٠١ » .

<sup>(</sup>۱۱) في دم ، : د قبل ، بدون عطف .

وقال بعض العلماء الأكابر من المتأخرين – وهو الشيخ كال الدين الدميرى ، وكان عالمًا بفنون كثيرة عديدة ، منها فن التاريخ ، وأسماء الصحابة ، وأهل البيت ، وكان عالمًا بالأنساب : إنَّ السيدة نفيسة كانت أُميَّةً لا تقرأ شيقًا ، إلَّا أنها كانت سمعت الحديث كثيرًا . وكانت من أهل الخير والصلاح ، وكانت في آخر عمرها إذا عجزت عن الصلاة قائمة صَلَّتُ قاعدة ، وذلك من كثرة القيام والصيام وضعف قواها .

## بعض من زار قبرها من الأولياء والعلماء والفقهاء والصالحين (١):

وزَارَ قَبْرَهَا جماعةً من الأولياء والصُّلحاء والعلماء ، ومشايخ الرسالة ، ولم يذكر أحدهم هذا القبر .

وَمِمَّنُ زارها بهذا المشهد في حياتها وبعد وفاتها الأستاذ الأكبر أبو الفيض ثوبان ذو النون بن إبراهيم المصرى الإخميمي ، أحد رجال الطريقة المعتبرين ، وأبو الحسن الدِّينوري ، وأبو على الرُّوذباري ، وأبو بكر أحمد بن نصر الزَّقَاق ، وبنان بن محمد بن أحمد بن سعيد الحمال الواسطى ، وشقران بن عبد الله المغربي ، وإدريس بن يحيى الخولاني ، والمفضل بن فضالة ، وبكَّار بن قتيبة ، والإمام إسماعيل المُزَنِي ، وعبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث بن رافع المصرى ، وولداه الإمام محمد ، صاحب تاريخ مصر ، وأخوه عبد الرحمٰن ، والإمام أبو يعقوب البويطى ، والربيع بن سليمان المرادي ، وحرملة بن يحيى التجيبي الشافعي ، ويونس بن عبد الأعلى الصدفى ، والفقيه عبد الله بن وهب البن أبي مسلم (٢) القُرشي المالكي ، وأبو جعفر بن محمد بن عبد الملك بن

<sup>(</sup>١) في ( م ) : الكلام مستأنف ، وهذا العنوان من عندنا .

<sup>(</sup>٢) في و م ، : و ابن أبي مسلمة ، خطأ ، وقد مر التعريف به .

سلامة الطحاوى ، والإمام عبد الرحمن بن قاسم العُتقى المالكى الزاهد ، والحسين ابن بشرى بن سعيد الجوهرى ، المتكلم على الخاطر ، وأبو جعفر النحوى المعروف بالنحاس المقرىء ، وأبو بكر المعروف بالأدفوى ، وأبو نصر سراج الدين الزاهد المعافرى ، وأبو بكر الحداد ، الفقيه الشافعى ، صاحب الفروع في الفقه ، وأبو الحسن على الفقاعى (۱) ، وابن هاشم المقرىء ، وسحنون المالكى ، وأبو القاسم حمزة بن محمد الكنانى ، والإمام أبو الحجاج الأشبيلى ، وأبو عبد الله ابن الوشاء ، والإمام يوسف بن يعقوب اللغوى ، وأبو الحسن على الكعكى (۲) ، وأبو سهل الهروى ، والإمام اليمنى ، والإمام الحافظ عبد الغنى بن الكعكى (۲) ، وأبو عبد الله بن سلامة القضاعى ، وأبو زكريا السخاوى (۱) ، وأبو إسحاق إبراهيم بن سعيد الحبال (۱) ، والإمام أبو الحسن بن الحسن الفراء ، وأبو الحسن الفراء ، وأبو الحسن الفراء ، وأبو صادق ابن مرشد المدنى ، وأبو الحسين الخشاب ، وأبو الحسن الفراء ، والو صادق ابن مرشد المدنى ، وسلطان بن رشا (۱) الشافعى ، وأبو الحسن على بن ابن داود الدّقي القنالى ، والفقيه بن مرزوق المالكى ، والإمام ورش المقرىء ، والفقيه ابن داود الدّقي القنالى ، والفقيه بن مرزوق المالكى ، والإمام ورش المقرىء ، والفقيه ابن حمر التجيبى ، والفقيه أبو الحسن على بن الجليل عبد الله ، وقيل عبد الرحمن بن عمر التجيبى ، والفقيه أبو الحسن على بن الجليل عبد الله ، وقيل عبد التفسير ، والفقيه طاهر بن بابشاذ النحوى (۱) ، والشيخ إبراهيم الحوق ، صاحب التفسير ، والفقيه طاهر بن بابشاذ النحوى (۱) ، والشيخ

<sup>(</sup>١) فى بعض النسخ ورد اسم د القضاعى ، مكان د الفقاعى ، والثانى هو الصواب . وهو : أبو الحسن على بن محمد بن أحمد الفقاعى ، من الحُفَّاظ . والفُقَّاعى : بضم الفاء وفتح القاف المشددة ، وفى آخرها العين المهملة ، وهذه النسبة إلى بيع الفُقَّاع وعمله ، وهو شرابٌ يُتَّخَذُ من الشعير ، يُخَمَّر حتى تعلو فُقَّاعاته .

<sup>[</sup> انظر طبقات الشافعية ج ٤ ص ١٥٢ ] .

<sup>(</sup>٢) في د م ، : د الحككي ، ، تصحيف .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ( السنجاري ) ، تصحيف .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : ( الحيال ) ، تصحيف .

 <sup>(</sup>٥) فى ( م ) : ( دشا ) ، تصحيف . والصواب ما أثبتناه . [ انظر ترجمته فى طبقات الشافعية
 ج ٧ ص ٤٠ ] .

<sup>(</sup>٦) فى « م » : « بابشاد » بالدال المهملة ، وله ترجمة فى الأعلام ، وشذرات الذهب ، وكشف الظنون ، وغيرها من المراجع التى تترجم للأعلام .. وانظر : « إشارة التميين فى تراجم النحاة واللغويين ص ١٥١ » وكلمة « بابشاذ » تتضمن معنى الفرح والسرور ، وهى كلمة أعجمية .

أبو زكريا البخارى ، والفقيه ابن الوردى ، والفقيه أبو عبد الله التميمى ، وابن نظيف المُحَدِّث العالم الكبير ، والفقيه العالم عبد القوى ، وعبد الباقى بن فارس (۱) المحدث ، والفقيه عبد الله أبو محمد عبد الله بن داود الفارسى ، والفقيه أبو الحسن الشيرازى ، والشيخ المُحَدِّث أبو القاسم اليحمودى (۲) ، والفقيه أبو المعالى الشافعى ، والفقيه أبو عبد الله محمد المحدث ، وأبو الحسن الكعكى (۲) ، وأبو القاسم بن الحباب ، وأبو الطيب بن غلبون ، وابن بنت أبى سعيد الأنصارى ، وأبو المعالى على ، وأبو عمد عبد الله بن رفاعة ، أبو الفضائل ، ويونس بن محمد المقدسى ، وأبو عبد الله الحموى النحوى ، وأبو الخسن على الحضرى ، وأبو طاهر (٤) السلفى الحافظ ، وأبو العباس أحمد وأبو الخسن على الحضرى ، وأبو الفوارس الجيزى الذى كان يختم القرآن فى النجر .

هذا مَنْ عُرِفَ من الأماثل الأعيان ، وأمّا من لم يُعرف فكثير .. قال (\*) السيد الشريف محمد بن أسعد الأنصارى : وأبو طاهر السلفى ، والفقيه أبو عبد الله بن رفاعة السعدى ، والفقيه والإمام ابن أبى الطيب ، والشيخ أبو الحسن الحضرى ، والفقيه أبو الفضل يونس بن محمد المقدسي إمام جامع عمرو ، والفقيه أبو الحسن على بن الحسين الموصلى ، والفقيه الحافظ أبو الحسن الشيرازى .. وقد تقدم ذكر هؤلاء الجماعة ، غير أنّا قد أحببنا ذكر لفظ الشريف النّسّابة بهامه وكاله .

<sup>(</sup>١) في وم ، : و فارث ، خطأ .

 <sup>(</sup>۲) في د م » : د اليخمورى » لم أقف عليه ، وما أثبتُه هنا ورد في كتاب د السيدة نفيسة » لهمد شاهين ص ١٩٥ .

 <sup>(</sup>٣) كرر الناسخ - أو الكاتب - هذا الاسم واسم أبى الحسن الشيرازى سهوًا ، فقد ذكره هنا
 منذ قليل [ انظر الهامش رقم ٢ في ص ١٨٠ ] .

<sup>(</sup>٤) في و م ۽ : ﴿ الطاهر ﴾ . وهو ابو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلفي الحافظ .

<sup>(</sup>٥) أى : ﴿ قَالَ تَكَمَّلُهُ لَمَّا سَبَقَ .. ﴾ وقد كرر هنا أعلامًا ورد ذكرها من قبل وأشار إلى ذلك .

وقد عُرِف هذا المكان <sup>(۱)</sup> بإجابة الدعاء ، كل ذلك مع الإخلاص ، من غير رياء ولا سمعة ، والله تعالى أعلم بالصواب .

## ذكر كرامات ظهرت بعد وفاتها :

قال بعض المؤرخين: كان رجل بمصر يُسَمَّى عفان بن سليمان المصرى ، قد وَجَدَ في داره مالًا مدفونًا ، فصار عَفَّانُ هذا يتصدَّق من المال على الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام – كا سيأتى في ترجمة المذكور في آخر الكتاب – وأمعن في الصدقة حتى كان لا ينام كل ليلة حتى يطعم خمسمائة بيت من أهل مصر (۱) ، وكان يُلقَى الحاج (۱) في كل عام من العقبة ، ويحمل المنقطع أميم مصر الف حمل بُرِّ ، واشترى أحمد بن سهل بن أحمد أمير مصر الف حمل بُرِّ ، واشتراها عفّانُ منه ، فلما كان بعد أيام قلائل وقع غلاءً (۱) بمصر ، فزاد ثمن البُرِّ أضعافًا ، فقال البائع الأول : تبيعني هذا الذي اشتريته بهذا السعر الآن (۱) . فقال له عَفَّانُ : لا أفعل ذلك .. ثم خرج عفان من داره وجلس على الباب ، فجاء إليه الناس وقالوا : انظر ما الناس فيه (۱) ومهما طَلَبْتَ في البُرِّ الذي عندك من ثمن (۱) أعطيناك .. فقال لهم : لا والله ، إنما أَدَّخِرُ الثمن غند الذي عندك من ثمن (۱) أعطيناك .. فقال لهم : لا والله ، إنما أَدَّخِرُ الثمن غند الله تعالى .. وفَرَّقَ ذلك على الفقراء والأرامل ، فبلغ ذلك « تكين » (۱)

<sup>(</sup>١) أى : مشهد السيدة نفيسة رضى الله عنها .

<sup>(</sup>٢) أى : من الفقراء والمساكين .

<sup>(</sup>٣) أى : الحُجَّاج .

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفتين من عندنا .

<sup>(°)</sup> ف د م » : « حصل الغلاء » .

 <sup>(</sup>٦) وفى رواية : ( خُدُ ثمن البُرِّ الذى اشتريته منى ، وَارْدُدِ البُرِّ ، أو ادفع ثمنه بالسعر الحاضر ) .
 و[ انظر السيدة نفيسة لأبى علم ص ١٦٠ وما بعدها ] .

<sup>(</sup>٧) أى : مِنْ جَدْبِ وغلاءِ .

<sup>(</sup>A) في ( م ) : ( من الثمن ) .

<sup>(</sup>٩) هو تكين بن عبد الله الحربي .

أمير مصر – وكان قد صال على أهل مصر حتى لقبوه بالجبَّار ، وشكاه أهل مصر إلى العارف بالله تعالى بنان بن محمد الحمَّال الواسطى الواعظ ، فدخل عليه ووعظه وقال : ارجع عن أهل مصر .. فلم يسمع ، وأمر بإخراج بنان (١) إلى بلاد المغرب <sup>(۲)</sup> .. وشكاه أهل مصر إلى الشيخ العارف بالله تعالى أبي الحسن الدينوري ، فدخل عليه ووعظه ، فلم يرجع ، وأمر بإخراجه من مصر إلى بيت المقدس .. وأمر ( تكين ) الجبار بأُخدِ أموال عَفَّان (٢٠٠٠ .. فلما بلغ ذلك عفان ذهب إلى السيد الشريف على بن عبد الله (١) وقال له : ياسيدى أريد أن أخرج من مصر وأسكن غيرها من البلاد (°) .. فقال له الشريف : و قُمْ بنا إلى ضريح السيدة نفيسة وندعو الله عندها أن يشغل هذا الجبار عنك ، . فجاء عمَّان والشريف ﴿ عَلِي ﴾ إلى ضريح السيدة نفيسة ، رضي الله عنها ، وجلس عمَّان من جانب ، والشريف من جانب آخر ، وقَرَأًا شيئًا من القرآن ، وسألا الله تعالى أَن يجعل ذلك واصلًا إلى السيدة نفيسة ، وأنْ يُفَرِّجَ عن عفَّان ماهو فيه من ضيق وكرب (٢) .. فَأَخَذَتْهُمَا سِنَةً من النوم ، فناما ، فرأى السيد الشريف السيدة [ نفيسة ] وهي تقول له : ﴿ نُحَذُّ عَفَانَ مَعَكَ وَاذَهِبُ إِلَى تَكُينَ فَقَد قَضِيتَ حاجته ﴾ (٧) .. فلما استيقظ الشريف أخذ عفان معه ، ودَخَلا على ﴿ تَكَيْنِ ﴾ .. فقام ( تكين ) إلى الشريف وهو يرعد (^) ، وقد حُمَّ لوقته ، وقال : رأيت

<sup>(</sup>١) في ( م ) : ( بنات ) ، تصحيف .

<sup>(</sup>٢) في و م ، : و الغرب ، ، تصحيف .

<sup>(</sup>٣) هكذا في المصدر السابق .. وفي و م ۽ : و أن يأخذ من عفان مالًا كثيرًا ۽ .

 <sup>(</sup>٤) هو : على بن عبد الله بن القاسم بن محمد بن جعفر الصادق ، رضى الله عنه .. من أهل
 التقوى والصلاح والعبادة ، وله مشهد جليل بناه الظافر ، الخليفة الفاطمى ، وكان يُحمل إليه النذور .

<sup>(</sup>٥) أى : فرارًا من الظلم ومن بَغْي ﴿ تَكَيُّن ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في و م ) : و من الضيقة ) .

<sup>(</sup>Y) في و م ۽ : و الحاجة ۽ .

<sup>(</sup>٨) أى : أصابته رِعْلَةٌ ، وهي اضطراب في الجسم من فَزَعِ أو حُمَّى أو غيرهما .

السيدة نفيسة وهي تقول لى : ﴿ ياتكين ﴾ أكرم الشريف ﴿ على ﴾ وارجع عن ﴿ عفان ﴾ فإنه استجار بنا .. فقال له الشريف : هذا (١) عفان بين يديك .. فقال ﴿ تكين ﴾ : ﴿ والله ما رأيته .. يارب إنّى تائب ﴾ فتاب ﴿ تكين ﴾ من الظلم ، وأخلص فى توبته .. فرأى عفان (٢) ، وقال : أنت عتيق السيدة نفيسة .. وتصدق ﴿ تكين ﴾ على الفقراء بمال كثير ، وصار يُحسن إلى أهل مصر ويقول : كل أهل مصر يخافونني (٢) ، وأنا أخاف من دعوة عفان عند ضريح السيدة نفيسة – وقد أحسن ﴿ تكين ﴾ شأنه مع أهل مصر ، ولازَمَ زيارة مشهد السيدة نفيسة ، رضي الله عنها ، إلى أنْ تُوفى بمصر يوم السبت المبارك ، لستة السيدة نفيسة ، رضي الله عنها ، إلى أنْ تُوفى بمصر يوم السبت المبارك ، لستة عشر حَلُونَ من شهر ربيع الأول سنة ٢٢٦ وهو مُتَوَلِّ (٤) عليها ، وأوصَى أن يُدفَى بيت المقدس ، فحُمل ودُفن هناك ، وترك ولدَهُ محمدًا ، فأقام على طريقة أيه في الإحسان .. وتُوفى سيدى ﴿ عَفّان ﴾ في زمن ولايته في سنة ٣٢٢ هـ ودُفن في طريق مصر بمكان معروف – رحمة الله عليه ، ونَفَعَ ببركاته .

وَحُكِى عن رجل اسمه أبو العز اليمانى قال : كنتُ فى قومى عزيزًا ، وكنتُ (٥) أكثرهم مالًا وعملًا وحسبًا ، فطالَتْ علَى النفس حتى صرتُ لها مطيعًا ، ونظرتُ إلى الخَلْق بعين الاحتقار ، وأنستنيى النفسُ القدومَ على الملك الجبار ، وشغلتنى عن عذاب النار ، فذهبَ منى المال ، ونقص منى العمل بالطاعة ، التى هى أشرف بضاعة ، وانخفض قَدْرِى ، واشتد كربى ، وعزّانى الصديق ، وفرح فِي الحَسُود ، فقلت لصديق كان مُشْفِقًا عَلَى : يا أخى ،

 <sup>(</sup>١) فى و م » : و ها » وهى حرف للتنبيه لا عمل له ، ويتصل غالبًا بأسماء الإشارة فتسقط ألفه
 تحطًا ، مثل : هذا ، وهذه ، وهؤلاء ، الح .

<sup>(</sup>٢) أى : عندما أخلص النيَّة في توبته أبصَّرَهُ في الحال بعد أن كان محجوبًا عن رؤيته .

<sup>(</sup>٣) في ( م » : ( يخافوني » لاتصبح ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) في و م » : و متولى » خطأ .

<sup>(</sup>٥) في و م ۽ : د إلَّا الي كنت ۽ .

ما ئرى فيما (١) نَزَلَ بى ١٩ فقال لى : عليك ياأخى أنْ تسأل الله بأوليائه الصالحين المُقَرِّبِين ، عَسَى الله أن يُذْهِبَ عنك هذا الأمر الذى قد نزل بك .. قال : فاعتزلتُ عن إلناس (٢) في مكان ، فلما كنت في بعض الليالى نائمًا متفكرًا في أمرى ، وإذا بى (٣) أرى كأنى في فضاء واسع (٤) ، ونور ساطع ، تارة يظهر وتارة يختفى (٥) ، فأخذنى العجب من هذا النور الذى يظهر ويختفى (٢) ٩ فإذا أنا أسمع قائلًا يقول لى : هذا نور السيدة نفيسة .. فقلت : عسى الله أن يجمع بينى وبينها فأسألها (٢) الدعاء بزوال هذه الكربة .. فقيل لى : إنها ميتة .. فقلتُ : أغتم بركة زيارتها .. فما أتمتُ القول حتى سمعتُ (٨) من يقول : أنا السيدة نفيسة يافلان .. فَارِقُ نفسَك .. فقلت ! أنا فارقتها فرقة لا عودة لى إليها (١) ، وإنى تائب إلى الله تعالى .. فقالت لى : فارقتها فرقة لا عودة لى إليها (١) ، وإنى تائب إلى الله تعالى .. فقالت لى : في منامى ، وانصلح حالى بعد قليل ، وزالت الحَوْبَةَ ) .. فأصبحتُ فَرحًا بما رأيتُ في منامى ، وانصلح حالى بعد قليل ، وزادنى الله أضعاف ماكنتُ فيه ، كل ذلك ببركتها ، رضى الله عنها .

وكان الأستاذ المكنى بأبي المسك بن عبد الله الإخشيدي (١٠) لا يدع

<sup>(</sup>١) ف د م ، : د ما ، .

<sup>(</sup>٢) اعْنَزَلَ الطُّنَّىءَ ، وعنه : بَعُدَ وَتَنْحُى .

<sup>(</sup>٣) ال وم ، : وألى ، تصحيف .

<sup>(</sup>٤) في و م ) : « واسع الفناء ) .

<sup>(</sup>٥) أن (م): ( يخفى ) .

<sup>(</sup>٦) في و م ، : و فقلت : يا أقله ، باللعجب ، ماهذا النور الذي يظهر ويخفي ؟! ، .

<sup>(</sup>Y) في و م » : « واسألها » .

<sup>(</sup>A) في و م » : ﴿ إِلَّا وَأَنَا أَسْمَع » .

<sup>(</sup>٩) في و م ۽ : و فارقتها لاعوة ( هكذا ) لي فيها ۽ .

<sup>(</sup>١٠) هو أبو المسك كافور بن عبد الله الإخشيدى ، الأمير المشهور ، صاحب المتنبى ، كان عبدًا حبشيًا اشتراه الإخشيدى ملك مصر سنة ٣١٢ هـ فَنَسِبَ إليه ، وأعتقه ، فترقى عنده حتى ملك مصر سنة ٥٠٥ هـ . وكان فَطِنًا ذكيًا ، حسن السياسة ، وكانت مدة إمارته على مصر اثنتين وعشرين =

زيارة السيدة نفيسة ، رضى الله عنها فى كل خميس ، ويسأل الله عند ضريحها فى قضاء حَواثِجَ له ، فَتَقْضى له ببركتها .. وكان إذا قُضِيَتْ حواثجه يوفى بنذرها ، ويأتى بالمسك والزّعفران والطّيب والشمع والزيت والقناديل الفضية ، وكان يُحْسِنُ للخدَّام كثيرًا .. وكان إذا قصد زيارتها يترجَّل حين ينظر الباب الأول من بعيد ، ويدخل حاسِرَ الرأس .. وبقى كذلك إلى أن توفى بمصر سنة ٣٥٧ هـ رحمة الله تعالى عليه .

وفضائل السيدة [ نفيسة ] (١) كثيرة ، ومناقبها أكثر من أنْ تُحْصَرَ ، فالله تعالى ينفع ببركاتها فى الدنيا والآخرة ، بجاه سيد المرسلين محمد ، صلى الله [ عليه ] (٢) وعلى سائر الأنبياء والمرسلين .

## أدعية الزيارة وآدابها " :

ومما ينبغى للزائر إذا دخل إلى ضريحها أن يقول : ﴿ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد ﴾ (١) .. ﴿ إنما يريد الله ليُذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرًا ﴾ (٥) اللّهُم إنك قد نَدَبْتَنِي (١) إلى أمر قد فهمتُه وقلتُه وسمعتُه وأطعتُه واعتقدتُه وجعلتُهُ أجرًا (٢) لنبيك ، عَلَيْكُ ، إذْ هديتنا به إليك ، ودَللتَنا به عليك ، وكان كما قلت : ﴿ بالمؤمنين رحيمًا ﴾ (٨) .. حبيبً

<sup>=</sup> سنة ، وتونى سنة ٢٥٧ هـ .

<sup>[</sup> انظر الأعلام ہے ٥ ص ٢١٦ ، والنجوم الزاهرة ج ٤ ص ١ - ١٠ ] .

<sup>(</sup>١) زيادة من عندنا .

<sup>(</sup>٢) زيادة من عندنا يتطلبها السياق .

<sup>(</sup>٣) هذا العنوان من عندنا .

<sup>(</sup>٤) سورة هود – من الآية ٧٣ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب - من الآية ٣٣ .

<sup>(</sup>٦) أي : دَعَوْتَنِي .

<sup>(</sup>V) في و م » : و أمرًا » . وما أثبتناه عن المصادر التي ترجمت لها .

<sup>(</sup>A) سورة الأحزاب – من الآية ٤٣ .

إليه ما هديتنا ، عزيز عليه ما عَنِتنَا (١) وتلك الفريضة التي سألتها له [ وهي المَوَدَّة ] (٢) في القُرْبَي ، اللَّهُمَّ إنى مُؤَدِّبها بلساني ، معتقدها بقلبي ، ساع إليها بقدمي ، راج للنفع بها في دنياى وأُخْرَاى (٢) ، متوسِّل إليك بها يوم انقطاع الأسباب والأنساب سببًا ونسبًا ، وصَلَّ (١) على نبيك ، عَلَيْهُ .

اللَّهُم فَهَأَنْذَا (\*) نازلَ بفنائهم ، متقربٌ إليك بولائهم ، متذرع (\*) بالطاهرين والطاهرات من نسائهم .. اللهم زدهُم شَرَفًا وتعظيمًا ، شَرُفَهُم شرفًا حادثًا وقديمًا ، وَهَبْ لنا من زيارتهم مغفرة وأجرًا عظيمًا .. السلام عليكم يا آل بيت المصطفى ، يابنى فاطمة الزهراء ، يابنى على المرتضى ، يابنى الحسن والحسين ، أهل النبى ، أنتم القوم لا يُحْرَمُ من خيركم إلَّا محروم ، ولا يُعلَّردُ عن بابكم إلَّا مطرود ، ولا يواليكم إلَّا تقى ، ولا يعاديكم (\*) إلَّا شقى .. اللهم صل على محمد ، وعلى أزواج محمد ، وعلى ذُرِيّة محمد ، وأيلنى ما جوتُ بهم ، وبَلَّفنى ما أُمَّلْتُ فيهم ، وأُعِدْ عَلَى من بركات السفر إليهم ، وهَوَّنْ عَلَى موقفى بين يديك بالوقوف بين أبديهم .. وتدعو بحاجتك من أمر الدنيا والآخرة .

وكان من دعاء بعض السلف عند ضريح السيدة نفيسة - رضوان الله عليها - عند زيارتها يقول : السلام والتحية ، والإكرام والرضوان من العَلِيَّ الأعلى الرحمٰن ، على السيدة نفيسة ، الطاهرة المطهرة ، سلالة نبى الرحمة ، وشفيع

<sup>(</sup>١) أى : صعبٌ وشاقًى عليه عَنتُنَا ومَشَقَّتُنَا – أو مانقع فيه من الشدة والمشقة .

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين زيادة من المصادر التي ترجمت لها ، ولم ترد في ٩ م ، .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ( وأخرى ) تجريف .

<sup>(</sup>٤) فى د م » : د وصلى ، خطأ ، والصواب حذف الياء ( فعل أمر مبنى على حذف حرف العلة ) .

<sup>(</sup>٥) في دم ي: د فهأنا ي .

 <sup>(</sup>٦) ق و م » : و متدرع » بالدال المهملة ، ومعناها : مُحْكَم ، وبالذال المعجمة تعنى : متشقع .
 فكلاهما صحيح .

<sup>(</sup>٧) ف ( م ) : ( يهادنكم ) تحريف من الناسخ .

الأُمَّة ، خير الأنبياء البرَرَة ، وابنة عَلَم العشيرة (۱) الإمام حَيْدَرَة .. السلام عليكِ يَائِنَةَ الإمام الحسن المسموم ، أخى الإمام الحسن الشهيد المظلوم .. السلام عليك يابنت فاطمة الزهراء ، وسلالة خديجة الكبرى ، رضى الله عنك وعن أبيكِ وجَدِّكِ وعَمِّكِ وابنكِ ، وحَشَرَنا فى زُمرتهم (۲) أجمعين .. اللَّهم بما كان بينك وبين جدِّها محمد رسولك ليلة المعراج ، اجعل لنا من هَمِّنَا الذي نزل بنا بابَ انفراج ، وَاقْضِ حوائجى – وإنَّ كانوا جمعًا يقولوا : وَاقْضِ حوائجنا فى الدنيا والآخرة بمحمد وآلِهِ وصَحْبِه أجمعين .

وكان بعض السلف يقول أيضًا: السلام والتحية والإكرام على أهل بيت النبوة والرسالة .. السلام عليك يابنت حسن الأنور بن زيد الأبلج بن الحسن (٣) السبط ابن الإمام على بن أبى طالب .. السلام عليك يابنت فاطمة الزهراء ، وياسلالة خديجة الكبرى .. أنتم يا أهل البيت غياتٌ لكل قوم فى اليقظة والنوم ، فلا يُحْرَمُ من فَضُلِكُم إلَّا محرومٌ ، ولا يُطْرَدُ عن بابكم إلَّا مطرود ، ولا يواليكم إلَّا مؤمن تقى ، ولا يعاديكم إلَّا منافق شقى .. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله ، وأعْطِنى خَيْرَ مارَجَوْتُ بهم ، وَبَلِّغنِى خَيْرَ ما أملتُ فيهم ، واحفظنى بذلك فى دينى ودنياى وآخرتى ، إنك على كل شيء قدير .

ثم تقول <sup>(١)</sup> :

يابني الزَّهراء والنبور الذي ظنَّ موسى أنه نارُ قَبَسْ (°) لا أوالى قَطُ مَنْ عاداكُمُو إنه آخِرُ سَطْر في عَبَسْ (۱)

<sup>(</sup>١) في ﴿ م ﴾ : ﴿ العشرة ﴾ لعلها تحريف من ﴿ العترة ﴾ وهي تعني : نسل الرجل وعشيرته .

<sup>(</sup>٢) في ﴿ مَ ﴾ : ﴿ في زمرة أولياتك وزائريك ﴾ وما أثبتناه عن المصادر التي ترجمت لها .

<sup>(</sup>٣) لى (م): (حسن).

<sup>(</sup>٤) ورد الشعر في ﴿ م ﴾ متداخلًا بين الأسطر على هيئة النثر .

 <sup>(</sup>٥) في ( م ) : ( أنها نار قبس ) وكلاهما صحيح المعنى ، فالهاء في ( أنه ) تعود على ( النور )
 والثانية على ( النار ) ، وما أثبتناه أوجمه .

 <sup>(</sup>٦) يريد بقوله : (آخر سطر في عبس) قول الله تعالى − في آخر سورة (عبس) : ﴿ أُولَئَكَ مُمُ الكَفَرةُ الفَجَرة ﴾ .

وقد مدح بعض الفضلاء ، رضى الله عنهم ، هذه السيدة ، رضى الله عنها بأعظم الرضوان ، وعن سائر أهل البيت الطاهرين بأبيات أحببنا ذكرها هاهنا ، فقال رضي الله عنه <sup>(١)</sup> :

يا مَنْ له في الكُوْنِ مِنْ حَاجَةٍ نفيسة والمصطفي جدها في الشرق والغرب لها شهرة كم من كرامات لما قد بدت بنفسها قد حفرت قبرها حَجَّتُ ثلاثينًا على رجلها كانت تصلى وتقسوم الدُّجسا عابدة زاهدة جامعة [ تتلو كتاب الله في لحدهـــا ف كل قُطر قد سما ذكرها يسقى بها الغيث إذا ما القُرَى والناس قد عاشوا بها في صفا والشافعي قد كان يــأتي لها يرجو بأن تدعو له دعوة صَلَّتُ عليه بعد موت وقد

عليك بالسيدة الطاهره أسرارها بين الورى ظاهره أنوارها ساطعية باهيره (٢) وكم مقاميات لها فاخيره حال جاءت يالها حافره صائمة عن أكلها قاصره دُومًا على أقدامها ساهره للخير في الدنيا وفي الآخره وهي لمَن قد زارها ناظره ٢ (٣) عاملة فالقة ماهره (1) قد أجديت من شحبها الماطره (٥) عيش بأيام لها زاهرره سعيًا إلى دارها العامره (٦) فيالها مين دعوة وافسره أوْصَى بذا فهى له شاكره

<sup>(</sup>١) في ﴿ م ﴾ : ﴿ فقال ... شعر ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : ( والشرق ) .

<sup>(</sup>٣) هذا البيت سقط من ٩ م ﴾ سهوًا من الناسخ وقد أثبتناه من المصادر التي ترجمت لها [ وانظر كتاب السيدة نفيسة لحمزة ص ١٢٨ ]

<sup>(</sup>٤) في وم ۽ : وعالمة فاتقة ۽ .

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : ( أجذبت ) تحريف .

<sup>(</sup>٦) في ( م ) : ( عامرة ) .

لأنها بين الـــورى نـــادره بها أراضى مصر والقاهـــــره

سُبِحان مَنْ أعلى لها قَدْرَهـا 

ومِنْ أحسن ماقال أبو الفضل بن الجوهري (١):

عَلَّلُونَى بِذِكْرِهِم عَلَّلُونَى (١)

وأنا – والله – مُعْرَمٌ بِهَواهُم

وما أحسَنَ [ قول ] بن الوردى - ناظم البهجة (٣) :

ف خُبُكُمْ رُوحُهُ فما غُبِنَا (ا) قُولُوا له البيتُ والحديثُ لَنَا <sup>(ه)</sup>

يا آلَ بَيْتِ النَّبِيِّ مَنْ بُــٰذِلَتْ مَنْ جاءَكُم يطلُّبُ الحديثَ لَـهُ

وقال بعض أهل الفضل ، رضي الله عنهم (١) :

فَضْلُ وشاعَ بفضل الله واشْتَهَرَا فخار كل شريف أَصْلُهُ ظَهَــرا وهي البَتُولُ التي جَلَّتْ على النَّظَرَا ما مثلهم في جميع العالمين يُرَى في ظِلُّ حَضْرَتِهِمْ بِالْأَنْسِ قَدْ حَضَرًا نفيسنةُ القَدْرِ كُم سِيْرٌ لِمَا ظَهَرا بالذُّكُر والعِلم والقرآن قد عمرا يأوى المساكين والأيتام والفقرا يانَاظِرِينَ تَمَلُّوا فَازَ مَن نَظَـرَا حَسِيبَةً ، حَسْبُهَا الفَحْرُ الذي اشْتَهَرَا

لِآل بيت رسول الله قد ظَهَرَا محمد المُصْطَفَى والمُرْتَضَى بهما وإنَّ فاطمـة الزهـراء أمُّهـم أهُلُ العِبَادِ الكرامِ الخمسة النُّجَبَا حبريلُ سَادِسُهُم في نَوْمِهِم وكَذَا والبِضْعَةُ الحُّيَّرَةُ السُّتُ المُشَارُ لها لها مقـامٌ عَلِيُّي القَـذرِ مرتفـــعٌ لها ربساطً أميـنٌ يالــه حَــرَمٌ لها رواق تروق العين رؤيته لها فخسارً وإجسلال بسنسبتها

<sup>(</sup>١) في و م ، : و أبو الفضل الجوهري . .

<sup>(</sup>٢) في وم ) : ( عللوني بذهم ) الأخيرة تصحيف .

 <sup>(</sup>٣) مابين المعقوفتين من عندنا لاستقامة الأسلوب والسياق .

<sup>(</sup>٤) فما غُبنَ : فما ظُلِمَ .

<sup>(</sup>٥) أى : الله البيت - وقد يكون المراد ( بيت الشعر ) السابق .

<sup>(</sup>٦) في دم ۽ : دشعر ۽ .

وسيرها قد فَشَا بين الورَى وسرَى وفائها بالأمانى للذى تسذَرا (۱) في كل أربعة ياسعُدُ مَنْ حَضرا وظائف الذِّكْرِ ، والبُشْرَى لمن فكرا مُلوكُ سَادُوا على السَّاداتِ والأَمَرا فَاحَتْ ، وكمْ وَجْهُ حُرِّ فيه قد عَفَرا فالمُحتَدِى بجميل السَّتْرِقد سُتِرَا فالمُحتَدِى بجميل السَّتْرِقد سُتِرَا وليسَ يَنْكُرُ ضَوَءُ الشَّمْسِ حينَ يُرَى وليسَ يَنْكُرُ ضَوَءُ الشَّمْسِ حينَ يُرَى كَمْ وَجُهُ مُرِّ فيه قد عَفَرا مَ وَليسَ يَنْكُرُ ضَوَءُ الشَّمْسِ حينَ يُرَى مَ مَلَا مَازال مُفْتَقِسَرًا (۲) مَ وَلكنْ كَسُرُهُ جُيرًا سُلطان مصرَ لها مازال مُفْتَقِسرًا (۲) كسيرُ قَلْب ، ولكنْ كَسُرُهُ جُيرًا طُوبَى له في جنانِ الخُلْدِ إِنْ حُشِرًا (۵) طُوبَى له في جنانِ الخُلْدِ إِنْ حُشِرًا (۵)

لها الكراماتُ في الأقطار قد ظهرت لها فَزُورُوا ، وفاها قد تحقق ف لها مشايخ على يحضرون لها لها طوائف زُوَّارٌ ، طريقتُهُ ما لها ضريح ونحدًامٌ كَانَهُ مُ شَالِها زعفرانٌ والمسوكُ به قناعها طاهرٌ والسترُ مُنسيلٌ أَشَرَاها رَعفرانٌ والسيرُ مُنسيلٌ أَشَرَاه مُنسيلٌ مُنسيلًا مُنسيلٌ مُنسيلًا مُنسيلٌ مُنسيلٌ مُنسيلٌ مُنسيلًا مُنسيلٌ مُنسيلًا مُنسيلٌ مُنسيلًا مُنسلًا م

### إنشاء المشهد النفيسي وتجديده (٢) :

قيل: ولَمَّا أَنْ تُوفِيت السيدة نفيسة ، رضى الله عنها - كما ذُكِرَ آنفًا - ودُفِنَتْ بهذا المشهد المعروف بها - كما تقدم ذِكُسرُ ذلك - رغب النساس فى البناء على القبر ، فشرع السَّرِيُّ بن الحكم أمير مصر فى البناء ، فبنَى على قبرها حاجزًا ، ثم تَهَدَّم البناء وجُدِّدَ أيضًا ، كما هو مكتوب على ألواح الرخام على باب ضريحها ،

<sup>(</sup>١) وَفَاهَا : وَفَاوُهَا .

<sup>(</sup>٢) أُسَرا: جمع أسير .

<sup>(</sup>٣) أَربًا : مُعَاجًا .. نُصَبُّا : تعبًا .. زُوِّلَتْ : أَزَالَتْ .

<sup>(</sup>٤) في وم): د مازلا، تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في (م): ( انحل ) مكان ( إِنْ حُشِرًا ) تحريف من الناسخ .

<sup>(</sup>٦) هذا العنوان من عندنا .

وهو الذي كان مُصَفَّحًا بالحديد ، وسُورُه مكتوب ما مثاله – بعد البسملة الشريفة : نصر من الله وقَتْحٌ قريب .. لعبد الله وولده مَعَدّ ، المكنى بأبى تميم ، الإمام المُستَنْصر (۱) بالله ، أمير المؤمنين وعضد الدين ، وفارس المسلمين ، مَتَّعَ الله ببقائه ، وأعلى كلمته ، وشد عضده بولده الأمير الأَجَلِّ الأَفضل ، جلال الدين ، ناصر الإسلام ، خليل ، أمر بإنشاء هذا المشهد الشريف النفيسي ، مولانا أمير المؤمنين المشار إليه على يد ولده المشار إليه ، أُجْرَى الله الخير على يديه ، وضاعف من يد البركات عليه ، في شهر ربيع الآخر سنة ٤٨٢ هـ .

وأمًّا القبة التي على ضريحها فالذي جَدَّدَها الخليفة الحافظ لدين الله عبد الجيد العلوى الفاطمي ، وذلك بعض شهور سنة ٤٨٢ .. وهو الذي [ أمر ] (٢) بعمل الرخام في المحراب .. ثم أخذ أرباب الدولة في العمارة بجوار ضريحها تَبُوَّكًا بها ..

وكان مكتوبًا على باب ضريحها ماصورته (٣):

يا آلَ طله وحَتِّى الله حُبُّكُمُ فرضٌ من الله في القرآنِ أَنْزَلَهُ يَكْفِيكُمُ مِنْ عَظِيمٍ القَدْرِ أَنكُمُ مَنْ لمْ يُصَلِّ عليكم لا صَلاَةَ لَهُ

# قبر یحیی بن زید بن الحسن ، رضی الله عنه (<sup>ه)</sup> :

وقيل : إن يحيى بن زيد بن علي ، وأخته نفيسة هي التي بالمراغة ، عَمَّةُ السيدة نفيسة بنت الحسن ، وقبرها تجاه القبر الطويل .. فَلْيُعْلَمُ ذلك .

 <sup>(</sup>١) فى د م » : ( المنتصر بالله » ، والتصويب من ( التحفة » ص ١١٢ ، وفيها ( منقد » مكان
 د معد » خطأ . [ وانظر وفيات الأعيان ج ٥ ص ٢٢٩ – ٢٣١ ] .

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين عن التحفة ص ١١٢ ولم ترد في ﴿ مِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ق « م ۵ : « ماصورته شعر ۵ .

<sup>(</sup>٤) هذا العنوان عن ( ص ) ولم يرد في ( م ) .. وقد أثبتنا هنا ماجاء في ( م ) ، حيث لم يرد في ( ص ) عن ( يحيى بن زيد ) سوى سطر واحد بعد العنوان المذكور . ويحيى هو : يحيى بن الحسن الأنور بن زيد الأبلج بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن على بن أبي طالب ، وهو أخو السيدة =

وحُكِى عن بعضهم قال : دخلتُ على قبر يحيى فلم أُحْسِن الأدب ، فسمعتُ من القبر قائلاً يقول : قل : ﴿ إِنَّمَا يريد الله ليُذْهِبَ عنكم الرَّجْسَ أَهَلَ البيتِ ويطهركم تطهيرًا ﴾ (١) .

وحُكِى أنه قال (٢): كان لى عبد إذا أذنب قلتُ له: غفر الله لك .. فنمتُ ليلة ، فرأيت كأنَّ القيامة قد قامت ، والناس قد حُشِرُوا ، وكأنى قامم بين يدى الله عَزَّ وجَلَّ ، فقال لى : يايحيى قد غفرتُ لكَ لكرة عفوك عن عبدك .

وَحَكَى العبد لى عن محمد بن جعفر الحسينى ، قال : حَجَجْنا سنَةً من السنين ، وكان معنا سيدى يحيى المُتَوَّج ، فَضَلَلْنا عن الطريق ، فَتَعَلَّقْنَا به ، فصَلَّى ركعتين ثم رفع يديه وقال : سيروا على بركة الله وعَوْنِه .. فَسِرْنَا خطوات يسيرة فإذا نحن على الجادَّة .. فعطشنا عطشًا شديدًا ، فشكونا له ذلك ، فبسط يديه ودعا ، فما أتم دُعاءه حتى نَزَلَ سيلٌ عظيم من الجبل ، فَفرَحَتِ الناس وشربوا منه ، وحملوا معهم حتى اكتفوا ، فما رأيتُ أسرع من دعائه .

وحَكَى عنه الحسن الوليدى أنه قال : ماعَصَى الله من شرف نسبه .. وقال له رجل : أَلَسْنَا مِنْ آل محمد ؟! فقال : اعملُ صالحًا ، فإنه بلغنى عن رسول الله عَلَيْ أنه قال : و إنَّ مِنْ أصحابى مَنْ لَمْ يَرَنِى ٣٠ بعد أن يفارقنى ، وإنه ليُقَالُ يوم القيامة : اليوم أضعُ الأنسابَ وأرفعُ نسَيِى ﴿ إنَّ أَكُر مَكُم عند الله أَتَقَاكُم ﴾ (١) أين أنتَ مِنْ جدِّكَ (٥) ياشريف حين كان يشد

نفيسة - المدفونة بالمراغة - رضى الله عنها .. قال القرشى : وليس بمصر من إخوتها أحد سواه . ولا عَقِبَ
 له .

<sup>[</sup> انظر الكواكب السيارة ص ٩٥ ، وتحفة الأحباب ص ٢١١ ] .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب – من الآية ٣٣ .

<sup>(</sup>۲) القائل هو يحيى بن زيد .

<sup>(</sup>٣) في و م ۽ : و لم يراني ۽ خطأ ، والصواب ما ألبتناه .

<sup>(</sup>٤) سورة الحجرات - من الآية ١٣ .

<sup>(</sup>٥) يريد النبئ 🥰 .

مِثْرَرَهُ ويُوقِظُ أَهْلَهُ ويقوم لعبادة ربه ويقول: ﴿ أَعُوذُ برضاكَ مِنْ سَخَطِك ، وَبَعَافَاتِكَ مِن عقوبتك ، وبكَ منكَ ، لا أُخْصِى ثناءً عليك أنت كا أَثْنَيْتَ على نفسك ؟ ﴾ .

وتوفى سيدنا يحيى ؛ ولم أقف له على تاريخ وفاة ، ولعله توفى بعد أخيه بقليل ، والله أعلم .

وما أحسن قول بعضهم (١):

أَنتُم ترَاجِمَةُ الكتاب وعندكم يا آل بيتِ المصطَفَى تأويلُهُ العِلمُ نسورٌ أَنشُمُ مِشكاتُهُ والشَّرَعُ تاجٌ أَنشُمُ إكليلُهُ (٢)

# مشهد القاسم الطيب (٣):

[ هو السيد الشريف الإمام العالم ] القاسم الطيب بن محمد المأمون (ئ) ابن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين – سُمِّى بذلك (٥) لأنه ظَهَر له بوجهه بين عينيه سواد ، وكبر حتى صار كالليمونة العظمى الكبرى ، وبركبتيه كفدد البعير ، كل ذلك من كثرة عبادته ، وكان كالشَّنِّ البالى (٦) ، إذا مَرَّ فى طُرَق المدينة تُميله الرياح يمينًا وهمالًا .. وهو أحد الأثمة الاثنى عشر ، على مذهب الإمامية ، ومِنْ سادات التابعين .. وقال الزهرى : ﴿ مَا رَأَيْتُ قُرَشِيًّا ٱفْضَلَ منه ﴾ .

<sup>(</sup>١) في دم ، : د قال بعضهم شعر ، .

 <sup>(</sup>۲) فى ( م ) : ( العلم نورًا فأنتموا شكاته ) هكذا ، وهو تحريف وتصحيف من الناسخ ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) العنوان من عندنا .. وما سيأتى عن ﴿ م ﴾ أيضًا وساقط من ﴿ ص ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) في ( م ) : ( القاسم الشيخ بن محمد المأموني ) . ومحمد المأمون هذا يُلقب بالديباج .. ومابين المعقوفتين عن الكواكب السيارة ص ٩٦ ، وتحفة الأحباب ص ٢١٢ .

أى : زين العابدين ، وسبعود إلى ذِكْرِ القاسم بعد قليل .

<sup>(</sup>٦) كالشُّنُّ البالى : كالقِرْبَة الخُلَق الصغيرة .

وكان كثير البِرِّ بأُمِّه ، حتى قيل له : إنك من أبَرِّ الناس بِأُمِّكَ ولسنا نراك تأكل معها في صحفة .. فقال : ﴿ أَخَافَ إِنْ تُسبق يدى إلى ما تُسبق إليه عَيْنُهَا ، فأكون قد عَقَقْتُها ﴾ .

ومِمًّا رُوِى عن زين العابدين دعاء الاستخارة : ﴿ اللَّهُمُّ إِنكُ تُنِيلُ الرَّغائبَ ، وتُعْطِى المواهبَ ، وتتم (١) المطالبَ ، وتُطيِّب المكاسبَ ، وتهدى إلى أحمد العواقب ، وتقى النوائب .. اللهم وقد استخرتُكَ فيما عزَمَ أُمْرِى عليه ، وقادنى (٢) هواى إليه ، فَسَهِّلْ منه ما تَوَعَّرَ ، ويَسَّرَ منه ما تَعَسَّر ، واكفِنى فيه المهم ، وَادْفَعْ عنى كُلِّ مُلِمًّ ، واجْعَلْ ياربِّ عاقبته غُنْمًا ، ومَحْلُورَهُ سِلْمًا ، وبُعْدَهُ قُرْبًا ، وَجَدْبَه (٣) خصبًا ، وأَنْلِنى لِواءَ الظَّهْرِ فيما رَجُوْتُ ، وعوائدَ الإنعامِ فيما دعوتُ ، وفوائدَ الإكرام فيما سألتُ ، فإنكَ تَقْدِرُ ، ولا أَقْدِرُ ، ولا أَقْدِرُ ، ولا أَعْدَرُ ، ولا أَعْدِرُ ،

وفوائده (١) كثيرة . وكان ولادته يوم الجمعة فى بعض شهور سنة ٣٨ من الهجرة .. وتوفى سنة ٩٤ .. وقيل : سنة ٩٩ .. وهو وَلَدُ الحُسَين (٥) الشهيد المقتول ابن على بن أبى طالب ، رضى الله عنهم .

رجعنا إلى ذكر القاسم ، رضى الله عنه :

قال المؤرخون : هو والد سيدى يحيى - كما سيأتى ذكر ذلك الشبيه الآتى ذكره - قَدِمَ من الحجاز مع ولده سيدى يحيى - كما سيأتى ذكر ذلك فى ترجمة ولده - قال بعضهم : كان من عباد الله الصالحين الأخيار ، وكان له قَدَم صِدْق ، وكان كثيرًا ما ينشد ويقول :

<sup>(</sup>١) في (م) : ( وتغنم) .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : ( وتقاولي ) ، تصحيف .

<sup>(</sup>٣) في د م ، د وجذبه ، .

<sup>(</sup>٤) أى : وفوائد هذا الدعاء .

<sup>(</sup>٥) ف ( م ) : ( الحسن ) خطأ .

متى أنوحُ بدمع واكف جارى متى أفوزُ مع الأحباب فى غُرَفٍ متى أعاتبُ نفسى ثم أزْجُرُها يباربٌ ، إنك ذو عَفْدٍ وذو كرَمٍ

مَتَى أَقَضَى مع الأحباب أَوْطارِى (١) متى أَقضَى مع الأحباب الشير أُخيارِى وقد كَسَتْنِى ثيابَ اللَّذُلُ والعَارِ جسمى ضعيف ، فما يَقْوَى على النارِ

وكانَ من أحفظ الناس لحديث رسول الله ، كُلُّهُ ، ولقد كُتِبَتْ عنه أربعمائة عبرة ، وكان من الأشراف الأجواد .. قال الرازى (٢) فى نسبه : كان أولاده يُعْرَفُونَ بالطَّيَّارة ، ويُعرفون أيضًا بالكلثميين .. قال أبو عمر : رأيت القاسم بمكة يدعو الله وقد اقْشَعَرَّ حسده ، فقلت : ماهذا يابنَ بنتِ رسولِ الله ، كُلُّهُ ؟ فقال : ﴿ لأَنَى استحى من الله أن أدعوه بلسانٍ ما أَدَّيْتُ به حَقَّ شُكره » ومناقبه كثيرة ، والله أعلم .

ودُفِنَ بالقرب من مشهد ولده يحيى هناك .. وقد كُتِبَ على قبره من نَظْم [·ابن ] سناء المُلْك الوزير <sup>(٣)</sup> :

فهو المُجِبُ بِفَضْلِمِهِ لسؤالِمِهِ وَتَشَقَّمِنِ بِمُحَمَّدِ وَبَآلِمِهِ

يامَــنْ إذا سأَلَ المُــقَصِّرُ عَفْــوَهُ مالى سِوَى فقـرى إلـيكَ وسيلـةٌ

### يحيى الشبيه بن القاسم (4):

هو يحيى الشبيه بن القاسم الطيب بن محمد المأمون المُلَقَّبِ بالديباج بن جعفر

<sup>(</sup>١) اللمع الواكف : السَّيَّال المنهمر . والأوطار : جمع وَطَر ، وهو : الحاجة والبُّمَّيَّة .

<sup>(</sup>٢) في وم » : ﴿ الراوى » . وما أثبتناه عن الكواكب السيارة ص ٩٦ . وهو المعروف بالرازى النَّمَّابة .

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفتين ساقط من ٥ م ٤ سهوًا من الناسخ – وابن سناء المُلك هو : هبة الله بن جعفر بن سناء المُلك ، أبى عبد الله محمد بن هبة الله السعدى ، أبو القاسم القاضى .. شاعر من النبلاء ، ولد في مصر سنة ٥٤٥ هـ ، وتوفى بها سنة ٢٠٨ هـ .

<sup>[</sup> انظر ترجمته في الأعلام ج ٨ ص ٧١ ، وشلرات الذهب ج ٥ ص ٣٥ و ٣٦ ] .

 <sup>(</sup>٤) العنوان من عندنا ، وسُمَّى و الشبيه ، لشبيه برسول الله على في صورته . [ انظر جمهرة أنساب العرب ص ٢٠٠ ، والكواكب السيارة ص ٩٥ ، وتحفة الأحباب ص ٢٠٠ ] .

الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين (١) بن الحسين بن على أبى طالب ، المعروف بعبد مناف بن عبد المطلب القرشي الهاشمي الحسني ، رضى الله عنه وعن والديه (آمين).

كان (٢) شبيهًا بالنبى عَلَيْهُ في كثير من أوصافه ، حتى إنه كان له في موضع الخاتم (٣) شامة عظيمة ، وكان إذا دَخل الحمّام ورأى الناسُ ذلك كَبَّروا وصَلُوا على رسول الله ، عَلَيْهُ .. وكان أحمد بن طولون أحضره من أرض الحجاز في مُصادرة الرَّسِيَّين (١) من بنى طباطبا ، وهم عبد الله بن القاسم ، وابنه القاسم ابن عبد الله ، وأبو جعفر بن القاسم (٥) .. ولمّا وصل إلى مصر وسمع (١) أهل مصر بقدومه خرجوا إلى لقائه ، وخلت دور (٢) مصر ليلة قدومه ، فلما قَدِم كان مُبَرِّقَعَ الوجه ، وخرج مِنْ جُملة مَنْ خرَجَ له مع الناس أبو إسرائيل اليهودى ، وكان قد عَمِى ، فقال لابنته : خُذِى بيدى ، وإنْ رأيتِ هذا الرجل فأخبرينى به (١) .. فقال : اللّهُم إنْ كان هذا به (١) .. فقال : اللّهُم إنْ كان هذا به (١) .. فقال : اللّهُم إنْ كان هذا أَتُم (١) كلامه حتى ردَّ الله بَصرى ، فما عاد إلى مصر إلّا وهو بمشى مع الناس بصيرًا ، فأسلم وحَسُنَ إسلامه .

<sup>(</sup>١) في ﴿ م ﴾ : ﴿ ابن على بن زين العابدين ﴾ خطأ ، فزين العابدين لَقَبِّ لعلمًى وليس ابنًا له .

 <sup>(</sup>۲) إلى هنا ينتهى الساقط من ( ص ) . وبها اختلاف يسير فى بعض المواضع وتقديم وتأخير ،
 ونحن هنا اقتصرنا على ماجاء فى ( م ) مع الإشارة إلى الاختلاف فى المواضع والألفاظ .

<sup>(</sup>٣) في و ص ) : و خاتم النبوة ) .

<sup>(</sup>٤) فى د م ، : د الوسيين ، تصحيف . والرُسَيِّين نسبة إلى الرُسُّ : مكان بِنَجْد . وما أثبتناه هنا عن د ص ، .

<sup>(</sup>٥) إلى هنا يَنتهي ماكُتب عن يحيى الشبيه في و ص ؛ . وما سيأتي عن و م ؛ .

<sup>(</sup>٦) في د م ١ : د وسمت ١ .

<sup>(</sup>٧) في و م ، : و دورة ، تصحيف . والدُّور : جَمْعُ دار .

<sup>(</sup>٨) في و م ۽ : و وإنْ رأيتي – هكذا – هذا الرجل أخبريني .. ، .

<sup>(</sup>۹) ای دم ۱: د آیشی ۱.

<sup>(</sup>۱۰) في دم): (تم).

وكان لسيدى يحيى الخطوة التّامّة بديار مصر ، إلى أن توفى فى شهر رجب لليلتين بقيتا منه سنة ٢٦٣ هـ . وقبره بمشهد يحيى ، أخى نفيسة ، وسيأتى ذكره بعد ذلك فى المشاهد ، وفى مشهده – أى يحيى الشبيه – كَتَبَ ابن سناء المُلْك من نَظْمِه فى مَدْحَ الأشراف (١) :

أنجو بها من هَوْلِ يوم المَوْعِدِ مُتَسَمِّكُ بِولاءِ آلِ مُحَمَّدِ

مالى إذا عُرِضَ الحسابُ وَسيِلَةً إِلَّا اعترافي بالدُّنُوبِ وإنسي

## أبو الحسن على بن الحسن (٢):

هو أبو الحسن على بن الحسن بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن ابن على بن أبى طالب ، رضى الله عنهم – طباطبا .. كانت له النقابة (٢) والتقدم إلى أن توفى سنة ٢٨٠ هـ فَرَدُّ أمير الجيش (٤) و تحمارَوَيْه ) بن أحمد بن طولون أمر النقابة إلى أبى عبد الله محمد بن إسماعيل بن القاسم بن إبراهيم ، أبى محمد (٥) عبد الله بن أحمد بن على بن الحسن بن إبراهيم طباطبا بن إسماعيل بن إبراهيم ابن الحسن بن على بن أبى طالب ، رضى الله عنهم أجمعين ، وسنذكر فضائله عند ذكر قبره فى ترتيب الزيارة (١) .

<sup>(</sup>۱) ای و م ، و شعر ، .

<sup>(</sup>٢) هذا العنوان من عندنا . وإلى هنا ينتهي الساقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) أى : نقابة الأشراف بمصر ، وطباطبا لَقَبُّ لجده إبراهيم .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) و ( ص ) : ( أبو الجيش ) .

<sup>(</sup>٥) ف ( م ) : ( أبو محمد ) ولم يرد ف ( ص ) .

<sup>(</sup>٦) في د ص ، : د عند ذكره في ترتيب القبور للزيارة ، .

مشهد رأس زيد بن على بن الحسن بن على بن أبى طالب ، رضى الله عنهم أجمعن (١) :

قال الكندى: قُدِمَ برأس زيد بن على يوم الأحد لِعَشْرِ خَلَوْنَ من جُمادَى الآخِرَة (٢) سنة ١٢٢ هـ ، وبنوا عليه هذا المشهد (٣) .. والدعاء فيه مستجاب ، والأنوار تُرَى عليه بالليل لَازِلَةً .

مشهد رأس إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن على ، رضى الله عنهم (٤): قُدِمَ به في سنة ١٤٥ هـ ، وبنوا عليه المشهد المعروف بمسجد النبن –

<sup>(</sup>۱) هذا العنوان عن وم ه و و ص ه .. وهو : الإمام زيد بن على ( زين العابدين ) بن الحسين ابن على بن أبي طالب . ويقال له : زيد الشهيد ، ولد سنة ٢٩ هـ . وقال عنه أبو حنيفة : مارأيت في زمانه أفقه منه ، ولا أسرع جوابًا ، ولا أُبَينَ قولًا .. وعَدَّهُ الجاحظ من تُعطباء بني هاشم .. كانت إقامته بالكوفة . وقراً على واصل بن عطاء ( رأس المعتزلة ) واقتبس منه علم الاعتزال .. ورحل إلى الشام ، فعني عليه هشام بن عبد الملك وحبسه خمسة أشهر ، فعاد إلى العراق ، ثم إلى المدينة ، فلحق به بعض أهل الكوفة يحرضونه على قال الأمويين ، ورجعوا به إلى الكوفة سنة ١٢ هـ ، فبايعه أربعون ألفًا على الدعوة إلى الكتاب والسئّة ، وجهاد الظالمين ، والدفع عن المظلومين ، وإعطاء المحرومين ، وردّ المظالم ، ونصر آل البيت ، وكان العامل على العراق يومفذ يوسف بن عمر الثقفي ، فكتب إلى الحكم بن العلّت وهو بالكوفة أن يقاتل زيدًا ، فغمل ، ونشبت معارك انتهت بمقتل زيد في الكوفة سنة ١٢٢ هـ ، وحيل رأسه إلى المدينة فتُعيبَ على باب دمشق ، ثم أرسل إلى المدينة فتُعيبَ عند قبر النبي محمد النبي عند قبر النبي محمد وحيل وحيلًا إلى مصر ، فتُعيبَ على باب دمشق ، ثم أرسل إلى المدينة فتُعيبَ عند قبر النبي عنه يومًا وليلة ،

<sup>[</sup> انظر تاریخ الطبری ج ۷ ص ۱۸۰ – ۱۹۱ ، والأعلام ج ۳ ص ۹۰ ، ووفیات الأعیان ج ۰ ص ۱۲۲ و ۱۲۳ ، وج ٦ ص ۱۱۰ و ۱۱۱ ] .

<sup>(</sup>٢) ني وم ۽ : و الآخر ۽ . وفي و ص ۽ و جماد الآخرة ۽ وما أثبتناه هو الصحيح .

 <sup>(</sup>٣) فى و ص : ( هذا المشهد المعروف بمشهد التبن ، بحرى القاهرة ) . وجاء فى وفيات الأعيان
 - ج ٥ ص ١٢٣ : ( .. وهو - أى زيد - صاحب المشهد الذى بين مصر وبركة قارون ، بالقرب من جامع ابن طولون .. ) والله أعلم .

 <sup>(</sup>٤) ماهنا عن و م ، و لم يرد في و ص ، إلى قوله : و والله أعلم بالصواب ، . وإبراهيم هذا هو : -

ويقال: التبر – بمسجد بحرى القاهرة بظاهر رأس الطالبية .. شُرَّفَهُ (١) أهل مصر ودفنوه في التاريخ المذكور .. والمشهد معروف بإجابة الدعاء – والله أعلم بالصواب (٢) .

# مشهد الإمام محمد بن الإمام الصُّدِّيق أبي بكر ، رضى الله عنهما (٥) :

بناه غلامه ( زمام ) ورأسه فيه ( أ تحت المنارة ، وقيل في عُلبة من

ابراهيم بن عبد الله بن الحسن بن على بن أبى طالب ، أحد أمراء الأشراف الشجعان ، ولد سنة ٩٧ هـ ، وخرج بالبصرة على المنصور العباسى ، فبايعه أربعة آلاف مقاتل ، وخافه المنصور ، فتحول إلى الكوفة . وكثرت شيعة إبراهيم ، فاستولى على البصرة ، وسَيْر الجموع إلى الأهواز ، وفارس ، وواسط ، وهاجم الكوفة ، فكانت بينه وبين المنصور وقائع هائلة ، إلى أن قتله حميد بن قحطبة سنة ١٤٥ هـ ، وحَزَّ رأسه وأرسله إلى أبى جعفر المنصور ، ودُفِنَ بدنه الزكمى بباحمرى .

[ انظر الأعلام ج ۱ ص ٤٨ ، والكامل لابن الأثير ج ٥ ص ١٥ – ٢٠ ، وتاريخ الطبرى ج ٧ ص ٦٢٢ وما بعدها ] .

- (١) في (م) : (شرقه) تحريف .
- (٢) إلى هنا ينتهي الساقط من و ص ، .
- (٣) هكذا في و م ، .. وفي و ص ، : و مشهد رأس محمد بن أبي بكر ، .

وهو: محمد بن أبى بكر العبديق ، وُلد سنة ، ١ هـ ونشأ بالمدينة فى حجر على بن أبى طالب ( وكان قد تزوج أُمّة أسماء بنت عُمَيْس بعد وفاة أبيه ) . وشهد مع على وقعة الجمل وصوفين ، وولاه على إمارة مصر بعد موت و الأشتر » ، فدخلها سنة ٣٧ هـ . ولما اتفق على ومعاوية على تحكيم الحكمَيْن فات عليًا أنْ يشترط على معاوية ألا يقاتل أهل مصر ، وانصرف على يريد العراق ، فبعث معاوية عمرو ابن العاص بجيش من أهل الشام إلى مصر ، فدخلها حربًا بعد معارك شديدة ، واختفى ابن أبى بكر ، فعرف معاوية بن حُديَّج مكانه ، فقبض عليه وقتله سنة ٣٨ هـ ، وأحرقه لمشاركته فى مقتل عيمان بن عقّان – وقيل لم يُحْرَق . ودُفنت جشه مع رأسه فى مسجد يُعرف بمسجد و زمام ، مولى محمد بن أبى بكر ، وهذا المسجد عارج مدينة الفسطاط . وكانت مدة ولايته محسة أشهر .

[ انظر الأعلام ج ٦ ص ٢١٩ و ٢٢٠ ، والكواكب السيارة ص ١٩ و ١٠٣ و ١٨٦ ، وتمفة الأحياب ص ١٢٦ و ١٨٣ ] .

(٤) ( فيه ) عن ( ص ) .

نحاس فيها رمادٌ (١) ، وهو الصحيح .. والدعاء فيه مُستجاب .

انقَضَى ذِكْر قبور الصحابة والأشراف ، رضى الله عنهم ، و لم يبق إلَّا مَنْ سنذكره (١) في ضمن الزيارة مِمَّن هو في غير هذا الصُّقْع (١) .. وبالله التوفيق .

. . .

(١) في ﴿ ص ﴾ : ﴿ فيها رمادٌ وهو فيها ﴾ . أي : الرأس .

<sup>(</sup>٢) في و ص ، : و إلَّا مَنْ يَرِد ذكره منهم ، .

<sup>(</sup>٣) الصُّمُّع : الناحية ، وجمعها : أصقاع .

# فصــل ف ذكر جامع أحمد بن طولون

وذُكِرَ هاهنا لأنه طريق للقاصد (١) إلى جَبَّائة مصر من القاهرة ، ولأنَّ منه ابتداء الزيارة .

اعلمُ أولًا أن الجبل الذي عليه جامع أحمد بن طولون يُسَمَّى ﴿ جبل يشكر ، ابن جديلة ﴾ .. وقال الكندى : جديلة (٢) من لَخْم .. وقيل : جبل شكر ، وكان شكر رجلاً صالحًا ، وكان الصالحون يُصَلُّونَ على القطعة البارزة من هذا الجبل ، الخالية من البناء الذي في الحدِّ القبلي منه ، المجاورة للباب ، وهو مكانً الدُّعاءُ فيه مُسْتجاب .

وكان أحمد بن طولون لما رغب فى إنشاء جامع ليحسن ذكره ، أشار عليه جماعة من الصالحين أن يبنى الذى قَصنَدَهُ على هذا الجبل ، وذكروا له مِن فضائله عِدَّةَ أشياء .. فَقَيِلَ (٢) منهم ، وبَنَى الجامع على الجبل ، وأدخل بيت ويشكر ) (١) العبد الصالح فيه ، فلما كمل (١) بناؤه تقدَّم أن يعمل بدائرِه منطقة عَنْبَر معجون ، ليفوح ريحها على المُصنِّين به ، وأشعر الناس بالصلاة فيه (١) ، فلم يجتمع فيه أحدٌ من الناس ، واعتقدوا أنه بناه من مال لا يعرفون

 <sup>(</sup>١) هكذا في و ص ٤ .. وفي و م ٤ : و لأنه طريق القاصد ٤ وسقط منها قوله : و وذُكرها هنا ٤
 في أول الفقرة .

<sup>(</sup>٢) في د م » : د جزيلة » تحريف ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) في ﴿ م ﴾ و ﴿ ص ﴾ : ﴿ وأنه قبل ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في (م) : (شكر) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ( تُكَمَّلُ ) .

<sup>(</sup>٦) أي : أمَرَهُم بالصلاة فيه .

أصله ، فَعَزُّ ذلك على أحمد بن طولون ، فطلع المنبر يوم جمعة ، فخطب خطبة بحضور جماعة من أصحابه وجُنده ، وكان أَخَذَ على أيديهم بالحضور إليه ، وأقسم في أثناء خطبته بالله العظيم مابنى هذا الجامع – ويده تشير إليه – من ماله ، وإنّما بناه بكنزِ ظَفِرَ به في الجبل الثالث (١) – وبَيْنَ طريق وجوده – وأن العُشَارِيّ (١) الذي نصبه على مثذنته وجده في الكنز ، وأن جميع مابناه في القرافة من المصانع والمجاري برسم الماء ، وما جَدّده في السور – من الكنز المذكور .. وكمّل الخطبة وحميل من الكنز المذكور .. وكمّل الخطبة . . وصلى هو وأصحابه ، فلما سمع الناسُ ذلك ، اجتمع خلق كثير في الجامع وصلًا الحُمّعة .

ثم كتب قوم منهم رُقْعَةً يسألونه أن يُوسِّعَ في قِبْلَةِ الجامع ، فأمر بإحضارهم ، فلما حضروا أعلمهم أنه (٣) عندما شرع في إنشاء الجامع على هذا الموضع اختلف المهندسون في تحديد (١) قِبْلَتِه ، فَرأى النَّبِي ، عَلَيْكُ ، في المنام وهو يقول له : يا أحمد ، إنَّ قِبْلَةَ هذا الجامع على هذا الموضع ، وخط له في الأرض صورة مايعمل .. فلما كان الفَجر مضى مُسرعاً إلى الموضع الذي أمرَهُ رسول الله على إوضع القبلة فيه ، فَوجَد صُورَةَ القبلة (٥) في الأرض مُصورة ، وأنه بَنى المحراب على ذلك ، وأنه لا يسعه أنْ يُوسِّع في المحراب لِأَجْل

 <sup>(</sup>١) هكذا ف ( م ) و ( ص ) .. وفي الكواكب السيارة : ( ... وإنما بناه من كنز وجده في الجبل المقطم ) .

 <sup>(</sup>٢) المُشَارِئُ في اللغة: القطعة من كل شيء .. وقد تُوضع فوق المُفذنة أو القبة لوضع الحبوب للطيور فيها ، كما قال بذلك المؤرخون والأثريون في تفسير وجود ( العشارى ) فوق قبة الإمام الشافعي ، فقد كان يعلوها ( عشارى ) على صورة مركب أو سفينة طولها متران ونصف .

<sup>[</sup> انظر مساجد مصر لسعاد ماهر ص ۲۷ – المجلد الأول ] .

<sup>(</sup>٣) في ﴿ م ﴾ و ﴿ ص ﴾ : ﴿ أَنَّهُ كَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) هكذا في د ص ، .. وفي د م ، والكواكب السيارة : د في تحرير ، أي : في إنشاء وإقامة .

<sup>(</sup>٥) في (م): (صُورة للقِبْلَة).

ذلك .. فَمَضَوًّا (١) من عنده وأشاعوا ذلك عن أحمد بن طولون ، فَعَظُمَ شأنُ الجامع وضاق بالمُصَلِّين (٢) ، وقالوا لأحمد : نريد في الجامع زيادة ، فزاد فيه . ورّأى رجل في المنام كأنَّ فاطمة الزهراء (٣) عليها السلام تصلي في مكانٍ في هذا الجامع (١) ، فأصبح وأخبَرَ الناس بالرُّوْيَا ، فَصَلُوا فيه ، وهو الآن [ أى : المكان ] (٥) يُسمَّى بمقام و فاطمة ، وعليه مقصورة ، والدعاء فيه مستجاب .

وقيل: إن موسى عليه السَّلام كان يُناجِى رَبَّهُ فى هذا المكان .. والصَّخرات التى ظاهر الجامع (١) يقال إنَّ هارون تَعَبَّدَ فيها ، ويقال فيها قبره .. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في د م ، و د ص ، : د وأنهم خرجوا ، .

<sup>(</sup>٢) في و ص ، : و على المصلين ، .

<sup>(</sup>٣) ف ( م ) : ( الزهرى ) ، تصحيف .

<sup>(</sup>٤) هكذا في و ص ، .. وفي و م ، : و تصلي فيه في مكانٍ ، .

<sup>(</sup>٥) مابين المعقوفتين عن ﴿ م ﴾ .

<sup>(</sup>٦) أى : يِظَهْرِ الجامع ( خلفه ) .

 <sup>(</sup>٧) قوله : ﴿ وَالله أُعلم بالصواب ﴾ عن ﴿ م ﴾ .

# ذكر ابتداء الزيارة لقبور الصالحين من التابعين والعلماء والزُّهَاد خلا مِمَّنُ تقدم ذكرهم ممن استحقَّ التقديم وهم أهل بيت رسول الله عَلَيْثُ وصحابته

#### قبر عبسة (١) :

على ترتيب الزيارة لِمَنْ قَصَدَ (٢) خارجًا مِنْ مصر من باب ( الصفا ) على الدرب المعروف بالشَّقَارين (٢) ، فَلْيَسْلُكُ عن يمينه طالبًا القِبْلَة والشرق إلى باب السور الجديد (١) إلى مُصلَى بنى مسكين القديم [ يجد ] (٥) قَبَرَ رجل من الصالحين التابعين ، يُقال إنَّ اسمه ( عنبسة ) (١) . الدعاء عنده مُستجاب ، وهو رجَّل من الدَّفْنِ الأول .

<sup>(</sup>١) هذا العنوان من عندنا .

<sup>(</sup>۲) في و ص ) : ( لِمَن قصدهم ) .

<sup>(</sup>٣) في ٥ م ٤ : و بالشُّمَّارين ٤ و لم أقف عليه . وقد ذكر ابن الزيات في الكواكب السيارة أن الشيخ موفق الدين بن عيمان ابتدأ بالزيارة من هذه الكيمان – أي المواضع والنواحي – لما فيها من المساجد والمدافن الممروفة بإجابة الدعاء . أمَّا درب الصفا فهو درب كان يصل إلى مدينة القاهرة ، وهو الآن يُمَرَف بشارع الأشرف والسيدة نفيسة .

<sup>(</sup>٤) في دم ، : د باب السرور ، . وفي الكواكب السيارة : د الباب الجديد ، . [ انظر المصدر السابق ص ١٨٥ ] .

<sup>(</sup>٥) فى 3 م 3 : 3 القديمة ٤ . ومايين المعقوفتين من عندنا لاستقامة المعنى . ومصلى بنى مسكين القديم كان يعرف بكوم المنامة ، وبنومسكين ذرية مباركة ، كبيرهم الشيخ الإمام العالم القاضى الحارث ابن مسكين ولد سنة ١٠٤ هـ وقبل سنة ١٠٥ ، وكان فقيهًا على ملهب الإمام مالك ، وانتبت إليه الرياسة فى زمنه . وقد عاصر محنة تحلّق القرآن وحُولَ إلى بغداد ، فأوقفه الحليفة المأمون بين يديه وقال له : ما تقول بخلق القرآن ؟ قال : إناى تعنى ؟ قال : نعم . قال : مخلق ! قال ابن عبد ربه فى العقد الفريد : فكفاه الله كيده ، وحسب أنه قال بخلق القرآن ، وليس الأمر كفلك . وكان رضى الله عنه إمامًا فى علوم شتى ، وله مصنفات فى علم التاريخ ، وعلم المقات ، وعلم الآلات والساعات ، وولى قضاء مصر ١٢ سنة . وتوفى سنة ٢٠ هـ . ودُفن بدُهمَلًاه المذكور تحت كوم المنامة ، وبهذه التربة نحو عشرين إمامًا من ذريته . والولاة والقضاة للكندى ص ٢٠ ٥ - ٥٠ ه ، وحسن الحاضرة

<sup>[</sup> انظر الحوا قب السيارة ص ٤٧ ) والولاة والفضاة للحندي ص ٥٠٩ - ٥٠٥ ) وحسن العاصرة ج ١ ص ٣٠٨ ] .

<sup>(</sup>٦) هكذا في و م » .. وفي و ص » : و رجل من التابعين » . ذكره ابن الزيات فيمن دخل مصر من الصحابة ، واختلف فيه ، فقال : هو عنبسة بن عدى ، وهو صاحب القبر المعروف بعنبسة ، -

# قبر الفقيه عبد الله بن وهب – صاحب الإمام مالك (١) :

ثم تمشى إلى الشرق مقدار مائة خطوة ، تجد قبرين لطيفين (۱) ، أحدهما مما يلى القبلة ، فيه أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم القُرشيى (۱) صاحب مالك بن أنس ، أحد الأثمة المشهورين ، سمع من مالك بن أنس ، وابن أبى ذؤيب (۱) ، وروح عبد الله الجبار ، وحَيْوة بن شريع ، ومَنْ في طبقتهم ، ورَوَى عنه جماعة ، وله أحاديث عن رسول الله عليه ، تركنا ذكرها لشهرتها ، وقصدنا الاختصار ..

ومن أحاديثه التي رواها (°): ( أنه – ﷺ – نَهَى عن أكل كُلُّ ذي نابٍ من السباع ). ومن أحاديثه التي رواها عن رسول الله – ﷺ – من طريق أبي هريرة: ( أن الله عز وجل أعدً لعباده الصالحين مالا عين رَأَتْ ، ولا أُذُنَّ سمعت ، ولا تَحطَرَ على قلب بَشَر ) الحديث (١) .

قال أبو داود (٧٠ : سمعت ابن وهب يقول : ( جعلتُ على نفسي إن

وذكر أنه مِئن بابع تحت الشجرة .. وقال السيوطى : .. بابع تحت الشجرة ، وشهد فتح مصر ، ورجع إلى الحجاز ، قاله : ابن الربيع ، وابن يونس واللهبى . غير أن ابن الزيات ذكر فى ص ١٨٥ أنه رجل من الدفن الأول . وهو فيه خلاف ، والمرجع أنه رجل من الصالحين . [ انظر الكواكب السيارة ص ٢٧٥ و ٤٦ و ١٨٥ ، وحسن المحاضرة ج ١ ص ٢٧٥ ] .

<sup>(</sup>١) هذا العنوان من عندنا . وقد مر التعريف به .

<sup>(</sup>٢) في و م ، و و ص ، : و قبرين لطاف ، خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

 <sup>(</sup>٣) قوله ( القرشي ) لم ترد في ( ص ) .. وفي ( م ) : ( بن ألى القرشي ) خطأ ، والصواب ما أثبتناه عن المراجع التي ترجمت له .

 <sup>(</sup>٤) هكلما في دم ، وفي طبقات الفقهاء .. وفي د ص ، : د ابن أبي ذئب ، وكلاهما صحيح .
 وهو : أبو الحارث محمد بن عبد الرحمٰن بن مغيرة بن الحارث ، من فقهاء التابعين بالمدينة ، مات سنة
 ١٥٩ ، وقيل سنة ١٥٨ هـ .

<sup>(</sup>٥) هذه الفقرة عن و م ، و لم ترد في و ص ، إلى قوله : و ولا خطر على قلب بشر ، .

<sup>(</sup>٦) إلى هنا ينتهي الساقط من و ص ، .

 <sup>(</sup>٧) في و ص ، : و ابن داود ، . وفي الكواكب السيارة ( ص ٥٥ ) : و وحكي أبو داود قال :
 سممت ، وهي مطابقة لما جاء في و م ، .

اغْتَبْتُ رجلًا أَنْ أُصومَ يومًا ، فما هالني ذلك ، فرأيت أَنْ أَشْتَدُ (١) على ، أَنْ أَجْعَل على ، أَنْ أَجعل على نفسي أَنْ أَتصدق بدرهم ، فَاشْتَدُ على ذلك ، .

وعن يوسف بن عَدِى قال : ﴿ أَدْرَكْتُ الناسَ فقيهًا '' غير مُحَدِّثٍ ، وَمُحَدِّثًا غير الله الله ومُحَدِّثًا عبر فقيه ، خلا ابن وهب ، فإنى رأيتُه فقيهًا ، مُحَدِّثًا ، زاهدًا ، عابدًا ﴾ (٣) .

قال بشر بن قعنب : ﴿ رأيتُ ليلةَ مَاتَ ابن وهب كأنَّ مائدة العِلْم قد ارتفعت ﴾ .

قال ابن مسلم: ﴿ كانت الهدية تأتى مالكًا بالنهار يهديها لابن وهب بالليل ﴾ - وعن محمد بن مسلم المرادى قال: ﴿ سمعتُ ابن القاسم (<sup>1)</sup> يقول: ﴿ لو ماتَ ابنُ عُيَيْنَة لضُرِبَتْ لابن وَهْب أكبادُ الإبل ، مادَوَّنَ أحدٌ تدوينه ﴾ (°).

قيل لسُفيان بن عيينة : مات ابن وهب .. فقال : ﴿ إِنَّا للله ، وإِنَّا إليه راجعون ، أُصِيبَ به المسلمون عامة ، وأنا خاصة ﴾ (١) .

قال هارون الإيلى : ﴿ سَمَعَتُ ابن وهب يقول : ماتمر بِي ليلة إِلَّا وَأَنَا أَسْتَمَعَ لِهَا وَأَذْكُر فِيهَا الآخرة وَهُوْلَهَا ﴾ .

ورَوَى أبو الحسن قال : ( قال لى ابن وهب : كنتُ أتمنى على الله ثلاثمائة دينار أُنفقها فى طلب الحديث ، فبينها أنا ذات ليلة قامم أُصَلِّى إذا برجل قد أقبل ومعه قرطاس مربوط ، فوضعه على نعلى ، ثم ذهب (٢) ، فصليتُ العشاء الآخِرَة

<sup>(</sup>١) ف ( ص ) : ( أَثَلُد ) .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : ( فقهًا ) تحريف .

<sup>(</sup>٣) قوله: ( عابلًا ) عن ( م ) .

<sup>(</sup>٤) من أصحاب الإمام مالك .

<sup>(</sup>٥) هَكُذَا فِي ﴿ مَ ۚ .. وَفِي ﴿ صِ ﴾ : ﴿ مَا ذُوِّنَ الْعَلَمِ تَلُويْنَهُ أَحَدٌ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) هكذا في ( م ) .. وفي ( ص ) : ( وأُصِيْتُ أَنَا به خاصة ) .

<sup>(</sup>٧) الى ( ص ) : ( ثم ذهبتُ ) .

ثم أخذتُ القرطاسَ فوجدتُه ثقيلًا ، فَظَنَنْتُ أنه دُقَّةٌ (١) أهداها إلَى أَخِّ في الله ، فجئتُ إلى البيت ففتحته ، فإذا فيه ثلاثمائة دينار لا تزيد ولا تنقص ) .

ورَوَى خالد بن خِعدَاش (٢) قال : ﴿ قُرِى على عبد الله بن وهب كتاب أهوال (٣) يوم القيامة ، فَخَرَّ مغشيًّا عليه ، فلم يتكلم بكلمة حتى مات بعد ذلك بأيًّام ، وذلك بمصر سنة ١٩٧ هـ ،

قال أحمد بن سعيد الهمدانى : ﴿ أُراد ابن وهب دخول الحمَّام ، فلما دخل سمع لَغَطَ أَهلها ﴿ وَإِذْ يَتِحَاجُونَ فَى سَمِع لَغَطَ أَهلها ﴿ وَإِذْ يَتِحَاجُونَ فَى النَّارِ ﴾ (٥) [ فَحَرَّ مَعْشِيًّا عليه ] فلما أَفاقَ سُعل عن ذلك ، فذكر هذا ﴾ (٦) .

وَرَوَى أَحَمَد <sup>(۸)</sup> عن عبد الرحمٰن بن وهب قال : ( طَلَبَ عَبَّادُ بن محمد <sup>(۸)</sup> عبدَ الله بن وهب للقضاء ، فَتَغَيَّبَ في منزل حَرْمَلَةَ بن يحيى ، وهدمَ

<sup>(</sup>١) هكلنا في و ص ، وهي من التوابل .. وفي و م ، : و دُفَّة ، وهي الجانب من أي شيء .

 <sup>(</sup>۲) فی و م ۵ : و ابن حراش ۵ تحریف . وهو : خالد بن خداش المهلبی ، أبو الهیم ، حَدَّث عن مالك بن أنس ، وحمَّاد بن زید ، وابن وهب ، وغیرهم . وثُقه یحی بن معین ، وابن سعد . وكانت وفاته سنة ۲۲۳ هـ .

<sup>[</sup> انظر رجال صحيح مسلم ج ١ ص ١٨٦ ، والإكال لابن ماكولا ج ٢ ص ٢٦٤ ] .

 <sup>(</sup>٣) الى ١ م ١ : ١ أحوال ١ تحريف .

 <sup>(</sup>٤) هكذا في 9 م ٥ و 9 ص ٥ أى : سمع أصوات أهل الحمَّام المُبهمة المختلطة التي لا تُفهم .
 والحمَّام يُذَكر ويؤنث ، والغالب عليه التأنيث ، فيقال : هي الحمَّام .

<sup>(</sup>٥) سورة غافر – من الآية ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) مايين المعقوفين عن ﴿ ص ﴾ وساقط من ﴿ م ﴾ .

 <sup>(</sup>٧) هو أحمد بن عبد الرحلن بن وهب . ابن أخى عبد الله بن وهب . وفي الكواكب السيارة أن أحمد هذا وأبيه عبد الرحلن ملغونان ممّا في قبر بجوار عبد الله بن وهب . [ انظر المصدر المذكور ص ١٤ ] .

<sup>(</sup>A) هو عَبَّاد بن محمد بن حيَّان البلخى ، من موالى كندة ، والى ، من ضحايا فتنة الأمين والمأمون ، كانت إقامته بمصر ، ووليّهَا للمأمون سنة ١٩٦ هـ ، فأقام بالفسطاط ، وكتب الأمين إلى ربيعة بن قيس الحوفى بالولاية على مصر ، وأن يحارب عَبَّادًا ، فنشبت معارك بين الأميرين وأنصارهما انتهت بالقبض على عَبَّاد وإرساله إلى الأمين ، فقتله ببغداد سنة ١٩٨ هـ .

<sup>[</sup> انظر الأعلام ج ٣ ص ٣٥٧ ] .

عبَّادٌ بعض ديارنا (١) ، فقال له رجل : إنما طمع هذا لكذا وكذا أنْ يلى القضاء حتى تَغَيَّبَ (٢) فبلغ قوله عَمِّى ، فدعا عليه [ بالعَمَى ] (٦) ، فَعَمِى بعد جُمعة ) .

قال حجاج بن راشد بن محمد : ( سمعته ذات ليلة يبكى ويصبح حين أُكْرِهَ على القضاء ، وتَغَيَّبَ ، فأشرفتُ عليه من غرفتى (<sup>1)</sup> ، فَسَلَّمْتُ عليه وقلتُ له : ماشأنُك يا أبا محمد ؟ فقال لى : يا أبا الحسن ، إنَّ القُضَاةَ يُحْشَرُونَ مع المُنبياء » . مع الملوك ، وإنهم يُحْشَرُونَ كالذَّرِّ (<sup>0</sup>) ، وإنَّ العلماء يُحشرون مع الأنبياء » . مم تَغَيَّبَ (<sup>1)</sup> بعد ذلك ، وطُلِبَ فلم يُوجَدُ .

وقال حَرْمَلة : ( رأيتُ كتاب مالك بن أنس إلى عبد الله بن وهب مفتى أهل مصر ) .

ورَوَى زيد بن أبى الغمر قال : حَدَّثنى أبى قال : ( سمعتُ ابن وهب يقول : حَجَجْتُ أَربعًا وعشرين حَجَّةً أَلَقَى فيها مالكَ بن أَنس – قال أبى : وكنَّا نُسَمِّيه ديوانَ العلم .. وكان يقول : الذي تَعَلَّمْنَاهُ مِن أَدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه ) .

<sup>(</sup>۱) في و ص ، : و بعض دارنا ، .

<sup>(</sup>٢) في ١ ص ١ : ١ في أن يلي القضاء حتى يتغيب ١ .

<sup>(</sup>٣) مايين المعقوفتين عن ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) في ١ ص ) : ( فعرفني ) .

 <sup>(</sup>٥) هكذا في و م ، .. وفي و ص ، : و فقال : يا أبا الحسن ، بينا أنا أرجو أن أُخْشَرَ في زمرة العلماء أُخْشَر في زُمْرَةَ الولاة ؟ والله لا يكون هذا أبدًا ، وفي الكواكب السيارة : و إنَّ القضاة يحشرون مع المأنبياء ، فأحببتُ أن أُخْشر مع الأنبياء » .
 والذَّرُ : صغار المحل .

<sup>(</sup>٦) ( ثم ) عن ( ص ) .

وحَدَّثَ عبد الله بن وهب قال : ﴿ قال لَى مالك بن أنس : ما خَلَّفَكَ عَنَّا مُذْ (١) لِيالٍ ؟! فقال له : كنت أَرْمَدَ (٢) . قال : أحسب هذا من كتابة الليل .. قال : فقلت : أَجَلْ .. فصاح مالك بالجارية وقال : هاتى (٣) من ذلك الكحل لأخى وصديقى المصرى – يعنى ابن وهب ) (١) .

وَرَوَى محمد بن عمر الأندلسي قال : ﴿ ذُكِرَ ابن وهب وابن القاسم عند مالك بن أنس (°) فقال : ابنُ وَهْبِ عالمٌ ، وعبد الرحمٰن (¹) فقيه ، .

وذكر أبو الطاهر بن عمر بن السراج قال : ﴿ أَخْبَرَنَى خَالَى . . وَكَانَ مَنَ الْجُهُدِينَ مِنَ أَهُلَ العَلَم – قال : رأيت في المنام قائلاً يقول : لا يُفْتِى الناسَ إلّا ابْنُ وَهُبِ وَابْنُ القاسم المهذب ﴾ .

قال حَرْمَلة : ﴿ سَمَعَتَ ابن وهَب يَقُول : إِذَا أَرَدُتَ الدَّحُولَ عَلَى السَلْطَانَ فَقُلْ : اللَّهُمَّ رَبُّ السَمُواتِ السَبع ومَا أَظْلَلْنَ ، ورَبُّ الأَرْضِينَ ومَا أَقْلَلْنَ ، وربُّ الرَّياحِ ومَا ذَرَّيْنَ ، وربُّ الشياطين ومَا أَغْوَيْنَ ، كُنْ لَى جَارًا (٧) مِن فُلان أَنْ يَفْرُطَ عَلَى أَوْ أَنْ يَطْغَى ﴾ .

قال ابن بكير : ﴿ وُلِلَا ابن وهب في ذي القعدة سنة ١٢٥ هـ ، وتوفى يوم الأحد لأربع بقيت من شعبان سنة ١٩٧ هـ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في د ص ۽ : د منذ ۽ .

<sup>(</sup>٢) يعنى : أُصِيبَتْ عينى بالرَّمَد .

 <sup>(</sup>٣) يقال للرجل : هات يارجل - بكسر الناء - أى : أعطنى ، وللمرأة : هاتى - بالياء . [ انظر لسان العرب - مادة هيت ] .

<sup>(</sup>٤) ف ( ص ) : ( وصديقى المصرى ابن وهب ) .

 <sup>(</sup>٥) ف ( م ) : ( ذكر عندى مالك بن أنس وابن القاسم ) وسقط منها ابن وهب . والعبارة فيها خلط من الناسخ وغير مستقيمة ، والتصويب من وفيات الأعيان ( ج ٣ ص ٣٦ ) ومن ( ص ) بتصرف يسير .

<sup>(</sup>٦) يعنى عبد الرحمٰن بن القاسم .

<sup>(</sup>٧) في ﴿ م ﴾ : ﴿ جَار ﴾ خطأ ، والصواب بالنصب . والمعنى : كن لي مُنقذًا وحاميًا .

### قبر الشريفة فاطمة بنت محمد بن الحسن (١):

عند رِجُلَيْهِ (٢) بمقدار ثلاثين خطوة قبرٌ رُخام فيه الشريفة فاطمة ابنة محمد بن الحسن بن على بن أبى طالب . وقد تُوفيت (٦) فى سنة ٣٨٣ هـ ، والدعاء عندها مُستجاب .

## قبور جماعة من الصالحين (<sup>1)</sup> :

ثم تستقبل القبلة تجد قبر عبد الرحمٰن الخواص (°) ، حَدَّث عن جماعة ، وحدَّث عنه صاحبٌ له أنه كان يخرج معه فى الليل فيفتح له باب مصر ، فيخرج منه إلى الجبانة ويزور الشيخ أبا الحسن الدينورى ويعود فى الليل .

وتمشى وأنت مستقبل القبلة تحت الكوم تجد قبر مقبل الحبشى (١) وغيره .

أيها العـــــالم متم مثلنا بـالأمس كــنتم ليت شعـرى في سفـركم هــل ربحتم أم خسرتم ؟

فلما كان من الغد مات رضى الله عنه ، وكانت وفاته بعد الستين وعمسمائة . [ انظر الكواكب السيارة ص ٤٣ و ٤٤ ] .

(٦) هكذا في و م ، .. وفي و ص ، : و تجد حومة فيها قبور تعرف بالقاضي بكار ، . وسيأتى ذكر هذا . ومقبل هذا رجل من الصالحين ، قال صاحب المصباح : لم أز أحدًا من أصحاب التواريخ ذكره . وقبره دائر . [ انظر الكواكب السيارة ص ٤٦ و ٢٤١ ] .

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) العنوان من عندنا .

<sup>(</sup>۲) أى : عند رِجْلَى ابن وهب .

<sup>(</sup>٣) في و م ) : و توفت ) .

<sup>(</sup>٤) العنوان من عندنا .

 <sup>(</sup>٥) وتقول العوام: إبراهيم الخواص ، وليس هذا بصحيح ، فإنه لم يمت بمصر . وكان عبد الرحمٰن
 هذا يُسمى و واعظ المقبرة ، قبل إنه أقام عشرين سنة يقف كل يوم على المنامة ويقول :

ثم تأتى إلى حَوْمَة فيها قبر يُعْرَف بالقاضى بكّار (1) ، تدخل وأنت مستقبل القبلة تجد قبرًا تحت رجليه وقبرًا (٢) عند رأسه ، فالذى عند رأسه يقال لهم أصحاب قضبان الذهب (٣) وهم ثلاثة : إبراهيم ، وهو أكبرهم ، وعبيد الله ، ومحمد .. قبل : إن إبراهيم رُبِّى في المنام وهو يقول : مَنْ زارنا فكأنما تصَدَّق بقضبان الذهب ، وكانت في يده ..

والذي عند رجليه يُقال له قبر أبي العباس أحمد بن المشجرة (\*) كان من أحسن الناس قراءة ، وكان من قُرَّاء الأفضل بن أمير الجيوش (\*) ، وكان ذات يوم عند قبر الشيخ أبي الحسن الدينوري يزوره ، فاختاره أحد الفقراء (١) أن يقرأ له آية من كتاب الله تعالى ، فامتنع ولم يقرأ ، فَمُنِع القراءة .. فلما حضر مجلس الأفضل بن أمير الجيوش طلب منه القراءة ، فلم يستطع ، فقال له الأفضل : ما ينعك من القراءة ؟ فقال له : لن أستطيع . فأمَر أن يأخذ (٧) له من خزانة الشراب ما يُصلح موضع القرآن .. فَقَصَّ عليه قِصَتَهُ (٨) مع الفقير ، فقال :

(١) سيأتي ذكره بالتفصيل بعد قليل .

 <sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ( عند رجليه ) . وجاءت كلمة ( قبر ) مرفوعة في ( م ) و ( ص ) خطأ ،
 والصواب بالنصب .

 <sup>(</sup>٣) هكذا في ( م ) .. وفي ( ص ) : ( فالقبر الذي عند رأسه يقال له : قبر صاحب قضبان الذهب ، قبل إنه رُثِي في المنام ... ) الله ...

 <sup>(</sup>٤) ف د م ) : د يقال له أبو العباس أحمد بن الشجرة ) والأخيرة تحريف . والتصويب من د ص )
 والكواكب السيارة .

<sup>(</sup>٥) سقط ( ابن ) من ( ص ) . وهو : الأفضل شاهنشاه أحمد بن بدر الجمالي ، خلف أباه في إمارة الجيوش المصرية ، وكان جيد السياسة ، وَطَّد دعام الحكم للآمر بأحكام الله العبيدى صاحب مصر ، ودبَّر شعون دولته . نقم عليه الآمر أمرًا فدَسَّ له مَنْ قتله على مقربة من داره في القاهرة سنة . ٥١٥ هـ . وكانت ولايته ثمانيًا وعشرين سنة .

<sup>[</sup> انظر الأعلام ج ١ ص ١٠٣ ، ووفيات الأعيان ج ٢ ص ٤٤٨ – ١٥١ ] .

 <sup>(</sup>٦) هذه الجملة فيها اضطراب ف ( م ) . وفي الكواكب السيارة ص ٤٨ : ( ... فرأى فقيرًا فسيرًا أن يقرأ شيعًا من كتاب الله .. ) وفي ( ص ) : ( فاقتضى عليه بعض الفقهاء أن يقرأ آية .. ) .

<sup>(</sup>Y) في و ص ) : ( يُؤخَّذُ ) .

<sup>(</sup>٨) في وم ) : و فقصٌ له القصة ) .

اخْرُجُ واطلُبُه (١) يدعو لك ، فليس لكَ خَلاصٌ إِلَّا بدعائه (١) [ فلما عاد إليه وجده قد تغير من مكانه ، فسأله الدعاء وتَمَرَّغَ بوجهه على أقدامه .. فقال له : اقْرَأُ فَتَحَ الله عليك ] (٣) . فَفَعَل ، فانطلق في القراءة .

وإلى جانبه من القبلة قبر الرجل الصالح أبو العباس أحمد بن على بن إسماعيل الجمعيزى (1) صاحب الدرب المشهور بمصر .. كان رجلا صالحًا يبيع الجميز في مَبْدَأ أَمْرِهِ بباب الجامع ، فدخل رجل من العلويين إلى مصر .. فاشتد به الجوع ، ومنعه الحياء من السؤال ، فدخل الجامع لصلاة الظهر ، فرآه الجميزى فأعجبه سَمْتُهُ (0) ، ثم دخل خلفه ، وأخرَم في الصف الذي فيه العلوي بالصلاة (1) ، فإذا بالعلوى قد سقط في الصف من شدة جوعه ، فلما فرغ الجميزى من صلاته حَقَّق النَّظَر في وجهه فعرف مابه ، فذهب وجاءَهُ بطعام إلى منزله ، فلما كان من الغد خرج العلوى فرآه رجل فعرفه ، فذهب إلى السلطان فأخبره ، فأرسل إليه بما يركب ، وأمر الغلمان أن يمشوا بين يديه إلى حضرة فأخبره ، فأمر السلطان ، فلما حضر إلى حضرته أخبره بفعل الجميزى معه ، فأمر السلطان بإحضاره ، فلما حضر إليه حشرته أخبره بفعل الجميزى معه ، فأمر السلطان بإحضاره ، فلما حضر إليه (٢) أمر له بألف دينار ، فأخذها وانصرف ، ثم إنه اتخر حتى صار ذا مال كثير ، ثم نفد منه المال مدة حتى لم يبق له شيء .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ( واطلب الفقير ) .

<sup>(</sup>٢) في و ص ) : و فليس يُخَلِّمنك إلَّا دُعارُه ، .

<sup>(</sup>٣) مايين المعقوفتين عن ( م ) وساقط من ( ص ) .

 <sup>(</sup>٤) كان – رضى الله عنه – يبيع الجميز بباب جامع مصر ، وكان فقيرًا لا يملك شيئًا ولا يجد ما ينفق ، وكان – رحمه الله – عفيفًا جدًّا ، مشهورًا بالخير والصلاح . وقصته مع العلوى وردت فى
 ٩ م ، ولم ترد فى ٩ ص ، .

<sup>(</sup>٥) سَنْتُهُ : هَيْكُهُ ووقاره .

<sup>(</sup>٦) أُحَرَمُ بالصلاة : ذَخَلَ فيها .

<sup>(</sup>٧) لى دم ) : و إلى عنده ) .

وسافر إنسان أودع عنده ألفًا من الذهب (١) ، فلما جاء من سَفَره رآه على تلك الحالة ، بعد العِزّ والغِنَى ، فظن أن الجميزى فرَّط في ماله ، فسَلَّمَ على الجميزى وقال : أين (١) مالى ٩ قال : موجود .. فأخذه وجاء به إلى منزله ، وحفر مكائا في داره ، وطلع بالكيس مختومًا بختم صاحبه .. فقال له صاحب المال : تُحذُ منه ماتريد .. فقال : لا آخُذُ أُجُرًا على أمانتى ، سِرْ مع السلامة .. ثم عاد الجميزى إلى بيع الجميز على جارى العادة السابقة .. ثم إنَّ الرجل الذي أودع عنده المال مَرضَ بعد مُدَّة ، فأرسل إلى الجميزى ، فلما حضر إليه (١) قال له : ياسيدى قد حضر من أمر الله ماترى (١) ، فَخُذُ هذا المال الباق ، وهذا الولد ولد صغير ، عَلَّمهُ واصرف عليه من هذا المال الباق ، وإلا فَأَنْفِقهُ عليه بالمعروف .. ثم مات .. فكان ينظر في وجه الطفل كل يوم نظرة إلى أن كَبِرَ وآنسَ رُشْدَهُ (٥) ضَمَّ إليه ماله ، والجميزى فقير لا مال له ، يقيم اليوم والليلة لا يجد ما يتَقَوَّتُ به ، ولم يأخذ من مال الطفل شيئًا .

### مشهد القاضى بكار بن قتية (٦):

وفى مقابل قبره من جهة القبلة قبر القاضى الإمام ، الولى الهمام بَكًار (٢) بن قتيبة بن أسد بن أبى برذعة بن عبيد الله بن بشير بن عبيد الله بن

<sup>(</sup>١) هكذا في وم ، .. وهذه أيضًا لم ترد في و ص ، بهذه الصورة بل وردت مختصرة السياق .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : ( أي ) ، تصحيف .

 <sup>(</sup>٣) فى ( م ) : ( إلى عنده ) .. وفى ( ص ) : ( وكان له صاحبٌ له مالٌ ، وكان له طفل
 صغير ، فلما حضرته الوفاة أؤمني صاحبه بولده وسلم إليه المال .. ) الخ .

<sup>(</sup>٤) فى ( م ) : ( حضر فى أمر الله كما ترى ) .

<sup>(</sup>٥) أى : عَلِمَ وتبيَّنَ منه اهتداءً لحُسْنِ التصرف في المال .

<sup>(</sup>٦) هذا العنوان من عندنا .

 <sup>(</sup>٧) فى ( م ) : ( أبى بكرة ) وهى كنيته . وهو : بَكَّار بن قتيبة بن أسد الثقفى ، من ولد أبى بكرة الصحابي ، فقيه ومُحَدَّث ، وقاضى الديار المصرية ، ولاه المتوكل القضاء بمصر سنة ٢٤٦ هـ ، وله أخبار في العدل والعِفَّة والنزاهة والورع ، وكانت وفاته في ذى الحجة سنة ٢٧٠ هـ .

أبى بكرة نُفَيْع بن الحارث ، مولى رسول الله ، عَلَيْه ، (1) ابن كَلَدَة بن عمرو ابن علاج بن أبى سلمة وهو عبد العُزّى (7) بن غِيرة ، بكسر الغين المعجمة وفتح الياء ، ابن عوف بن قسيّى بن هبنة الثقفى .. وقيل : نُفَيْع بن مسروح ، وكَانَ عَبْدَ الحارِثِ بن كَلَدَة (7) ، فاسْتَلْحَقَه ، وأُمّه سُمَيَّة ، جارية الحارث بن كَلَدَة (4) ، وهي أم زياد بن أبيه .. وإنّما كُنِي أبًا بكرة لأنه تَدَلّى إلى رسول الله عَلَيْ بنكرة من حِصنْ (9) الطائف ، وكان قد أسلم وعَجَزَ عن الحروج فكني بذلك ، وأعتقه رسول الله على .

ورَوَى عن رسول الله عَلَيْ مائة حديث واثنين وثلاثين (١) حديثًا ، اتَّفِق على ثمانية أحاديث ، وانفرد البخارى بخمسة ، ومسلم بحديث واحد .. رَوَى عنه ابناه عبد الرحمٰن ، ومسلم (٧) ، وربعى بن حِرَاش (٨) ، والحسن

<sup>= [</sup> انظر ترجمته فی کتاب الولاة والقضاة لمحمد بن يوسف الکندی ص ٤٧٦ – ٤٧٩ وغيرها من الصفحات . والأعلام ج ٢ ص ٦٠ و و ٦١ ، ووفيات الأعيان ج ١ ص ٢٧٩ – ٢٨٢ ، وسير أعلام النبلاء ج ١٦ ص ٩٩٥ – ٢٠٥ ، وحُسن المحاضرة ج ١ ص ٤٦٣ ] .

<sup>(</sup>١) ما سيأتى عن د م ، وساقط من د ص ، .

<sup>(</sup>٢) هكذا في ﴿ م ﴾ .. وفي أسد الغابة ﴿ ج ٦ ص ٣٨ ﴾ : ﴿ أَلِي سَلَّمَةُ بَنَ عَبِدَ العُّزِّي ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ان د م ، : د جلدة ، تصحیف .

<sup>(</sup>٤) في و م ، : و أم الحارث بن جلدة ، خطأ ، والتصويب من المرجع السابق .

<sup>(</sup>٥) في و م ، : و ابن حصين ، تصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>٦) في و م ۽ : و واڻنان وڻلائون ۽ خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

 <sup>(</sup>٧) فى سير أعلام النبلاء (ج ٣ ص ٥ و ٦): (حَدَّث عنه بنوه الأربعة: عبيد الله ،
 وعبد الرحمٰن ، وعبد العزيز ، ومسلم ، وأضاف إليهم: الحسن البصرى ، ومحمد بن سيرين ، وعقبة ابن صهبان ، وربعي بن حِرَاش ، والأحنف بن قيس ، وغيرهم .

 <sup>(</sup>A) فی ( م ) : ( خداش ) تحریف . وهو : ربعی بن جراش الغطفانی . وحراش : بحاء مهملة مکسورة ، وراء ، وإعجام شین : [ انظر ترجمته فی رجال صحیح البخاری ج ۱ ص ۲۰۲ ، ورجال صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۰۸ ، والإکمال لابن ماکولا ج ۲ ص ۲۲۶ ] .

البصرى ، والأحنف بن قيس ، وكان من الفضلاء الصالحين ، كثير العبادة ، وكان مِمَّن اعتزل يوم الجمل ولم يُقاتل مع واحد من الفرقتين ، ومات – رضى الله عنه – بالبصرة فى سنة إحدى (۱) وخمسين من الهجرة ، وقال (۲) خليفة بن خياط : مات فى سنة اثنتين (۲) وخمسين ، وصَلَّى عليه أبو بَرْزَةَ الأسلميّ .. وكان أولاده أشرافًا فى البصرة بكثرة المال والعلم والولايات (۱) .. قال الحسن : لم يكن بالبصرة من الصحابة (٥) أفضل مِنْ عمران بن الحُصَين (١) وأبى بكرة (٢) .. رَوَى له جماعة (٨) . والحارث هو مولى وسول الله ، مَا أَنْ ..

وَوُلِدَ (1) بكّارٌ هذا بالبصرة سنة ۱۸۲ هـ . وتفقه على ابن يحيى بن مسلم ، المعروف بهلال الرازى ، أحد أصحاب أبى يوسف ، وزُفَر بن الهُذَيْل (1) ، وأخذ عنه علم الشروط أيضًا (11) .. وَحَدَّثَ بمصر عن أبى داود الطيالسيِّ ، ويزيد بن هارون (۱۲) ، وعبد الصمد بن عبد الوارث ، وصفوان

<sup>(</sup>١) في وم ، وأحد ، خطأ .

<sup>(</sup>۲) في ( م ) : ( وكان ) . تحريف .

<sup>(</sup>٣) في و م ) : ( اثنين ) . خطأ .

 <sup>(</sup>٤) هذه العبارة وردت في ( م ) بها عدة تحريفات ، والتصويب من أسد الغابة ( ج ٦ ص ٣٨ )
 ترجمة أبي بكرة الثقفي .

<sup>(</sup>a) في ( م ) : ( بالصحابة ) .

<sup>(</sup>٦) في و م ، : و هو ابن الحصين ، .

<sup>(</sup>Y) في د م ، : و وأبا بكرة ، خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>A) ف ( م ) : ( الجماعة ) .

<sup>(</sup>٩) في ( م ) : ( وولده ) تصحيف .

<sup>(</sup>۱۰) فى د م ، : د وتفقه ابن يحيى ، والصواب ما أثبتناه ، فقد جاء فى وفيات الأعيان ( ج ١ ص ٢٨٠ ) : د أبو الهزيل ، تحريف ، ص ٢٨٠ ) : د أبو الهزيل ، تحريف ، و ٢٨٠ ) : د أبو الهزيل ، تحريف ، وهو : زُفَرَ بن الهُذَيِّل العنبرى ، أحد الفقهاء والقبَّاد ، صَلُوقٌ ، وَثُقَهُ ابن معين وغيره ، وكانت وفاته سنة ١٥٨ هـ . أمَّا أبو يوسف فهو : القاضى أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ، صاحب الإمام أبى حنيفة ، وصاحب كتاب الخراج ، وقد ولد سنة ١١٣ هـ وتوفى سنة ١٨٢ هـ .

<sup>(</sup>۱۱) إلى هنا ينتهي الساقط من و ص ، .

<sup>(</sup>١٢) و يزيد بن هارون ۽ عن د م ۽ ويعدہ عدة أسماء أخرى لم ترد في د ص ۽ .

ابن عيسى الزهرى ، وأبى عامر بن إسماعيل ، وإبراهيم بن الوزير ، وسعيد بن عامر ، وأبى أحمد الزبيرى ، وأبى عاصم الضَّحَّاك ، وجماعة من طبقتهم .

وَقَدِمَ مَصَرَ (') قاضيًا عليها ، وكان ذلك مِنْ قِبَلِ المتوكل (') : سنة سيتٌ وأربعين وماثنين ، قبل ولاية ('') ابن طولون لثماني خَلُوْن من جمادى الآخرة ('') .

وكان مُحَدِّثًا جليلًا من أفاضل المُحَدِّثين .. ومن جُملة ماروى بإسناده إلى أبى هريرة ، عن النبى عَلِيْكُ أنه قال : ( صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفَذِّ بخمس (٥) وعشرين درجة ، ، وفى رواية : بسبع وعشرين (١) .. قال أبو جعفر الطحاوى : سمعتُ أبا العَلِّي (٧) الكوفي يقول : ( حضرتُ يومًا عند بكًار بن قتية ، فدخل عليه رَجُلان يتخاصمان ، أحدُهُما أبو الآخرِ ، فنظر إليهما وأَلْشَدَ (٨) :

تعاطَيْتُما ثَوْبَ العُقوقِ كــلاكا أبّ غير بَرٍّ وَابْنَهُ غيرُ واصل (١)

ويقال: إنَّ المتوكل لَمَّا بلغه ماهو عليه من العلم والزهد والفضل والورع، أرسل إليه كتابًا بتَقْلِيد القضاء مم خاص (١٠) ١١ ١١ من من الماء الماء

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ( وكان من أهل البصرة وقَلِمَ إلى مصر ....

 <sup>(</sup>٢) ف ( م ) : ( وذلك من قِبَلِ المتوكل ، ويقال سنة ثمانٍ وأربعين ، ويقال تسعة وأربعين ،
 ويقال .. ) إلخ . وما أثبتناه هنا عن ( ص ) .

 <sup>(</sup>٣) ف و م ، : و ولادة ، تحريف . فابن طولون وُلِلدَ سنة ، ٢٢ هـ وولى إمرة مصر سنة ٢٥٤ هـ
 من قِبَلِ الحليفة المتوكل .

<sup>[</sup> انظر الأعلام ج ١ ص ١٤٠ ، ووفيات الأعيان ج ١ ص ٢٧٩ ] .

<sup>(</sup>٤) التاريخ عن ﴿ م ﴾ و لم يرد في ﴿ ص ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في و م ۽ : و بخمسة ۽ خطأ . والفَلُّ : الفرد .

 <sup>(</sup>٦) قوله : ( و و ای روایة : بسبع وعشرین ) عن ( م ) و لم یرد فی ( ص ) وورد فی الکواکب السیارة ( ص ٤٩ و ٥٠ ) .

<sup>(</sup>٧) في الكواكب السيارة ﴿ أَبَا العلا ﴾ .

<sup>(</sup>٨) فى ﴿ م ﴾ ﴿ وأنشأ يقول بيت ﴾ . وما أثبتناه عن المرجع السابق .

<sup>(</sup>٩) ف ( م ) : ( العقوب ) مكان ( العقوق ) ، تصحيف .

<sup>(</sup>١٠) أى : بتولَّى القضاء ، يقال : قُلُّدَ فلانًا الأمْرَ : ولَّاهُ وفَوَّضَهُ إليه .. والنجاب : رسول الخليفة .

وسأل عنه ، فَدُلُّ على داره ، فلما طلبه قيل له : قد مَضَى إلى الفُرن يَخْبُرُ خُبْرُهُ ، فتعجب النجاب من ذلك ، واستحقره للقضاء ، ولم يكن بُدُّ (١) من انتظاره ، فجلس عند داره إلى أن جاء من الفرن ومعه الخبز ، فلمًّا رآه النجاب قيل له : هذا ﴿ بِكَّارِ ﴾ ، فقام إليه ، وسَلَّم عليه ، وقال : أنا رسول الخليفة إليك ، فَقِفْ حتى أُبلغك رسالته .. فقال له ﴿ بكار ﴾ : ما أقدر على الوقوف معك .. قال : ولِمَ ذلكِ ؟ قال : لأنَّ الرِّداء الذي عليَّ استعرتُه من والدتي لأمضى حتى أخبزَ الخُبزِ وأعود ، فَقِفْ حتى أستأذنها في الوقوف معك فيه (٢) ، فدخل داره وأَعْلَمَ والدته بالقصة ، فَأَذِنَتْ له في الوقوف معه واستهاع ماجاء به .. فخرج إليه ووقف ، فقال له النجاب : الخليفةُ يُسلم عليك ، وقد قَلَّدَكَ قضاء مصر ، ولا بُدُّ (٣) من امتثال أمْرِ الخليفة . ثم دَفَعَ إليه تقليد القضاء ، فدَخَلَ إلى داره وأخرج رغيفين من خبزه فدفعهما إليه وقال : امض في حفظ الله تعالى .. فتعجب النجاب من ذلك ، ولم يمكنه أن يقول شيعًا ، واستحقر الرغيفين من خبزه ، ولم يمكن رَدُّهُما ، ورماهما في مخلاة معه ، وتهاوَنَ سهما (١٠) وقال : وَاخْيَبُهَ طَرِيقِي ! ثم مَضَى حتى أتى الخليفةَ ، فأَعْلَمَهُ بتسلم التقليد إليه (٥) وقبوله ، وحكَى له الخبر من أوَّله إلى آخره ، فقال : ومــا أَجَازَكَ ؟ فَضحِكَ وقال : أَجَازَني رغيفين من تُحبره الذي خبزه <sup>(١)</sup> . فقال له : اثْتِني بهما – وكان قد فَرُطُ (٢) في أحدهما – فقال : فَرُطْتُ في واحد منهما .

<sup>(</sup>١) في د م ، و د ص ، : د بلًا ، خطأ ، والصواب بالرفع ، اسم د يكن ، .

<sup>(</sup>٢) ( فيه ) عن ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) في و ص ، : و ولا بُدُّ لك ، .

<sup>(</sup>٤) ١ بهما ) عن ( ص ) .

 <sup>(</sup>٥) هكذا في ( م ) .. وفي ( ص ) : ( فأعلمه بتسليم التقليد إلى الشيخ بكار ، فقال :
 وما أجازك .. ) .

<sup>(</sup>٦) في (م): (الذي كان خبره).

<sup>(</sup>٧) فَرَطَ : صَيُّعَ وَبَلَّـدَ .

فقال: اثنِيني بالآخر – فلما جاء به دفع له مائة دينار (۱) ويُقال: ألف دينار، وقال: لو جِعْتَنِي بالرَّغِيفينِ أَعْطَيْتُكَ أَلَفَيْن، ويقال: مائتين (۱) فبعد مُدة رَمِدَ النجاب رمدًا عظيمًا أشرف فيه على العَمَى، ثم أراد الخليفة أنْ يُرسله برسالة (۱) أخرى، فاعتذر برمده، فأمَرَ الخليفة بإحضار مُكْحُلة فيها كُحُل، فكحله منها، فَبَرِيءَ من ساعته، ومَضَى في رسالة الخليفة (۱)، فلما عاد قال: فَبَرِيءَ من ساعته، ومَضَى في رسالة الخليفة (۱)، فقد وجدتُ فيه شفاءً يا أمير المؤمنين، أريد ذلك الكحل تُعْلِمَنِي (۱) إيًّاه، فقد وجدتُ فيه شفاءً عظيمًا (۱). فقال الخليفة: هو الرغيف الذي أثيث به من عند القاضي و بَكُار، ، جَعَلْنَا منه في أَكْحَالِنَا وأدويتنا، فنحن نُعَافَى ببركته! فندم النجاب على ما فَرُط.

وكانت ولايته القضاء يوم الجمعة ، في جمادى الآخرة سنة ٣٤٦ هـ . وكان أحد الفقهاء على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه ٢٤٠ أخذ الفقه عن هلال بن يحيى بالبصرة . وكان من البَكَّاثين والتَّالين لكتاب الله تعالى . وكان إذا فرغ من الحكم خَلا بنفسه وعَرَضَ عليها جميع ما حكم به ، ثم يبكى ويقول : يا ( بكَّار ) تقدم إليك رَجُلانِ في كذا وكذا ، وحكمت بكذا وكذا ، فما جوابك غدًا إذا وقفت بين يدى الله سبحانه وتعالى ؟

<sup>(</sup>١) هكذا في ﴿ م ﴾ .. وفي ﴿ ص ﴾ : ﴿ فلما أتاه بالرغيف الباق دفع له ألف دينار ... ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) قوله: ( ويقال: ماتين ) عن ( م ) و لم يرد في ( ص ) . وفي ( طبقات الأولياء ) لابن
 الملقن أن المتوكل جعل الرغيف في الكُحل والأدوية ليستشفى به .

<sup>[</sup> انظر المصدر المذكور ص ١١٩ ، والكواكب السيَّارة ص ٤٩ ] .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ( رسالة ) . وفي ( ص ) : ( في رسالة ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ( ومضى في رسالته ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ( أَنْ تَعلَمني ) .

<sup>(</sup>٦) في ( م ) : ( شفاء عظيم ) خطأ ، والصواب ما أثبتناه . وفي ( ص ) : ( شفاءً عظيمًا لم [ أجده ] في غيره ) .

 <sup>(</sup>٧) في و م ، : و وكان أحد الفقهاء على مذهب أبي حنيفة ، .

وكان يُكثر الوَعْظَ للخصوم ، ويتلو عليهم قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الذين يَشْتُرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِم ثَمَنًا قليلاً أُولئك لاَخلاَق لهم في الآخرة ، ولا يُكلمهم الله ولا يُنْظُرُ إليهم يومَ القيامة ولا يُزكيهم ولهم عذاب أليم ﴾ (١) . وكان يفعل هذا مع كُلِّ حَالِف ، فمنهم مَنْ يخاف (٢) ويرجع عن اليمين ، ومنهم من يحلف .

وحُكِى أيضًا عنه أنه كان إذا أراد أن يُحَلِّفَ شخصًا أَمَرَهُ (\*) أن يقرأ : ﴿ والطُّورِ \* وكِتَابِ مَسْطُورٍ \* فى رَقَّ مَنْشُورٍ ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ إنَّ عَذَابَ رَبُّكَ لَوَاقِعٌ \* مَالَهُ مِنْ دَافِعٍ ﴾ (\*) . ثم يقول له احلف بعد ذلك (\*) .

وحُكِى عنه أنَّ رَجُلًا قال له ذلك ، فقرأ وحلف ، وكان كاذِبًا (١) في يمينه ، فبرزت عيناه من وجهه ، فامتنع – بعد ذلك – الفاجرُ أن يحلف . وكان يُحاسب أُمَنَاءَهُ في كُل وقتٍ ، ويسأل عن الشهود .

وكان أحمد بن طولون يُجِيزُه ( ف كل سنة بألف دينار [ زيادة على القَدْرِ المقرر له ] ( أ ) فلما جرى بينه وبينه ماجرى ، قال له ابن طولون : أين جوائزى ؟ يُجاءُ بها .. فأرسل إليه ابن طولون ، فوجد فى منزله ستة عشر كيسًا ( أ ) مامَسَّها ( بكَّار ) ، فحملها إليه ، فلما نظر أحمد تحجِلَ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران - الآية ٧٧.

<sup>(</sup>۲) ف « م » : « يخالف » .

<sup>(</sup>٣) هكذا في و ص ، .. وفي و م ، : و أنه أراد أن يحلف شخصًا فيأمره .. ، .

 <sup>(</sup>٤) سورة الطور – الآيات من ١ – ٨ .

 <sup>(</sup>٥) فى ( م » : ( فيقرأ الخصم ذلك [ فيتوب ] من وقته » . وفيها ( تاب ) مكان ( فيتوب » .
 وما أثبتناه هنا عن ( ص ) .

<sup>(</sup>٦) ل ( ص ) : ( وحلفَ كاذِبًا ) .

<sup>(</sup>٧) أى يعطيه جائزة .

<sup>(</sup>A) مابين المعقوفتين عن ( م ) .

<sup>(</sup>٩) هكذا فى ﴿ م ﴾ وفى ﴿ ص ﴾ .. وفى سير أعلام النبلاء ( ج ١٢ ص ٦٠٣ ) ، ووفيات الأعيان ( ج ١ ص ٢٧٩ ) : ﴿ وطَالَبُهُ – أَى : ابن طولون – بجملة المبلغ الذى كان يأخذه – أى : بكار – كل سنة ، فحمله إليه بختمه ، وكان ثمانية عشر كيسًا ﴾ .

واسْتَحَى (١) وظَنَّ أَن فَرَّط فيها ، وأنه يعجز عن القيام بها ، فلهذا طالبه .

ولمَّا اعتقله أُمَرَهُ أَنْ يسلم القضاء إلى محمد بن شَاذَان الجوهرى ، ففعل ، وجعله كالخليفة له والنائب عنه (٢) . وقال الحسن اللَّيْشي : حَدَّثَني بعضُ شيوخ مصر قال : مررتُ في أول اللَّيل و ( بكَّار ) في غرفته يبكي ويُصلي ويقول : ﴿ كُلّا إِنهالَظَي \* نَزَّاعَةً لِلشَّوى \* تَذْعُو مَنْ أَدْبَرَ وتَوَلِّي ﴾ (٢) يرددها ما تجاوزها .

وَرَوَى أَبُو حَاتِم ابن أَخَى و بَكَّار ، قال : قَدِمَ على عَمِّى و بكار ، رَجُلٌ من البَصْرَة ، [ عنده عِلْمٌ وزهادة وفَضْلٌ ونُسُكُ ، فأكرَمَهُ عَمِّى وقرَّبَهُ ] (ئ) وأدناه ، وذكر أنه كان معه في المكتب (ف) في البصرة ، ومضت به الأيام حتى جاء الرجل في شهادة ، ومعه شاهد من شهود مصر ، فَأَدُّوا الشهادة عند عَمِّى ، فما قَبِلَ شهادة ذلك الرَّجُل ، فلما خرج وهو مُنْكَسِرُ القلب قلتُ لعمى : هذا رجل زاهد ، عالم ، وأنت تعرفه . فقال : يابن أخى ، مارَدَدْتُ شهادَتُهُ ، إلّا أنّا لمنا كنا صغارًا في المكتب جلستُ أنا وإيّاه على مائدة فيها أزز وَحَلْوَى (١٠) ، فقبل كنا صغارًا في المكتب جلستُ أنا وإيّاه على مائدة فيها أزز وَحَلْوَى (١٠) ، فقبتُ الأرز بأصبيمي ، فقال لى : ﴿ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا ﴾ (١٠) [ فقلت له ] : أنهزاً (١٠) بكلام الله على الطعام ؟! ثم أمسكتُ عن كلامه مُدَّة ، فما أقدر على قبوله وأنا أذكر ذلك منه .

<sup>(</sup>١) استُنجَى واستُنجَيَا : خجل . ومن قوله : ٥ فلما نظر أحمد .. ، إلى قوله : ٥ والنائب عنه ، عن ٥ م ، وساقط من ٥ ص ، .

<sup>(</sup>٢) إلى هنا ينتهي الساقط من و ص ، .

 <sup>(</sup>٣) سورة المعارج – الآيات من ١٥ – ١٧ . والمراد بِلَظَى : جهنم والعياذ بالله ، وترَّاعَةً لِلشُوَى ،
 أى : قَلَاعَةً للأَطْرَافِ أو جلد الرأس .

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفتين عن ( ص ) .

<sup>(</sup>٥) المكتب: مكتب تحفيظ القرآن ( الكُتَّاب ) .

<sup>(</sup>٦) في (م) : ( وحُلُقٍ ) .

<sup>(</sup>٧) من الآية ١٧ من سورة الكهف .

<sup>(</sup>٨) مايين المعقوفتين عن ( ص ) .. وفي ( م ) : ( أتبترى ) .

ودخل على ( بكار ) قومٌ من أهل ( الرملة ) فقال قومٌ مِمَّنْ حوله : كيف حال قاضيكم ؟ فقالوا : عفيفٌ ! فالتفت ( بكَّار ) إليهم وقال : لقد غَمَمْتُمُونى (١) يقال : قاض (٢) عفيفٌ ، فَسَلَتِ الدُّنيا !!

وقال محمد بن أحمد بن سلامة : ما تَعَرَّضَ أَحَدٌ لِبكًار فَٱقْلَعَ (") .. لقد تعرض إليه غُلام من بنى يزد يُقال له : عامر بن محمد ، وكان قد دُسًّ عليه وقيل له : تُظلَّم فيه ، وكان في حِجْرِ و بكًار ) (ئ) ، وكان يُقرِّبُه لِيُشْمِهِ ، فرآه و بكًار ) في مجلس المَظالم (٥) ، فقال له : ما تصنّع هاهُنَا ؟ فقيل له : هو يرفع فيك (١) !! فقال : عَلَى أَى شيء ياعامر (١) ! قال : ٱلْفَقْتَ مالى (٨) . قال : أنا ياعامر ؟! قال : نعم (١) . قال : إنْ كُنْتَ كاذبًا فلا نَفَعَكَ الله بعقلك ولا جسمك . قال أبو محمد : أخبرنى مَنْ رآه وهو شيخ ذَاهِل العقل ، يسيل لُعَابُه من فَالِح (١٠) ويسبُ الناسَ ويرميهم بالحجارة ، وهم يقولون (١١) : هذه دعوة الكبير المقدار (١١) القاضي و بكًار ) .

 <sup>(</sup>١) هكذا في و ص ٤. وفي و م ٤: و عَمَّنْتُونى ٤ بالعين المهملة ، يُقال : عَمَّ القومُ فلائا أمرَهُم ،
 أي : قَلْتُومُ إِيَّاه ، فصار ملجئاً للعامَّة .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : ( قاضي ) . لا تصبح .

 <sup>(</sup>٣) ف ( م ) : ( وأَقْلَحَ ) أى : فاز وظَفِر بما يريد .

<sup>(</sup>٤) أى : فى كنفه ورعايته .

<sup>(</sup>a) ف ( م ) : ( مجلس الظلم ) .

<sup>(</sup>٦) أى : يوفع شكواه فيك إلى الحاكم .. وفى و ص ، : و يرفع عليك ، .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : ( على أي شيء تقول ياعامر ؟ ) .

<sup>(</sup>٨) في و ص ، : ( أَلَفْتُ مالي ، .

<sup>(</sup>٩) قوله : ﴿ قال نعم ﴾ عن ﴿ م ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) الغالج : شلل يُصيب أحد شِقِّي الجسم طُولًا فَيَبْطِلُ إحساسه وحركته .

<sup>(</sup>١١) فى د م ، : د يقولوا ، خطأ ، والصواب ثبوت النون .

<sup>(</sup>١٢) قوله : و الكبير المقدار ، عن و م ، و لم يرد في و ص ، .

وقال (۱) بعض أصحاب التواريخ في ترجمة القاضى و بكّار ) : إنه رأى النّبِي عَلَيْ وبين يديه طبق فيه تمر ، فقال له : أطّعِمْنى يارسول الله ، فَنَاوَلَهُ يُنتَيْن ، ثم استَزَادَهُ (۲) ، فأعطاه يُنتَيْن ، فاستزاده ، فأعطاه واحدة ، فاستيقظ من نومه وهو يجد حلاوة التمر في فمه ، ووجد النوى في يده ، ثم إنه أتى إلى السيدة زكية ابنة الخير بن نعيم الحضرمي ، فإذا هي جالسة وبين يديها طبق فيه تمر على صورة الطبق الذي رآه بحضرة النبي ، عَلَيْ ، فقال لها : أطعميني ، فناولته ثنتين ، ثم استزادها ، فأعطته واحدة ، فطلب منها الزيادة ، فقالت له : لو زَادَك رسول الله عَلَيْ شيعًا منامًا زِدْنَاكَ يَفَظَةً ، ولو زادك ليلًا زدناك نهارًا (۲) !

وسَجَنَ أحمد بن طولون القاضي ( بكَّارًا ) (1) مدة طويلة ، يقال : إنه سجنه بضعة عام (٥) لِسَبَبِ ، وهو أن ( الموفق ) الخليفة (٦) لما حكم في خزائن

<sup>(</sup>١) من هنا إلى قوله و نهارًا ، عن د م ، وساقط من د ص ، .

<sup>(</sup>۲) أى : طُلُبُ المزيد .

<sup>(</sup>٣) إلى هنا ينتبي الساقط من و ص ۽ .

<sup>(</sup>٤) ان ( م » و ( ص » : ( بكار » ، لا تصبح لغة .

<sup>(</sup>٥) في و م ٤ : و بضعة عامًا ٤ خطأً . ولم ترد هذه العبارة في و ص ٤ . بل جاء فيها : و وسجن ابن طولون القاضي و بكار ٤ وسببُ سَجْنِه أن ابن طولون كان عزم على خلع الموفق ، وتوقّف بكار عن الحلع و لم يطاوعه على ما قصد ، فحبسه لأجل ذلك عنة سنين ٤ والجملة الأخيرة منقولة عن وفيات الأعيان ففيه أنه حبسه منة سنين . وفي كتاب الولاة والقضاة للكندى : كان سَجْنُه في جمادى الآخرة سنة سبعين [ وماثنين ] فأقام في السجن إلى أن عرضت لأحمد بن طولون علّته التي توفي فيها . وتوفي بعده بكار بأربعين يومًا ، وكانت وفاته في ذي الحجة سنة ٢٧٠ هـ . وعلى هذا يكون ماقضاه في السجن سنة أشهر تقريبًا على هذه الرواية . والله أعلم .

<sup>[</sup> انظر الولاة والقضاة ص ٤٧٧ – ٤٧٩ ، وتاريخ الحلفاء للسيوطي ص ٤٢٧ ] .

<sup>(</sup>٦) هو : أبو أحمد طلحة ( الموفق بالله ) بن جعفر ( المتوكل على الله ) بن المعتصم العباسى ، أمير ، من رجال السياسة والإدارة والحزم ، لم يلي الحلافة اسمًا ، ولكنه تولّاها فعلًا ، وابتدأت حياته العملية بتولى أخيه و المعتمد على الله ، الحلافة سنة ٢٥٦ هـ ، وآلت إليه ولاية العهد ، وظهر ضعف و المعتمد ، عن القيام بأعباء الدولة ، فنهض بها الموفق ، وصدّ عنه غارات الطامعين بالملك ، ثم حجر على البحد أن انهمك المعتمد في اللهو واللدات وانشغل عن الرعية ، وبعد أن عزم على الرحيل إلى ح

الأقاليم ، أَمَرَ نُوَّابِه بالأقاليم بحمل الأموال ، وأمَرَ أحمد بن طولون ، فأبى عن حَمْلِ الأموال وعَصَى ، فأمر أبو أحمد الموفِّق (١) بِسَبُّ أحمد بن طولون على المنابر بعد الخطبة ، وأمر أحمد بن طولون بسبٌ ( الموفق ) على المنابر . وخرج أحمد بن طولون في مائة ألف وأكثر إلى دمشق للقاء رسول [ أبى ] أحمد (١) الموفق الذي ولاه على مصر عوضًا عن أحمد بن طولون ، فلما نزل أحمد إلى دمشق أحضر القُضاة وقال لهم : البتوا أن ( المُوفق ) خارجي (١) ، ففعلوا له ذلك ، فأخضر ( بكارًا ) إليه (١) وقال له : سَجُّل لى أنَّ ( المُوفق ) خارجي . فقال له : مَدْ إلى بلدك . فلما عاد أحمد من فقال له : مُدْ إلى بلدك . فلما عاد أحمد من سغره طلب ( بكارًا ) وَوَبَّخَهُ ، وقال : مَنْ يشهد لك أنَّ الخليفة وَلَّاك (٥) ؟ مسجونًا إلى قُبَيْل موته - كما سنيُذْكر (٧) وكانَ يُحَدِّثُ في السجن من طَاقِ (٨) ، لأنَّ أصحاب الحديث اجتمعوا إلى أحمد بن طولون وَشَكُوًا (١) إليه لأنَّ أصحاب الحديث اجتمعوا إلى أحمد بن طولون وَشَكُوًا (١) إليه

<sup>-</sup> مصر بمكاتبة جرت بينه وبين و أحمد بن طولون ) . وكان الموفق شجاعًا موفقًا عادلًا ، عالمًا بالأدب والأنساب والقضاء ، وله مواقف محمودة في الحروب وغيرها ، وكانت وفاته ببغداد في أيام أخيه المعتمد صنة ٢٧٨ هـ [ انظر الأعلام ج ٣ ص ٢٢٩ ، ، وتاريخ بغداد ج ٢ ص ١٣٧ و ٢٨٨ وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٢٥٠ - ٤٢٧ ( ترجمة المعتمد على الله ) والولاة والقضاة ( ترجمة أحمد بن طولون ) ] .

 <sup>(</sup>١) فى و م » : و أحمد الموفق » خطأ ، والصواب و أبو أحمد الموفق » فأبو أحمد كنية الموفق ،
 و لم يرد هذا فى و ص » .

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين زيادة لم ترد في ( م ) .

<sup>(</sup>٣) حدث ذلك بعد أن حجر على المعتمد وكان الموفق مشغولًا بقتال صاحب الزنج .

<sup>[</sup> انظر وفيات الأعيان ج ١ ص ٢٨١ ، وتاريخ الحلفاء ص ٤٢٧ ]

<sup>(</sup>٤) في (م): ( .. بكار إلى عنده ) .

<sup>(</sup>٥) في ﴿ م ﴾ : ﴿ أَنْكُ الْحَلَيْفَةُ وَلَاكُ ﴾ يعني : ولَّاكُ على القضاء .

<sup>(</sup>٦) لى دم ، : د الذي قدم ، .

<sup>(</sup>٧) إلى هنا ينتهى الساقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>A) أي : نافذة .

<sup>(</sup>٩) في (م) : (وشكروا) تحريف.

انقطاعَ السَّمَاعِ (١) من ﴿ بَكَّارٍ ﴾ ، وسألوه أَنْ يَأْذَنَ له في الحديث ، ففعل ، فكان يُحَدِّثُ على ماذكرنا مِنْ طَاقٍ في السَّجن . وحديثه مع ابن طولون مُسْتَقْصَتَى فكان يُحَدِّثُ على ماذكرنا مِنْ طَاقٍ في السَّجن . وحديثه مع ابن طولون مُسْتَقْصَتَى في سيرته ، فلا حاجة بنا إلى ذِكْرِه هاهنا فنخرج عن الغرض المقصود بذلك .

وكان يغتسل فى كل جمعة فى السجن ويكتحل ويلبس ثيابه ويتطيّب ، ثم يصبر (٢) حتى يسمع (٣) النداء بالصلاة ، فيأتى إلى السَّجَّان ، فيقول له (٤) : ما تريد أيها القاضى ؟ فيقول : أريد أن أُصَلِّى الجُمعة وأُنجِيبَ داعى الله وأعود إليك . فيقول : اعذرني أيها القاضى ، لا قُدْرَةَ لى على ذلك ، يعسرُ (٥) عَلَى . فيقول د بكَّار ) : اللَّهُمُّ إلَى أُجَبْتُ مُنادِيكَ فَمُنِعْتُ ، اللَّهُمُّ فَاشْهَدْ ، ثم يرجع .

ولَمَّا اغْتَلُ أَحمد بن طولون (١) في شهر شوال سنة سبعين وماثتين ، أمر الناس بالدعاء في مسجد ( محمود ) في سفح الجبل المقطم ، فخرج الناس يوم الاثنين ، لِسِتُّ خَلُونَ من شَوَّالِ السَّنة المذكورة ، وخرج معهم محمد بن شاذان الجوهري ، الذي كان خليفة ( بكًار ) في القضاء لَمَّا سُجِنَ ، وخرج اليهود بالتوراة ، والنصاري بالإنجيل ، وسألوا وابتهلوا ودعوا .. فاشتد به الألم ، التوراة ، والنصاري بالإنجيل ، وسألوا وابتهلوا ودعوا .. فاشتد به الألم ،

<sup>(</sup>١) قوله : ﴿ السماع ﴾ عن ﴿ ص ﴾ ولم يرد في ﴿ م ﴾ . ومعناه : سماع الحديث .

<sup>(</sup>٢) في و ص ؛ و يَتَمَهُّل ؛ .

<sup>(</sup>٣) في (م): (يستبع).

<sup>(</sup>٤) في و ص ؛ : و حتى إذا سمع المنادي ينادي للصلاة أتَّى إلى السجان ، فيقول له ؛ .

<sup>(</sup>٥) في و ص ، : و يعز ، . وما أثبتناه عن و م ، .

<sup>(</sup>٦) هذه الفقرة عن ( م ) ، وقد وردت في ( ص ) مختصرة هكذا : ( ولما اعتل أحمد بن طولون أرسل إلى بكار وقال : أنا أردّك إلى منزلك . فقال بكار : للرسول : قل للأمير : شيخ قان ، وعليل مدنف ، والملتقى عن قريب ، والحاكم هو الله الواحد القهار ) . وما بعد هذه الفقرة أثبتناه عن ( م ) ، حيث لم يرد في ( ص ) .

<sup>(</sup>٧) مايين المعقوفتين زيادة من عندنا ولم ترد في ( م ) .

أرى أنك تجده يصلى ، فإذا فرغ من صلاته فَقُلْ (() له : إنَّ والدى يُقْرِفُكَ السَّلام ويسألك الدعاء ، وإنْ هو عُوفِيَ أعادك ((()) إلى مرتبتك . فجاءه نحمارويه فوجده قائمًا يصلى ، فلما انتقل من صلاته (() نظر و بكار ) إليه ، فَسَلَّمَ خمارويه عليه ، وأقرأَهُ السلام عن والده ، فقال له : لعَلَّكَ جِثْتَ في أَمْرِهِ . فقال : نعم ، وقال له : إنه يلتمس منك الدعاء ، فإذا هو عُوفي أعادك إلى مرتبتك فقال : نعم ، وقال : قُلْ له : يقول وزادك رفعة . قال : فأخذ القاضى بَكَّارٌ لِحْيَةَ نَفْسِه () وقال : قُلْ له : يقول لك و بكَّارٌ ، وأنت عليل لك و بكَّارٌ ، وأنت عليل مُدْنَفٌ (() أَشْرَفْتَ على حُفرتك ، والملتقى بيننا عن قريب بين يدى الله عَزَّ ، وأخل ، والحاكم هو الله الواحد القهار !

فعاد نحمارویه إلى أبیه فوجده فی النزع ، وتَحَرَّسَ عن الكلام (\*) ، فقضی نحبه ولحق بربه ، وقام بالأمر بعده ولده الأمير أبو الجیش نحمارویه ، فأرسل إلى القاضی و بكار ، یقول له : انصرف إلى منزلك . فقال : الدَّارُ بأَجْرَةٍ ، وقد اعتدتُ بها وصلَحَتْ لى . فأقام بها ، وجاءَهُ أصحاب الدار يطلبون أجرة الدَّار فيما مَضنَى ، فقال : لا أُجْرَةَ عَلَى . ويُقال : إنه قال لهم : أنتم عَفَيْتُمْ داركم ونجيتُ بها (^) ، وهذه أُجرة الدار فی المُدَّة التی أقمتُ بها ، وإذا أقمتُ دفعتُ لكم الأُجرة التی تُسْتَحَقُ .

<sup>(</sup>١) في ( م ) : ( قل ) . والصواب وقوع الفاء في جواب الشرط .

<sup>(</sup>٢) في دم ، : د عادك ، .

<sup>(</sup>٣) أى : خرج منها . وفي الكواكب السيارة : فلما سَلُّم من صلاته .

 <sup>(</sup>٤) لم يقل الكاتب : و لحيته ، خشية أن يلتبس الأمر على القارئ فيظن أن الضمير ( في لحيته )
 يعود على و مجمارويه ) .

<sup>(</sup>٥) أى : على قبره – كتاية عن دُنُوٌ أَجَلِه .

<sup>(</sup>٦) مُذَّنِّف : اشتد مرضه وأشفى على الموت .

<sup>(</sup>٧) تُحَرَّسَ عن الكلام : احترس منه وتوقّاهُ .

 <sup>(</sup>A) هكذا فى و م ، ومعنى عفيتم من الإعفاء ، وهو إسقاط التكلفة . ونجيتُ بها – لعلها من باب التفاؤل . ولعلها تحريف من و تحيت بها ، أى : و سُجنت بها ، .. و فى كتاب الولاة والقضاة للكندى : و قال : الدار بأجرة ، وقد أُنِسْتُ بها ، فما مَضَى فعلى غيرنا ، وما كان فى المستألفِ (أى المستقبل) فَمَلَى ، .

فأقام أربعين يومًا ، ثم توفى إلى رحمة الله تعالى ، وصلًى عليه وَلَدُ أخيه محمد بن الحسين بن قتيبة . وعاش محمد بعد عَمِّهِ عشر سنين . وكانت جنازة [ بَكَّار ] جنازة حافلة (١) ، اجتمع فيها بَشَرَّ كَثِيرٌ ، يُقال إنهم كانوا يزيدون على خمسين ألف رَجُلٍ . ودُفِنَ بالقرب من مصلى بنى مسكين القديمة ، وحُزِنَ لِمَوْته الحُوْنُ الذي يوازى رؤيتهم به . وكانت ولادته بالبصرة في سنة اثنتين (٢) وثمانين ومائة – ورُوِى في ذي القعدة سنة سبع وثمانين [ ومائة ] – وقد بلغ تسعاً (٣) وثمانين سنة ، وهو مسجون .

وَرُثِيَ أَحَمد بن طولون في المنام بعد موت القاضى ﴿ بكًار ﴾ ، فقيل له : ما فَعَلَ الله بك ؟ قال : غَفَر لى وتجاوزَ عنى بشفاعة القاضى ﴿ بكار ﴾ . فقيل له : مافعل الله بك في شأن الذين قُتلوا بإذنك في قبضتك وحروبك ؟ قال : كنتُ بفعلى ذلك بهم رحمةً من الله تعالى لهم ، كان القتل لهم تخليصًا من العذاب الشديد ، والشر المَزيد (١) .

وقيل: إنه مَرَّ بصبيانِ (°) وهم يرجمون مجنونًا ، فقال لهم: لِمَ ترجمون هذا ؟ فقالوا: هذا يزعم أنه يرى (۱) ربه. فالتفت القاضى إليه وقال: صحيح ذلك (۲) ؟ فقال له المجنون: وكأنك من جُملة الصبيان ؟! فقال له القاضى: إنْ كُنْتَ صادقًا فَمَنْ أنا ؟ قال: أنت ( بكًار) بن قتيبة الذي عَلَّقْتَ قُيودَ الناسِ في عُنقك. قال: صَدَقْتَ .

<sup>(</sup>١) في ﴿ م ﴾ : ﴿ حَفَلَة ﴾ ومايين المعقوفتين من عندنا .

<sup>(</sup>٢) ف و م ، : و اثنین ، خطأ لغوی .

<sup>(</sup>٣) فى و م ، : و تسع ، خطأ لغوى . ومابين المعقوفتين من عندنا .

<sup>(</sup>٤) إلى هنا ينتبي الساقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : ( بالصبيان ) وما أثبتناه عن ( ص ) .

<sup>(</sup>٦) ال (ص) : (رأى) .

<sup>(</sup>٧) في و ص ، : و صحيح ما يقول هؤلاء الصغار ؟ ، .

والدعاء عند قبره (۱) مستجاب . ويقال : إنَّ رَجُلًا جاءً من بغداد في العادل ابن السلار على وصية بكتاب من الحاكم (۲) ببغداد ، فاستقضى المال من الحاكم فلم يوصله إلى شيء منه ، وتَعَسَّر عليه الحال ، وأخذت الرشوة عليه للحاكم (۲) وغيره ، ولم يجد من ينصره ، فأراد الانصراف إلى بلده بغير شيء ، فقيل له : لو مَضَيَّت إلى قبر القاضى و بكار » ودعوت الله عند قبره أن يجمع عليك ما جِعْتَ لِطلَبِه (۱) . فَفَعَلَ ذلك ، ودعا الله تعالى ، وتوسل بالقاضى و بكار » و مضى من وقته (۱) ، وشكا ما يجد من بُعد المكان وقِلَة المال ، ثم مضى من وقته (۱) ، فوجد السلطان راكبًا والحاكم معه ، فوقف له السلطان وسأله عن [حاله] (۱) وأمرِه ، فأخبره ، فالتفت إلى الحاكم وقال له : سَلَّمُ لهذا مالَةُ السَّاعة ، واحذر أن يُعِيقَةُ (۲) لحظة واحدة . فمضى الحاكم لوقعه وسَلَّم إليه المال ، وذلك ببركة الدعاء عند قبر القاضى و بَكَّار » رحمه الله .

وكان مولده سنة اثنتين <sup>(A)</sup> وثمانين وماثة ، كا تقدم ، وتوفى في شهر ذى الحجة الحرام سنة سبعين وماثنين ، [ وكانت وفائه ووفاة أحمد بن طولون ، فى سنة واحدة ، كا تقدم ] <sup>(1)</sup> وبلغ عمره تسعاً <sup>(1)</sup> وثمانين سنة ، وكانت مُدة

<sup>(</sup>١) أن ( ص ) : ( عنله ) .

<sup>(</sup>٢) هكذا في و ص ۽ .. وفي و م ۽ لکتاب من الحكام .

<sup>(</sup>٣) في وم ۽ : و للحكام ۽ .

<sup>(</sup>٤) قوله : ﴿ مَاجِعْتُ لَعَلَيْهِ ﴾ عن ﴿ م ﴾ وساقط من ﴿ ص ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في و ص ): و فشكا إليه القصة ثم مضى ) .

<sup>(</sup>٦) مابين المعقوفتين عن ( ص ) .

<sup>(</sup>Y) في (م): ( تبيته) .

<sup>(</sup>٨) فى (م) و ( ص ) : ( اثنين ) .

<sup>(</sup>٩) مابين المعقوفتين عن ډ م ، وساقط من ډ ص ، .

<sup>(</sup>١٠) في و ص ، : و تسع ، خطأ ، وفي و م ، : و تسعة ، خطأ والصواب ما أثبتناه .

ولايته (۱) أربعًا وعشرين سنة ، وستة أشهر (۱) ، وستة عشر يومًا ، وأقامت مصر بعده بغير قاض (۱) ثلاث سنين .

# قبر الشيخ أبي رحمة (<sup>1)</sup> :

ويلى قبره (°) قبر الشيخ الصالح ، المعروف بأبى رحمة . وكان هذا الرجل صالحًا محبوبًا عند الناس ، يزورُ الصالحين ويَيْدِى أخبارهم (٢) وفَضَائِلَهم ، رآه بعضُ مَنْ كان يزورُ معه فى النوم بعد وفاته ، فقال له : ما فَعَلَ الله بك ؟ فقال : والله نجوتُ بِحُبِّ الله وحُبِّ رسوله من النار ، وغَفَر لى بكثرة الصَّلاة على المختار ٣٠ .

### قبر القاضي الحير بن لُعَيم (^) :

ومن غَرْبِيِّ قبر أبى رحمة – تحت الكوم – قبر (١) القاضى الْخَيْر بن نُعَيْم ابن عبد الوهاب بن عبد الكريم بن مُرَّة بن كريب (١٠) بن عمرو بن

<sup>(</sup>١) أي : ولايته للقضاء .

<sup>(</sup>٢) في و م ۽ : و شهور ۽ . وما أثبتناه هو الأصح ( جمع قِلَّة ) .

<sup>(</sup>٣) ني و ص ۽ : و بلا تضاء ۽ .

<sup>(</sup>٤) هذا العنوان من عندنا .

<sup>(</sup>٥) أي : قبر القاضي بكَّار .

<sup>(</sup>٦) في و ص ، : و ويدلُّ على أخبارهم ، .

 <sup>(</sup>٧) فى ٤ ص ٤ : و فقال : والله مالى عمل ينجينى إلّا حُب الله تعالى وحُب رسوله ، وكتتُ أُصلى عليه فى كل يوم وليلة ، وأكثر الصلاة عليه ، فأنجال الله تعالى من النار ببركة الصلاة على النبى الهنار » .

 <sup>(</sup>٨) هو تحيير بن تعيم من مراة الحضرمي المصرى ، قاض ، من رجال الحديث ، والفقهاء والقصاص . .
 وَلَي القضاء ببرقة ومصر سنة ١٢٠ هـ ، واعتزل بمصر سنة ١٣٥ هـ ، فَلُحِي ثانية ، فَأَلَى . وكان يُحسن اللغة القبطية . وتوفى سنة ١٣٧ هـ . وقد وثقه النسائي وابن حبان ، وقال أبو زرعة : صدوق ولا بأس به .

<sup>[</sup> انظر ترجمته فى الأعلام ج ٢ ص ٣٢٦ ، والولاة والقضاة ص ٣٤٨ – ٣٥٧ ، وتهذيب التهذيب لابن حجر العسقلانى ج ٣ ص ١٧٩ ، وحُسن المحاضرة للسيوطى ج ١ ص ٥٥١ وج ٢ ص ١٣٩ ، ورجال صحيح مسلم ج ١ ص ١٩٤ ] .

 <sup>(</sup>٩) ف ( ص ) : ( تُبالة أبى رحمة إلى القبلة قَبَّة تحتها قبر ) .

<sup>(</sup>١٠) بعد هذا في و ص ٥ : و ويكني أبا إسماعيل ، كان من الفضلاء المحدثين ، وله روايات كثيرة ، =

خزيمة بن أوس الحضرمي ثم الأجدومي ، من بني ناهض ، يُكني أبا إسماعيل ، ويقال : أبا نعيم . انتهت إليه الرياسة في زمنه ، تُوَلَّى القضاء والقَصَصَ بمصر في آخر خلافة بني أميّة ، وأول خلافة بني العباس . وولى القضاء ببرقة في خلافة بني أمية ، وكان من الفُضَلاء المُحَدِّثين . وَرَوَى عن سهل بن معلى (١) ، وعبد الله بن هبيرة ، وعن عروة بن الزبير ، وغيرهم . وَرَوَى عنه (٢) يزيد بن أبي حبيب ، والليث بن سعد ، وعمرو بن الحارث ، وغيرهم .

وكان يقضى بين الناس فى الجامع العتيق إلى العصر ، فإذا كان بعد (٣) العصر خرج على باب المسجد يقضى بين اليهود والنصارى . وكان يزيد بن أبي حبيب (٤) يقول : ما أدركتُ من قُضَاةِ (٥) مِصْر أفقه من الخير بن نعيم . ويروَى عن سهلِ بن على [ ويقال : عبد الرحمٰن بن سهل بن على ] (١) قال : كنتُ كثيرًا ما أجالِسُ الخير بن نعيم ، وأنا صغير (١) السِّنِّ ، وكان يتجر فى الزيت ، فقلتُ له يومًا : ياسيدى (٨) ، وأنت أيضًا تتجر فى الزيت ؟ فضرب بيده على كتفى ، وقال : التَظِرُ حتى تجوع ببطن غيرك (١) ! فقلتُ فى نفسى : وكيف يجوع إنسانٌ ببطن غيره ؟ قال سهل : فَلَمَّا يُلِيتُ بالعيال إذا أنا أجوع ببطونهم .

وكان يقضى بين المسلمين في مسجد مصر .. ) . وما هنا أثبتناه عن ( م ) .

 <sup>(</sup>۱) فى ( م ) : ( عن ألى هريرة ) ولم تذكر ذلك المراجع التى ترجمت لحياته .. وفي تهذيب التهذيب : ( رَوَى عن عبد الله بن هبيرة ، وسهل بن معلى بن أنس ، وابن الزبير ، وعطاء ، وغيرهم .
 و لم يأت ذكر لألى هريرة ، فهو لم يدركه .

<sup>(</sup>٢) في ﴿ م ﴾ : ﴿ ورَوَى عن ﴾ خطأ ، والتصويب من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) في د م ، : د بعض ، تصحیف .

<sup>(</sup>٤) في و ص ؛ : ﴿ يَزَيْدُ بَنْ حَبِيبٍ ﴾ وما أثبتناه عن ﴿ م ﴾ وكتاب الولاة والقضاة وهو الصحيح .

<sup>(</sup>٥) في و م ) : و من قضائه ، الأخيرة تحريف من الناسخ .

<sup>(</sup>٦) مابين المعقوفتين عن و م ، وساقط من و ص ، .

<sup>(</sup>Y) في و ص ) : و وأنا حَدَث ) .

 <sup>(</sup>A) فى ٥ ص ١ : ( ياسيدنا ٤ . وفى الكواكب السيّارة : ( ياسيدى ، أتكون فى أحكامك وتُؤتنى بالزيت بين يديك ، ويُوزَن ويُباع ؟ ٤ .

 <sup>(</sup>٩) هكذا في ( م ) .. وفي ( ص ) : ( .. حتى تجوع ببطن غيرك فتعلم ) . وفي الكواكب السيّارة : ( إذا أنت جُعْت ببطن غيرك عَرَفْت قَدْرَ ما أنا فيه ) .

وَحُكِيَ عنه أَنَّ رَجُلِينَ أَتَيَا إِلَيه في وقت صلاة المغرب لحكومة (١) بسبب جَمَلِ به عَيْبٌ يريد المشترى رَدَّه على البائع ، فخاف من فوات صلاة المغرب ، فأَخْرَهُمَا إلى الغد ، فَذَهَبًا بالجمل وَباتًا (١) ، فمات الجمل في تلك اللّيلة ، فلما أصبح الصباح جاء البائع والمشترى إلى القاضى ، فقال المشترى : أصلح الله شأن مولانا القاضى ، اشتريتُ من هذا الرجل جَمَلًا وقال لى : لاعيبَ فيه ، فوجدتُ به عيبًا ، فَجِئنًا به إليك اللّيلة الماضية لفصل الحكم بيننا ، فأمر ثنا أن نأتى في الصباح ، فمات الجمل في الليل ، فهل ثمنه يكون في كيسى أو في كيسه ؟ الفيال القاضى : ياولدى ، لا في كيسك ولا في كيسه ، بل في كيس القاضى الذي لم يخرج لفصل الحكم بينكما . فوزن لهما (١) ثمن الجمل .

 <sup>(</sup>١) أى : لحُكْم أو تحكيم . وهذه القصة وردت في و ص » في آخر ترجمته ، أى في غير هذا الموضع باختلاف يسير في بعض ألفاظها .

<sup>(</sup>٢) في و م ۽ : د فذهبوا وباتوا ۽ خطأ في اللغة ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) أن وم ) : و لمم ) .

<sup>(</sup>٤) في د م ۽ : د لم يجيب ۽ خطأ ، والصواب ما أثبتناه .. والمطلوب : هو المُدَّعَى عليه .

<sup>(</sup>٥) مابين المعقوفتين عن ﴿ ص ، .

<sup>(</sup>٦) في و م ۽ : و فارذا فيها مکتوبٌ ۽ .

<sup>(</sup>٧) في الكواكب السيارة : ﴿ وَمَا عَلَى بِهَا شَاهَدٌ إِلَّا اللَّهِ ﴾ .

<sup>(</sup>A) في و ص ) : ﴿ وأنا حائر ) .

اعتقَلَنِى ، وإنْ أنكرتُ اسْتَحْلَفَنِى ، أَفْتِنَا يرحمك الله . فبكى القاضى وأخرج منديلا من كُمّه ، ووزن العشرين دينارًا لربِّ المال ، فقال له : ماهذا ياسيدى ؟ قال : خلاصُ هذه القضية (١) ، وقرأها عليه ، فقال له : ياسيدى ، أى شيء أَرَدْتَ بهذا ؟ قال : الأَجْرَ والثّوابَ . فقال ربُّ المال : أنا أَوْلَى بذلك وأحق ، والله لا أطالبه أبدًا . فَهَمَّ المطلوبُ أنْ يقومَ ، فقال القاضى : هؤلاء خرجوا لله ، لارجعتُ فيهم (١) ، فتخلص الرجل من العشرين ، وتَحَصَّلَ على العشرين الأخرى . ويقال : إن المديون امتنع ، فَتَصَدَّقَ القاضى بها .

وكان سبب عزله عن القضاء ، أنَّ رَجُلًا من الجُنْدِ خاصَمَ إنسانًا وقَذَفَهُ (٢) ، فرفعه خَصْمُه إلى الحاكم وَادَّعَى عليه ، وشهد عليه شاهد واحد ، وذهب الخصْمُ ليحضر له الشاهد الآخر ، فأمر القاضى بحبس الجندى حتى يُحضِرَ الرجلُ الشاهد الآخر ، ويُقام على الجندى الحد ، فأرسل أبو عون عبد الملك بن يزيد (١) فأخرج الجندى من السجن ، فلما بلغ الخَيْرَ ذلك اعتزل في بيته وترك الحُكم ، فأرسل إليه أبو عون في ذلك ، فقال : لا أرجع حتى ثيرة الجندي إلى مكانه ، فلم يُرد ، وتم على عزمه . فقال له (٥) : فَأَشِرْ علينا برجل نوليه . فقال : غوث (١) بن سليمان الحضرمي .

<sup>(</sup>١) في وص ، : و المسألة ، مكان و القضية ، .

<sup>(</sup>٢) في و ص ۽ : و لا رَجْعَةً لم ۽ .

 <sup>(</sup>٣) وردت هذه القصة في و ص ، في غير هذا الموضع ، وبها اختلاف يسير في سياقها ، وما
 أثبتناه هنا عن و م » .

 <sup>(</sup>٤) وكان أبو عون أميرًا على مصر . وفي ٥ م ، : د ابن عون ، في الموضعين والتصويب من الولاة
 والقضاة للكندى .

<sup>(</sup>٥) أى : ابن عون ، وفي ( م ) : ( قالوا ) : وما أثبتناه عن الكواكب السيارة .

<sup>(</sup>٦) قى ( ص ) والكواكب السيارة : ( عون ) مكان ( غوث ) ، تصحيف ، والصواب ما أثبتناه . وانظر ترجمة غوث بن سليمان في كتاب الولاة والقضاة للكندى ص ٣٧٣ – ٣٧٦ وغيرها من الصفحات .

وكانت ولاية الخير بن نعيم على القضاء والقصص ثلاث سنين . وتوفى – رحمه الله – سنة سِتُّ (١) وثلاثين ومائة .

. . .

وتَخُرُج من عند الخير تستقبل القبلة تجد على يسارك ثلاثة ألواحِ من الرخام على قُبورِ ثَلاثَةٍ ، يقال : إنهم أشرافٌ من البصرة ، وتاريخ وفاتهم (٢) على الألواح من الرخام .

وعلى يمينك تجد قبورًا متباعدة (٢) ، قيل : إنهم أولاد جعفر بن محمد الصادق .

\* \* \*

#### قبر سهل بن أحمد البرمكي (1):

ثم تدخل على يسارك تجد تربة كبيرة بها قبر سهل بن أحمد البرمكى ، من ذُرِّيَّة البرامكة ، كان كاتبًا بمصر على الخراج ، وكان مغرمًا بحب أهل البيت ، وكان كثير الزيارة لمشهد طباطبا (٥) ، قيل : إنه قال عند موته وهو يجود بنفسه لما رأى [ أهل بيته ] (١) ، وقد اجتمعوا يبكون عليه ويصرخون ، فأنشد يقول (٢) :

(١) في و م ، : و ستة ... ، خطأ لغوى .

(٢) فى ٥ ص ٤ : ﴿ عَلَى قَبُورِهُمْ تَارِيخٌ مُوتُهُمْ سَنَّةً تَسْعَ وَسَبَعِينَ وَمَالِتَينَ ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) فى و ص ، : و ثم ترجع على يمينك تجد ستة قبور متطاولة ، ليس واحد منهم إلى جانب
 الآخر ... ، . .

 <sup>(</sup>٤) هذا العنوان من عندنا . وكان سهل وزيرًا في الدولة الطولونية ، وكان مشهورًا بالحير ، كثير البر للفقراء ، وقد أنشأ التربة المنسوبة إليه بجوار مشهد الأشراف رغبة فيهم .

<sup>(</sup>٥) من قوله : ﴿ كَانَ كَاتِبًا بمصر .. ؛ إلى هنا ، عن ﴿ م ؛ وساقط من ﴿ ص ؛ .

<sup>(</sup>٦) مايين المعقوفتين زيادة من عندنا لاستقامة المعنى . وانظر الكواكب السيارة ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٧) فى ( م ) : ( فأنشأ يقول شعر ) هكذا .

إذا ما بَكَى البَاكُونَ حَوْلِي تَحَرُّقًا وقالوا جميعًا: ماتَ سَهُلُ بن أحمد فَقُولُوا لهم : لاَتُنْدُبُوهُ فَإِنَّــهُ مع السَّادَةِ الأَبرارِ آلِ مُحمد (١)

### قبر مُحلِّف الكَتَّانِي (٢):

ومعه فى التربة قبر خَلَفَ الكتَّانى (٢) ، المتصام عن سماع القبيح حتى مات ، كان فى بداية أمره من ذَوى الأسباب (٤) ، ثم اشتغل بالعلوم وبرع فيها ، وكان أحد العلماء الفضلاء ، وسافر إلى العراق ، وأفاد علومًا شتى ، وحَدَّثَ ، وحَدِّثَ عنه ، ورَوَى عنه ابن حمضة الحرانى (٥) ، وقبره إلى جانب قبر سهل المذكور . قيل : لمَّا كان فى بداية أمره فى السبّب (١) باعَ امرأة كتَّانًا ، فخرج من المرأة ريحٌ ، فَخَجِلَتْ وَاسْتَحَتْ ، ففطن لذلك ، فقال للمرأة : ارفعى صَوْتَكِ حتى أسمع ماتقولين ، فَظَنَّتُ أنه أصَمُ ، ففرحَتْ بذلك وزال خجلها .

ومثل هذا يُحْكَى عن حاتم بن علوان الأَصَمَّ ، وأنه شهر بذلك . وكذلك يُحكى عن أناسِ سوى هذين الرَّجُلَيْن . وتوفى خَلَفٌ المذكور فى سنة سبع وخمسين [ وثلاثمائة ] (٧) .

<sup>(</sup>١) الشطرة الأولى في ( م ) وفي الكواكب السيارة : ( فقلت لهم لا تندبوني فإنني .. ) والشطرة الثانية في الكواكب السيارة : ( مع الفتية الأطهار آل محمد ) . وما أثبتناه هنا عن ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) هذا العنوان من عندنا .

<sup>(</sup>٣) فى ( م » : ( الكتنالى » تصحيف . وبعد ذلك فى ( ص ) ورد تاريخ وفاته .. وسيأتى فى آخر ترجمته هنا – و لم يذكر بعد ذلك عنه سوى أنه تُصامَمَ عن سماع القبيح حتى مات .. أمًّا ما أثبتناه هنا فعن ( م » .

 <sup>(</sup>٤) فى ( م ) : ( من ذى الأسباب ) وفى الكواكب السيارة : ( معدود من أرباب الأسباب ) .

<sup>(</sup>٥) هكذا في دم ، ولم أقف عليه .

<sup>(</sup>٦) أي : في المُتَاجَرَة .

<sup>(</sup>٧) مايين المعقوفتين عن و ص ، والكواكب السيارة ، ولم يرد في و م ، .

#### مشهد الشريف وطباطبا ، (١):

ثم تخرج من هذه (۱) التربة إلى مشهد و طباطبا ) وهو مشهد عظيم مبارك شريف . بهذا المسجد طائفة من بنى و طباطبا ) . [ وطباطبا ] هو : أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل الديباج بن إبراهيم الغمر الشهيد المقتول ابن عبد الله ابن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن على بن أبى طالب ، لُقّبَ بذلك لِرُتَّةِ (۱) كانت فى لسانه ، كما حُكِنَى عن أبى بكر الخطيب ، الإمام الجليل ، صاحب و تاريخ بغداد » (۱) فى ترجمة إبراهيم المذكور ، أنه لَمَّا قَدِمَ بغداد فى خلافة الرشيد سَمِعَ بغداد » (نا فى ترجمة إبراهيم المذكور ، أنه لَمَّا قَدِمَ بغداد فى خلافة الرشيد سَمِعَ بغداد » وحَادَثَهُ ، فصار يظهر للرشيد من كلامه الحوف ، فقال : مابك يا أبا إسحاق ؟ قال : رَوَّعَنِي صاحبُ الطَّبَا (۵) ، يعنى الذى دعاه ، وكان عليه يَبُ فَبُدُلُ القاف طاءً ، فَلُقّبَ بذلك الوقت و طباطبا » .

وقيل: بل طَلَبَ يومًا ثيابه ، فقال الغلام: أَجِيءُ بدُرَّاعَة (٢) ؟ فقال: و طباطبا ، يعنى: قباقباً. ومَنْ عُرِفَ بابن طباطبا فإليه يُنْسَبُ ، وهو أول مَنْ لُقَّبَ بذلك.

وأمًّا مَنْ دُفِنَ بهذا المشهد فمن ذُرِّيَّتِه ٣٠ وفيه قُبِرَ وَلَدُ ولدِه على

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ( قبر الشريف طباطبا رضي الله عنه ) . والمادة بعد ذلك عن ( م ) .

<sup>(</sup>٢) في و م ۽ : و هذين ۽ لا تصبح .

 <sup>(</sup>٣) الرُّئة : العُجْمة في اللسان ، وهي اللُّغَةُ والتَّرَدُّد في النطق .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) بعد ذلك : ( أنه في تاريخ بغداد ) .

 <sup>(</sup>٥) فى د م ، : د صاحب الطباطبا ؛ مكررة ، وما أثبتناه عن الكواكب السيارة ( ص ٥٩ ) .
 يعنى : أخافنى صاحب القبا .. فقلب القاف طاء والقبا : القباء ، وهو ثوبٌ يُلْبَسُ فوق الثياب أو القميص ،
 ويُتمنعلن عليه .

 <sup>(</sup>٦) الدُّرَاعَة : ثوبٌ من صوف ، وتُطلَق على الجُبَّة المشقوقة المُقلَّم .

 <sup>(</sup>٧) فى د م » : د من ذريته » والفاء واقعة فى جواب د أمًّا » .. والذى ذكرته المراجع أن د طباطبا »
 مذا لم يَمُتْ بمصر ، ولا تُقرَف له بها وفاة . ومن بهذا المشهد هم من نسله ونسل أخيه .

ابن الحسن ، وكانت (١) له مكانة وجلالة ، بَلَغَ ماله بعد موته ثلاثة (٢) قناطير ذهب ونصف ، وسبعة (٣) قناطير فضة ، وترك مائة عَبْدٍ ، وأربعين أَمَةً ، وأَوْصَى أَنْ يُتَصَدَّقَ بنصف ماله . وتوفى فى سنة خمس وخمسين وماثتين .

ومِمَّنْ قُبِرَ بهذا المشهد ولد ولده أحمد بن محمد بن إسماعيل ، ذَكَرَهُ طائفة من الفضلاء ، منهم المؤرخ الفاضل أحمد بن خلكان في كتابه ماصورته : السيد الشريف أبو القاسم أحمد بن محمد بن إسماعيل ، عُرِفَ بابن طباطبا الرَّسِي الحسيني ، نقيب الطّالبيين بمصر ، وكان من أكابر رؤسائها وكُرمَائِهَا ، وله شعر جيد مليح في الزهد والغزل ، ذكره أبو منصور الثعالبي في كتابه ( يتيمة الدهر ) ، وذكر له مقاطبع ، من جُملتها (أ) :

خَلِيلَتَّى إِنِّسَى للعَرِيَّا لَحَسَاسِدُ وَإِنِى عَلَى رَيْبِ الزَّمَانِ لَوَاجِـدُ أَيْثَقَى جَمِيعًا شَمْلُهَا وهي ستة وأَنْقِدُ مَنْ أَخْبَبْتُهُ وهو واحـدُ

وله أيضًا – ويقال : إنه (°) من كلام وجيه الدولة ابن حمدان ، المكنى أبا المطاع ، عُرِفَ بابن ناصر الدولة ، وبذى (١) القرنين – شعر :

قَالَتْ لِطَيْفٍ [ لَطِيفٍ ] زَارَنِي وَمَضَى بِالله صِفْهُ ولا تُنْقِصْ ولا تَزِدِ (٧) فقال : أبصرته لو مات من ظما وقلت : قِفْ عن وُرُودِ الماء لم يَرِدِ قالت : صَدَقْتَ ، وَفَاءُ الحُبِّ عادَتُهُ يابردَ ذاك الذي قالت على كَبدي

<sup>(</sup>١) في ( م ) : ( كانت ) بدون واو العطف .

<sup>(</sup>٢) في و م ۽ : و ثلاث ۽ خطأ في اللغة .

<sup>(</sup>٣) في ﴿ م ﴾ : ﴿ وسبع ﴾ خطأ في اللغة .

 <sup>(</sup>٤) ف ( م ) : ( من جملتها – شعر ) . ولم يرد الشعر في ( ص ) .

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : ( إنها ) أي : مقطوعة الشعر .

<sup>(</sup>٦) في ( م ) : ( بذي ) بغير واو العطف .

<sup>(</sup>٧) الأبيات من بحر البسيط ، ومابين المعقوفتين من عندنا لاستقامة الوزن .

ومن شعره المنسوب إليه في طول اللَّيْل (١):

كَأَنَّ لُجـومَ اللَّبِـلِ سَارَتْ نَهارَهَـا فَوَافَتْ عِشَاءً وهـى أَلْضَاءُ أَسْفَـارِ (٢) وقد خَيْـمَتْ كى يستريح رِكَابُهـا فلا فَلَكَّ جَارِى ولا كوكبٌ سَارِى (٣)

ومن شعره أيضًا - عَفَا الله عنه :

بَانُوا وَأَبْقَوْا فِي الحَشَاءِ لَهِيبَهُمُ وَجُدًا إِذَا ظُعَنَ الحَليلِ أَقَامًا (<sup>1)</sup> للهِ السُّرُورِ كَأَنْهَــا كانت لِسُرْعَـةِ مَرِّهـا أحلامَـا ياعَيْشَنَا المفقـود نحـذُ مـن عمرنـا علمّـا ورُدَّ مـن الصبّبا أَيَّامَـا

وكلامه كثير .. وتصدق بجميع مال أبيه المذكور آنفًا و لم يترك منه شيمًا ، وافتقر حتى صار على أُكْلَة في اليوم . ثم إنَّ أحمد بن طولون علم بحاله ، فأعطاه قرية بمصر ، فكان يحمل إليه خراجها .

وكان من شأنه – رضى الله عنه – أن يشفع للناس ويمشى فى حوائجهم ، كثير الرأفة والحلم ، قال ابن زولاق : لم يُر فى الأشراف الذين نزلوا إلى الديار المصرية (٥) من الحجاز وغيره من البلاد أكثر شفقة وسعيًا فى حاجات الناس من أحمد بن طباطبا .

<sup>(</sup>١) في و م ، وصف هذا الشعر المنسوب إليه بالغرابة فقال : و وهو معنى غريب ... ، .

 <sup>(</sup>۲) فى و م » : و نجوم السماء » ولا يستقيم الوزن بهلما ، وما أثبتناه عن الوفيات ج ١ ص ١٣٠ .
 ووافث : أَكْتُ ، وأثْرَكَتْ . والأنضاء : جمع نِفْنُو ، ويطلق على البعير المهزول .

 <sup>(</sup>٣) خَيِّمَت القوم : نصبوا خيامًا ، أو أقاموا فيها . وَخَيِّم الليل : غَشَّى : ( على التشبيه ) . والبيتان من الطويل .

<sup>(</sup>٤) الحشاء: الحشاء : الحشاء : ويطلق على مادون الحجاب الحاجز مما يلى البطن كله من الكبد والطحال والكرش ، وماتبع ذلك . والوَجْد : الحزن . وَظَمَن : سار وارتحل . والحليل : الصديق الحالص . وفي دم ، والوفيات ج ١ ص ١٣٠ : د الحليط ، مكان د الحليل ، وفيها : د وأبقوا في حشاى لبينهم ، أي لفراقهم .

<sup>(</sup>٥) في د م ، : د البصرية ، تصحيف ، والصواب ما أثبتناه .

وقال ولده السيد عبد الرَّحمٰن: شفع أبى (١) عند صاحب مصر فى شأن مال طلبه الأمير من الناس ، فأَبَى أن يقبل شفاعته ، فرأى الأمير فى اللَّيل النبَّى عَلَيْ ، قال له : لِمَ لَمْ تَقْبَلُ شفاعة أحمد بن على بن طباطبا ؟ (٢) فلما أصبح الأمير رفع عن أهل مصر الطَّلَبَ .

وتوفى السيد الشريف أحمد المذكور فى سنة ٣٢٥ هـ بمصر ، وقُبِرَ بهذا المشهد ، وقد نَيَّفَ على التسعين (٣) .

ومِمَّنْ قُبِرَ بهذا المشهد المذكور وَلَدُهُ عبد الله بن أحمد بن طباطبا ، قال ابن خلكان في كتابه المذكور : عبد الله بن أحمد المذكور في الهمزة هو أبو محمد عبد الله بن السيد الشريف أبي (ئ) العباس أحمد بن طباطبا الحجازي الأصل ، المصرى المَوْلِد والدَّارِ والوفاة والمُلْحَة (ف) ، وهو المعروف بصاحب السيادة (أ) . كان صاحب رباع وضياع ، وله نعمة ظاهرة ، وعبيد وحاشية ، السيادة (أ) . كان صاحب رباع وضياع ، وله نعمة ظاهرة ، وعبيد وحاشية ، وكثير التنعم ] (٧) ، وكان مع هذا من الصالحين ، يقوم الليل ويصوم النهار ، كثير الصَّدَقَة والضَّحَايَا والحَطَب من ضياعه (أ) ، وكان حَسَنَ المعاملة ، كثير الإفضال على أصحابه (أ) ، يتلطف بهم ، ويركب إلى أصحابه وأصدقائه للزيارة ، ويقضى حوائجهم وحقوقهم ، ويُطيل الجلوس عندهم .

<sup>(</sup>١) ف ( م ) : ( إلى ) . تصحيف .

<sup>(</sup>٢) بعد هذا في ( م ) : ( أو كلام هذا معناه ) وهي جملة اعتراضية .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ( نَيُّفَ عن ) . ونَيُّفَ على التسعين ، أي : زَادَ عليها .

<sup>(</sup>٤) في و م ، : ( أبا ، خطأ .

<sup>(</sup>٥) المُلْحَة : الكلمة المليحة .

 <sup>(</sup>٦) فى ﴿ ص ٤ : ﴿ هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن على بن الحسن بن إبراهيم بن طباطبا بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن على بن أبى طالب ، رضوان الله عليهم أجمعين ٤ .

<sup>(</sup>٧) مابين المعقوفتين عن ( م ) وساقط من ( ص ) .

 <sup>(</sup>A) هكذا في ( م ) .. وفي ( ص ) : ( ويرسل إلى كُل مَنْ يُخالطُه أو ينقطع إليه القَمْحَ والضّحايا
 والحَطَبَ من ضياعه ) .

<sup>(</sup>٩) في ﴿ م ﴾ : ﴿ عن أصحابه ﴾ . والإفضال : الإحسان .

ذكر أبو محمد الحسن بن إبراهيم بن الحسن اللَّيْشي ، المعروف بابن زولاق ، قال : حدثني عبد الله (١) بن أحمد بن طباطبا ، قال : رأيتُ فيما يرى النامم - ولى من العمر أقل من عشرين سنة - كأنَّ طاقًا مفتوحًا من السماء ، فصعدت فيه ، ومشيت حتى انتبيت إلى بَيْتِ في صدره سرير الرسول (٢) ، عليه امرأة أَعْلَمُ أَنها خديجة ، فقمتُ إليها ، وسَلَّمْتُ عليها ، 7 فقالت : مَنْ تكون ؟ فقلتُ : عبد الله بن أحمد بن طباطبا ، فَصَفَّقَتْ بيديها وقالت : يافاطمة ، قد جاءَك من أو لادك ولدٌ . فَخَرَجَتْ من بيتِ عَلَى يسار خديجة ، فقمت إليها ، وقَبَّلْتُ يديها ، فقالت : مَرْحبًا بالولد الصالح ، وجَلَسَتْ ] أَنْ ثُمْ خَرَجَ كَهْلاَن ، أَعلمُ أَنهما الحَسَنُ والحسين ، فقمتُ وقَبُّلْتُ يد الواحد ، فقال لى : عَمُّكَ ، وأشار إلى أخيه الحسين (١) ، ثم جَلَسُوا ، ثم خرج رَجُلٌ عليه سكينةٌ ووقار ، فقال لي أحدهما (٥): هذا جَدُك أمير المؤمنين على بن أبي طالب ، فقاموا كلهم (١)، وجَلَسَ ، ثم رأيتُ خديجة مُحترفة (٢) تريد النزول عن السرير ، ورأيت الجماعة تحركوا للقيام ، وقد سَرَى نورٌ ، ونزلَتْ خديجة ، وخرج رسول الله عَلَيْكُ ، فقاموا كلهم ، وقمتُ معهم ، فأكببتُ على رجْلَيْهِ أُقَبِّلُهُمَا ، فمنعنى وقال : لا تَصْنَعُ هذا بأَحَدٍ . وجلسوا يتحدثون ، فما أنسى طيب حديثهم ، إلى أنْ قال لي رسول الله ، عَلَيْكُ : قُمْ . فقلت : يارسول الله ، إني أريد المُقَامَ عندكم . فقال : قُمْ . فأخذ بيدى وأنزلني من الطَّاق ويدى في يده وهو يقول لي :

<sup>(</sup>١) في ﴿ ص ﴾ : ﴿ أبو عبد الله ﴾ خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ( سرير أسود ) .

 <sup>(</sup>٣) مايين المعقوفتين عن و ص ؛ والكواكب السيّارة ، وساقط من ( م ) . والكهلان - عدها
 مثنى كَهُل ، وهو من جاوز الثلاثين إلى الحمسين .

<sup>(</sup>٤) ق و ص ، : و وأشار بيده إلى الحسن ، .

<sup>(</sup>٥) في ﴿ م ﴾ : ﴿ إحداهما ﴾ خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>١) ق ( ص ) : ( فقاموا كلهم له ) .

<sup>(</sup>٧) محتوفة : أي على حُرِّف السرير وطَرفه . وفي د ص ؛ : د محتفزة ؛ أي مُتَهِّيَّة .

بَلَغْتَ (۱) ؟ فقلتُ : لا . فقال لى : قد بَلَغْتَ ، ولكنْ تَنَبَّتْ . فلما حصلت رجلى على الأرض انتببتُ كالمصروع ، لا أعقل ، فجاءونى بالمُعَزِّمِينَ (۱) ، وعَلَّقُوا التعاويذ ، فَأَقَمْتُ نحوًا من شهر (۱) وأنا على تلك الحالة ، ثم أنّى أفقتُ وفتحت عَيْنَى ، فاستبشرَ أهلى ، وسألونى عن خبرى ، فَحَدَّنُهم بحديثى (١) ، فبلغ الحديثُ أبا عبد الله الزُّبيرى (٥) ، فجاء وسألنى عن ذلك ، فأخبرته بحديثى ، فبكى وقال : ليت عينى كانت معك ، لقد شاهَدْتَ يا عبد الله (١) مشهدًا عظيمًا ، وليكوئنَ لك نَباً .

قال أبو محمد المذكور (٢): حَدَّثَنِي عبد الله بن يحيى بن طاهر العلوى قال : غَرَّنِي قومٌ في أول مادخلت مصر حتى تَقَبَّلْتُ من أبى بكر محمد بن المَاذَرائي (٨) ضَيْعَةً بألف دينار ، فلم يحصل لي من غلتها سوى

<sup>(</sup>١) أَى : ٩َلَمْتَ الأَرْضَ .. ولى \$ ص ؛ بعد ذلك : \$ فقلت : لا ، إلى أن بلغ إيهام رجلي الأرض ، فقال لى : بَلَغْت .. ؛ .

 <sup>(</sup>٢) المُعزمين : الذين يقرعون العزاهم ويرقُونَ المريض بالتعاويذ والرُّقَى . وف الكواكب السيارة
 و فجاعوا لى بالمُعَبِّرِينَ ، أى الذين يفسرون الرُّرَى ، والأول هو الأوجه والمناسب للسياق والمقام .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ( فما قمت نحو من شهر ) تحريف من الناسخ .

<sup>(</sup>٤) هكذا لى و م ، .. ولى و ص ؛ : و فحدثتهم بعد أيام .. ، .

<sup>(</sup>٥) في الكواكب السيارة: ( الزيدي ) .

<sup>(</sup>٦) ﻟﻰ ﻭ ﻡ ، ﻭ ﻭ ﻣﺮ ، : ﴿ يَا أَبَا عَبِدَ اللَّهُ ، وقد تقدم أن اسمه عبد الله بن أحمد .

<sup>(</sup>٢) أى : ابن زولاق الحسن بن إبراهيم ( المؤرخ ) .

<sup>(</sup>٨) ف و ص ، : و الماردانى ، .. وفى و م ، : و المادرانى ، فى كل المواضع ، وكلاهما مُصَحَف من و المَاذَراتَى ، بفتح المذال ، منسوب إلى و ماذرا ، من قرى البصرة ، وقيل : منسوب إلى و ماذرا ، أحد أجداده . وهو محمد بن على بن أحمد ، أبو بكر الماذراتى ، وزير من الكُتّاب ، ولد بنصيبين سنة ٢٥٨ هـ ، ودخل مصر سنة ٢٧٧ هـ ، وخلف أباه فى ولاية النظر فى أمور محمارويه بن أحمد بن طولون بعد مقتل والمده سنة ٢٨٠ هـ ، فاستوزره هارون بن محمارويه إلى أن زالت دولة بنى طولون ، فَحُمِلَ مع رجالهم إلى العراق ، وولى خراجها ، ومَلكَ من الفياع إلى العراق ، وولى خراجها ، ومَلكَ من الفياع ما لم يملكه أحد قبله ، قال ابن سعيد ( فى المُمْرِب ) : و ناهَمَن السلاطين والعظماء وضرب وجوههم بالسيوف ، وهو عامل خراج ... ) .

أربعمائة (۱) دينار ، وبَقِيَ عَلَى سَتَائة دينار ، فتحيرتُ ، وكلَّمْتُ أبا جعفر ، وكلمتُ إنسانًا من الناس لِيُطلِعًا الماذَراقَ على حالى (۲) ، فلم يفعلا ، فقلتُ : والله لأمضينً إلى عبد الله بن أحمد بن طباطبا ، [ فأتيتُهُ ] (۱) فأطلعتُه على حالى ، وعَرَّفتُه أنَّ عَمِّى ، وأبا جعفر ، وغيرهما من الناس ، امتنعوا (۱) من سؤاله ، فقال : أنا والله أمضى معك . فَقَدَّمُوا إليه دابَّةً ، فركب معى إلى أبى بكر الماذَراقَى ، فقال له : ياسيدى ، هذا الفتى غَرَّهُ جماعة (۱) حتى أخذ ضيعة بألف دينار ، فلم تغل له سوى أربعمائة دينار (۱) ، وقد تحملتُ عنه من مالى لشرفه وقرابته من رسول الله عَلَيْهُ – خسمائة دينار . ففتح أبو بكر اللواة ووَقَعَ لي فيها (۱) .

وقال أبو محمد أيضًا: حدثنى صديق لى قال: وقفتُ بقبر عبد الله بن أحمد بن طباطبا، وذكَرْتُ أَفْضَالَهُ، فقلتُ: وخَلَّفْتَ الهُمومَ عَلَى أُنساس وقد كانوا بعَيْشِكَ في كَفَافِ (1)

وكان من صلحاء الكبراء ، وحَلَّث عن المُطاردى ، وأعنق فى عمره مائة ألف رقبة ، وأنفق فى
 حجة حجها مائة ألف دينار . وكانت وفاته سنة ٣٤٥ هـ بالقاهرة ، وأخباره كثيرة ، ولابن زولاق كتاب
 فى سيرته .

<sup>[</sup> انظر الأعلام ج ٦ ص ٢٧٣ ، وحسن المحاضرة ج ١ ص ٣٦٩ ، وتاريخ بغداد ج ٣ ص ٧٩٠ – ٨١ ، والولاة والقضاة ص ٢٩٩ وغيرها من الصفحات ] .

 <sup>(</sup>۱) في و م ، : و الأربعمالة ، وكالاهما صحيح .

<sup>(</sup>٢) لى ( م ) : ( على قضية حالى ) ولى ( ص ) : ( على قصة حالى ) .

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفتين عن و ص ۽ .

<sup>(</sup>٤) هكذا في ﴿ م ﴾ .. وفي ﴿ ص ﴾ : ﴿ أَنْ عَشَّى وَأَبَا جَعَفُر امتنعا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في و ص : و جماعة من المصريين ؛ .

<sup>(</sup>٦) فى « م » : « دينارًا » خطأ ، والصواب بالجر .

<sup>(</sup>Y) b ( a ) : ( e e g b s l b l b l b s .

<sup>(</sup>٨) مابين المعقوفتين عن ( ص ) ولم يرد في ( م ) . وما بعده عن ( م ) ولم يرد في ( ص ) .

 <sup>(</sup>٩) في « م » : « عن الناس » مكان « على أناس » والبيت من « الوافر » ولا يستقيم الوزن بما
 جاء في « م » ولا المعنى .

ثم مَضَيْتُ ، فلما نِمْتُ تلك الليلة رأيته فى النوم ، فقال لى : قد سمعتُ ما قُلْتَ (١) وحِيلَ بينى وبين الجواب ، ولكن امضٍ إلى مسجدى (٢) وصَلِّ فيه ركعتين ، وادعُ الله بما أَرَدْتَ يُسْتَجَاب لك .

ويقال : إن قومًا حَجُوا وخرجوا يريدون زيارة قبر رسول الله ، عَلَيْهُ ، فَمُنِعُوا الزيارة ، فَعَزَّ ذلك على رَجُلٍ منهم ، وضاق صدره ، وضاقت عليه الدنيا ، فَمِنْ كارة ما أصابه من الهَمِّ نام ، فَرأَى فى منامه رسول الله عَلَيْنُ وهو يقول : مَنْ فاتَتْهُ زيارتى فَلْيُزُرُ ولدى طباطبا .

ويقال إنَّ رجلًا طحَّانًا انكسَرَ عليه لِرَجُلٍ جنديٍّ من الأكراد ثمنُ قَمْحٍ ، وكانَ الطَّحَّانُ (٣) لا يعرف صاحبَ وكانَ وكِيلُ الكردِى الذي عامله فيه ، وكانَ الطَّحَّانُ (٣) لا يعرف صاحبَ القمح ، فألَّحُ الوكيل [عليه في ] (١) الطلب ، فأراد أن يتسحب (٥) منه ، فقيل له : لو مَضَيَّتَ إلى قبر الشريف ابن طباطبا ودَعُوْتَ الله عنده (١) ، فلعل الله تعالى ببركته يُسَحِّرُ لك الوكيل يرفق بك أَصْلَحُ لكَ من التَّسَحُّبِ ، يختم على موضعك ، ويُهانُ أهْلُكَ ، ويشمتُ بك العَدُوُّ ، ويجزنُ الصديقُ .

فأتى إلى باب تُربة الشريف وهو يريد الدخول إليها ، فوجد الوكيل خارجًا من التربة ، فقال له : فلان ؟! قد تغيبتَ مِمًّا أطلبك (٧) ولا أقدر عليك .. أريد الساعة منك المال (٨) . فقال له : أنا أدخل قبر الشريف وأدعو الله عنده ، فإنى

<sup>(</sup>١) في و ص ) : و قد سمعتك ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ( ولكن امض إلى مسجد حامد ) .

<sup>(</sup>٣) في و م ، : و والطحان ، .

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفتين عن د ص ۽ وساقط من د م ۽ .

<sup>(</sup>٥) يَتَسَخُّب : يتهرُّب ويتخفَّى .

<sup>(</sup>٦) في ﴿ ص ﴾ : ﴿ عند قبره ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في د ص ، : د أطالبك ، .

 <sup>(</sup>A) هكذا في و ص ، . وفي و م ، : و ... ولا أقدر عليك ، أنت في السماء أو في الأرض ؟
 بسم الله .. أريد الساعة منك المال ... ، .

قصدتُ زیارته ، وأخرجُ إلیكَ ، فافعُلْ بی ماشئتَ . فدخل الطّحّانُ إلی قبر الشریف ، فوجد عنده رَجُلًا کردیًا یصلی ، و لم یکن یعرف الطّحّانُ ربّ المالِ (۱) ، فدعا الله تعالی عند القبر ، وبکی وتضرع وصاح ، وجعل یَتَلَهّدُ . فقال له الکردی : یاشیخ ، ما قِصَّتك ؟ فقال له : یاسیدی ، علی دَیْنُ والله ما أقدرُ علی وفائه (۲) ، وقد لقیتُ وکیلَ صاحبِ الدّین (۲) علی باب التربة ، وما أدری مایرادُ منی ، وما معی شیء ، وإنَّ اعتُقِلْتُ (۱) هلکتُ وهَلكَ صغاری ، وشَعِت بی العَدُو (۵) . فقال له : وکم علیك من الدّین ؟ قال : صغاری ، وشعِت بی العَدُو (۵) . فقال له : وکم علیك من الدّین ؟ قال : مائتا (۱) دینارِ ثمن قمح ونزل (۲) السعر ، وللناس أیضًا مائة دینار ، لَعَلَّ حاصلی می ، فإن الله تعالی قد فَرُج عنك .

ثم إِنَّ الجندى قَضَى صلاته ودعا طويلًا ، ثم زار ، وأخذ بيد الطَّحَّان وخرج ، وإذا بالوكيل [ على باب التربة ] (١) قد قام لأستاذه ، فقال له الكُردى (٩) : مالَكَ عند هذا ؟ فقال : لنا عنده كذا وكذا ، وهو مُتَسَحِّبٌ . فقال : أَثْرُكُهَا له في سبيل الله تعالى . ثم التفت الكردي إلى الطَّحَّان وقال له : بقى لك حاجة ؟ قال : نعم ، تعينني (١٠) بشيء من القمع . فقال للوكيل :

<sup>(</sup>١) فى ﴿ ص ﴾ : ﴿ وَلَمْ يَكُنْ يُعْرَفُ أَنَّهُ رَبُّ الْمَالُ ﴾ أى صاحبه .

<sup>(</sup>٢) لى د ص ، : د على الوفاء ، .

<sup>(</sup>٣) ل ( ص ) : ( وقد لقيتُ صاحب الدُّين )

<sup>(</sup>٤) لى ( ص ) : ( وإن اعتقلني ) .

<sup>(</sup>٥) في دم ، : د وهمت بي أعدائي ، وحزن عَلَى الصديق ... ، .

<sup>(</sup>٦) في وم ) : و ماثني ) وفي و ص ؛ : و ماثنين ﴾ . وكلاهما خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٧) لى دم، : د وترك، مكان د ونزل، .

<sup>(</sup>٨) مابين المعقوفتين عن ٩ ص ١ .

<sup>(</sup>٩) في وم ) : والأمير ) .

<sup>(</sup>۱۰) في دم ، : د قال : يعينني ، .

ادفع له مائة أردب من القمح ، ونُحذُ حق القمح منه في أربعة (١) أسابيع حتى يرفع حاله ، ففعل . وهذا من بركات هذا الشريف التي أحاطت بزوَّاره (٢) .

وكان فى دهليز (١) داره رجل يكسرُ اللَّوْزَ كل يوم (٤) من أول النهار إلى آخره ، ويرسل (٥) الحَلْوَى التى ينفذها لأهل مصر ، من الأستاذ كافور الإخشيدى إلى مَنْ دُونَهُ (١) ويطلق للرجل المذكور دينارين فى كل شهر أجرة عمله ، فَمِنَ الناس مَنْ كان يرسل له الحلوى كل يوم ، ومنهم من يرسل إليه كل جمعة ، ومِنَ الناس مَنْ يُرسل إليه كل شهر . وكان يرسل إلى الأستاذ كافور فى كل يوم جَامَيْنِ من الحلوى ورغيفًا فى مِنْدِيل مختوم ، فحسدَهُ بعضُ الأعيان ، وقالوا لكافور : الحَلْوَى خيرٌ من الرغيف وأحسن ، وأمًا هذا الرغيف فإنه لا يَحْسُنُ أَن تُقَابَلَ به (٢) .

فأرسل إليه كافور وقال: يُجْرِيني الشريفُ على عادته ويَغْفِيني من الرغيف (^). فلما جاءه الرسولُ رَكِبَ من فَوْرِه وعلم أنه حُسِدَ عليه، وقَصَدَ الحاسِدُ إبطاله (¹)، فلما اجتمع به قال له: أيّدكَ الله، إنّا ما نُنْفِذُ إليك الرغيف تطاوُلًا ولا تعاظمًا، وإنما عندى صَبِيّةٌ (١٠) حسنةٌ تعجنه بيدها وهي صائمة تقرأ

<sup>(</sup>١) في ﴿ م ﴾ و ﴿ ص ﴾ : ﴿ أَربِع ﴾ خطأ ، والصواب ما أثبتناه . وفي ﴿ ص ﴾ : ﴿ وَإِن كُنْتَ تبيع بالنقد خُذْ ثمنه في أربع أسابيع ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في و ص ؛ : و وَهذا كلَّه ببركة الشريف رضي الله عنه ؛ .

 <sup>(</sup>٣) في د م » : « مدهليز » تصحيف . ومن أول قوله : « وكان في دهليز داره .. إلى نهاية الترجمة عن « م » وساقط من « ص » . والدهليز : المدخل بين الباب والدار .

<sup>(</sup>٤) في الكواكب السيارة : ( اللوز والفستق لعمل الحلوى للفقراء ... ) .

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : ( يرسم ) تصحيف .

<sup>(</sup>٦) أى كان يرسل الحلوى إلى ﴿ كافور ﴾ الحاكم ، وإلى من هو أقل منزلة منه .. ويطلق ، أى : يدفع .

<sup>(</sup>٧) يعنون : أنه يُنزِل من قَلْرِك .

 <sup>(</sup>A) أى : يرسل لى الشريف الحلوى فقط .

<sup>(</sup>٩) أي : منعه .

<sup>(</sup>١٠) في الكواكب السيارة : « ماكنتُ أُرسل إليكَ ما أُرسلُ استحقارًا بك ، وإنما لى والدة صالحة تعجن بيدها وتقرأ عليه القرآن ... » .

القرآن ، وتخبزه على سبيل التُبُرُكِ ، فإذا كَرِهْتَهُ قَطَعْنَاهُ . فقال كافور : والله لا أَقْطَعُهُ ولا يكون قُوتِي بعد اليوم سواه . فعاد إلى ماكان عليه من إرسال الحلوى والرغيف .

ولما مات كافور ، ومَلكَ أبو تميم مُعَدُّ بن المنصور العبيدلى المعز (۱) ديار مصر على يد عبده القائد جوهر ، وجاء المُعزُّ بعد ذلك من إفريقية ، وكان يُطْعَنُ في نَسَبِه ، فلما قرب من البلد وخرج الناس للقائه ، اجتمع به جماعة من الأشراف ، فقال له مِنْ بينهم ابن (۱) طباطبا هذا : إلى مَنْ يُنْسَبُ مولانا ؟ فقال له المُعِزُّ : سنعقد لكم مجلسًا نجمعكم ونسرد عليكم نَسَبَنا . فلما استقر المُعِزُّ بالقصر جمع الناس مجلسًا ، وجلس لهم وقال : هل بَقِي من رؤسائكم أَحَدُّ ؟ بالقصر جمع الناس مجلسًا ، وجلس لهم وقال : هل بَقِي من رؤسائكم أَحَدُّ ؟ فقالوا : لم يُبْق أَحَدٌ . فَسَلَّ عند ذلك نِصْفَ سَيْفِهِ وقال : هذا نَسَبِي . وثَلَرَ عليهم ذَهَبًا كثيرًا وقال : هذا حَسَبِي . فقالوا جميعًا : سَمِعْنَا وأَطَعْنَا .

وحكت عنه زوجته السيدة خديجة بنت محمد بن إسماعيل بن القاسم الرَّسَّى ابن إبراهيم طباطبا (٦) ، والآتى ذكرها فيه ، قالت : كانت لنا دارَّ على سِيفِ

<sup>(</sup>١) هو : المعز لدين الله مقد بن إسماعيل المنصور بن القام بن المهدى عبيد الله الفاطمى العبيدى ، أبو تميم ، وُلد بالمهدية في المغرب سنة ٣١٩ هـ ، وبُويع له بالخلافة في المنصورية بعد وفاة أبيه سنة ٣٤١ هـ ، فجهز وزيره القائد جوهرًا بجيش كتيف ليفتح ما استعصى عليه من بلاد المغرب ، وانقادت له بلاد إفريقية كلها ، ماعدا و سبتة ، فإنها بقيت لبني أمية (أصحاب الأندلس) وجاءته الأنباء بموت كافور الإخشيدى صاحب مصر ، فأشار المعز إلى القائد جوهر بالسير إلى مصر ، ففتحها سنة ٣٥٨ هـ واختط مدينة القاهرة سنة ٣٥٨ هـ والحجاز . ودخل المعز المعز قل سنة ٣٥٨ هـ وكانت مقر مُلكه ومُلك الفاطميين من بعده . وكانت وفاته سنة ٣٦٥ هـ . وانظر الأعلام ج ٧ ص ٢٦٥ ، وتاريخ الحلفاء للسيوطي ص ٤٩٥ ]

 <sup>(</sup>۲) في و م ه : و عن ه مكان و ابن ه .

<sup>(</sup>٣) كانت خديجة هذه زاهدة عابدة ، كثيرة الزهد ، قال عنها زوجها : كانت تسابقنى إلى الصلاة بالليل ، وما رأيتها ضحكت قط ، وتوفيت سنة ٣٢٠ هـ ، وصلى عليها زوجها . وهي مدفونه معه في النبة تحت رجليه .

<sup>[</sup> انظر الكواكب السيارة ص ٦١ ] .

البحر (١) بحافة النيل ، فتوجهتُ إليها وهو معى ، وكان لنا في الدار أمتعة وأسباب (٢) ، فوجدتُ رجلًا سارقًا قد فتح الأبواب وجعلها كَارَةً (٣) عظيمة ، وأسباب (٢) ، فلما طلعنا من السلم عارضنا في الطريق ، فأردتُ أن أتكلم ، فأشارَ إلي بالسكوت ، فجعل اللص يُزاحمنا في السلّم ، وبعلي يلقى عنه الحائط (٤) ، فلما نزل قلتُ له : هذا سارقٌ أخذ متاعنا ، لأى سبب تركته ؟ قلائل : وما يُدريكِ أنَّ ذلك يكون سببًا لتوبته . قالت : فلم تمض أيام (٥) قلائل حتى جَايَهُ رجل ومعه عبيد وحشم ، فقال : ياسيدى ، أريد أن أخلُو بك ، فجاء معه ، فقال له : هل تَذْكُرُ (١) الرَّجُلَ الذي كُنْتَ تلقى عنه الحائط بيدك ؟ قال : نعم . قال : ياسيدى أنا هو ، ولقد بُورِك لى في متاعك حَتَّى بيدك ؟ قال : نعم . قال : ياسيدى أنا هو ، ولقد بُورِك لى في متاعك حَتَّى بيدك ؟ قال : نعم . قال له : منذ رأيتك دعوتُ لك بالبركة ، والله لا أقبل وجاريتين . فتبسم ثم قال له : منذ رأيتك دعوتُ لك بالبركة ، والله لا أقبل منك شيعًا . ثم دعا له بدعواتٍ عظيمة ، وقال له : اذْهَبُ في حفظ الله وسلامته . منك شيعًا . ثم صار الرجل في كل قليل يأتي إليه يصلى ، ويسلم عليه .

وكان الشريف – رحمه الله – حسن المذهب ، كثير الأفضال كما ذُكِرَ في أُول ترجمته . وكانت ولادته في سنة ستَّ وثمانين وماثنين ، وتوفى – رضى الله عنه – بمصر في الرابع من شهر رجب ، سنة ثمانٍ وأربعين وثلاثمائة بِعِلَّةٍ يُقَال لهٰ ( التوثة ) ( ) عرضت له في حَنكِه وحلقه ، وعُولج بضروب العلاجات و لم

<sup>(</sup>١) سيف البحر: جانبه أو ساحله. بكسر السين المهملة.

<sup>(</sup>٢) ف د م ، : د متعة وأسبابًا ، تحريف من الناسخ .. وفي المصدر السابق : د أثاث وقماش ، .

<sup>(</sup>٣) الكَارَةُ : مَا يُجْمَعُ ويُشَدُّ ويُحْمَلُ عَلَى الظُّهرَ مِن طَعَامٍ أَو ثِيابٍ .

<sup>(</sup>٤) أى : حتى لا يصيبه أو يصطدم به .

<sup>(</sup>٥) في وم ۽ : و أيامًا ۽ خطأ .

 <sup>(</sup>٦) ف ( م » : ( فقال له : بسم الله ، قال له لما تحلي به : تذكر ... » والجملة المثبتة هنا عن الكواكب السيارة .

 <sup>(</sup>۲) هكذا في و م ، . والتوثة : الفِرْصاد ومعناه في اللغة الحُمْرَةَ ، أو حَبُّ صغيرة كنوى العنب
 ( والله أعلم ) .

تُفِذْ شيفًا ، وكانت عِلَّتُهُ غريبة لم يُسْمَعُ بمثلها . وصُلِّى عليه فى مُصَلَى العيد ، وحُفِنَ وحضر جنازته من الخُلْقِ مالا يُحْصَى عَدَدَهُمْ إِلَّا اللهُ سبحانه وتعالى . ودُفِنَ بقرافة مصر بهذا المشهد ، وقبره معروف يُزَار ، وهو مشهور بإجابة الدعاء .

وهذه الحالة التي وقعت له مع المُعِزَّ عند قلومه مصر جاء ذِكْرُهَا في كتاب اللول المنقطعة ، لكنها تناقض تاريخ الوفاة ، فإن المُعِزَّ دخل مصر في شهر رمضان سنة ٣٦٨ هـ ، وابن طباطبا توفى – رضى الله تعالى عنه – في سنة ٣٤٨ هـ كما هو مذكور ، فكيف يمكن الجمع بينهما ؟ قال ابن خِلْكَان : وأَفَادَنَى تاريخ وفاته الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري الشافعي ، وراجعته في هذا التناقض ، وفاته الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري الشافعي ، وراجعته في هذا التناقض ، فقال : أمَّا الوفاة فهي مُحَقَّقة ، ولعَلَّ صاحب الواقعة ولده ، والله أعلم (١) .

#### قبر على بن الحسن ، صاحب الحورية (٢) :

ومِمَّنْ قَبِرَ بهذا المشهد أبو الحسن على بن الحسن بن على بن محمد بن أحمد بن على بن الحسن ، المعروف بصاحب الحورية (٢) ، يقال : إنه رأى فى المنام أنَّ جارية نزلت من السماء من أحسن تحلَّقِ الله تعالى ، أضاءت الدنيا لنور وجهها ، فقال لها : مَنْ أنتِ ؟ قالت : لِمَنْ يُعطى ثَمَنِي . فقال لها : وما ثَمَنُكِ ؟ قالت : مائة ختمة . فقرأها ، وَفَرَغَ منها ، فرأى في المنام الحورية (١) فقال لها : قد فَعَلْتُ ما أَمْرِينِي (٥) به . فقالت له : ياشريف ، إنك ليلة غَدِ (١) عندنا .

<sup>(</sup>١) إلى هنا ينتبي الساقط من ١ ص ١ .

<sup>(</sup>٢) هذا العنوان من عندنا .

 <sup>(</sup>٣) هكذا في ( م ) .. وفي ( ص ) : ( ومعه ( أي مع الشريف أحمد بن طباطبا المتقدم ذكره )
 في التربة ولده ، يُقال له صاحب الحوربة ... ) .

 <sup>(</sup>٤) في و ص ، : و فرآها في المنام ، .

<sup>(</sup>٥) لى ( م ) : و ( ص ) : ( أمرتيني ) خطأ .

<sup>(</sup>٦) في ﴿ م ﴾ : ﴿ لِيلَةَ عَلَمًا ﴾ . وفي ﴿ ص ﴾ : ﴿ إِنكَ عَلَمٍ ﴾ وكلاهما خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

فأصبح الشريف وجهّز نفسه ودَعَا الناسَ لجنازته ، وأَعْلَمَ أهله ، فمات في ذلك اليوم ، رضى الله عنه .

ويقال إنه لُقِّبَ بذلك لأنه كان فى أول عمره ينام الليل ، فرأى الجنة وما فيها من الحور العِين ، فأعْجَبَتْهُ حورية (١) ، فقال لها : هَلُمَّى إلَى ، فقالت : لا سبيل إلى ذلك إلَّا أنْ تعطينى أُمنيتى . فقال لها : ما أمنيتُكِ ؟ فقالت : قيام اللَّيل . فقال : والله لا نِمْتُ بعدها . فأدركَتْهُ سِنَةٌ من النوم فى بعض الليالى ، فقالت له : إيَّاك والنوم فَيَنْفَسِخَ العقد . فكان لا ينام ليلا ولا نهارًا حتى مات ، رضى الله عنه .

#### قبر يحيى بن على العلوى (٢):

ومِمَنْ قُبِرَ بهذا المشهد أبو القاسم يحيى بن على بن محمد بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن أبى طالب ، وكان يحيى بن على من أكابر العلويين ، انتهت إليه الرئاسة فى زمنه ، ومعه ولده أحمد ، ورأسه تحت رجليه . وكان جليل القدر ، عظيم المنزلة ، يأتيه السائل فيعطيه ثوبه ، وجاءه رجل فسأله : هل من شىء لله ؟ فقال له : لم يكن عندى سوى نفسى فَخُذْنِي فَبِعْنِي ، فأخذه وجاء به إلى الوزير الماذرائي ، فقال له : ياوزير اشترني (٢) من هذا ! فقال : من يقدر على ثمنك ؟ ثم دفع للرجل مائة دينار ، ويقال : ألف دينار .

ومن كلامه – رضى الله عنه : أَشَدُّ الخَجَل خَجَلُ السَّوَال ، وأشدُّ الندم ندم العاصى .

<sup>(</sup>١) فى ﴿ م ﴾ : ﴿ فَأَعجبه حورتٌى ﴾ تحريف .. ومن أول قوله : ﴿ ويقال إنه لُقّبَ بذلك ﴾ إلى ﴿ قبر العبد الصالح فرج ﴾ عن ﴿ م ﴾ وساقط من ﴿ ص ﴾ .

<sup>(</sup>٢) العنوان من عندنا .

<sup>(</sup>٣) في و م ) : و اشتريني ) .

## قبر أبي الحسن بن على ( ولد صاحب الحورية ) (١) :

وممن قُبِرَ بهذا المشهد أبو الحسن بن على بن محمد بن أحمد بن على بن الحسن بن طباطبا ، وهو ولد صاحب الحورية ، وكان من الزُّهَّاد العُبَّاد ، توفى – رضى الله عنه – في سنة ٣٥٧ هـ .

قال – رضى الله تعالى عنه : رأيتُ رسول الله على في المنام ، فقلت : يارسول الله ، مَنْ أقربُ إليك مِن أهلك ؟ قال : مَنْ تَرَكَ الدنيا وراء ظهره ، وجعل الآخرة نُصْبَ عينيه ، وَلَقِيَنى وكتابه مُطَهَّرٌ من الذنوب . ومعه فى قبره والدته ، ووالده المذكور آنفًا .

## بعضُ مَن دُفِنَ بمشهد و طباطبا ، من نسله غير ما تقدم (٢) :

وممن قُبِرَ بهذا المشهد الحسن بن محمد بن أحمد بن القاسم الرَّسِي ابن إبراهيم طباطبا ، والرَّسُّ قرية من قُرَى المدينة ، سكنها القاسم المذكور فَعُرِف بها . ولمَّا دخل القاسم المذكور إلى مصر جلس بالجامع العَمرى ، واجتمع عليه الناس لسماع الحديث ، وجمعوا له المال ، فأبَى أن يقبل منه شيعًا ، فزاد أهل مصر مَحَبَّة فيه لزهده في المال . وكانت له دعوةً مُجَابَة .

وقال العبيدلى (<sup>1)</sup> : كان القاسم أبيض ، مقرون الحاجبين ، كثير الخشوع ، يتكلم بالحديث غالبًا والقرآن ، وكان كثيرًا مايقول : حدثنى أبى عن جدى عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب ، رضى الله عنه ، أنه كان يقوا، : مَنْ أراد البقاء ، ولا بقاء (<sup>1)</sup> ، فليباكر الغداء ، ولا يتمسى بالعشاء ،

<sup>(</sup>١) العنوان من عندنا .

<sup>(</sup>٢) العنوان من عندنا .

<sup>(</sup>٣) في الكواكب السيارة : ( العبيدلي النَّمنَّابة ) .

<sup>(</sup>٤) في و م ، : و ولا يفغا ، تصحيف ، والتصويب من المصدر السابق .

ولِيُخَفِّفُ في الصيف الرِّداء ، ويُثقل في الشتاء ، وليُقلِّل من مُجَامَعَة النساء ، وحير نسائكم طيبة الرَّائحة .

وكان القاسم أكثر أهل زمانه فقهًا وحديثًا وعلِمًا ، ومات بالرَّسُّ بعد أنْ رجع من مصر إليها في سنة عشرين وماثنين .

. . .

ومِمَّنْ قُبِرَ بهذا المشهد على بن الحَسَنَ بن طباطبا ، توفى – رحمه الله - في سنة ٣٤٨ هـ .

. . .

ومِمَّنْ قُبِرَ بهذا المشهد الحسن بن محمد بن أحمد بن على بن الحَسَنَ بن إبراهيم طباطبا .

. . .

ومِمَّنْ قُبِرَ بهذا المشهد بِعًا (۱) الكبير أحمد بن إبراهيم بن عبد الله بن أحمد ابن على بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن أبي طالب .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في دم ) : د بيغا ، والتصويب من المصدر السابق والولاة القضاة .

 <sup>(</sup>۲) فى و م ، كرر اسم و الحسن ، ثلاث مرات ولم يذكر اسم على ، والتصويب من وفيات الأعيان ج ، ص ۱۲۹ .

ومِمَّنْ قُبِرَ بهذا المشهد بِعًا الصغير ، وهو المُستمى أحمد بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن على بن الحسن بن إبراهيم طباطبا . قُتِلَ المذكور بالإسكندرية في جمادي الأُولَى (١) سنة ٣٥٥ هـ ، وَجِيءَ به حتى دُفِنَ بهذا المشهد .

\* \* \*

ومِمَّنْ قُبِرَ بهذا المشهد أخو عبد الله بن طباطبا ، صغيرٌ ، توفى قبل وفاة أخيه في جمادي الأولى سنة ٣٣٣ هـ ، وقبره تحت رجلي أخيه .

\* \* \*

ومِمَّنْ قُبِرَ بهذا المشهد الحسن بن على بن أحمد بن على بن الحسن بن محمد ابن إبراهيم طباطبا ، المعروف بالأزرق الكبير . وبالمشهد ولده على بن الحسن الأزرق ، وبالمشهد وَلَدُهُ أبو (٢) محمد الحسن بن على بن الحسن الأزرق .

\* \* \*

ومِمَّنْ قُبِرَ بهذا المشهد الأزرق الصغير محمد بن عبد الله بن أحمد بن على ابن الحسن بن إبراهيم طباطبا ، توفى – رحمه الله – بدم أصابه في لسانه بدعاء أبيه .

\* \* \*

ومِمَّنْ قُبِرَ بهذا المشهد الحسين بن محمد بن محمد بن أحمد بن على بن الحسين بن إبراهيم طباطبا ، وقد دُفن هو ووالده في قبر واحد .

وقد انتهى الكلام بفضل الله سبحانه وتعالى على مَنْ دُفن بهذا المشهد من ذكور بنى طباطبا . ثم يأتى الكلام (٣) على من دُفن بهذا المشهد من إناثهم .

<sup>(</sup>١) في و م ۽ : و جمادي الأول ۽ والأخيرة خطأ .

<sup>(</sup>٢) في دم ۽ : د أبي ۽ خطأ .

<sup>(</sup>٣) في و م ، : و ثم الكلام ، .

## مَنْ دُفن بمشهد و طباطبا ، من إنالهم(١) :

فَمِنَ المقبورات (٢) بهذا المشهد – عند باب القُبة – السيدة خديجة ابنة محمد بن إسماعيل بن القاسم الرّسِّي ابن إبراهيم طباطبا ، وكانت هذه السيدة زاهدة عابدة ، كثيرة العبادة والزهد ، وكانت تحت (٢) عبد الله بن أحمد بن طباطبا ، وكان يقول : إنها تسابقه لصلاة اللَّيْل ، قال : وما رأيتُها ضحكت قط .

وحكى عنها إنسان جلس على قبرها ، وكان به وَرَمَّ فى رجله ، فأخذ من تراب القبر وقال : بسم الله ، ومَسَّ بالتراب فى رجله ، فوجد الشفاء ببركة هذه السيدة العظيمة ، وتوفيت ، رضى الله عنها ، فى سنة عشرين وثلاثمائة .

\* \* \*

ومن المقبورات في هذه التربة نفيسة ابنة على بن الحسن بن إبراهيم ، وهي عمة عبد الله بن أحمد بن على بن طباطبا . وبهذا المشهد قبر السيدة آمنة ابنة الحسن بن محمد بن أحمد بن السيد على بن الحسن بن إبراهيم طباطبا ، وهي أخت على بن الأزرق . وبهذا المشهد أيضًا نفيسة بنت على بن الأزرق بن الحسن المذكور .

#### مَنْ دُفن بمشهد و طباطبا ، من الصالحين (4) :

وقد انتهى الكلام - حسب الطاقة - على مَن ُقُبِرَ بهذا المشهد من إناث بنى طباطبا ، وبقى الكلام على مَنْ دُفِنَ بهذا المشهد من غير بنى طباطبا ، ولكنْ

<sup>(</sup>١) العنوان من عندنا .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : ( المقبورين ) .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ( تحب ) تصحيف . وكانت تحته أي : زوجته .

<sup>(</sup>٤) العنوان من عندنا .

نقول: كان بعض الصالحين المحبين لأهل البيت الطاهرين، إذا قصد زيارة هذا المشهد ودّ تحل من بابه، كشف رأسه إجلالا لأهل البيت، ثم يأتى إلى وجه الضريح ويستدبر القِبلة ويقول: السلام عليكم أهل البيت المُكرَّم، السلام عليكم نسلَ النبى المُعَظَّم، السلام عليكم أهل بيت رسول الله، على السلام عليكم يامن سفرت هوامع وفدهم (۱)، يامن سفرت لوامع مَجْدِهم، السلام عليكم يامن همرت هوامع وفدهم (۱)، السلام عليكم يامن ظهرت أنوار علائهم، السلام عليكم يامن بهرت آثار نسائهم (۱)، السلام عليكم ياجواهر العلا، السلام عليكم ياأسياد الملا (المحلام عليكم ياميد الملاه المحليم السلام عليكم يائية المنادم، السلام عليكم يائية السلام عليكم ملائل الأكارم، السلام عليكم وأنمنل وأزكى ورحمة الله العلي ، وتباثع إنعامه وفضله الجَلِي، صلى الله على جدكم أفضل وأزكى وأثمني وأعلى صلاة صلاها على أحدٍ من أنبيائه ورسله، ثم يقول: ﴿ إنَّما يُرِيد وأَنْمَ يُرِيد رقيق:

قد سَمَا فى الأرض يامن سُدُتُمُ (1) ومُلوكُ الأرض أَنَّى يَمَّمُوا (٧) أُهل بيت المصطغى هُمُ أَنْتُمُ (٨)

یابنی الزهراء یامن قَدْرُکُسم یابنی السَّبطَینِ مَنْ هُم بُغیّتِسی مَنْ یُضاهِیکُم وطْنه جَدُّکُسم

<sup>(</sup>١) هَمَرَتْ : سالَتْ وفاضَتْ . والهَوابِعُ : الأمطار ، وهذا التعبير كتابة عن الكرم والعطاء .

 <sup>(</sup>۲) هكذا في و م ، ولعله يريد: بهرث أنوارُ نسائهم ، أي : عَمَّ نُورُها وضَوْيُها ، أو فاقت نساؤهم النساء الأخريات في الحُسْن والمجد والشرف .

<sup>(</sup>٣) الباذخ: العالى .

<sup>(</sup>٤) الملا : الملأ ، ويُعللن على الجماعة وعلى أشرافِ القوم وسَراتِهم .

 <sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب - من الآية ٣٣ .

<sup>(</sup>٦) يابني الزهراء : يا أبناء غاطمة الزهراء بنت سيد المرسلين 🏂 وسَمَا : علا وارتفع .

 <sup>(</sup>٧) يابتى السيطين : يا أبناء الحسن والحسين ، رضى الله عنهما . ويَشَّمُوا : قصلوا .

<sup>(</sup>٨) يُضاهيكم : يُشَابهكم ويماثلكم في الرفعة والشرف .

جَدُّكُم أَزكنَى نَبِئًى مُسْرُسَلِ جَدُّكُمْ رَبُّ البرايا اختساره جَدُّكُ مُ رَبُّسًا شَرُّفَ مُ جَدُّكُم ليس على مَوْلَى الوَرَى وعلي المُرتضى أصْلُكُم أَنْشُمُ الأشرافُ ساداتُ السورَى كيف لا يامَنْ هُمُ سُؤْلِي وقد كَالَ كُلُّ الخير مَعْ مارَامَهُ حُزْئُـمُ جُـودًا وفَضُلًّا وتُقَــى كُمْ كَسِيرٍ ذى اجتياج جماءكم فَقير ياكرامُ بكُرمُ قُلْ لِمَنْ يَعْذِلُنِي فِي حُبِّهِمْ لستُ أَسْلُو حُبَّهُمْ لا والـــذى حُبُهُم وسط فـؤادى ساكِـنّ ياكـرامٌ مُهْجَتِـي قــد مَلكُــوا هل لِرَاجِي وَصْلِكُمْ ياسَادَتِـي

مَنْ أَتَانِا بِالهُدِي جَدُّكُمُ فلهذا خَيْرَنَا قَدْ كُنْتُمُ (١) مُهْبِطُ الْوَحْيِ نِبِي أَعْظَمُ (١) أَحَدُّ فِي الخُّلْقِ مَنْ هُو أَكْرَمُ فلهذا كُلُ فَخْر خُزْتُلُمُ من سِوَاكم يا أُجلًا فقدتم (٣) أذهب الرحمن رِجْسًا عنكم (١) مَنْ دَعَا الله تعالى بِكُـــمُ جُودُكُم عَمَّ البرايا مِنْكُمهُ نال ما يَرْجُوهُ مِنْ خَيْرِكُمُ ذا غِنَاءِ صَارَ مِنْ بَذْلِكُمُ (٥) ياجَهُولُ ، ما بِعَدْلِ تَحْكُمُ (١) مَنَّ ، ما السَّلْوَى بِشَأْنِي عَنْهُمُ (٧) وب نار فُوادِي تَضْرُمُ (٨) بَلُ وكُلِّي وجميعي لَهُــُمُ (١) عَطْفَة منكم لِصَبِّ يُرْحَمُ (١٠)

<sup>(</sup>١) البرايا : الخَلْق .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : ( مهبط وحي ) .

<sup>(</sup>٣) يا أُجِلًّا : يا أُجِلًّا .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : ( رجس ) لا تصبح .

<sup>(</sup>٥) ذا غناءِ صار : أي : صار ذا غِنِّي . والبذل : العطاء .

<sup>(</sup>٦) يَعْذِلُني : يلومُني .

<sup>(</sup>٧) لستُ أَمثُلُو : لستُ أَنسَى . وفي دم ، : د أسل ، لا تصح .

<sup>(</sup>٨) ئَضْرُمُ : تشتعل .

<sup>(</sup>٩) المُهجة : الروح ، والقلب .

<sup>(</sup>١٠) العبيب : المشتاق .

يا إِلَهَ العَرْشِ أَدْعُوكَ بِهِمْ وَبِطْهُ جَدَّهِمْ يَا مُنْعِمُهُ جُدُ عَلَى خُدُوبًا تَعْظُمُ مُ الْجَدُ عَلَى عَبْدِ صَعِيفِ بِالرَّضَا وَامْحُ يارِبِي ذُنُوبًا تَعْظُمُ (١) وعَلَى الهَادى إِلَهِي صَلَّ مَا قد حَدَا حَادٍ بِرَكْبِ يَقْدُمُ (١) وعَلَى آلِ وصَحْبٍ مِنْهُمُ بَيْنَ خَلْقِ اللهِ نُورٌ ٱلنَّجُمُ وعَلَى آلِ وصَحْبٍ مِنْهُمُ بَيْنَ خَلْقِ اللهِ نُورٌ ٱلنَّجُمُ

ثم يدعو بعد القراءة بما تَيْسُرُ (٢) ، وكان ملازمًا لذلك على الدوام ، رحمه الله تعالى وعفا عنه .

### قبر العبد الصالح و قرح ، ش :

انتهى ذلك . رَجُعُنا إلى ذكر المقبورين بهذا المشهد من غير بنى طباطبا ، فنقول : بجانب قبر الإمام أبى الحسن بن على بن الحسن المعروف بصاحب الحورية (٤) ، قَبْرٌ به العبد الصالح فرج (٥) ، كان عبدًا لهم ، توفى قبل وفاتهم ، وكان إذا اشتد عليهم الأمر في شيء قالوا : ( اللَّهُمَّ ببركة فَرَج فَرَج عنا ) ، فيفرج الله عنهم ببركته .

### قبر ابن زولاق - المؤرخ المصرى (٢):

ومِمَّنْ قُبِرَ بهذا المشهد العالم الفاضل ، المؤرخ أبو محمد (٧) الحسن بن

 <sup>(</sup>١) وعلى الهادى إلى ، أى : يا إلى . وق د م » : د إله » . وما أثبتناه هو الصحيح لَّغة ،
 وبه يستقم الوزن . وفيها أيضًا : د كركب » مكان د بركب » تصحيف من الناسخ .

<sup>···</sup> (٢) أى : مَنْ كان يزور هذا المشهد من المحبين لآل البيت من الصالحين المشار إليهم آنفًا .

<sup>(</sup>٣) العنوان من عندنا .

<sup>(</sup>٤) إلى هنا ينتبي الساقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>۵) في ( ص ) : ( قبر غلامهم فرج ) .

 <sup>(</sup>٦) العنوان من عندنا . [ وانظر ترجمته في الأعلام ج ٢ ص ١٧٨ ، وسير أعلام النبلاء ج ١٦ ص ١٦٨ ، ووفيات الأعيان ج ٢ ص ٩١ و ٩٢ ] . ومن قوله : ( ومِمَّن قُبر بهذا المشهد ) إلى قوله : ( وبهذه التربة جماعة أخر ... ) عن ( م ) وساقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٧) في و م ﴾ : ﴿ أَبُو الْحَسَنَ إِبْرَاهِمِ ﴾ خطأ ، والصواب ما أثبتناه ، وقد مر التعريف به .

إبراهيم بن الحسين بن الحسن بن على بن خلف بن راشد بن عبد الله بن سليمان ابن زولاق الليثى المصرى . كان فاضلًا فى التاريخ ، وله فيه مصنف جيد ، وله كتاب فى يخطَط مصر القديمة استقصى فيه ، وكتاب ( أخبار قضاة مصر ) جعله دليلًا ( ) على كتاب أبى عمر ( ) محمد بن يوسف الكندى الذى ألفه فى أخبار قضاة مصر ، وانتهى فيه إلى سنة ستُ ( ) وأربعين ومائتين ، فكمّلهُ ابنُ زُولاق المذكور ، وابتدأه ( ) بذكر القاضى بكار بن قتيبة ، وختمه بذكر محمد بن النعمان ، وتكلم على أحواله – رحمه الله تعالى – إلى رجب ، يعنى سنة النعمان ، وكان جده الحسن بن على من العلماء المشاهير .

وكانت وفاته – أعنى أبا محمد (°) – يوم الثلاثاء (۱) ، الحامس والعشرين من ذي القعدة الحرام سنة ٣٨٧ هـ .

ورَأَيْتُ  $^{(*)}$  ف كتابه الذى صنفه فى أخبار قضاة مصر ، فى ترجمة القاضى أبى عبيد ، أنَّ الفقيه منصور بن إسماعيل الضرير توفى فى جمادى الأولى  $^{(A)}$  سنة  $^{(A)}$  هـ ثم قال : قبل مولدى بثلاثة أشهر ، فعلى هذا التقدير تكون ولادة ابن زولاق المذكور فى شهر شعبان من السنة المذكورة .

 <sup>(</sup>١) هكذا ف و م ، .. وفي وفيات الأعيان : و جعله ذيلًا ، وهي الأدق في المعنى ، وقد ذكرها السيوطي في حسن المحاضرة كذلك [ انظر ج ١ ص ٥٥٣ من المصدر المذكور ] .

 <sup>(</sup>۲) في ( م ) : ( أبي عمرو ) خطأ . وهو المؤرخ محمد بن يوسف بن يعقوب الكندى ، وكنيته أبو عمر . كان في زمن كافور الإخشيدى ، وله كتاب فضائل مصر ، وأخبار قضاة مصر المذكور هنا .

<sup>(</sup>٣) أن (م): (ستة).

<sup>(</sup>٤) في ﴿ م ) : ﴿ وَابْتِناً ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ﴿ م ﴾ : ﴿ يعني أبو محمد ﴾ .

<sup>(</sup>٦) لى دم ؛ د الثلاث ، .

 <sup>(</sup>٧) هكذا الفعل في ٩ م ، نقلًا عن وفيات الأعيان ج ٢ ص ٩٦ ، والرائي هنا هو ابن خلكان وليس المؤلف .

<sup>(</sup>A) ف د م ه : د الأول ه خطأ .

وروى أبو محمد (١) المذكور عن الإمام أبى جعفر محمد بن سلامة الطحاوى . وابن زولاق الليثى – قال يونس بن عبد الأعلى الصدفى : هو اللَّيْ (٢) بالولاء ، والله أعلم .

### قبر القاضى أبى الطاهر محمد بن أحمد (٣) :

ومِمَّنْ قُبِرَ [ بهذا المشهد ] (<sup>1)</sup> القاضى أبو الطاهر (<sup>0)</sup> محمد بن أحمد ، عُرِفَ بابن نصير ، وقيل : نصر ، وَلَى القضاء يوم السبت لثلاث عشرة بَقِيَتْ أو خَلَتْ من جمادى الأولى (<sup>1)</sup> – وقيل : ربيع الأول – سنة سِتُّ (<sup>٧)</sup> وأربعين وثلاثمائة .

وكان إمامًا زاهدًا عابدًا ، مُقبلًا على الله سبحانه وتعالى ، تُحْمَلُ إليه الأموال فلا يقبلها ، وكان شديدًا فى الله ، كثير التسليم ، وقيل : إنه نافد رسولًا (^) دخل إلى مصر من قِبَلِ الفاطميين فلم يَيت الرسول بمصر خشية منه .

<sup>(</sup>١) يعنى : ابن زولاق .

<sup>(</sup>٢) هذه النسبة إلى ليث بن كنانة ، وهي قبيلة كبيرة .

<sup>[</sup> انظر الوفيات ج ٢ ص ٩٢ ] .

<sup>(</sup>٣) العنوان من عندنا .

<sup>(</sup>٤) مايين المعقوفتين ساقط من ( م ۽ .

<sup>(</sup>٥) في وم ، : ﴿ أَبُو الظَّاهِرِ ﴾ بالظاء المعجمة ، وهو تصحيف .

<sup>[</sup> انظر ترجمته فى الولاة والقضاة ص ٤٩٣ ، وحسن المحاضرة ج ٢ ص ١٤٧ ، ووفيات الأعيان ج ٥ ص ٢٢٧ ، وتاريخ الدولة الفاطمية ص ١٤٩ ] .

 <sup>(</sup>٦) في ﴿ م › : ﴿ الأول ﴾ خطأ . وفي الولاة والقضاة أن كافور سلم الأمر إليه للنصف من ربيع
 الآخر سنة ثمانٍ وأربعين وثلاثمائة .

<sup>(</sup>Y) في ( م ) : ( ستة ) خطأ .

<sup>(</sup>A) نافَد رسولًا ، أى : حاكمه وخاصمه .

وفى أيامه قَدِمَ المُعِز لدين الله الخليفة الفاطمي ، فلما قَضَى (١) قيل للقاضي : انْحُرُجْ إلى لقائه ، فقال : ليس لى به حاجة .

وكان دخول المُعز في سنة اثنتين (٢) وستين وثلاثمائة . وكان جوهر القائد الأزهري (٢) قد أقره على ولايته لمّا دخل على عساكر المعز ، قبل أستاذه لتسكّم الديار المصرية ، ثم إن المعز لما جلس بمصر واستدعى وجوه الناس قال : أين القاضى ؟ فقيل له يحضر ، فَجِيء به إليه ، فنظر عليه أثوابًا خَلَقَةً (٤) ، فقال : أنت القاضى ؟ قال : نعم . فقال المُعِزُّ : القاضى يُعْطَى ألف دينار لإصلاح حاله . فقال : ليس لى به حاجة . فغضب المعز وقال : تُرُدُّ على هديتى ؟! فقال : ليس لى به حاجة ، وعندى قُوت ثلاثة أيام . فقال له رجل من أهل فقال : ليس لى به حاجة ، وعندى قُوت ثلاثة أيام . فقال له رجل من أهل الشرطة : إنَّهُ يَدِّعِي الوَرَعَ بين يديك . فقال المُعز : مايقول هذا . وكان المعز وإلاً فاسْلُبُهُ عَقْلَهُ . فَجُنَّ من وقته ، فتعجب المعز لذلك ، وكان يزوره بعد ذلك مستخفًا .

<sup>(</sup>١) أى : انتهى من مجلس قضائه .

<sup>(</sup>٢) في و م » : و اثنين » خطأ لغوى .

<sup>(</sup>٣) هو جوهر بن عبد الله الرومى ، أبو الحسن القائد ، بانى مدينة القاهرة والجامع الأزهر ، كان من موالى المعز العبيدى (صاحب إفريقية ) وسيرة من القيروان إلى مصر بعد موت كافور الإنحشيدى ، فدخلها سنة ٣٥٨ هد . وأرسل الجيوش إلى بلاد الشام لفتحها ، ومكث بها حاكمًا مطلقًا إلى أن قدم مولاه المعز سنة ٣٦١ هـ ، فحل المعز محله وصار هو من عظماء القواد فى دولته إلى أن توفى سنة ٣٨١ هـ بالقاهرة . وكان كثير الإحسان ، شجاعًا ، لم يبق بمصر شاعر إلا رثاه .

<sup>[</sup> انظر ترجمته فی الأعلام ج ۲ ص ۱٤۸ ، ووفیات الأعیان ج ۱ ص ۳۷۰ – ۳۸۰ ، والنجوم الزاهرة ج ٤ ص ۲۸ وما بعدها ] .

<sup>(</sup>٤) خَلَقَهُ : بالية .

<sup>(</sup>٥) فى ( م ) : ( حق ) خطأ ، والصواب بالنصب .

وقال أبو جعفر بن نصر: كنت عند المُعز، فَذُكِرَ عنده القاضى أبو الطَّاهِر (١) ، وأنه لا مالَ له ، فبعث المعز إلى داره ، فلم يجدوا فيها شيئًا سوى ثلاثة دراهم ، فقال المعز لقوم قَدِموا عليه من المغرب (٢): هكذا الزُّهَّاد ، وهكذا الزهد .

ولما بلغ المُعِزَّ مَوْت (٢) القاضى تأسَّفَ على موته وقال : رُفِعَ الزَّهْدُ مِنْ بعده . وكانت وفاته سنة تسع وستين وثلاثمائة ، ودُفن إلى جانب قبر سهل بن أحمد البرمكى . وبهذه التربة جماعة أُخر ، والله أعلم (٤) .

. . .

### قبر الفقيه يحيى بن بُكَير (٥) :

ثم تخرج من التربة وأنت مستقبل القبلة ، قيل : كان بين الجَوْسَقَيْن (٢) قبرٌ بأربعة ألواح رخام ، فوقها صندوق ، مكتوب عليها (٣) : يحيى بن بُكَيْر ، وهو راوى الموطأ عن مالك .

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) في و م ، : و أبو الظاهر ، سبق التعليق عليه .

<sup>(</sup>٢) في ﴿ م ﴾ : ﴿ الغرب ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ( صوت ) تصحيف .

<sup>(</sup>٤) إلى هنا ينتهي الساقط من ( ص ) .

 <sup>(</sup>٥) العنوان من عندنا . وهو أبو زكريا يحيى بن عبد الله بن بُكَيْر القُرشي ، المخزومي بالولاء ،
 راوية للأخبار والتاريخ ، ومن حُفَّاظ الحديث ، مصرى ، نقل محمد بن يوسف الكندى في تاريخ مصر وولاتها كثيرًا مما روى عنه المديني وغيره . ولد في سنة ١٥٤ هـ وتوفي سنة ٢٣١ هـ .

 <sup>[</sup> انظر الأعلام ج ٨ ص ١٥٤ ، والولاة والقضاة ، صفحات متفرقة ، وميزان الاعتدال ج ٤
 ص ٣٩١ ، وتذكرة الحفاظ ج ٢ ص ٤٢٠ ، وحُسن المحاضرة ج ١ ص ٣٤٧ ] .

<sup>(</sup>٦) الجوسق : الحصن ، والبناء المرتفع ، ( لفظة معربة ) .

<sup>(</sup>٧) ل ( م ) : ( فوقهم صندوق مكترب عليهم ) .

### قبر أبى يعقوب النهرجوري (١):

فإذا جُزْتَ ثَمَّ تزور (٢) بالنية ، وتجيء عن يمينك قبل أنْ تصل إلى مقطع الحجارة ، فتدخل على يمينك وأنت مستقبل القبلة تجد قبرًا يقال : هو قبر أبي يعقوب (٦) النَّهْرَجُورِيّ ، قبل : إنه قرأ على أمير المؤمنين على بن أبي طالب القرآن (١) . قال الصلاحُ الصَّفَدِيُّ - رحمه الله - ف كتابه و الواف بالوفيات ، : إسحاق بن محمد (٥) أبو يعقوب النَّهْرَجُورِيّ ، من كبار مشايخ الصوفية وعلمائهم ، جَاوَرَ بمكة سنينًا (٦) كثيرة ، ومات بمكة و لم يَمُتْ بمصر ولم يُدفن بها ، مات في سنة ، ٣٣ ه.

ومن كلامه – رضى الله عنه : ( مَفاوِزُ الدنيا تُقطَعُ بالأَقدام ، ومَفاوِزُ الآخرة تُقطَع بالقلوب ) . وقال : ( العابد يعبد الله تخويفًا ، والعارف يعبد الله تشريفًا ) . وقال : ( احترسوا (٢) من الناس بسوء الظن بأنفسكم لا بالناس ) .

 <sup>(</sup>١) العنوان من عندنا . وهو أبو يعقوب إسحاق بن محمد النّهْرَجُورى ، من علماء الصوفية ،
 ونسبته إلى و نهر جور » قرية بالقرب من الأهواز . رحل إلى الحجاز ، وأقام مجاورًا بالحرم سنين كثيرة .
 ومات بمكة سنة ٣٣٠ هـ ولذا قال المؤلف هنا : و ثم تزور بالنية » .

<sup>[</sup> انظر الأعلام ج ١ ص ٢٩٦ ، وطبقات الصوفية ص ٣٧٨ – ٣٨١ ، وطبقات الشعرانى ج ١ ص ١١١ ، والرسالة القشيرية ج ١ ص ١٦٧ و ١٦٨ ، وحلية الأولياء ج ١٠ ص ٣٥٦ ، وسير أعلام النبلاء ج ١٥ ص ٣٣٢ و ٣٣٣ ، وشذرات الذهب ج ٢ ص ٣٢٥ و ٣٢٦ ] .

<sup>(</sup>٢) ف و م ؛ : و تزر ؛ لا يصح . وثَمُّ ، أى : هناك .

<sup>(</sup>٣) ق د م ، : د أبو يعقوب » . .

 <sup>(</sup>٤) أى : قرأه عليه منامًا ، والله أعلم . وإلى هنا ينتهى ما كُتب عنه فى « ص » . ومن قوله :
 قال الصفدى .. » إلى قوله : « وكان لها قدم صدق » عن « م » و لم يرد فى « ص » .

 <sup>(</sup>٥) ف و م ، : و أبو محمد ، تحريف من الناسخ .

<sup>(</sup>٦) هكذا في د م ؛ وهي صحيحة ، فالسنة تجمع كجمع المذكر السالم فيقال : سنون وسنين ، وتحذف النون للإضافة . وتجعل النون حرف إعراب – في لغة – تُنَوَّن في التنكير ، ولا تحذف مع الإضافة ، كأنها من أصول الكلمة ، وعلى هذه اللغة قوله ، على : د اللهم اجعلها عليهم سنينًا كمينين يُوسف ، .

<sup>(</sup>Y) أن ( م ) : ( احترز ) .

وقال : ﴿ مَنْ كَانَ شِبَعُهُ بَالطَعَامِ لَمْ يَزَلَ جَائَمًا ، وَمَنْ كَانَ غِنَاهُ بَالِمَالَ لَمْ يَزَلَ فقيرًا ، ومَنْ قصد بحاجته الخَلْقَ لَمْ يَزِلَ محرومًا ، ومَنِ استعانَ عَلَى أَمْرِ الله بغير الله لم يزل مخلولًا ﴾ . وقال : ﴿ الدنيا بحر ، والآخرة ساحل ، والتقوى مركب ، والناس على سفر ﴾ . وقال في تفسير قوله تعالى : ﴿ وشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةً ﴾ (١) : لو كان ثمنه الكَوْنَيْنِ لكانَ بخسًا في جنب مشاهدته .

وَلَمَّا كَانَ فَى النَّزَعِ (<sup>٢)</sup> قيل له : [ قُلْ ] لا إِلَّه إِلَّا الله . فقال للقائل : إِيَّاكَ تُريد ؟ وعَزَّةِ مَنْ لا يَدُوق الموت ، مابقى بينى وبينه إِلَّا حجاب العِزَّة ! ثم طُفِيَ من وقته (<sup>٣)</sup> .

وصَحِبَ النَّهْرَجُورِگُ هذا سَهُلَا التَّسْتُرِگُ (١) ، والجُنَيْد بن محمد (٥) ، رضى الله عنهم ، ونفع ببركاتهم .

<sup>(</sup>١) سورة يوسف – من الآية ٢٠ .

 <sup>(</sup>۲) أى : عند الموت . ومايين المعقوفتين بعدها عن الرسالة القشيرية ج ٢ ص ٩٩٥ و لم يود ق
 ( م ) .

<sup>(</sup>٣) هكذا في ( م ) .. وفي المصدر السابق : ( وانطفأ من ساعته ) أي : مات .

<sup>(2)</sup> هو سهل بن عبد الله بن يونس التَّستُرِى ، أبو محمد ، أحد أثمة الصوفية وعلمائهم ، ومن المتكلمين في علوم الإخلاص والرياضيات وعيوب الأفعال ، ولد سنة 7.7 - 117 ، وتوفى سنة 7.7 - 117 ، وطبقات الأولياء و انظر ترجمته في الأعلام ج 7 - 10 - 117 ، وطبقات الأولياء ح 7.7 - 117 ، وطبقات الشعرائي ج 1.7 - 117 ، وطبقات الشعرائي ج 1.7 - 117 ، والرسالة القشيرية ج 1.7 - 117 ، ووفيات الأعيان ج 1.7 - 117 و 1.7 - 117 ، وشنرات اللهب ج 1.7 - 117 ، 1.7 - 117 .

<sup>(</sup>٥) هو الجنيد بن محمد بن الجنيد الحزّاز ، أبو القاسم ، صوفي ، من العلماء بالدين ، وعَدَّهُ العلماء شيخ مذهب التصوف لضبط مذهبه بقواعد الكتاب والسُّنة ، ولكونه مصولًا من العقائد الذميمة ، سالمًا من كل ما يوجب اعتراض الشرع ، وُلد ونشأ ببغداد ، وأصل أبيه من نهاوند ، وكان يُعرف بالقواريرى ، نسبة لعمل القوارير ، وكانت وفاته سنة ٢٩٧ هـ .

<sup>[</sup> انظر ترجمته فى الأعلام ج ۲ ص ٢٥٥ – ٢٨٧ ، وطبقات الشعرانى ج ١ ص ٨٤ – ٨٦، وتاريخ بغداد ج ٧ ص ٢٤١ – ٢٤٩ ، وطبقات الشافعية ج ٢ ص ٢٦٠ – ٢٧٥ ، والرسالة القشيرية ج ١ ص ١١٦ – ١١٩ ، وطبقات الأولياء ص ١٢٦ ~ ١٧٤ ] .

وحَكَى ، قال : رأيت رجلًا منفردًا وهو يقول : ( أعوذ بِكَ منك ) ، وكان معه الشيخ أبو بكر الرازى ، فقال للرجل : ماهذا ؟ فقال : يا أبا يعقوب ، نظرتُ يومًا إلى شخص جميل ، حَسَن الصورة ، فإذا لَطْمَةٌ وقعت على بصرى ، فسالت عينى ، فسمعتُ هاتفًا يقول : ( لُطِئْتَ بِنَظْرَةٍ ، ولو زِدْتَ زِدْنَاكَ ) .

وكان من كلامه : ﴿ أَصِلَ الأَحْوَالَ مَا قَارَنَ الْعَمَلُ وَالْمُكَانَ ﴾ .

وقيل : إن المُسَمَّى بقبره هو قبر المرأة الصالحة كلثوم ، وقيل : كلثم العربية (١) ، حَجَّتُ ثلاثين حجَّة رَاجِلَةً ، وكان لها قَدَمُ صِدْق (٢) .

ثم تمشى قليلًا تجد تُرْبَةً على مقطع الحجارة ، بأَوَّلِهَا قبرٌ مكتوب عليه ( عبد الله بن رَواحَة ) [ والمعروف أن ] الله بن رَواحَة أَتل في غزوة [ مُؤْتَة بالشام ] (٣) .

وعند عبد الله المذكور قبرٌ بِعلوةٍ لِرَجُلٍ من الأشراف (<sup>4)</sup> . ثم تَخرج إلى صدر التربة تجد قَبْرُ رَجُلٍ يقال له عبد الرحمٰن الديباج ، من أولاد عثان بن عفان ، رضى الله عنه .

<sup>(</sup>١) همى كلثم ابنة القاسم الطيب رضى الله عنها .

<sup>(</sup>٢) إلى هنا ينتبي الساقط من و ص ، .

<sup>(</sup>٣) مايين المعقوفتين الأول عن ( ص ) . والثانى والثالث من عندنا لاستقامة المعنى . وابن رواحة هذا هو : عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصارى ، صحابتى من الخزرج ، ويعد من الأمراء والشعراء الراجزين ، كان يكتب فى الجاهلية ، وشهد العقبة مع السبعين من الأنصار ، وكان أحد النقباء الاثنى عشر ، وشهد بدرًا وأُحدًا والحندق والحديية ، واستخلفه النبى مَكَانَة على المدينة فى إحدى غزواته ، وصحبه فى عمرة القضاء ، وله فيها رَجَز ، وكان أحد الأَمراء فى وقعة مؤتة بأدنى البلقاء من أرض الشام ، واستشهد فيا سنة ٨ هد .

<sup>[</sup> انظر الأعلام ج £ ص ٨٦ ، وأسد الغابة ج ٣ ص ٢٣٤ – ٢٣٨ ، والهبر لابن حبيب ص ١٢٣ ، ﴿ وحلية الأولياء ج ١ ص ١١٨ – ١٢١ ] .

 <sup>(</sup>٤) فى ( ص ) : ( وعند رأسه قبرُ شريفٍ ) .

### قبر محمارویه بن أحمد بن طولون (١) :

وتخرج من التربة تجد قبورَ أشراف ، وتنزل إلى مَقْطَع الحجارة وأنت مستقبل القبلة ، تجد على رأس مستقبل القبلة ، تجد على رأس الصيرة (٢) قُبَّةً بها قبر أبى الجيش محارويه بن أحمد بن طولون ، خلف أباه (٣) في ولاية الديار المصرية ، وقُتِلَ بالشام ، وَجِيءَ برأسه ، فدفنه بعض خاصته بهذه القبة ، وقيل : بل جِيءَ به ودُفِنَ ، والله أعلم (١) .

وكان فى أيّامِهِ (°) رَجُلٌ وَرِثَ من أبيه مالًا ، فأتلفَهُ وأنفقه ، ولَمْ يَبْق عنده سوى جارية ، فدعته الضرورة إلى بيعها [ فى السوق ، ونادَى عليها الدّلّالُ ، فبلغ ثمنها قَدْرًا معلومًا ] (۱) فاشتراها وكيل خمارويه ، وجَهّزَها جهازًا حَسننًا ، وأهدى إليها دارًا (۲) حَسنةً حتى يدخل عليها سيدها خمارويه ، فَلَحِقَ سَيّدَهَا البائعَ عليها وَجُدّ عظيم (۱) ، [ فخرَجَ هائمًا على وجهه إلى قبر أبيه بهذه البائع عليها وَجُدّ عظيم (۱) ، واتفق أنَّ خمارويه ركب للزيارة فى ذلك الوقت من ذلك اليوم ، وكان كثير الزيارة للمقابر ، وكانت له عقيدة صالحة فى زيارة قبور الصالحين ، فمر على قبر والد الشاب ، فرأى الشاب جالسًا يبكى ، فقال

<sup>. . . .</sup> 

<sup>(</sup>١) العنوان من عندنا .

<sup>(</sup>٢) هكذا في و م ، وهي بمعنى الناحية ، ولم ترد في و ص ، .

 <sup>(</sup>٣) فى د م » : د أبوه » خطأ ، والصواب ما أثبتناه ، ومن قوله د خلف أباه » إلى قوله : د والله
 أعلم » عن د م » و لم يرد فى د ص » .

<sup>(</sup>٤) إلى هنا ينتبي الساقط من و ص ٤ .

<sup>(</sup>٥) في و ص ۽ ; و کان في زمانه وأيامه .. ۽ .

<sup>(</sup>٦) مابين المعقوفتين عن ( م ) .

<sup>(</sup>٧) في ﴿ ص ﴾ : ﴿ وأدخلها دارًا ﴾ .

 <sup>(</sup>A) ف ( ص ) : ( فلحق سيدها عليها محلفًا عظيمًا ) هكذا . وف ( م ) : ( وَجُدًا عظيمًا )
 بالنصب – لا تصح ، والصواب بالرفع على المفعولية .

<sup>(</sup>٩) مايين المعقوفتين عن وم ﴾ . وما بعده روى بمعناه في و ص ﴾ . لذا سنثبت هنا ماورد في و م ﴾ .

له الأمير: مَنْ أنت أيها الشاب الجالس على القبر ؟ ومَنْ لك فى هذا القبر ؟ فقال: صاحبُ هذا القبر هو والدى . فقال له الأمير: متى مات والدك ؟ فقال: له سنين كثيرة . فقال: صَدَقْتَ ، فإنى أزور هذه الجَبَّانَة مدة ، فما رأيتُكَ إلا الساعة ، فما الذى ذَكَّرَكَ بزيارته ؟ وما جاء بك إلا أمر كبير! فقال: ياسيدى ، ترك والدى هذا مالا كثيرًا فأتلفتُه وأنفقتُه ، ولم يَبْقَ منه سوى جارية كانت عندى من أعَزِّ الناس ، فَاحْتَجْتُ إلى بيعها ، فبعتُهَا إلى وكيل الأمير (١) . فقال الأمير : لعلها فُلانة . قال : نعم . وقد ذهل عقلى لفراقها . فبكى الأمير أبو الجيش و [ قال ] (١) : الجارية في دارٍ عندى أفردتُها لها ، وقد وهبتُكَ الدَّارَ والجارية وماهو لها ابتغاءَ وجه الله تعالى ، فإن أحبَبْتَ أَقِمْ عندى ، وإلا ارتجل لموضعك بها ، ولك مايكفيك . ثم أمرَ الأمير ولِيَّه بتسليم الدار والجارية وجميع مافيها للشاب .

وذُكِرَ عنه أيضًا أنه ركب يومًا بعساكره وجنوده ، فانفرد عنهم ، فوجد رجلًا شيخًا على رأسه قفص من جريد قد لَقَهُ بِخِرَقِ (٣) ، فقال له : ياشيخ ، مافي هذا القفص الذي على رأسك ؟ فقال : سنانير (١) ! فتعجب أبو الجيش من ذلك وقال له : ما تصنع بها ؟ قال : أبيعها في بلاد الشام . فَعَزَّ ذلك عليه وقال : يكون في رعيتي مَنْ يحتاج إلى ذلك ؟ ثم قال له : مِنْ أي البلاد [ أنت ] (٥) ؟ قال : من بلد كذا وكذا ، فَوَقَّعَ له بالبلد التي هو قاطِنَّ (١) يها مِلْكًا له وأولاده من بعده . وحكاياته في ذلك كثيرة جدًا ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) ف د ص ، : د اشتراها منى وكيل الأمير ولم يبق لي شيئًا ، والصواب : شيء .

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين زيادة من عندنا لاستقامة المعنى .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) و ( ص ) : ( بخروق ) . والخِرَق : جمع خِرْقَة ، وهي القطعة من الثوب الممزق .

<sup>(</sup>٤) السُّنانير : جمع سِنُّور ، ويُطلق على القط .

<sup>(</sup>٥) مابين المعقوفتين عن ( ص ) .

<sup>(</sup>٦) في ﴿ ص ﴾ : ﴿ ساكن ﴾ وهي بمعناها .

#### قبر الضيف (١):

ثم تخرج من القُبَّة إلى الشرق تجد قُبَّةً فى وسط تُربة عملها على بن الماذرائى (٢) لنفسه ، فاستضاف به (٣) ضيفٌ من أهل الفضل يقال له : نصر ابن دارم — يعنى من ولد دارم بن قيس بن غيلان بن مُضر بن نزار بن معد ابن عدنان (١) — ودفع للماذرائى مالًا كثيرًا وديعة ، فمات الضيف المذكور ، فدفنه الماذرائى فى القبة وآثرَهُ على نفسه ، ودفن هو بجانبها .

### مآثر على بن أحمد الماذرائي (٥):

والماذرائي هو على بن أحمد بن الحسن بن عيسى بن أسلم ، المعروف بالماذرائي [ كان ] (٢) وزيرًا في الدولة الطولونية ، وَزَرَ (٣) لأبي الجيش محمارويه

<sup>(</sup>١) العنوان من عندنا ، وهو مذكور في الكواكب السيارة ص ٧٣ .

 <sup>(</sup>۲) ف ( م ) : ( على بن المادرانى ) وف ( ص ) : ( على الماردانى ) وكلاهما تصحيف من الناسخ والصواب ما أثبتناه ، وقد سبق التعليق عليه . [ وانظر المصدر السابق ، والأعلام ج ٦ ص ٢٧٣ ، والولاة والقضاة ص ٥٨٥ . .

<sup>(</sup>٣) أي : سأله الضيافة .

<sup>(</sup>٤) هكذا في و م ، و لم يرد هذا في و ص ، . وقد ورد اسم الضيف في الكواكب السيارة ، وأنه نزل ضيفًا على محمد بن على وليس على أبيه ، وهو : القاضى أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن مسلم ، وقد دخل مصر في جمادي الآخرة سنة إحمدي وعشرين وثلاثمائة ، فلما قدم مصر سبّه العوام ، وكان بحمر قاضي يقال له عبد الله بن أحمد ، وكان أهل مصر يحبونه ، فلما قدم عليهم أبو جعفر سبّوه ، فلم يرد عليهم ، ثم قال له عبد الله بن أحمد ، وكان أهل مصر يحبونه ، فلما قدم عليهم أبو جعفر سبّوه ، فقال : والله يرد عليهم ، ثم قال لهم : ما أحببهم في قاضيكم ؟ قالوا : أحببنا منه التواضع والحشوع . فقال : والله ماهو إلّا خير مني . فلم يستمر حاكمًا غير أربعة وسبعين يومًا ثم عَزَلَ نفسه وأقام عند محمد بن على الماذرائي إلى أن توفي سنة ٣٢٧ هـ ، ودفنه الماذرائي في التربة التي بناها لنفسه ، وقبره معروف بقير الضيف .

<sup>[</sup> انظر الكواكب السيارة ص ٧٣ ، والولاة والقضاة ص ٤٨٥ وغيرها من الصفحات ع .

<sup>(</sup>٥) العنوان من عندنا ، وهو والد محمد بن على المافرائي اللبي سبق ذكره .

<sup>(</sup>٦) مابين المعقوفتين عن ﴿ ص ﴾ .

<sup>(</sup>۲) أى : صار وزيرًا .

ابن أحمد بن طولون ، فلما اسْتَوْزَرَهُ قصده الناس من كل مكان ، وأنشأ الدور والقصور ، وملَكَ النَّظَرَ فى جميع الديار المصرية والشامية ، حتى كان لا يَخْرُجُ شيء عن يده وأَمْرِهِ ونهيه (١) .

وذكر ابن زولاق قال : كانت الغُزَاةُ قد خرجوا من مصر يريدون النغر (٢) ، وخرج الماذرائى لوداعهم ، فبينا هو قامم إذ رأى شيخًا قد أقبل ، عالى السنّ ، يتوكّأ على عكازه ، وفي عُنقِه خريطة (٣) ، وهو متقلّد بسيفٍ ، فدعاه على بن أحمد وقال : إلى أين ياشيخ ؟ قال : إلى بلاد الروم أقاتل أعداء الله تعالى جهدى وطاقتى ، وإنْ لَحِقَنِى أَجَلِى على الطريق كان أُجْرِى على الله ، فإن بلغتُ ظفرتُ بالذى أريد ، وإنْ قُتِلْتُ حصلتُ على الشهادة . فصاح على ابن أحمد (١) بحاجبه وقال : أحضرِ السّاعة بغلة وعُلامًا ، وسيفًا وعمامة ، وأحضر ذلك ، فقال : ياشيخ ، هذا لك ، وفي كل سنة مثله [ إنْ جِعْتُ أنا وجِعْتُ أنا وجِعْتُ أنا النعد قُتِلَ على بن أحمد الماذرائى في وجعْتَ أنت ] (٥) . قال : فبكى الشيخ وقال : رزقك الله الشهادة – لأنها كان الغد قُتِلَ على بن أحمد الماذرائى في ذلك الموضع شهيدًا ، وما عُرِفَ له مِنْ قاتل ، فعظم ذلك على جميع مَنْ بحصر من الصخير والكبير ، وَرُثِي بقصائد كثيرة .

وُلِدَ رحمه الله في سنة ٢٢٦ هـ ، وتوفى – رحمه الله تبارك وتعالى – شهيدًا كما ذُكر ، في شهر جمادي الآخرة (١) سنة ٢٨٣ هـ .

<sup>(</sup>١) هكذا في ٥ ص ٤ .. وفي ٥ م ٤ : د لا يخرج عن أمره ونهيه من أحوال السلطانية ، والكلمة الأخيرة تصحيف من ٥ السلطان .

 <sup>(</sup>۲) فى ( م ) : ( السفر ) تحريف . والثغر : هو الموضع الذى يُحّاف منه هجوم العدو ، فهو
 كالثّلّمة فى الحائط يُخاف هجوم السارق منها ، وجمعه ثغور .

<sup>(</sup>٣) الخريطة : وعاء من جلد ، أو نحوه ، يُشَدُّ على مافيه .

<sup>(</sup>٤) في ( م » : ( فصاح أحمد » . وما أثبتناه عن ( ص » هو الصحيح .

<sup>(</sup>٥) مابين المعقوفتين عن ( م ) وساقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٦)ف ﴿ م ﴾ : ﴿ الآخر ﴾ سبق التعليق عليها .

### قبر أبى بكر محمد بن على الماذرائي (١):

وإلى جانبه قبر ولده أبى بكر محمد بن على بن أحمد الماذرائى ، وزيرتكين [ الجبار الذى وَلِيَ بعد الطولونية ] (٢٠ .

ورَوَى أبو الجعد قال : قرأت في سِيرِ الماذرائيين (٣) أَنَّ أبا بكر محمد بن على كان الغالب عليه المُلك والرياسة ، وكان مُكْثِرًا من الصلاة وتلاوة القرآن ، ومداومة الحج في كل سنة ، ومَلكَ من الضيّاع والرّياع ما لم يملكه (٤) غيره من قبله ، حتى بلغ ارتفاع أملاكه في كل سنة أربعمائة ألف دينار ، فضلًا عن الحراج . وأعْطَى وَوَلَى ، وتَصَرَّف وأَنْعَمَ ، وتَفَضَّلَ وأَفْضَلَ (٩) ، ورَفَعَ ووضع ، والخراج . وأعْطَى وَوَلَى ، وتصرّف وأنْعَمَ ، وتفضَل وأفضَل (٩) ، وروضع ، من الحراج . وأدلك بإذن الله سبحانه وتعالى ] (١) ، وواصل الحج في كل سنة ، من سنة إحدى (١) وثلاثمائة إلى سنة النتين (١) وعشرين وثلاثمائة ، وكان ينفق في كل حجة مائة ألف دينار وخسمين ألف دينار ، ويخرج معه بتسعين ناقة (٩) ، وأربعمائة عربي بجهازه ، ومعه محامل فيها أحواض البقل ، ومحامل فيها أحواض الريحان ، ومحامل فيها كلاب الصيد . وينعم على أولاد الرسول – على – وعلى أولاد الصحابة – رضى الله عنهم أجمعين – ولهم عنده ديوان – يجمع ما يحمله أولاد الصحابة – رضى الله عنهم أجمعين – ولهم عنده ديوان – يجمع ما يحمله وشررًا مختومة بأسمائهم . قال ابن زولاق : حدثني محمد أبو بكر الماذرائي ، وقد صررًرًا مختومة بأسمائهم . قال ابن زولاق : حدثني محمد أبو بكر الماذرائي ، وقد

<sup>(</sup>١) العنوان من عندنا .

<sup>(</sup>٢) مايين المعفوفتين عن ﴿ م ﴾ وساقط من ﴿ ص ﴾ . والطولونية ، أى : الدولة الطولونية .

 <sup>(</sup>٣) في ﴿ م ﴾ : المادرانيين ﴾ .. وفي ﴿ ص ﴾ : ﴿ الماردانيين ﴾ تصحيف . والصواب ماذكرناه ،
 وقد سبق التعليق عليه .

<sup>(</sup>٤) في و م ، : و مالا يملكه ، .

<sup>(</sup>٥) في و ص ، : و وأنعم وأقضل ، .

<sup>(</sup>٦) مابين المعقوفتين عن ( م ) .

<sup>(</sup>۲) ف و م » : و أحد » لا تصح لغة .

<sup>(</sup>٨) في ﴿ م ﴾ : ﴿ النين ﴾ لا تصبح ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٩) هكذا في و ص ۽ .. ولي و م ۽ : و بتسمين ألف ناقة ۽ .

ذكرتُ له ما ينفق ، فقال لى : أنفقتُ فى عشر حجج ٱلْفَنَى ٱلف دينار ومِاتَتَى . ألف دينار .

وكانت الوفود تَرِدُ إليه ، وتسير معه ، ويتلقونه ، وكان يبرزُ إلى البَّرْرِ (۱) إذا بقى من شوال ثلاثة أيام ، فإذا استهلَّ ذو القعدة (۲) رفع وسار ، ثم يسير إلى مكة ويقيم إلى هلال المحرم ، ثم يسير إلى المدينة ، فيقيم عند النبى ، عليه ، حتى يصلى جمعتين ، وكان أبو منصور و تكين ، أمير مصر يُشيعه إذا خرج ، ويتلقاه إذا قَدِمَ . وكان يُجمع إليه جميع ما معه يُفرقه هناك من المدراهم والدنانير ، والثياب ، والحبوب ، والأطعمة ، ولا يترك شيعًا حتى يحمله من القمح والشعير ، ولا ينصرف من الحجاز إلّا وجميع مَنْ فيه أغنياء .

ورَوَى ابن زولاق قال : قيل لأبى بكر الماذرائى : ياسيدى ، ما بات أحدّ فى هذه الليلة بمكة والمدينة وأعمالهما إلّا وهو شبعان من طعامك . فبكى وخَرَّ ساجدًا لله سبحانه وتعالى .

ورَوَى عبد الله بن أحمد بن طباطبا ، قال : رأيتُ فيما يرى [ النامم ] (٢) أنَّ و تكين ] أمير مصر يموت في يوم كذا وكذا ، وأنَّ أبا بكر (٤) الماذرائي لا يصيبه شيء ، فلما فقدتُه (٥) في جنازة و تكين ، وحضر الناس ، ركبتُ إليه ، وأشرتُ عليه (١) بالحضور ، فامتنع وقال : أخافُ على نفسى ، فأخبرته بالرؤيا ، فركب وحضر مع الناس (٧) ، وكَبَّرُ تكبيرتين و لم يتم الصلاة ، فلما

<sup>(</sup>١) أى : يتهيأ للخروج إلى الصحراء .

<sup>(</sup>٢) في و م ، : و ذي القعدة ، واستبل : أَهَلُّ .

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفتين عن و ص ، .

<sup>(</sup>٤) في وم ۽ : و أبي بكر ۽ .

<sup>(</sup>٥) فقدته : لم أجله .

<sup>(</sup>٦) في وم : ( إليه ) .

<sup>(</sup>٧) في و م ، : و وحضر الناس معهم ، .

فرغت الصلاة قلتُ للحاضرين: ماخبرُ أبى بكر ؟ فقيل لى: صَلَّى إلى جانبه أبو جعفر المنفق (١) ، فقرأ فى الصلاة: ﴿ إِنَّ المَلاَّ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخُرُجُ إِنِّى لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴾ (٢) فسمعه ، فترك الصلاة ومَضَى ، وحمل التابوت إلى بيت المقدس ، وضرب الناسُ بين محمد بن تكبن وبين أبى بكر ، حتى وقعت فِتَنَّ عظيمة ، فأحرقت دار الماذرائي (٢) ودور الماذرائيين . وبعد هذا وَزَرَ ورَجَع إلى حاله الأول كما كان ابتداء أمره ، وحج خَمْسَ حجج ، فكمل له بذلك سبع وعشرون (١) حجة على ما وصفنا من السَّعة والإنعام ، و لم يَزَلُ في سعادة حتى اعتلُ وتوفى – رحمه الله تعالى – سنة ٣٤٥ هـ ، وقبره بجانب قبر أبيه .

\* \* \*

ثم ترجع إلى الغرب تجد قُبّة تحتها شريفان يُزَارَان . ثم تستقبل القبلة وتجعل الجوسق – أعنى جوسق الماذرائيين (٥) – على يسارك ، وتمشى مستقبل القبلة تجد قبلًا مرصوصة بالطوب ، الدعاء عندها مستجاب (١) ، ثم تستقبل القبلة تجد على يسارك قبورًا فيها ما يزيد على أربعين شريفًا (٧) . وعلى يمينك قبر الشريف الجارودى ، وعلى يسارك مشهد لطيف فى تربة فيها نساء الشريف طباطبا .

ثم تمشى وأنت مُغَرِّبٌ تجد قبر البكرى ، وإلى جانبه قبر المقرىء – كان واعظًا – وإلى جانبه قبر صغير كانت رجْلُهُ على وَجْه الأرض [ طالعة من القبر ،

<sup>(</sup>١) هكذا في ﴿ ص ﴾ .. وفي ﴿ م ﴾ : ﴿ أَبُو بَكُر ، وقيل أَبُو جعفر المنفق ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سورة القصص – من الآية ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) في د م » : و فاحترقت دور المادراني » وفي و ص » : و المارداني » وقد سبق النعليق عليهما .

 <sup>(</sup>٤) في و ص ، : و فكمل بذلك سبع وعشرين ، . والأخيرة خطأ . والصواب بالرفع .

<sup>(</sup>٥) الجملة المعترضة عن ( م ) ولم ترد في ( ص ) .

<sup>(</sup>١) هذه الجملة عن ( ص ) .

<sup>(</sup>٧) في ( م ) : ( فيهم ) .. وفي ( ص ) : ( فيهم أربعون شريقًا ) .

وكان كُلُّ مَنْ دَفَنَها يصبح يجدها على وجه الأرض ] (١) ، يقال : إنه رفس والدته فَدَعَتْ عليه . قال المؤلف الذي جمع هذه الأخبار : وأنا [ رأيتُها ، فجاء قوم ] (٢) من الزوَّار وجدوها على وجه الأرض ، فحملوا ترابًا كثيرًا ودفنوها ، فلما عادوا يوم الزيارة وجدوها قد طلعت وظهرت فوق ذلك التراب العظيم الذي جعلوه عليها فوق القبر ، فقالوا : ياقوم ، مافيها عاص (٣) غير هذا ، ادعوا الله ربنا أن يستره . فدعوا الله تعالى وتضرعوا إليه ، وبكوا ، وسألوا الله تعالى ستره (٤) . فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاءهم وسَتَرَهُ ، فلم تظهر رجله بعد ذلك (٥) .

ويقابل تربته تربة كبيرة ، فيها امرأة شريفة ، وقبل أن تصل إلى القبة (١) تجد قبرًا عليه عمود رخام لرجل يقال له ( العتال ) ، واسمه ( هبة ) ، قيل إنه كان مع قوم من الزوار جاءوا من مصر للزيارة ، فلما خَلُوا بموضع القبر ، والشيخ أبو رحمة الذي تقدم ذكره قد جاء من نحو سارية ، معه جماعة للزيارة ، فلما اجتمعوا سلم بعضهم على بعض ، ثم التفت أبو رحمة إلى هبة العَتَّال ، [ وكان شيخًا كبيرًا ، وقال : ياشيخ ] (١) مابقى إلّا القليل ! فقال : والله لقد صدقت . وجعل رأسه بين رُكبتيه وهو ينظر إلى الأرض ، فَحَرَّكُوهُ فوجدوه ميتًا ، فدفنوه مكانه ، رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>١) مايين المعقوفتين عن ﴿ ص ﴾ وساقط من ﴿ م ﴾ .

<sup>(</sup>٢) مايين المعقوفتين عن د ص ۽ .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) و ( ص ) : ( عاصبي ) خطأ ، والصواب بحذف الياء .

 <sup>(</sup>٤) هكذا في « ص » .. وفي « م » : « .. وتضرعوا وبكوا ، وسألوا الله ستره » .

<sup>(</sup>٥) في 1 ص ، : ( فلم يرجع أحد يراها بعد ذلك ، .

<sup>(</sup>٦) في دم ، : د التربة ، .

<sup>(</sup>٧) مابين المعقوفتين عن ( ص ) .

وعنده (۱) قبر الشريفة فاطمة ابنة محمد بن عيسى بن محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن الحسن [ بن الحسن ] بن على بن أبى طالب (۲) رضى الله عنهم أجمعين – الدعاء عند قبرها مستجاب .

## قبر الشيخ أبي بكر الأدفوى - رحمه الله (٣) :

ثم تخرج من التربة وأنت مستقبل القبلة إلى قبر الأدنوى ، قبل الوصول اليها قبر الحافى ، وهو الشيخ الإمام اليها قبر الحافى ، وهو الشيخ الإمام الفاضل أبو بكر الأدنوى (<sup>1)</sup> كان من كبار العلماء ، أدرك جماعة من العلماء الفضلاء (<sup>0)</sup> وقرأ عليهم ، وله المُصنفات المشهورة في علوم القرآن ، وروى عنه أحمد بن عبد الجبار ، وأبو الحسن الحوفى ، وأحمد الكتّانى ، والتككى ، وغيرهم .

قيل : إنه من السبعة الأبدال (٦) ، وقيل : إنه خرج إلى مكة ومعه جماعة من الصوفية والفقراء ، فنزلوا على مَاءِ ، فأراد أن يجمع للفقراء شيئًا ، فَوَضَع زنجلة (٢)

<sup>(</sup>١) في و ص ، : ﴿ وَثُمُّ ، وهي بمعناها ، فهي ظرف بمعنى : هناك .

 <sup>(</sup>۲) هكذا في و م ، . وهي فاطمة الكبرى ، وقد ماتت بعد السئين والأربعمائة ، وفي الكواكب
 السيارة : أن تاريخ وفاتها عند رأسها في أصل القبة . [ انظر المرجع السابق ص ١٥٦ ] .

<sup>(</sup>٣) العنوان عن و ص ، و لم يرد في د م ، .

<sup>(</sup>٤) من أول الفقرة إلى هنا عن ( م ) وساقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٥) في (م): (جماعة فضلاء).

<sup>(</sup>٦) الأبدال : جمع بدل ، وهو أحد المراتب في الترتيب الطبقى للأولياء عند الصوفية ، لا يعرفهم عامة الناس ، وهم أهل فضل وكمال ، واستقامة واعتدال ، ولهم مظاهر أربعة : الصمت ، والجوع ، والسهر ، والمغزّلة . وهم لا ينقصون ولا يزيدون ، وقد سُمُّوا بالأبدال لأن البَدَل إذا ما فارق مكانه خلفه فيه شخص آخر على صورته ، ولا يشك الرائى أنه البدل .

<sup>[</sup> انظر التعريفات للجرجال ص ٦٢ و ٦٣ ، ومعجم ألفاظ الصوفية ص ٢٢ – ٢٥ ] .

 <sup>(</sup>٧) هكذا في دم ، و د ص ، ولعلها معربة من اللفظة الفارسية د زنكه ، وتطلق على مايعلق في رقبة الدابة — والمراد بها هنا د الزّلْبِيل ، أو د القُفّة ، .

ثم قال لأهل القافلة: من كان (١) يَمُلك شيئًا يرجو فيه الثواب فَلْيَأْتِ به . فَنَزَّلَ كل واحدٍ منهم شيئًا ، وإذا بغُبْرَةٍ من البَرِّيَّةِ (٢) وقد أقبل ثعبان عظيم وفى فمه دينار ، فوضعه فى الزنجلة ، وأنطقه الله تعالى فقال : نحن مِنْ جِنِّ نَصِيبِين (١) أتينا لحج بيت الله الحرام .

وقيل [ للشيخ أبى بكر ] (<sup>1)</sup> : لو زُرْتَ الشيخ أبا الفضل [ بن ] الجوهرى ، فجاء لزيارته ، فنظر عليه ثيابًا حَسَنة ، وبَرَّةً ، وبغلة (<sup>0)</sup> ، فرَجَعَتْ هِمَّتُهُ عن زيارته ، وانصرف وتركه .

وكان أبو بكر يكلم الجن ، فرأى امرأة مصروعة ، فجاء فوقف عليها وقال في أُذُنِهَا للجِنِّي : ويلك خَلِّها . فقال الجِنِّي : ما أُخَلِيها ، لأننى قد جئتُ من نصيبين أنا وسبعة من أصحابي حتى نصلي خلف الشيخ أبي الفضل (1) ابن الجوهري ، فحبستني هذه [ المرأة وتَجَسَنْنِي ] (٧) ومنعتني الصلاة دون أصحابي ، وما أخليها . فأقسمَ عليه أن يتركها ، فلم يفعل ، فقال له (٨) : بحُرْمَة الشيخ أبي الفضل أثرُكُهَا ، فَتَرَكَهَا ، فقال : والله لَأَزُورَنَّ الشيخ أبا الفضل (١) . فجاء إليه مُسرعًا ، وكان أبو الفضل له مجلسٌ يعظ الناس فيه (١٠) ،

<sup>(</sup>١) في ١ م ١ : ١ مَنْ كان ثُمَّ ١ .

<sup>(</sup>٢) في و ص ، : ( الثدية ، تصحيف . والبَرِّيَّة : الصحراء . والغُبرة : الغُبّار المُثار .

<sup>(</sup>٣) كصيبين : من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام . [ انظر معجم البلدان ج ٥ ص ٢٨٨ ] .

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفتين عن \$ م ) ولم يرد في \$ ص ) .

<sup>(</sup>٥) البزة : نوع من الثياب . وبكسر الباء : الشارة والهيئة . وفي و م ، : و وله بغلة ، .

<sup>(</sup>٦) في دم ، : د أبو الفضل ، .

<sup>(</sup>Y) مابين المعقوفتين عن ( م ) ولم يرد في ( ص ) .

<sup>(</sup>٨) في وم ١ : و فأقسم عليه ١ .

<sup>(</sup>٩) في دم ، : د أبي الفضل ، .

<sup>(</sup>١٠) في و م ، : و يعظ الناسَ في مجلس له ، .

فوجده على المنبر وهو يعظ ، فلما رآه ضَحِكَ وصفق بأكامه وقال : لولا الجنتي ما عَرَفْتَنا (١) .

\* \* \*

ثم تخرج من التربة (٢) وتمضى إلى مسجد زهرون تجد [ قبر ] (٣) صحابىً وشهيد ، وتحت مسجد زهرون قبور الخولانيين [ رحمهم الله تعالى – وكتبوا عليها ألواح الرخام ، ومكتوب على لَوْح الذى بَنَى ] (٤) المسجد منهم : يقول عمد أبو الحسن بن محمد بن عثمان بن عمران بن زكريا الخولانى : إلى عبد الله ، مُقرِّف بِرُبُوبيِّتِهِ ، وإنى أشهد أن لا إله إلا الله سبحانه ، وأنَّ معمدًا عبده ورسوله (٥) ، صلى الله عليه وعلى آلِهِ وسلم ، وأنَّ الله تعالى حَلَقَنى وأَحْيَانى ، ويميتنى ويحيينى ، ويُحاسبنى . اللهم اغْفِرْ (١) لى ذنوبى وتجاوَزْ عن سيَّكَاتِى ، وَارْحَمْ ضَمْفِى ، وَاعْفُ عنى ، وَقِنِى عذابَ النار . اللهم إلى متوكل على إحسانك وفضيلك يامالك الدنيا والآخرة . بنيتُ هذا القبر فى شوال لتسع وخمسين وثلاثمائة ، وقد مضى من عمرى خمسٌ وأربعون (٣) سنة . اللهم ، وأنت أعلم بعمرى ، فاجْعَلْ مابقى منه فى طاعتك وابتغاء مرضاتك . وأوصيكم إخوانى أنى إذا متُ أنْ تجعلونى فيه ، وتُحلونى ، وتستغفروا (٨) لى ربى ، إنه إخوانى أنى إذا متُ أنْ تجعلونى فيه ، وتُحلونى ، وتستغفروا (٨) لى ربى ، إنه إخوانى أنى إذا متُ أنْ تجعلونى فيه ، وتُحلونى ، وتستغفروا (٨) لى ربى ، إنه إخوانى أنى إذا متُ أنْ تجعلونى فيه ، وتُحلونى ، وتستغفروا (٨) لى ربى ، إنه أنه أنَّ أن اللهم (١) وثُنْ عَلَى ، وتوقيقى مسلمًا ، وأنت أرحم الراحمين .

<sup>(</sup>١) في و ص ۽ : و لولا الجن ما عَرَفَنا ۽ .

<sup>(</sup>٢) قوله : ( ثم تخرج من التربة ) عن ( م ) و لم يود في ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفتين من عندنا لاستقامة السياق .

<sup>(</sup>٤) مايين المعقوفتين عن ﴿ ص ﴾ وساقط من ﴿ م ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ( عبده ونبيه ورسوله ) .

<sup>(</sup>٦) في ( م ) : ( فاغفر ) وسقط منها قوله : ( اللهم ) .

<sup>(</sup>٧) في د م ۽ : ﴿ وَأَرْبَعَيْنَ ﴾ خطأ في اللغة .

 <sup>(</sup>A) فى ( م ) : ( وتستغفرون ) خطأ فى اللغة . ومعنى تحلولى : أى تعزلونى فيه ، أو تجعلونى في حِلَّ مما أكون قد ارتكبته نحوكم من الذنوب والآثام .

<sup>(</sup>٩) قوله : ﴿ اللَّهُم ﴾ عن ﴿ ص ﴾ .

# قبر الشيخ أبى القاسم ابن الشيخ أبى بكر الأدفوى - رحمه الله تعالى (١):

وبجواره قبر أبى حمزة الخولانى ، واسمه زيادة بن نعيم ، وأبو هان الخولانى ، وأبو زيد الخولانى ، ثم ترجع إلى تربة الأدفوى لزيارة ولده ، وهو الإمام أبو القاسم عبد الرحمن ابن الإمام أبى بكر بن على بن أحمد الأدفوى (٢) ، كان من كبار العلماء الصالحين المُحَدِّثين ، حَدَّثَ عن أبيه [ وعن غيره ] (٣) ، وَرَوَى عنه أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعى ، وأبو الحَسَن الحَلَعي وغيرهما .

قال القضاعيُّ : أخبرني الفقيه (ئ) أبو القاسم عبد الرحمٰن [ بن أبي بكر الأدفوى ] (\*) – ورَفَع الإسناد إلى أبي بن كَعْب ، رضى الله عنه – أنَّ رسول الله ، عَلَيْظُ ، قال : ﴿ إِنَّ لكل شيء قلبًا ، وإنَّ قلب القرآن يس ، [ من قرأ يس ] (أ) وهو يريد بها وجه الله عَزَّ وجل غَفَرَ الله له (٢) ، وأُعْظِى من الأجر مثلَ مَنْ قرأ القرآن اثنتي عشرة مَرَّة ، وأيّما مسلم قُرِثت (١) عنده إذا نزل به الموت نزل عليه بكل حرف عشرة أملاك يقومون بين يديه صفوفًا ، ويُصلُون عليه ، ويستغفرون له ، ويشهدون غسله ، ويشيعون جنازته ، ويشهدون دفنه ، وأيّما مسلم قرأ يس وهو في سكرات الموت يقيم (أ) ملكُ الموت ورُوحُه حتى يأتيه رضوان خازن الجنة [ بشراب من شراب الجنة يشربه ] (١٠) وهو على يأتيه رضوان خازن الجنة [ بشراب من شراب الجنة يشربه ] (١٠)

<sup>(</sup>١) العنوان لم يرد في ﴿ م ﴾ .

<sup>(</sup>٢) من أول الفقرة إلى هنا عن ﴿ م ﴾ ولم يرد في ﴿ ص ﴾ .

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفتين عن ( م ) .

<sup>(</sup>٤) قوله : ﴿ الْفَقِيهِ ﴾ عن ﴿ ص ﴾ .

 <sup>(</sup>٥) مابين المعقوفتين عن و م ، و لم يرد في و ص ، .

<sup>(</sup>٦) مابين المعقوفتين عن ﴿ ص ﴾ و لم يرد في ﴿ م ﴾ .

<sup>(</sup>Y) فى ( م ) : ( غُفِرَ له ) .

 <sup>(</sup>A) فى ( م ) : ( اثنى عشر مرة ) و ( وأيما رأيت ) تحريف من الناسخ وخطأ فى اللغة ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٩) في دم : (يقيم له ) .

<sup>(</sup>١٠) مابين المعقوفتين عن و ص ، وساقط من و م ، .

فراشه ، فيقدم ملك الموت رُوحَهُ وهو ريَّان ، ويَبْعَثُ يوم القيامة وهو رَيَّان ، ويَبْعَثُ يوم القيامة وهو رَيَّان ، ويدخل الجنة وهو ريَّان ، (١) .

وتوفى أبو القاسم عبد الرحمٰن الأدفوى في سَلْخِرِ (٢) ذي القعدة سنة سبع وعشرين وأربعمائة ، وهو مع والده في القبر عند الخولانيين (٣) .

وحَكَى (1) عن أبى القاسم المذكور قال : اجتمعتُ بابن الإمام فتحادثنا ، فقال لى : رأيتُ فى النوم ريحان الجنة . قال : فقلتُ له : فكيف هو ؟ قال : رأيتُ كُلَّ عود كالقناة الطويلة ، وهو حِمْحِمٌ (0) من فوقه إلى أسفله بغير ورق . قال الشيخ أبو القاسم : ومضيتُ إلى وراء فرأيت كأنَّ الجنة أمامى ، فجعتُ إليها لأدخلها ، فرأيتُ من داخلها نهرًا يجرى بلا حدود ، فقيل لى : هذه أنهار الجنة . ثم (١) انتبهتُ من نومى ، فلما أصبحت جعت إلى أبى الإمام ، فقال لى أبى : هذه لى أبى : هذه لى أبى : هذه لى أبى : هذا لا أبها رأيتَ ، الأنهار خيرٌ من الريحان .

وكان أبو القاسم المذكور كثير العِلم ، له حلقة بجامع مصر يحضرها سادات العلماء . وكان أكثر لباسِهِ الصوفُ . ودخل رجلٌ من علماء العراق إلى مصر ، وجاء إلى الجامع العتيق ، ووقف على حلقة العلماء ، ثم جاء إلى حلقة أبى القاسم الأدفوى ، فسمعه يتكلم بعلوم كثيرة ، فعاب عليه العراقي قياسة ، وأنكر ذلك قلبه ، فقال الادفوى : أفيكم مَنْ يحفظ أبيات الشافعى ، محمد بن إدريس ، رضى الله عنه ، التي كان يقول فيها :

<sup>(</sup>١) في و ص ، : و ولا يحتاج إلى حوض من أحواض الأنبياء حتى يدخل الجنة وهو ريّان ، .

<sup>(</sup>٢) السُّلْخُ : آخِرُ الشهر .

<sup>(</sup>٣) الى 1 ص ) : ( عند رجلي قبور الخولانيين ) .

 <sup>(</sup>٤) أى : حكّى القضاعى . وما سيذكره القضاعى هنا ورد فى ( م ) وساقط من ( ص ) وهو حوالى ٥٤ سطرًا .

<sup>(</sup>٥) الحِمْحِم : عُشْبٌ مزهرٌ ، ورقه يشبه لسان الثور ، ينبت في الحقول .

<sup>(</sup>٦) ل دم ، : د ثم إلى ، .

عَلَى ثِيَابٌ لَوْ تُبَاعُ جَمِيعُهَا بِغَلْسِ لَكَانَ الفَلْسُ مِنْهُنَّ أَكْثَرَا وَفِيهِنَّ نَفْسٌ لَوْرَى كَانَتْ أَجَلُ وأَوْفَرَا (١)

فتقدم إليه العراقي وعَلِمَ أنه تكلم في خاطره ، فقال : ياسيدى ، أنا تائبً إلى الله سبحانه وتعالى ، وأريد منك المؤاخاة ، وقد جعث من العراق بأحمالٍ ، وهي هبة منى إليك . قال : لو قبلتُ مِنْ غيرك لَقَيلتُ منكَ ، ولكنى أخاف أنْ أقبل ذلك منك فتطمع الملوك منى في قبول هداياهم ، فَتَصدَّقُ بمالك على مَنْ شِفْتَ ، وَاقْتَعْ منى بثلاث . قال : وماهى ؟ فقال : أكبرُ نفسك بالطاعة ، وَأَعْرِضْ عن الدنيا ، وَاجْعَلِ افْتِقَارَكَ إلى الله عَزَّ وجَلً . وقد نصحتُكَ ، والسلام . قال : فخرج العراقي وهو يبكى .

وبَعَثَ إليه ملك مصر بجائزة ، وقال له مع الرسول : إنَّ أصحابَكَ قبلوا الجوائز ، فاقْبَلُ أنت كذلك . فَرَدَّها وقال : لا حاجة لى بشيء . ثم كتب إليه يقول :

أَرَى أَنَاسًا بِأَدْنَى الدِّينِ قد قَنَعُسُوا وَلاَ أَرَاهُمْ رَضُوا فِي الْعَيْشِ بِالدُّونِ (٢٠ فَاسْتَغْنِ بِاللهِ عن دُنيا الملوكِ كَما اسْتَغْنَى المُلُوكُ بِدُنْيَاهُمْ عَنِ الدِّينِ

فلما وقف الملك على ذلك اغتاظَ غيظًا عظيمًا ، فقال له وزيره : إيَّاكَ أَنْ تتعرض إليه بشيء ، فإنَّ خَزَائِنَكَ وأموالَكَ وعساكرَكَ لا تَقِيكَ من دعائه .

والكلام (٣) على فَضْلِه كثير ، والله أعلم بالصواب .

ثم تخرج ِ من تربة الأدفوى إلى مُصلَّى ﴿ عَنْبَسَة ﴾ ، وهو المُصلَّى القديم ، وَكُرَهُ القَّضَاعِيِّى في الخطط ، وقد خَرِبَتْ ودَثَرَتْ ، ومنها مسجد زهرون ،

<sup>(</sup>١) فى الديوان : ( ببعضها ، مكان ( بجودها ، . ( وأكبرا ، مكان ( وأوفرا ، .

<sup>(</sup>٢) في دم ، : د أرى أناسي ، .

<sup>(</sup>٣) في و م ، : و بالجملة فالكلام ، .

وزهرون كان قيمًا لهذا المسجد فَعُرِفَ به . وصاحب هذا المسجد أبو محمد الحسن ابن عمر الحولاني ، الذي (١) تقدم ذِكْرُهُ ، وقبره مُسَنَّمٌ على صورة الهرم خارج المسجد .

## قبر إبراهيم بن سعيد الحبَّال (٢) :

وبإزاء المسجد (٢) قبر الشيخ الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن سعيد الحبّال الحافظ ، رحمه الله . كان من كبار العلماء الحُفّاظ (٤) ، وكان مُشتَهِرًا بذلك بمصر ، وَشُدّت إليه الرّحالُ لطلب الحديث ، ولم يكن في زمانه أعلَى سندًا منه ، ولم مصر نفي نمانة أعلَى سندًا منه ، وحَدّث عن جماعة من كبار شيوخ مصر ، ما يزيد على مائة شيخ . [ ورَوَى عنه أحمد بن عبد العزيز ، ومما (١) رواه عنه : قرأ عليه سنة ، ٤٧ : وعن ابن عمر ، رضى الله عنهما ، أنَّ نفرًا قَدِمُوا على رسول الله عنها ، فأن نفرًا قَدِمُوا على أشياء من أمورهم ، وخرجوا ، فقالوا : نسينا أنْ نسأل رسول الله عن عن أشياء من أمورنا ، وهو شرابٌ من بلادنا لا يصلح لنا غيره ، قال : فرجع رَجُل منهم إلى رسول الله ، عنها فقال : إنَّ أصحابي رحلوا عن أنْ يسألوك (٢) عن شراب لهم ببلادهم لا يصلح لم غيره ، وإنَّ أرضنا أرضٌ باردة ، وإنَّا قوم نحرث .

<sup>(</sup>١) في د م ، : د الذي كان ، والذي تقدم هو : محمد أبو الحسن بن محمد بن عثمان بن عمران ابن زكريا الحولاني – انظر ص ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٢) العنوان من عندنا [ وانظر ترجمته في حسن المحاضرة ج ١ ص ٣٥٣ و ٣٥٤ ، وطبقات الحفاظ للسيوطي ص ٤٤٢ ترجمة رقم ٩٩٦ ] .

<sup>(</sup>٣) إلى هنا ينتبي الساقط من و ص ٤ .

<sup>(</sup>٤) و الحفاظ ؛ عن و ص ؛ .. وكانت ولادته سنة ٣٩١ هـ وتوفى سنة ٤٨٢ هـ .

<sup>(</sup>٥) في و ص ، : و وله تصانيف في علوم الحديث ، .

<sup>(</sup>٦) في ( م ) : ( وممن ) . ومن قوله : ( ورَوَى ) إلى نباية الحديث الآتي عن ( م ) وساقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٧) هكذا في و م ، ، وفي رواية : د رحلوا ونسوا أن يسألوك ... ، .

فقال رسول الله على : أيسكرُ هو ؟ قال : نعم . قال : ﴿ كُلُّ مُسكرٍ حرام ﴾ . فاكتفى الرجل بما قال ، فقال (١) قوم حين أخبرهم : إنّا لا نراك أخبرته . فرجعوا جميعهم ، حين انتهوا إليه ، فقالوا : يارسول الله ، ليس يصلح لنا غيره . فقال : كُلّ مُسكر حرام ، إنّ على الله قَسمًا ، لا يشربها (٢) أحد في الدنيا لا سقاه الله ، عَزّ وجَلّ ، من طينة الخبّالِ يوم القيامة . وهل تدرى ماطينة الخبال يوم القيامة ، وهل تدرى ماطينة الخبال يوم القيامة ؟ هو عَرَقُ أهل النار ﴾ الحديث (٢) . صدق رسول الله عليه المناد ؟ .

\* \* \*

وتستقبل القِبْلةَ [ ثم تنزل إلى البقعة ] (°) تجد قبر الشيخ أبى الحَسَن بن الوفا المُصَلِّى ، رحمه الله تعالى (١) كان [ مقيمًا ] بالجامع العتيق بمصر ، وكان رجلًا صالحًا ، ناسكًا ، وولداه عند قبره .

### قبر فنكر الأبله (٧) :

وتستقبل الشرق (^) تجد قبر شُكْر الأَبلَه رحمه الله تعالى (¹) . كان من

<sup>(</sup>۱) في ( م ) : ( نقام ) تصبحيث .

<sup>(</sup>٢) في د م ، : و قسمان لا يشربهما ، تصحيف .

 <sup>(</sup>۳) الحدیث رواه مسلم فی صحیحه فی کتاب الأشربة ، باب کل مسکر خمر ، وکل خمر حرام ،
 باختلاف فی ألفاظه [ انظر صحیح مسلم ج ۱۳ ص ۱۷۱ بشرح النووی ) .

<sup>(</sup>٤) إلى هنا ينتبي الساقط من ﴿ ص ﴾ .

<sup>(</sup>٥) مابين المعقوفتين عن ﴿ ص ﴾ وساقط من ﴿ م ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في و م » : ﴿ الحسن بن الحرفا » الأخيرة تصحيف . ومابين المعقوفتين عن ﴿ م ﴾ .

<sup>(</sup>٧) العنوان من عندنا .

<sup>(</sup>٨) في ( ص ) : ( القبلة ) مكان ( الشرق ) .

<sup>(</sup>٩) في دم ، : د قبر الأبله المسمى بشكر ، .

عقلاء المجاذيب (۱) ، وله إشارات وحكايات ، وله كرامة(۱) مشهورة فى تعديته للجيزة (۳) وذلك أن مصر لمًّا احترقت خرج الناس يريدون التعدية إلى الجيزة ، فخرج مع الناس ، فركب فى مركب ، فغرقت فى وسط النيل ، فطلع مَنْ سَلِمَ مِنَ الغرق فوجدوه قائمًا على البر الثانى ولم يلحقه بلل ، ومقطفه معه .

وَقُدَّام قبره قَبْرُ ابن ريحان ، رحمه الله (ئ) .

## قبر الإمام أبي الحسن الحوق (٥) :

وقُدَّامه بقليل قبر الإمام الفاضل أبى الحسن على بن إبراهيم بن يوسف ابن سعيد الحوق الحافظ ، رحمه الله تعالى . كان من كبار العلماء المُحَدَّثِينَ ، والفقهاء المُبَرَّزين ، وله التصانيف المشهورة فى علم القرآن ، [ وكان عالمًا (٢) بالعربية وتفسير القرآن الكريم . وله تفسير جيد ، واشتغل عليه خَلَّق كثير وانتفعوا به ، ورأيتُ خَطَّهُ على كثير من كتب الأدب ، قد قُرِثَتْ عليه ، وكتَبَ لأربابها بالقرآن (٣) كما جَرَتْ عادة المشايخ .

وتوفى بكرة يوم السبت ، مستهل ذى الحجة الحرام سنة ٤٣٠ هـ رحمه الله . ثم قال : وعنده من تصانيف ابن النَّحَاس قطعة كبيرة ، وصنف في النحو

<sup>(</sup>١) فى ( ص ) : ( كان من عقلاء المجانين ) يقول ابن الزيات تعليقًا على قوله هذا : ( وهذا غَلَطٌ ، لأن الأولياء لا تُنسَبُ إلى الجنون ، وإنما كان الغالبُ عليه الوَلَة والجَذْبَ ... ) [ انظر الكواكب السيّارة ص ١٦٣ ] .

<sup>(</sup>٢) في د م ، : د كرامات ، .

<sup>(</sup>٣) في و ص ۽ : ﴿ إِلَى الْجِيزَةِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : ( ... ريحان المسلم المقتول ) .

 <sup>(</sup>٥) العنوان من عندنا . [ وانظر ترجمته في حسن المحاضرة ج ١ ص ٣٣٥ ، وإشارة التعيين
 ص ٢٠٣ ] .

<sup>(</sup>٦) من قوله : ( وكان عالما ... ) إلى قوله ( كثيرة ) عن ( م ) وساقط من ( ص ، .

<sup>(</sup>٧) بالقرآن ، أى : بالقراءة .

مصنفًا كبيرًا ، وله تصانيف كثيرة ] (١) ، وهو تلميذ أبى بكر الأدفوى ، والدعاء عند قبره مُستجاب ، وشهرته تغنى عن ذكر مناقبه (٢) .

# قبر القاضى أبي الحسن بن الخِلَعِي (٣):

وتستقبل القبلة تجد قبر القاضى أبى الحَسَن على بن الحَسَن بن الحسين ، المعروف بابن الخِلَعِي (٤) صاحب الخِلَعِيَّات (٥) الموصلى الأصل ، المصرى الدار والوفاة ، كان مُحَدِّثًا مُكثرًا ، سمع [ أبا الحسن الحَوْفى ، وأبا محمد بن النجّاس ، وأبا الفتح العَدَّاس ، وغيرهم ] (١) وحَدَّثَ عنه الكبار ، وجمع له أبو نصر بن المحسن الشيرازى أجزاء [ من مسموعاته ] (٧) أخرجها عنه وسَمَّاها والمخلّعيَّات ، وهي المنسوبة إليه ، ونقلتُ منها عن الأصمعى ، قال : كان نقش خاتم أبى عمرو بن العلاء (٨) :

وإِنَّ امْرَاءًا دُنْيَاهُ أَكْبَرُ مَمِّهِ لَسُتَمْسِكٌ مِنْهَا بِحَبْلِ غُرُودِ (١)

فسألته عن ذلك فقال : كنتُ في ضَيَّعتى نصف النهار أدور فيها ، فسمعتُ قائلًا يقول هذا البيت ، ونظرتُ فلم أجد أحدًا فكتبتُه على حاتمي (١٠٠) .

<sup>(</sup>١) إلى هنا ينتبي الساقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ( وشهرته عند ذكر مناقبه ) . تحريف .

<sup>(</sup>٣) العنوان من عندنا .

 <sup>(</sup>٤) هكذا في و من ٤ و لم يرد في و م ٤ . [ وانظر ترجمته في خُسن المحاضرة ج ١ ص ٤٠٤ ،
 ووفيات الأعيان ج ٣ ص ٣١٥ ] .

 <sup>(</sup>٥) في ( م ) : ( القاضى الخليعات ) تحريف ، والتصويب من الوفيات ، وهذا القول وما بعده
 عن ( م ) وساقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٦) مابين المعقوفتين عن الوفيات .

<sup>(</sup>٧) مايين المعقوفتين عن المصدر السابق.

<sup>(</sup>٨) في ﴿ م ﴾ : ﴿ أَنِّي عمر بن العلوان ﴾ تحريف ، والتصويب من وفيات الأعيان ج ٣ ص ٣١٨ .

<sup>(</sup>٩) البيت في دم ، به تحريف من الناسخ والتصويب من المصدر السابق .

<sup>(</sup>١٠) قال ثعلب : هذا البيت لهاني بن توبة بن سحيم .

<sup>[</sup> انظر الوفيات ج ٣ ص ٣١٨ ] .

وكانت ولادته – أى الخِلَعِى – فى شهر المحرم الحرام سنة ٢٠٥ هـ . [ والخِلَعِى ] : بكسر الخاء ، [ وهذه النسبة ] (١) لأنه كان يبيع الخِلَعَ فى مصر لملوكها . والله أعلم (٢) .

وولده مدفون إلى جانبه [ رحمهما الله تعالى ] (٢) .

# قبر الشيخ أبي عبد الله بن المسبح (4):

وإلى جانبه من القبلة (°) قبر الشيخ أبى عبد الله محمد بن الشيخ محمد ابن المسبح الفضى (۱) المقرى ، انتهت إليه رياسة الإقراء (۲) بمصر فى زمانه بعد الشيخ أبى الحسين يحيى (۸) بن الفرج الخشاب . قرأ على عِدَّة مشايخ (۹) ، وسمع الحديث على جماعة من الفضلاء . توفى – رحمه الله – سنة أربع وعشرين وخمسمائة .

#### قبور سماسرة الحير <sup>(١٠)</sup> :

ويقابله من الشرق على اليسار تربة فيها قبور سُماسرة الحير الأنماطيين .

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين عن المصدر السابق – في الموضعين .

<sup>(</sup>٢) ماسبق عن ( م ) و لم يرد في ( ص ) بهذه الصورة .

 <sup>(</sup>٣) في ( م ) : ( وولداه مدفنون ) ومايين المعقوفتين عن ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) العنوان من عندنا .

<sup>(</sup>٥) ني و م ۽ : و والي جانب قبره ۽ .

<sup>(</sup>٦) في ﴿ ص ﴾ : ﴿ ابن الشيخ المعروف بالفضى ﴾ .

<sup>(</sup>Y) في ( م ) : ( القراء ) .

<sup>(</sup>٨) في ( م ) : ( حسن بن يحيي ) . [ انظر ترجمته في حُسن المحاضرة ج ١ ص ٤٩٤ ] .

<sup>(</sup>٩) في و م ۽ : و عدة من المشايخ ۽ .

<sup>(</sup>١٠) العنوان من عندنا . والسماسرة جمع سمسار ، ويُطلق على الوسيط بين البائع والمشترى لتسهيل الصفقة . ( فارستى مُعُرَّب ) .

قيل إنَّ امرأة جاءت إلى أحدهم. وهو جالس في حانوته ، وهي تبكى ، ومعها خمسة دنانير قد أَخَذَتُهَا صداق ابنتها ، فقال لها : ماهذا البكاء ؟ هذا يومُ فَرح ماهو يوم بكاء . فقالت : والله ياشيخ لقد تحيرتُ في أمرى . فقال لها : والله وأنا كذلك ، وبكى ، فقالت له : أنا حائرة في بقية جهازها (١) ، فدفع إليها ماتحتاج إليه من الجهاز ، ورَدَّ عليها الحمسة دنانير وقال : أنفقيها عليها . فلما أرادت القيام قَالَ لها : بالله عليكِ إذا فَرِحَتِ ابْنَتُكِ قولى لها تدعو للشيخ الحائِر في أَمْرِهِ أَن يدلَّ الله حيرته . فلما مات رآه جماعة في المنام ، فقالوا (٢) له : ما فعل الله بك ؟ فقال : أوقَفَني بين يديه وقال : ياشيخ ، قد دللتُ حيرتك كا دَلَلتُ حيرتك .

وتستقبل الغرب خارجًا عن التربة ، قاصدًا إلى تربة الوزير الجرجانى ، قبل وصولك إليها تجد قبر أبى نصر سراج المعافرى الزاهد ، رحمه الله تعالى ، توفى سنة أربعة عشرة وثلاثمائة ، وكان رجلًا صالحًا مُجَابَ الدعوة ، ومسجده مشهور بعقبة سراج [ عند دويرة بكار ، على يمين الخارج من درب سالم ، وقبره قبلى مصلى التجار ، بعد مجاوزة تربة الوزير أبى القاسم على بن أحمد ، ملاصق لقبر أبى سعد المالينى ، وهما قبران مبنيان ، مسنان ، ومعهما فى الحجرة قبر أبى الفتح الفرغانى الصوفى ، عنده محراب مبلط بكدان ، وكان رجلًا زاهدًا ، عليه ثياب خيلقة ، واجتهدوا أن يخلع ذلك الذى عليه من الثياب ويلبس ثيابًا عليه ثياب عليه أبى ، إلى أنْ مات على ماكان عليه ] (٢) .

ومقابل قبر سراج الدين على اليسار قبر الشاب التائب رحمه الله ، وقُدَّامه

<sup>(</sup>١) هكذا ف و م ، .. وف و ص ، : و شوارها ، وهي بمعنى الجهاز أيضًا .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : ( فقال ) لا تصبح .

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفتين عن و م ، و لم يرد في و ص ، .

قِبلةً ، الدعاء فيها مستجاب (١) ذكر بعض الصالحين أنه رأى رسول الله عليه في المنام وهو يصلى فيها ويدعو .

وإلى جانبه جوسق ابن مُيَسَّر حاج الدين محمد بن على المصرى ، وولده عز الدين أحمد ، من المُؤِّرِّخَيْنِ المصرِيَّينِ .

#### قبر ابن بابشاذ النحوى <sup>(٢)</sup> :

وعنده قبر الشيخ أبى الحسن طاهر بن بابشاذ (٢) النحوى ، صاحب المقدمة المشهورة فى النحو ، وشرحها له فى مُجَلَّدُيْن . سمع الحديث ، وأدرك المشايخ الفضلاء ، رَوَى بسنده عن ابن عمر ، رضى الله عنهما ، أن رسول الله ، المشايخ الفضلاء ، كان يدعو ويقول : ( اللهم إنى أعوذ بك [ من عَلْم لا يَنْفَع ، ودُعاء لا يُسْمَع ، وقلب لا يَخْشَع ، ونَفْس لا تشبع ، اللهم إنى أعوذ بك ] (١) من هؤلاء الأربع ) وفى رواية : أعوذ بك من شر هؤلاء الأربع ) وفى رواية : أعوذ بك من شر هؤلاء الأربع )

توفى طاهر بن بابشاذ سنة تسع وستين وأربعمائة (١) ، وكان قد وقع من سطح الجامع العتيق بمصر ، فمات لوقته ، وسبب وقوعه فيما ذُكر عنه أنه أخذ يقرأ ختمة ويتدبر معانيها وأحكامها ، فأقام على ذلك سبع عشرة سنة (٧) ، وبلغ في القراءة إلى سورة ( ألهاكم التكاثر ) فأخذ يقرؤها حرفًا حرفًا ويتدبرها ، وهو طالع من سلم السطح الذي للجامع العمري ، فوقع من السلم فمات لوقته ، رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>١) في دم ) : و والمحراب الذي عند قبر أبي الفتح الفرخاني ، الدعاء به مستجاب ) .

<sup>(</sup>٢) العنوان من عندنا .

 <sup>(</sup>٣) فى ( م ) : ( أبو الحسن ظاهر بن بابشاد ) فيه تصحيف والصواب ما أثبتناه [ انظر ترجمته
 فى حسن المحاضرة ج ١ ص ٣٣٠ ، وإشارة التميين ص ١٥١ ] .

<sup>(</sup>٤) مايين المعقوفتين عن و ص ، وسقط من و م ، سهوًا من الناسخ .

<sup>(</sup>٥) قوله : ﴿ وَفِي رَوَايَةً ... ﴾ إلى هنا عن ﴿ م ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في دم ، و د ص ؛ : د توفي سنة ٤٠٩ ، والتصويب من المصادر السابقة .

 <sup>(</sup>٧) فى ( ص ) : ( سبع وعشرون سنة ) ونى ( م ) : ( سبع عشر سنة ) وكلاهما خطأ ،
 والصواب ما أثبتناه لُغةً .

### قبور شيوخ المعافر (١) :

وجانبه إلى القبلة (٢) قبور شيوخ المعافر ، رحمة الله عليهم ، وما يخفى على الناس بَلَهُهُم فيما يختص بأمور الدنيا ، وحذقهم فيما يختص بأمور الآخرة ، قيل : إن خليفة من الخلفاء (٢) أُخبِرَ عنهم بشدة بَلَهِهِم فى أمر الدنيا ، فأرسل إليهم فقال : أريد قرضًا (٤) ألف دينار . فلما جاء الرسول إليهم قالوا : لا نقدر على ألف دينار ، ونحن ندفع مانقدر عليه . فجمعوا ألوفًا (٩) كثيرة وقالوا للرسول : قل له : والله ما قَدَرُنا (٢) إلّا على هذا ، وما وصلتْ (٧) قدرتنا إلى ألف دينار . فلما جاءه الرسول ومعه المال وأخبره بقصتهم وما جَرَى له معهم ألف دينار . فلما جاءه الرسول ومعه المال وأخبره بقصتهم وما جَرَى له معهم وقال : والله ما قصدتُ إلّا الاطلاع على بَلَهِهِم وقِلَة خبرتهم بالدنيا .

### قبر الوزير أبى القاسم الجرجاني (^) :

وفى حَوْمَتِهم أبو نصر الزاهد ، وبجانبه إلى الغرب تربة فيها قبر أبى القاسم الوزير ، وبجانبه أبو سعيد الماليني وأبو الفتح الصوفى ، وقدامهم جَوْسَق تحته قبر البسطامي ، وبجانبه قبور بنى تاشفين ملك المغرب (١) ، وقدامهم قبر الجرجاني (١٠)

<sup>(</sup>١) العنوان من عندنا .

<sup>(</sup>٢) في دم ، : د القبة ، .

<sup>(</sup>٣) هو الخليفة المأمون .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) و ( ص ) : ( قرض ) .

<sup>(</sup>٥) في د م ، : د ألوف ، خطأ لغوى .

<sup>(</sup>٦) في دم ۽ : د مانقدر ۽ .

<sup>(</sup>٧) قوله ( وصلت ) عن ( ص ) .

<sup>(</sup>٨) العنوان من عندنا ، وما هنا عن ( ص ) وهو مضطرب السياق في ( م ) .

<sup>(</sup>٩) في ( م ) و ( ص ) : ( ملك الغرب ) .

<sup>(</sup>١٠) في الوفيات وحُسن المحاضرة : ﴿ الجرجرائي ﴾ .

أبى القاسم على بن أحمد الوزير ، قيل إنه أقام وزيرًا ستين سنة على ثلاث خلفاء ، وكان يتولى بعض الدواوين بمصر (۱) ، وإن قافلة في أيامه جَازَتْ على و منوف ، (۲) من الإسكندرية فقطع عليهم الطريق ، فوقف الإسكندرانيون لوالى و المحلة ، ، فقال لهم : ليس لى حُكُم على و منوف ، لأنها جهة الخليفة ، ولكن امضوا إلى الخليفة بالقاهرة . وكان الخليفة يومئذ (۱) الحاكم بأمر الله ابن العزيز ، فَقَدِموا للديار المصرية ، فوجدوا الحاكم - في يوم دخولهم المدينة - راكبًا على حمار ، فوقفوا له ، فقال : ما تريدون (۱) ؟ فأخبروه ، فقال : ليم لا وقَفْتُم لوالى و المحلمة ، ؟ فقالوا : قد وقَفْنَا له (٥) وقال إنه لا حكم له على الناحية لأنها لِجِهَةِ الخليفة . فقال لهم : ومَنْ دَفَعَ و منوف ، إلى الجهة ؟ امضُوا إلى غير حتى أكشف عن هذه القضية (۱) .

فمضى إلى قصره وقال للجِهة : مَنِ الذَى حَكَّمَكِ على ﴿ منوف ﴾ ؟ فقالت له : توقيعك . فقال : وأين توقيعى ؟ فأحْضَرَتُهُ إليه ، فنظر إلى علامته فشك (٢) فيها وقال : ماهذا خَطَّى . ونظر إلى خط الوزير على بن أحمد الجرجاني تحتها ، فأحضره وقال : هذا خَطُّك ؟ قال : نعم . فحنق عليه للوقت وقال : اقطعوا يده التي كتب بها . فأخْرَجَ يده اليُسْرَى من كُمَّه الأيمن ، فَقُطِعَتْ . فقال (٨) الواسطة السَّرُّ أنه لَمْ يُخْرِجْ يده اليُمْنَى ، وإنما أَخْرَجَ يده اليُسْرَى ، فنظرها الحاكم وقال : تُقْطَعُ يده اليُمْنَى الساعة ! فَقُطِعَتْ .

<sup>(</sup>١) في هذا الموضع في ﴿ م ﴾ : ﴿ وقطع الحاكمُ ينه ﴾ وستأتى بعد قليل .

<sup>[</sup> وانظر وفيات الأعيان ج ٣ ص ٤٠٧ و ٤٠٨ ترجمة الظاهر العبيدى ] .

<sup>(</sup>٢) هكذا في و ص ، .. وفي و م ، : و منف ، في كل المواضع .

<sup>(</sup>٣) في وم ۽ : و إذ ذاك ۽ .

 <sup>(</sup>٤) في و م ع : و ماتريدوا ؟ ع خطأ ، وهو ساقط من و ص ، .

<sup>(</sup>۵) ان دم ؛ د به ؛ .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : ( القصة ) .

<sup>(</sup>٧) ق دم : د فكشف ، .

<sup>(</sup>٨) أي : فأفشى .

ونُفِي ، فَبَقِي (() ماشاء الله تعالى إلى أن افتكره الحاكم ذات يوم ، فَأَمَر بإحضاره ، فحضر ، فقال : مَنْ دَفَعَ لَكَ التوقيع ذلك اليوم ؟ فقال : أستاذك ، وقال لى : هذه علامة الحاكم ، فما اتهمته (() لِمَا أعلمُ مِنْ قُرْبه منك ، فَعَلَّمْتُ تحتها . فقال : هل تعرف (() الأستاذ ؟ قال نعم . فأحضر بين يديه جميع الأستاذين () ، فأخرجَهُ من بينهم وقال : هذا هو . فقال للأستاذ : أنت دَفَعْتَ التوقيع للوزير ؟ قال : نعم . قال : مَنْ دَفَعَهُ لَكَ ؟ قال : كاتب الجهة ، وسيَرُنِي على رسالتك إلى الوزير . فأمَر بقتلهم ، وأمَر بِرَدِّ الوزير إلى وزارته ، واعتذر إليه ، فأقام بعد ذلك عشرين سنة في الوزارة ، وكان إذا أراد أن يكتب يربط القلم في يده ويكتب () .

وفى بعض التعاليق أنه لَمَّا قُطِعَتْ يداه جاء إلى باب الديوان فرفسه (١) برجله وقال : إنَّ أمير المؤمنين أَدَّبَنى وما صَرَفَنِى . فقيل لأمير المؤمنين ذلك ، فقال : يُعاد إلى منصبه . ولم يصرفه ، والله أعلم .

\* \* \*

ثم ترجع إلى مسجد الفتح ، يُقال : إنه أول مسجد أُسُسَ عند فتوح مصر ، والدعاء فيه مستجاب .

[ ومسجد الفتح بناه سيف الإسلام يانس الرومي ، وزير مصر ، وسُمِّي بالفتح . في موضعه انهزم الروم بقصر الشمع . قُدَّ (٢) للزُّبَيْرِ بن العوام ،

<sup>(</sup>١) في دم ؛ : د فأتام ؛ .

<sup>(</sup>٢) في و م ) : و فعا تهيته ) .

<sup>(</sup>٣) هكذا في ( ص ) .. وفي ( م ) ; ( نعم ) وهي تصحيف من ( تعلم ) .

<sup>(</sup>٤) هكذا في و م ، و و ص ، وهي صواب .

 <sup>(</sup>٥) إلى هنا انتهى ماقيل عن الجرجانى فى و ص ، وكرر فى و م ، بعض الجمل التى ذُكرت من قبل ، لم نثبتها لتكرارها ، وما سيأتى بعد ذلك عن و م ، ولم يرد فى و ص ، .

<sup>(</sup>٦) في ( م ) : ﴿ فرفصه ﴾ بالصاد ، خطأ .

 <sup>(</sup>٧) قُدُّ : قُطِعَ .

والمقداد بن الأسود ، ومَنْ معهم ، مِنْ أمير المؤمنين عُمر ، لأمير مصر عَمْرو ابن العاص ، رضى الله عنهم أجمعين ] (١) .

وهو محراب لطيف مكين ، قد ترى على هيئته ، ويُنِيَ عليه جامع ، وجُعِلَ (٢) هو منفردًا بذاته فى جانبه الشرق ، وكان معبدًا للشيخ الصامت (٣) العسقلانى ، وهو مدفون قبالة هذا المسجد إلى القبلة . وكان – رحمه الله – قليل الكلام ، كثير قراءة القرآن ، يتعبد فى هذا المسجد إلى أن مات – رحمه الله تعالى .

\* \* \*

وتمشى وأنت مُشَرِّقٌ تجد قبر الناطق ، وعند رأسه قبر الحقَّار – رحمه الله . قيل : لمَّا أراد هذا الحقَّار أن يُنزل الناطق فى قبره ، سمعه الحقَّارُ وهو يقول : ﴿ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وأنتَ خَيْرُ المُنْزِلِينَ ﴾ (<sup>4)</sup> ، فلما سمع الحقَّار ذلك لزم العبادة والصلاة والصيام والزهد ، والتقتَّع بالقليل ، ولم يزل على ذلك إلى أن مات – رحمه الله – ودُفِنَ (<sup>0)</sup> في هذا الموضع .

وبجانبهما (٦) تربة فيها قبر الفقيه عمر المقدسي – رحمه الله – كان مُتَصَدِّرًا لقراءة القرآن بمصر بالجامع العتيق ، وهو في مسجد الهيثم ، سُثِلَ أن يكون شاهدًا أو شارفًا (٢) ، فأيي . وقدًام التربة من القبلة قبر عبود العابد – وقيل : عتود العابد – وأخوة على العابد ، رحمه الله .

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين عن و م ، و لم يرد ف و ص ، .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : ( دخيل ) مكان ( وجعل ) . تحريف من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) في و م ، : و وكان معبد الشيخ الصالح ، .

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون – الآية ٢٩ .

<sup>(</sup>٥) لى ( م ) : ( ودُفع ) تصحیف .

<sup>(</sup>٦) لى ( م ) : ( وبجانبهم ) .

<sup>(</sup>٧) لى و م ، : د أو مشارف ، .

وتمشى وأنت مستقبل الشرق تجد قبرين ، أحدهما بجانب الآخر الذى يلى القبلة ، قبل : إنه ابن البرادعي ، وكان رجلًا عابدًا .

### قبر صاحب الكَوْمَة (<sup>1)</sup> :

والذى يلى البحر (٢) قَبْرُ صاحب الكُرْمَة ، قيل : إن رجلًا رأى فى النوم كأن تلك البقعة كلها أشجار وأنهار وكروم ، فوقف يتعجب ، وإذا بصاحب هذا القبر قد قام من قبره وقال : مثل ماعندكم مِن فوق هكذا ، عندنا من أسفل ، أما سَمِعْتَ قوله ، عَلِي المؤمن روضة من رياض الجنة ، ؟ فلما أصبح كتب على القبر ( صاحب الكُرْمَة ) .

### قبر القفصى - رحمه الله (٣) :

وبجانبه قبر القفصى ، والقفصى – رحمه الله تعالى – كان يصلى بمسجد الزبير بمصر ، وكان رجلًا مُتَزهِّدًا ، أرسل إليه ابن ميسَّر خمسين (ئ) دينارًا فَأَبَى أَن يقبلها وقال : القليل يكفينا ومالنا بالكثير حاجة (٥) . وجاء من المغرب (١) إلى الحج ، ورجع من الحج إلى مصر ، فأقام بمسجد الزبير عشرين سنة ، فقيل له : ألا ترجع إلى المغرب ؟ فقال : إن والدى كان قاضيًا فأخاف أنْ يُقَال لى : كُنْ موضع أبيك .

<sup>(</sup>١) العنوان من عندنا .

<sup>(</sup>۲) هكذا في و ص ، .. وفي و م ، : و البحرى ، .

<sup>(</sup>٣) العنوان عن 1 ص 1 .

 <sup>(</sup>٤) ف ( م ) و ( ص ) : ( خمسون ) خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٥) من قوله : ﴿ ومالنا بالكثير حاجة ﴾ إلى قوله : ﴿ عُوتبت من أجلك ﴾ عن ﴿ م ﴾ وساقط من ﴿ ص ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في د م ، : د الغرب ، في الموضعين .

وكان جملة ما عليه من الثياب لا يزيد ثمنه على تسعة عشر درهمًا . وقيل : جَاءَهُ رجلٌ فَقَبُل ركبته وقال له : حُبِسَ أخى على قُطْن رَضِى عليه ، ولم يكن معى ثمنه ، وذَلُونى عليك ، وأريد أن تكتب رُقعة إلى الموفق القاضى . فقال : قاضى السموات أقربُ إلينا من قاضى الأرض ، جَعَلَ اللهُ لأخيك مِن كُل هَمُّ فَرَجًا ومَحْرَجًا . فقنع الرجل منه بهذا ، ومضى ، فلما كان فى وقت المغرب جاء الرجل إلى المسجد وهو يضحك ، فقال له : ما ورايَك ؟ فقال : تَخَلَّصَ أخى ، وهو فى البيت . فقال : كيف كان خَلاصُه ؟ قال : لَمَّا خرجتُ من بين يديك سَيَر الموفق خلفى ، وقال : ظهر لى أنَّ أخاك (١) مابيده شيء ، خُذَ بين يديك سَيَر الموفق خلفى ، وقال : ظهر لى أنَّ أخاك (١) مابيده شيء ، خُذَ معك رسولًا إلى الحبس وأخرِج المحبوس ، ولا تدفع للرسول شيعًا . فقلت : بدعاء الفقيه جعل الله لأخى فرجًا ومَحْرَجًا .

وسَيَّرُ (٢) رجَّلُ إليه شابًّا من الأجناد كان يفعل فى جواره مالا يحب ، فقال له : مَنْ هَتَكَ عورات المسلمين هتَكهُ الله وعَجَّلَ أَخْذَهُ . فلما كان مثل ذلك اليوم خرجت جنازة الشاب .

وجاءَهُ رجل مَغْرِبِتَى بَرَّازٌ فقال : لى فى جوارى شريفٌ تكلمتُ أنا وإيَّاهُ بشيء ، فقال لى : أنت تسبُّ على بن أبى طالب ، واستعانَ عَلَى بأشرافٍ معه ، وما لى بهم طاقة . فقال له : ﴿ اللهُ يُقَلِّبُ القُلُوبَ والأبصار ﴾ ، فلما كان الصباح من اليوم الثانى جاءه الشريف وصالحه وقال : ﴿ عُوتِبْتُ مِن أَجْلِكَ ! ﴾ (٣) .

#### قبر الزعفراني :

يقابله (١) على شاطئ الخندق قبر ( محمد ) ، كان من عُقلاء

<sup>(</sup>١) ف و م ، : و أن أخيك ، خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>۲) ف ( م ) : ( قبر ) مكان ( سَيُّر ) تحريف .

<sup>(</sup>٣) إلى هنا ينتهي الساقط من ﴿ ص ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ( قبالته ) والعنوان السابق من عندنا .

المجاذیب (۱) ، رحمه الله تعالی . و بجانبه قبر ( الزعفرانی ) - رحمة الله علیه - یقال : إنه کان من الصالحین . وقَفَ علَی قَصَّاب یشتری (۲) لحمًا ، فاستهزَأ به القَصَّاب بعد أَنْ وَلَی ، فَانْقَبَضَتْ یَدُهُ (۲) و لم یقدر أَنْ یقطع بها شیعًا ، فَسَعَی خلفه حتی لحقه وقبَل یده وقال : یاسیدی ، اُدْعُ الله لی (۱) ولا تُوّاخِذْنی . فَدَعَا له ، فَفَرَّجَ الله عنه .

### قَبْرُ المُهَمِّهِم (0):

وقُدَّامه من الغرب قبر ( المهمهم ) رحمة الله عليه ، كان يمشى يهمهم (٢) ، فتبعه إنسانٌ بِاللَّيْل ، فرآه وقد الْفَتَحَ له البابُ المُغْلَقُ من الجامع (٢) ، فدخل وصَلَّى فيه ، ثم خرج ، فالْغَلَق البابُ ، فقال له الذي كان يمشى معه : ماتقول ! فقال : مايكفيك سكوت الكلاب وقَيْح الأبواب ! .

### قبرا القُصَّار والعصافيرى <sup>(٩)</sup> :

ثم تستقبل البحر تجد على يسارك قبر ( القَصَّار ) رحمه الله تعالى ، كان إذا أَذَّنَ المُوِّذِّنُ للصلاة والمِرْزَبَّة (١٠) على كتفه رماها من وراء ظهره ويُصلِّى .

<sup>(</sup>١) في و ص ﴾ : و من عقلاء المجانين ﴾ وانظر ص ٢٧٩ – الهامش رقم (١) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ( يشتري منه ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ( أصابعه ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ( ادعى لي ) .

<sup>(</sup>٥) العنوان من عندنا .

<sup>(</sup>٦) في (م) : (وهو مهمهم ) أي : يتكلم كلامًا خفيًّا .

<sup>(</sup>٧) في و م » : و أفتح له باب الجامع وكان مغلوقًا » .

<sup>(</sup>٨) في د ص ) : د البحري ) .

<sup>(</sup>٩) العنوان من عندنا .

 <sup>(</sup>١٠) المرزّبة : المطرقة الكبيرة يُكسر بها الحجارة . والقَصّار : المُنبّغشُ للثياب ، وكان يُهمّيّأُ النّسيجُ
 بعد تسمّجه يِبَلّهِ ودَقّهِ بالقَصَرَة ، وهي ماييقي في المُنخل بعد الانتخال .

ثم منه إلى قبر ( العصافيرى ) رحمه الله ، قبل : إنه كان يشترى العصافير ويطلقها ، وقبل : إنه رجع (١) إليه عصفورٌ مِرَارًا فقال له : لا تَنْسَ ذَكْرَ الله تعالى .

#### قبر صاحب الوديعة (١):

وتستقبل الغرب تجد قبر ( صاحب الوديعة ) ، رحمه الله تعالى ، قيل : إنه أُودَعَ عنده إنسانٌ مالًا (٢) فأرْسَلَ وراءه أمير البلدة فقال له : أوْدَعَ فلانٌ عندك ماله ؟ قال : نعم . قال : لِيمَ لا أَنْيَتَنَا به (١) ؟ قال : لو أَرَادَ صاحبُهُ أَنْ يُودِعَهُ عندك ما أُودَعَهُ عندى (٥) . قال : صَدَقْتَ ، اذْهَبُ راشدًا (١) .

### قبر الأنبارى ، رحمه الله تعالى 🗥 :

قيل : إِنَّ رَجُلًا جَاءَهُ في مسجده فقال له : أَجِرْني . فقال له : ادنحُلُ إِلَى هذا الموضع ، فَلَــَحُل ، فجاء خَصْمُهُ فقال له : رأيتَ رَجُلًا (^) جاء إليك ؟ قال : نعم . قال : وأينَ مَضى ؟ فأشار إلى الموضع الذي دخل فيه ، فدخل [ الرجل ] (¹) فلم يجد أحدًا ، فخرج فقال : ما وجدنا أحدًا ، ومَضَى ، فلما

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ( ارتد ) .

<sup>(</sup>٢) العنوان من عندنا .

<sup>(</sup>٣) في و صن ، : و أودع مالٌ ، .

<sup>(</sup>٤) هكذا في و ص ﴾ .. وفي و م ﴾ : ﴿ لم أتيتني به ؟ ﴾ يريد : لِمَ لَمْ تَأْتِنِي به ﴾ فَخُرفت .

<sup>(</sup>٥) في (م): ( لو أراد صاحبه أن يتركه عندك ماتركه عندى).

<sup>(</sup>٦) في و ص ؛ : و قال : صدقت ، اتركه عندك ، .

 <sup>(</sup>٧) هكذا العنوان في و ص ٤ .. وفي و م ٤ : و قبر الإمام الأنباري ، الحافظ المشهور بقوة الحفظ ،
 رحمة الله عليه ٤ .

<sup>(</sup>A) في و ص ) : و أحلًا ) .

<sup>(</sup>٩) مابين المعقوفتين عن ٤ م ) .

ذَهَبَ خرج الرجل <sup>(۱)</sup> فقال : ياسيدى دلَلْتَهُ علَى <sup>(۱)</sup> ! فقال : مَنْ صَدَقَ نجا .

#### \* \* \*

وبجانبه إلى القبلة قبر ( المحاملي ) رحمة الله عليه ، صاحب التصانيف المشهورة (٣) . وبجانبه إلى البحرى قبور الحمسة الأبدال رضى الله عنهم ، وبجانبهم إلى الغرب قبر السبتى رحمه الله تعالى ، يقول الزوار (٤) : إنه ولد هارون الرشيد ، والصحيح أنه مدفون بالعراق ، فَيْزَارُ هذا بحُسْن النية ، والأعمال بالنيَّات ، وهذا رجل صالح نشر الله عليه اسم ذلك الرجل ليُزار بتلك النية .

### قبر الفَرَّان (٥) :

ثم تمشي إلى الغرب تجد قبر الفران ، قيل : إنه كان من أرباب الطَّى ، وكان إذا بقى للوقفة يوم يمضى ويحج ، ثم يأتى (١) ، وكان الحُجَّاج يأتون ويقولون : كان فلان معنا في الحج (٧) .

ومن بعض فضائله أن امرأةً عجوزًا (^) أتته ومعها رغيفان عجين تريد أن تخيرهما ، فلما استويا (¹) وأُخْرِجَا من الفرن تُنَهَّدَتْ وبكت [ ثم أرادت أن تقوم ] (¹) فقال لها : مِمَّ بُكاوُّكِ ؟ فقالت : إِنَّ وَلَدِى بالحجاز . [ فقال لها :

<sup>(</sup>١) في 3 ص ، : 3 ثم خرج الأول ، أي : الرجل المختفى .

<sup>(</sup>٢) في و ص ، : و نَمَنْتَ علي ) .

<sup>(</sup>٣) قوله : ( المشهورة ) عن ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) قوله : ( يقول الزوار ) عن ( م ) .

<sup>(</sup>٥) العنوان من عندنا .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : ( يحج ويجيء ) ،

<sup>(</sup>٧) قوله : ( في الحج ) عن ( م ) .

<sup>(</sup>٨) في ( م ) و ( ص ) : ( عجوز ) . والنصب هنا على الوصفية .

<sup>(</sup>٩) في د ص ) : ( فرغا ) .

<sup>(</sup>١٠) مابين المعقوفتين عن و م ، وساقط من و ص ، في الموضعين .

ما اسمه ؟ فأخبرته ] باسمه ونعته ، وكانت ليلة الوقفة ، وقد وددتُ لو أكل من هذا الخبز ! فقال لها : ألقيهما في المنديل واتركيهما ، فتركتهما (١) ومَضَتُ ، فلما جاء الحُجَّاج (٢) جاء ولدها ومعه المنديل فقالت : لا إله إلا الله ، متى جاءك (١) هذا المنديل ؟ فقال لها : ليلة الوقفة ، وفيه رغيفان سُخنان (١) . فشاع ذلك واشتهر ، وهذا مِمًا لا يُنكر ، فقد اشتهر عن الشيخ أبى الخير الأقطع (٥) التيناتي ، رضى الله عنه ، لمًا ذُكِرَ في مجلسه أرباب الطكي وغيرهم ، وتذاكروا مواهب الله تعالى لهم ، تَبَرَّمَ (١) الشيخ رحمه الله وقال : كم تقولون (٢) فلان يمشى إلى مكة في ليلة ، وفلانً وفلانً ، أنا أعرف عبدًا لله تعالى : حَبَشِيًا ، كان جالسًا في جامع طرابلس ، ورأسه في جيب مُرَقَّتِهِ (٨) ، فخطر له خاطر ، فقال في سِرَّه : ياليتني كنتُ في الحرم . فأخرج رأسه من مُرَقَّتِهِ فإذا هو في الحرم ، وفي ذلك فَضْلُ اللهِ يُؤتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ، والله ذو الفَضْل العَظِيم ﴾ (١) .

\* \* \*

وتستقبل البحر تجد قبرًا كبيرًا فيه جماعة من أولاد أبى بكر الصّدِيق (١٠٠) ، رضى الله عنهم ، وبجانبه البحرى (١٠٠) [ قبر ابن حليمة أخى

<sup>(</sup>١) في د م ، : د ألقيهم في المنذيل واتركيهم ، فتركتهم ، .

<sup>(</sup>۲) في و ص ۽ : و الحاج ۽ وهي بمناها .

<sup>(</sup>٣) قي و ص ۽ : و جاءِ ۽ .

<sup>(</sup>٤) لى ( م ) و ( ص ) : ( وفيه رغيفين سخنين ) خطأ في اللغة .

<sup>(</sup>o) ( الأقطع ) عن ( م ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ لَمْمَ ﴾ عن ﴿ مَ ﴾ . وأن ﴿ مَ ﴾ و ﴿ صَ ﴾ : ﴿ فَتَبُّرُمُ ﴾ .

<sup>(</sup>Y) في ( م ) : ( تقولوا ) .

 <sup>(</sup>A) المُرَقَّعة : من لباس الصوفية ، سُميت بذلك لما فيها من الرقع .

 <sup>(</sup>٩) سورة الحديد ، من الآية ٢١ ، وسورة الجمعة ، الآية الرابعة .

<sup>(</sup>١٠) في و ص ، : و فيه أولاد أبي بكر الصديق ، .

<sup>(</sup>١١) في ( م ) : ( إلى البحرى ) ومابين المعقوفتين بعده عن ( ص ) .

رضيع رسول الله عَلَيْهُ ] قيل: إنَّ قومًا شَكُوا فيه ، فحفروا عليه فوجدوه كأنه كا دُفِنَ ، وهو ملفوف بالبُّردَة ولم يؤثر فيها التراب . ولم تتغير جُثته (١) ، فَحَقَّقُوا ذلك .

وبجانبه قبر الحبشى ، وكان رجلًا صالحًا يُتَبَرَّكُ به وبزيارته . وتمشى إلى الغرب تجد قبر رجل صالح ، له حكاية . وقدّامه إلى الغرب قبور ( الضّرّاسين ) كانو يرقون لوجع الضرس . وبجانبهم إلى الغرب قبور ( الشّمّاعين ) يقال إنهم كانوا إذا مشوا فى الظلام يرون قدامهم شموعًا موقودة لا يُعْرَفُ مَنْ يوقدها (١) . فإذا وَصَلُوا (١) إلى مواضعهم طُفِيَتِ الشّمُوع ولم يروا أحدًا . وعلى اليسار قبر « مبشر الخير ) يقال : إنه رُبّى فى المنام (١) ، فقيل له : ما فَعَل الله بك ؟ قال : مُتُ سَنِيًّا (٥) ولا تُبالِ .

\* \* \*

ثم تمشى وأنت مُبَحِّرٌ تجد على يسارك قبر ( النيسابورى ) رحمه الله ، كان رجلًا صالحًا ، وله قصة عجيبة في تعديته ، وكان [ يمشى ] (١) على الماء . وبجانبه قبر ( المُوَّذُن ) ، كان يُؤَذِّنُ في جامع مصر ، وكان رجلًا صالحًا .

### قبور بنی **غلبون** (۲) :

وعلى يمينه تُربة فيها قبور بنى غلبون ، وهى أربعة قبور متلاصقة [ المحوة ] (^) وأختهم العروسة في قبر آخر رخام ، أحدهم أبو الطيب بن

<sup>(</sup>١) هكذا في ﴿ م ﴾ .. وفي ﴿ ص ﴾ : ﴿ وَلَمْ يَؤْثُرُ فِيهِ الترابِ ، وَلَمْ يَتَغَيْرُ جِدُّتُهَا ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) في ( م ) : ( مَن الذّي وقدها ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ( وصلت ) .

<sup>(1)</sup> في ( ص ) : ( في النوم ) .

<sup>(</sup>٥) أى : مُحْسِنًا . وفي د م ، و د ص ، : د سنى ، .

<sup>(</sup>٦) مايين المعقوفتين عن ﴿ ص ﴾ .

<sup>(</sup>٧) العنوان من عندنا .

 <sup>(</sup>A) مابين المعقوفين عن ( م ) .

غلبون ، كان من كبار المُحَدِّثين ، روى بسنده ، قال : لَمَّا أَمَرَ الوليد ببناء مسجد دمشق وجدوا في الحائط القبلي لُوْحًا من حَجَر ، فيه كتابة منقوشة (١) ، فَأَتى به الوليد فَبَعَثَ به إلى الروم وسألهم مافيه ، فلم يعرفوا ، فَذَلُ على وَهْب ابن مُنَبّه ، فبعث إليه ، فلمًا قَدِمَ أَحْضَر إليه (٢) اللَّوْحَ ، فإذا هو من بناء هود النبي عَلَيْ ، فلمًا نظر إليه وَهْبٌ حَرَّك رأسه وقرأه ، فإذا فيه (٢) : و بسم الله الرحمن الرحم : ابن آدم ، لو رأيت ما بقى مِن أَجَلِكَ لَزَهِدْتَ في طول ماترجو من أَمِلِكَ (١) ، وإنها يلقاك نَدَمُك لو قد زَلْتُ بك قَدَمُك ، وأسلمَك أَهْلُك وحَشَمُك ، وانصرفَ عنك الحبيبُ ، ووَدَّعَك (٥) القريب ، وصرَّتَ تُدْعَى فلا تجيب ، فلا أنت في أهلك عائدٌ ، ولا في عملك زائدٌ ، فَاعْمَلُ لنفسك قبل القيامة ، وقبل الحسرة والندامة ، وقبل أن يحضر أجلك وينزع مَلَكُ الموت (١) القيامة ، ولا أن تَعْد فيه أخا ولا صديقًا (١) ، فاغتنم الحياة قبل وتصير (٨) إلى منزل ضَيِّق لا تجد فيه أخا ولا صديقًا (١) ، فاغتنم الحياة قبل الموت ، والقوة قبل الضعف ، والصحة قبل السقم ، قبل أن تُوْخَذَ بالكظم ، ويُحالُ بينك وبين العمل ) . وكُتِبَ في زمن سليمان بن داود ، عليهما السلام (١٠) .

<sup>(</sup>١) أن ( من ) : ( نقش ) .

<sup>(</sup>٢) في و ص ۽ : و فلما حَضَر قدم إليه ، .

<sup>(</sup>٣) لى و ص ، : و فإذا فيه مكتوبٌ ، .

<sup>(</sup>٤) ف ( م ) : ( أمتك ) تحريف .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ( ورد عليك ) مكان ( وودعك ) .

<sup>(</sup>٦) في و م ١ : و وينزع الموت ١ .

<sup>(</sup>٧) أن ( ص ) : ( ولدته ) .

<sup>(</sup>A) في و م ) : و وتنزل ) .

<sup>(</sup>٩) الى و م ۽ : و ولا صديق ۽ لا تصح .

<sup>(</sup>١٠) في و ص ۽ : و علي محمد وعليهما السلام ۽ .

وكان أبو الطيب يقول: قال بعضُ الصَّالِحِين ، رضى الله عنهم: ( مَنْ خَلَا بالله أَظْهَرَهُ الله عيون الناس (١) ، ومَنْ خَلَا له أخفاه الله عن عيون الناس ) .

ورُوِى عنه أنه قال : ﴿ بِتُ لِيلةً مِنَ الَّلِيالَى فِى أَيَام أَبِى حريش (٢) وكان يقول بِحَلْقِ القرآن ، وأنا متفكر في ذلك مَهْمُومٌ لِمَا قد نَزَلَ بالناس من الفتنة ، فبينا أنا نامم على فراشى إذا بهاتفٍ قد جاءنى فقال لى : قُمْ ، فَقُمْتُ ، فقال لى : قُمْ ، قُلْتُ : لا والذى رفع السماء بلا دعامم للنظر ، فَتَزَيَّنَتْ بالسَّاطِعات اللَّمعات وبالقمر ، ماقال خَلْق في القرآن بِحَلْقِهِ إلَّا كَفَر ، بل هو كلامٌ مُنَزَّلٌ من عند خَلَاق البشر .

فلما فرغ قال لى : اكتُبُ ، فمَدَدْتُ يدى إلى كتاب من كُتُبى وكتبتُ ، فلما أصبحتُ ذكرتُ الرُّوْيَا ، فمددتُ يدى إلى طاقة كانت إلى جانبى ، فوجدتُ خطًى فى كتابٍ من كُتبى بما قال لى الهاتف ، فجلسْتُ ولمْ أخرج إلى الطريق ، فلما عَلَا النهار خرجتُ إلى حواثجى ، فمشيتُ قليلًا ، فإذا بِرَجُلِ قد قام وَسَلَّمَ عَلَى وقال لى : أُخبِرْنِي بالرؤيا التي رَأَيْتَهَا البارحة ، فقلتُ : مَنْ أُخبَرَكَ بها ؟ قال : قد ذَاعَتْ بين الناس وتحدَّثُوا بها ، فأخبرته بها » .

وتُوفى أبو الطَّيْبِ بن غلبون سنة سبع وثمانين وثلاثمائة . وقيل : كان أبو الطيب وإخوتُه الثلاثة يقرعون فى كل يوم ختمة ، فمات أحدهم فقرأ الثلاثة الحتمة ، فمات الأخ الثالث ، فقرأ الأخوان الحتمة ، فمات الأخ الثالث ، فقام الرابع بقراءة الجميع ، ثم توفى الآخِرُ وبَقِيَتْ أُختهم (٣) ، وإنها تَزَوَّجت ، فجاءت ليلة

<sup>(</sup>١) قوله : ( لعيون الناس ) عن ( م ) . وساقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : ( حويش ) تحريف .

 <sup>(</sup>٣) فى 9 ص > : ( وقبل : كانوا أربعة يقرعون فى كل يوم ختمة ، فلما مات أحدهم كان الثلاثة يقرعون كل يوم ختمة ، فما يرجعون على ذلك حتى ماتوا ، وبقيث أختهم ... > .

دخولها فقالت : ﴿ اللهم لا تهتكني على أحد ﴾ ، فماتت لساعتها ، رحمة الله على الجميع .

ويُقابل هذه التربة من الجهة البحرية <sup>(۱)</sup> قَبْرٌ ، يُقال إن فيه محمدَ بْنَ أحمد ، ابن أخت الزبير بن العَوَّام ، وقيل : ابن بنته ، وكان عاملًا على مصر .

# قبر الشيخ أبي الفضل بن الجوهري الواعظ - رحمه الله تعالى (٢):

كان من كبار مشايخ المصريين ، وبيتُه بيتُ العِلْم والعَدالة ، وذُرِّيَّتُه ذُرِّيَّةً دُرِّيَّةً دُرِّيَّةً مُرَّيَّةً مباركة ، وكان يعظ الناس في جامع مصر ، وأقام على ذلك (٢) سنين ، وسمع الحديث الكثير (١) ، وكان ينشد على كرسي وَعْظِهِ (٥) ويقول :

نُحذُ كَلامِى مُجَرِّبًا فَامْتَحِنْهُ وَبِمِيسَزَانِ كُنْـهِ عَقْـلِكَ زِلْـهُ طَاعَهُ اللهِ خيرُ مَالَزِمَ العَبْـدُ فَكُنْ طَائعًا وَلا تَشَأَ عَنْـهُ (٢) مَا هَلَاكُ النَّفُوسِ إِلَّا المَعَاصِى فَتَـوَقُ الْـهَلَاكَ لا تَقْرَبَنْـهُ (٢) إِنَّ مُنْفِى أَنْ تَصُونَ نَفْسَكَ عَنْهُ (٨) إِنَّ مُنْفِى أَنْ تَصُونَ نَفْسَكَ عَنْهُ (٨)

ومن كلامه: احْلَرْ مافيه هَلاكُ نَفْسِك (٥). صُنْ نَفْسَكَ عن معاصى الله . ينبغى أن تستحى مِنَ الله . كُنْ من الله على حَلَر . إيَّاكَ أَنْ يراكَ على ما نَهاكَ فَتَسْقُطَ من عينه .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ قُبالة هذه التربة من البحرى ) .

<sup>(</sup>٢) في و ص ۽ : د رحمة الله عليه ) .

<sup>(</sup>٣) في و ص ۽ : د لذلك ۽ .

<sup>(</sup>٤) قوله : ﴿ وَسَمَّعَ الْحَدَيْثُ الْكُثِّيرِ ﴾ عن ﴿ م ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في و ص ) : وعلى كرسي الوعظ ) .

<sup>(</sup>٦) في د م ۽ : ﴿ فَلَيْكُنَّ طَائمًا وَلَا يَنْأً عنه ۽ .

<sup>(</sup>٧) هذا البيت ، والبيت الذي يليه ، عن ( م ) ، ولم يردا في ( ص ) .

 <sup>(</sup>A) الشطراة الأولى من البيت في ( م ) : ( إن شيء هلاك تقسيم فيها) فيه تحريف ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٩) هكذا في ﴿ ص ﴾ .. وقد وردت هذه الجملة في ﴿ م ﴾ محرفة .

وتوفی ابن الجوهری سنة ثمانین وأربعمائة (۱) ، [ وَدُفِنَ ] بجانب قبر والده أبی عبد الله الحسین بن بُشْرَی .

ويقال: إنه جاءَهُ رَجُلِّ مُبْتَلَى ، فقال له: أَدْعُ الله تعالى لى . فقال: أنا أَدُلُكَ على مَنْ يدعو لك ، تمضى إلى البيت المقدس وتحتال إلى أنْ تَبِيتَ فيه ، ولا تنام ، فإذا دخل عشرة يُصَلُّونَ فيه فَقِفْ ، حتى إذا فرغوا من الصلاة وخرجوا ، أمْسِكُ العاشِرَ منهم وقُلْ له يدعو لَكَ (٢) . ففعَلَ ذلك ، وأمسَكَ [ العاشر ] (٣) وسَأَلُهُ الدعاء ، فَدَعَا له ، فبرى من ساعته ، وقال له : مَنْ دَلِّكَ عَلَى ؟ فقال : الشيخ أبو الفضل الجوهرى . فقال : والله هو الأول ، غَمْزَةً يغَمْزَةٍ (١) .

وقيل: إنه قُلُ مابيده ، فجاء إلى ابن قادوس وسأله شيقًا (°) من المال على سبيل القرض ، وكان كثيرًا ما يأخذ منه . فقال له ابن قادوس : كم تطلبنى ، الْكَسَرتِ القواديس ؟! فمضتى وتركه وهو ضيَّق الصَّدْرِ ، فلمًا أَتَى دَارَهُ قال لِغُلامه : قد طال شعرى ، وما معنا شيء ندخل به الحمَّام وننفقه علينا ، فَامْضِ إلى السوق وَأْتِنِي بِمُزَيِّنِ يأخذ شعرى (٦) . فَمَضَى الغُلامُ وأَحْضَرَ مُزَيِّنَا مَغْرِبِيًا ، فلما وصل إلى الدار قال : هذه دار مَنْ ؟ قال : دار ابن الجَوْهَرِي ، الشيخ أبى الفضل (٧) . فقال المغربي : والله إنَّ هذا لَعَجَبٌ ! معى رسالة إليه ونَفَقَةً

 <sup>(</sup>١) في ( م ) : ( سنة سبعة وأربعين ) خطأ ، والصواب ما أثبتناه . وما بين المعقوفتين – بعده
 غير واضح .

<sup>(</sup>٢) ف ( م ) : ( وسَلْهُ الدعاء ) .

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفتين عن و ص ٥ .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ( غمازة بغمازة ) .

<sup>(</sup>٥) فى ( م ) : ( وسأله فى شيء ﴾ . وفى ( ص ؛ : ( يطلب منه شيئًا ؛ .

<sup>(</sup>٦) في و ص ، : و من شعري ، . والمزين : الحلاق .

<sup>(</sup>٧) فى « ص » : « دار الشيخ أنى الغضل بن الجوهرى » .

من أرض المغرب (۱) . فلما دخل المُزَيِّنُ قال له : إنى مُرْسَلِّ إليك بنفقة من المغرب . فقال هَاتِهَا ، أنا أبو الفضل بن الجوهرى . فدفع إليه ثلاثماثة دينار ، ثم أخذ شعره ومَضَى . فأخذ أبو الفضل المَالَ (۲) ومَضَى إلى ابن قادوس وقال : ماتكسرت القواديس ولا أصابهم شيء .

وذَكَرَتْ (٣) زوجَتُهُ - وكانت من الصالحات (ئ) - قالت (ث) : جَرَى بينى وبينه مَرَّةً كَلامٌ (٢) ، فَغَضِبَ وغَضِبْتُ ، وتَهاجَرْنا لَيَالِي (٢) ، فلما كان في بعض الليالي (٨) رأيتُ رَسُولَ الله عَلَيْ وهو يقول : لا تشغلي قلب وَلِيَّ الله تعالى : [ ورَأَى هو أيضًا رسول الله عَلَيْ وهو يقول له : لا تشغل وَلِيَّة الله تعالى ] (١) . فلما أصبح جاء إلى عندى (١) ، ففتحت الباب وقلتُ (١١) : والله جاءني رسول الله عَلَيْ قبل أن يجيء إليك .

وكان يعظ الناس فى جامع مصر وينصر مذهب السُّئَة ، فَوَشَى به وَاشَ إلى أمير الجيوش [ بدر الجمالي ] (١٢) فَأَمَرَ أَن يُجَاءَ (١٣) به إلى القاهرة بعنف ،

<sup>(</sup>١) في و ص ) : و معى رسالة إليه من المغرب ونفقة ) .

<sup>(</sup>٢) في و ص ۽ : و فأُخذ أبو الفضل الثلاثمائة دينار ۽ .

<sup>(</sup>٣) في د م ، : د وذُكر أن ، .

 <sup>(</sup>٤) في و ص ) : ( من الصالحين ) .

<sup>(</sup>٥) لى (م): (قال) . لا تصبح.

<sup>(</sup>٦) فى و م ، : و كلامًا ، خطأ . والصواب بالرفع .

<sup>(</sup>Y) في ( م ) : ( لياليًا ) لا تصبح ، فهي ممنوعة من الصرف .

<sup>(</sup>A) في و ص ) : ( في بعضها ) .

<sup>(</sup>٩) مايين المعقوفتين عن ﴿ ص ﴾ وساقط من ﴿ م ﴾ .

<sup>(</sup>۱۰) في و ص ۽ : و إلى عندها ۽ .

<sup>(</sup>۱۱) في و ص ، : و وقالت ، .

<sup>(</sup>١٢) مابين المعقوفتين عن ( م ) .

<sup>(</sup>۱۳) في ( ص ) : ( يطلع ) .

فحضروا وقالوا: قد أمّر السلطان بطلوعك إلى القاهرة بعنف ، ولكن لا بأس عليك . فقال لهم : اطلعوا بي من القرافة لِقلّا يقوم (۱) العوام عليكم . فطلعوا به منها ، فَزَارَ الصَّالحين ، وزار من جملتهم أبا بكر القمني ، وتَحَسَّب (۲) ، وجاء إلى قبر والده وقال : يا أبت ، جَلَسْتُ في جامع مصر ونصرتُ السَّنة ، فَرُفِعَ أمرى (۱) إلى أمير الجيوش ، فأمر بحضورى ، وما أُدْرِى ما يُرادُ بي . ثم بكى ودَعَا وَتُوسَّل ، ثم سار معهم إلى أنْ وقف بين يدى أمير الجيوش ، فَسَلَّم عليه (٤) ، فَرَدَّ عليه [ السلام ] وأكرمه ، وقال له : ياسيدى ، يا أبا الفضل (٥) ، لا ترجع تعظ في الجامع ، اجلسْ في الزيادة . فقال له مَنْ كان حاصرًا : يا أمير الجيوش (۱) ، إنّا رأيناكَ على حَالَةٍ مِنْ أَمْرِ الجَوْهَرِكَى ، فلما حَضَر بين يديك زَالَتْ تلك الحالة بغيرها . فقال : إني رأيتُ في الهواء إنسانًا يقول لى : إذا آذَيْتَ (٢) وَلَى الله قتلناك . قال : فَتَرَكَ سيدى أبو الفضل الجلوسَ في الجامع وجَلَسَ في الزيادة (٨) ، وقال : حفظ الله السلطان ، نقلنَا الحيادة من النقصان .

ووعَظَ وزادَ أُمرُهُ ، وصار يتكلم ويَنْصُرُ السُّنَة ، وينكر على مَنْ خَالَفَهُ ، فَأَخْبِرَ الحُليفة ، فاستحضره الحُليفة ، فلما حضر وجده جالسًا على سرير في القصر ، فلما رآه أكرمه وقرَّبَه وقال : ياشيخ أبو الفضل (¹) ، أريد أَنْ تعمل في وقتك بيتين من الشعر ، فقال له :

<sup>(</sup>۱) في (م): (تقوم).

<sup>(</sup>٢) تَحَسُّبُ : قال : حسبي الله ويَعْمَ الوكيل .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ( فَرُفَعَت غَضِي .. ) .

<sup>(</sup>٤) في ﴿ ص ﴾ : ﴿ عليهم ﴾ . ومايين المعقوفتين – بعده – عن ﴿ م ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ان و ص ، : ( ياشيخ أبو الفضل ) .

<sup>(</sup>٦) في ﴿ مَ ﴾ : ﴿ مَنْ كَانَ حَاضَرِ ﴿ بَالرَّفِعِ ﴾ عند أمير الجيوش .. ﴾ والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : ( إِنْ آذَيْتَ ) .

<sup>(</sup>A) في « ص » : « فنزل ابن الجوهرى وجلس في الزيارة » .

<sup>(</sup>٩) ال و م ، : « ياسيدى ، يا أبا الفضل ، .

وَلَمَّا رَأَيْتُكَ فَوْقَ السَّرِيرِ وَلاحَ لِنَى السَّتَرُ والِمسْنَدُ (١) رَأَيْتُكَ مُلْكِمةِ يُخاطِئِنِي وأَنِّا الْهُدْهُـــُدُ

فَضَحِكَ الحَليفة وأُمَرَ أَن لا يُعْتَرَض (٢) عليه ، وأَنْ يبقى على عادته فى جلوسه ، فأكثر القول فى نُصْرَة مذهب السُنّة ، فأحضره أمير الجيوش (٢) ، فلما دخل عليه ، أَنْشَدَهُ فى وسط داره (٤) :

حُبُّ آلِ النَّبِيِّ خَالَطَ عَظْمِی وَجَرَی فی مَفَاصِلی فَاعْذِرُونی (°) أَنْ وَاللهِ مُغْدَرَمٌ بِهَوَاهُمُ عَلَّلُونی بِذِكْرِهِمْ عَلَّلُونی (۱) فَأَمَرَ بإطلاقه (۲) مُكَرَّمًا .

وكان – رحمه الله – مجاهدًا ، مُقِيمًا بمذهب السُّنَّة ، مُؤَيِّدًا مِنَ الله عَزَّ وَجَلُّ .

وقيل: إنه اشتد به الحال من قِلَّة النفقة وطلب العيال ، فخرج وجاء إلى الإطفيحي بالشرق (^) وشكا إليه حاله ، فقال له الإطفيحي : السَّاعة كان الأفضال عندي ، ودَفَع (١) لى هذه الصَّرَة وقال : أَعْطِهَا لِمُسْتَحِقِّهَا ، وأنت مُستحقها ، نُحذُها فَأَنْفِقها . فأَخَذَهَا ، فوجَدَ فيها خمسين دينارًا ، فأخذها فأنفقها في مدة ولم يبق معه شيء ، فَطُولِبَ بالنفقة ، فقال : ماعندي شيء . فقالت

<sup>(</sup>١) المستند : كُل ما يُستَندُ عليه .

<sup>(</sup>٢) في و م ) : ( يتعرض ) .

<sup>(</sup>٣) في و ص ، : و فأحضره ... مرة ثانية ، .

<sup>(</sup>٤) في ﴿ م ؛ : ﴿ فَلَمَا دَخُلُ عَلَيْهِ وَسَعَلَ دَارِهِ أَنْشَدُهُ يَقُولُ شَعْرٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ﴿ ص ﴾ : ﴿ خُبُّ مِنْحُبِ النبي ﴾ .

 <sup>(</sup>٦) لى د م ، : ( بعرم ، مكان ( مغرم ) .. ولى ( ص ) : ( مفيد من ، وكلاهما تحريف ،
 والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>Y) في و ص ) : ( بإصرافه ) .

<sup>(</sup>٨) هكذا في و م ، . وإطفيح : بلد بالصعيد الأدنى من أرض مصر ، ويُنسَبُ إليه بعض العلماء [ انظر معجم البلدان ج ١ ص ٢٨٧ ] .

<sup>(</sup>٩) في وم ١ : د ودع ١ .

له زوجته : اخرج (١) وَتَسَبُّبُ لَنَا . فخرج حاثرًا ، فجاء إلى الإطفيحي ، فَسَلَّمَ عليه ، وسأله عن حاله ، فأخبره بما هو فيه من الضائقة ، وسأله أن يُكَلِّمَ السلطان . فقال له : ياسيدى يا أبا الفضل (١) امْضِ لِسَبِيلِكَ ، أنا ما جرت (١) عادتي أن أبتديه بالكلام ، وما (٤) أَكَلُّمُهُ إِلَّا جوابًا ، فخجل ، ومَضَى إلى بيته بلا شيء . فقالت له زوجته : ما عَمِلْتَ ؟ فقال : إنَّ سيدي وَعَدَنِي <sup>(ه)</sup> بكل خير . فبات تلك الليلة وقام في السُّحُر ، فَمَضَى إلى قبر أبيه ﴿ بُشْرَى ﴾ فَصَلَّى ودعا ، وجَلَسَ عند القبر مُتَحَيِّرًا (٦) لا يدرى ما يصنع ، فأخَذَهُ النوم فنام ، فلم يشعر إلَّا وهو يُوقَظُ ، فقام من نومه ، فوجد إنسانًا رَاكِبًا مُلَثَّمًا وإنسانًا ماشيًا ، فقال له الماشي : ما اسمُكَ ؟ فقال : أبو الفضل . فقال : وما اسم صاحب هذا القبر ؟ قال : ﴿ بُشْرَى ﴾ . فقال : إي والله ، فناولاه (٢) صُرُّةً ومَضَيًا ، ففتحها ، فوجد فيها خمسين دينارًا ، فَمَضَى وقَضَى حَاجَتَهُ منها ، وأخذ بقيتها وجاء إلى (^) الإطفيحي ، فقال له الإطفيحي : أقول كما قال يوسف عليه السلام لإخوته : ﴿ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ اللَّهِمَ يَغْفُرُ اللهِ لَكُمْ ﴾ (٩) ، الذي دَفَعَ لَكَ الصُّرَّةَ هُو وَاللَّهُ ﴿ الْأَفْصَلَ ﴾ ، وقد جاءني وقال : سهرْتُ البارحة سَهَرًا شديدًا ، فأخذتُ سيرة ابن طولون فقرأتُ فيها ، فغلبني النوم ، فنمتُ ، فرأيتُ النُّبيُّ . عَلَيْكُ وهو يقول لى : إذا (١٠٠ كان غدًا في السُّحَرِ امْضِ إلى القرافة وفَتُشْ في

 <sup>(</sup>۱) في ۱ م ) : ( زوجتها خرج ) تحریف .

 <sup>(</sup>۲) ف و ص ) : و ياشيخ أبو الفضل ) .

<sup>(</sup>٣) في د ص ، : د أنا جَرَتْ ، وسقطت د ما ، سهوًا من الناسخ .

<sup>(</sup>٤) ف دم : دولا .

<sup>(</sup>٥) في د م ، : د قد وعدني ، .

<sup>(</sup>٦) ف و م ، : و متحير ، خطأ ، والصواب بالنصب .

<sup>(</sup>٧) ف « م » : « نقال : الله ، فناوله ... » .

<sup>(</sup>A) في ( م ) و ( ص ) : ( إلى عند ) .

<sup>(</sup>٩) سورة يوسف - من الآية ٩٢ .

<sup>(</sup>١٠) هكذا في و ص ۽ - وفي و م ۽ : ويقول : إذا ۽ .

القبور فإنك ترى – أو قال : تجد (١) – رجلًا الله ، به عناية ، قاعدًا عند قبر رجل له به عناية (٢) ، ادْفَعْ إليه ما ينفق ، فإنه بات البارحة بلا شيء ، فلفع لى خمسمائة دينار وقال : ادفَعْهَا له قليلًا قليلًا لئلًا ينفقها مرة واحدة ، وقال : إنه دفع لك صُرَّة فيها محسون دينارًا ، وأقسَمَ عَلَى بالله أنى أُعْلِمُكَ بها إذا فَرَغَتْ ، أَعْلَمْتَهُ بِذَلِك .

وحكى ابن العربى فى كتاب و سراج المريدين ، قال : جلس أبو الفضل ابن الجوهرى (٢) يومًا على المنير ، فقال القارىء : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . فقال : والله ما مَنَعْتُهَا (١) أبدًا . وأَقْبَلَتِ القلوبُ على كلامه ، فتعجبتُ من قوله هذا !

ورُوِى عن محمد بن واسع أنه قال : خرجتُ يومًا من المسجد ، فلقيتُ الشيطانَ في طريقي ، فقال : يامحمد بن واسع ، إنّى كُلّمَا رُمْتُكَ وجدتُ بينى وبينك حجابًا لا أستطيع أنْ أَبُلغ إليك منه . قال : إنى أقول كل يوم إذا أصبحتُ : واللّهُمَّ ، إنّك سلّطَتَ عَلَى عَدُوًا بَصِيرًا بعيوبى ، مُطّلِعًا على عَوْرَاتى ، اللهم فآيِسهُ مِنّى كما قَنْطُهُ من عَفُوكَ ، وبَاعِدُ بينى فآيِسهُ مِنّى كما قَنْطُهُ من عَفُوكَ ، وبَاعِدُ بينى وبينهُ كما باعَدْتَ بين المشرق والمغرب ، واطْرُدْهُ عنى كما طَرَدْتَهُ عن بابِكَ ، باأرْحَمَ الرَّاحِمينَ » (٥) . فقال له الشيطان : بالله لا تُخبِرْ بها أحدًا أبدًا ، فقال : والله ما منعتُهَا مِنْ أحدِ أبدًا .

<sup>(</sup>١) في و مس ، : و فإنك تجد ، .

<sup>(</sup>٢) هكذا في ( ص ) .. وفي ( م ) : ( الله به عناية ) .

<sup>(</sup>٣) قوله : ( ابن الجوهرى ) عن ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ( لا منعتُها ) .

<sup>(</sup>٥) في ﴿ ص ﴾ : ﴿ برحمتك يا أرحم الراحمين ﴾ .

# والله أبو عبد الله الحسين بن بُشْرَى الجَوْهَرِى – رحمة الله عليه (١) :

كان من الأجِلَّاء الفُضَلاء – وكان مِنَ المُكَاشَفِينَ ، وله كلام على الحُاطر ، ولم يكن فى وقته مثله أهدًا وعبادة وَوَرَعًا ، ولم يأت بعده مثله ، وله حكايات عن نفسه وعمًّا شاهَدَ ، ونحُوطِبَ به .

قيل: إنه اجتمع مع الشيخ أبي القاسم الحسين بن الأنبارى ، قال ابن الأنبارى : سمعته يقول ذات يوم ، وقد ذُكِرَ عنده مَنْ يطلب الكيمياء ، فقال : العَجَبُ كل العجب أن ترى هذه الطريقة بعمل الكيمياء ، الله يعلمُ أنَّ قومًا تُعْرَضُ عليهم مفروغة فما يأخلونها ، ياسبحان الله ، إذا وقف العبد بين يدى الله سبحانه يتناثر عليه البِرُ ، فإنْ وقف عند شيء منه (٢) أوقف عند ذلك ، وإنْ لم يقف وكان ناظرًا إلى المُعْطِي كان المزيد على قَدْر ذلك !

وذُكِرَ عنده رجلَّ ذات يوم كان يسير في السَّحاب فقال: إني أُعرفُ رجلًا في السَّحاب فقال: إني أُعرفُ رجلًا في جامع مصر عَلَا حتى رآه رجل (٢) ، وارتفع من الأرض وسار إلى السماء ، فقلت له : ياسيدى ، ماكان عليه ؟ قال : كان عليه قَبَاءً بياض ، والشفاشف (٤) بين رِجُليّه يلعب بها الربح ، فعلمتُ أنه هو الذي نظره .

وقال ابن الأنبارى أيضًا: بتُّ ليلةً في طَارِمَة (°) في القرافة وحدى ، فجاء في فكرى خاطرٌ ، فقلت : فلانٌ له ألف ركعة ، وفلان له كذا وكذا ، وقلت : يانفس ، ما أعظم مُصِيبَتك ، لِمَ لا تكونى مثل هؤلاء ؟! فقلت : والله

<sup>(</sup>١) في ﴿ ص ﴾ : ﴿ المعروف بالجوهري ، رحمه الله تعالى ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : ( عندي منه ) . والبِّرُ : الحير .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ( رجلًا ) بالنصب ، لا تصبح .

<sup>(</sup>٤) القبّاء : ثوبٌ يُلْبَسُ فوق الثياب ، أو القميص ، ويُتَمَنْطَقُ به . والشفاشف : الزيادة والفضل من الثياب ، أو الرقيق منها . وف دم » : د والسقاسق » لا معنى لها .

<sup>(</sup>٥) الطَّارِمَة : بيت من خشب ، كالقبة ، مُعَرَّبَة من اللفظة الفارسية ( طارم ) .

لَأْصَلِّينٌ مَا أَقَدَرَ عَلَيْهُ مِن الصلاة (١) . ثم قمتُ فَصَلَّيْتُ رَكْعَتِينَ ، وتركت (١) . خَصَاةً عن يميني ، [ وكُلِّمَا صليت ركعتين جعلتُ حصاةً عن يميني ] (١) . ثم نِمْتُ ، فلما صليتُ الصَّبْحَ مَضَيْتُ إلى أبي عبد الله بن بُشْرَى الجوهرى ، فتبسَّمَ (١) وقال لى : ليس العمل بكثرة العَدَد (٥) ، وإنَّما العمل في الإتقان ، قال الله تعالى : ﴿ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُم أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ (١) [ ولم يَقُلُ أكثر عملًا ] .

وخرج أبو عبد الله الحسين بن بُشْرَى ، رضى الله عنه ، ذات يوم فى جنازة ، فَصَلَّى عليها ، ثم جلس هو وجماعته فى قبة عند مُصَلِّى و خَوْلَان ، التى بالقرب من مشهد و طباطبا ، وهم ينتظرون الجماعة حتى يُدْفَنَ الميت (٢) ، فقعدوا ساعة (٨) ، ثم قال لِمَنْ معه : قُومُوا بنا من هذا الموضع ، فخرجوا منه ، وعند خروج آخرهم وقَعَت القبة ، قال : فَسُيْلَ الشيخ أبو عبد الله عن ذلك ، فقال : حصلت (١) فى المُصلِّى ، فاضطرب سِرِّى ، فقلت : الله عن ذلك ، فقال : حصلت (١) فى المُصلِّى ، فاضطرب سِرِّى ، فقلت : فى البيت ، فلم يسكن ، فقلت : فى الصحراء ، فلم يسكن ، فقلت : فى البيت ، فلم يسكن ، فنظرتُ فإذا سِرِّى لم يخرج من الموضع الذى أنا فيه ، فقلت : حادثة (١٠) ، فخرجتُ وقلت : قوموا بنا ، فقمنا ، فكان ما عرفتم . قال أبو القاسم الحاكى : وقال لى الفقيه أبو عبد الله : ولَمْ تُبْنَ (١١) القبة .

<sup>(</sup>١) في و ص ) : و على الصلاة ؛ .

<sup>(</sup>٢) لى ( م ) : ( جعلت ) .

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفتين عن ﴿ ص ﴾ وساقط من ﴿ م ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ﴿ م ﴾ : ﴿ فَلَمُّا تَبْسُم ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ( م ) و ( ص ) ; ( في كارة العلد ) .

<sup>(</sup>٦) سورة المُلك – من الآية الثانية . ومايين المعقوفين – بعد ذلك – عن ( م ) .

<sup>(</sup>٧) في د ص ؛ : و عند المصلي وهم ينتظرون الجنازة حتى تُلفن ؛ .

<sup>(</sup>A) في و ص ، : و زمانًا ، .

<sup>(</sup>٩) حَمِيَلَتْ ، أي : الحادثة .

<sup>(</sup>١٠) إلى هنا ينتهي الجزء الأول من المخطوط و ص ) .

<sup>(</sup>۱۱) في و ص ا : و نبني ا .

ودخل عليه ذات يوم رجلٌ ومعه جامُ (١) زجاج صافٍ ، فقال : ٱرْجُو أَن تَصْفُوا قلوبكم ونِيَّاتكم حتى تَرَوُّا الأشياء قبل ورودها .

وحَكَى عنه ، رضى الله عنه ، قال : كنتُ يومًا مع والدتى فى القرافة عند قبر والدى – رحمه الله تعالى – فقالت : يابُننَى ، سَمِعْتُ صَاحِبَى لهذينِ القبرين يتحادثان (١) ، ثم مَشَيْنَا فَجُزْنَا (١) على قبرين ، فقالت : يابُننَى ، سمعتُ من قبر ها لهُنَا وصاحبه يقول : أوَّاه ، أوَّاه ، أوَّاه ! فقلتُ : أَنَّى قبر تُشيرينَ إليه ؟ فقالت : يابُننَى ما أُريكَ إيَّاه ، أَنْ يُقَلِّدَكَ الله هذا الأمر (١) ، فاستشر ماقدرت .

وحَكَى أيضًا قال : دخلت ذات يوم إلى منزلنا وأنا صغير ، [ مقدار عمرى غو سبع سنين ] (°) ، فرأيتُ فيه شيئًا (٢) من الفاكهة ، فجعلتُ أنظر إليها ، فقالت لى أُمِّى : يا حُسَيْن ، بقى للعشاء قليل ، ماتسوى الدنيا كلها هذه النظرة !

وقال : جئت يومًا من جنازة ومعي جماعة من الناس ، فصعدتُ إلى والدتى ، وكانت في غرفة لنا ، وكانت رأتني من الطاق (٢) والناس معي ، فقالت لى : ماهذه الشهرة ، تمشى والناس خلفك ؟ ثم شالت طرف الحصير ، وأخذت بأصابعها شيئًا من التراب ثم ذَرَّتُهُ (٨) في وجهى وقالت : مِنْ هذا خُلِقْتَ ، فلا تُكَبِّر نَفْسَكَ !

<sup>(</sup>١) الجام : إناء للطعام والشراب ، وغلب استعمالها في قدح الشراب .

<sup>(</sup>٢) في ﴿ مِن ﴾ : ﴿ يتحدثان ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ( فخرجنا ) .

<sup>(</sup>٤) هكذا في و ص ، .. وقد وردت هذه الجملة في و م ، مُحَرِّفة .

<sup>(</sup>٥) مابين المعقوفتين عن ٤ م ، وساقط من ٤ ص ، .

<sup>(</sup>٦) في (م): (شيء) لا تصبح.

<sup>(</sup>٧) الطاق: النافذة.

<sup>(</sup>٨) في (ص) : (رَدُّلُّهُ).

وَجَاءَهُ ذات يوم رجلٌ يُقال له ابن خريطة ، فقال : جَتُكُ من عند أبي محمد الخطيب . فقال : اذهبُ احفرُ له ! فَمَضى ، فوجده قد مات ، فلما أُخبِرَ الشيخ بذلك قال : إنى رأيت عند وجه الصبح (١) كأن خادمًا دَخَلَ عليً وعَزَّانى فى أبى محمد الخطيب ، فَأَوَّلْتُهُ مَلَكَ الموت .

قيل: ومات ابن أخيه بمصر، وكان هو بمكة، وابنته على المائدة – وهي بنت سِتٌ سنين – فقالت: مات ابن عمى عبد الرحمٰن، نعم نعم نعم نعم نعم نعم ألم عبد الرحمٰن: ما الذي قُلْتِ ؟ قالت الصبيَّةُ: ما قُلْتُ شبقًا. فقال الشيخ رضى الله عنه: اكتبوا هذا الوقت. فكتبوه. وجاء الحاجُّ من مصر، فقالوا: مات في الوقت الذي قالت الصبيَّةُ. فقال له رجل: قبل من مصر، قالت: ياسيدي، أنا أعرف مَنْ غَسَّلَهُ، وأين غُسِّلَ (٢)، غُسِّلَ في الموضع الفلاني، وغَسَّلَهُ فلان.

وَرُوِىَ أَنه قُلَّ مَا بِيدِه يُومًا ، فخرج يَتسَّبُ فَى شَيْء ، فُوجَدَ وَرَقَةً مَن مصحف مقطعة ، لم يبق فيها سوى قوله [ تعالى ] : ﴿ ارجع إلى رَبُّكُ فَاسَأَلُه ﴾ (٤) فرجع إلى بيته ، فجاء شخص ومعه ثلاثمائة دينار .

قال (°): وكنتُ معه ليلةً بمكة في شهر رمضان ، فقال : هل رأيتم ما أَرَى ؟ فقال له بعض أصحابه : لَعَلَّكَ تريد أنك رأيتَ ضوءًا صَعِدَ من الأرض إلى السماء ؟ فقال : نعم .

وكان بمكة رجلٌ يُقال له أبو بشير الحلاوى ، سَمِعَ بذكره ، فجاء فجلس إليه ، فتكلم الشيخ على خاطر أبى بشير ، ثم على خواطر الحاضرين ، فصعق

<sup>(</sup>١) ق و ص ) : و عند الصبح ) .

<sup>(</sup>۲) وردت هکذا مکررهٔ فی ۱ م ، و ۱ ص ، خمس مرات .

<sup>(</sup>٣) قوله : و وأين غُسلًا ، عن و ص ، .

 <sup>(</sup>٤) سورة يوسف – من الآية ٥٠ .

<sup>(</sup>٥) من هنا إلى قوله : ﴿ نراه مشاهلة ﴾ عن ﴿ م ﴾ وساقط من ﴿ ص ﴾ ٠

أبو بشير ، فلما أفاق قال : أيها الشيخ ، إنَّا كُنَّا نسمع هذا حديثًا ، والآن نراه مشاهدة (١) .

قال الشيخ أبو القاسم: قال لى ﴿ على الحَمَّال ﴾ وكان ثقة ، وحلفَ لى بطلاق زوجته التي أعرفها ، أنه رأى الشيخ أبا عبد الرحمٰن بن الجوهرى في جنازة ﴿ عبد الرحمٰن ﴾ (٢) بمصر ، فأسرع في طلبه فلم يدركه .

وقال لأصحابه ذات يوم : إنى لَأَعْرِفُ مَنْ كَلَّمَهُ : الكرامُ الكاتبون .

قال : وقال بعض أصحابنا : خرجتُ يومًا إلى القرافة ومعى جارية لا تعرف الطريق ، وكنتُ راكبًا وهي ماشية ، فَشَغَلِني إنسانٌ بالحديث ، ومَشَتِ الجارية فتاهت عن الطريق فلم أجدها ، فدخلتُ على الشيخ وعَرَّفتُه ذلك ، فقال : واللهم إنْ ما اسمها ؟ فقرَّفتُهُ . فقال : واللهم إنْ كان عَدَا عليها عَادٍ فَحُلْ بينها وبينه ، وإنْ كانت قد ضَلَّتُ فَعَنيَّق عليها السبيل حتى ترجع (٢) إلى مَخْرَجِهَا ، ياقيوم ) . ومَضَيَّتُ من عنده وقد يَهِسْتُ من الجارية بسبب ما كان عليها ، وجعتُ إلى بيتى مغمومًا ، فلما جلستُ إذا بالباب يدق ، فخرجتُ ، فوجدتُ الجارية ، فقلت : مابالك ؟ قالت : إنك غِبْتَ عن عنى فلم أَرك ، فبقيتُ حائرةً ، فمشيتُ ، فرأيتُ زقاقًا (١) من جديد ، فمشيتُ فيه إلى أنْ وصلتُ إلى ها هنا .

وذَكَر – رحمه الله – أنه رأى والدته فى النوم بعد موتها ، وعليها ثياب من حرير أبيض وأخضر وأصفر ، وهي فيها تخطر ، وحولها شماريخ (°) ، وهي

<sup>(</sup>١) إلى هنا ينتهي الساقط من و ص ، .

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمٰن : ابن أخيه .

<sup>(</sup>٣) هكذا في و ص ) .. وفي و م ) : و فَعَنَيَّقُ عليها الطريق والسبيل ثم ترجع ) .

 <sup>(</sup>٤) ف و ص ٤ : و رواقًا ٤ أى : بيتًا أو سقيفة أو غيرهما ، والزقاق : الطريق الضيق ، نافذًا أو غير نافذ .

 <sup>(</sup>٥) فى ( م ) و ( ص ) : ( هماريخ لولو ) هكذا .. والشماريخ جمع شِمْرَاخ ويطلق على العِثْكَالِ
 عليه بُستر ، أو العنقود عليه عنب . وهو غصنٌ دقيق ينبت فى أعلى الغصن الغليظ .

على شاطئ نهر ، فقيل لى : انْظُرُ إلى وجُهِ لم يَعْصِ الله قط ، ما أَحْسَنَهُ وَأَزْهَرَهُ وأَنْضَرَه !

وقال أبو الحَسَن (١) الشيرازى : خرجتُ مع أبى عبد الله إلى مكة ، فركبنا البحر (١) ، فلما وصلنا إلى البر لم يكن عندنا من الزيارة للمدينة خبر (١) بفساد الطريق ، فخطر في سِرِّ الشيخ أبى عبد الله الزيارة ، وكان مُقَدِّمًا ومُوَّ يُحرًا (١) ، فرأى في المنام قائلًا يقول له : ﴿ إِنْ زُرْتَ خُفِظْتَ ، وإِنْ سِرْتَ سَلِمْتَ ، زُرْ تَسْلَمْ ، أو سِرْ تَعْتَمْ ، لا تعترضْ تَثْلَمْ ﴾ .

قال: فلما استيقظتُ فكرتُ في نُزُولي وكثرة من ينزل معي ، وخوف الناس في الطريق ، فتحولْتُ إلى جنبي الآخر ، وإذا بقائل يقول لى : وإنما هو قَدْفٌ مِنَ الحَقْ مِنَ الحَقْ ، تصديقًا لِلْحَلْقِ بالحق من الحق (٥) ، تَفَضُلًا من الحَقِّ على الخلق ) . قال أبو الحَسَن : فاكتريتُ له (١) في تلك العشية ، ونزل معنا جماعة كثيرة ، وسِرْنا سالمين إلى أنْ وصلنا إلى المدينة (١) في السيّحر ، فقال لى الشيخ : رأيتُ رسول الله ، عَلَمْ مفتوحة (٨) يداه كالمُستقبل لى ، قال أبو الحسن (٩) : فَشَمَنْتُ في الوقت رائحة (١) طيبة ، ماهمتُ قَطَّ مثلها . ودخلنا إلى المدينة ، وجلس هو في رائحة (١) طيبة ، ماهمتُ قَطَّ مثلها . ودخلنا إلى المدينة ، وجلس هو في

<sup>(</sup>١) في و ص > : و أبو الحسين > خطأ .

<sup>(</sup>Y) في ( ص ) : ( في البحر ) ،

<sup>(</sup>٣) في و ص ، : و من الزيارة خبر ، .

<sup>(</sup>٤) مُقَدِّمًا ومؤخرًا ، يعنى : مُتَرَدِّدًا .

<sup>(</sup>٥) في وم ، : و تصديقًا للحق الحق ، .

<sup>(</sup>٦) ﴿ لَهُ ﴾ عن ﴿ م ﴾ . واكتريتُ ، أي : استأجرتُ له ما يلزمه .

<sup>(</sup>٧) ف ( م ) : ( وصلنا المدينة ) .

<sup>(</sup>٨) في و م ، : و منفوخة ، تحريف من الناسخ .

<sup>(</sup>٩) في و ص ۽ : و قال : يا أبا الحسن ۽ .

<sup>(</sup>۱۰) في و من : و روائح ، .

المسجد يتكلم ، واجتمع إليه جماعة ، وكان بعض الأشراف تكلم ، فلما كان من الغد قال : رأيتُ البارحة في المنام إبراهيم الخليل ، عليه السلام ، وقد ناولني سيفًا وقال لى : تكلم في أمان الرحمن . واستشاره بعض أصحابه في الخروج مع بعض الأمراء إلى مكة ، فقال : ما أقول شيئًا ، مَنْ شاء أن يَخُرُجَ فليخرج ، ومن شاء أن يقعد فليقعد (١) . فخرج معه قوم وتخلَّف آخرون ، فلما وصلوا إلى بَدْر مَضَى ذلك الأمير وتركهم ، فخرج عليهم العرب فأخذوهم وجميع ماكان معهم ، فلما بلغ الشيخ ذلك قال : كذا مَنْ رَكَنَ إلى المخلوقين ونسيَى الحالق .

قال : ومِنْ كلام الشيخ أبى عبد الله : ﴿ هذه الْأُمَّة رَجُلان ، أحدهما تَقِى والآخر مُذْنِبٌ ، فالتَّقِيُّ في مقعد صِدْقٍ عند مليك مُقْتَدِر ، والمذنب شفيعه رسول الله عَلِيْكِ ، فأيُّ الرجلين يخاصم غدًا ؟ ) .

ومِنْ مواعظه : ﴿ اتَّقِ الله أَيّها الرجل ، وَخَفْ مِنْ يوم لابد من حضوره ، قال الله تعالى : ﴿ ذلك يومٌ مجموعٌ له الناسُ ، وذلكَ يومٌ مَشْهُود ﴾ (٢) . أنت [ تريد ] (٣) عَبْدَكَ إذا دعَوْتَهُ يقول : لَبَيْك ، وإذا لَمْ يُجِبْكَ قُلْتَ : عَبْد سُوءٍ ، تُريده يُطيعك ولا يعصيكَ ، متى أَطَعْتَ الله بما تريده من عبدك ، أما تستحى من سوء رأيك (٤) ؟ ستقدم غدًا ، وينكشف الغطاء ، أما سِمعْتَ قول الله تعالى : ﴿ فَكَشَفْنَا عنك غِطاءَكَ فَبَصُركَ اليوم حديد ﴾ ، (٥) .

وقال بعض أصحابه : رأيته بالجُحْفَة (١) مرارًا يختلف إلى حاجة

<sup>(</sup>١) ف ( ص ) : ( مَنْ شاء فليخرُجُ ، ومَنْ شاء فليقْعُدُ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة هود – من الآية ١٠٣ .

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفتين عن ( م ) .

<sup>(</sup>٤) في و ص ، : و ما تستحي ، ما أسوأ رأيك ! ، .

 <sup>(</sup>٥) سورة ( ق ) - من الآية ٢٢ .

<sup>(</sup>٦) الجُحْفَة : قرية على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل ، وهي ميقات أهل الشام .

الإنسان ، فقلت : ياسيدى ، أراك تختلف (۱) ، فقال لى : ياجعفر ، لم أُحُلَّ سَرَاويلي من ( القُلْزُم ، (۲) إلى هاهنا .

قال : وسمعته يقول : لو تَجَوَّعَ كافرٌ لتَقَدَّحَ (٣) من خَاطِرِه الحكمة .

وتوفى عبد الله بِأَيْلَةَ (<sup>1)</sup> عند مُنْصَرَفِهِ من الحج فى صفر سنة ثمانٍ وثمانين وثمانين وثمانين وثمانية (<sup>0)</sup> ، وحُمِلَ إلى مصر ، وقبره مشهور ، وهو الذى عند رأسه لوح رخام ، وحجر كدان ، مكتوب فيه منام رآه بعض المتقدمين (<sup>1)</sup> ، وحكاه عن رسول الله عَلَيْكُ ، يتضمن زيارته . والدعاء عند قبره مستجاب ، وقد دَرَسَتْ (<sup>۷)</sup> هذه الكتابة إلا أقلها .

\* \* \*

# قبر أبي العباس الدُّنيُلِيِّي (^):

وعند رجليه قبرٌ به أبو العباس (<sup>۱)</sup> أحمد بن محمد الدَّيْيلِيُّ الحياط ، الشافعي ، الزاهد ، رحمه الله تعالى ، كان مقيمًا بمصر ، ظلَّ (۱۱) معتكفًا بمسجدٍ

<sup>(</sup>١) أي : تذهب وتجيء .

<sup>(</sup>٢) القُلْزُم : بلد قديم ، يُنِيَى في موضعه ﴿ السويس ﴾ الآن . وبحر القلزم : البحر الأحمر .

<sup>(</sup>٣) يُجَوُّعُ : تعمُّد الجوع . وفي ( ص ) : ( يجوع ) .. وتَقَدُّحُ : خَرَجُ . وفي ( م ) : ( لقدح ) .

<sup>(</sup>٤) أَيْلَة : مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام .

 <sup>(</sup>a) في ( م ) : ( سنة ثمانية وثلاثين ) خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٦) في وص ۽ : و المقدمين ۽ .. والمنام : ما يراه الناهم أثناء نومه ( الحلم ) .

<sup>(</sup>٧) ل ( م ) : ( ذهبت ) وهي بمعناها .

 <sup>(</sup>A) العنوان من عندنا . والدَّيْشِلِي نسبة إلى ﴿ دَيْشِل ﴾ بلدة من بلاد ساحل البحر من بلاد الهند ،
 قريبة من السند .

<sup>[</sup> انظر ترجمته وما کُتب عنه فی طبقات الشافعیة الکبری ج ۳ ص ۵۰ و ۵۲ ، وحسن المحاضرة ج ۱ ص ٤٠٣ ] .

<sup>(</sup>٩) لى و ص ۽ : و قبرُ أبي العباس الخياط ۽ وكلاهما صحيح .

<sup>(</sup>١٠) ف و م ، و و ص ، : و قام ، مكان و ظلَّ ، .

ثلاثين سنة ، وكان قُوته وكسوته من خياطته ، وكان يخيط قميصًا في جمعة بدرهم و دانقين ، طعامه وشرابه وكسوته منها في غلاء السعر ورخصيه ، ماطلب من أَحَدِ شَرْبَة مَاء قطُّ (١) ، وكان يرجع إلى أحوالٍ حسنة من الزهد والتقشف ، وَلُئِس الحنشن ، وحفظ اللسان ، ولَمْ يُنْقَل عنه أنه اغتاب أحدًا قط ، وكان سلم القلب ، كثير الاجتهاد في الطَّاعَة ، مع ملازمة الصوم ، وكان لا يفتر لسانه من تلاوة القرآن ، وكان فقيهًا جيدًا على مذهب الشافعي رضي الله عنه ، وكان مُكَاشَفًا ، ورُبَّمَا أَعْبَر بأشياء فتوجد كما قال . وكان صادقًا مقبولًا عند المُخَالِفِ والمُوْالِفِ ، يُسْتَسْفَى به الغَيْثُ ، ويُتَبَرُّكُ بدعائه ، قال خادمه : توليتُ خدمته في مرضه ، فقال لي : حضرت الملائكة عندي وقالوا لي : تموت ليلة الأحد ، فكان كما قال ، فلما كان ليلة الأحد قعدتُ عنده ، وما كان يُصلِّي إلَّا جماعة ، فصليتُ به المغرب ، فقال لي : تَنعُّ ، فإني أُريد أن أجمع بين صلاتين ، ما أُدْرى مايكون مِنِّي ، فجمع بين صلاتين ، وشَفَعَ وأُوْتَرَ (٢) ، ثم أَخَذَ في السِّياق وهو حاضر معنا إلى نصف الليل ، فقمتُ فأرحتُ نفسى ساعةً ثم جعتُ ، فقال : أَيُّ وقتٍ هو ؟ قلتُ : قريبًا من الصُّبح ، فقال : حَوِّلُوني (٢) إلى القِبْلَة ، فَحَوَّ لْنَاهُ ، فأخذ يقرأ مقدارَ خمسين آية ، فَخَرَجَتْ نَفْسُهُ وَنَحِن نَظِرُ إليه ، وذلك في سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة ، وقيل سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة ، وهو الصحيح . وكانت له جنازة (١) عظيمة جدًا ، مشهورة ، لم يتأخر عن حضورها أحد من الناس.

وفى بحرى قبر الدَّيْبُلِيِّ قبر الشيخ الإمام العالم فخر الدين المدرس بمدرسة

<sup>(</sup>١) ( قط ) عن ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) أي : صَلَّى الشفع والوتر .

<sup>(</sup>٣) لى ( م ) : ( حَوَّلْني ) .

 <sup>(</sup>٤) في و ص » : و وكانت أخباره عظيمة .. » وما بعد ذلك عن و م » وساقط من و ص »
 إلى نهاية ترجمة العالم فخر الدين المدرس بمدرسة و يازكوج » .

و ياز كوج ) الكائنة بسوق أمير الجيوش بدر الجمالى بالقاهرة . كان من أهل العلم والعفاف والديانة ، مع حَدَاثة السن (١) .

#### قبر المباحي (٢) :

وبجانب قبره من حيث القبلة ( قبر المباحى ) رحمه الله تعالى ، كان رجُلًا صالحًا ، يحتطب في كل يوم حزمة حطب يبيعها ويَتَقَوَّت (٢) بشمنها ، وكان له حال عظيم (١) ، يقال إنه رآه إنسانٌ يمشى وبين يديه صُرَّة فيها نفقة ، فقال له : ياشيخ ، خُذْ هذه الصُرَّة من تحت رجليك ، فقال : ياولدى ، إنَّ لى مُدَّة أَجُوزُ عليها ما مسكتها قَطُّ ، ولا أعرف مافيها (٥) ، وإنَّ لله تعالى عبادًا إذا قالوا لهذه الحزمة الحطب التي على رأسي : صيرى ذهبًا بإذْن الله تعالى صَارَتُ ، فصارت الحزمة ذهبًا ، فصعق الرجل ، فلمًا أفاق قال له الشيخ : يا أخى لَعَلَّكَ رأيتَ ما لم تَرَهُ قط (١) . فَنَظَرَ فإذا الحزمة عادت حطبًا كما كانت .

# قبر أبي الفضل السايح (٢):

وبجانبه قبر الشيخ أبى الفضل (^) السايح رحمه الله ، وهو على يسارك وأنت خارجٌ (٩) من تُربة ( المباحى ) . قيل : إنه لقيه رجلٌ قاطع طريق على

<sup>(</sup>١) إلى هنا ينتبي الساقط من و ص ، .

<sup>(</sup>٢) العنوان من عندنا .

<sup>(</sup>٣) في (م): ( ويتقونون ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ( عظيم حال ) .

<sup>(</sup>٥) في و ص ، : و إيش فيها ، أي : أي شيء فيها .

<sup>(</sup>٦) هكذا في و م ۽ .. وفي و ص ۽ : و مالا رأيت قط .. ۽ .

<sup>(</sup>٧) العنوان من عندنا .

<sup>(</sup>٨) في ( م ) : ( أبو الفضل ) .

<sup>(</sup>٩) في و ص ۽ : و علي يسارك خارجًا ۽ وكلاهما صحيح .

فَرَس ، فقال له : انزع (۱) القماش ، فخلع ثيابه وأَبْقَى السَّرَاويل ، فقال له : انزع السراويل (۲) ، قال : فخلعه ورَمَى به وقال : نحذه وامض فى اليم ، فأخذَه فهرب به الفرس حتى أَدْخَلَهُ اليم ، وخاف على نفسه الهلاك ، فقال فى نفسه : ما أُوتِيتُ إلَّا مِنْ قِبَلِ الذي أَخَذْتُ ثيابه (۲) ، فعقد مع الله توبة خالصة ، فرجعت الفرس وطلع سالمًا ، فجاء إلى القرافة وطلب الشيخ (٤)، فوجده ، فلما رآه الشيخ أبو الفضل تَبَسَّمَ وقال له : اترك القماش وَامْضِ .

### قبر أبي الطيب الهاهمي (٥):

وبجانبه إلى البحرى قبر الشيخ أبى الطيب الهاشمى (٢) ، المعروف بابن بنت الشافعي ، رضى الله عنه . كان من الزهاد العلماء ، صَحِبَ أبابكر أحمد ابن نصر الزَّقَاق وغيره من مشايخ القوم (٢) ، وكان من السالكين للطريق (٨) ، فسمع الحديث الكثير (٩) ، ورَوَى عن المشايخ ، وكان يقول : ( الصلاة تُبلغك نصف الطريق ، والصوم يُبلغك باب المُلك ، والصَّدَقة تدلك عليه ) .

<sup>(</sup>١) في ﴿ ص ۽ : ﴿ اقلع ۽ مكان ﴿ انزع ۽ في الموضعين ، وهي بمعناها .

 <sup>(</sup>٢) السراويل : لباسٌ يُعَطِّى السُّرة والركبتين وما بينهما . يُذَكِّرُ ويُؤَنَّث .

<sup>(</sup>٣) ف د ص ، : د قماشه ، . يعنى : أن ماحدث لى لم يكن ليصببنى إلا بسبب الرجل الذى أخذتُ ثبابه .

<sup>(</sup>٤) في ﴿ ص ﴾ : ﴿ الرجل ﴾ .

<sup>(</sup>٥) العنوان من عندنا .

 <sup>(</sup>٦) هكذا في و ص ٤ .. وفي و م ٤ : و أبي الطيب وأبي العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن إسماعيل
 ابن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاهمي القرشي .

 <sup>(</sup>٧) في ( م ) : ( من المشايخ ) يعنى المتصوفة . وفيها ( الدقاق ) مكان ( الزقاق ) وما أثبتناه
 هو الصحيح ، نسبة إلى بيع الزق .

<sup>(</sup>٨) فى و ص »: والسالكين الطريق » أى الطريق إلى الله سبحانه وتعالى . والطريق عند الصوفية هو اتباع السنّة المباركة . وللطريق آدابٌ ، منها : ترك شهوات النفس ، والتخلق بأخلاق الله عز وجل ، وعدم المجاوزة لأوامر الله ، وترك الانتصار للنفس حياءٌ من الله . وأول الطريق إلى الله مداومة الذكر والتزام العمل الصالح .

<sup>(</sup>٩) قوله : و فسمع الحديث الكثير ، عن و ص ، وساقط من و م ، .

وله – رضى الله عنه – شعر (١) :

أتدرى يَابْنَ آدَمَ ما أبَحْتَ وما أعطاكَ رَبُّكَ إِنْ شَكَرْتَ إِذَا ماشِفْتَ قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَنَاجَمِيْتَ الْإِلْهِ بَا أُرَدْتَ

وقيل: إنه سأل الله تعالى أن تصيبه الحُمَّى لِمَا فيها مِنَ الأَجر لِمَنْ صَبَرَ عليها (٢) ، فكانت الحُمَّى تأتيه ساعة من النهار فى كل يوم ، فيحمى لها جسمه ، ويتغير لها لونه ، فإذا غربت الشمس زالت عنه ، فلم تَزَلُ كذلك حتى توفى – رحمه الله تعالى – فى سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة ، وصَلَّى عليه صاحبه الحدَّاد .

# قبر البزاز ، رحمه الله تعالى (٣) :

تجده على مصطبة ، كان من خيار الناس <sup>(۱)</sup> ، وكان إذا باع واستفتح وجاءه زبون آخر قال له : امْضِ إلى جارى ، فإنى قد استفتحتُ .

قال الرَّاوى : قال لى رجلَّ أعرفه (°) ، ونحن عند قبره نزوره : ياسيدى ، أُخبركَ بأعجوبة ؟ قلت : ماهى ؟ قال : كنت يومًا ليس لى شيء (١) ، وقد دخل الشتاء ، فجئتُ إلى قبر هذا الرجل فَزَرْتُهُ ثم قلت : ياصاحب هذا القبر ، أنت ما سُمِّيتَ بَوَّازًا سُدِّى ، وأنا أَشْتهى عليك ما ألبسه ، فإننى فقير ولا شيء لى (٢) ، وقد تَعَرَّيْتُ . ثم عُدْتُ إلى بيتى ، فلما كان الغد

<sup>(</sup>١) قوله : ( وله ... شعر ) عن ( م ) وساقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) في ﴿ م ﴾ : ﴿ عليها وعلى ألْمِها ﴾ .

<sup>(</sup>٣) العنوان عن و ص ٤ . [ وانظر الكواكب السيارة ص ١٣٢ و ١٣٣ ] .

<sup>(</sup>٤) في و ص ) : و من خيار المسلمين ) .

 <sup>(</sup>٥) هكذا في و ص ٤ .. وفي و م ٤ : و قال لي مَنْ أَثْقُ به ، رجلٌ أعرفه . صادقٌ في قوله ٤ .

<sup>(</sup>٦) في و ص ) : ( مالي شيء ) .

<sup>(</sup>٧) في وم ، : و لا مالَ لي ، .

جاءتنى والدتى بقميص وسراويل وقالت : مضيتُ إلى أصحاب لى فقالوا : ألكِ ولد ؟ فقلتُ : نعم . قالوا : فادفعى هذا له (١) . ثم قلتُ فى نفسى : بَقِى كساءً أرقدُ فيه ، فلما أصبحت مضيتُ إلى قبره وَزُرْتُه (٢) ، وحدَّثُتُه حديث والدتى ، وقلتُ : ياشيخ ، جزاك الله عنى خيرًا (٣) ، بقيت أشتهى كساءً أرقد فيه ، ثم دعوتُ الله عنده ورجعتُ ، فبينا أنا فى الطريق إذا إنسان نَاوَلَنِي كساءً ، فأخذتُهُ وحمدتُ الله تعالى وشكرته ، وما انقطعتُ عن زيارته .

# قبر الشيخ أبي الحَسَن القرافي (١):

وبجانبه قبر الشيخ أبى الحَسَن على بن قيصر بن عمر القرافى ، رحمه الله تعالى . كان شيخ وقته فى زمانه فى التصوف ، يرجع إلى أنواع من العلم ، وكان مذهبه الزهد فى الدنيا ، وأدرَك جماعة من العلماء والمُحَدِّثين وحَدَّثَ عنهم .

قال – رحمه الله : ( كنتُ مع أبى الحسن على بن حَيَّان الدينَوَرَى ف مركب ، فَوَجَدَ البردَ ، فَغَطَّاهُ إنسانَّ جُندى بكسائه ، فقلت : ياسيدى ، تَتَغَطَّى بكساء جُندى !؟ فقال : أترى أنْ أَبْخَلَ عليه أن يغفر الله – عَزَّ وجَلَّ – له !؟ ) .

وتجىء (°) وأنت مُشَرِّقٌ تجد على يمينك قبرًا ، كُتِبَ عليه ( السيد الشريف الزفتاوي سمسار السكر ، كان يفعل الخير ) .

<sup>(</sup>١) في و م ، : و فادفعي له هذا القميص وهذا السروال ، .

<sup>(</sup>٢) في د م ، : د إلى زيارة قبره ، .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ( جزاك الله خيرًا ) .

<sup>(</sup>٤) العنوان من عندنا . [ وانظر الكواكب السيارة ص ١٣٣ ] .

 <sup>(</sup>٥) من قوله : ( وتجيء ) إلى نهاية الفقرة عن ( م ) وساقط من ( ص ) .

#### قبر دينار العابد (١):

و إلى جانبه من البحرى قبر الشيخ دينار العابد ، بجانب ضريح ( الفقاعي ) رحمه الله تعالى .

كان من كبار الزهاد الصالحين ، وله كرامات كثيرة ، من جُمْلَتِهَا أنه اشْتُهِرَ عنه أنه كان إذا قُدِّمَ إليه طعامٌ فيه حرامٌ يَرَى فيه ثعبانًا (٢) يريد أن ينهش يده فيتركه .

وحُكِي (٢) عنه أنه قال : اجتمعت أنا و ( عُتبة الغلام ) و ( صالح المرّى ) ومعنا جماعة من الصّالحين ، ومضينا إلى بيت ( أبى جهير ) الضرير ، فطرقنا عليه الباب ، فكلّمتُهُم ابنتُهُ وقالت : ماتريدون (٤) ؟ فقالوا : نريد زيارة الشيخ ، فقالت : ادخلوا . قال : فدخلنا فسلّمنا عليه ، فتقدم عُتبة فسلّم عليه ، فقال : مَنْ أنت يرحمك الله ؟ قال : أنا ( عتبة الغلام ) . قال : أنت الذى جعث آخِرًا فَصِرْتَ أولاً . ثم تَقَدَّمتُ ، فقال : مَنْ أنت ؟ فقال ( عُتبة ) : هذا ( دينار ) العابد ، فقال : أنت دينار ؟ قلتُ : نعم ، قال : ﴿ إِيّاكَ أَنْ يَراكَ عَلَى ما نهاك فَتَسْقُطَ من عينه ) . ثم تقدَّم ( المرّى ) فسلّم عليه ، فقال : يَراكَ عَلَى ما نهاك فَتَسْقُطَ من عينه ) . ثم تقدَّم ( المرّى ) فسلّم عليه ، فقال : مَنْ أنت ؟ قال : أنا ( صالح المرّى ) ، قال : أنت الذى تقتل المُحِبِّينَ بقراءتك ؟! أمّا كانَ في كتاب الله آية تَقْتُلُكَ وتربح المُحِبِّينَ منك ؟ اقرأ عَلَى من كتاب الله تعالى . قال : فقرأتُ عليه ﴿ وَأَوْحَى رَبُكَ إلى النّحٰل أنِ نَحْرِ الجَنّة فيشتاق إليها . قال : فقرأتُ عليه ﴿ وَأَوْحَى رَبُكَ إلى النّحٰل أنِ أَنْ أَفْراً عليه الله عَلِيه ﴿ وَأَوْحَى رَبُكَ إلى النّحٰل أنِ أَنْ أَفْراً ومِنَ الشّجَر ومِمّا يَعْرشُونَ ﴾ . فزعق ووقع وقال : أنْ أَفْراً ومِنَ الشّجَر ومِمّا يَعْرشُونَ ﴾ . فزعق ووقع وقال : أنْ أَفْراً عَلَى مِنْ الجَبَالِ بُيُونًا ومِنَ الشّجَر ومِمّا يَعْرشُونَ ﴾ . فزعق ووقع وقال :

<sup>(</sup>١) العنوان من عندنا. [ وانظر الكواكب السيارة ص ١٣١ ] .

<sup>(</sup>٢) في د م ، : د ثعبان ، خطأ ، والصواب بالنصب .

<sup>(</sup>٣) من هذا الموضع إلى نهاية الترجمة عن 3 م ، وساقط من 3 ص ، .

<sup>(</sup>٤) في و م ، : د ما تريدوا ، .

<sup>(</sup>٥) سورة النحل – الآية ٢٨ .

ياصالح ، زِدْنِي . قال : فقرأتها عليه ثانيًا ، فقال : ياصالح ، إذا كان دابَّة فَهِمَتْ على الله خطابه ، اقرأ على ! فقرأتُ عليه ، وإذا به شهق شهقة مات فيها ، فقلنا : ياصغيرة ، مات أبوك ! فقالت : هل فيكم ( صالح المرِّى ) ؟ فإني سمعته يقول : إني سمعت صالحًا المرِّى يقرأ من أربعين سنة ، وسألتُ الله ألَّا يقبضني حتى يُسْمِعَنِيهِ مرة ثانية ، فَتَولَّوهُ ، ماعندى مَنْ يتولَّاه - رضى الله عنه (۱) .

وبجواره قبر أبي عبد الله بن الوشاء ، يُزار أيضًا ، رحمه الله تعالى .

# قبر الشيخ العالم الزاهد المعروف بابن الفقاعي :

وهو أبو الحسن على بن أبى الحسن ، رحمه الله (۱). وكان من كبار مشايخ مصر ، صَحِبَ الشيخ أبا الحسن (۱) الدِّينَورِكَّ ، وغيره . وكان يقول : والله ما أَدَّينِي أَبُواكَ قَطَّ ، ولا احتجتُ إلى تأديبهم ، وإنَّما أنا مُؤدَّبٌ من الله تعالى ، .

وقال رحمه الله: قال لى الشيخ أبو الحَسَن الدَّينَورِيُّ : امض (ئ مَعِيَ إلى الحَمَّام . فقلت : حتى أستأذِن والدتى (٥٠ . فمضى إليها واستأذنها ، فقالت : امض مع الشيخ وقُمْ فى خدمته . فدَخَل الشيخ الحمَّام ، فلم يَزَل ابن الفقاعى قائمًا (٢٠) ، فقال الشيخ له : اجْلِسْ . فقال : إنَّ أُمِّى لم تأمرنى بالجلوس (٧٠) . فما جَلَسَ حتى خرج من الحَمَّام .

<sup>(</sup>١) إلى هنا ينتبي الساقط من و ص ، .

<sup>(</sup>٢) من أول الفقرة إلى هنا عن و م ، .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ( أبي الحسن ) .

<sup>(</sup>٤) في ﴿ م ﴾ : ﴿ امضى ﴾ خطأ ، والصواب بحذف الباء .

<sup>(</sup>٥) في (ص): (أمي).

<sup>(</sup>٦) في د م ۽ : د واتفًا ۽ .

<sup>(</sup>٧) فى ( م ) : ( لا يمكننى أن أجلس ، لأن أمَّى لم تأمرنى بالجلوس ) .

وقال : رأيتُ ليلةً من الليالى كأنَّ القبور مُفَتَّحةً ورَجُلَّ مُوكَّلَ بها ، فقلتُ : كيف حال هؤلاء فى قبورهم ؟ فقال : نادمين ، أيديهم على خدودهم ، وجعل يده تحت خَدَّه .

وقال أيضًا : كُنّا (١) بكهف السودان عَشِيَّة عَرَفَة وقد اجتمعنا للدعاء ، وطابت النفوس ، وخشعت القلوب (٢) ، وإذا بشابّ حَسَن الشّباب والوجه ، علَى فَرَسٍ حَسَن (٦) ، فجعل يلعب تحت المكان ، فلما رآه الجماعة شُغِلُوا به عن الدعاء والذّكر ، فقلتُ : يا أصحابنا ، إنّي أخافُ أن يكون هذا الشاب وإبليس ، فقد جاءكم يقطعكم عن الله تعالى . فَوَالله ما أتممتُ كلامي (٤) حتى غاص في الأرض هو والدّابّة .

ورُوِى عنه أيضًا أنَّ بعض أصحابه أصابه وجع فى ركبته ، فجاء إليه وقال : ياشيخ ، أنا أسألك الدعاء لى ، وشكا إليه ما يجد من الألم ، فقال له : امْضِ إلى الجَبَل تجد اثنى عَشَرَ رَجُلًا ، مَنْ وجَدْتَ منهم اسأله أنْ يدعو لك . قال : ففعلتُ ، فوجدتُ رَجُلًا وهو قائم يُصلى ، فوجدتُ عليه هيبة عظيمة (٥) ، فجلستُ خلفه حتى فَرَغَ ، فَسَلَّمْتُ عليه وشكوت إليه ما أَجِدُ من أَلَم الوجع (٦) ، وسألته الدعاء ، قال : فوضع يده على رُكبتى ، فوجدتُ العافية من ساعتى . ثم قال : مَنْ دَلَكَ عَلَى ؟ فقلتُ : الشيخ أبو الحسن الفُقاعى . فقال " إذا وصلت إليه فَسَلَّمْ عليه وقُلْ له : أنتَ باق على شهوتك . فجئتُ

<sup>(</sup>١) في ( م ) : ( كنتُ ) . وكهف السودان بالجبل المقطم .

<sup>(</sup>٢) فى ( م ) : ( وطابت القلوب وخشعت ) .

<sup>(</sup>٣) في و م ۽ : و والفرس الذي تحته مليحة ۽ .

<sup>(</sup>٤) ف ( ص ) : ( ما استعمتُ الكلام ) .

<sup>(</sup>٥) قوله : ( فوجدتُ عليه هيبة عظيمة ) عن ( م ) وساقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٦) في ډ م ) : ډ وشكوت له ما أجد من الوجع ، .

<sup>(</sup>٧) في وم » : و فقال لي » .

إليه فأخبرتُه بذلك ، فبكى بُكاءً شديدًا ثم قال : والله لو علمتُ أنه يقول لك ذلك ما دَلَلْتُكَ عليه . فقلت له : ياسيدى [ عَرِّفْنِي ] (١) ما السبب ؟ فقال لى : قُمْ إلى شُغْلِك . فقلت : والله ما أقوم حتى تُحَدِّثْنِي . فقال لى : هؤلاء كانوا اثنى عَشَرَ رجُلًا يعبدون الله تعالى فى ذلك الموضع ، وكانوا كلَّ ليله ينزوى كل واحد منهم فى مكان ويجيء بطبق فيه اثنّا عَشَر (٢) رغيفًا وحوت سمك ، فجلستُ معهم حتى جاءت نوبتي ، فقالوا لى : قُمْ ، فَلَعَلَّ الله تعالى أن يأتيك بالرزق . فقمتُ وجلستُ فى زاوية ، ورفعت طَرِفى إلى السماء وقلتُ : اللهم بالرزق . فقمتُ وجلستُ فى زاوية ، ورفعت طَرِفى إلى السماء وقلتُ : اللهم سمك . فقلتُ فى نفسى : لقد اشتهیتُ ، لو كان معه قلیلُ مِلْح تَذْهَبُ به حلاوة السمك ! وإذا بالملح قد وُضِعَ على الطبق ، فجئتُ بالطبق إليهم وعليه ملحّ زائدٌ . فقالوا لى : قُلُ لنا ماسب هذا الملح ؟ فَسَكَتُ ، فقالوا لى : قُلُ لنا ماسب هذا الملح ؟ أن كُنْتَ اشتَهَيْتُهُ فليس بِجَيِّد ، وإنْ كان بغير الشهوة (٣) فجيدٌ . فقلت : وإنما ] اشتهيتُه . فقالوا : نحن (١) فى هذا المكان لا نشتهي شيعًا ، وأنت مُتَعَرِّضٌ وتركتهم . فلا تصخبنًا ، فمضيتُ وتركتهم .

وله فضائل كثيرة وسياحات وعبادات . [ وتوفى – رحمه الله تعالى – ليم الله تعالى بيان خَلَوْن من صفر سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة ، كما على قبره مكتوب ، وقبره مشهور ] (٥) ، وهو في فناء مسجده (١) المعروف به في الجَبَّانة ، وبَنّى مساجِد في غير هذا الموضع (٧) من البلد وعَمَّرَهَا ، وله كرامات يطول شرحها ، وكان

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين عن ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) في (م): ( التي عشر ) لا تصبح .

<sup>(</sup>٣) في و ص ۽ : و أو أتاك بغير شهوة ۽ . ومايين المعقوفتين بعده عن و م ، .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : ( نحن قوم ) .

<sup>(</sup>٥) مابين المعقوفتين عن ( م ) وساقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) الى ( ص ) : ( وقبره الى فناء مسجده ) .

<sup>(</sup>٧) في ٤ ص ١ : ٤ في غير موضع ١ .

﴿ كَافُور ﴾ أمير مصر [ رحمه الله ] (١) يجتهد فى أن يأذن له فى زيارته ، فيأبى ، فهجم عليه مَرَّةً وهو مُتَنَكِّر ، فلما عَرَفَهُ عرض عليه قبول ألف دينار ، فأبى ، فسأله أنْ يفرقها على المستحقين ، فلم يفعل ، فقال له : أَلَكَ حاجة ؟ فقال له : حاجتى ألَّل تأتينى بعد اليوم . فخرج من عنده باكبًا و لم يَعُد إليه .

\* \* \*

وبجواره <sup>(۲)</sup> قبر أبى بكر محمد بن الإمام ، توفى سنة تسع وأربعين <sup>(۳)</sup> ، وهو بالقرب من قبر ابن الوشاء .

وبجانبه قبر هبة الله بن مسافر ، توفى سنة أربع <sup>(۱)</sup> وثمانين وأربعمائة ، وهو ملاصق لقبر أبيه .

وهناك قبرٌ مُسَنَّم به رجل من علماء المالكية الفضلاء النبلاء ، المتبحرين ف مذهب مالك ، رضى الله عنهم .

وبالقرب منه قبر بكَّار بن محمد بن أحمد المعافرى ، توف – رحمه الله تعالى – سنة سِتُّ (°) وثلاثين ، وقبره غَرْبِي قبر الفقاعى ، وكان رجلًا صالحاً متعبدًا ، سَمِعَ وحَدَّثَ ، وإليه يُنْسَبُ المسجد المعروف بدويرة بكار ، على يمين الخارج من درب سالم بالقرافة (۱) .

#### قبر الشيخ عُثبَة الزاهد الواعظ (٧):

[ هو ] أبو عبد الله [ محمد بن عبد الله ] بن سعد (^) ، رحمة الله

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين عن ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى قوله : ( درب سالم بالقرافة ) عن ( م ) وساقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) في ﴿ م ﴾ : ﴿ تسعة وأربعين ﴾ هكذا . ولم أقف عليه .

<sup>(</sup>٤) في دم ۽ : د أربعة ۽ .

<sup>(</sup>٥) في (م): (ستة).

<sup>(</sup>٦) في و م » : ( يوم القرافة ) . وإلى هنا ينتهي الساقط من ( ص » .

<sup>(</sup>٧) هكذا العنوان في د م ، .. وفي د ص ، : د الزاهد الواعظ عُنبة ، .

<sup>(ُ</sup>٨) مابين المعقّوفتين عن ( م ) . وفي الكواكب السيارة ص ١٣١ اسمه : أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مسعود .

عليه ، كان يتكلم على الناس ، وله مجلس يجلس فيه للوعظ بجامع مصر . وذكر أبو عبد الله محمد بن عبد الله المالكي أنه كان يجلس في جامع مصر قبل دخول المُوزِّ إلى الديار المصرية . قال أبو عبد الله : حَدَّثَني مَنْ أَثْق به قال : كنتُ في مجلسه فوعظ الناس ، فأبكي العيون ، وطابت القلوب ، ثم قال : ﴿ يا أهل مصر ، تُظْهِرُونَ المَنَاكِرَ ، وتعمل (١) نساؤكم الخبائث ، هذا عُتْبَةُ رَاحِلً عنكم ، ويُستَعْمَلُ عليكم بعده ثَلاث : جوع ، وطاعون ، وسيّفُ عنكم ، ويُستَعْمَلُ عليكم بعده ثَلاث : جوع ، وطاعون ، وسيّفُ الرَّوافِض ، (٢) . قال الذي حدثني : والله ما حضر الميعادُ الآخِرُ (٣) إلّا وقد مات [ الشيخ ] (١) وحَلَّ بهم مِنْ بَعْدِه كُلُّ ما قاله ، وعاينتُ (٥) جميع ذلك .

ومات عتبة الزاهد رحمه الله تعالى سنة ثلاث <sup>(٦)</sup> وخمسين وثلاثمائة ، وهو الذي غَسَّلَ الفقاعي <sup>(٢)</sup> .

\* \* \*

وهناك <sup>(A)</sup> أيضًا حجرة تُعرف بابن شاس ، وتربة اللَّوَان بجوار تربة القابسي ، فيها الرجل الصالح النصراباذي ، وأبو العباس أحمد الطرطوشي ، وأبو القاسم <sup>(P)</sup> عبد الرحمٰن بن الحسن اللواز العدل ، توفى سنة سبعة عشر وثلاثمائة <sup>(C)</sup> .

<sup>(</sup>١) لى ﴿ م ﴾ : ﴿ وتعلمت ﴾ وفي ﴿ ص ﴾ : ﴿ ويعملن ﴾ . وما أثبتناه عن المصدر السابق .

 <sup>(</sup>۲) هكذا في ( م ) .. وفي ( ص ) : ( وسيفٌ وُكُلُ بكم ، سيف الروافض ) وفي الكواكب السيارة : ( وسوف يحل بكم سيف الروافض ) .

<sup>(</sup>٣) فى ﴿ ص ﴾ : ﴿ الأخير ﴾ .

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفتين عن ﴿ ص ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ( وعاينته ) .

<sup>(</sup>٦) في دم، : ( ثلاثة ) .

<sup>(</sup>٧) هكذا في د ص ، والكواكب السيارة .. وفي د م ، : د ابن الفقاعي ، .

<sup>(</sup>٨) من هنا إلى نهاية الفقرة عن و م ﴾ وساقط من و ص ﴾ .

<sup>(</sup>٩) ف و م ، : و وأنى العباس .. وأبى القاسم ، .

<sup>(</sup>١٠) إلى هنا ينتهي الساقط من و ص ۽ .

# قبر الشيخ أبي عبد الله محمد بن جابار الصوف الزاهد:

هو من مشايخ أبي الحَسَن بن الفقاعي ، رحمة الله عليه (١) . كان من كبار مشايخ الصوفية ، قرأتُ في كتاب المُسَبِّحِي : حَدَّثِني ابن الدَّاية كاتب القمني (٢) قال : حدثني أبو الحسن البغدادي ، قال : وَرَدْتُ إلى مصر مع والدى وأنا صبي دون البلوغ ، في أيام ( كافور ) ، وكان أبو بكر المحلى يتولى نفقات مصالحه وخواص خَدَمِه ، وقد استُبِيحَتْ (٣) بينه وبين أبي مَوَدَّة ، وكان يزوره ويصله ، قال : فجاءه ذات يوم فأطال عنده المُكْثَ ، وتحدَّثًا ، وتَذَكَّرًا أخبار ( كافور ) وطريقته وماهو عليه من الخشوع ، فقال أبو بكر (١) لأبي وأنا أسمع هذا : الأستاذ ( كافور ) له في كل عيد أضْتَحي عادة ، وهي (٥) أن يُسَلِّم إلى أبي بَعْلَة مُحَمَّلَةً ذَهَبًا وَوَرِقًا (١) ، وجريدة تَتَضَمَّنُ أسماء قَوْم من حَدَّ الفرافة إلى ( المنامة ) وما بينهما ، ويمضي مع صاحب الشرطة ، وتقيب يعرف الفرافة إلى ( المنامة ) وما بينهما ، ويمضي مع صاحب الشرطة ، وتقيب يعرف المنازل ، فأطوف من بعد العشاء الآخِرَة إلى آخر الليل ، حتى أُسَلِّم ذلك إلى المنازل ، فأطوف من بعد العشاء الآخِرة إلى آخر الليل ، حتى أُسَلِّم ذلك إلى والنساء (٨) ، فإذا خرج إنسان أقول له : الأستاذ أبو المسك ( كافور ) يهقيك (١) بعيدك ويقول لك : اصرف هذا في منفعتك (١٠) ، ثم أَذَفَعُ إليه والنساء (١) بعيدك ويقول لك : اصرف هذا في منفعتك (١٠) ، ثم أَذَفَعُ إليه يُهنَيك (١) بعيدك ويقول لك : اصرف هذا في منفعتك (١٠) ، ثم أَذَفَعُ إليه

<sup>(</sup>۱) في د ص ، : د شيخ الفقاعي رحمه الله تعالى ، . [ وانظر الكواكب السيارة ص ١٢٧ -- . [ ١٢٩ ] .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ( القمي ) تصحيف .

<sup>(</sup>٣) أى : صارت مُبَاحَة . وفي ( ص ) : ( انتسَجَتْ ) .

<sup>(</sup>٤) في دم ، : د أبي بكر ، .

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : ( في كل يوم عيد أضحى عادة ، وهو .. ) .

<sup>(</sup>٦) الوَرِق : الفضة .

<sup>(</sup>V) في ( م ) : ( من رسم له يشيء ) .

<sup>(</sup>A) في ( ص ) : ( فأطرق منزل كل إنسان مايين رجل وامرأة ) .

<sup>(</sup>٩) في (م): (يوميك) تصحيف.

<sup>(</sup>۱۰) في دم، : د في نفقتك ، .

ما جُعِلَ له ، فلما كان في هذا العيد (١) فعل كما جَرَتْ عليه العادة (٢) ، وزادَ ف الجريدة الشيخ أبا عبد الله بن جابار مائة دينار ، فأنفقتُ المالَ في أربابه ، حتى لم يبق إلَّا الصُّرَّة ، فجعلتها ف كُمِّي وسرْتُ مع النقيب حتى أتينا إلى منزل الشيخ (٢) بظاهر القرافة ، فقال لى النقيب : هذه (١) داره ، فطرقتُ البابَ ، فنزل إلينا شيخٌ عليه أثر السُّهَر لَمْ يَنَمْ ، فَسَلَّمْتُ عليه ، فلم يَرُدُّ عَلَّى السلام وقال : ماحاجتُك ؟ فقلتُ : الأستاذ أبو المِسْك ﴿ كَافُور ﴾ (٥) يخص الشيخ بالسُّلام . فقال : وَالِي بلدنا ؟ قلت : نعم . قال : [ عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ] (٦) حفظه الله ، يعلم أنني أدعو له في الخلوات ، وإدبار الصلوات وللمسلمين بما الله سامعه ويستجيبه [ إنْ شاء الله تعالى ] .. قلت : وقد أنفد معي هذه الصُّرَّة ، وهو يسألك قبولها في مُؤْنَة هذا العيد المبارك . فقال : نحن رعيته ، ونحن نُجبُّه في الله تعالى ، ٦ وما نفعل هذا بعِلَّة ٢ (٣) فراجعتُه القول ، فَتَبَيَّنَ لَى الضَّجَرُ فِي وجهه ، والقلقُ والتلهُفُ ، فاسْتَحْيَيْتُ من الله تعالى أَنْ أقطعه عَمًّا هو فيه ، فتركته وانصرفْتُ ، فَجَثْتُ إلى دار الأمير ، فوجدته (^) قد تهيأً للركوب وهو ينتظرني ، فلمًّا رآني (١) تهلُّل وجهه وقال : هيه يا أبا بكر ! فقلت له : أرجو أنْ يستجيبَ الله فيكَ كُلُّ دعوة صالحة دُعِيَتْ لَكَ في هذه الليلة ، وفي هذا اليوم الشريف. فقال: الحمد لله الذي جعلني سببًا لإيصال

<sup>(</sup>١) في (م): (في العيد الذي مضي).

<sup>(</sup>٢) في و ص ) : و كما جريتُ على العادة ) .

<sup>(</sup>٣) في و ص ) : ( إلى منزله ) .

<sup>(</sup>٤) في و ص ۽ : و ها هنا ۽ .

<sup>(</sup>٥) ( كافور ) عن ( ص ) .

<sup>(</sup>٦) مابين المعقوفتين عن و م ، و لم يرد في و ص ، في الموضعين .

<sup>(</sup>٧) مايين المعقوفتين عن ( ص ) .

<sup>(</sup>٨) هكذا في و م ، .. وفي و س ، : و فجئتُ فوجدتُ الأمير .

<sup>(</sup>٩) في ﴿ م ﴾ : ﴿ فَلَمَّا تَطَرَّلُ ﴾ .

الرَّاحِةِ إلى عياله . ثم قال : يا أبا بكر ، أنت مبارَكَ . فأخبرتُه بامتناع ابن جابار ، فقال : نعم ، هو جديد لم تُجْرِ بيننا وبينه مُعاملة قبل هذا الوقت ، ثم قال لى : عُدُ إليه ، واركبُ دابَّةً من دوابُ النَّوْبَة ، فلستُ أَشُك ما لَقِيَتْ دابتُكَ في هذه الليلة من التعب ، ثم امْضِ إليه واطرُق بابَهُ ، فإذا نَزَلَ إليكَ فإنَّهُ سيقول لكَ : الليلة من التعب ، ثم امْضِ إليه واطرُق بابَهُ ، فإذا نَزَلَ إليكَ فإنَّهُ سيقول لكَ : أَلَمْ تكن عندنا ؟ فلا تردَّ عليه جوابًا ، ثم استَفْتِحْ واقرأ : ﴿ بسم الله الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن عَلَى الغَرْشِ اسْتَوَى \* له ما في الرحمٰ والسَّمُواتِ الْعُلَى \* الرَّحْمٰنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى \* له ما في السَّمُوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثَّرَى ﴾ (١) .

يابن جابار ، يقو لك ﴿ كافور ﴾ العبد الأسود : ومَنْ كَافُورُ ﴾ ومَنْ مولاه ﴾ وهل مِنَ الحلق بَقِيَى لأَحَدٍ مع الله تعالى مِلْكُ أو شَرِكَة ﴾ تلاشي الناسُ كُلهم ، ها هُنَا تَدْرِى مَنْ مُعْطِيكَ ، وعَلَى مَنْ رَدَدْتَ ، أنت ماسألتَ ، هو أرْسَلَ إليكَ ، يابن جابار ، ما تُفَرِّق بين السَّبَبِ والمُسَبِّبِ ؟

قال أبو بكر : فركبتُ وسِرْتُ ، وطرقتُ منزله ، فَنَزَلَ إلَى فقال : أَلَمْ تَكُن السَّاعة عندنا (٢) ؟ فأضربتُ عن الجواب ، ثم قرأتُ (٢) و طه » إلى قوله تعالى : ﴿ وماتحت الغرى ﴾ ، وقلتُ له ماقال كافور . فبكّى ابن جابار وقال : أَيْنَ ما حَمَلْتَ ؟ فأخْرَجْتُ له الصَّرَة فأخَذَها ، وقال : ﴿ عَلَّمَنَا الأستاذُ كيف التَّصَوُّفُ ، قُلُ له : أَحْسَنَ الله جَزَاءَك ﴾ . قال : ثم سَلَّمْتُ عليه وعُدْتُ إلى كافور (١) فأخبرتُه بذلك ، فَسَرَّ ، ثم سَجَدَ شُكْرًا لله تعالى وقال : الحمد لله الذي جعلني سببًا لإيصال الراحة إلى عباده . ثم ركب حينفذٍ .

 <sup>(</sup>١) الآيات من ١ – ٢ من سورة طه .

<sup>(</sup>٢) في و ص ، : و فقال لي مثل لفظ كافور ، .

<sup>(</sup>٣) في و ص ؛ : و ثم ابتدأتُ فقرأتُ ؛ .

<sup>(</sup>٤) في و ص ۽ : و فعدتُ إليه ۽ .

وتوفى ابن جابار في سنة اثنتين (١) وستين وثلاثمائة .

وبجواره قبر الكندى ، كان رجلًا صالحاً ، عالماً ، زاهدًا ، من المؤرخين (٢) .

\* \* \*

وبالقرب من قبر الفقاعي قبر ( الياسميني ) ، يقال : إنه كان من الصالحين ، ولا تزال روائح الياسمين عليه ، ويوجد الياسمين عند قبره في بعض الأوقات (٣) .

وتمضى وأنت مستقبل الشرق على اليمين ، تجد تُربة فيها قبر الأهوازي ، يقال : إنه مَلَكَ الأهواز ، فتركها عن قُدْرَة ، ورَحَل إلى مصر ، وصار واعظًا (<sup>1)</sup> ، وكان من أهل القرآن ، وقرأ عليه جماعة .

وبجانب ظاهر التربة مِمًّا يلى القبلة تربة فيها فاطمة الموصلية الصالحة ، رحمها الله تعالى ، يُتَبَرَكَ بها .

ثم تخرج منها إلى الشرق (°) على اليسار ، تجد تربة واسعة ، بها قبر السيدة التَّاثية مقدمة رباط الخواص .

\* \* \*

وتخرج مَبُحَّر التربة تجد قبرًا يقال إنه لابن تميم الدَّارِيِّ ، ثم منه إلى قبر السُّلطان في زمانه السُّكَرِيِّ ، وهو من أهل الكرم وفعل الخير ، قيل : إن السُّلطان في زمانه طرح سُكَرًا على السُّكَرِيِّنَ فلم يجدوا ثمنه ، فأخذَهُ ووزَنَ ثمنه عنهم ، وجعله في مخازنه ، إلى أنْ جاءت سَنَة فيها وباءً عظيم ، فطلبَ السُّكَر فباعه بمال جزيل ، فلما حصل المال عنده أخضر السُّكَريِّين الذين لم يقدروا على ثمنه وقال : اعلموا أنَّ هذا المال الذي وزنته عنكم في ثمن السكر هو قَرْضٌ مِنِّي لكم . ثم قسم

<sup>(</sup>١) في ( م ) و ( ص ) : ( سنة اثنين ) لا تصح .

<sup>(</sup>٢) في و ص ۽ : و من أهل التاريخ ۽ .

<sup>(</sup>٣) فى ( م ) : ( وتوجد عند قبره زهرة الياسمين ) .

<sup>(</sup>٤) في و ص ، : و وبلغ من أمره أنه كان واعظًا ، .

<sup>(</sup>a) في و م » : « تخرج من الشرق » .

الربح بينهم . وقيل : كان يتصدَّق في الجمعة بِطَرَحَةِ سُكِّمٍ ، كان يَقْبَل لنفسه ستة أيام ، ويتصدَّق باليوم السابع ، فجاءت طَرَحَةُ السُكِّر الذي للصَّدَقَة كثيرة ، فقال له الصُّنَّاع : هي كثيرة . فقال : دَعُوهَا وتصدَّقوا بها .

\* \* \*

وتخرج من التُربة وأنت مُبَحَّرٌ تجد على يسارك قبر صاحب القنديل ، يُتَبَرُك بزيارته . يُحْكَى أنه يُرى فى كل وقت فى اللَّيَالى المُظْلِمَة على قبره قنديل يَقِدُ (١) ، يُرَى من بعيدٍ ، فإذا تَقَرَّبْتَ منه لم تجد شيئًا (٢) .

# قبر الشيخ عبد العزيز الحوارزمي (٣):

ومنه إلى قبر الشيخ عبد العزيز الخوارزمى ، يُكُنّى أبا محمد ، رحمه الله تعالى ، قال الراوى : حَدَّثنى مَنْ أَثِقُ به قال : مرضتُ مَرْضَةً أَشْرَفْتُ منها على الموت ، فرأيْتُ في منامى قائلًا (أ) يقول لى : تَوسَّلُ إلى الله تعالى عند عبد العزيز الخوارزمى ، فحملتُ نفسى ومَضَيَّتُ إليه ، ودعوتُ الله تعالى عند قبره ، فكشَفَ عنى ما كنتُ أجده ، وعُوفِيتُ من مَرَضى .

وقيل : إنَّ الأفضل ابن أمير الجيوش كان إذا نزلَتْ (°) به كازِلَةٌ يجىء إلى قبره ماشيًا ، ويدعو الله تعالى عنده ، فيجد بركة الدعاء بزيارته . وله فضائل كثيرة .

توفى عبد العزيز الخوارزمي (١) – رحمه الله – سنة إحدى وأربعمائة .

<sup>(</sup>١) يَقِدُ : يُنير .

<sup>(</sup>٢) في دم ، : د لم يجد الناظر شيعًا ، .

<sup>(</sup>٣) العنوان من عندنا .

<sup>(</sup>٤) في د مس ، : د كأنَّ قاتلًا ، .

<sup>(</sup>ە) ڧ (م): (كْزَلَ).

<sup>(</sup>٦) ( الحوارزمي ) عن ( ص ) .

### قبر الشيخ شرف الدين بن الخشاب (١):

وتمشى وأنت مُبَحَّر تجد قبر الشيخ شرف الدين بن الحسن يحيى بن على المقرىء ، المعروف بابن الخَشَّاب . كان من كبار القُرَّاء والفُضَلاء ، وانتهت إليه رياسة الإقراء بمصر ، وسمع الكثير [ من الحديث ] (٢) ، وحَدَّثَ عن جماعة من العلماء والفضلاء والمُحَدِّثين ، وله روايات كثيرة .

وبجانبه إلى القبلة قبر سفيان النيدي ، كان يعمل ( النيدة ) ويتصدَّق بأول قِدْرَة منها (٣) ويببع الباقي ، وكان من أهل الخير ، رحمه الله تعالى .

### قبر القاضى المفضل بن فضالة (٤):

ثم من قبره إلى قبر القاضى المفضل بن فضالة ، رحمه الله . حَدَّثَ عن أبيه وَجَدَّه ، وكان يجتهد فى العبادة ، ويُكنى أبا معاوية ، وتوفى سنة إحدى وثمانين ومائة ، وكان قاضيًا بمصر ، وكان من أهل الدين والورع ، مجاب الدعاء (٥) ، مجتهدًا فى العبادة ، وكان صائمًا بطول السنة لا يفطر إلَّا فى العبدين (٦) وأيام التشريق ، وكان يلبس الصوف على جسده ، ويلبس القطن والكتان ظاهرًا (٧)

<sup>(</sup>١) العنوان من عندنا .

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين عن ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) في ﴿ ص ﴾ : ﴿ بِالقِلْرِ الأولى ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) هو القاضى المفضل بن فضالة بن عبيد بن ثمامة بن مزيد بن نوف الرعينى القِتْبانى ، أبو معاوية المصرى . روى عن يزيد بن أبى حبيب ، ومحمد بن عجلان ، وعبد الله بن عياش القتبانى وغيرهم .
 [ انظر ترجمته فى تهذيب التهذيب ج ١٠ ص ٢٧٣ و ٢٧٤ ، والولاة والقضاة ص ٣٧٧ – ٣٨٢

<sup>[</sup> الطر ترجمته في تهديب التهديب ج ١٠ ص ١٧١ و ١٧٤ والوده والعصاه ص ١٧٧ – ١٨١ -وص ٣٨٤ – ٣٨٧ ] .

<sup>(</sup>٥) في وم ، : والدعوة ، .

<sup>(</sup>٦) في ﴿ ص ﴾ : ﴿ وَكَانَ لَا يَفْطُرُ فِي السَّنَّةَ إِلَّا فِي العَيْدِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في ( ص » : ( بما يلي جسده ، وظاهره لباس القطن والكتان » .

وقيل: إنه كان يقضى بين الجن والإنس. ونظر يومًا إلى مصروع فى الطريق، فوقف عليه وقال للجنيَّة التى صَرَعَتْهُ: وَيُحَكِ، اتَّرُكيه! فقالت: يامولاى، إنه يَيْفِضُ أبا بكر وعُمَرَ. فقال لها: زيدِيه عذابًا، خَزَاه الله . وابنه (١) فضاله، رَوَى عنه، وتوفى سنة ست وعشرين ومائتين. وابن ابنه مفضل بن فضالة رَوَى عن أبيه وجده (١)، وتوفى لعشر خَلُونَ من رجب سنة النتين وخسين (١) ومائتين . والعامة يظنون أنه المفضل القاضى . وقيل : إن أباه وجده فى تربته .

### قبر صاحب الدّار ، رحمه الله :

قيل إنه بنى دارًا حسنة وأُحْسَنَ بناءَهَا فلما فرغَتْ جلس على بابها ، فَعَبَر عليه ذو النون المصرى ، رضى الله عنه ، فقال له : أيها المغرور ، اللّاهى عن دار البقاء والسرور ، كيف لا تعمرُ دارًا عند مولاك فى دار الأمان ؟ دار لا يضيق فيها المكان ، ولا يُنْزَعُ منه السُّكَّان ، ولا تزعجها حوادث الزمان ، ولا تحتاج إلى بَنّاء وطيًّان ، ويجمع هذه الدار حدود أربعة (أ) : الحد الأول ينتهى إلى منازل الراغبين (٥) ، والثانى (١) ينتهى إلى منازل الخائفين المحزونين ،

 <sup>(</sup>۱) فى و ص ٤ : و وأبوه ٤ تحريف . وفى تهذيب التهذيب : روّى عنه ابنه فضالة ، والوليد بن
 مسلم ، وحسان بن عبد الله الواسطى ، وأبو الأسود النضر بن عبد الجبار وغيرهم .

<sup>(</sup>۲) في ( م ) : ( روى عنه وعن أبيه ) .

 <sup>(</sup>٣) فى ( م ) : ( ستة وخمسين ) . وما أثبتناه هنا عن ( س ) وهو مطابق لما ورد فى ترجمة المفضل بن فضالة بن المفضل بن فضالة المصرى ( الحفيد ) ، فى تهذيب التهديب ج ١٠ ص ٢٧٥ ، وقد رَوَى – كما هو مذكور – عن أبيه وعن جده ، وذكره ابن حبّان فى الثقات .

<sup>(</sup>٤) في دم : د أربع : .

<sup>(</sup>٥) في د ص ) : ( أفراحين ) تحريف .

<sup>(</sup>٦) فى ﴿ ص ﴾ : ﴿ وَالْحَدُ الثَّالَى ﴾ .

والثالث (۱) ينتهى إلى منازل المحبين ، والرابع (۲) ينتهى إلى منازل الصابرين ، ويشرع لهذه الدار شارع إلى خيام مضروبة ، وقباب منصوبة على شاطىء أنهار الجنان ، في ميادين قد أشرقت ، وغُرفٍ قد رُفِعَت ، فيها سُرَّرٌ قد نُصِبَتْ ، عليها فُرُشٌ قد نُصَّدُتْ ، فيها أنهارٌ وكُتْبَانُ مِسْكِ وزَعفران ، قد عاينوا (۲) عليها فُرُشٌ قد نُصَّدُت ، فيها أنهارٌ وكُتْبَانُ مِسْكِ وزَعفران ، قد عاينوا (۲) خيرات حِسَان ، وترجمة كتابها : هذا ما اشتراه العبد المحبور (۱) من الرَّبُ الغفور ، اشترى منه هذه الدار بالتَّنَقُلِ من ذُلُّ المعصية إلى عِزِّ الطَّاعَة ، فما على الغفور ، اشترى فيما اشتراه مِنْ دَرك سوى نقض العهود ، وحل العقود ، والغفلة عن المعبود ، وشهد على ذلك البيان ، وما نطق به في مُحْكَم القرآن (۵) ، قال عن المعبود ، وشهد على ذلك البيان ، وما نطق به في مُحْكَم القرآن (۵) ، قال الملك الدِّيَّان : ﴿ إِنَّ اللهُ اشْتَرَى من المؤمنين الفُسَهُمْ وأَمُوالَهُم بأنَّ لهم الجَنَّة ﴾ (۱) .

وتحتوى هذه الدار على الحور الحِسَان ، فلو نظرت وقد بَرَزْنَ من قصور الدِّرِّ والزَّبَرْجَد والعقيان ، وقد خَطَرُنَ فى أرض المسك والزَّعفران ، فكل واحدة منهن تنادى بصوت حَسَن رخيم (٢٠) : مَنْ يخطبنى فى الظَّلام من الحيِّ القيوم الذى لا ينام ، بجوار مَنْ لا يموت ، وبقُدْرَة من لا يفوت .

مم تقول إذا اجتمعا : سألتك بالذى جَمَعَ (^) بينى وبينك فى غبطة وسرور ، هل نقص (٩) مولاك شيئًا مما ضَمِنَ لك ؟ فيقول : لا .

<sup>(</sup>١) في و ص ۽ : و والحد الثالث ۽ .

<sup>(</sup>۲) في و ص ، : و والحد الرابع ، .

<sup>(</sup>٣) في د ص ۽ : د عانقوا ۽ .

 <sup>(</sup>٤) الهبور : المسرور .

<sup>(</sup>٥) في و م ، : و مانطق في محكم القرآن ، .

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة – من الآية ١١١ .

<sup>(</sup>٧) لى ( ص ) : ( فهى تنادى بصوت رخيم ) .

<sup>(</sup>A) في و ص ) : ( ثم تقول : بالذي جمع ... ) .

<sup>(</sup>٩) في و ص ) : و نقصتك ) .

فباعها منه ، واشترى هذه الدار ، وكتب كتابها ، فلما مات جُعِلَ على صدره فى لَحْدِه ، فوجد مكتوبًا فى كفنه : قد وفينا ما ضَمِنَ عبدنا ذو النون ، والسلام .

## قبر أبى بكر القِمْني (١):

ثم تخرج إلى الشرق إلى قبر أبى بكر القمنى ، واسمه عبد الملك بن الحُسيَن القمنى ، ووُجد أنه كان يُكْنَى أبا القاسم (٢) وهذا بخلاف ماهو مكتوب على قبره ، والله أعلم . توفى فى ذى الحجة سنة اثنتين (٢) وثلاثين وأربعمائة .

قد لزم بيته فلم يخرج منه عشرين سنة ، وكان قد شَهِدَ مَشَاهِد الطالبيين (1) . ويُقال : إنه من السبعة الأبدال . وكان قد وَلِي القضاء ، فَمَرَّ في البلد يومًا (0) فوجد قومًا قد عملوا فَرَحًا وهم يضحكون ، ومَرَّ بقوم آخرين وهم يبكون على ميت مات عندهم وقد عملوا جنازة ، فقال : ما أحكم بين هؤلاء ، أصحاب الجنازة سخطوا من قضاء الله (1) ، وأصحاب الفرح أمِنُوا. مَكْرَ الله . ثم مضى وتركهم .

<sup>(</sup>۱) العنوان عن ( ص ) . وهو الإمام الفقيه العالم أبو بكر محمد المعروف بالقمنى ، أحد قضاة مصر ، ذكره القضاعي في تاريخه وقال : اسمه عبد الملك . وقال ابن ميسر في تاريخه : وجدتُ في نسخة من خط ابن خيرة ، أنَّ رُجلًا من أكابر حُفاظ مصر أخبره أنه لم يزل يرى العلماء يقفون عند قبر القمنى ويجعلون صبلةً بن أشيم أمامهم ، وسالماً العفيف عن يمينهم ، وأبا الحسن الصائغ عن همالهم ، ويدعون ، فيستجاب لهم .

<sup>[</sup> انظر الكواكب السيارة ص ١٢٠ و ١٢١ وغيرهما من الصفحات ] .

 <sup>(</sup>۲) هكذا في د م » .. وفي د ص » : د واسمه عبد الملك بن الحسن ، في النسخة المنقول منها ،
 وقد كُنى بأيي القاسم عبد الملك » .

<sup>(</sup>٣) ای ( م ) و ( ص ) : ( اثنین ) .

<sup>(</sup>٤) فى ( م ) : ( شهد الطالبيين ) وفى ( ص ) : ( شهد مشهد الطالبيين ) . وما أثبتناه عن الكواكب السيارة .

<sup>(</sup>٥) ( يومًا ) عن ( ص ) .

<sup>(</sup>٦) في و ص ) : و مارضوا بقضاء الله ﴾ .

وقيل: إنَّ ابن الجوهريَّ لَمَّا دُعِیَ إلى القتل في أيَّام الأفضل [ ابن أمير الجيوش سلطان مصر ، بسبب القضية المتقدم ذكرها ] (١) استجار بقبر أبى بكر القمنى ، ودعا الله تعالى عنده (٢) ، فَفَرَّجَ الله عنه ، وكفاه أمره (٣) .

وقيل: إنَّ القضاعي رحمه الله ، كان يحثُّ على زيارة قُبورِ سَبْعَةٍ من الصلحاء بهذه الجبانة (٤) ، فيقول: من كانت له حاجة إلى الله سبحانه وتعالى: فعليه بقبر أبي الحسن الدينورى ، وعبد الصمد البغدادى ، وإسماعيل المُزَنِى ، وبكًار بن قُتَيبَة ، والمُفَضَل بن فُضالة ، وأبي بكر القمنى ، وذى النون المصرى ، رحمة الله عليهم أجمعين .

#### قبر سالم العفيف (<sup>ه)</sup> :

ثم منه إلى قبر سالم العفيف ، رحمه الله تعالى ، له كرامات ، قيل : إن رَجُلاً رآه (٦) في المنام فقال : أنا أعجبُ ممن يزورنى ولا يدعو الله عندى ، ويسأل الله حاجته (٧) !

وقيل : إن رَجُلًا جاءه في حياته وهو قَلِقٌ ، فقال له : مَالَكَ (^، ؟ .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين عن ( ص ) وساقط من ( م ) .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : ( وسأل الله عنده ) .

 <sup>(</sup>٣) لى ( م ) : ( وكفاه شرَّ الظُّلَمَة ) .

 <sup>(</sup>٤) في ( ص ) : (كان يحثُ على زيارة سبعة قبور ، هذا منهم ) وأضاف بعد ذلك : ( وجاءه – أى القضاعي – رجلٌ فشكا إليه أمرًا نَزَلَ به ، فقال : عليك بسبعة قبور في هذه الجبانة ، سَلِ الله
 تعالى عندهم تُقض حاجَتَكَ ، وهم ... ) وذكر أسماءهم ، وستأتى .

<sup>(</sup>٥) العنوان عن ( ص ) .

<sup>(</sup>٦) في دم : د زَارَهُ ؛ .

<sup>(</sup>٧) في و ص » : و ويسأله حاجته » .

<sup>(</sup>٨) قوله : ( فقال له : مالَكَ ؟ ) عن ( ص ) وساقط من ( م ) .

فقال له: ياسيدى ، ضاع لى دفتر حساب ، وأنا كاتب عند رَجُل ، أمير ، ظالم ، وهو لا يرحمنى (۱) . وقد دَلُونى عليك أنْ تدعو الله سبحانه وتعالى ، عساه أن يجمعنى عليه (۲) . فقال له: المض إلى سوق الحلاويين وَأْتِنِى برطل من الحلاوة (۱) حتى أدعو لَكَ . فَمَضَى الرجل إلى دكّان رجل حَلاوِكَى ، فاشترى منه رطلًا من الحلاوة (۱) ، ثم أخذ الحلاوي ورَقَةً يريد أنْ يضع فيها الحلاوة ، فوجدها الرجل من دفتره ، فقال للحَلاوِكَى : مِنْ أَيْنَ لك هذه الورقة ؟ فقال : منذ ساعة اشتريتُ دفترًا ، وما شدَدْتُ في شيء منه إلّا لَكَ . فأخذ الرجل دفتره ، ودَفع بلحلاوة إلى الشيخ [ سالم دفتره ، ودَفع للحَلاوِي ثمن الدفتر والحلاوة ، ثم جاء بالحلاوة إلى الشيخ [ سالم العفيف ] (٥) فقال بمجرد وقوع بصره عليه : اذهب بهذه الحلاوة إلى أطفالك ، ماكان قصدى إلّا أنْ تَرَى دفترك ، المض راشدًا (١) !

## قبر الشيخ الكحَّال (٢٠):

وتخرج من هذه التربة وأنت مستقبل القبلة ، تجد قبر الشيخ الكَحَّال ، رحمة الله عليه ، كان رجلًا صالحًا ، ذُكِرَ من بعض كراماته أَنَّ مَنْ رَمِدَ وجاء إلى قبره ، وقرأ و بسم الله الرحمٰن الرحيم ، ومَستَحَ على عينيه (^) عشر مَرَّات من تراب القبر ، بَرِيءَ بإذْن الله عزَّ وَجَلَّ ، وذلك يكون مع الإخلاص وصِدْقِ النَّيَّة ، فإنه نافع مُجَرَّب ، ذكر جماعة أنهم جربوه فوجدوا عليه الشفاء (٥) .

<sup>(</sup>١) في و ص ، : و وأنا رجلٌ كاتبٌ عند أمير لا يرحمني ، .

<sup>(</sup>٢) في و ص ، : و أَن تُلْعُو الله لي عَسَى أَنْ أَجِلَهُ ، .

<sup>(</sup>٣) في ﴿ ص ﴾ : ﴿ اشْتُتَر لِي رَطْلُ حَلَاوَةٍ وَأَتَّنِي بَهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في و ص ، : و فاشترى الحلاؤة ، .

<sup>(</sup>a) مابين المعقوفتين عن ( ص ) .

 <sup>(</sup>٦) توله : ( امض راشدًا ) عن ( م ) . ولى ( ص ) : ( ماكان مقصودى إلّا أنْ تجد دفترك ) .

<sup>(</sup>٧) العنوان من عندنا .

 <sup>(</sup>A) في ( ص ) : ( ويُحسن ظنه ويمسح على عينيه . . ) .

<sup>(</sup>٩) قوله : ( فإنه نافع ... ) إلى هنا ، عن ( ص ) وساقط من ( م ) .

## قبر الشيخ صِلَة أبي الصَّهْباء بن أشَيَم العدوى (١):

أحد زهّاد الدنيا ، وهو رَجُلٌ عُتِقَ من النار ، وتَكَفَّلَ لمن يزوره أَنْ يُعْتَقَ من النار إنْ شاء الله تعالى ببركته ، ذُكِرَ بالإسناد عن النبى عَلَيْكُ ، أنه قال : ﴿ يكون في أُمَّتِي رجَّل يُقال له صِلَةُ بن أُشْيَم يدخل الجنة بشفاعته كذا وكذا ﴾ .

قال (۲) ثابت البُتَانِي : كان صِلَةُ بن أَشْيَمَ يخرج إلى الجبَّائة فيتعبَّد ، وكان يمر على شباب يلهون ويلعبون ، فيقول لهم : أخبرونى عن قوم أرادوا سنفرًا ، فجازوا النهار عن الطريق ، وباتوا الليل ، متى يقطعون سفرهم ؟ قال : وكان يقول ذلك (۲) كلما مَرَّ بهم ، فمَّر بهم ذات يوم فقال لهم هذه المقالة ، فقال شابٌ منهم : ياقوم ، ما يعنى هذا غيرنا ، فنحن بالنهار نلهو ، وبالليل ننام ، ثم تبع صِلَة بْنَ أَشْيَمَ ، فلم يزل يختلف معه إلى الجبَّانة يتعبد معه حتى مات (١) .

ولَمَّا أُهْدِيَتْ مُعَاذَةُ إلى صِلَةَ بْنِ أَشْيَمَ أَدَخَلَهُ ابن أخيه الحمَّام ، ثم أدخله بيتًا مُطَيَّبًا ، فقام فصلى (°) من أول الليل إلى آخره ، حتى طلع الفجر ، وكانت

<sup>(</sup>١) هذا غير صحيح ، وهذا القبر المشار إليه هو قبر صِلَة بن المؤمل ، أحد رجال الحديث ، ذكره جماعة من الحفاظ ، وكان زاهدًا ورعًا ، رضى الله عنه ، وقبل : إنه صلة بن مؤمل البغدادى ، وهو الأصح . أمّا صلة بن أشيم فقد ذكر الحافظ أبو نعيم فى الحلية ، والإمام أبو الفرج فى كتاب صفوة الصفوة ، وغيرهما من أرباب التاريخ أن صلة بن أشيم قُتِلَ فى العراق هو وولده ، وقد قال لولده : تقلّم حتى أحتسبك عند الله تعالى ، فتقدم فقاتل حتى قُتِل ، ثم تقدم صلة فقائل حتى قُتل ، فاجتمع النساء عند زوجته مُعاذة العدوية رضى الله عنها ، فقالت : إن كنتن جئتن ثَبْشَرَّنِي فمرحبًا بِكُنَّ ، وإن كنتن جئتن لغير ذلك ، فانصرفن عنى . فعا رؤى أصبر منها .

<sup>[</sup> انظر الكواكب السيارة ص ١١٨ و ١١٩ ، وحلية الأولياء ج ٢ ص ٢٣٧ – ٢٤٢ ] .

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى قوله : ( حتى مات ) عن ( م ) وساقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ( يقول من تلك ) أي : من تلك المقالة .

<sup>(</sup>٤) إلى هنا ينتهي الساقط من و ص ، .

<sup>(</sup>٥) في و م » : « فقام يصلي » .

مُعاذة تصلى أيضًا إلى الفجر ، فلمَّا أتاه ابن أخيه قال : ياعم ، أَهْدِيَتْ إليك ابنة عَمَّك فَقُمْتَ وتركتها ١٩ فقال : يابنَ أخى ، أَدخَلْتَنِى أَمس بيتًا ذكَّرْئِنِى به النار (١) ، فما زال فكرى فيهما حتى أصبحت .

وقالت معاذة زوجته : ماكان صلة يجيء من مسجد بيته إلى فراشه إلاً حَبُوًا (٢) ، لايفتر عن الصلاة .

ورَوَى جعفر بن يزيد العبدرى (٢) عن أبيه ، قال : خرجنا فى غزوة إلى ( كَابُل ) وفى الجيش صِلَةُ بن أشيم ، فنزل الناس عند العَتَمة (١) ، فقلت : لَا يُظُرّنُ إلى عمله الليلة وأتحقق بما يذكر الناس [ عنه من عبادته ، فرأيته صلى العتمة ثم أَضْحَى والتَمَس غَفَلَة الناس ] (٥) حتى إذا هدأت العيون وثَبَ فَدَخَل غَيْضَةً قريبةً (١) منه ، فدخلتُ فى إثرِهِ ، فتوضًا ، ثم قام يصلى ، فجاءَ أسكَ فدنا منه ، وصعدتُ أنا إلى شجرة ، فما التّفَتَ ولا ارتاعَ من الأسد ، فلما سجد قلتُ : الآن يفترسه الأسد ، ثم جلس فَسَلَّمَ ، ثم التَفَتَ وقال : أيها السبع ، أطلُب الرزق من مكان آخر . فَوَلَّى ، وإنَّ له زئيرًا يكاد أن يتصدع الجبل منه ، ومازال كذلك يُصلى إلى الصبح ، فجلس (٢) وحمد الله تعالى بمحامد لم أسمع ومازال كذلك يُصلى إلى الصبح ، فجلس (٢) وحمد الله تعالى بمحامد لم أسمع بمثلها ، ثم قال : و اللهم إنى أسألك أنْ تُجِيرَني من النار ، فليس مثلى (١)

<sup>(</sup>١) يريد بالجنة : البيت المُطيّب ، وبالنار : الحمَّام .

<sup>(</sup>٢) أي : زحفًا من الإعياء .

<sup>(</sup>٣) في وم ١ : و العبدي ١ .

 <sup>(</sup>٤) هكذا في ( م ) وفي الحلية .. وفي ( ص ) والكواكب السيارة : ( عند العقبة ) والكّنمة :
 الليل ، مُرَّتْ قطعة منه .

<sup>(</sup>٥) مايين المعقوفتين عن ﴿ ص ﴾ وساقط من ﴿ م ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في و ص ، : و قريبًا ، . والغيضة : الموضع الذي يكثر فيه الشجر ويلتف .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : ( حتى إذا كان عند الصبح جلس ) .

<sup>(</sup>A) ل ( ص ) : ( قما مِثْل ) .

يجترى أنْ يسألك الجنة ) . ثم أصبح كأنه بات على الحشايا ، وأصبحتُ وبى من الفَتَرَةِ (١) ما الله عالم به ، فلما دَنُونَا من أرض العدو قال الأميرُ (٢) : لايشكَدُنَّ أَحَدُ من العسكر . فوقف يصلى ، فذهبتْ بغلته بثقلها ، [ فقلتُ له : إنَّ الناسَ قد ذهبوا ، فقال : مابقى إلَّا ركعتين خفيفتين . فقلت : وقد ذهبت البغلة ] . فقام فصلًى ركعتين ثم قال : اللهم إنى أقسمتُ عليك [ بِحُرْمَتِكَ ] (٣) إلَّا رَدَدُتَ على بَغُلَتِي وثقلها . قال : فلم يشعر إلَّا والبغلة قد جاءت فوقفت بين يديه ، فحمل هو وهشام بن عامر ، فلم يزالا يضربان في العدوِّ ويقتلان ، فانكسر العدوِّ ، وقالوا : إنْ رَجُلَيْنِ من العرب قاتلونا قتالًا عظيمًا العدوِّ ويقتلان ، فاشمنا قائلًا يقول : ﴿ وَمِنَ الناس مَنْ يَشْرِى نَفْسَهُ ابتغاءَ مَرْضَاوَ حاجتهم ، فسمعنا قائلًا يقول : ﴿ وَمِنَ الناس مَنْ يَشْرِى نَفْسَهُ ابتغاءَ مَرْضَاوَ حاجتهم ، واللهُ رَعُوفٌ بالعباد ﴾ (٥) .

ورَوَى الحسن قال : مات أَخِّ لنا ، فلمَّا وُضِعَ في قبره وَمُدَّ عليه النَّوْبُ (١) جاء (٧) صِلَة بن أشيم فأخذ بجانبي الثوب ، ثم نَادى يافُلان : فَإِنْ تَنْجُ منها تَنْجُ من ذى عَظِيمَةٍ وَإِلَّا فَإِنِّى لا أَخَالُكَ نَاجِيَا

ومات صِلَة بن أشيم رضى الله عنه فى سنة خمس (^) وتسعين . وقال قائل : فى أول إمْرَةِ الحَجاج ، وأهل مصر متفقون على أنه مات بمصر ودُفِنَ بِعَبْرِتِهَا (¹) ، وقبره ظاهرٌ ، معروفٌ بالإجابة .

<sup>(</sup>١) الفَتَرَةُ: الضُّفُّف.

<sup>(</sup>٢) في و م ) : و قال أميرً ) .

<sup>(</sup>٣) مايين المعقوفتين عن ( م ) في الموضعين .

<sup>(</sup>٤) قوله : ( فكيف لوقاتلوا ؟ ) عن ( م ) وساقط من ( ص ) .

 <sup>(</sup>٥) سورة البقرة – الآية ٢٠٧.

<sup>(</sup>٦) في ( م ) و ( ص ) : ( ومُدُّ عليه التراب ) وما أثبتناه هنا عن الحلية .

<sup>(</sup>Y) في وم): (جايد).

<sup>(</sup>٨) أن (م): ( خسنة) .

 <sup>(</sup>٩) يقول ابن الزيات في الكواكب السيارة: إن هذا ليس بصحيح ، ولم يثبت هذا عند أحد
 من المصريين . وانظر ص ٣٣٤ – الهامش رقم ١ .

#### قبر أبي الحَسَن البلخي الواعظ (١) :

تخرج من تربتة مُستقبل الشرق ، تجد قبر الشيخ أبى الحَسَن البلخى الواعظ ، رحمه الله ، كان واعظًا ، دَيُّنَا ، وَرِعًا ، كثير الصلاة على رسول الله ، عَلَيْكَ .

قيل: إنَّ رَجُلًا رأى النبَّى ، عَلَيْكُ ، وهو يزورُ قَبْرَهُ . وقيل (٢٠): إنه وعَظَ يومًا فَبَالَغَ في الوعظ ، فقال: والله ، لو سمع كلامي هذا العمود حَقَّ سَماعِه لا لْفَطَرَ (٢٠) ، فانفطر العمود في الوقف (٤٠) .

## قبر الواعظ الواسطى ، رحمه الله (٥) :

كان رجلًا واعظًا ، بليغًا ، تقيًّا .

## قبر الشيخ أبي الحسن الصَّايغ ، رحمة الله عليه (٢):

كان رجلًا صالحًا (٢٠) ، وليًّا ، ويقال : إنه كان صايعًا للنبي ، عَلِيًّا ،

(١) العنوان من عندنا . وانظر المصدر السابق ص ١١٨ .

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى نهاية الترجمة عن ﴿ م ﴾ وساقط من ﴿ ص ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الْفَطَر : تشقق وتصدّع .

<sup>(</sup>٤) إلى هنا ينتبي الساقط من و ص ١ .

 <sup>(</sup>٥) هو محمد بن الحسين الواعظ الواسطى ، ذكر ابن الزيات أنه تُوق سنة ٥٠١ هـ . [ انظر المسابق ص ١١٨ ] .

<sup>(</sup>٦) هذا القبر المعروف بالصائغ كتب عليه العوام: (صائغ رسول الله عليه )، وقال ابن الزيات: (وهذا غير صحيح، والصحيح أن رسول الله عليه ، اتخذ خاتمًا، وأُمَرَ أَن يُكْتَبَ عليه (لا إله إلا الله ) ولم تذكر العلماء مَنْ صاغّة، ولم تذكر له وفاة بمصر، لأنه لم يدخل مع الصحابة في فتحها مَنْ اسمه الصائغ. وقال صاحب المصباح: إن هذا القبر قبر عبد الله بن عبد العزيز بن مروان، صاحب المسجد بمصر. وقد أشار المؤلف هذا أن هذه الأشياء تؤخذ بحسن النية، فإن كان الرجل ليس في هذا القبر فالزيارة تصل إليه أينها كان. والله أعلم ، . [ انظر المصدر السابق ص ١١٧].

 <sup>(</sup>٧) من قوله: ( كان رجلا صالحًا) إلى آخر الفقرة ، عن ( م ) وساقط من ( ص ) .

فدفع إليه خاتمه ليصوغه له ، وقال له : اكتب عليه و لا إله إلا الله » . ففعل ما أَمَرَهُ به ، ثم جاء به إلى النبي عَلَيْكُ ، فدفعه إليه ، فقال لِعَلَى بن أبى طالب : اقرأ ما عليه . فقرأ ، فوجَدَ عليه مكتوبًا و لا إله إلّا الله ، محمد رسول الله » فقال له : ماهذا ؟ فقال : والله يارسول الله ما كتبتُ إلّا ما أَمَرْتَنِي به . فسمع مناديًا ينادى : يامحمد ، كتبتَ أحبً الأشياء إليكَ ، وكتبنا أحبً الأشياء إلينا (١) .

ومِنَ الناس مَنْ يقول : ماهو ( الصايغُ ) المذكور . وهذه الأشياء تُوْخذ (٢) بحُسْن النَّيَّة ، فإن كان الشخص ماهو فى القبر فالزيارة تصل إليه أينا كان ، ومازار الناس هذا القبر سُدًى (٣) ، ولا بد أنْ يكون فيه رجل صالح .

ويُحْكَى أَنَّ مَنْ وَجَدَ مرضًا فى ظهره ، أو فى أَيِّ موضع آخر ('') ، وجاء إلى قبر هذا الرَّجُل وأخذ من تُرابه ومسح به ذلك الموضع عُوفِي [ مِنْ ذلك الوجع ] ('') ببركة مَنْ كان بالقبر مدفونًا .

# قبر الشيخ ذي النون العدل – أي الفيض – الإخيمي ، رحمه الله (١٠) :

كان من التَّالين لكتاب الله تعالى ، وسمع الحديث ، وحَدَّثَ عن الشيخ أبى إسحاق إبراهيم بن سعيد الحبَّال وجماعة ، وَرَوَى عنه أبو الحسن على بن يحيى المقرىء بسنده إلى إبراهيم بن أدهم ، رضى الله عنه ، أنه قال : حُدَّثُتُ عن

<sup>(</sup>١) إلى هنا ينتهى الساقط من و ص ، .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ( توجد ) .

<sup>(</sup>٣) في ﴿ ص ﴾ : ﴿ وَمَا هَذَا الْقَبْرِ سُلَّكِي ﴾ وسقط من الجملة قوله : ﴿ زَارِ النَّاسِ ﴾ سهوًا من الناسخ .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : ( في أي موضع كان ) .

<sup>(</sup>٥) مابين المعقوفتين عن ١ ص ١ .

<sup>(</sup>٦) هو ذو النون العدل ابن نجا الإخميمي ، عابد مصر ، وليس هو بذى النون المصرى ، قال ابن الضّراب في تاريخه : كان ذو النون الإخميمي من الزُّهَّاد العُبَّاد ، يقتات بدرهم في الشهر ، وكان قد =

بعض العُبَّاد (۱) أنه قام ذات ليلة يُصلى على شاطئ البحر ، إذْ سَمِعَ صوتًا عاليًا بالتسبيح ولم يَرَ أَحَدًا ، فقال : مَنْ أنتَ – يرحمك الله ؟ أسمع صوتك ولا أَرَى شخصك ! فقال : أنا مَلَكَ من ملائكة الله تعالى ، مُوكَلَّ بهذا البحر ، أُسَبَّحُ الله تعالى بهذا التسبيح منذُ خُلِقْتُ .. فقلتُ : ما اسمُك ؟ فقال : ومهياييل » (۱) . فقلتُ : ما لِمَنْ يقول هذا التسبيح من الثواب ؟ قال (١) : لَمْ يَمُتْ حتى يرى مقعده من الجنة أو يُرَى له .

وهذا هو التسبيح (°): ( سُبْحَانَ الله العَلِي الدَّيَّان ، سبحان الله الشديد الأُركان ، سبحان مَنْ لا يَشْغَلُهُ الأُركان ، سبحان مَنْ لا يَشْغَلُهُ سَأَنَ ، سبحان الحَنَّان المَنَّان ، سبحان الله في كل مكان ، (۲) .

## قبر القضاعي – رحمه الله <sup>(٨)</sup> :

ثم تمشى من تربته إلى تربة كبيرة على شاطئ الخندق (١) بها قبر

<sup>=</sup> نحل من العبادة ، وكان يقول : رُضْ تَفْسَكَ بالجوع تظهر لك مقامات الكشف . وقال صاحب المصباح : قال ذو النون الإخميمي : لقيت أربعين وليًّا ، كُلُّ منهم يقول : إنما وصلتُ إلى درجة الولاية بالعزلة . 7 انظر الكواكب السيارة ص ١١٦ و ١١٧ ] .

<sup>(</sup>١) ف و ص ، : ﴿ الرُّهَّادِ النَّبَّادِ ، .

<sup>(</sup>٢) في وم ۽ : وقال : فقلت ۽ .

<sup>(</sup>٣) ال ( ص ) : ( مهلاييل ) .

<sup>(</sup>٤) في و ص ۽ : ﴿ قَالَ : مَنْ قاله ماله مرة ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في و ص ، : و وهذا التسبيح ، .

<sup>(</sup>٦) في و ص ۽ : و مَنْ يأتي باللَّيل ويذهب بالنهار ۽ .

<sup>(</sup>٧) في و ص ۽ : و سبحان الذي هو في کل مکان ۽ .

 <sup>(</sup>A) العنوان من عندنا . [ وانظر ترجمة القضاعي محمد بن سلامة في حسن المحاضرة ج ١ ص ٤٠٣ و ٤٠٠ و و ٤٠٤ ، وفيات الأعيان ج ٤ ص ٢١٢ و ٢١٣ ، والأعلام ج ٦ ص ١٤٦ ، وطبقات الشافعية للسبكي ج ٤ ص ١٥٠ و ١٥١ ] .

<sup>(</sup>٩) في ( ص ) : ( على اليسار من الحندق تربة كبيرة على طرف الحندق ) .

القضاعي ، رحمه الله . وهو القاضي أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن على القضاعي ، قاضي مصر ، وشهرته تُغني عن الإطناب في وصفه ، له مصنفات كثيرة مفيدة ، منها كتابه الكبير في تفسير القرآن العزيز ، وهو قريب من عشرين مجلدًا ، وكتاب الشهاب ، وكتاب دستور الحُكُم في كلام على (١) ، رضى الله عنه ، وكتاب الأعداد ، وكتاب الأنباء ، وكتاب الخطط ، وخَرَّجَ معجمًا الله عنه ، وكتاب الأعداد ، وكتاب الأنباء ، وكتاب الخطط ، وخَرَّجَ معجمًا لشيُوخه الذين رَوَى عنهم ، وحَدَّث ، وجَمَع (٢) ، وألَّف . ووصل إلى الحجاز والشام والقُسطنطنطينية ، وسمع الحديث بمكة ، قال ذات يوم : قبل لبعض الحكماء : كيف حال مَنْ يَفْنَى بِفَنائِه ، ويسقم بسلامته ، ويُؤتى منامه ؟ .

وتوفى القضاعى سنة أربع (٣) وخمسين وأربعمائة ، وقبره على ظاهر الحندق – كما ذُكِرَ – قال إبراهيم الحبَّال : وإلى جانبه قبر ولده . ترجع إلى الشرق تستقبل مدفن بنى اللهيب على شاطىء الحندق (١) .

## قبر الشيخ أبي إسحاق إبراهم:

الذى كان يصلى خلفه (°) المالكية بالجامع العتيق بمصر . كان رجلًا صالحًا (¹) من أهل الخير ، وكان يُصلى في الجامع المذكور (¹) في أيام المصريين . ولَمَّا حُمِلَت (^) جنازته جاءت طيور بيض ورفرفت على نعشه .

<sup>(</sup>١) ف (م): (على كلام عَلِي ).

<sup>(</sup>٢) قوله : ١ وجَبَع ) عن ١ ص ) .

<sup>(</sup>٣) في دم : (أربعة ) .

<sup>(</sup>٤) من قوله : ﴿ قَالَ إِبْرَاهِيمِ ﴾ إلى هنا ، عن ﴿ م ﴾ وساقط من ﴿ ص ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ف دم ، : ديسلي في خلقة ، .

<sup>(</sup>٦) قوله : ( صالحًا ) عن ( م ) .

<sup>(</sup>Y) في دم ، : ( العنيق ، .

<sup>(</sup>٨) من قوله : ﴿ وَلَمَّا خُمِلَت ﴾ إلى قوله : ﴿ بجامع الْفِيَلَة ﴾ عن ﴿ م ﴾ وساقط من ﴿ ص ﴾ .

وتمشى تجد قبر أبى إسحاق إبراهيم العراق ، الخطيب بجامع عَمْرو ، وهو شارح المذهب ، والفقيه نصر بن أبى المنصور ظافر المالكى . ثم تمشى إلى قبر الشيخ أبى الفضائل عتيق بن رشيق بجامع الفِيلَة (١) .

# قبر الشيخ أبي الربيع سليمان ، رحمه الله (٢) :

ثم تُشَرِّقُ تجد (٣) قبر الشيخ أبى الربيع سليمان ، رحمه الله . كان كبير الشأن ، كثير الكرامات والسياحات ، وهو شيخ العارف بالله أبى عبد الله محمد القُرشيِّي ، رحمة الله عليه . له حكاياتٌ وفضائل مشهورة مذكورة . ولَقِيَ جماعة من الأولياء بالمغرب ، وأخذ عنهم أحوالهم وأعمالهم .

[ وحكى عنه القرشى (<sup>4)</sup> قال : دخلتُ عليه يومًا ، فَسَلَّمْتُ عليه ، فلم يُجِبْ ، فَغِبْتُ ساعةً ثم أتيتُه ، فسلمتُ عليه ، فَرَدَّ السَّلامَ ثم قال : يا أخى ، لَمَّا دَخَلْتَ على كان الإفرنجُ قد ضايقوا المسلمين ، وكنتُ مستغرقًا في حالى بسببهم ، وقد نَصَرَهُمُ اللهُ على العَدُوِّ اليوم ] فله الحمد والشكر ، وقتل المسلمون من الكُفَّار خَلْقًا كثيرًا . قال : فَأَرَّخْتُ تلك الحادثة في الوقت الذي أُخْبَر به ، فكَانَ كا قال .

وذُكِرَ عنده رجلٌ – وقد سافَر إلى الحجاز – فقال : اليوم ركب جُلْبَةُ فلان وسَافَر ، وأُرِّخَ الوقْتُ ، فلما قَدِمَ الرَّجُلُ قال : ركبتُ فى جُلْبَةِ (° فلان وسافرتُ فى الوقت الفلانى – كما قال الشيخ .

<sup>(</sup>١) إلى هنا ينتهي الساقط من و ص ، .

<sup>(</sup>٢) هذا العنوان عن ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) قوله : ( ثم تُشرَّق تجد ) عن ( م ) .

<sup>(</sup>٤) من قوله : ( وحكى عنه القرشى ) إلى قوله : ( ابن رحَّال السكندرى ) عن ( م ) وساقط من ( ص ) . ومابين المعقوفتين سيأتى بعد ذلك في موضع آخر بعد الحديث عن قبر الدُّرعِيّ . وهذا خلط من الناسخ . انظر ص ٣٥٢ – الهامش رقم (٢) الذي سيرد بعد ذلك .

<sup>(</sup>٥) في جُلْبَة فلان ، أي : في جماعته .

وقيل: إنه لمَّا جاء من المغرب (١) وهو في المركب ، جذبه حبلٌ فألقاه في البحر المالح ، وكان المركب مُقَدَّمًا ، فلما بعدوا وظُنُّوا أنه فُقِدَ ، وَإِذَا به في ناحية المركب من الجهة الأُخرى .

وروى من حديثه عن النبي ، صلى الله عليه وسلم .

وتجىء إلى اليمين تجد قبر الشيخ أبى بكر محمد القسطلانى ، قيل : قَدِمَ مصر بخمسة عَشَر ألف دينار ، ومات وما لَهُ شيءٌ يورث .

وتُبَحِّر تجد قبر الفقيه يعقوب المالكي ، وولده .

وتُشَرِّق تَجد قبر الشيخ أبى القاسم عبد الغنى بن أبى الطَّيِّب الإمام (٢) ، وبجانبه إلى القبلة قبر عبد الغالب ، وابن رَحَّال السكندري (٣) .

# قبر الشيخ أبي الحسن ابن بنت أبي سعد ، رحمه الله تعالى (١) :

ثم تأتى إلى تربة بنى اللهيب ، بها (°) قبر الشيخ أبى الحسن ، ابن بنت أبى سعد ، رحمه الله تعالى .

كان قد لزم بيته ، وكان الناس يزورونه ، وكان سبب انقطاعه فى بيته أنه كان بَرَّازًا ، وكان إلى جانب حانوته بَرَّازً آخر (١) ، فتَجَاذَبَا ذاتَ يوم فيما هُمَا بصدده (٧) من البيع والشراء ، [ ومضايقات الناس لبعضهم ] (٨)

<sup>(</sup>١) في (م): (الغرب).

<sup>(</sup>٢) في دم ، : ( إمام المعلقة ، هكذا . ولم أقف عليه .

<sup>(</sup>٣) هنا ينتهي الساقط من و ص ه .

<sup>(</sup>٤) العنوان عن ( ص ) .

<sup>(</sup>٥) من قوله : و ثم تأتى ، إلى هنا ، عن و م ، .

<sup>(</sup>٦) فی د م ، : د إنسان آخر ، وکان بَزَّازًا ، .

<sup>(</sup>٧) في و ص » : و قيما هم فيه » .

<sup>(</sup>٨) مايين المعقوفتين عن ( م ) .

ومُقَاسَاةِ الحُلْق ، وسَأَلاً الله تعالى أَنْ يُقِيلَهُمَا من ذلك ، ويغنيهما (١) من سعة فَضُله بما هو أصلح منه ، فلمّا كان فى تلك الليلة رأى الشيخ أبو الحسن فى المنام ، كأنه قد صلى الصبّح فى منزله ، فلما فرغ من الصلاة أخذ مفاتيح دكانه ليمضى إليه (٢) ، فعند وصوله إلى قيسارية البزّازين التي جانوته بها ، وجد رجلاً نصرانيًا يعرف ببطرس القس من بعض البزازين بها (١) ، وهو واقف على أحد الأبواب بها ، وعلى يده قِدُر مملوءة سُخامًا (١) ، وفى يده الأخرى عود ، وكل من دخل من البَرّازين يُلوّث وجهه من القِدر بذلك (٥) السّخام ، فلما أراد الشيخ أبو الحسن الدخول إليها رأى ذلك النصراني قد تقدم إليه يريد أن يجعل على وجهه من ذلك السخام ، فبكى بكاءً شديدًا ، ومن شدة بكائه استيقظ من منامه وهو بالمو من هُول مارآه ، فَلِلْوَقْتِ أَنْفَذَ خلف أخيه وقصً عليه منامه ، وحلف بالله العظيم وعاهده ألّا يكون بَرّازًا أبدًا ، وَأَذِنَ له في بيع ما في ذُكّانه من البَرّ ، فباعه وتصدّق بِثَمَيْهِ ، ولزم بيته ، واجتهد في عبادة الله تعالى ، وتوف من شهر رجب سنة تسع وتسعين وخمسمائة ، وقيل سنة تسع وستين فخمسمائة ، وقيل سنة تسع وستين وخمسمائة ، وقيل سنة تسع وستين وخمسمائة ، وقيل سنة تسع وستين وخمسمائة (١) .

[ وحكى عنه (٧) مَنْ أَثْق به قال : أردتُ السُّفَر إلى الحجاز ، وكنتُ

<sup>(</sup>۱) في ( ص ) : ( ويعينهما ) .

<sup>(</sup>٢) في دم، و د ص : د إليها ، .

<sup>(</sup>٣) في ﴿ ص ﴾ : ﴿ إِلَى بَابِ القيسارية ، وجد رجلًا نصرانيًا من بعض البزازين بها ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) السُّخَامُ : سواد القِدْر ، ويطلق أيضًا على الفحم .

<sup>(</sup>٥) في دم ، : د من ذلك ، .

 <sup>(</sup>٦) هكذا في ( م ) .. وفي ( ص ) : ( وكان يوجد عنده راحة ، ولم يخرج من بيته حتى
 مات – رحمه الله ، وتوفى في رجب سنة تسع وستين وخمسمائة ) .

<sup>(</sup>٧) من قوله : ( وحكى عنه ) إلى قوله : ( إشارات الشيخ ) عن ( م ) وساقط من ( ص ) .

أتردَّدُ إلى الشيخ (١) أبى الحسن لبركة شُورَتِه (٣) ، فَجِعْتُ إليه في أول الجمعة ، فقال لى : عُدْ إلى في الجمعة الأخرى ، فجعت إليه كما قال ، فقال : عُدْ إلى في مَرَّة أخرى ، فلما جعتُ في الجمعة الأخرى ، فجعت إليه ، فقال : عُدْ إلى في مَرَّة أخرى ، فلما جعتُ إليه المَرَّةَ الرابعة – وكان يسألني في كل مرة عن حالى وتزايد خاطرى – قال : ما رَدَدْتُكَ إلَّا لِسَبَب ، والسَّبَبُ أنَّى أسألكَ عن طلب نفسك الحج ، والخواطر على قسمين ، أحدهما من الحق ، والثانى من الشيطان ، فخاطر الرَّحمٰن يتأكد ويتزايد ، وخاطر الشيطان يتلاشى ويذهب .. اذْهَبْ فترى خيرًا كثيرًا إنْ شاء الله سبحانه وتعالى .

فخرج الرجل ، وكانت وقفة الجمعة ، ولقى من الله خيرًا كثيرًا ببركة إشارات الشيخ (٣) .

وحكى عنه الشيخ عبد الله رئيس المؤذنين قال : دخلت على الشيخ فوجدتُ ثعبالًا يُسْقَى (<sup>4)</sup> فى كَفَّه ، فقلت : ماهذا ؟! فقال : بالله عليكَ اكتُمْهُ عنى حتى أموت (<sup>0)</sup> . ولما مات رأى الناس على نعشه (<sup>1)</sup> أربعة أطيار يرفرفون ، وشاهدهم الناس .

#### قبر الفقيه محمد المرابط (٧):

وبجانبه إلى القبلة (^) مِمًّا يلي الغرب قبر الفقيه محمد المرابط رحمه الله

<sup>(</sup>١) أتردد إلى الشيخ : أختلف إليه .

<sup>(</sup>٢) شُورَته : مُشاورته في الأمر أو ما ينصح به من رأي وغيره .

<sup>(</sup>٣) إلى هنا ينتهي الساقط من ( ص ) .

<sup>(£)</sup> في و ص ) : و يسمى ) تحريف .

<sup>(</sup>٥) في ﴿ م ﴾ : ﴿ اكتُمَّهُ حتى أموت ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في و ص ، : د علي قبره ، .

<sup>(</sup>٧) العنوان من عندنا .

<sup>(</sup>٨) في ﴿ ص ﴾ : ﴿ قُدُّامِ القبلة ﴾ .

تعالى ، كان خياطًا يأكل من أُجرة خياطته ، ولم يكن يأكل لأحد طعامًا . قال له (۱) مَنْ أَثْق به : إنه كان يقيم ثلاثة أيام بغير زاد ، ولا يأكل إلّا من الوجه الذي يعلم أنه حلال . وخرج إلى ﴿ مُثْيَةِ ابْنِ تُحصَيْب ﴾ (۱) وكان يحرس ﴿ الجرون ﴾ (۱) ، فَحَصَّلُ في طول المدة التي كان بها ثلاثة دنانير ، فأقَامَتْ معه في مصر ثلاث سنين ، ينفق في كل سنة دينارًا واحدًا .

وقيل: إنه خَاطَ لِرَجُلِ ثُوبًا ، فانقلب عليه في الخياطة ، فترك أجرة الخياطة ، فقال : هذه شبهة الخياطة ، فقال صاحب الثوب : الْقُضِ (٤) الوَصَلَ وأصلحه . فقال : هذه شبهة حصلت فيه ، لا آخُذُ له أُجرة ، فأخذ صاحب الثوب الأجرة واشترى بها فوطة وأرسلها إلى رجل مجاور بمكة .

ومن كراماته أنه كان له صديق بمكة ، وكان صديقه وطائفة يجتمعون عنده بمكة ، ويجتمعون عند فقيه آخر مذكور بالخير والفضل ، فقال الفقيه لصديق الشيخ : اعزم لنا على المرابط في هذه الليلة المشاركة لليلة الجمعة ، فجاء إليه وقال له : هذه ليلة مباركة ، ونحن في ضيافة رجل صالح ، وأراد أن يجتمع معنا عنده على الطعام ، فقال : لا سبيل إلى ذلك . فقال له : استنجر (٥) الله سبحانه وتعالى وأنا أتركك في مهماتك إلى الغروب وأعود إليك . فقال : لا سبيل إلى ذلك . قال : فقال لى رفيقى : ما ذلك . قال : فانصرفتُ من عنده وأنا مكسور القلب ، فقال لى رفيقى : ما كان من قَسْمِنا أن يأتينا بالمرابط نربح بركته . وكان هذا الأمر بعد الموسم ،

<sup>(</sup>١) من قوله : ( قال لي ؛ إلى قوله : ( وأتقوَّتُ منه ؛ عن ( م ؛ وساقط من ( ص ؛ .

 <sup>(</sup>٢) هكذا في و م ، .. وفي معجم البلدان : و مُنْيَةُ أَبي الخصيب ، . وهي مدينة كبيرة حسنة كثيرة الأهل والسكن ، على شاطىء النيل في الصعيد الأدنى . وهي ؛ المنيا ، حاليًا . أما أبو الخصيب المشار إليه هنا فهو صاحب خراج مصر من قِبَل هارون الرشيد ، عمرها وأنشأها لابنه .

<sup>(</sup>٣) الجرون : الجُرْنُ ، وهو الموضع الذي يُداسُ فيه البُّر ونحوه ، وتجفف فيه الثمار ، وجمعه : أجران .

<sup>(</sup>٤) انقُضْ ، أى : حُلُّ وأُعِد .

<sup>(</sup>٥) في و م ) : و استخبر ) . لا تصع . والاستخارة : طَلَب الخبر في الشيء .

فاجتمعنا في جدة ، فقال لنا : أين قماشكم ؟ فقلنا : هاهو . فقال : أنا رفيقكم . قال : ووصلنا سالمين ونحن بخير إلى ﴿ عَيْدَابِ ﴾ (١) وإلى ﴿ قوص ﴾ فاجتمعنا في بيت ، قال : فقلنا له : سبحان الله ، دعوناك في مكة في ليلة فأبيت ، ولهاأنت رفيقنا الآن ! فقال : والله لمّا طُلِبْتُ في مكة مَرَّ (١) عليّ يومان ما أكلتُ فيهما طعاماً ، ولقد فارقني بهذا أخي الداعي لي ، وكنتُ أطوف بالبيت ، فما أقدر على اكال الشوط (١) من الجوع ، وجِعْتُ إلى بيتي ، فما أخذني نومٌ ، فلما أصبحتُ نمتُ مكاني (١) قال : فقلنا له : كيف كان مقامك ؟ قال : كنت أنقل التراب من الحرم إلى خارجه ، وأحتطب الحطب ، وأدخل الليل بعمرة ، وأصبح آخذُ الحطب أبيعه وأتقَوَّتُ منه (٥) .

## قبر الفقيه أبي البركات (١):

وعند رِجْلَى الشيخ أبى الحَسَن قبر الفقيه أبى البركات ، [ ويقال : إنه يُكْنَى أبا السرايا ، رضى الله عنه ] (٢) .

كان يقول : ( قلوبٌ تَعْرِفُ ، وٱلْسِنَةَ تَصِفُ ، وأعمالُ تُخالِف ) . وكان الناس يأتون إليه بالصَّدَقات فيفرقها ، وكان يجعلها تحت مُصَلَّاه ، فكل مَنْ أراد

 <sup>(</sup>١) فى و م ، : و غيلب ، تحريف من الناسخ . وعيذاب : بُليَدة على ضغة بحر القلزم ، وهى مرسى المراكب التى تقدم من عدن إلى الصعيد ، وكانت ميناء الحج المصرى إلى جدة .

<sup>(</sup>٢) في (م): (مَرَّتُ ).

<sup>(</sup>٣) في د م ، : د الشرط ، تحريف .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : ( هنتُ كتابي ) تحريف من الناسخ .

<sup>(</sup>٥) إلى هنا ينتهي الساقط من و ص ؛ المشار إليه في ص ٣٤٥ – الهامش ( رقم ١ ) .

<sup>(</sup>٦) العنوان من عندنا .

<sup>(</sup>٧) مابين المعقوفتين عن ( م ) .

منه شيئًا يقول له : ازْفَعْ طَرَفَ السَّجَّادة ونُحَذُ ما تحتاج إليه . وكان الوزير ابن الولحشي (١) يزوره ويدفع له المال يتصدق به .

#### قبر الشيخ عبد الحميد القرافي:

وبجانبه إلى القبلة قبر الشيخ عبد الحميد القرافي (٢) رحمه الله ، كان فاضلاً ورعاً ، مشهورًا بذلك بين الناس (٢) ، وكان يُتَحَدَّثُ عنده (١) فيقال : نُحلِعَ اليوم على فلان ، أُطلِقَ اليوم فُلان ، عُزِلَ اليوم فلان ، جَرَى اليوم كذا وكذا لفلان ... فيقول : لا إله إلّا الله ، يصبح الناس في الزيادة والنقص وعبد الحميد عبد الحميد (٥) .

وحُكِى أَنَّ خليفة مصر (١) المعروف بالآمِر كان قد خرج إلى بِرْكة الحَبَش (٢) في الربيع ، فنصب حَزَكات (١) ، وأَحْضَرَ جميع المَغَاني (١) ، وأَمَرَ العساكر أَن ينزلوا حوله ، وأقام مُدَّةً يشربُ ويلهو ، وخرج أهل الفساد من

<sup>(</sup>١) هكذا الاسم في وم ، .. وفي وص ، : و اللوبخشي ، وكلاهما لم أقف عليه .

<sup>(</sup>٢) في (م): ( القرشي ) تحريف . [ وانظر الكواكب السيارة ص ٢٥٣ و ٢٠٤ ] .

<sup>(</sup>٣) الى و ص ، : و .. بين الناس ، وأثرار ، .

<sup>(</sup>٤) في (م) : (عنه) تحريف .

<sup>(</sup>٥) هكذا ف و ص ، والكواكب السيارة .. ولى و م ، : و وعبد الحميد بن عبد الحميد ، أقحم الناسخ و بن ، ينهما .

<sup>(</sup>٦) ان ( ص ) : ( وكان خليفة مصر ) .

<sup>(</sup>Y) في و ص ) : ( الجيش ) تصحيف ، والتصويب من الكواكب السيارة .

<sup>(</sup>٨) هكذا في ( ص ) .. وفي ( م ) : ( حزكاة ) .. والحَزَكات : الحزام الذي يحيط بالموقع .

 <sup>(</sup>٩) ف ( م ) و ( ص ) : ( المعالى ) بالعين المهملة ، وهي جمع مَثْن ، والمَثْنُ : هو كُلُّ ما يُنتفع
 به . وما أثبتناه هنا عن المصدر السابق .

أهل مصر والقاهرة من الرجال والنساء ، وكثر الفساد منهم وفيهم (۱) ، فقيل للخليفة ذات يوم : فى القرافة رجل صالح يُقال له عبد الحميد ، فَالْتَمِسْ منه الدعاء (۲) ، فأرسل إليه الخليفة رسولا (۳) ومعه تَفَقَة ، فجاءه الرسول فقال له : الخليفة يسلم عليك ويسألك الدعاء ، وهذه نفقة قد سَيَّرَهَا (٤) إليك . فقال للرسول : سَلِّم عليه وقُلْ له : أمَّا الدعاء فأنا أدعو له ، وأمَّا النفقة فلا حاجة لى بها . فقال له الرسول : وهو يسألك أنْ تشرفه بحاجة . فقال له : قُلْ له حاجتى أن يطلع إلى قصره (٥) ويترك ماهو فيه .

فرجع الرسول إلى الخليفة وقال له ماقال الفقيه ، فردَّهُ إليه وقال : قُلْ له أنا أطلع ، ولكن أشتهى أنْ أزوره ، فيتهيأ حتى أزوره . فقال الفقيه : قل له يطلع إلى القاهرة ولايزورنى (١) فأنا أدعو له .

فرجع الرسول إلى الآمِر (٢) وأخبره ، فقال له : ارجع إليه وقل له : لابد .

<sup>(</sup>١) في ( م ) : ( وكثر الفساد فيهم ) .

وفى الكواكب السيارة بعد ذلك: ﴿ فَرَكُب بعض خُجَّابِه – أَى حُجَّابِ الآمِر – وقصد جهة القرافة ، فإذا عبد الحميد فى تربة ومعه خمسةُ نَفَرٍ وهو يقول لهم : لا تعجلوا ، اتركوه ولا تدعوا عليه دعوة يأخذه الله بها أُخذَ القُرى وهى ظالمة ، فعلم الحاجب أنهم يعنون الخليفة ، فعاد وأخبره وقص عليه القصة فقال : ارجع إليه وادفع له هذه المائة دينار وقل له : الخليفة بمسلم عليك ، وهذه مائة دينار انفقها عليك ، وهو يسألك الدعاء . فجاء بها الحاجب إليه ، فلما رآه عبد الحميد قال له قبل أن يصل إليه : خذها وارجع إلى سبدك ... › .

<sup>(</sup>٢) قوله : ﴿ فَالْتُمْسُ مَنْهُ الدَّعَاءُ ﴾ عن ﴿ مَ ﴾ وساقط من ﴿ ص ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في د ص ، : د فأنفذ إليه رسولا ، .

<sup>(</sup>٤) في 1 ص 1 : ( يسرها ) .

<sup>(°)</sup> ف ( ص ) : ( قصده ) . تحریف .

<sup>(</sup>٦) في ( م ) : ( وليس له بزيارتي من حاجة ) .

<sup>(</sup>V) في و م » : و الأمير » .

من رؤيته (١) ، فيجلس في طاقَةٍ من داره وأنا أقف من تحتها حتى (٢) أتبرك برؤيته .

فجاءه الرسول وأخبره ، فقال : إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون ، لا أفعل . فقال له أصحابه (٢) : وما يضرك (١) من ذلك ؟ ومَنْ يصل إلى الخليفة ؟ ولم يزالوا عليه إلى أن قال : نعم ، أنا أجلس في طاقة منزلي .

فرجع الرسول وأخبر الخليفة ، فلما أصبح رَكِبَ وجاء إلى مكان الشيخ ، حتى وقف تحت داره ، وتَطلَّع (٥) فرأى الشيخ ، فسلَّم عليه بأصبعه ، ووقف ساعة ينظر إليه ، ثم سار وطلع القاهرة ، فنزل الشيخ عبد الحميد وهو منكسر القلب ، باكى العين ، نادم على ما جَرَى منه . فقيل له : ياشيخ عبد الحميد ، ما الذى جرى منك ؟ غَيْرُكَ يتمنى أقلَّ غلام للخليفة (١) يَزُورُه ويتعرَّف به ، فكيف بِمَنْ يأتيه الخليفة ؟ فبكى وقال : ياقوم ، ما تدرون ما أصابنى ، كنتُ أَجِدُ فى قلبى نورًا عظيمًا ونشاطًا فى طاعة الله تعالى ، فَوالله منذ وقع نظرى عليه زَالَ ذلك النور ، وذهبَ ذلك النشاط ! ثم لم يزل كذلك إلى أن مات .

ولمَّا حضرته الوفاة قلق قَلقًا عظيمًا (٢) فقيل له : ما هذا القلق ؟ كُنْتَ وَرِعًا ، زاهدًا ، قائمًا على قدميك في طاعة الله ، والقُدومُ على كريم (^) .

فقال : والله ما جزعتُ [ من الموت ] (٩) ولا أتُحَسِّرُ على شيء فاتنى

<sup>(</sup>١) في ص: و لابد عما أراه ، .

<sup>(</sup>٢) ( حتى ) عن ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) في و م ، : و فقال لأصحابه ، تحريف من الناسخ .

<sup>(</sup>٤) في و ص ۽ : و وما يصدُك ۽ .

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : ( وطلع ) .

<sup>(</sup>٦) في و ص ، : و أَقُلُّ غلام لغُلام الحليفة ، .

<sup>(</sup>٧) لى وم » : و شديدًا » . .

 <sup>(</sup>A) أى : وقدومك على إله كريم بعد الوفاة .

<sup>(</sup>٩) مابين المعقوفتين عن ( ص ) .

من الدنيا ، إنَّما أتحسَّر على أننى منذ وقعت (۱) عينى على ذلك الرجل (۲) ، ذهب عنى ماكنت أجده من الأنس بالله ، والنور الذى كان فى قلبى ! ثم توفى – رحمةُ الله عليه .

\* \* \*

وعند رجليه قبر الفقيه أبى محمد (٣) بن اللهيب ، رحمه الله تعالى ، كان فقيهًا فى علم الكلام على مذهب أبى الحسن الأشعرى ، رحمه الله .

## قبر أبي العباس أحمد بن اللهيب (٤):

و بجانبه إلى القبلة (°) قبر أبى العباس أحمد بن اللهيب ، رحمه الله ، كان رجلًا خَيْرًا ، يطعم الفقراء ويتصدق عليهم ، ويمشى إلى بيوتهم من الأرامل والمنقطعين (۱) .

وكان يخرج راكباً حماراً والخريطة فى كُمَّه مملوءة دراهم ، فلا يزال يتصدق منها (٢) إلى أن يرجع إلى منزله وهى فارغة ، حتى كان من كثرة ما يتصدق به يقول الناس عنه : إنه يفرق المطالب بالجبل . وكان يقال : إنه يطلع إلى الجبل فى أوقات الغفلات . وهو مشهور . وكان الفقراء يجدون عنده راحةً كبيرة (^) .

<sup>(</sup>١) في و م ۽ : و أتحسر منذ وقعت ۽ .

<sup>(</sup>٢) يريد الخليفة الآمر .

<sup>(</sup>٣) في د م ، : د أبو محمد ، .

<sup>(</sup>٤) العنوان من عندنا .

<sup>(°)</sup> في د م ۽ : و النقبة ۽ تصحيف .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : ( ويمشى إلى بيوت أهل الخير من الأرامل والمنقطعين فيتصدَّق عليهم ) .

<sup>(</sup>٧) و منها ، عن دم ، .

<sup>(</sup>٨) في ( ص ) : ( كثيرة ) .

#### قبر الفقيه يوسف - إمام مسجد العدَّاسين (١) :

وعلى مقربة منه (۲) قبر الفقيه يوسف ، إمام مسجد العَدَّاسين ، رحمه الله تعالى ، كان فقيهًا (۲) جيدًا ، سكِّيتًا ، قليل التعصب ، يَلْقَى كل أُحَدٍ بما (۲) يليق به . وكان مَنْ دَعَاهُ يمضى معه ، ما يتكبَّر عن أَحَدٍ . وكان إذا قيل له : أَدْعُ لنا ، فأَكْثَرُ ما يقول لِمَنْ قال ذلك : قَضَى الله حوائجك ورزقك الجنة .

#### قبر الدَّرْعي - رحمه الله (٠) :

وفى آخر التربة من الشرق قبر الدُّرْعى رحمه الله ، كان قليل الكلام ، يأخذ خبزه فى طبق ويمضى (١) به للفُرن ، فيلقاه أصحابه ، فيريدون حَمْلَهُ عنه ، فيقول : لا ، أنا أخدم نفسى .

وكان إذا ذُكِرَ عنده المذاهب والتَّعَصُّبَات يقول : ياقوم ، ماهذه التعصبات ؟ القرآن كلام الله ، والرسول الذى أُتّى به رسول الله ، فنتبع مافيه وندَعُ ما سواه (٢٠) .

وَحُكِى عن رجل (^) من أهل الخير قال : بعثتُ جمالًا لأسد الدين شيركوه في أول أمره ، فطلبني شيركوه صاحب مصر ، فاستخفيتُ وجثتُ إلى هذا الشيخ الدَّرْعي ، فقلت له : يا سيدى ، أنا في شدة من أمر كذا وكذا ،

<sup>(</sup>١) العنوان عن ﴿ ص ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أي : على مقربة من قبر أبي العباس أحمد بن اللهيب .

<sup>(</sup>٣) ( نقيهًا ) عن ( ص ) .

<sup>(£)</sup> في (م): (عن).

<sup>(</sup>٥) العنوان من عندنا .

<sup>(</sup>٦) الى ( ص ) : ( ويمشى ) .

 <sup>(</sup>٧) فى ( ص ) : ( فَيُتبع مافيه ويُدع ما سواه ) .

<sup>(</sup>٨) من قوله : ﴿ وَحَكَمَ عَن رَجَلَ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَرُدُّ عَلَيْهِ الْمَالَ ﴾ عن ﴿ م ﴾ وساقط من ﴿ ص ﴾ .

فأدار (١) وجهه للقبلة ودعا ، ثم قال : سلطان السماء يكفيك سلطان الأرض ! فَعُدْتُ إليه فى اليوم الثانى فقلت : ياسيدى ، قد اشتد الأمرُ والطلب عَلَى . فقال لى مثل القول الأول . فرجعت وقد كفانى شر شيركوه ، وكان منه ماكان .

وحُكِى عنه أنه كان مسافرًا إلى مكة في مركب ، فوقع منه ذهب في المركب ، فلقيه رجل بدوئى ، فرأى في المنام قائلاً يقول له : رُدَّ الدَّهَبَ إلى صاحبه الدَّرْعِيِّي . فاستيقظ وقال : لا أدفع له شيئًا . ثم نام ، فرأى أيضًا في المنام القائل وبيده حَرْبَةً من حديد وهو يقول : ادْفَعْ للدِّرْعِيِّي ذَهَبَهُ وإلَّا قتلتك ! فقال : أين أَجِدُهُ ؟ قال : هو معك في المركب . فلمًا أفاق سأل عنه ورَدَّ عليه المال (٢) .

### قبر الذهبي - رحمه الله (٣) :

ثم تخرج من التربة على يسارك (<sup>1)</sup> تجد قبر الذهبى رحمه الله ، يُكنى أبا حفص ، ويُسمى عمر ، ويشتهر بالمقدسى ، كان رحمه الله من طلبة الطُّرُطُوشي (<sup>0)</sup> ، وكان متعصبًا لمذهب الأشعرى ، وكان كثير الضحك ، حضر

<sup>(</sup>۱) في دم ؛ د فدار ، .

 <sup>(</sup>۲) إلى هنا ينتهى الساقط من و رص ٤ .. وسيأتى بعد ذلك فى هذا الموضع فى و ص ٤ ما كُتب
عن الشيخ ألى الربيع سليمان ، والذى أشرنا إليه فى ص ٣٤١ – الهامش ( رقم ٤ ) وقد أثبتناه فى موضعه
المشار إليه .

<sup>(</sup>٣) العنوان من عندنا . وهو الإمام اطاله ، حفق عمر الذهبي ، كان إمامًا بمسجد الهيثم والجامع العتيق بمصر ، وكان فقيهًا مُحَدِّنًا عالمًا من أكابر خملاء ز انظر الكواكب السيارة ص ١٤٩ و ١٥٠ ] . (٤) في و ص ، : و من التربة إلى الشرف على يسارك ، .

<sup>(</sup>٥) هو أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشى الفهرى الأندلسى ، ويقال له : ابن رندقة ، أديب ، من فقهاء المالكية الحفاظ ، من أهل و طُرطُوشه ، ولد سنة ٤١٥ هـ . تفقه ببلاده ورحل إلى المشرق سنة ٤٧٦ هـ ، فحج وزار العراق ومصر وفلسطين ولبنان ، وأقام مدة بالشام ، وسكن الإسكندرية وبها توفى سنة ٢٠٥ هـ . وكان زاهدًا لم يتشبث من الدنيا بشيء ، من كتبه : سراج الملوك ، والتعليقة في الحلافيات ، وكتاب كبير عارض به إحياء علوم الدين للغزالي .

<sup>[</sup> انظر ترجمته فی الأعلام ج ۷ ص ۱۳۳ و ۱۳۴ ، ووفیات الأعیان ج ٤ ص ۲۹۲ – ۲۹۰ ، وبغیة الملتمس للضنتی ج ۱ ص ۱۷۰ – ۱۷۹ ترجمة رقم ۲۹۲ ، والنجوم الزاهرة ج ٥ ص ۲۳۱ =

إليه ذات يوم رئيسٌ من اليهود (۱) ، فَتَنَاظَرًا ، فقال له رئيس اليهود : في كتابكم ﴿ وقالت اليهودُ يد الله مغلولة ، غُلَّتْ أيديهم ﴾ (۲) هذه يدى أُحرِّكُهَا ، ليست مغلولة ، فأخرج يده ، وصنع (۳) اليهودى صفقته في رأسه (۱) ، وكشف الفقيه رأسه وقال : يايهودى ، خُذْ عوضها . فقال : كنت أصلب (٥) على ذلك ، قال : فحينتذ يدك مغلولة (١) .

وقيل (۲) : إنَّ سلطان مصر دعاه ليداوى امرأة مريضة عنده ، فقال الفقيه : أُداويها بِنَظَرِهَا أو بخبرها (۸) ؟ فقال السلطان : بل بخبرها ، فأعجب به السلطان يخبرها بما قال الشيخ ، وتُخيرُ بما تَجِدُهُ ، وهو يجيب ، فَأَعْجِبَ به السلطان .

وكان في مجلسه رجل من الشيعة (١) ، فأراد أن يترجَّعَ على الشيخ بسؤال (١١) ، فَحَضَّر صورة سؤال ما يأتي ذكره (١١) ، فقال لإنسان : قل

 $<sup>=</sup> e^{+}$  و ۲۳۲ ، والصلة لابن بشكوال ج ٣ ص ٨٣٨ و ٨٣٩ ترجمة رقم ١٢٧٧ ، وشذرات الذهب ج ٤ ص ٢٣٠ ص ٢٦٠ ، ومعجم البلدان ج ٤ ص ٣٠ و ٣١ مادة و طرطوشة  $= e^{+}$  و مغتاح السعادة لطاش كبرى زاده ج ١ ص ٣٩١ و ٣٩٠ . وانظر و أبو بكر الطرطوشي العالم الزاهد الثاثر للدكتور الشيال  $= e^{+}$  سلسلة أعلام العرب ، العدد ٤٧ ] .

<sup>(</sup>١) في و ص ، : و رئيس اليهود ، .

 <sup>(</sup>۲) سورة المائدة – من الآية ٦٤ .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ( وضع ) .

<sup>(</sup>٤) أى مَنْفَقَ عِلَى رأسه .

<sup>(</sup>٥) أصلب : أَجُمُدُ وأشند .

 <sup>(</sup>٦) جاء سياق هذه القصة في ( م ) و ( ص ) مضطربًا . ( وفي الكواكب السيارة ص ٢٥٦ بمد ذلك : أن اليهودي مَضَى ، فلما أصبح وجد يده مغلولة ) .

<sup>(</sup>٧) من قوله : ( وقيل ) إلى قوله ( الحديث ) عن ( م ) وساقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>A) یعنی : آداویها بطریق مباشر أو بغیر مباشر ؟ .

 <sup>(</sup>٩) هذه القصة وردت في ( م ) ، وكانت ركيكة السياق ، وقمنا بتصويب مابها من تحريفات برغم مابها من بعض العبارات الغامضة المعنى .

<sup>(</sup>١٠) أى : يسأله سؤال ليهزه ويغلبه ليتبيَّن للناس فضله عليه .

<sup>(</sup>١١) لعله أراد إغفاله لما فيه من تطاوُل على أحد كبار الصحابة ، كما يتبين من القصة .

للشيخ مسألة: فقال: لا نقدر على جوابه. فقال (١): لابد من ذلك. ففطن الفقيه، فقال للشيعى: سَلُ أنت عَمَّا بَدَا لك، لا حاجة إلى واسطة. فقال له: مَنْ أفضل الناس بعد رسول الله عَلَيْ ؟ فقال الفقيه: أول مَنْ آمَنَ به وصَّدَّقَهُ. فقال [ الشيعى ] (١): هو على بن أبى طالب. فقال الفقيه ماكفَرَ على قطّ. فَحَجَل الشيعى من كلامه واستحيا وسكت، فقال له السلطان: غَلَبُكَ الفقيه.

وكان من فضائله أنه كان ذا علوم جَمَّة ، وكان يحفظها كما يحفظ أحدنا و بسم الله الرحمٰن الرحيم ، ولما أراد السفر إلى مصر قال له الطَّرطُوشي : ياعمر ، إذا ذهبت (٢) إلى مصر فإنك تجد فيها اختلاف المذاهب والرأى ، فلا تُناظِر ولا تُجادِل مَن سألك على ما تعلم وأنت تعلم ، فأخبره بما تعلم ، قال النبي ، علا تُناظِد : و مَنْ قرأ العلم ليباهي به العلماء ، ويُقاوى به السُّفَهَاء (٤) ، فليتبوا مقعده من النار ، فإن لله علمًا يقال له و المكنون ، لا يعلمه إلا أهل الخبرة بالله ، ولا ينكره إلا أهل الغبرة في صعيد واحد ، فيُوضَعُ لهم كراس (١) من نور ، فيُحاسَبُونَ والناسُ قيام ، فيقول الله لهم : و ما أُودَعُتُكُمُ العِلْمَ وَأَنَّا أُريد أَنْ أَعَذَّبَكُم ، انطلقوا فقد غفرتُ لكم ، وفي رواية أخرى : و اشْفَعُوا فيمن شِئْتُمْ ، الحديث (٧) .

وعند رجليه قبر الفقيه ابن ثعلب المالكي .

<sup>(</sup>١) أى : الشيعى .

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين من عندنا .

<sup>(</sup>٣) في و م ۽ : و طلعت ۽ .

<sup>(</sup>٤) وف رواية : و مَنْ تعلَّمَ العِلْمَ ليهاهي به العلماء ويمارى به السفهاء ... 4 أي : يجادلهم .

<sup>(</sup>٥) الغِرَّة : الغَفْلَة .

<sup>(</sup>٦) في و م ۽ : و كراسي ۽ خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٧) إلى هنا ينتهي الساقط من و ص ٥ .

## قبر الشيخ أبي الطيب ( خروف ) (١) :

وتمشى وأنت مُبَحِّرٌ على يسارك تجد قبر الرجل الصالح الشيخ و خروف ، رحمه الله تعالى ، وكان يُسمَّى أبا الطيب (٢) ، لِطِيب أعماله ، وليس فى تربته سواه ، والسَّبَبُ فى ذلك أنه سأل الله سبحانه وتعالى ألَّا يُدْفَنَ عنده أَحَدٌ . وقيل (٣) : إن قومًا سمعوا هذا الخبر [ عنده ] (٤) فقالوا : هَذَا هَذَيَان . فدفنوا عنده ميتًا ، فلما أصبحوا وجدوه مُلْقَى (٥) على وَجْدِ الأرض فامتنع الناس (١) حينهذِ من الدفن عنده .

## قبر القاضى أبى زرارة (٧):

وعلى يمينك قبر القاضى أبى زرارة <sup>(٨)</sup> رحمه الله ، كان فقيرًا زاهدًا ، صالحًا ، مُتَوكِّلاً ، عاملاً <sup>(٩)</sup> له إشارات ، وكان من وكلاء أحمد بن طولون .

العنوان من عندنا . وهو الشيخ الزاهد ، والإمام العالم أبو الطيب و خروف ، ذكره ابن الجبّاس
 في طبقة الفقهاء . وكراماته مشهورة .

<sup>[</sup> انظر الكواكب السيارة ص ٢٤٥ وغيرها من الصفحات ، وتحفة الأحباب ص ٣٧٧ ] .

<sup>(</sup>٢) لى ( ص ) : ( أبو العليب ) .

<sup>(</sup>٣) في دم ، : د ولْقِلَ ، .

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفتين عن ( م ) .

 <sup>(</sup>٥) فى ( م ) : ( ملقيًا على وجهه ) و ( ملقيا ) خطأ ، والصواب ما أثبتناه ، الأنه اسم مفعول من الرباعي ( ألقي ) .

<sup>(</sup>٦) ( الناس ) عن ( م ) .

<sup>(</sup>٧) العنوان من عندنا .

<sup>(</sup>٨) في ﴿ م ٤ : ﴿ زُرَارَةً ﴾ والتصويب من الكواكب السيارة ص ٢٤٥ و ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٩) قوله : و زاهدًا ، عن و م ، .. ود عاملًا ، عن و ص ، .

## قبر الشيخ أبي القاسم هبة الله بن أحمد اليحمودي (١):

وعند رجليه قبر الشيخ أبى القاسم هبة الله بن أحمد بن عطاء اليحمودى ، شيخ التصوف ، وأَحَدُ الأثمة المشهورين (٢) بالعلم والزهد والوَرَع ، وله تصانيفُ فى ذلك ، سَمِعَ الحديث من جماعة من المشايخ ، رَوَى عن بعض مشايخه بسنده أنَّ ابن عمر (٦) ، رضى الله عنهما ، قال : قال رسول الله ، عَلَيْهُ : ولو لقيته و يأتى على الناس زَمَانٌ لو سَمِعْتَ باسم رَجُلِ خيرٌ لكَ من أن تلقاه ، ولو لقيته خيرٌ لكَ من أن تلقاه ، ولو جَرَّبتَهُ لأَبغَضْتَهُ أو بُغُضْتَ إليه ، (١) .

وقال اسماعيل المُفَسِّر: كان نقش فص خاتم عليّ بن أبي طالب عليه السلام: ( جَــرّبِ النَّــاسَ تَعْــرِفْ ليسَ في النَّـاسِ مُـنْصِفْ )

وبسنده عن الاستراباذى (°) قال : سمعتُ الحافظ إسماعيل قال : ( الصديق في هذا الوقت إذا حَضَرَ أَكْرَمَ وَمَدَحَ ، وإذا غَابَ عَابَ وقَدَحَ ، ظَاهِرُهُ مُوافِقٌ ، وباطنُهُ منافقٌ ﴾ .

وأنشد بعضهم في هذا المعنى (١) :

ذَهَبَ الذينَ مِنَ الثَّفَاتِ عَدَدْتُهُمْ لَـمْ يَشْقَ إِلَّا شَامِتٌ أَوْ حَـاسِدُ وَإِذَا صَفَا لَكَ مِنْ زَمَانِكَ وَاحِـدٌ فَهُوَ المرادُ ، وأَيْنَ ذَاكَ الوَاحِـدُ ؟

<sup>(</sup>١) العنوان من عندنا . [ وانظر ترجمته في الكواكب السيارة ص ٢٤٥ ] .

<sup>(</sup>٢) في ﴿ م ﴾ : ﴿ كَانَ مِنِ الأَكْمَةِ المُشْهُورِينِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) لى ( ص ) : ( عن ابن عمر ) .

<sup>(</sup>٤) الى و ص ، : ( عليه ) مكان ( إليه ) .

وفى الكواكب السيارة : ﴿ لأَبْغَضْتُهُ وَبُصِقْتُ عَلَيْهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في و ص ، : و عن الحافظ إسماعيل ، .

<sup>(</sup>٦) الى (م): ( بيتين شعر ) و لم يردا في ( ص ) .

وكان اليحمودي ، رحمه الله (١) من كبار مشايخ أهل الحقائق .

## قبر الشيخ أبي موسى عيسى الخراط (٢):

وبجانب قبره قبر الشيخ أبي موسى عيسى الخراط ، رحمه الله تعالى ، رَأَى بعضُ مشايخ المصريين له قبل موته قائلاً يقول : عيسى من الذين قال الله فيهم : ﴿ وعِبادُ الرَّحمٰنِ الذينِ يَمْشُونَ على الأَرْضِ هَوْنًا ، وإذا خَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ قالوا : سلامًا ﴾ (٣) .

وبجانبهم إلى الجهة البحرية حَوْمَةٌ فيها قبور جماعة من الصالحين (1) ، منهم قبر ( المَلاَّح ) رحمه الله تعالى ، وكان رجلاً صالحاً زاهدًا .

## قبر الشيخ أبي القاسم الأقطع (٥):

وبالقرب منه قبر الشيخ أبى القاسم الأقطع ، كان من العلماء الفضلاء المقربين بجامع مصر ، وأحد الأثمة المشهورين فى زمانه بالعلم والوَرَع والزهد ، سَمِعَ الحديث ، وأَذْرَكَ جماعة من العلماء وأخذ عنهم .

حَدَّثَ الشيخ الصالح عبد الغنى الغَاسِلُ المصريُّ ، قال : غَسَّلْتُ أبا القاسم الأقطع ، فَوَقَعَ القُطْنَ عن سَوْأَتِهِ ، فرفع (١) يده اليُسرى فوضعها على سَوْأَتِه

 <sup>(</sup>١) في ( م ) : ( رحمه الله ورضى عنه ) .. وقد ذكره القرشى في طبقة الفقهاء وعُدُّه من المحدِّثين .
 وهو من شيوخ التصوف في عصره .

<sup>(</sup>٢) العنوان من عندنا . وما هنا – بعد ذلك – عن د م ، إلى نهاية الآية ، وساقط من د ص ، .

 <sup>(</sup>٣) إلى هنا ينتهى الساقط من و ص ع . والآية هي الثالثة والستون من سورة الفرقان .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ( فيها قبور صالحين كثير ) .

 <sup>(</sup>٥) العنوان عن و ص ، و لم يرد في و م ، ، [ وانظر الكواكب السيارة ص ٢٤٤ و ٢٤٠ ،
 وتحفة الأحباب ص ٣٧٦ ] .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : ( فرجع ) مكان ( فرفع ) تحريف . وفي ( م ) : ( فوضع يده اليسرى على سوأته بعد أن رفعها ) . والسوأة : العورة .

فقلتُ : ﴿ وَاللّٰهِ يَا أَبِا القَاسَمِ مَا هَتَكُتُكُ ، وَلَكُنَى سَتَرَتُك ﴾ . وكنتُ كُلَّمَا قرأت : ﴿ وَنُقَلِّبُهُم ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَمَالَ ﴾ (١) يتقلب معى يمينًا وشمالاً على المُغْتَسَلِ ، ولم يصل إلى الأرض من ماء غُسله شيءٌ ، إنّما كان يُؤْخَذُ ، حتى قبل إنَّ أهل مصر اقتسموه في المكاحل ، فكان كُلُّ مَنْ رَمِدَ أو لحقه وطلوعٌ ﴾ (١) أو غيره يكتحل منه ، أو يضعه على المحل الذي يشتكيه ، فيبرأ (١) للوقت .

ولمَّا حُمِلَ على السَّرِيرِ (١) جاء الطير فظَلَّلُ السَّرِيرَ إلى أن دُفِنَ الشيخ (٥) والناس ينظرون إليه . توفى سنة ثمانِ (١) وعشرين وخمسمائة .

ومعه فى الحومة منصور الزيات ، وعبد السلام السُّكَّرِى – رحمهما الله تعالى – [ وحومته حومة مباركة كثيرة الصالحين ] (٧) .

وبحرى قبره قبر فاطمة السوداء ، رحمها الله تعالى ، كانت من الصالحات العابدات القانتات (^) .

\* \* \*

وتمشى وأنت مُبَحِّرٌ تحت جوسق ( عبد على ) من الجهة البحرية [ تجد ] (١٠) قبرًا عليه عمود ، فوق رأسه وَجُه أبيض ، قيل : إنه كان (١٠) له

<sup>(</sup>١) سورة الكهف – من الآية ١٨ .

<sup>(</sup>٢) الطلوع : ما يخرج ويطلع بالبدن من قروح كالخُرَاج والدُّمَل ونحوهما .

 <sup>(</sup>٣) ف ( ص ) : ( أو يُوضَع على ( الطلوع ) والألم فيذهب ) .

<sup>(</sup>٤) في و ص ، : و النعش ، مكان و السرير ، في الموضعين ، وهي بمعناها .

 <sup>(</sup>٥) ف ( م ) : ( حتى دُفِنَ ) .

<sup>(</sup>١) في وم ۽ : و ثمانية ۽ .

<sup>(</sup>٧) مابين المعقوفتين عن ( م ) .

<sup>(</sup>٨) في ( ص ) : ( كانت من الصالحين ، وكان من تحتها القرافة ) .

<sup>(</sup>٩) في و ص » : و من جهة البحر » . ومايين المعقوفتين من عندنا لاستقامة السياق .

<sup>(</sup>۱۰) في و ص ، : و قبل كان ، .

صدیق ، فلمًّا توفی قال صدیقه : یالیت شعری ، کیف وجه صدیقی فی قبره ؟ فجاءَهُ ثانی یوم ِ فرأی علی عموده وجهًا أبیض – رحمهما الله تعالی – (۱) .

وتجىء إلى الغرب قليلاً تجد قبر جَمَّال عائشة ، رضى (٢) الله عنها . وبجانبه من البحر تربة فيها قبر ابن هشام صاحب الرواية . وتستقبل الغرب تجد قبر عقبة بن عامر الجهنى ، رحمه الله تعالى ، وقد تقدم ذكره مع الصحابة رضوان الله عليهم .

#### قبر إدريس الحولاني (٣):

و بجانبه من الغرب قبر إدريس الخولاني ، قال بعضهم (1): هو إدريس ابن يحيى مولى محمد بن ريًان .

ويقال : هو (٥) أبو مسلم الخولاني ، وليس كذلك (١) .

حَدَّثَ [ إدريس ] (٧) عن جماعة من العلماء ، منهم حَيوة بن شريح ، ورجاء بن أبي عطاء ، وبكر بن مُضَر ، وغيرهم .

قال إدريس الخولاني رحمه الله : كان رجلٌ في زمان أبي جعفر المنصور يقرأ القرآن قراءة (^) لم يسمع السامعون أحسن منها ، ثم يقول : يا إلحوّئاه ،

<sup>(</sup>١) من قوله : ﴿ يَالَيْتَ شَعْرَى ﴾ إلى هنا عن ﴿ ص ﴾ وساقط من ﴿ م ﴾ .

<sup>(</sup>٢) إلى هنا انتهى الجزء الأول من المخطوط ( م ) .

 <sup>(</sup>٣) العنوان من عندنا وهو أبو عمرو إدريس بن يميى الحولانى ، كان من أفضل أهل زمانه ، ولقى كبار التابعين ، فهو من تابعي التابعين ، ولسيب إلى و خولان ، بالسكن فيهم ، وفى هذا القبر اختلاف كثير ، فهو يُزار بِحُسْن النَّيَّة . [ انظر الكواكب السيارة ص ٢٤٢] .

<sup>(</sup>٤) قوله : (قال بعضهم ) عن (م) .

<sup>(</sup>٥) في و ص ، : و له ، مكان و هو ، .

<sup>(</sup>٦) قوله : ( وليس كذلك ) عن ( م ) .

<sup>(</sup>٧) مابين المعقوفتين عن ﴿ م ﴾ .

<sup>(</sup>٨) قوله : ( قراءة ) عن ( ص ١٠

تسمعونه من قراءة الخَطَّائين ، فكيف لو سمعتموه من قِرَاءَةِ الصِّدِّيقين ؟! وقال : والله ما أَمَرَهُم إِلَّا بالزهد في الدنيا ، وإنَّ أحدهم ليأكل الأكلة عند الأخ فيرى منه ما يكره ، فتمنعه تلك الأكلة أنْ يَأْمُرَهُ أو ينهاه .

قال الرَّبيع : سمعت إدريس الخولاني يقول لرجل (١) : عليكَ بعمل الأبطال . فقال له : وما عمل الأبطال ؟ قال : الكسبُ الحلال (٢) والكدُّ على العيال ، الحلال هو العبادة .

وقال (٣) القضاعي في كتابه خطط مصر : إدريس بن يحيى الخولاني يُكُنّي أبا عمرو ، توفي سنة إحدى عشرة وماثتين (١) ، ونُسِبَ إلى ﴿ خولان ﴾ لأنه سكن فيهم ، وهو مولى ريان بن عبد العزيز بن مروان ، وكان أفضل أهل زمانه ، وأعظمهم قدرًا وعلمًا .

ولادريس هذا ابن يُقال له يحيى ، وليحيى ولد يقال له إدريس ، توفى سنة تسع (٥) وأربعين ومائتين ، ولعله صاحب هذا القبر المنكسر ، غربي قبر عقبة بن عامر ، والعامَّةُ يقولون : هو قبر أبى إدريس الخولانى ، وليس كذلك ، لأنَّ أبا إدريس من كبار تابعى صحابة الشام ، لَقِي معاذ بن جبل وغيره من كبار الصحابة ، ولم يُعْلَمُ دخوله إلى مصر ، وكان قاضى معاوية ، ومات بالشام ، وإدريسُ المذكور آنفاً مصرتى ، أدرك تابع التابعين ، مثل الليث بن سعد ، وعبد الله بن لهيعة ، ومات بمصر في التاريخ المذكور . انتهى (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ١ لِرَجُلِ ١ عن ١ ص ١ .

<sup>(</sup>٢) في و ص ، : ( الكسب من الحلال ، .

<sup>(</sup>٣) من قوله : ﴿ وَقَالَ ﴾ إلى قوله : ﴿ انتهى ﴾ عن ﴿ م ﴾ وساقط من ﴿ ص ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في و م ، : و وستالة ، خطأ من الناسخ ، والتصويب من الكواكب السيارة وغيره .

<sup>(</sup>٥) أن (م): (تسعة).

<sup>(</sup>٦) إلى هنا ينتبي الساقط من و ص ، .

ثم تمشى وأنت مُغَرِّبٌ تجد هناك قبور جماعة من الصالحين ، رحمة الله عليهم ، يُعْرَفُونَ بإجابة الدُّعاء ، وهو مَدْفَنٌ مُبارَكٌ .

#### قبر العيناء <sup>(١)</sup> :

وتجىء أيضًا وأنت مُغرب تجد قبر ( العيناء ) رحمها الله تعالى ، وعند قبرها مُعَلِّمَي الكُتَّاب (٢) ، رحمهما الله تعالى ، على اليسار من العيناء . قيل : إنَّ صغيرًا عندهما في الكتَّاب قَلَعَ عَيْنَ صغيرٍ ، فطلبوا قَوْدَهُ (٢) منهما ، فقال أحدهما (١) : إنَّ الصغير لم يُصِبْهُ شيء ، ثم أخذ العين وردَّها في مكانها ، ودعا الله فعادت كما كانت .

وقيل : إنَّ العيناء تعرَّض لها رجلٌ ، فقالت له : ما (°) أعجبكَ فِي ؟ قال : عَيْنَاكِ (°) ! فاحْتَجَبَتْ ولم يَرَهَا (۲) بعد ذلك أُحَدٌ حتى ماتت .

وعند جانبها البحرى بقليل <sup>(^)</sup> قبر ابن حُذَيْفَة اليمانى ، ويُسَمَّى بعبد الله <sup>(^)</sup> ، وقيل : إنه ابن حُذَافَة السَّهْجِيّ ، رضى الله عنهما ، وعنده الدعاءُ مُستجاب .

\_\_\_\_

العنوان من عندنا. وسُميت بالعبناء لحسن عينها وقيل: إنه كان بعينها شَبّه من عين فاطمة الزهراء ،
 وكانت عينا السيدة فاطمة تشبه عين الحور العين . [ انظر الكواكب السيارة ص ٨٨ وص ٢٤١ ] .

<sup>(</sup>٣) القَوْد : القَصاص .

 <sup>(</sup>٤) ف و ص ، : و وقال لهم أَحَدُ المُعَلَّمَيْن ، .

<sup>(</sup>٥) (له) عن (م) و (ما) عن (ص).

<sup>(</sup>٦) الى ( م ) و ( ص ) : ( عينيك ) .

<sup>(</sup>Y) في دم » : ( يُردُها » .

<sup>(</sup>٨) فى ( م ، : ( وقيل : عندها بجانبها البحرى ، .

<sup>(</sup>٩) قوله : د ويُسمى بعبد الله ۽ عن د م ۽ .

## قبر شُقْران العابد (١) :

وعند رأسه من الغرب قبر الشيخ شُقْران بن عبد الله المغربي ، رضى الله عنه ، وهو من [ كبار ] (٢) مشايخ ذي النون المصري ، رحمة الله عليه .

قال القضاعي (٣) في كتابه الخطط: هو شُقْرَان العابد، أستاذ ذي النون، تُوفي قبل ذي النون، لا أعلم في أي سنة تُوفي، فإني لم أقف له على تاريخ وفاة، وقبره شرقي التربة التي فيها قبر ذي النون، بينهما تُربتان: إحْدَاهُمَا لأبي جعفر بن حواصل، والأخرى تُلاصقها، يُصْعَدُ إليها بَدَرَج، ويُنْزَلُ إلى هذا القبر بدَرَج أيضًا، وهو أحد القبرين اللَّذَيْنِ في ظَهْرِ مَحَاريب ابن حَوْلي القرقوبي، ذاتُ القبور التي أكارها مُنكسة، وهي ملاصقة لِظَهْر أحد المحاريب التي بالتربة المذكورة، إلى جانب القبر الذي عليه عمود كدان، يُعرف بأبي الربيع الزبدي (١).

وأخذ ذو النون على شُقْران ، وتأدَّبَ بأدبه ، وتوفى وهو فى صُحْبَتهِ . انتهى (°) .

\* \* \*

(۱) العنوان من عندنا . [ وانظر ترجمته فى الكواكب السيارة ص ۲۳۷ – ۲٤٠ ، وتحفة الأحباب للسخاوى ص ۳۷۰ وفيها – حاشية – تذكر أن شقران العابد هذا لم يمت بمصر ، بل مات بالقيروان ، وقبره إلى الآن بباب سلم مشهورٌ ، ومقصود بالزيارة ] .

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين عن ډ م ۽ .

<sup>(</sup>٣) من قوله : ﴿ قال القضاعي ﴾ إلى قوله : ﴿ انتهى ﴾ عن ﴿ م ﴾ و لم يرد في ﴿ ص ﴾ .

<sup>(</sup>٤) فى ١ م » : ١ الزيدى » تصحيف ، والتصويب من السخاوى فى تحفة الأحباب ( ص ٣٧١ ) لأن الناس كانوا يشمون منه رائحة الزبد . وسيأتى بعد قليل .

<sup>(</sup>٥) إلى هنا ينتهي الساقط من ﴿ ص ﴾ .

قال فو النون: [ سمعتُ شُغُران يقول ] (۱) و إنَّ لله عبادًا خَرجُوا إليه المخاصهم ، وشَمَّرُوا إليه المحب أسرارهم (۲) ، فأقاموا على صفاء المعاملة في عاريب الكد ، فساروا في ميادين أنوار ملكوته (۱) ، وبادروا الاستاع كلامه بحضور أفهامهم ، فعند ذلك نظر إليهم المعين الملاحظة ، وشاهد منهم تهدات الأسك ، وفي ضمائرهم حَرارَات الشَّفف ، فعندها أسرَجَ لهم نجائب المواهب ، وحَفَّتُ بهم منه العطايا والتَّأييد ، وأذاقهم كأس الوداد ، فطلعت في قلوبهم كواكب مراكب (۱) القلق ، وجَرَتُ بهم في بحار الاشتياق ، فوصلت إلى روح نسم التَّلاقِ ، فكيف إذا رأيَّتَ (٥) ثُريًا الإيمان قد عَلِقَتْ في قلوبهم ، وأنهار ماء النوحيد قد لاحَ بين أعينهم ، وبحار الوفاء قد تَدَفَّقَتْ في قلوبهم ، وأنهار ماء الحياة (۲) قد تصادمت إلى جوارحهم ، فتنسَسمُوا روائحَ الدُّنُو مِن قُرْبِه ، وهَبَّتُ المحاف المعام وأفهامهم ، وشَيَّعها رَوْحُ نسيم المُصافاة إلى أذهانهم ، وأوقدَتْ في أسرارهم (۱) ، وزُفَتْ إلى قلوبهم أسرارهم (۱) ، وزُفَتْ إلى قلوبهم أرواجهم [ إلى أزواج القلق ، وزَجٌ بها الشوق في مفاصلهم ، فتطايرت أرواحهم [ إلى أزواج القلق ، وزَجٌ بها الشوق في مفاصلهم ، فتطايرت أرواحهم [ إلى أزواجهم الله وحرار على الله وحرار الوحة ؛ لا بَراحَ وذلك أنها لمنا وصَلَتْ إلى أراحَ وذلك أنها لمنا وصَلَتْ المنا وصَلَعْ المنا وسَلَتْ المنا وسَلَعْ وسَلَعْ المنا وسَلَعْ المنا وسَلَعْ المنا وسَلَعْ المنا والمنا وسَلَعْ المنا وسَلَعْ المنا وسَلَعْ المنا وسَلَعْ المن

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين عن ( ص ) ، والكواكب السيارة ص ٢٣٨ ، ولم يرد في ( م ) ، سقط سهرًا من الناسخ .

 <sup>(</sup>۲) ق و ص » : د بطیب نظافة قلوبهم وأسرارهم » . وفي الكواكب السیارة : د بطیب نظافة أسرارهم » .

<sup>(</sup>٣) في ﴿ م ﴾ : ﴿ ملكوت أنواره ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في الكواكب السيارة : ( مواكب ) .

<sup>(</sup>۵) في و مس ) : و فكيف لو رأيت ) .

<sup>(</sup>٦) في و م ، : ﴿ وَأَنُوارِهَا الْحِيَاةَ ﴾ تحريف من الناسخ .

<sup>(</sup>٧) في الكواكب السيارة : ( فَوَافَتْ ) .

<sup>(</sup>A) في « ص » : « أسرار » .

<sup>(</sup>٩) في الكواكب السيارة: و فأَشْعَلَتْ ضمائرَهم بالأذكار ١.

<sup>(</sup>١٠) مابين المعقوفتين عن ( ص ) . والكواكب السيارة .

الحجاب الأعظم المعظم (١) أقسمتُ ألَّا تَبْرَحَ ولا تزول حتى تَنْعَمَ . فَكَشَفَ لها الحجابَ ، وناداها : أنا الرَّبُّ الأعظم المعظم ، أنا عَلَّامُ الغيوب ، أنا المُطَلِعُ على الضمائر ، أنا مراقب الحركات ، أنا رَاصِدُ اللَّحَظات (٢) ، أنا العالِمُ بمجارى الفكر وما أصْغَتْ إليه الأسماع .

ثم قال لأرواحهم: أنا طالعتُكِ ورفعتُكِ إلى قُرْبِي ، وقرنتُ ذِكْرِى مع ذكركِ اثْتِلافاً ، وجَلَّلْتُكِ سترى إلحافاً ، وجَلَّلْتُكِ سترى إلحافاً ، وجَلَّلْتُكِ سترى إلحافاً ، فَاشْكُرى لى أَزِدْكِ أضعافاً (٣) .

ثم قال : ياقُلُوبَ صَفْوَتِى الْتَثِيمِى ، ويا أَهلَ مَحَبَّتِى حَافِظُوا عَلَى لزوم مَوَدَّتِى .

فلما وَعَت القلوب كلامَ المحبوب وَرَدَتْ على بحر الفهم ، فاغترَفَتْ منه رِيِّ الشراب ، فَهَلَّ عليها عَارِضٌ (١) صَدَرَ إليها من محبوبها ، فسجَدَتْ له تعظيمًا ، وأَذِن لها فكلَّمَتْهُ تكليماً (٥) ، وأَفْرَغَ عليها من نُوره فزادَها تَهْيِيمًا (١) ، فَرَجَعَتْ إلى الأبدان بطرائف الفوائد (٧) ، فَطَيِفَتْ وَعَطِشَتْ ... فهل تدرى ما أعطشها ١٤ كَشَف لَها عن غيوبه (٨) فطاشَتْ ، وشاهَدَتْ قُرْبَهُ فعاشَتْ ، في كل يوم تطالع (١) علمًا جديدًا ، فهو لها يزيد (١٠) ، وكيف لا يكون هذا

<sup>(</sup>١) قوله : و المعظم ، عن دم ، .

<sup>(</sup>٢) في و ص ، : و مُراصِدُ اللحظ ، .

<sup>(</sup>٣) في « م » : « فاشكرني أذكرك إعطافًا » . وفي الكواكب السيارة : « فاشكريني ، .

<sup>(</sup>٤) في و م ۽ : و سهل عليهم ۽ تحريف من الناسخ . والعَارِض : المطر .

<sup>(</sup>٥) و تكليمًا ، عن و ص ، و لم ترد في و م ، .

<sup>(</sup>٢) هكذا في د م ، وهي تعني : شدة الحُب . وفي د ص ، : د تهيبنًا ، تحريف .

<sup>(</sup>٧) في و م ۽ : و الفرائد ۽ .

<sup>(</sup>٨) لى ( ص ) : ( عيونه ) تحريف . وفي الكواكب السيارة : ( غيوبها ) .

<sup>(</sup>٩) ف وم » : « يطالع » .

<sup>(</sup>۱۰) ف وم ، : و يريد ، بالراء .

العبد كذلك وأنوار الصدق عليه متراكمة ، ومراتب الحقائق فيه مُنتَصِبَة ، وروحه قد سارت في مواكب (١) التوفيق ؟! فلو شاهَدْتَ سَرَائرَهم وقد وصلتْ إليه فَرَوَّاهَا مِنْ نَسِيم قُربه ، وزَوَّدها من طرائف علمه المكنون ، ﴿ وَفَى (٢) ذلك فليتنافس المتنافس المتنا

<sup>(</sup>١) في ﴿ م ﴾ : ﴿ مراتب ﴾ . وفي الكواكب السيارة : ﴿ مراتب التوفيق بإقلاع الإنابة ، إلى محبوبها .

<sup>(</sup>٢) في و ص ۽ : و ففي ۽ . والآية هي الآية السادسة والعشرون من سورة المطففين .

 <sup>(</sup>٣) فى هذا الموضع زيادة فى و ص ، هى : و أَلا لَهِجَّ حَدُومٌ ، أَلا بَطْلُ يدوم ، أَلا حليفُ ودادٍ ، أَلا صَرَحِيحُ اعتقاد ، أَلا حبيبٌ لبيبٌ ، أَلا مطرودٌ كهيبٌ ، أَلا شبيخٌ مشتاقٌ ، أَلا راغبٌ فى الجزيل ، أَلا عارفٌ بالجليل » . وقد أثبت هذا ابن الزيات فى الكواكب السيارة .

<sup>(</sup>٤) في و س ۽ : و أين مَنْ دامت معاملته ؟ ، .

<sup>(</sup>٥) ( منه ) عن ( م ) .

<sup>(</sup>٦) هكذا في ډ م ، و د ص ، .. وفي الكواكب السيارة د فَأَشْبِعُ ، .

<sup>(</sup>٧) أى : بحرارة .. وفي و ص ، : د بعليل ، .

<sup>(</sup>٨) أي : أين من عاش في دهره كالغريب ؟

مَنْ تَأَلَفَ الهموم ؟ أَيْنَ خُدَّامُهُ الصَّيَامُ ؟ أَين عُمَّالُهُ القِيَامُ (') ؟ أَين مَنْ ذَاقَ ما أَصِفُ ؟ أَين مَنْ عَلَبُهُ مَا أَصِفُ ؟ أَين مَنْ جَدَّ مُلْتَهِف ('') ، أين مَنْ كَانَ ذِكْرُهُ غِذَاه ، أين مَنْ قَلْبُهُ مُرْآه ؟ أين مَنْ بانَ واستبانَ ؟

ياذَا النَّونِ ، فلو رأيتهم وقد أخرجهم بعدما أَحْسَنَ تقويمهم ، وأَجْلَسَهُم على كراسى الأُطِبَّاء وأهل المعرفة ، وجعل تلامذتهم أَهْلَ الوَرَع والتَّقَى ، وضَمِنَ لهم الإجابة عند النداء ، ثم قال لهم : يا أوليائى وأهل صفوتى ، إنْ أتاكم عليل فَدَاوُوه ، أو فارِّ مِنِّى فَرُدُّوه ، أَوْ آيِسٌ من رحمتى وفَضْلِى فَمِدُوهُ ، أو مُبارِزً لى بالمعاصى فَنادُوه ، أو مَسْتَوْصِفٌ نحوى فَدُلُّوهُ ، أو خائف مِنِّى فأمَنُوهُ ، وإنْ لم بالمعاصى قَنادُوه ، أو مَسْتُوصِفٌ نحوى فَدُلُّوهُ ، أو خائف مِنِّى فأمَنُوهُ ، وإنْ أو مُسيىءٌ بعد إحسانٍ فَرَغْبُوهُ ، أو مَنْ جَنَا (٣ جناية وَحَزِنَ فَسُرُّوهُ ، وإنْ وُهِبَتْ لكم هِبَةٌ فَشَاطِرُوهُ .. ويا أهل صَفْوَتِي مِنْ خَلْقِي لا يُفْزِعَنَكُمْ صوتُ جَبًارٍ دُونِي ، ولا مَحْلُوقٌ من خَلْقِي .

إنه مَنْ أَرَادَ بِكُم سُوءًا (1) قَصَمْتُه ، ومَنْ آذاكُم (°) أهلكته ، ومَنْ عاداكم عاديته ، ومَنْ أحبَّكُمْ (<sup>۱)</sup> أُخبَبُتُهُ .

فلما نَظَرَ القومُ إلى حُسن لُطْفه بهم اجتهدوا غاية الاجتهاد (٢) ، وأَلِفَتِ الجوارحُ منهم المسارعة إلى مَرْضَاته ، والمبادرة إلى خدمته (٨) ، وأَسْقَطَتْ

 <sup>(</sup>١) قوله : ( أبن عُمَّاله القيام ) عن ( ص ) .. وفي الكواكب السيارة : ( أبن مَنْ عَملُهُ القيام ) .
 والصيَّام : جمع صاهم .

<sup>(</sup>٢) أى : أين مَنْ هو شديد اللهفة وجادٌّ في عبادته لله سبحانه وتعالى .

<sup>(</sup>٣) فى د م ، : ﴿ أُوجَنَا ، .

<sup>(</sup>٤) في و ص ٤ : و من أزادكم بمكروه ٤ .

<sup>(</sup>٥) في الكواكب السيارة : ﴿ أَذَلُّكُم ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في و م ، و و ص ، : و ومَن أَحَبُّكُم فتى ، . وما هنا عن الكواكب السيارة .

<sup>(</sup>٧) في المصدر السابق : اجتهدوا غاية الاجتهاد في خدمته ، .

<sup>(</sup>٨) في المصدر الأسبق : ﴿ إِلَى طَاعِتُهُ ﴾ .

الرَّاحات ، وأَزَالَتِ الآلات (١) ، فَوَرَّقُهُم إِخْلاصُهُم الزَّفرات ، ثم تضاعفت لهم التَّحَفُ ، فإذا جاء أَحَدَهُم (٢) النَّهارُ بَكَى عليه الدُّجَا ، ويستشرف به الفَجر (٣) ، وتُودِّعُه الكواكب ، ويُصافِحُهُ النَّهَارُ ، وتُساعده الأفلاك (١) .

ثُمَّ يَصِلُ فكره (٥) إلى العرش ، ثم تصل أنفاسه (١) إلى الكرسى ، فعند ذلك يا أخى تُرَحِّبُ به السَّمْوَت ، وتُسَلِّمُ عليه الجبال ، وتأنس به الوحوش ، وتفرح به المَواطِنُ (٧) ، وتخضعُ له الملوك ، وتلوذ به المواشى ، وتتبرَّكُ به الأشجار ، وتحنَّ إليه البهام ، ويأتى من أُجلِهِ القَطْر ، ويتضاعف ببركته النبات ، وتهابه الفُجَّارُ ، وترهبه الشياطين ، وتحفَّه الملائكة في اللَّيْل والنهار بأجنحتها ، وتُسلم عليه الحيتان (٨) في البحار إذا مَرِّ بها ، وإذا نظر إلى الأرض تقلبت عن وتسلم عليه الحيتان (٩) على البحار أذا مَرِّ بها ، وإذا وعَظَ سقيمَ الدُّنوبِ أنوار الزهر ، إذا مَرَّ بيده (٩) على العليل أبراه ، وإذا وعَظَ سقيمَ الدُّنوبِ وَخَالَطَ الجُوعَ بعد الطعام ، وسَارَعَ إلى الظَمَ بعد الشراب ، وَلَبِسَ الْخِرَقَ بعد الخَرَاب بعد القصور . ( انتهى ) .

قال خادم شُقْران : دعاني شُقْران (١٠) ليلة فقال : أريد أنْ أغتسل . فلم

<sup>(</sup>١) هكذا في دم، و د ص، .. وفي المصدر الأسبق : د وأزالت الآفات ، .

<sup>(</sup>٢) ( أحدهم ) عن ( م ) .

<sup>(</sup>٣) في الكواكب السيارة وفي ( ص ) : ( ويستبشر بهم الفَجر ) .

<sup>(</sup>٤) في الكواكب السيارة : و تودعهم ... وتصافحهم ... وتساعدهم ، بصيغة الجمع .

<sup>(</sup>٥) في المصدر السابق : و ثم يَتَّميلُ فكرهم ، .

<sup>(</sup>٦) في المصدر السابق : ﴿ أَنْفَاسِهِم ﴾ .

 <sup>(</sup>٧) في و ص ، : ( البواطن ، تحريف . وقد أثبتنا هنا ( واو ) العطف عن المصدر السابق في
 علة جُمل ، إلى قوله : ( انتهى ) عند نهاية الفقرة .

<sup>(</sup>A) ف و م ) : و الحيّات ) تحريف .

<sup>(</sup>٩) في و ص ۽ : و إذا مَدُّ [ أحدهم ] يده ۽ ومايين المعقوفتين هنا عن الكواكب السيارة .

<sup>(</sup>۱۰) قوله : ( شقران ) عن ( م ) .

أَجِدُ مَاءً ، فلحَظَ السماء بطرفه وقال : اللهم إنى قد عجزتُ عن الماء ، وانقطع رجائى مِنْ غيرك ، فَاعْطِفْ على قِلَّةٍ حيلتى . فقمتُ فسمعتُ وَقْعَ الماءِ فى الإناء ، فَمَسَّ الشيخ الماء بيده فوجده (۱) باردًا ، فَحَرَّكَ شفتيه فَسَخُنَ الماء ، ثم جاءَ إلى المُغْتَسَلِ ، وكانت ليلة باردة مظلمة ، فقال : لو كان معنا مصباح كان أمكنَ في طُهْرى . فرأيتُ مصباحاً قد أُنْفِذَ له فاغْتَسَلَ .

وبلَغَ ذَا النُّون خَبَرُ شُقْران بالمغرب ، فأتاه من مصر ، فسأل عنه ، فقيل له : السَّاعَة قد دَخَلَ [ الحُلْوة ] ، وهو لا يخرج من بيته إلَّا [ مِنَ الجمعة ] إلى الجمعة ، ولا يُكلم أحدًا إلَّا بعد أربعين يومًا (٢) .

[ قال ذو النون ] (٣) : فأقمتُ أربعين يوماً على بابه ، فلما خرج قال : ما الذى أُقدَمَكَ على بلادنا ؟ قلت : طَلَبُكَ ! فوضع فى يدى رُقْعَةً قَدْرَ الدِّينار ، مكتوبًا فيها : ( يادائمَ الثَّبَاتِ ، يامُجرِجَ النَّبَاتِ ، ياسامعَ الأصوات ، يامُجيب الدَّعوات » . فما سألتُ الله بها حاجة إلا قضاها لى . وكانت هذه الرحلة مغبوطة بهذه الدعوات .

وَأُتِيَى ( الله عُلْمُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلِيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلِي عَلِ

وجاء له الناس مرة يسألونه (°) أن يستسقى لهم ، وخرج من بيته والسماء صَاحِيَة ، ووقف بينهم والسماء صاحية ، وجعل يقول : اسْقِنِي اسقني ، السَّاعَةَ السَّاعَةَ ، فَأَرْعَدَتِ السماءُ وأَبْرَقَتْ ، وجاء مطرّ عظيم كأفواه القِرَبِ (٢) .

<sup>(</sup>١) في و م ، : و فَمَسَّ المَاءَ فَوَجَدَهُ ، .

 <sup>(</sup>۲) من قوله : ( وبَلَغ ذا النون خبرُ شقران ) إلى هنا عن ( ص ) وساقط من ( م ) وستَأتى
 بقية الحكاية بعد ذلك في ( م ) . ومايين المعقوفتين عن تحفة الأحباب .

 <sup>(</sup>٣) مابين المعقوفتين من عندنا .

<sup>(</sup>٤) من هنا إلى قوله : ﴿ كَأَفُواهُ القِرَّبِ ﴾ عن ﴿ م ﴾ وساقط من ﴿ ص ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ﴿ م ﴾ : ﴿ يَسَالُوهُ ﴾ لا يَصْبَحُ ، والصَّوابُ مَا أَثْبَتَنَاهُ .

<sup>(</sup>٦) إلى هنا ينتبي الساقط من ( ص ) .

وكان شُقْران من أجمل الناس ، فنظرت إليه امرأة فشغفت به (۱) ، فذكرتْ شأنها لعجوز ، فقالت العجوز : أنا أجمع بينكما . فَمرَّ شقران يومًا ، فقالت له العجوز : لى ولد [ غائب ] ، وقد جاءَنى كتابُهُ (۲) ، وله أخت تحب أن تسمع كتابَهُ ، فلو جِعْتَ وقرأته على الباب لَشَفَيْتَ الغليل ، وأطفأت النّارَ (۲) . فقال : نعم . ودنا من الباب ، فقالت : ادخل يسيرًا ، فدخل ، فقالت : ياسيدى ، أخته تخشى أنْ يدخل أَحَد (٤) ، فهل لَكَ أن تغلق الباب ؟ فقال : نعم . فلما أغلق الباب برزتْ إليه (٥) امرأة جميلة قد تعطرتْ ، فَوَلّى بوجهه عنها ، فقال : اللهم إنّك خَلقتنى لِمَا (١) شِمْتَ ، وقد خشيتُ الفتنة ، وأنا أسألك أنْ تَصْرفَ شَرّهَا عَنّى وتُغيّر خِلْقتِي . فخرجَتْ إليه ، فَوَجَدَتْ خِلْقَتَهُ وَانا أسألك أنْ تَصْرفَ شَرّهَا عَنّى وتُغيّر خِلْقتِي . فخرجَتْ إليه ، فَوَجَدَتْ خِلْقَتَهُ اللهوسُفيّة أيّوبِيّة (٧) ، فذَفَعَتْهُ في صدره وقالت : أخرُجْ . فَخَرَجَ وهو يقول : الحمد لله رب العالمين . ثم عاد إليه حُسنتُهُ .

وجاءه (^) رجل ومعه صغيرة قد لَحِقَهَا الجنونُ ، فقرأ عليها شُقْرَان ، ثم أَخَذَهَا أَبُوها ومَضَى بها إلى البيت ، فَصُرِعَتْ ، وتكلَّم الجِنَّى على رأسها وقال : أمَّا أنا ، فَوالله لا سَكَنْتُ هذه البلدة ولا عُدْتُ إليها خوفًا من شُقْران أَنْ يَحْرِقَنِي ،

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ( فقيلت فيه ) . وشَيْفَتْ به : أَحَبُّتُهُ وأُولِعَت به .

<sup>(</sup>٧) كتابه ، أي : رسالة منه . ومابين المعقوفتين عن ( م ) .

<sup>(</sup>٣) في و ص ۽ : و وأطفأت نارًا قدحها ۽ خكذا .

 <sup>(</sup>٤) في و ص ، : و يدخل أحد فيقف ، وفي تحفة الأحباب : و فقالت له : ادمحل لتسترنا
 عن أعين الناس » .

<sup>(</sup>٥) في ﴿ صُ ﴾ : ﴿ فَأَعْلَقْتَ البابِ وَبِرَزْتَ إِلَيْهِ ... ﴾ .

<sup>(</sup>٦) هكذا في و ص ۽ وفي تحفه الأحباب .. وفي و م ۽ : و كما ، .

 <sup>(</sup>٧) أى : وجَدَتُ صورته التي كانت في جمال سيدنا يوسف صارت مثل سيدنا أيوب حينا ابتلاه
 ربه بالمرض .

<sup>(</sup>٨) في ( م ۽ : ( وجاء إليه ۽ .

فإن مَسَّهَا غيرى فلا حَرَجَ عَلَى ، وعَرِّفُوا شقرانَ بذلك لِعَلاَّ يَعُودَ إلى الدعاء على .

### قبر أبي الربيع الزُّبْدي (١):

وتجد إلى جانبه من القبلة قبر الزَّبدى [ المعروف بأبى الربيع ] (٢) رحمه الله تعالى ... كان رجُلاً صالحاً ، قيل : إنه مَرَّ على أُنَاسٍ فقالوا : إنَّا نَشَمُّ عليكَ روائحَ الزُّبدة . فقال : إنِّى أُحِبُّهَا فَأَظْهَرَها اللهُ تعالى عَلَى .

وعند (٣) رأس قبره عمود من الحجر الكدان ، عليه كتابة ( الشيخ أبو الربيع ) . ودَرَسَتْ هذه الكتابة .

وكان أبو الربيع مستجاب الدعاء ، على غاية من سلامة الصدر ، وأنَّ الله الطيَّبِ أحمد بن على الماذرَائي (٤) ، وزير الديار المصرية ، اجتهد في الاجتهاع به فلم يُمَكِّنهُ ، فبذل مائة دينار لإنسان من أصحاب الشيخ بشرط أن يجمع بينهما . فقال : نعم بسم الله . ثم مَضَى إليه وقال له في عيادَة رَجُل مُسلم في غد بعد صلاة الصبح ، فقال : نعم ، وكان يصلى الصبح في الجامع العتيق ، وكان مَسْكَنُهُ بالقرافة ، فلما أصبح مَضَى به الرجل إلى دار أبي الطيّب ، ودخل معه ، فقرأ ودَعًا ، وقد كان تأمّل الدَّارَ والآنية والفُرش ، فلما خرج أقبل على الرجل وقال : ما يصنع هذا ؟ فقال له الرجل : إنه يبيع القلقاس ! فقال : ويربح هذا كله في القلقاس ؟ قال : نعم . وعجب الشيخ من ذلك ، فكان إذا اشتكى إليه إنسانٌ الفقر والضيَّق وقِلَّة المعيشة يقول له : عليك بَيْع القلقاس !

العنوان من عندنا . وهو الشيخ أبو الربيع سليمان الزَّبدى ، ذكره القضاعى فى تاريخه ، وله حكايات مشهورة مع الوزير أبى بكر الماذرائى . [ انظر تحفة الأحباب ص ٣٧١ ، والكواكب السيارة ص ٢٤٠ ] .

<sup>(</sup>٢) ماهين المعقوفتين عن ( م ) .

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى قوله : ﴿ بذى العَقْلَين ﴾ عن ﴿ م ﴾ وساقط من ﴿ ص ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ف ( م ، : ( المارداني ، تحريف ، وسبق التعليق عليه .

ومنه بقليل إلى الغرب قبر الشيخ الصالح محمد الملقب بذى العَقْلَيْن (١) . والحومة حومة مباركة ، ينبغى لِمَنْ وقف فى ذلك الموضع أن يبتهل إلى الله تعالى ويدعو ، فإنه – سبحانه وتعالى – لا يُخَيِّبُ مَنْ دعاه .

# قبر ابن عبد الرحمٰن بن عوف (٢):

وتمشى وأنت مُغَرِّبٌ تجد على يسارك تُربة فيها قبر ابن عبد الرَّحمٰن بن عوف الزهرى رحمه الله تعالى . وعلى يسارك داخل التربة قبر الشريف رحمة الله عليه . قيل : مَنْ وقف بين قبر الشريف وقبر ابن عوف ودعا الله تعالى استجاب دُعَاءَه .

وحَكَى عبد السَّلام بن سعيد رحمه الله قال : مَرِضَتُ مَرَضًا شديدًا أشرفْتُ فيه (٣) على الهلاك ، وعَجَزَتِ الأَطبَّاءُ عن المداواة ، فَيَهُسْتُ ، فلما كان في بعض الليالي رأيتُ في النوم قائلاً يقول لي : امْضِ إلى قبر ابن عبد الرحمٰن بن عوف وقف بينه وبين الشريف (٤) المدفون معه في التربة ، والصفي ظَهْرَكَ بالحائط ، وابتهل إلى الله تعالى ، واسأله أنْ يُفَرِّجَ عنك . قال : فلما أصبحتُ ذكرتُ ذلك لأهلى وقلتُ : لابُدَّ لي من المُضِيِّ إلى ذلك الموضع ، فحملوني إليه ، فدَعَوْتُ الله عنده (٥) ، فَفَرَّجَ عَنِّي وعافاني ، وما وقعتُ بعد ذلك في شِدَّة أو عَسُرَتْ على حاجةً إلَّا ومضيتُ إلى ذلك الموضع ودعوتُ الله فَيُفَرِّج عنى (١) .

<sup>(</sup>١) إلى هنا ينتهي الساقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>۲) العنوان من عندنا . وهو عبد الله بن عبد الرحمٰن بن عوف الزهرى ، ذكره القرشى فى طبقة التابعين . وحكى القضاعي أن بمصر مقبرة تعرف بمقبرة بنى زهرة ، وأن الشافعي دُفِنَ بوسطها . وذكر الضرّاب فى علماء مصر عبد الله هذا ، وليس فيه خلاف .

<sup>[</sup> انظر الكواكب السيارة ص ٢٤١ ، وتحفة الأحباب للسخاوي ص ٣٧١ ] .

<sup>(</sup>٣) ای دم : د منه ) .

<sup>(</sup>٤) اسم الشريف هذا ( الفريد ) . [ انظر المصدرين السابقين ] .

<sup>(</sup>٥) في ﴿ م ﴾ : ﴿ عندهما ﴾ أي : عند عبد الله بن عبد الرحمٰن بن عوف ، والشريف الفريد .

<sup>(</sup>٦) لى ( ص ) : ( فَيَفرِّج الله عني ) .

### قبر صاحب اللُّرَّابَة (١):

وتخرج من التربة وتأتى إلى الجهة البحرية (٢) تجد على يمينك قبرَ صاحب و الدُّرَّابَةِ ، رحمه الله تعالى ، قبل : إنَّ ذا النُّون المصرى ، رضى الله عنه ، رأى في المنام كأنَّ قائلاً يقول له : ياذَا النُّون ، إذا كان غدًا ، الجُلِسُ على شفير (٣) الحندق يجيء [ إليك ] وَلِي من أولياء الله تعالى ، ميت محمول على دُرَّابَة ، فَجَهَّزْهُ وصَلَّ عليه (٤) . قال : فلما أصبحتُ جئتُ وجلستُ (٥) على الموضع الذي وصَلَّ عليه (١) . قال : فلما أصبحتُ جئتُ وجلستُ (٥) على الموضع الذي وصَفَ لى ، وإذا برَجُلَيْنِ ، يحملان رَجُلاً مَيْتًا على دُرَّابة ، فقلتُ لَهُمَا حُطَّاهُ واذهبا (١) .

قال ذو النون : فَغَسَّلْتُهُ ، وكَفَّنَهُ ، وصَلَّيْتُ عليه ، ودفنتُه . وأَوْصَى ذو النون (٧) إذا مات أن يُدْفَنَ تحت رِجُلَيهِ . فَفُعِلَ ذلك به (٨) . قال ذو النون : فرأيتُ (١) تلك الليلة في منامي ذلك الرَّجُلَ الذي دَفَنَتُهُ وعليه حُلَّةً من السَّنَدُس ، فقال : ياذا النون ، جزاك الله عني خيرًا .

<sup>(</sup>١) العنوان من عندنا ، والدُّرَّابة هنا بمعنى السرير الذي يُحمل عليه الميت ، ولم أقف عليها في المعاجم العربية التي تحت يدى بهذا المعنى .

<sup>(</sup>۲) لی و ص ، : و وتأتی بحری ، .

 <sup>(</sup>٣) فى ( ص ) : ( إذا كان من الغد اقعد ) . والشفير : الجانب والناحية ، ومابين المعقوفتين
 بعدها – عن ( م ) .

<sup>(</sup>٤) في و ص ) : و رجل ميت ، تُجهزه فتصلى عليه ) .

<sup>(</sup>٥) في د ص ) : ١ وقعدتُ ) .

 <sup>(</sup>٦) فى ( م ) : ( فقلت لهم خُطُوهُ واذهبوا ) بصيغة الجمع ، وهذا جائز فى اللغة باعتبار من يستر خلفهما من المشيعين .

<sup>(</sup>Y) في و م » : و ذا النون » لا تصبح .

<sup>(</sup>٨) في ١ م ، : ( أنه عند موته يُذَفن تحت رجليه ، فَفُعِلَ به ذلك ، .

<sup>(</sup>٩) فى ﴿ م ﴾ : ﴿ فرأيته ﴾ . و ﴿ ذو النون ﴾ قبلها عن ﴿ ص ﴾ .

## قبر الجَزرِئُ (١) :

ويقابل قبر صاحب الدُّرَّابة (٢) قبر الجزرِيِّي رحمه الله تعالى ، كان رجلاً مان جزيرة ابن عمر (٢) ، كثير التلاوة للقرآن ، وقبل : إنه كان مجاورًا بمدينة النبي عَلَيْكُ ، فاشتهى في بعض الأيام هو وأصحابه طعاماً ، فجاءوا إلى مسجدٍ على باب المدينة لصلاة الضَّحى (٤) ، وعلى الباب مملوكُ تُركيً ، وفي صحَدر المحراب رجل قائم يصلى ، فصلى [ الشيخُ ] (٥) مع أصحابِه الضَّحى ، ثم يَسلى (١ الطعام الذي اشتهاه الشيخُ وأصحابه (٢) ، ثم رأوا مع الرجل غِلْمَانًا يصلى (١ الطعام الذي اشتهاه الشيخُ وأصحابه (٢) ، ثم رأوا مع الرجل غِلْمَانًا تكون ؟ ومن الذي أخبرك بهذا ؟ فقال : أمّا أنا فأميرُ هذه البلدة ، وأمّا الذي تكون ؟ ومن الذي أخبرك بهذا ؟ فقال : أمّا أنا فأميرُ هذه البلدة ، وأمّا الذي كذا وكذا من الطعام ، فإنَّ في غَداةٍ غدِ جماعة يأتون إلى مَحَلِّتِكَ يشتهون هذا الطعام (١) . فقلت : يارسول الله ، ما الذي يوصلني إليهم ؟ فقال : هم يأتون عنده ، فلم يزل قائمًا يصلى إلى بُكرة ، فصلينا عنده الصَّبح وانصرفنا .

<sup>(</sup>١) العنوان من عندنا .

<sup>(</sup>٢) في و ص ، : و مقابل صاحب اللُّرَّابة ، .

<sup>(</sup>٣) في و ص ، : ( كان من جزيرة ابن عمر ، .

<sup>(</sup>٤) قوله : ( لمبلاة الضحى ) عن ( م ) .

<sup>(</sup>٥) مابين المعقوفتين عن ( م ) .

<sup>(</sup>٦) أي : الذي كان يصلي في صدر المحراب .

<sup>(</sup>٧) في و ص ، : د الذي اشتهوه ، .

<sup>(</sup>٨) في ﴿ صُ ﴾ : ﴿ وَرَأُوا عَنْدُهُ عَلَمَانُ وَحَشَّمُ ﴾ والصواب : غلمانًا وحشمًا ، بالنصب على المفعولية .

<sup>(</sup>٩) في و ص ، : ( يأتى رجلان إلى هذه الجزيرة المجاورة لبلدك ويشتهيانه ، هكذا بصيغة التثنيه إلى نهاية الحكاية .

#### قبور الصوفية (١):

وتدخل على يمينك تجد قبور الصُّوفية رحمهم الله تعالى .

## قبر أبي علي الرُّوذَباري (٢):

وتدخل على يمينك تجد تربة ذى النون المصرى رحمه الله ، علَى يسار مَنْ دَخَلَها قبرُ الرُّوذَبَارِى رحمة الله عليه ، شيخ الطريقة ، وإمام الحقيقة ، [ واسمه أحمد بن محمد بن القاسم بن منصور بن شهريار بن مهر فاذار بن فرغدة بن كسرى أنو شروان ] (٣) ويُكْنَى بأبى عليٍّى . وكان من أولاد كسرى أنو شروان . وتوفى سنة اثنتين (١) وعشرين وثلاثمائة ، وهو (٥) من أهل بغداد ، سكن مصر ، وكان شيخها ، ومات بها .

صَحِبَ أبا القاسم الجُنَيْد ، وأبا الحسين النُّورِيّ ، وأبا حمزة البغدادي ، وحَسَنًا المُسُوحِيَّ ، ومَن في طبقتهم من مشايخ بغداد ، وصَحِبَ بالشام أبا عبد الله ابن الجُلَّاء .

<sup>(</sup>١) العنوان من عندنا .

 <sup>(</sup>۲) العنوان من عندنا . [ وانظر ترجمة الرُّوذَبارى فى طبقات الصوفية ص ٣٥٤ – ٣٦٠ ، وحلية الأولياء ج ١ ص ٢٠٦ و ٣٥٠ ، وتاريخ بغداد ج ١ ص ٢٠٦ و ٣٠٠ ، وحسن المحاضرة ج ١ ص ٤٠٠ و ٢٩٧ ، وحسن المحاضرة ج ١ ص ٤٠٠ و ٤٠٠ ] .

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفتين عن ( م ) وساقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) فى ( م ) و ( ص ) : ( اثنین ) لا تصبح .

<sup>(°)</sup> من هنا إلى قوله : ﴿ إبراهيم الحربى ﴾ عن ﴿ م ﴾ وساقط من ﴿ ص ﴾ وبالسياق بعض الاضطراب تم تصويبه من المصادر السابقة .

وكان عالمًا فقيهاً ، حافظًا للأحاديث ، عارفًا بعلم الطريقة ، وكان يفتخر بمشايخه فيقول : شيخى في التصوف : الجنيد ، وفي الفقه : أبو العباس بن سُرَيْج (١) ، وفي الأدب : ثعلب ، وفي الحديث : إبراهيم الحربي (٢) .

رَوَى عنه ابن الكاتب قال : « ما رأيتُ أحدًا أجمع لعلم الشريعة والحقيقة منه ) .

وسُئِلَ أَبُو عَلَى الرُّوذَبَارِي [ رضى الله عنه ] : مَن الصُّوفَى (٣) ؟ قال : ه مَنْ لَيِسَ الصُّوفَ على الصَّفاء ﴾ .

ورَوَى أبو منصور معمر بن أحمد بن محمد بن زياد الأصبهاني قال: بَلَغنِي عن أبي علي الرُّوذَبارِكِي قال: ﴿ أَنفقتُ على الفقراء كذا وكذا ألفًا ، ما وضَعْتُ شيئًا في يد فقير ، بل كنتُ أضع في يدى فيأخذ الفقير من يدى ، حتى تكون يدى تحت أيديهم ، ولا تكون فوق أيديهم ) .

وقال أبو على الرُّوذَبارى : سمعتُ المحاسبى يقول : [ للمخلصين عقوبات ، وللناس طهارات ، وللطاهرين درجات ] (ئ) . وسمعته يقول : مِنْ أضيق السجون معاشرة الأضداد . وكان يقول : اكتسابُ الدُّنيا مَذَلَّةُ النفوس ، واكتسابُ الدُّنيا مَذَلَّةُ النفوس ، ويترك واكتسابُ الآخرة عِزُّ النفوس ، فيا عَجَباً لِمَنْ يختار المَذَلَّةَ لما يَفْنَى ، ويترك العِزَّ لِمَا يبقى !

<sup>(</sup>١) فى ( م » : ( أبو القاسم بن شريح » خطأ ، وما أثبتناه عن طبقات الصوفية . وهو : أحمد ابن عمر بن سريج ، أبو العباس ، القاضى ، البغدادى ، ولى القضاء – بشيراز ، وله مصنفات كثيرة ، وكانت وفاته سنة ٣٠٦ هـ .

<sup>[</sup> انظر المصدر السابق ص ٣٦٠ ] .

<sup>(</sup>٢) إلى هنا ينتهي الساقط من و ص ، .

<sup>(</sup>٣) مايين المعقوفتين عن ﴿ م ﴾ .. وفي ﴿ ص ﴾ : ﴿ فقيل له : مَنِ الصُّوف ؟ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفتين عن و م ۽ .

قال : وأَنْشَكَنَا أَبُو عليِّ الرُّوذَبِارِيُّ لنفسه :

وَدِدْتُ أَنَّ دَمِي يَجْرِي فَأَسْفَحُهُ لَوْ صَحُّ تَحْقِيقُهُ أَنَّ التَّــأَسُّفَ لي

مِنْ مُقْلَتَى عَلَى مافَاتَ مِنْ زَمَنِي وَاهًا عَلَى أَسَفٍ مِنِّي عَلَى وهل يُجْدِى التَّأَسُّفُ إِلَّا عِلَّة السَّجْن (١) لَمَا أُسِفْتُ لِجَمْعِ النَّوْحِ فِي الزُّمَنِ (٢)

> وله أيضًا – رضي الله عنه : إِنْ كَانَ دَارِى كَأْتُ عَنْ قُرْبِ دَارِكُمُ

فَالنَّفْسُ لَيْسَ لها مِنْ بَعْدِكُمْ سَكَنُ تَلْبِسِي لَسَدَيْكَ وعينسِي غيـرُ نَاظِـرَةٍ [ إِلَّا إليكَ ] وسُؤُلِي وَجُهُكَ الحَسَنُ (٣) يَالَيْتَ لِي أَعْيُنًا فِي كُلِّ جَارِحَةٍ تَبكي عَلَيْكَ بِدَمْعٍ جَارِحِ الوَّسَنِ (1)

وقال <sup>(٠)</sup> : ﴿ مِنَ الاغترار <sup>(١)</sup> أَنْ تُسِيءَ فَيُحْسَنَ إِلَيكَ ، فَتَثُرُكَ الإِناَبَة والتَّوْبَةَ تَوَهُّمًا أَنَّكَ (٢) تُسَامَحُ في الهَفُوات ، وتَرَى أنَّ ذلك في بَسْطِ الحَقِّي لك،

وقال: ( المشاهدات للقلوب ، والمكاشفات للأسرار ، والمعاينات للبصائر (^) ، والمراعاتُ للأبصار ، .

<sup>(</sup>١) هذا البيت في ( ص ) وَرَدَ هكذا :

التـــأسُف إلّا علـــة السجــــن وَاهَّا عَلَى أُسفِ منى وهـل يجنــو وهو مكسور بهذه الصورة وبه تصحيف في قوله ﴿ يجنو ﴾ . والصواب ما أثبتناه ، وهو من بحر

<sup>(</sup>٢) ف (م): (بجنم) مكان ( لجمع) .

<sup>(</sup>٣) في ﴿ ص ﴾ : ﴿ وعيني ناظرة ﴾ سقطت لفظة ﴿ غير ﴾ سهوًا من الناسخ في الشطرة الأولى ، ولا يستقم الوزن والمعنى إلَّا بها . ومابين المعقوفتين في الشطرة الثانية عن ﴿ ص ﴾ وساقط من م .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) و ( ص ) : ( ياليت لي أعينٌ ) لا تصح . وفي ( م ) : ( عليُّ ) مكان ( عليك ) في الشطرة الثانية .

<sup>(</sup>٥) من هنا إلى أول ترجمة ذي النون المصري عن ٤ م ، وساقط من ٤ ص ، .

<sup>(</sup>٦) في و م ۽ : و الاعتلال ۽ وما أثبتناه عن طبقات الصوفية ص ٣٥٩ .

<sup>(</sup>٧) في ﴿ م ﴾ : ﴿ وترى أنك ﴾ وما أثبتناه عن المصدر السابق .

<sup>(</sup>٨) في دم ، : د والمعاينات للأبصار ، وما أثبتناه عن المصدر السابق .

وقال أيضًا : ( لا رِضَا لِمَنْ لا يصبرُ ، ولا كَالَ لِمَنْ لا يشكر الله عَزَّ وَجَلَّ ، وبالله وصَلَ (١) العارفُون إلى مَحَبَّتِه ، وشكروه على نِعْمَتِه ، .

وقال هَمَّام بن الحارث: سمعتُ أبا على الرُّوذبارِيَّ يقول: ﴿ إِنَّ المُشْتَاقِينَ إِلَى اللهُ سبحانه وتعالى – يجدون حَلاوَةَ الوَقْتِ عند وُرودِهِ لما كشَفَ لهم من فرح الوصال (٢) إلى قُرْبه أحلى من الشهد ﴾ .

وقال أيضًا : ﴿ مَنْ رُزِقَ ثَلاثَةَ أَشْيَاءَ فقد سَلِمَ مِنَ الآفات : بَطْنٌ جائعٌ معه قلبٌ خاشعٌ <sup>(٣)</sup> ، وفقرٌ دائمٌ معه زهدٌ حاضرٌ ، وصبر كامل <sup>(١)</sup> معه قناعة دائمة ﴾ .

وقال - رضى الله عنه: ( السعيدُ مَنْ عَمَّرَ أَوْقَاتَهُ بالطَّاعات ، وتَرَفَّعَ عن المُعَاصِي المُهْلِكات ، (°).

#### قير ذي النون المصرى (١):

تجد على يمينك من قبره قبر الشيخ الإمام ، العابد الزاهد أبى الفيض ذى النون المصرى ، ذى المناقب العظيمة ، والأخلاق الكريمة ، رضى الله عنه .

قال يوسف بن الحسين : سمعتُ ذا النون المصرى يقول ، وقد سأله إنسانٌ عن أصل تَوْيَتِه ، فقال : « خرجتُ من مصر إلى بعض القرى ، فنمتُ في الطريق ،

<sup>(</sup>١) في ﴿ م ﴾ : ﴿ وقال : وصل ﴾ . وماهنا عن المصدر السابق .

<sup>(</sup>۲) فى الحلية ج ١٠ ص ٣٥٧ : ١ روح الوصال ، .

 <sup>(</sup>٣) في ( م ) : ( قلب قائم ) وما أثبتناه عن الحلية .

<sup>(</sup>٤) في وم ۽ : و وفقير حامل كذلك ۽ تحريف من الناسخ ، والتصويب من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٥) إلى هنا ينتهي الساقط من و ص ، .

 <sup>(</sup>٦) العنوان من عندنا . وقد سبقت ترجمته . [ وانظر طبقات الصوفية ص ١٥ – ٢٦ ، وحلية الأولياء ج ٩ ص ٣٩٣ – ٣٩٧ ،
 الأولياء ج ٩ ص ٣٣١ – ٣٩٥ ، وج ١٠ ص ٣ و ٤ ، وتاريخ بغداد ج ٨ ص ٣٩٣ – ٣٩٧ ،
 وشذرات الذهب ج ٢ ص ٢٠٧ و ١٠٨ ] .

وانتبهتُ وفتحتُ عينى وإذا أنا بقنبرة عمياءَ سقَطَتْ من شجرة على الأرض ، فَانْشَقَّتِ الأرضُ فخرج منها سُكُرُّ جَتَانِ (١): واحدة من ذهب ، والأخرى من فضة ، في إحداهما سمسم ، وفي الأُخْرَى ماءُ وَرْدٍ ، فأكلَتْ من هذه ، وشربت من هذه ، فقلتُ : حَسْبِي (٢) . فَتَبْتُ ولَزِمْتُ البابَ ) .

ورَوَى أبو موسى الجيزى ، قال : ( رأيتُ ذا النون ، وقد تقاتَلَ اثنان ، أحَدُهُما (٢) من أولياء السلطان [ والآخر من الرَّعِيَّة ] فَعَدَا (١) الذى من الرعيَّة عليه فكَسَر سِنَّتُهُ (٥) فتعلَّق الجنديُّ بالرجل وقال : بينى وبينكَ الأميرُ . فَمَضَوُّا ، وجَازُوا في طريقهم على ذى النون ، فقال لهما : ماقصتكما ؟ فَقَصًا (٢) عليه القصة ، فأخذَ السِّنَّ ثُمَّ بَلَّهَا بريقه وَرَدَّهَا إلى فم الرجل الذى كانت فيه ، وحَرَّكَ شَفَتَهُ فَتَعَلَّقَتِ السِّنُ بإذْنِ الله تعالى ، وثبتَتْ في مكانها ، فبقى الرجل يفتش فاه فلم يجد فيه شيئًا من النقص ) (٢) .

وحَكَى أبو جعفر قال : ( كنتُ عند ذى النون فَتَذَاكُرْنا طاعة الأشياء للأولياء ، فقال ذو النون : من الطاعة أن أقول لهذا السرير الذى أنا جالسً عليه : 
دُرُ فى زوايا البيت الأربع وعُدُ إلى مكانك (^) [ قال : فدار السرير فى أربع زوايا البيت وعاد إلى مكانه ] . وكان هناك شابٌ فأخذ يبكى ، ومات للوقت ) .

<sup>(</sup>١) السُّكُوْجَة : إناء صغير يُوكل فيه القليل من الأَّدْم .

<sup>(</sup>۲) أي : يكفيني مارأيت .

<sup>(</sup>٣) في و م ۽ : و إحداهما ۽ لا تصبح .

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفتين عن ﴿ ص ﴾ . وعدا : اعتَدَى .

 <sup>(</sup>٥) في و ص ) : ( ثنيته ) وهي : إحدى الأسنان الأربع التي في مقدم الفم ، ثنتان من فوق ،
 وثنتان من تحت .

<sup>(</sup>٦) هكذا في دم ، .. وفي د ص ، : د وجازوا على ذي النون فقال لهم : ماقصتكم ؟ فقصوا ... ، .

 <sup>(</sup>٧) فى ( ص ) : ( فلم يجد الأسنان إلا سواء ) .

 <sup>(</sup>A) فى و ص ، : و أن أقول لهذا السرير يدور فى أربع زوايا فى البيت ثم يرجع إلى مكانه » .
 ومايين المعقوفتين بعدها عن و م ، وساقط من و ص » .

وقال بكر بن عبد الرحمن : (كنا مع ذى النون المصرى فى البادية ، فنزلنا تحت شجرة (أم غيلان ) فقلنا : ما أطيّبَ هذا الموضع لو كان فيه رُطّبٌ ! فتبسَّمَ ذو النون وقال : أتشتهون الرُّطَبَ ؟ وحَرَّكَ الشجرة وقال : أقسمتُ عليكِ بالذى ابتداكِ وحَلَقَكِ إلَّا نَثَرْتِ علينا رُطَبًا . وحَرَّكَها ، فتناثر (١) الرُّطَبُ من عليها ، فَهَزَرْنَا الشجرة فنقَرتْ علينا شَوْكاً » .

وقيل : إنَّ ذا النون <sup>(۲)</sup> المصرئ عند موته قيل له : ما تشتهي ؟ فقال : أعرفه قبل موتى <sup>(۲)</sup> ولو بلحظة .

وكان ذو النون المصرى يقول : ( معاشرة العارف كمعاشرة الله تعالى )  $^{(1)}$  .

وقال أيضًا : ﴿ أَعْرَفُ الناسِ بِاللَّهِ أَشَدُّهُم تَحَيُّرا فيه ﴾ .

وقال أيضًا : ﴿ الزُّمَّادِ مُلُوكُ الآخِرَةِ ، وهم فُقراء العارفين ﴾ .

وقال أيضًا: ﴿ علامة العارف ثلاثٌ : لا يطفى عنورُ معرفَتِهِ نُورَ وَرَعِهِ ، ولا يفتقد (٥) باطنًا من العِلم ينقضُ عليه ظاهرًا من الحِلْم ؛ ولا يحمله كثرة. نِعَمِ الله على هَتْكِ أستار مَحارِمِ الله عزَّ وجَلَّ ﴾ .

وقال أيضًا: ﴿ كُنْتُ راكباً فَ سَفِينَةَ فَسُرِقَتْ فِيها دُرَّةٌ ، فَاتَّهِمَ بِها شَابٌ ، فَقَلْتُ : دعونى حتى أَرْفُقَ بِه وأُقَرِّرَهُ ، فَأَخْرَجَ رأَسَهُ مِن تحت كِسَائه ، فتحدثتُ معه فى ذلك المعنى وتَلَطَّفْتُ بِه لَعَلَّهُ يُخْرِجِها ، فرفع رأسه إلى السماء وقال :

<sup>(</sup>١) في و م ، : و فتناثر علينا ، وبعدها : و فأكلنا ، مكان و فهززنا ، .

<sup>(</sup>٢) ف ( ص ) : ( وقيل لذي النون ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ( قبل الموت ) .

 <sup>(</sup>٤) هكذا في ( ص ) ، وزاد في ( م ) بعد ذلك : ( يحملك ويمكُم عندك تَخَلُقًا بأخلاق الله سبحانه وتعالى ) .

 <sup>(</sup>٥) في (ص) : (ولا يعتقد) .

أقسمتُ عليكَ يارب ألّا تَدَع أَحَدًا من الحيتان إلّا ويأتى بجوهرة . قال : فرأيتُ حيتانًا (١) كثيرة طافية على وجه البحر ، فى فم كل حوت جوهرة . قال : ثم ألقى نفسه فى البحر ومشى على الماء وغاب عنّا ) .

وقال ذو النون : ﴿ سافرتُ إِلَى الشام لَعَلِّي أَجتمع بأُحَدٍ ﴿ ٢ مَن أُولِياء الله تعالى ، فعبرتُ على مغارة ، فوجدتُ رجلاً جالسًا على باب المغارة ، فَسَلَّمَ علمًى وقال لى : ياذا النون (٣) ، رجل كان يسأل الله تعالى في الاجتماع بك لتحضر الصلاة عليه ، فَقِفْ ها هُنا . ثم دخل المغارة ، فإذا بعجوز قد خرجتْ من المغارة تبكي ، فقالت : يا سيدي ، الذي كَلَّمَكَ هو ولدي ، وكان يسأل الله تعالى أن تحضر الصلاة عليه ، وقد مات . فدخلتُ فوجدتُهُ مُستقبلَ القبلة ، وعنده آلةُ الغَسْل والكفن ، فغسلته وكفنته وصليتُ عليه ، وكنتُ أُكَبِّرُ وأسمع التكبير من خلفي ، فلما فرغتُ من الصَّلاة عليه إذا هو قد حُمِلَ من بين يَدَّى ، فخرجتُ وأنا متعجبٌ ، ثم استوحَشْتُ ، فإذا أنا بصوت رجل يقرأ القرآن ، فاتبعتُ الصُّوتَ ، فإذا هو يخرج من مغارة أخرى ، فدخلتُها ، فإذا شيخٌ عليه وقار ، وعليه قميصٌ من ليف ، فقال : ياذا النون ، صَلَّيْتَ على الرَّجُل الصالح ؟ قلت : نعم ، قد صليتُ عليه وسمعتُ تكبيرًا (١) من خلفي . فقال : أُقِمْ عندي اليوم . قال : فأقمتُ عنده تلك الليلة ، فإذا طائر يدخل المغارة وبين رجليه جَوْزَة ، وفي منقاره (°) زبيبة فيلقيها ، ثم يذهب فيعود كذلك ، فسألتُ عن ذلك (١) الطائر ، فقال : سَخَّرَهُ الله تعالى لي ، يأتيني في اليوم كذا وكذا مَرَّةً ، فنظرتُ دَاخِلَ المغارة فإذا عينٌ تَجْرَى وفي داخلها رَجُلٌ ، وهو يدعو : اللَّهُمُّ

<sup>(</sup>١) في و ص ، : وحيتان ، لا تصح ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : ( لَعَلِّي أجد أحدًا ، أو اجتمع بأحدٍ ) .

<sup>(</sup>٣) في و م ، : و ياذو النون ، لا تصبح .

<sup>(</sup>٤) ف و ص ، : و وأنا أسمع التكبير ، .

<sup>(°)</sup> في و ص ) : ( وفي فيه ) .

<sup>(</sup>٦) في د م ۽ : د عن هذا ۽ .

اغفر لأمّة محمد ، اللهم ارْحَمْ أُمّة محمد . ثم أصبحتُ فرأيتُ السّباعَ أَتَنهُ (۱) تُسَلِّمُ عليه وتتبرَّك به . فقال : ياذا النون ، كم بقى للحج ؟ قلت : مُدَّة يسيرة . قال : يخطر (۲) لك نِيَّة الحج ؟ قلت : نعم . فقال : ياذا النون ، أرافقك بواحدٍ من هذه (۱) السباع ، ثم التفت إلى واحدٍ منها (۱) فقال : أوصيك بأبى الفيض ، فكُنْ به رفيقًا (۱) . فركبتُ على ظهره يومين (۱) ، فإذا أنا ببطحاء مكة ، فَنَفَضني عن ظهره . وكان الشيخ قد أوصاني وقال لى : إذا قضيتَ شُغلك وأتبتَ الرُّئنَ اليماني تجد عنده شابًا أسمر ، عليه أَطْمَارٌ رَثَّةٌ (۲) ، وعليه سيما الخير ، فَبَلِغُهُ سلامي ، وسَلْهُ لى الدعاء . قال (۸) : فَلَمَّا قضيتُ شغلي وأتيتُ الركنَ اليماني ، وجدتُ الرَّجُلَ جالسًا عند الركن ، فسلمتُ عليه ، وقلت له : فلان بالشام يسلم عليك ويسألك الدعاء – وكان قد أضحى النهار – فقال : لا إله بالشام يسلم عليك ويسألك الدعاء – وكان قد أضحى النهار – فقال : لا إله بالشام يسلم عليك ويسألك الدعاء – وكان قد أضحى النهار – فقال : لا إله بالشام يسلم عليك ويسألك الدعاء به وكان قد أضحى النهار – فقال : لا إله بالشام يسلم عليك ويسألك الدعاء به وكان قد أضحى النهار باليوم قد صلينا عليه ! » .

وعن ذى النون المصرى قال : ( لَقِيتُ فى بعض أسفارى امرأة تشير إلى المَحبة ، فسألتها عن غاية المحبة ، فقالت : لا غاية لها . فقلت : وَلِمَ ؟ قالت : لأنه لاغاية للمحبوب ، (١) .

وعن أبى سعيد الماليني ، عن ذى النون المصرى ، يرفعه إلى النبي عَلَيْكُ ، قال : د سمعتُ جبريل عليه السلام يقول : يامحمد ، مَنْ قال مِنْ أُمَّتِكَ في كل

<sup>(</sup>١) فى د ص ؛ : د وإذا السباع قد أتته ؛ .

<sup>(</sup>۲) في ( ص ) : ( يحضر ) .

<sup>(</sup>٣) في د م ، و د ص ، : د من هؤلاء ، .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) و ( ص ) : ( منهم ) .

<sup>(</sup>٥) في ﴿ م ﴾ : ﴿ وَكُنْ رَفِيقًا لَه ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في و ص ۽ : و يومان ۽ لا تصبح .

<sup>· (</sup>٧) أطمار رَئَّة : ثياب بالية .

<sup>(</sup>٨) القائل : ذو النون .

<sup>(</sup>٩) هذه الفقرة عن و م ، و لم ترد في و ص ، .

يوم مائة مرَّة : ﴿ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الله ، الملك الحق المبين ﴾ كان له أمانٌ من الفقر ، وأُنسُّ (١) من وحشة القبر ، واستجلب به الغنى ، وقَرَع (٢) به باب الجنة » .

وسُقِلَ ذو النون : كيف الطريق إلى الله تعالى ؟ فقال : و ظمأ الهواجر (٣) ، وقيام الليل ، يَدُلَّانِكَ على الطريق إلى الله تعالى ، (١) .

وعن سعيد (°) بن عثمان قال : سمعت ذا النون (۱) يقول : ( اللَّهُمَّ مَتَّعُ أَبِصارِنا بِالجُولان في حلالك بسهرها عمَّا نامت عنه قلوب الغافلين ، واجعل قلوبنا معقودة بسلاسل النور ، وعَلِّقْهَا بأطناب الفكر (٧) ، ونَزَّهْ أبصارِنا عن سِرِّ مواقف المُتَحيرين ، وأَعْطِهَا من الأنْسِ في خدمتك مع الجَوَّالين » .

وعن ابن الجلاَّء قال : لقيتُ ستائة شيخ ، ما رأيت فيهم مثل أربعة ، أحدهم (^) ذو النون المصرى ، يقول : ﴿ ذِكْرُ الله دَواء ، وذكر الناس دَاءٌ ، فاستكثروا من الدَّوَاء ، وأُقِلُّوا من الدَّاء ﴾ .

وعن محمد بن قطن (١) قال : رأيتُ مكتوباً على عصا ذى النون :

<sup>(</sup>١) وفي رواية : ﴿ كَانِتُ لِهِ أَمَانًا مِنِ الْفَقْرِ ، وَأَنْسًا ... ، .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ( واستقرع ) .

<sup>(</sup>٣) الهواجر : جمع هاجرَة ، وهي نصف النهار عند اشتداد الحر .

<sup>(</sup>٤) في و م ، : و يدلَّانك إلى طريق الله تعالى ، .

<sup>(</sup>٥) في و م ، : و أبي سعيد ، خطأ .

<sup>(</sup>٦) في د م ، : د ذي النون ، لا تصبح ، وما أثبتناه هو الصحيح .

 <sup>(</sup>٧) فى ( ص ) : ( الفكرة ) . والأطناب : جمع طُنْب ، وهو الحَبْل الذي يُشَدُّ به الخباء والسرادق ونحوهما .

<sup>(</sup>A) ( أحدهم ) عن ( م ) .

<sup>(</sup>٩) في ﴿ ص ﴾ : ﴿ وعن ابن قطن ﴾ .

كَيْفَ اخْتِيَالِي وَدَائِيَ الأَمْـلُ وليسَ لى فى صَجِيفَتِي عَمَلُ (١) زَادِى قليسل ورحلتى بَعُـدَتْ مَنْ عَدِمَ الزَّادَ كيف يَرْتَجِلُ ؟.

ورُوِى عن أَبِي عَبَانِ المغربي قال : ﴿ مَنْ صَحِبَ نَفْسَهُ صَحِبَهُ الْكِبْرُ والعُجْبُ ، ومَنْ صحب أولياء الله تعالى وُفِّق للوصول إلى الله تعالى » .

ورُوِى عن ذى النون ، رضى الله عنه ، أنه قال : ﴿ سافرتُ سَفْرَةً فَجِئْتُ بَعِلْمٍ يَعْرِفُهُ الْحَاصُ وَيَنْكُرهُ بَعِلْمٍ يَعْرِفُهُ الْحَاصُ وَيَنْكُرهُ الْعَامُ ، ثَمْ سافرت الثالثة فجئتُ بعلم ينكره الخاص والعام ، وصرتُ به وحيدًا ، فريدًا ، شريدًا ، طريدًا ﴾ (٢) .

وعن ذى النون ، رضى الله عنه ، قال : ﴿ مَنْ ذَكَرَ الله تعالى على حقيقة نَسِيَى فى جنب الله (٣) كُلَّ شيء ، وكان له عوضًا من كل شيء ﴾ .

وقال ذو النون المصرى: ﴿ إِنَّمَا دَحَلَ الفَسَادَ عَلَى النَاسَ مِن سَتَةَ أُمُورَ : أَحَدُهَا ﴿ اللَّهِ وَالثَانَى : صَارِتَ أَبَدَانِهُم رَهِينَةً لَحَدُهَا ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ نَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالَ عَلَى رَضَا الْحَالَقِ . والحَامَسُ : اتَّبُعُوا أَهُواءُهُمْ وَنَبَذُوا سُنَّةَ نبيهم ، رَضَا الْحَالَقِ . والحَامَسُ : اتَّبُعُوا أَهُواءُهُمْ وَنَبَذُوا سُنَّةَ نبيهم ، ودفنوا عَلَى رَضَا الْحَالَقِ . والحَامِسُ : جَعَلُوا زَلَّاتِ السَّلُفُ خُجَّةً أَنْفُسِهِم ، ودفنوا أَكْثَرُ مِناقِبِهِم ﴾ .

ولمًّا مات ذو النون بالجيزة حُمِلَ في قاربٍ مخافَةَ أن ينقطع الجسر من

<sup>(</sup>۱) فی د م ، : د وذی ، د ودائی ، وهو تحریف . وفی روایة : د ودَأَبی ، وعند ابن الزیات : د وَدَابی ، . . و د عملی ، مكان د عمل ، لا تصح ، مخالف لحركة الرُّوتی .

<sup>(</sup>٢) من قوله : ﴿ وروى عن ابن عثمان المغربي ﴾ إلى هنا عن ﴿ م ﴾ وساقط من ﴿ ص ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ﴿ م ) : ﴿ خُبُّ اللهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ( أحدها ) عن ( ص ) .

<sup>(</sup>٥) قوله : و مع قُرْبِ الأجل ؛ عن د م ؛ وساقط من و ص ؛ .

كثرة الناس على الجنازة (١) ، قال الراوى : فلما أُخْرَجَ من القارب وحُمِلَ على أكتاف الرجال جاءت طيورٌ خُخفهٌ فاكتنفت الجنازة (٢) ترفرف عليه حتى عُطفَ به عند ﴿ حَمَّام الغارِ ﴾ وغاب عني ، فذكرت ذلك لأبي يحيى بن هلال بعد زمانٍ ، فقال لي : لقد رأيتُ مثل هذه الطيور ترفرف على جنازة المُزَنِّي .

وأنشد بعضهم في ذلك (٣):

ورَأَيْتُ أَعْجَبَ مَا رَأَيْتُ وَلَمْ أَكُنْ طيــرًا تُرَفُّــرفُ فَوْقَــهُ وتَحُفُّــهُ وتَنَزَّلَ القَطْرُ الذِّي كُنَّا نُـرَى إِنْ شِعْتَ قُلْ : بَكَتِ السَّمَاءُ لِفَقْدِهِ

مِنْ قَبْلِ ذَاكَ رأيتُه لِمُشَيَّعِ (1) حَتَّى تُوارَى في حِجَابِ المَصْجَعِ ثُمَّ احْتَجَبْنَ عن العيون ولم أُحِطْ عِلْمًا بكُنْهِ مَصِيرِها وَالمَرْجَعِ (°) والله أَعْلَمُ - فَوْقَ ذَاكَ المَرْجَعِ (¹) وهُبوب تلكَ الدَّارِيَاتِ الزُّعْزَعِ (٧) أَوْ قُلْ : سَقَتْهُ بِهَيْدَبِ لَمْ يُقْلِعِ (^)

<sup>(</sup>١) في و ص ، : د على جنازته ، .

<sup>(</sup>٢) اكتنفت الجنازة: كانت على يمينها ويسارها.

<sup>(</sup>٣) في و م » : و وهو أبو بكر محمد بن ريّان » .

<sup>(</sup>٤) هكذا في و ص ، .. وفي و م ، ذكر قبل هذا البيت أربعة أبيات سترد بعد ذلك في رثاء ( المزلى ) صاحب الشافعي .

<sup>(</sup>٥) لى و م ، : و احتجبنا ، خطأ ، وما أثبتناه هو الصحيح .

<sup>[</sup> انظر الكواكب السيارة ص ٢٣٥ ، والمكنون في مناقب ذي النون للسيوطي ص ٧٤ ] .

<sup>(</sup>٢) هذا البيت عن ( ص ) ولم يرد في ( م ) . وفي الكواكب السيارة :

وأظنها رسُلُ الإلْـــــــــ تـــــــزلتُ والله أعلـــم فــــوق ذاك الموضع

<sup>(</sup>٧) الذاريات الزعزع: الرياح الشديدة ، وفي رواية : ( الوعوع ) ، وهي بمعناها . وهذا البيت والذي يليه عن ( م ) .

<sup>(</sup>٨) لى د م ، : د لا يقلم ، وما أثبتناه عن د المكنون في مناقب ذي النون للسيوطي ، والهيدب : السحاب المتدلِّي الذي يدنو من الأرض ويُرَى كأنه خيوط عند انصبابه .. وفي رواية أخرى : ﴿ بمهذب ﴾ وهي بمعنى السيل . وستأتى .

وكانت وفاته سنة خمس وأربعين ومائتين ، وكان اسمه ثوبان بن إبراهيم ، وورعه وزهده لايخفى . وكان قد وُشِيَى به إلى ( المتوكل ) ، فاستحضره من مصر ، [ فلما دَخَلَ عليه وعَظَهُ ، فبكى ورَدَّهُ إلى مصر ] واستعذر منه (١) .

قال يوسف (٢) بن الحسين : سمعتُ ذا النون (٣) وقد سُقِلَ : لِمَ (١) أَحَبَّ الناسُ الدنيا ؟ فقال : لأنَّ الله تعالى جعل الدنيا (٥) خزانة أرزاقهم ، فَمَدُّوا أُعينهم إليها .

وقال ابن السَّرَاج: قلتُ لذِى النون: كيف كان خلاصُك من ( المتوكل ) وقد أُمَرَ بقتلك ؟ قال: لمَّا أُوصَلنى الغلامُ إلى الستر رَفَعَهُ (١) وقال لى: أَدْخُلْ. فنظرتُ فإذا ( المتوكل ) في غُلالةٍ ، مكشوف الرأس ، وعُبَيْدُ الله قامم على رأسه مُتَّكىء على السَّيف (٢) ، وعرفتُ في وَجُه القوم الشَّرَّ ، فَفُتِحَ لى بابّ ، فقلتُ في نفسي : ( يا ألله (٨) ، يامَنْ ليس في السموات خَطَراتٌ (٩) ،

<sup>(</sup>١) استعذر منه : طلب العُذْر على ما بَكر منه من سوءِ ظن نحوه .

ومابين المعقوفتين عن و ص ، وسقط من و م ، سهوًا من الناسخ .

<sup>(</sup>۲) فی دم ، : دعن یوسف ، وجاء اسمه فی الکواکب السیارة ص ۲۳۰ دیونس بن الحسین ، وهو خطأ . وهو : یوسف بن الحسین الرَّارَقُ ، أبو یعقوب ، صَحِبٌ ذا النون المصری ، وأبا تراب النخشبی ، ورافق أبا سعید الخرَّاز فی بعض أسفاره ، وکان عالمًا دَیَّنًا ، وکانت وفاته سنة ، ۳۰ هـ . و انظر ترجمته فی طبقات الصوفیة ص ۱۸۰ – ۱۹۱ ، وحلیة الأولیاء ج ۱۰ ص ۲۳۸ – ۲۲۳ ، وتاریخ بغداد ج ۱۶ ص ۱۳۷ – ۳۱۹ ، والرسالة القشیریة ج ۱ ص ۱۳۷ ، وطبقات الشعرانی ج ۱ ص ۱۳۷ ، و سادرات الذهب ج ۲ ص ۲۵۰ ] .

<sup>(</sup>٣) في و م ۽ : و ذو النون ۽ لا يصبح ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) في د م ، و د مس ، : د لما ، لا يصبح .

<sup>(</sup>٥) في (م): (جعلها).

<sup>(</sup>٦) في دم يا: د ورفعه يا .

<sup>(</sup>٧) في (م) : (على سيف).

<sup>(</sup>٨) لفظ الجلالة عن ١ ص ١ .

<sup>(</sup>٩) في ( م ) : ( قطرات ) ، وفي الكواكب السيارة : ( نظرات ) .

ولا فى البحر قَطَرات ، ولا فى الرِّياح رَوْحَات ، ولا فى الأرض جَنَّات (١) ، ولا فى عيونهم ولا فى قلوب الخلائق خَطَرات ، ولا فى أعضائهم حركات ، ولا فى عيونهم لَحَظَات إلَّا وهى لك شاهدات ، وعليك دالَّات ، وبربُوبِيَّتِكَ معترفات ، وفى قُدْرتِك مُتحيرات ، فَبِقُدْرَتِك التى تَحَيَّر بها مَنْ فى السموات والأرض إلَّا صليت على محمد ، وعلى آل محمد ، وأَخَذْتَ قَلْبَهُ عنى » . قال : فقام ( المتوكل » يخطو حتى اعتنقنى ، ثم قال لى (٢) : أتعبناك يا أبا الفيض ، إنْ تَشَأَ تُقِمْ (٣) عندنا ، وإنْ تشأ تنصرف . فاخترت الانصراف (٤) .

ورُوِى (°) عنه قال : رأيتُ رَجُلاً من السَّائِحين (٦) فقلتُ له : مِنْ أين أنت ؟ فقال مُنْشِدًا عند قولي له :

مِنْ عند مَنْ عَلِقَ الْفُوَّادُ بُحِبِّهِ فَشَكَا إليه بخَاطِرٍ مُشْتَاقِ مِنْ عند مَنْ عَلِقَ الْفُوَّادُ بُحِبِّهِ فَهَا شِفَاءُ لِوَامِقٍ تَـوَّاقِ (٧)

وقال أيضًا : عبدٌ ذليلٌ ، ولسانٌ كليلٌ <sup>(^)</sup> ، وعملٌ قليلٌ ، وكُرْبٌ طويل ، ونَيْلٌ جزيل <sup>(^)</sup> ، فأين أذهب ياسيدى إلّا بالدّليل ؟

<sup>(</sup>١) في ( م ) : ( تحبيّات ) أي : مُخبّات . وفي الكواكب السيارة : ( حَبّات ) .

<sup>(</sup>٢) ( لي ) عن ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ( تقيم ) لا يصبح ، جواب شرط مجزوم .

<sup>(</sup>٤) قوله : ﴿ فَاحْتَرَتَ الْأَنْصِرَافَ ﴾ عن ﴿ ص ﴾ وساقط من ﴿ م ﴾ .

<sup>(</sup>٥) من هنا إلى قوله ﴿ تُوَّاقَ ﴾ عن ﴿ م ﴾ وساقط من ﴿ ص ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في ( م ) : ( السياحين ) .

 <sup>(</sup>٧) الوامق : المُحِبّ ، والتّوّاق : المشتاق .

وفي ( م ) : ( لرامق تراق ) تحريف من الناسخ .

وإلى هنا ينتهي الساقط من د ص ، .

<sup>(</sup>A) الكليل: الضعيف والعاجز.

<sup>(</sup>٩) نَيْل جزيل : عطاء وفير .

وقال : دَخَلَ غُلامٌ لذى النون (١) إلى بغداد ، فسمع قَوَّالًا يقول [الشعر] (٢) ، فصاح غُلامٌ ذى النون صيحةً وخَرَّ ميتًا ، فَوصَل (١) الخبرُ إلى ذى النون ، فَرَحَلَ إلى بغداد (١) فقال : عَلَى بالقَوَّال ، فحضر ، فاسترده الأبيات (٥) التى سَمَّعَهَا للغُلام ، فأنشَدَها ، فصاح ذو النون (١) صيحة فمات القَوَّال ، ثم رَجَعَ ذو النون (٧) وهو يقول : ﴿ النَّفْسُ بالنَّفْس ﴾ .

### قبر الشيخ أبي عمران موسى بن محمد الأندلسي (٨):

وتخرجُ من باب تُربة ذى النون (٩) تجد على يمينك قبر الشيخ أبى عمران موسى بن محمد الأندلسى الواعظ الضرير ، رحمه الله ، كان من كبار المشايخ ، جَمَعَ بين العِلْم والورَع ، وله مُصنَّفًاتُ في عِدَّة فنون (١٠) ، وكان له مجلسُ وَعْظٍ ، وقصائد في الزهد ، وغير ذلك .

وكان قد صنف قصيدة في فَضُل أُمِّ المؤمنين (١١) عائشة رضى الله عنها ، منها هذه الأبيات (١٢) :

<sup>(</sup>١) في و ص ، : و لذي النون المصري ، .

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين من عندنا لاستقامة السياق .

<sup>(</sup>٣) في و م ، و و ص ، : و فاتصل ، .

<sup>(</sup>٤) في الكواكب السيارة : و فدخل بغداد ، .

<sup>(</sup>٥) أي استرجعه وطلب منه أن يُرَدِّدَ الأبيات التي سَبِعَها الغلام منه .

<sup>(</sup>٦) في و م ، : ﴿ ذَي النَّونَ ﴾ لا يصبح .

 <sup>(</sup>٧) في ( م ) : ( ثم خرج ذي النون ) الصواب : ( ذو النون ) .

<sup>(</sup>٨) العنون من عندنا .

<sup>(</sup>٩) في و م ، : و من باب تربته ، والضمير يعود على ذي النون .

<sup>(</sup>۱۰) في (ص): (في كل فن).

<sup>(</sup>١١) في وم ، : و في أم المؤمنين ، .

<sup>(</sup>١٢) في ﴿ ص ﴾ : ﴿ منها في أولها ﴾ .

ما شَأْنُ أُمَّ المُؤْمنين وشَانِسى هُدِى المُحِبُّ لِهَا وَضَلَّ الشَّانِي (١) إِلَّى أَقُولُ مُبَيِّنًا عن فَضْلِهَا ومُتَرْجِمًا عن فَضْلِهَا بِالسَانِي (١) يامُبْغِضِي ، لا تَأْتِ قَبْرَ مُحَمَّدٍ فَالْبَيْتُ بَيْتِي والمَكَانُ مَكَانِسي

وكان ذلك فى زمَن (٢) أمير الجيوش [ شاهنشاه بن بدر الجمالي ] ، فَوُشِيَ إليه بدُلك ، فأمر بِحَمْلِهِ مسحوبًا على وجهه ، فقال له بعضُ جُلسائه : هذا رجل ضرير البَصر ، ضعيف القُوَى ، لا يستطيع النهوض مع كبر سِنّه . فقال : يُحْمَلُ إلى الجيزة ولا يسكن مصر ، فَحُمِلَ إليها .

واتفق فى بعض الأيام أنَّ أمير الجيوش ركب يومًا إلى الجيزة ، فدخل مسجدًا فوجد فيه موسى الأندلسى الواعظ المذكور هذا جالساً (أ) فى محرابه ، فَصَلَّى ركعتين ثم الْتَفَتَ إليه وسأله عن حاله ، فأخبره بقصته (أ) فقال له : تقرأ شيئًا من القرآن ؟ قال : نعم . [ قال : اقرأ . فقرأ ] (أ) فأعجبته قراءته . فبكى بكاءً شديدًا لِحُسْنِ صَوْتِهِ (٧) . فقال له : أَنْشِدْنى القصيدة التي أُخْوِجْتَ من مصر لأجلها . فأنشده إيَّاها ، فأمَرَهُ بتكرارها (٨) ، فأعَادَها ، فقال له : ياشيخ ، بالله عليك لا تَدْعُ على السُّلطان ، فإنه ما عَلِمَ بحقيقة حالك (١) ، وأنا ياشيخ ، بالله عليك لا تَدْعُ على السُّلطان ، فإنه ما عَلِمَ بحقيقة حالك (١) ، وأنا أحدُد غلمانه (١) ، ولابد من ذِكْرِكَ له ، فَطَيَّبْ قلبك ، واشرح صدرك وادعُ

 <sup>(</sup>١) في ( م ) : ( مَنْ شأن ) ، ( من ) تصحيف . والشان : الحال والشأن . والشاني : الشانئ منض .

<sup>(</sup>٢) في د ص ، : د ومترجم ، لا تصبح ، والصواب بالنصب .

<sup>(</sup>٣) لى و ص ، : و لى أيام ، . ومايين المعقوفتين بعدها عن و م ، .

<sup>(</sup>٤) هكذا في درم ، .. وفي د ص ، : و فدخل مسجدًا فيه موسى الأندلسي هذا ، فوجده جالسًا ، .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ( بقضيته ) .

<sup>(</sup>٦) مابين المعقوفتين عن ( ص ۽ .

<sup>(</sup>٧) ف و م ) : و لصوته الحسن ) .

<sup>(</sup>٨) في و م ، : و بعيادتها ، أي: بإعادتها .

<sup>(</sup>٩) في ( ص ) : ( قصتك ) مكان و حالك ) .

<sup>(</sup>١٠) في د م ، و د ص ، : د وأنا من أحد غلمانه ، .

له (۱) . ثم خرج من عنده ، فتباذر الناس إليه وقالوا : أتعرف (۲) من كان عندك ؟ قال : لا . قالوا : أمير الجيوش ، فإيًّاكَ أَنْ تكون تكلمت معه بشيء يُوْذِيك ؟ قال : لا والله . وبقى خائفًا (۲) ، فلما وصَلَ أمير الجيوش إلى مصر أمر واليها أن يمضى إليه ويأتِنَى به إلى مصر (۱) ويسأله الدعاء . وأرسل إليه بدنانير كثيرة وكسوة (٥) ، فَحُمِلَ – رضى الله عنه – مكرمًا ، ولم يزل يعظ الناس ويتكلم على منبره إلى أن مات ، رحمه الله تعالى .

### قبر ابن الترجمان (٦):

وبجانبه من القبلة إلى المشرق قبر ترجمان بن على المقرى المعروف بابن الترجمان ، شيخ التصوف بديار مصر والشام .

سمع الحديث الكثير عن أبى بكر محمد بن محمد الحميدى ، وأبى القاسم محمد بن الطُّرطُوشى ، وأبى الحسن على بن عمر الدارقطنى ، وعيسى بن عبد الله ، وغيرهم .

ومن رواياته عن أبى هريرة ، أنَّ النبى عَلَيْكُ قال : ﴿ إِنَّ أَثْقُل الصلاة على المُنافقين صلاة العشاء ، ولو يعلمون (٧) مافيها لآتُوْهَا حَبُوًا ﴾ .

 <sup>(</sup>١) في و ص » : و وبالله لا تَدْعُ على السلطان » .

<sup>(</sup>٢) في و م ) : و هل عَرَفْت ) .

<sup>(</sup>٣) في و ص ) : و متخوفًا ) .

<sup>(</sup>٤) ف ( ص ) : ( ويحمله إلى موضعه بمصر ) .

<sup>(</sup>٥) في و م ، : و وأرسل له دنانيرا – الصواب : دنانير – وكسوة ، .

<sup>(</sup>٦) العنوان من عندنا . وهذه الترجمة كلها عن دم ، ولم ترد في د ص ، ٠

<sup>(</sup>٧) في ﴿ م ﴾ : ﴿ يَعْلَمُوا ﴾ لا تصبح .

وعن الأزدى ، قال عمر بن الخطاب : ﴿ لُو وُزِن إِيمَانَ أَلِي بَكُرُ وَإِيمَانَ أَلِي بَكُرُ وَإِيمَانَ أَلِي بَكر ﴾ .

ويلاصقه قبر الشيخ سهل بن محمد بن الحسين بن أبى الخير الخشَّاب (٢).

## قبر أبى العباس أحمد بن عبد الله الفقيه المالكي (٣):

ثم تستقبل الجوسق المعروف بالكنز ، تجد تحته على يسارك تُربَةً فيها [ قبر أبي العباس أحمد بن عبد الله بن أحمد بن هشام بن الحطيئة اللخمى ] (1) . وهو مشهور ، كان من فقهاء المالكية ، وكان مسكنه بالشرق ، أقام فيه عدة سنين يُقرِّى الحديث ويأكل من نَسْخِهِ ، وكان له بنت يُعَلِّمُها النَّسْخَ فتعلمت حتى صارت تنسخ (1) وضربَتْ على خَطِّه .

وكان يُعْرَضُ عليه الِمَالُ فلا يَقْبَلُ منه شيقًا ، وتجىء (٢) سلاطينُ المصريين إليه فلا يقبل [ من أَحَدٍ ] (٨) منهم شيقًا . ويقف به التجار والأمراء ويبذلون له المال فيأ بى قبوله منهم (٩) .

 <sup>(</sup>١) لَرَجَحَ : لَزَادَ . يقال : رَجَحَ الشيءُ : ثَقُلَ . ورَجَحَتْ إحدى الكِفْتَيْنِ الأُخرى : مالت بالموزون .

<sup>(</sup>٢) إلى هنا ينتهي الساقط من و ص ، .

<sup>(</sup>٣) العنوان من عندنا . [ وانظر الكواكب السيارة ص ٢٣٢ و ٢٣٣ ] .

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفتين عن د م ، وغير واضع ف د ص ، .

 <sup>(°)</sup> في ( م ) : ( يقرأ ) . وفي الكواكب السيارة : ( كان يسكن بالشارع الأعظم ، وأقام به عدة سنين يقرأ الحديث ) .

<sup>(</sup>٦) في ﴿ ص ﴾ : ﴿ فَعَلَّمُهَا ، وَكَانِتَ تَنْسَخَ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) الى ( ص ) : ( ویأتی ) .

<sup>(</sup>٨) مابين المعقوفتين عن د م ، .

<sup>(</sup>٩) من قوله : ﴿ وَيَقَفُ بِهِ التَّجَارِ ﴾ إلى هنا ، عن ﴿ م ﴾ وساقط من ﴿ ص ﴾ .

وجاءَهُ رَجُلٌ من إخوانه ، فقال له : ياسيدى ، اشتريتُ هذا الثوب (۱) على اسمك وأسألك (۲) أن تقبله منى . فقال : عاهدتُ الله ألّا أقبل من أحَدٍ شيئًا . فحلف بالطلاق الثلاث لابد من قبوله ، فقال : قد قَبِلْتُ ، فاجْعَلْهُ على الحبل – وكان فى مسجده – فجعله عليه ، فأقام ثلاثين سنة والثوب مُعَلَّقُ عليه !

ولم يزل مقيمًا بالشرق <sup>(۲)</sup> إلى نوبة مصر المشهورة ، وحريقها ، فأُذْخِلَ إلى القاهرة ، ونزل في دويرة بها ، وتوفى فيها <sup>(1)</sup> .

#### قبر شخاذ الفقراء (٥):

وبجانبه على الطريق (٦) بقُرْبِ – تحت المسجد – قبر الشيخ الصالح

<sup>(</sup>١) في ( م ) و ( ص ) : ( البلين ) في الموضعين ، وأيضًا في الكواكب السيارة .

<sup>(</sup>٢) في د م ، : د وأنا أسألك ، .

<sup>(</sup>٣) في الكواكب السيارة ( بالشارع ) .

<sup>(</sup>٤) إلى هنا ينتهى ماكتب عن أبى العباس في و م » و و ص » وزاد ابن الزيات في الكواكب السيارة بعد ذلك مايل : و وقبره مشهور بهذه الحطة ، معروف إلى الآن – أى إلى عصر ابن الزيات – وكان يقول : عاهدتُ الله على العُزلَة والجوع . وقال عبد الله بن سعيد : غلطتُ في حديثٍ ، فقلتُ : عَلَى مَنْ أَصَحَحُ حديثي على العُزلَة والجوع . وقال عبد الله بن سعيد : غلطتُ في حديثي على الن الحطيقة ، فإنى أحبه ، وإن الله يجبه بحبى إياه . وقال بعض الفقهاء المالكية : قلتُ لابن الحطيقة : قبل عن المُرزَى : إنه رأى رسول الله ، عَلَيْه ، فقال : بارسول الله ، ما فقلَ الله بالشافعي ؟ فقال : سألتُ الله آلا يُحاسبه . فقال ابن الحطيقة : أقدري بماذا على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون » ، وهذه صلاة ما صَلَاها أحد ذكرةُ الذَّاكرون ، وصَلَّ على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون » ، وهذه صلاة ما صَلَّها أحد قبل الشافعي على الله تعالى ، قال رسول الله علي : ربّ ، أسألك ألا تحاسب الشافعي ، فإنه صحيفة . وله فإنه صحيفة . وله الحواشي على كتاب مسلم » .

<sup>(</sup>٥) العنوان من عندنا . [ وانظر الكواكب السيارة ص ٢٣٢ ] .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : ( طريق ) .

المعروف بِشَحَّاذ الفقراء ، كان إذا رأى فقيرًا يمضى إلى الأغنياء ويطلب منهم ، ويأتى بما يتحصَّل إلى الفقير ، [ ولا يترك لنفسه شيئًا ] (١) ، فقيل : إنه أخذ للفقراء (١) أشياء كثيرة ، وفَرَّق فيهم على قَدْرِ حاجاتهم (١) ، فبقى معه فَضْلَة ، فلم يجد فقيرا (١) يدفعها إليه ، فَبَنَى المسجد المذكور بها .

المسجد المعروف بالكنز (°): وتحته الكنز ، وكان هذا المسجد صغيرًا جدًّا ، فهدمه رَجُلٌ يُعْرَف بأبى الحسن القرقوبي (°) وبناه .

أخبرنا (٢) أبو الحسن أحمد بن جمرة بن على بن الحسين بن الحسن المعروف بالهُورِيني قال : كتب إلى القاضى أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن على القضاعي ، من مصر ، قال : وجدتُ في الصحراء ثلاثة مساجد ، منهم مسجد هو غربي الحندق وبحرى قبر ذى النون ، وهو الذى بناه أبو الطَّاهر ، وأبو الحسن محمد بن على المعروف بابن القرقوبي – المذكور آنقًا – هَدَمَهُ بعد أن كان صغيرًا ووسَّعَه (٧) .

رُوِى عن القاضى أبى جعفر محمد بن سلامة القضاعي عنه أنه قال (^): لمَّا هَدَمْتُ هذا المسجدَ وأُمَرْتُ بعمارته ، رأيتُ في النوم قائلاً يقول : على أُذْرُع مِ من هذا كُنْزٌ (^) . فاستيقظتُ وقلت : هذا من الشيطان (١٠) . ورأيت ذلك

<sup>(</sup>١) في و م ) : ﴿ لَلْغَقِيرِ ﴾ ومايين المعقوفتين عن ﴿ م ﴾ وساقط من ﴿ ص ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في د ص ، : د على اسم الفقراء ، .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ( وفَرَّقَ عليهم على قَلْسِ الحاجة ) .

<sup>(</sup>٤) في و ص ، : و فلم يجد بمصر فقيرًا ، .

 <sup>(</sup>ه) فى الكواكب السيارة : ( ثم ترجع إلى التربة المعروفة بالكنز ) . وفى تمفة الأحباب : ( ثم ترجع إلى التربة المعروفة بالكنز ) .

<sup>(</sup>٥) في د ص ، : د يُعرف بالقرقوبي ، .

<sup>(</sup>٦) من هنا إلى قوله : ﴿ وَوَسُّعَهُ ﴾ عن ﴿ م ﴾ وساقط من ﴿ ص ﴾ .

<sup>(</sup>٧) إلى هنا ينتهي الساقط من و ص ، .

<sup>(</sup>٨) في ٥ ص ١ : ٥ رَوَى القضاعي عنه ، قال ۽ .

<sup>(</sup>٩) في د م ، : د ازرع في هذا المسجد كنرًا ، .

<sup>(</sup>۱۰) في د م ۽ : د هذا شيطان ۽ .

مرارًا (۱) ، فلمًّا أصبحت غَدَوْت (۱) إلى المسجد ، وأمرتُ بعض الفَعَلَة بِحَفْر الموضع (۱) الذي قبل لى عنه ، فحفروه (۱) ، فإذا قبرٌ عليه لوح كبير وتحته ميتُ في لَحْدٍ كأعظم ما يكون من الناس جُئَّةً ، وأكفانه طَرِيَّة لم تُبَلَ ، ولم يُيلَ منها شيء إلَّا رأسه (۱) ، فإني رأيتُ شَعْرَه قد خرج من الكفن . فقلتُ : هذا هو الكنز ، بلا شك ، فأمَرْتُ بإعادة اللَّوْح في التراب ، وأحرفت القبر حتى أساس الحائط (۱) ، وأبرَرْتُهُ للناس .

### تربة سماسرة الحير <sup>(۲)</sup> :

وبجانب التُرْبَة تُرْبَةً فيها قبور سماسرة الخير (^) رحمهم الله تعالى . يقال : إنَّ رَجُلاً جاء إلى السوق – بعد موتهم – يطلب شيعًا لله تعالى ، فقال لِرَجُلِ : عسى أنْ تدلَّنى علَى مَنْ يأخذ لى من المسلمين شيعًا . فقال : أنا أفعل ذلك (¹) . [ ثم أَخذَه ودارَ به على الناس ، فلم يُفتَح عليه بشيء ] ، فأخذه

<sup>(</sup>١) في ﴿ ص ﴾ : ﴿ فرأيت ذلك ثلاث مرار ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في (م): (عدتُ ).

<sup>(</sup>٣) في د م ۽ : د فحَفَر لي الموضع ۽ .

<sup>(</sup>٤) قوله : ( فحفروه ) عن ( ص ) .

 <sup>(</sup>٥) ف ( م ) : ( وأكفانه لم يُهلَ منها شيئا - الصواب : شيء - إلّا رأسه ) . وف الكواكب السيارة : ( إلا نحو رأسه ) .

 <sup>(</sup>٦) فى و ص » : و على أساس الحائط » . وأحرفتُ القبر : أى جعلتُ له بُروزًا وحروفًا كالأسوار .
 وفى الكواكب السيارة : و وأخرجَ القبر عن جدار الحائط » .

 <sup>(</sup>٧) العنوان من عندنا وهي تربة عليها مهابة وجلالة . [ انظر الكواكب السيارة ص ٣٣٠ و ٣٣١ ،
 وتمخة الأحباب للسخاوى ص ٣٦٣ و ٣٦٤ ] .

<sup>(</sup>٨) وهم : السيد أحمد ، والسيد عبد الله ، والسيد على ، ويعرفون بالسكريين ، قيل : إنهم فعلوا الخير وهم أموات كما كانوا يفعلونه وهم أحياء . والسماسرة مفردها سمسار ، وهو الوسيط بين البائع والمشترى لتسهيل الصفقة .

<sup>(</sup>٩) في ( ص ) : ﴿ أَنَا أَدَلُك ﴾ . ومابين المعقوفتين عن ﴿ م ﴾ وساقط من ﴿ ص ﴾ .

وجاء به إلى قبورهم ، ثم قال له (۱) : هؤلاء سماسرة الخير . فقال له الرجل : أَتَيْتَ بِى إلى قبور ؟! فَجَلَس الرجلُ محزونًا جائعًا ، فَنَام مِمَّا لحقه من الهَمّ ، فرأى في منامه واحدًا منهم ، فقصَّ عليه قصته ، فقال له : امضِ إلى ولدى في دارى الفلانية بالمكان الفلاني ، واسمه فلان ، وقُلْ له احفر في مكان كذا وكذا من الدار (۲) ، وادْفَعْ لي ما أَنْفِقُ (۱) . فاستيقظ الرجل ، وجاء إلى الدار التي وصفها له الميت ، واجتمع بولده ، وذكر له المنام ، وعَيَّنَ له الموضع ، فحفر فيه فوجد ( بَرْنِيَّة ) (۱) فيها ثلاثمائة دينار ، فأخذها الرجل واستغنى بها .

\* \* \*

#### قبر أبي شعرة صاحب الدار (٠):

و بجانبه إلى الشرق قبر أبى شعرة ، يقال له : « صاحب الدار » رحمه الله تعالى ، كان له دار يُسْكِنُها لله تعالى ، ويجعل لمَن يسكنها ما يأكل وما يشرب ، والكسوة له ولعياله (١) لمُدَّة ستة أشهر . ويشترط ذلك مع كُلِّ ساكن (٧) .

<sup>(</sup>١) في و ص ، : ﴿ فقال له ، .

 <sup>(</sup>۲) هكذا في و م ، .. وفي و ص ، : و تمضى إلى دارى وتقول لولدى : احفر في مكان كذا
 وكذا ، ووصف له موضعًا في الدار ، .

<sup>(</sup>٣) في الكواكب السيارة : ﴿ وَمَا وَجَدَّهُ يَدَفُعُ لَكَ مَنْهُ مَا تُفَقَّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) البَّرْنِيَّة : إناءٌ واسع الفم من خَزَفٍ أو زجاج ثخين .

 <sup>(</sup>۵) العنوان من عندنا .

<sup>(</sup>٦) فى ( م ) : ( ولعائلته ) .

<sup>(</sup>Y) قوله : ﴿ وَيَشْتَرَطُ ذَلْكُ مَعَ كُلُّ سَاكُن ﴾ عن ﴿ م ﴾ وساقط من ﴿ ص ﴾ .

### قبر الشيخ أبي الحسن الفرَّار (١):

وبجانبه إلى الشرق قبر الشيخ أبى الحَسَن على بن الحسن بن عمر المعروف بالفرّار ، رحمه الله ، وهو أحد المشايخ المُجيدين (٢) المُحَدِّثين ، والثقات المُمونين ، سمع الحديث كثيرًا (٣) ، وحَدَّثَ عن أبى زكريا عبد الرحيم (١) بن أحمد البخارى ، [ وأبى على بن صالح الرُّوذَبارِى ، وأبى عبد الله الحسين بن محمد العيسى ، وأبى القاسم سعد بن على الريحانى ، وأبى الحسن عبد الباق بن فارس المقرىء ، وأبى القاسم خلف بن أحمد الحوف ] (٥) وغيرهم . ولم ينتشر الحديث بديار مصر إلًا منه ، وأخذوا عنه كثيرًا .

\* \* \*

ثم تستقبل الجهة البحرية على يمينك (١) تجد على شاطىء الخندق مُعَبّد ذى النون – رحمه الله – وقبالته قبر الشيخ أبى الخير الأقطع التيناتي رحمه الله تعالى – وسيأتى ذكره [ إنْ شاء الله تعالى ] (٧) ، فأمًّا المسجد الذى فيه معبد ذى النون هذا فهو الذى بناه الفخر الفارسي الآن ودُفِنَ به (٨) ، وكان سبب

<sup>(</sup>١) العنوان من عندنا .

 <sup>(</sup>۲) قوله : ( الجيدين ) عن ( م ) .

<sup>(</sup>٣) في و ص ، : و سمع الكثير ، .

 <sup>(</sup>٤) فى ( م ) : ( عبد الرحمٰن ) تمريف من الناسخ . [ وانظر ترجمته فى تذكرة الحُفَّاظ ج ٢
 ص ١١٥٧ ] .

<sup>(</sup>٥) مابين المعقوفتين عن ﴿ م ﴾ وساقط من ﴿ ص ﴾ .

<sup>(</sup>٦) فى ( ص ) : ( تستقبل البحرى عن يمينك ) .

<sup>(</sup>٧) مابين المعقوفتين عن ( ص ) .

<sup>(</sup>A) قوله : ( ودُفن به ) عن ( م ) .

بنائه أنه رأى في المنام كأنّه واقفّ على قبر الشيخ أبي الخير التيناتي رحمه الله ، وهو ينظر إلى الصحراء وهي مملوءة رجالاً عليهم ثيابٌ بيض ، وفيهم النبي ، علم ، [ وكأنه جاء إلى رسول الله علم الله علم الله علم الله ، فقال له : لِمَ لا تبنى هذا المسجد ؟ فقال : يارسول الله ، ما بيدى شيء . فقال : قُل للمسلمين يبنونه . ثم مَشَيَا إلى أنْ أتيا إلى قبر ذى النون ، فوقفا على شفير القبر ، فقال رسول الله ، علم الله ، علم الله الله عليك ياذا النون ، فكأنّ القبر انشق وقام منه رجل فقال : وعليك السلام يارسول الله ورحمة الله وبركاته . قال الفخر (٢) : ثم علم علي قبر الشيخ أبي الخير التيناتي رحمة الله عليه ، فقال : [ له رسول الله علم أن قبر الثينة بفاتحة الكتاب علم الله الله عليه المنان ، ويسلم ويخرج من المعبد ووجهه إلى القبر إلى أن يأتي قبر الشيخ أبي الخير التيناتي (٢) ، وسأل الله حاجته إلّا أعطاه الله إيّاها . قال الفخر رحمه الله : فانتبت (٢) ، فذكرتُ هذا المنام ، فسمعه رجلٌ ، وكان قال الفخر رحمه الله : فانتبت (٢) ، فذكرتُ هذا المنام ، فسمعه رجلٌ ، وكان علي النه عليه هذا المسجد .

## قبر الشيخ أبى الحير التّينَاتِي الأقطع - رحمة الله عليه :

قُبالة (^) المعبد المذكور - كما تقدم شرحه - [ قبر الشيخ أبى الخير

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين عن ﴿ ص ﴾ وساقط من ﴿ م ﴾ .

<sup>(</sup>٢) قوله : ﴿ قال الفخر ﴾ عن ﴿ م ﴾ .

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفتين عن و ص ۽ و لم يرد في و م ۽ .

<sup>(</sup>٤) في و م ، : ﴿ إِنْ هَذَا مسجد ، .

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : ( فاتحة ) في الموضعين .

<sup>(</sup>٦) في وم ، : و إلى أن يأتى إليه ، يعني قبر الشيخ أبي الحير ، .

<sup>(</sup>٧) في وم » : و قال : فانتبهتُ » .

<sup>(</sup>٨) في دم ، : ديقابل ، .

التيناتى ] (١) واسمه حمّاد بن عبد الله ، وكان ينسج الخوص بإحدى يديه ، ولا يُعْلَم كيف ذلك (٢) . وتأتى السّباع إليه على الدوام ، وله العجائب فى أحواله ، وقُطِعِت يده مع لُصوص أُخِذَ معهم ، إذْ دَخَل مغارة وجدهم فيها ، فَأُخِذَ وقُطِعَ معهم . وستأتى حكايته بعد ذلك (٣) .

كان رجلاً زاهدًا عابدًا ، أصله من المغرب ، وسَكَنَ ( التينات ) وهي من أعمال ( حَلَب ) ، وكان أسود اللَّوْنِ ، سيدًا من السادات ( ) . وله كرامات ، كانت السبّاع والهوام تأنس به ، فَسُعُل عن ذلك فقال : الكلاب يأنس بعضها ببعض . مات سنة نَيْف وأربعين وثلاثمائة .

وَقَالَ أَبُو الحَيْرِ المَذْكُورِ : رأْيَتُ رَسُولَ الله عَلِيْكِ فِي المَنَامِ ، فَقَبَّلَ بِينِ عَيْنَىًّ ثَم قَالَ لَى : يَا أَبَا الحَيْرِ ، عليك بالصلاة ، فإنى استوصيتُ ربِّى فأوصانى بالصلاة وقال : أقرب ما يكون منى العبد وهو يُصلى لى (°) .

وروى عنه أنه قال : دخلتُ مدينة الرسول عَمَالِكُ وأنا ذو فاقة ، فأقمتُ

<sup>(</sup>۱) مابين المعقوفتين من عندنا لاستقامة السياق ، وما بعده عن ( م ) وساقط من ( ص ) إلى قوله : ( وستأتى حكايته بعد ذلك ) . والتيناتى مذكورة فى الكواكب السيارة ( النياتى ) بتقديم النون على الياء ، وهذا خطأ ، فقد جاء فى معجم البلدان التيناتى نسبة إلى ( تينات ) وهى فُرْضَة – أى مَحَطَّ للسُّفن – على بحر الشام قرب المصيصة ، كانت تجهز منها المراكب بالخشب إلى الديار المصرية . وقد سماها أبو الوليد الفرضى ( مدينة ) فقال .. وبمدينة التينات أبو الحير الأقطع ، واسمه عبَّاد بن عبد الله ، كان من أعيان الصالحين ، له كرامات ، وسكن جبل لبنان ... الخ ، وستأتى هنا .

<sup>[</sup> انظر معجم البلدان - مادة ( تينات ) - ج ٢ ص ٦٨ ] .

<sup>(</sup>٢) أى ينسج الخوص بيد واحدة بعد أن قطع اللصوص اليد الثانية ، وستأتى حكايته .

<sup>[</sup> انظر المرجع السابق ، وانظر تمخة الأحباب ص ٢٣٢ – ٢٣٧ ، والكواكب السيارة ص ١١٠ – – ١١٣ ] .

<sup>(</sup>٣) إلى هنا ينتهي الساقط من و ص ، .

<sup>(</sup>٤) من قوله : ( وهي من أعمال حلب ؛ إلى هنا ، عن ( م ) وساقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٥) من قوله : ﴿ وَقَالَ أَبُو الْخَيْرِ ﴾ إلى هنا ، عن ﴿ م ﴾ ولم يرد في ﴿ ص ﴾ .

حمسة أيام لم أَذُقُ (١) طعاماً ، فتقدمتُ إلى قبر النبى عَلَيْكُ وقلت : يارسول الله ، أنا ضيفُك الليلة ، وتنتخيتُ ناحية ونِمْتُ خلف المنبر ، فرأيتُ النبى عَلَيْكُ وأبا بكر عن يمينه ، وعمر عن يساره ، وعلى بن أبى طالب بين يديه ، فحركنى على رضى الله عنه (٢) وقال : قُمْ ، قد جاء رسول الله عَلِيْكَ ، فقمتُ فَقَبَلْتُ بين عينيه (١) ، فدفع إلى رغيفًا ، فأكلتُ نصفه وانتبهت وفي يدى النصف الآخر .

وقال أبو بكر الدَّاراني : أنشدني الشيخ أبو الخير الأقطع (1) :

أَنْحَلَ السَّحُبُ قَلْبَهُ والْحَنِيسِنُ ومَحَاهُ الهَوَى فَمَا يَسْتَبِيسَ (°) مَا تَرَاهُ الطنونُ مَن أَنْ تَراهُ الطنونُ

وقال لى (٢): لن يصفو قلبك إلّا بصحيح النّيّة لله تعالى ، ولن يصفو يدنك إلّا بخدمة أولياء الله تعالى ، وما بلغ أحد إلى حالة شريفة إلّا بمُلازمة الموافقة ، ومتابعة الأدب ، وأداء الفرائض ، ومحبة الصالحين ، وحدمة الفقراء الصادقين (٢) .

وكان يقول : حرامٌ على قلب مشرب بحب الدنيا أنْ يَسْبَحَ في روح الغيوب .

<sup>(</sup>١) في و ص ۽ : و ما ذُقتُ ۽ .

<sup>(</sup>٢) لى ( ص ) : ( عليه السلام ) .

 <sup>(</sup>٣) ف ( م ) : ( قبلتُ الأرض بين يديه ) .

 <sup>(</sup>٤) ف و م ، : و أنشدني أبي - الصواب : أبو - الحير الأقطع شعرًا يقول ، .

 <sup>(</sup>٥) أق الناسخ ف د ص ، بالشطرة الثانية من البيت الثانى مكان الشطرة الثانية من هذا البيت سهوًا منه .

<sup>(</sup>٦) في د م ۽ : د وقالوا لي ۽ .

 <sup>(</sup>٧) في و ص ، : و وعبة الصادقين وخدمة الفقراء الصالحين ، .

ورُوِى عن أبى الخير – رحمة الله عليه – أنه دَخَلَ عليه جماعة من أهل بغداد (١) فأكثروا عنده الكلام ، فضاق صدره من كثرة كلامهم وحديثهم فى الدعاوى ، فَخَرَج عنهم ، فجاء السَّبُعُ فدخل البيت عليهم ، فأنضَمَّ بعضُهم إلى بعض وسكتوا ، وتغيرتُ ألوانهم ، فدخل عليهم أبو الخير وقال : ياساداتى ، أين تلك الدعاوى ؟ وطرَدَهُ عنهم .

وقال أبو الحسين : زُرْتُ أبا الخير التيناتى ، فلمًا ودَّعته خرج معى إلى باب المسجد وقال : يا أبا الحسين ، أنا أعلم أنك لا تحمل معك معلوماً ، ولكن خذ (٢) هاتين التُّهَّاحتين ، فأخَذْتُهُمَا ووضعتهما فى جيبى وسرتُ ، فلم يُفْتَح لى بشىء (٦) ثلاثة أيام ، فأخرجتُ واحدة فأكلتها ، ثم أردْتُ أن أخرج الثانية فإذا بهما جميعًا فى جيبى ، وكنت آكل منهما ويعودان كذلك إلى [ أنْ وصلتُ ] (١) إلى باب الموصل ، فقلتُ فى نفسى : إنهما يُفسيدان على حالى وتوكّلى على الله تعالى ، إذا (٥) صارتًا معلوماً ، فأخرجتُهما من جيبى ، ونظرتُ فإذا فقير تعالى ، إذا (٥) صارتًا معلوماً ، فأخرجتُهما من جيبى ، ونظرتُ فإذا فقير مَلْفُوفٌ فى عباءة وهو يقول : أشتهى تفاحة ! فناولتُه إيَّاها ، فلمًا بعدتُ عنه وَقَعَ لى أنَّ الشيخ إنما بعث بهما إليه ، فطلبتُ الفقير فلم أجدهُ .

وقال (1) جمرة بن عبد الله العلوى : دخلتُ على أبى الخير ، وكنتُ عقدتُ (٧) فى نفسى أنْ أسلم عليه وأخرج ولا آكُل عنده شيئًا ، فلما خرجتُ من عنده إذا به خلفى يحمل طبقًا عليه طعام وقال : يافتَى ، كُلْ هذا ، فقد خَرَجْتَ الآن من عَقْدِك .

<sup>(</sup>١) في و م ، : و دخل على جماعة من بغداد ، .

 <sup>(</sup>٢) قوله : ١ ولكن تُحذّ ) عن ١ ص ) .

<sup>(</sup>٣) فى ( م ) : ( فَسِرْتُ فلم يُغتج بشيء ) .

<sup>(</sup>٤) مايين المعقوفتين عن ﴿ م ﴾ .

<sup>(</sup>ه) في د ص ؛ د إذ ؛ .

<sup>(</sup>٦) ل دم ، : د قالي لي ، .

<sup>(</sup>Y) لى ( ص ) : ( اعتقدتُ ) .

وقال إبراهيم الرقّى: قصدتُ أبا الخير أزوره ، فَصَلَّى المغرب و لم يقرأ الفاتحة صحيحة (۱) ، فقلت فى نفسى : ضاعَتْ سَفْرَق ، فلمًا سلَّمْتُ خرجتُ إلى الطَّهَارة ، فقصدنى السَّبِع ، فَعُدْتُ إليه وقلت : إنَّ الأسد قصدنى ، فخرج وصاح عليه وقال : أَلَمْ أَقُلُ لكَ لا تتعرض لِضيفانى ؟ فَتَنَحَّى السبعُ (۲) ، ومضيتُ ، وتطهرتُ ، فلما رجعتُ قال لى : اشتغلتُم بتقويم الظَّاهر فخفتم الأسد ، واشتغلنا بتقويم الباطن فخافنا الأسد .

وقال بكر بن عبد الله (٣): لم يكن لى علم بما كان سبب قطع يده ، الله أنْ هجمتُ عليه وسألتُه عن سبب قطع يده ، فقال : يَد جَنَتْ فَقُطِعَتْ . فظننتُ أنه كانت له صَبْوَة في حداثته في قطع الطريق أو غيره ، ثم اجتمعتُ به (ئ) بعد ذلك بسنين مع جماعة من الشيوخ ، فتذاكروا مواهب الله تعالى لأوليائه ، وأكثروا كرامات (٥) الله لهم ، إلى أن ذكروا طَّى المسافات ، فتبرَّمَ الشيخ بذلك وقال : لِمَ تقولون فلانَّ يمشى إلى مكة في ليلة ، وفلان في يوم ؟ أنا أعرفُ عبدًا لله تعالى حَبشِيًّا كان جالسًا في جامع طرابلس ، ورَأسه في جيب مُرَقَّعَتِهِ (١) ، فخطر له لو كان في الحَرَم (٧) فأخرَجَ رأسه من مرقعته فإذا هو بالحرَم (٨) ، ثم أمسك عن الكلام . فتغامَزَ الجماعةُ وأجمعوا (١) على أنه ذلك الرجل .

<sup>(</sup>١) في و م ، : و فما أحسَنَ قراءة الفاتحة على الصحة ، .

<sup>(</sup>٢) ( السبع ) عن ( م ) .

<sup>(</sup>٣) ( بكر بن عبد الله ) عن ( م ) .

<sup>(</sup>٤) ( به ) عن ( ص ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ( كرامة ) .

 <sup>(</sup>٦) فى ( م ) : ( فى جيبه ، أى فى مرقعته ) . وجيب القميص ونحوه : ما يُدْخَلُ منه الرأس عند لُبْسِيه . والمُرقَّعَة : من لباس الصوفية ، سُمَّيت بذلك لما فيها من الرُّقَع .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : ( فَخَطَر له طِيبَةَ البيت الحرام ، فقال في سيرٌه : باليتنَّى كنتُ في البيت الحرام ، .

<sup>(</sup>A) فى « م » : « فى الحرم أو بالحرم » .

<sup>(</sup>٩) في ( ص ) : ( واجتمعوا ) .

وقام واحد من الجماعة فقال: ياسيدى ، ما كان سبب قطع يدك ؟ فقال: يد جَنَتْ فَقُطِعَتْ . فقالوا: سمعنا هذا منك مرارًا (١) كثيرة ، أُخيِرْنَا كيف كان السبب . فقال: أنتم تعلمون أثى رجل من أهل المغرب (٢) ، فوقعَتْ فى قلبى مطالبة السَّفَر (٣) ، فَسِرْتُ حتى بلغتُ الإسكندرية ، فأقمتُ بها النَّنَثَى عَشَرَة سنة (١) ، وكان فى الناس تحيير . ثم سِرْتُ منها إلى أنْ صِرْتُ بين شطا (٥) ودمياط ، لازرع ولا ضرع ، فأقمتُ النتى عشرة سنة (١) ، وكان فى الناس خير ، وكان فى الناس خير ، وكان يخرج من مصر خلق كثير يرابطون بدمياط ، وكنت قد بنيتُ كوخا على شاطىء البحر ، وكنت أجىءُ من الليل إلى تحت السور ، وإذا أفطر المرابطون ورَموا باق سُفَرِهِم (٢) أزاحم الكلاب على اللباب (٨) فآخذ كفايتى ، وكان هذا قوتى (١) فى الصيف . قالوا: فما كان قُوتُكَ فى الشتاء (١١) ؟ قال : كنتُ بَنَيْتُ حولى كوخا (١١) من البردى آكلُ أسفله وأعمل فى الكوخ أعلاه ، فكان هذا قوتى (١) إلى أنْ نُودِيتُ فى سِرِّى : يا أبا الخير ، تزعم أنك لا تُشاركُ الحَلْقَ قوتى (١) إلى أن نُودِيتُ فى سِرِّى : يا أبا الخير ، تزعم أنك لا تُشاركُ الحَلْقَ

<sup>(</sup>١) في ﴿ م ﴾ : ﴿ قد سمعنا هذا منك مرار ﴾ والصواب : مرارًا .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ( من الغرب ) تصحيف .

<sup>(</sup>٣) في ﴿ م ﴾ : ﴿ فوقعتُ في مطالبة السفر ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) فى د م ) : د ثنتى عشر سنة ) وف د ص ) : د اثنا عشر سنة ) وكلاهما خطأ ، والفيواب
 ما أثبتناه .

 <sup>(</sup>٥) شطا : بُلَيْدة - أو مدينة - على ثلاثة أميال من دمياط ، على ضفة البحر . [ انظر معجم البلدان ج ٣ ص ٣٤٣ و ٣٤٣ مادة شطا ] .

<sup>(</sup>٦) فى ﴿ م ﴾ و ﴿ ص ﴾ : ﴿ اثنا عشر سنة ﴾ خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

 <sup>(</sup>٧) فى ( م ) : ( ورَمَوْا سُقَرِهم ) . والسُّقَرُ : جمع سُقْرَة ، وهو الطعام يُصنع للمسافر ، أو ما
 يُحْمَلُ فيه هذا الطعام .

<sup>(</sup>٨) اللَّبَابِ : خالصُ كُلِّ شيء .

<sup>(</sup>٩) لى ( م ) : ( وقتى ) تحريف .

<sup>(</sup>١٠) ف دم ، : د قالوا : ففي الشتاء ؟ ، .

<sup>(</sup>١١) في الكواكب السيارة : ﴿ كَانَ يَنْبُتَ حُولَ كُوخِي ﴾ .

<sup>(</sup>۱۲) في (م) : (وقتي ) تحريف .

ف أقوانهم وتشير إلى التوكل وأنت في وسط المعلوم جالس! فقلت: إلْهِي وسيِّدِي ومَولاي ، وعِزِّتك لامَدَدْتُ يدى إلى شيء تُنبتُه الأرض حتى تكون أنت الموصل إلى رزق من حيث لا أكون أنا أتولاه . فأقمتُ اثنى عَشَرَ يومًا أصلى الفرض والسُّنَة ، ثم عجزتُ ، فأقمتُ اثنى عَشَرَ يومًا أصلى جالسًا ، ثم عجزتُ عن الجلوس ، فرأيتُ أنّى إنْ طرحتُ نَفْسِي ذَهَبَ فَرْضِي ، فقلت في سِرِّى (۱): إلى وسيدى ، فرَضْتَ على فرضًا تسألني عنه (۲) ، وضَيِئْتَ لى رزقا تُقيمنى إلى هو (۱) . فتفضل عَلى برزق ولا تُوَاخِذْنِي بما عقدتُه معك . وإذا (۱) بين يدى قرصان (۱) وبينهما شيء – ولم يذكر لنا ما كان (۱) ذلك الشيء ، ولم يسأله أحد من الجماعة عنه – قال : فكُنتُ آخُذُه وقت حاجتي إليه من الليل إلى الليل (۲) ، ثم طُولِبْتُ بالسَّفَر إلى الثغر ، حتى دخلت قرية ، فوجدتُ في صَحْنِ الجامع قاصًا يقص على الناس وحوله جماعة (۱) ، فوقه فتُ بسينهم أسمى ألمامي عقاصًا يقص على الناس وحوله جماعة (۱) ، فوقه فتُ بسينهم أسمى تعالى له حين هرب منهم ، وأنَّ الشجرة دعته وقالت : إلى يازكريا (۱) ، فانفرجت تعالى النافر وخلها (۱۱) وانطبقت عليه ، ولحقه العدو ، فناداهم إبليس : إلى ، فهذا زكريا (۱۱) وونطبقت عليه ، ولحقه العدو ، فناداهم إبليس : إلى ، فهذا زكريا (۱۱) وانطبقت عليه ، ولحقه العدو ، فناداهم إبليس : إلى ، فهذا زكريا (۱۲) وانطبقت عليه ، ولحقه العدو ، فناداهم إبليس : إلى ، فهذا زكريا (۱۲)

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ( فنظرتُ إلى سرَّى وقلت ) .

<sup>(</sup>٢) في ﴿ م ﴾ : ﴿ أنت مُسَائِلِي عنه ﴾ .

<sup>(</sup>٣) لى ( ص ) : ( تقيمه لي ) . وفي التحفة : ( تسوقه لي ) .

<sup>(</sup>٤) في دم ، : د فإذا ، .

<sup>(</sup>٥) لى ډ م ، و ډ ص ، : ډ قرصين ، خطأ ، والصحيح ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٦) لى ﴿ م ﴾ : ﴿ وَلَمْ يَذَكُرُ ذَلَكُ الشَّيَّءُ مَاهُو ﴾ .

<sup>(</sup>٧) ل ( م ) : ( فكنتُ آئحذُ القرصين من الليل إلى الليل على دامم وقتى ) .

<sup>(</sup>٨) في ( م ) : ( وعنده خَلُقٌ كثير ) .

<sup>(</sup>٩) مابين المعقوفتين عن ﴿ ص ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) هكذا في ﴿ م ﴾ .. وفي ﴿ ص ﴾ : ﴿ فنادته الشجرة : إلَّى إليُّ يازكريا ﴾ .

<sup>(</sup>١١) في و م ، : و وانفرَجَتْ له فدخل فيها ، .

<sup>(</sup>١٢) ل دم ، : د وأنَّ إبليس مُسَكَ طرف ثوبه وجعله خارج الشجرة ، وأعلم قومه بدخوله فيها ، .

ثم أخرج لهم حيلة المنشار ، فَنُشِرَت الشجرة حتى بلغ المنشار إلى رأس زكريا ، فَأَنَّ أَنَّةً ، فأوحى الله تعالى إليه : يازكريا ، إنْ أَنَّيْتَ ثانية لَأَمْخُونَلْكَ من ديوان النُّبُوَّة . فَصَبَر (١) زكريا حتى نُشِرَ نصفين .

قال أبو الخير: فقلتُ [ في نفسى ] (٢): إلهى وسيدى ، إن ابتليتنى لأصبرَنَّ . وسِرْتُ حتى دخلتُ (٢) أنطاكية ، فرآنى بعض إخوانى (٤) ، وعلم أنى أريد الغزو ، وكنتُ يومئذ أستحى (٥) من الله تعالى أنْ آوى إلى وراء سور ، فدفع لى سيفًا وتُرسًا وحَرْبَة (٢) ، فدخلتُ الثغر خيفة من العدو (٧) ، فجعلت مقامى فى غابة أكون فيها بالنهار ، فإذا جاء الليل خرجت إلى الساحل فأغرز الحربة وأسند الترس إليها محرابًا (٨) ، وأتقلد بسيفى وأصلى إلى الغداة (١) ، فإذا صليتُ الصبح عُدْتُ إلى الغابة فكنتُ فيها نهارى . ثم خرجتُ يومًا فنظرت فإذا صليتُ الصبح عُدْتُ إلى الغابة فكنتُ فيها نهارى . ثم خرجتُ يومًا فنظرت فإذا صليتُ الصبح عُدْتُ إلى الغابة فكنتُ فيها نهارى . ثم خرجتُ يومًا فنظرت فأن شجرة كُرْم قد أينعت وفيها عنقود قد وقع عليه النَّدَى (١٠) وهو يبرق ، فاستحسنتُه ، ونسيتُ عهدى مع الله تعالى وقسَمِى ألَّا أُمُدَّ يدى إلى شيء مما فاستحسنتُه ، ونسيتُ عهدى مع الله تعالى وقسَمِى ألَّا أُمُدًّ يدى إلى شيء مما تنبته الأرض ، فمددتُ يدى إلى الشجرة فقطعتُ منها عنقودًا ، وجعلتُ بعضه فى .

<sup>(</sup>١) قوله : ﴿ فَصِيرٍ ﴾ عن ﴿ م ﴾ .. وفي ﴿ ص ﴾ : ﴿ فَعُصُّ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) قوله : ﴿ قَالَ أَبُو الْخَيْرِ ﴾ عن ﴿ ص ﴾ .. ومابين المعقوفتين عن ﴿ م ﴾ .

<sup>(</sup>٣) لى ( ص ) : ( دخلنا ) .

<sup>(</sup>٤) في و م ) : و أصحابي ) .

<sup>(</sup>٥) في (م): (أحتشم).

<sup>(</sup>٦) في و ص ، : ( وحربة للسبيل ) .

 <sup>(</sup>٧) فى ( م ) : ( فدخلت السفر خليفة العدو ) تحريف من الناسخ .
 (٨) فى ( م ) : ( وأغرز الحربة وأجعلها لمحرابي ) والمحراب : مقام الإمام من السجد .

<sup>(</sup>٩) في و م » : و إلى الصباح » . .

<sup>(</sup>١٠) هكذا في ﴿ م ﴾ .. وفي ﴿ ص ﴾ : ﴿ فنظرتُ في بعض الأيام إلى شجرة بُطْمٍ قد بلغ بعضها ﴾ ، والبُطم : شجرة من الفصيلة الفُستقية ، وطولها من ٤ إلى ٨ أمتار ، وثمرتها حَسَكةٌ مفلطحة خضراء ، تنقشر عن غلاف حشبي يحوى ثمرة واحدة ، تؤكل ببلاد الشام .

فمي (١) ، فتذكرتُ العهد ، فرميت ما كان في يدى ، ولفظت ما كان في فمي ، ولكن بعد أن جاءت المحنة (٢) ، فرميت الحربة والترس وجلستُ في موضعی ، ووضعت یدی علی رأسی ، فلما استقر بی الجلوس جَازَ بی رجال كثير وفُرسان (٣) وقالوا لى : قُمْ ، وساقونى وخرجوا بى إلى السَّاحِل ، فإذا أميرٌ . وحوله عسكرٌ وجماعة ، وبين يديه جماعةٌ من السودان كانوا يقطعون الطريق في ذلك المكان قبل ذلك اليوم ، وقد أمسكهم ، وتفرقت الخيل في الغابة يطلبون من ذَهَبَ منهم ، فوجدوني أَسْوَدَ ومعي سيف وترس وحربة (¹) ، وكان الأمير تُركيًا ، فقال لي : مَنْ أنت ؟ قلت : عبدٌ من عبيد الله تعالى . فقال للسودان : أتعرفون هذا ؟ قالوا : لا . قال : بل هو كبيركم وأنتم تفدونه بأنفسكم . فَقَدَّمُوهم فَقُطِّعِتْ أيديهم وأَرْجُلهم من خِلاَف ، و لم يبقَ غيرى ، فَقَدَّمُونى ثُم قالوا <sup>(٠)</sup> : مُدَّ يدك ، فمددتُها ، فَقُطِعَتْ ، ثم قيل لي : مُدَّ رجلك ، فرفعتُ طَرِّف في السماء وقلت : اللهي وسيدي ، يدي جَنَتْ ، فما بال رجل ؟! وإذا بفارس وَقَفَ على الحلقة ونظَر إلى (١) ، ورمي بنفسه عَلَى وصاح ، وقال للأمير : هذا الشيخ أبو الخير المُناجِي الرجل الصالح! فصاح الأمير : لا حول ولا قوة إلَّا بالله العلى العظيم . وجعل الأمير يقبل يدى ويعتذر إلى ويقول (٧) : بالله عليك ياسيدى اجْعَلْنِي في حِلِّ . فقلت له : أنت في حِلِّ قبل أن تقطع يدى (^) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في و م ، : و ووضعتُ منه شيئًا في فمي ، .

 <sup>(</sup>٢) في و ص » : ( وبصقتُ » . مكان : ( ولفظت » وهي بمعناها . وفي ( م » : ( فنبذتُ ذلك من فمي بعد أن جاءت المحنة » .

 <sup>(</sup>٣) هكذا في و م ، .. وفي و ص ، : و فما استقر بي الجلوس حتى دار بي فارسان وَرجَّالة كثيرة ، .
 وجَازَ : مَرَّ .

<sup>(</sup>٤) هكذا في ﴿ م ﴾ و ﴿ ص ﴾ ولها وجه في اللغة .

 <sup>(</sup>٥) فى ( م ) : ( فتقدمتُ وقيل لى ) .

<sup>(</sup>٦) في دم ، : د فلما رآني رَمَي بنفسه إلى الأرض وصاح ، .

<sup>(</sup>٧) فى و ص ، : و ورَمَى الأميرُ بنفسه وأخذ يدى يُقبلها ويبكى ويقول » .

<sup>(</sup>٨) هكذا العبارة في تحفة الأحباب . وفي ﴿ م ﴾ : ﴿ فَعَلْتَ : قَدْ جَعَلَتُكُ فِي حِلُّ مِن قَبَلِ =

وبجانب قبره إلى القبلة قبر العفيف العطّار ، ويعرف بعبد الخالق ، كان رجلاً جيدًا ، حَسَن الصحبة ، من فُعَلاء الخير ، يحب الخير وأهله (١) .

# قبر الشيخ أبى موسى يونس بن عبد الله الصدق ، صاحب الإمام الشافعي رضى الله عنهما (٢):

وتستقبل الغرب تجد قبرًا بَقِيَ عليه لوح كدان عند رأسه ، ولوح عند رجليه ، وهو قبر مسنم لطيف ، وفى آخر قباب الصدفيين والليث ، هو على يسار المارِّ إليه ، وهو قبر يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة بن حفص بن جابر الصدفى ، وكيل الليث بن سعد ، وآخر أصحاب الشافعى ، يُكنّى أبا موسى (٣) .

كان من كبار العلماء ، رَوَى عن جماعة ورَوَى عنه جماعة (؛) .

ومن حكاياته التي رواها عن غيره <sup>(°)</sup> أنَّ إنساناً جاء إلى إنسانٍ فقال له : أُقْرِضْنِنِي <sup>(۱)</sup> أَلْفَ دينارِ إلى أَجَل . فقال له : مَنْ يضمنك <sup>(۲)</sup> ؟ قال : الله

أن تقطع يدى ، و ف و ص ، : و من قبل القطع » .

<sup>(</sup>۱) من أول الفقرة إلى هنا عن ( م ) وساقط من ( ص ) . وفيها ( العصار ) مكان ( العطار ) ، وما أثبتناه عن الكواكب السيارة ص ١٠٦ و ١١٣ . واسمه ( عفيف الدين ) .

<sup>(</sup>٢) هذا العنوان عن ( ص ) ويونس بن عبد الأعلى من كبار الحفاظ ، رَوَى عن ابن عُبينة ، وتفقه على الشافعي ، وقرأ على ( ورش ) ، وانتهت إليه رياسة العلم وعلو الإسناد في الكتاب والسنة ، وكان ركنًا من أركان الإسلام في عصره ، وكان ورعًا ، صالحًا ، عابدًا ، كبير الشأن .. ولد سنة ١٧٠ هـ ، وتوفى سنة ٢٦٤ هـ . [ انظر : حسن المحاضرة ج ١ ص ٣٠٩ ، وانظر تحفة الأحباب ص ٢٢٣ ] .

<sup>(</sup>٣) من أول الفقرة إلى هنا عن ﴿ م ﴾ وساقط من ﴿ ص ﴾ . إ

 <sup>(</sup>٤) هكذا ف ( ص ) .. وف ( م ) : ( من كبار العلماء ، مُحَدُّثُ أهلِ مصر وعالمهم بالمعانى ، وأرواهم النكت في الفقه عن الشافعي والرواية عنه ، وهو يشاركه في ابن عُيينة وغيره من شيوخه ، رَوَى عن جماعة ) .

 <sup>(</sup>٥) في ( م ) : ( ورَوَى عن بعض مشايخه ) .

<sup>(</sup>٢) في و ص ، : و أنَّ رَجُلًا جاء إلى النحاس فقال له : أسلفني ، .

<sup>(</sup>٧) في و ص ۽ : و فقال له النحاس : مَنْ يضمن لي المبلغ ؟ ، .

تعالى . فأقرَضَهُ ما طلب (١) . فسافر الرجل ليتجر فيها (٢) ، فباع واشترى وحَصَّلَ مالاً عظيماً (٣) فلما جاء الأَجَل (٤) أراد الخروج والسفر لوفاء دينه ، فلم يجد مركباً ، وحَبَسَتُهُ (٥) الريح ، والبلد الذي هو فيه بعيد عن صاحب الدَّيْن ، فأخذ الرجل خشبة ونقرها ووضع فيها الألف دينار (١) ورماها في البحر وقال : يارب قد وفيتُ بضمانك فَأُوصِلُها إليه . ثم إنَّ الرَّجُل صاحب المال خرج يومًا إلى البحر وجلس يتوضأ على حافته ، فطلعت له الحشبة بين يديه ، فأخذها ومَضَى إلى داره ، فكسرها فرأى فيها ألفّ دينار وورقة مكتوبًا فيها : ( قد وفيت ضمان الله تعالى ، (٢) . ثم إنَّ الرَّجُل جَمَعَ ألف دينار بعد ذلك (٨) . [ وقال : إن لم تكن وصلت تلك ، دفعتُ له هذه . ثم وجد مركبًا ] (١) وطابت له الربح ، فركب وجاء إلى بلده ، ثم جاء للمقترض منه وسلّم عليه (١٠) ، فقال له : مَنْ أنت ؟ قال : أنا صاحب الألف دينار ، وهذه ألفُكَ . فقال له الرجل (١١) : لا أَقْبَلُها منك حتى تخبرني ما صنعت فيها . وأخبره بالذي صَنَعَ ، وأنه لم تطب له الربح . نقال له الرجل : لقد أَدَى الله عنك الألف وَوَصَلَتْ .

<sup>(</sup>١) في و ص ، : و فأعطاه ألف دينار ، .

<sup>(</sup>۲) ف ( م ) : ( وسَافَر الرجل المقترض ليتَّجِر بهذا القَدْر ) .

<sup>(</sup>٣) من قوله : ( فباع ... ) إلى هنا عن و م ، وساقط من و ص ، .

<sup>(</sup>٤) في و م ) : و الرجل ) تحريف .

<sup>(</sup>٥) في د م ، و د ص ، : د وحبسه ، .

 <sup>(</sup>٦) فى و ص » : و فعمل تابوتًا وجعل فيه ألف دينار ، وغلقه وستَمْرَهُ سدّادًا .. » . ومن قوله :
 و ورماها » – بعد ذلك – إلى قوله : و ضمان الله تعال » عن و م » وساقط من و ص » .

<sup>(</sup>٧) إلى هنا ينتهي الساقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٨) في و م ۽ : و وَحَصَّلَ المقترضُ أَلغًا أُخرى ۽ .

<sup>(</sup>٩) مابين المعقوفتين عن ﴿ م ﴾ وساقط من ﴿ ص ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) في ( ص ) : ( فجاء إلى النحاس فسلَّمَ عليه .. ) .. وتكملة القصة في ( م ) هكذا : د ثم جاء للمقترض وسلم عليه ، فقال له : وصلَّتَ إليكَ الدراهم ؟ قال : نعم ، ولكن لا آتُخذها حتى تغبرني ما صنَّعْتَ بها ، فأخبره بالخبر من أوله إلى آخره ، فقال : والله وصلَّتُ ، ووقَّى الله الضمان ) . (١١) في ( ص ) : ( النحاس ) مكان ( الرجل ) في الموضعين .

وقال الشافعي عند باب الجامع العَمْري (١): ما دَحَلَ من هذا الباب (7) أعقل من يونس بن عبد الأعلى .

وكان كثير التَّنسَّك ، فقيرًا ، وكان مقبولاً عند القضاة والحُكَّام . وَرَوَى عن الشافعي أنه قال له : يا أبا موسى ، إنه ليس إلى الإسلام من الناس سبيل ، فَخُذْ بما ينفعك ودَعْ ما سوى ذلك . قال : وقال لى الشافعي : يا أبا موسى ، دخلت بغداد ؟ قلت : لا . قال : [ لم ] تَرَ الدنيا (٢) .

وقال يونس (<sup>1)</sup>: رأيتُ في المنام قائلاً يقول لي إنَّ اسم الله الأعظم – أو قال : الأكبر – ( لا إله إلَّا الله ) قال يونس : وكنتُ أَجد مَرَضا ، فقلتها عليه ومسحتُ بيدى فأصبحتُ مُعَافَى .

شكَى رجلٌ إلى يحيى بن بكر الفقر ، وسأله الدعاء ، فقال : هَلاً ذهبتَ إلى يونس الصَّدَف فسألته الدعاء ، فوالله إنّى لاَّجِدُ لدعائه بركة (°) .

وعن إبراهيم بن عثمان الفَرَّاء قال : كنت أختلف إلى يونس (١) بمصر أسمع منه [ الحديث فلما عزمتُ على السفر والرجوع إلى المغرب جثت لوداعه ، فسألنى عن اسمى واسم أبى وكُنْيَتى ولقبى وشُهرتى وبلدى ] (٧) فأخبرته ، فأخرج قرطاسًا (٨) وكتب ذلك . فقلت له : ما هذا – أصلَحَكَ الله ؟ فقال لى : في

<sup>(</sup>١) في 3 ص ، : 3 عند الباب الأول من جامع مصر ، يريد جامع عمرو بن العاص .

<sup>(</sup>٢) في و م ، : و ما دَخَلَ هذا الجامع ، .

 <sup>(</sup>٣) من قوله: ﴿ وكان مقبولًا عند القضاة والحكام ﴾ إلى هنا ، عن ﴿ م ﴾ وساقط من ﴿ ص ﴾ ،
 ومابين المعقوفتين من عندنا لاستقامة المعنى .

<sup>(</sup>٤) في و ص ، : و قال أبو موسى يونس بن عبد الأعلى ، .

 <sup>(</sup>٥) هكذا في و م ، .. وفي و ص ، جاءت هذه الفقرة باختلاف يسير في بعض ألفاظها لا يغير
 المعنى .

<sup>(</sup>٦) في ( م ) : ( كنتُ أَثردُدُ إليه ) .

<sup>(</sup>٧) مابين المعقوفتين عن و م ، .

<sup>(</sup>A) فى ( ص ) : ( فأخرج ثلاثة قراطيس ) .

باطن هذا القرطاس أسماء العلماء الذين أخذوا عنى العلم (١) ، وقد جعلتُ على نفسى ألّا أنام في كل ليلة حتى أستغفر لجميعهم .

وتوفى يونس بن عبد الأعلى فى [ شهر صفر الخير ] (٢) سنة أربع وستين ومائتين ، وصَلًى عليه أحمد بن طولون .

## قبر الفقيه الليث بن سعد (٢):

ثم تمضى وأنت مُبَحِّر [ إلى آخر وسط قباب الصَّدَفيين ] () تجد قبرًا مضطبة ، هو قبر العالم العلاَّمة الفقيه المجتهد الليث بن سعدبن عبد الرحمٰن الإمام أبو الحارث الفَهمى المصرى ، أحد الأعلام ، شيخ أقاليم مصر ، الأصفهانى ، مولى عبد الرحمٰن بن خالد ، وقيل : خالد بن ثابت بن ظاعن بن عبد الرحمٰن .

قال (°) یحیی بن بکیر : کان اللیث یقول : دخلتُ علَی نافع مولی ابن عمر ، فقال لی : مِنْ أَین أَنت ؟ قلتُ : من مصر ، مولّی لبنی فَهُم . وقد انتهت إلیه الریاسة فی زمنه فی مصر ، رَوَی عن جماعة من العلماء ، منهم یزید ابن أبی حبیب ، ومحمد بن أسلم الزهری ، وأبی الزبیر المکی ، وسعید بن أبی

<sup>(</sup>١) في ﴿ م ﴾ : ﴿ فَقَالَ فِي بَاطِنهِ اسْمَ مَنْ أَخَذْتُ عَنهِ الحِديثُ ، وَفِي ظَاهِرِهِ أَسْمَاءِ مِن أَخَذَ عَنى الحِديث ﴾ .

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين عن ( م ) .

<sup>(</sup>٣) العنوان من عندنا . [ وانظر ترجمته فى الأعلام ج ٥ ص ٢٤٨ ، ووفيات الأعيان ج ٤ ص ١٢٧ و ١٢٨ ، ووفيات الأعيان ج ٤ ص ١٢٧ و ١٢٨ و وتذكرة المخفاظ ج ١ ص ٢٢٨ - ٢٢٨ ، وميزان الاعتدال ج ٣ ص ٤٢٣ ، ومروج الذهب ج ٣ ص ٣٤٩ ، وشرات الذهب ج ٣ ص ٢٨٥ . وانظر الكواكب السيارة ص ٩٨ - ١٠١ ] .

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفتين عن ٤ م ۽ .

<sup>(</sup>٥) من هنا إلى نهاية الفقرة عن د م ، وساقط من د ص ، .

هلال ، وعبد الله بن أبى مليكة ، ورَوَى عن جماعة يطول شرحهم ، منهم محمد ابن عجلان ، وهشام بن سعد ، وقيس بن الربيع ، وعبد الله بن الربيع ، وعبد الله بن وهب ، وجماعة يطول ذكرهم .

وقيل : إن الليث بن سعد أدرك ليِّفًا وخمسين من التابعين ، قال ذلك أبو الحسن الواسطى (١) .

قال يحيى بن بكير: سمعتُ أبى يقول: مارأيت أحدًا أكمل من الليث بن سعد، كان فقيه (٢) النفس، عربي اللسان، يُحِسنُ القرآن والنحو، ويحفظ (٦) الشعر والحديث، حَسَنَ الذِّكُر (٤). ومازال يذكر خصائله الحميدة حتى عَدَّ عشرًا (٥).

وقال عبد الله بن وهب - [ ويقال : إنَّ ذلك من كلام يحيى بن بكير ] (٦) : لولا مالك والليث بن سعد لضكً الناس .

وقال الحسن بن سعيد : قَدِمْنَا (٢) مع الليث من الإسكندرية ومعه ثلاث سفن : سفينة فيها مطبخه ، وسفينة فيها عياله ، وسفينة فيها أضيافه (^) .

وقال الشافعي رضى الله عنه . ما فَاتَنِي أَحَدٌ كان أَشَدٌ عليَّ من ابن أَبِي ذَئب ، والليث بن سعد . وقال الشافعي مرَّةً : الليث أفقه من مالك إلَّا أَنَّ أصحابه لم يقوموا به . وقال مَرَّةً : الليث أَثْبَعُ للأَثْر من مالك (١) .

<sup>(</sup>١) إلى هنا ينتهي الساقط من ﴿ ص ﴾ .

<sup>(</sup>۲) فی (م): ( فقیر ) تحریف .

<sup>(</sup>٣) في (م) : (ويتروى) .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : ( حَسَن المحاضرة ) .

 <sup>(</sup>٥) في و ص ، : و حتى عقد عشرًا وقال : لم أَرَ مثله » .

<sup>(</sup>٦) مابين المعقوفتين عن ٩ م ، .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : ( قَفَلْنَا ) أي : رَجَعْنَا . وفي الكواكب السيارة : ( خرجنا مع الليث بن سعد إلى الإسكندرية ) .

<sup>(</sup>٨) هكذا في المصدر السابق وفي ( ص ) .. وفي ( م ) : ( وسفينة فيها كتبه ) .

<sup>(</sup>٩) من قوله : ( وقال الشافعي ) إلى هنا عن ( م ) وساقط من ( ص ) .

وقال منصور بن عمَّار : قَدِمْتُ مِصْرَ ، ووَعَظْتُ فى الجامع العتيق يوماً واحدًا ، وحضَرَ الليث رضى الله عنه فى ذلك اليوم ، فلما فَرَغْتُ قال لى : مِنْ أَينَ أَنت ؟ قلت : من بغداد . قال : وما تريد ؟ قلت : ألف دينار . فقال : هى لكَ على . ثم أَلزَلنِي فى داره ، فلما عزمتُ على السفر دفع لى الألف دينار وقال لى : صُنْ هذه الحكمة التي آتاكَ الله . ثم دفع لى بنو الليث ألف دينار أخرى (١) .

وقال أبو الفتح: دخلنا (٢) على مالك بن أنس فقال: مَنْ فقيهكم ؟ فقلنا (٢): الليث بن سعد. فقال: جزاه الله خيرًا، كتبنا له في قليل عُصْفُم (٤) نَصْبُغُ به ثياب الصغار، فأرسل إلينا ما صَبَغْنَا منه نحن وجيراننا وأصحابنا (٥)، وبِعْنَا الباق بألف دينار.

وقال أبو محمد بن أبى القاسم: قيل لِلَّيْثِ بن سعد (١): أَمْتَعَ اللهُ بك يا إِمام ، إِنَّا نسمع منك ما ليس (٢) في كُتبك! فقال: أَوْ كُلُّ ما في صدرى في كتبى ؟ لو كان كذلك ما وَسِعَهُ هذا المَرْكَب!

وقال (٨) أبو عبد الله محمد بن أحمد : قال أبو جعفر المنصور لِلَّيْثِ :

<sup>(</sup>١) من قوله : ﴿ وقال منصور بن عمار ﴾ إلى هنا عن ﴿ م ﴾ .. ووردت هذه الفقرة مختصرة فى ﴿ ص ﴾ هكذا : ﴿ قال منصور بن عمار : أُتيتُ اللَّيثَ بن سعد فأعطاني ألف دينار وقال لى : صُنْ هذه الحكمة التي أعطاك الله تعالى ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في (م) : ( دخلتُ ) .

<sup>(</sup>٣) ف دم ، : ﴿ قُلْتُ ، .

<sup>(</sup>٤) العُصنْفُر : نبات صيفى يُستخرج منه صبغ أحمر .

<sup>(</sup>٥) في و ص ، : ﴿ فَأَنْفَذَ إِلَيْنَا مَا صَبَغْنَا بِهِ ثِيابٍ صِبْيَانِنَا وَجَيْرَانِنَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) فى ﴿ م ﴾ : ﴿ قال الحسن بن على لِلَّيْثُ بن سعد ﴾ وما أثبتناه عن ﴿ ص ﴾ .

<sup>(</sup>Y) في و ص ) : ( نسمع منك الحديث ) .

<sup>(</sup>٨) من أول هنا إلى قوله : ﴿ فصبر عليه ﴾ عن ﴿ م ﴾ وساقط من ﴿ ص ﴾ .

هل لك أنْ تَلِيَ مصر ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّى أضعف عن ذلك ، وأنا رجل من الموالى . فقال أبو جعفر : ما بِكَ من ضعف ، فإذا أَبَيْتَ فَدُلَّنِي على رَجُل أَقلّده أمر مصر . فقال : عثمان بن الحكم الخزامي ، رجل فيه صلاح وله غَيْرَةٌ . قال : فولًاه ذلك .

وقال ابن خِلَّكان : رأيتُ في بعض التعاليق أنَّ الليث كان حَنَفيٌّ المذهب ، وأنه وَلِيَ القضاء بمصر . وكان الليث في ابتداء أمره فقيرًا لم يكن بتلك السُّعَة العظيمة ، بل كان له مالٌ قليلٌ لم يكن بالواسع ، حتى حلف هارون الرشيد بالطلاق من زوجته زبيدة بنت القاسم أنه من أهل الجنة ، ثم نَدِمَ واعتزل عنها ، وجَمَع كُلُّ فقيه في بلده ، فأفْتَاهُ جميعهم بالوقوع (١) ، فأنفذ خلف الفقهاء المصريين ، فدخل عليه في جُملتهم الليث بن سعد ، فجلس في آخر الناس ، وضرب الرشيد ستر ( الزبيدة ) وقص عليهم قصتها ، فأُفْتَى الجميعُ بالجِنْث إِلَّا اللَّيْثُ ، فإنه أَطْرَق ، فقال الرشيد لأستاذٍ : امض وادعُ لي ذلك الرجل ، فجاء به إليه فقال : أنت فقيه ؟ قال : نعم . قال : ماتقول فيما قال أصحابك ؟ قال : إِنْ أَرَدْتَ الجوابِ فَأْمُو بإخراجِ الجميعِ . فَأُخْرَجُوا ، وبقى الرشيد والليث وزبيدة ، فدعا الليث بالمصحف الكريم فقال : سألتُك بالله العظيم ، هل قدرت على معصية وتركتها قط ؟ قال : نعم ، هويتُ امرأة ، وبذلتُ لها مالًا عظيمًا حتى أَذِنَتْ لَى بالوصال ، ثم جاءت إلى عندي - وكانت ليلة جمعة - فلما دخلتُ إليها تذكرتُ عَظَمة الله تعالى ، وأنه جَبَّارٌ مُنتقم ، وقلتُ : هذه ليلة جمعة ، فخرجتُ على فَوْرى . فقال الليث : قال الله تعالى : ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّه ونَهَى النَّفْسَ عن الهَوَى \* فإنَّ الجَنَّة هي المَأْوَى ﴾ (١) . ثم قال : أقسمتُ عليكَ بالله العظم لَمَّا خِفْتَ ، هل كُنْتَ خائفًا في ذلك الوقت من الله تعالى ، أو كُنْتَ بخلاف ذلك ؟ فقال : والله ما كنتُ إلَّا خائفًا .

<sup>(</sup>١) أى : بوقوع الطلاق .

<sup>(</sup>٢) سورة النازعات – الآيتان ٤٠ و ٤١ .

فقال: افتح الحتمة ، ففتحها ، فوجد الليث سورة الرحمٰ ، فاستدَّلَ على صِدْق الرشيد ، فقال: اقرَأ ، فقرأ إلى أنْ وَصَلَ إلى قوله تعالى: ﴿ وَلِمَنْ خاف مقام ربِّه جَنْتَان ﴾ (١) . فقال: هل لك كلام بعد الشاهد الأول والثانى ؟ قد أَثْبَتَ الله لَكَ جَنْتَيْن !

ففرح الرشيد ودخل على زبيدة ، وفرح أهل الدار فرحًا شديدًا ، ثم خرج الرشيد إليه فقال : تَمَنَّ علَّى . فقال : إنَّ فى مصر عِمَالَةً (٢) بكذا وكذا من الدَّنانير فى كل يوم ، أنْ تستعملنى بأجرة العمال . فقال الرشيد : هى لك بجميع عَلَّتها . ثم قال : هل تريد شيئًا آخر ؟ قال : نعم . قال : ما تريد ؟ قال : أريد أن تدفع لى هذين الأستاذين – وهما على رأس الرشيد – فقال : خُذْهُما . هل بقى لكَ حاجة ؟ قال : نعم ، تكتب لى كتابًا ألّا يكون لأحدٍ من عُمَّال مصر ، ولا من رؤسائها فى الديار المصرية معى كلمة . فكتب له بذلك . ثم تجهّز ورجع إلى مصر – رحمةُ الله عليه .

وكان من كرمه ماهو مشهور ، وكان يقول : سَقَمُ الأبدان بالأوجاع ، وسَقَمُ القلوب بالذنوب ، فكما لا يجد (٣) الجسدُ لذَّةَ الطعام عند السَّقَم (٤) ، كذلك لايجد القلبُ لذَّةَ العبادة مع الذنوب . حَكَى ذلك عنه يحيى بن معاذ الرازى .

وقال ابن النحوى : صُودِرَ رَجُلٌ فى زمنه بمصر ، ونُودِى على داره ، فبلغتْ أربعة آلاف درهم ، فاشتراها الليثُ ، وبعثَ يُونس بن عبد الأعلى لأُخْذِ المفاتيح ، قال يونس : فذهبتُ لآخُذَ المفاتيح فوجدتُ فى الدار أطفالاً وعائلة

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن – الآية ٤٦ .

 <sup>(</sup>۲) العِمَالة : أُجرة العامل ، وحرفته . والمراد بها هنا ما تُغِلُه هذه العمالة من خراج ، ففى وفيات الأعيان : و فأقطعه – أى هارون الرشيد – قطائع كثيرة بمصر . [ انظر الوفيات : ج ٤ ص ١٢٩ ] .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ( لا تجد ) . في الموضعين .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : ( القسم ) تحريف .

وأيتاماً يبكون ، فقالوا لى : بالله عليك أُنظِرُنَا (١) إلى اللَّيْل حتى ننظر خِرْبَةً (٢) نذهب إليها . قال : فتركتُهم وجثتُ إلى الليث فأخبرته بالخبر ، فبكَى وقال : عُدْ إليهم وقُل لهم : الدَّارُ لكم ، ولكم ما يقوم بحالكم من أَدْم (٣) وكسوة في كل يوم .

وقيل : وقف الشافعي على قبره فقال : الله دَرُّكَ مِنْ إِمَامٍ ! حُزْتَ أَربع خصالٍ لم يَحُزْهُنَّ عالِمٌ : العِلْمَ ، والعَمَلَ ، والزُّهْدَ ، والكَرَم .

وقال عبد الله بن صالح - كَاتِبُهُ : صَحِبْتُ الليث عشرين سنة لا يتغدّى (١) ولا يتعشى إلّا مع الناس ، وكان لا يأكل إلّا لحماً ، ويقول : إنه يزيد في العقل ، إلى أن مات .

وَخَرَجَ اللَّيثُ رَاكِباً ، فَقُوِّمَتْ ثَيَابُه وَدَابَّتُهُ وَخَاتَمُهُ وَمَا عَلَيْهُ بَيْمَانِيَةً عَشْر أَلْفَ دَرَهُمَ إِلَى عَشْرِينَ أَلْفًا . وكان يتصدَّق كُلَّ يوم على ثلاثمائة مسكين .

وقال ابن صالح أيضاً: كان الليث إذا غَشِيَى أهله [ قال ] (°): اللهمَّ اشدُدْ لَى أَصْلَه ، وَارْزُقْنِى لَذَّتَه ، وَسَهِّلْ لَى مَخْرَجَه ومَدْخَله ، وَارْزُقْنِى لَذَّتَه ، وَهَبْ لَى ذُرِّيَّة صالحة تُقاتل فى سبيلك .

وقال أبو سعيد : كان الليث يصلى عندنا في المسجد ، فلا يسأله أَحَدٌ من أهل المسجد شيعًا إلَّا أعطاه إيَّاه .

وقال ابن زولاق : أُصِيبَ اللَّيْثُ بأَذًى كثير بمصر ، فصبر عليه (٢) .

<sup>(</sup>١) الْظِرْنَا : أَخِرْنَا وَأَمْهِلْنَا .

<sup>(</sup>٢) الجِرْبَة : موضع الحراب .

<sup>(</sup>٣) الأَدْمُ والإدام : مَا يُسْتَمْرَأُ بِهِ الخَبْرِ .

<sup>(</sup>٤) في (م): ( لا يتغذى).

 <sup>(</sup>٥) غَشِيَ أهله : أكى أهله ، أو باشر أهله ، وفي ( م ) : ( عشى ) لاتصبح . ومابين المعقونتين
 من عندنا لاستقامة السياق .

<sup>(</sup>٦) إلى هنا ينتهي الساقط من ( ص ) والمشار إليه في ص ٤١٠ ، الهامش رقم (٨) .

وعن أبى الحسن قال (۱): مررتُ باللَّيْتِ بن سعد فتنحنح لى ، فرجعت إليه ، فدفع لى قرطاساً وقال: اكتب لى فيه أسماء (۲) من يلزم المسجد ، ومَنْ لا بضاعة له ولا غلة . فقلت له : جزاك الله خيرًا يا أبا الحارث ، وأخذت الوَرَقَ (۲) وسيْرتُ إلى المسجد ، فلما صليتُ قَدَّمْتُ السِّراجَ وكتبتُ : بسم الله الرَّحمن الرحيم ، فلان بن فلان ، ثم إنَّ نفسى لم تَدَعْنِي أكتب شيئًا ، وعَسُرُت على الكتابة ، وضاق صدرى ، فبينا أنا كذلك إذْ غلبتنى عيناى (١) فنمتُ ، فآتلى آت في منامى فقال لى : ها الله ياسعيد ، تأتى إلى قوم عاملوا الله تعالى سرًّا فتكشفهم لادمِي ، مات الليث بن سعد ، ومات شعيب بن الليث ، أليس مرجعهم إلى الله تعالى الذى عاملوه ؟ قال : فاستيقظتُ و لم أكتب شيئًا ، فلما أصبحتُ أتيتُ إلى الليث بن سعد ، فلما رآنى تهلل وجهه وفرح بقدومى ، فناولته أصبحتُ أتيتُ إلى الليث بن سعد ، فلما رآنى تهلل وجهه وفرح بقدومى ، فناولته ابن فلان ، فسألنى : لِمَ لا تكتب ؟ فأخبرته بالمنام (۱) ، فصاح صبحة ابن فلان ، فاجتمع علينا الناس وقالوا : ما الخبر يا أبا الحارث ؟ فقال : ما تمَّ الني ، فالن يا معيد ، ومات الليث بن سعد ، ومات شعيب ابن الليث ، أليس مرجعهم إلى الله سبحانه وتعالى ؟!

قال <sup>(۲)</sup> على بن محمد : وكان سعيد هذا من الأبدال .

<sup>(</sup>١) في ( م ) : ( وقال الحسن بن علي ) .

<sup>(</sup>٢) في 1 ص ) : 1 فرجعتُ ، فقال لي ياسعيد ، نُحذ هذا العيداق فاكتب فيه ) .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ( وأخذتُ الدَّرج ) .. وفي ( ص ) : ( وأخذتُ منه العيداق ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ( فبينا أنا على ذلك إذْ غَلَبْني النوم ) .

<sup>(</sup>٥) مابين المعقوفتين من عندنا . وفي د ص ، : د فناولته العيداق ، .

<sup>(</sup>٦) ف 9 ص ) : ( ثم ذهب ينشره ، فقلت : مافيه شيء ، فقال لي : ياسعيد ، ما الخَبَر ؟ فأُخبرتُه بما كان ﴾ .

<sup>(</sup>٧) من هنا إلى قوله : ( وتغير المكان جميعه ؛ عن ( م ؛ وساقط من ( ص ؛ .

وعن أبى الحسن على بن أحمد بن محمد البغدادي قال : سمعتُ شعيب ابن الليث يقول : قدمت المدينة مع أبي لزيارة الرسول عليه بعد انقضاء الحج ، فأُهْدَى مالك بن أَنس لأبي طبقًا من تَمْرٍ ، فأَهْدَى إليه أبي أَلفَ دينار ، وكانت حجته سنة ١٣٣ هـ ، وسمع في تلك السنة من نافع مولي ابن عمر (١) ، وقال : كان عبد الله بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي يطلب بني أمية - لمَّا آل إليه الأمر - للقتل ، قال : فدخلتُ مصر في حالة رَئَّة من جهة الملبس والحال ، ومعى هِمْيَانٌ (٢) فيه مال على وسطى ، فدخلتُ إلى مجلس الليث وهو يُحَدِّثُ ، فسمعتُ كلامه إلى أنْ قام من مجلسه ، فلما قام خرجتُ أنا ، فَلَمَحَني اللَّيْثُ وتَبِعَنِي خادمٌ وقال : اجلسُ حتى أخرج إليك ، فجلستُ ، فلما خرج ناولني صُرَّةً فيها مائة دينار وقال : يقول لك مولاي : أَصْلِحُ بهذه حَالَكَ وَلُمَّ شَعَتَكَ . قال : فأخرجْتُ الهِمْيَانَ من حُزَّتِي (٣) وقلت : أنا في غِنِّي عنها ، ولكن أريد أن تستأذن لي على الشيخ . قال : فاسْتَأْذُنَ ، فَأَذِنَ لي ، فدخلتُ عليه ، فأخبرتُه أنَّى لستُ محتاجاً إلى مالِ ، واعتذرتُ إليه في ردِّها ، وأخبرته بما معى من المال ، فقال : هذه صِلَةٌ وليستْ بصَدَقَة . فقلت ( ُ ) : أكره أَنْ أَعَوِّدَ نفسي عادة وأنا في غِنِّي عنها . فقال : ادفعها إلى بعض أصحاب الجديث مِمَّنْ تراه مستحقًا لها ، فلم يزل بي حتى أخذتُها وفَرَّقْتُها على جماعة . فانظُرُ إلى كَرْمِه – رحمه الله – في حال الضِّيق والسُّعَة .

<sup>(</sup>١) هو : نافع المدنى ، أبو عبد الله ، من أثمة التابعين بالمدينة ، كان عكّمة فى فقه الدين ، كثير الرواية للحديث ، ثقة ، لا يُعْرَف له خطأ فى جميع ما رواه . وهو ديلمتى الأصل ، مجهول النّسَب ، أصابه عبد الله بن عمر صغيرًا فى بعض مغازيه ، ونشأ فى المدينة . وأرسله عمر بن عبد العزيز إلى مصر ليعلم أهلها السّنن . وكانت وفاته سنة ١١٧ هـ .

<sup>[</sup> انظر ترجمته فى الأعلام ج ٨ ص ٥ و ٦ ، وطبقات الحفاظ ص ٤٧ ترجمة رقم ٩٠ ، ووفيـات الأعيان ج ٥ ص ٣٦٧ و ٣٦٨ ، وتذكرة الحفاظ ج ١ ص ٩٩ و ١٠٠ ، والمعارف لابن قتيبة ص ٤٦٠ و ٤٦١ ] .

<sup>(</sup>٢) الهمْيَانُ : كِيسٌ للنفقة يُشَدُّ ف الوسط .

<sup>(</sup>٣) الحُزَّة : حُجْز السروال ( الجيب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : ( فقال ) وما أثبتناه هو المناسب للسياق .

وكان الليث يسكن بالحمراء ، وكان له مسجد هناك بجانب داره ، وقد خرِبَ المسجد ، وخرِبَت داره ، وتغيَّر المكان جميعه (۱) .

وروى الفتح بن محمود قال : [حدثنى أبى ، قال ] (٢) : بَنَى الليث ابن سعد دارًا [ بقرقشندة بالريف ] ، فهدمها ابن رفاعة [ أمير مصر ، وهو ابن عمه ] (٣) في الليل عنادًا له ، ثم بناها ثانياً ، فهدمها أيضًا ، فلما كان في الثالثة أتاهُ آتٍ في منامه فقال : قُمْ ياليّثُ فَاسْمَعْ : ﴿ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ على الذين اسْتُضْعِفُوا في الأرضِ ونَجْعَلَهُمْ أَيْمَةً ونَجْعَلَهُمُ الوارثين \* ونُمَكِّنَ لَهُم في الأَرْضِ ونَجْعَلَهُمْ أَيْمَةً ونَجْعَلَهُمُ الوارثين \* ونُمَكِّنَ لَهُم في الأَرْضِ ﴾ (١) فلمًا أصبح إذا بابنِ رِفَاعَة قد لحقه الفالِجُ (٥) ومات بعد ذلك (١).

وقال محمد بن وهب : سمعتُ الليث يقول : إنى لَأَغْرِفُ (٢) رَجُلاً لَمْ يأتِ لله مُحَرَّمًا قط . قال : فَعَلِمْنَا أَنه أُرادَ نفسه ، لأَنَّ أَحَدًا لا يعلم هذا من أَحَدٍ .

وروى محمد قال (^) : جالَسْتُ اللَّيْثَ بن سعد ، وشهدتُ جنازته مع أبى ، فما رأيتُ جنازة قط أعظمَ منها ولا أكثر خَلْقًا ، ورأيتُ الناس وعليهم الكآبة والحُزن وهم يُعَزُّون (¹) بعضهم بعضاً ويبكون ، فقلت لأبى : يا أبى ،

<sup>(</sup>١) إلى هنا ينتهي الساقط من و ص ، والمشار إليه في ص ١٤٤ ، الهامش ( رقم ٧ ) .

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين عن ٥ ص ، ولم يرد في ٥ م ، في الموضعين .

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفتين عن و م ، و لم يرد في و ص ، .

<sup>(</sup>١) سورة القصص – الآيتان ه و ٦ .

<sup>(</sup>٥) الفَالِج: شلل يُصيب أَحَدَ شِقِّي الجسم طُولا.

<sup>(</sup>٦) قوله : ( بعد ذلك ) عن ( ص ) .

<sup>(</sup>Y) ف وم ، : و لأعلم ، .

<sup>(</sup>A) ف ( م ) : ( وقال محمد بن وهب ) .

<sup>(</sup>٩) في د ص ۽ : د والناس يعزون ۽ .

كَأَنَّ كُلَّ واحدٍ من الناس صاحبُ الجنازة (١) . فقال : يا بُنَّى ، كان عالمًا كريمًا ، عزيزَ العقل (٢) ، حَسَنَ الفعل ، كثير الأفضال ، لا يُرَى مثله أبدًا .

ولمَّا دُفِنَ سَمِعَ الناس قائلًا يقول :

قد مَضَى الليثُ فَلاَ لَيْثَ لكم ومَضَى العِلْمُ جميعًا وَقُبِرْ ٣٠

وُلِكَ الليث بن سعد رضى الله عنه فى سنة ٩٤ هـ ، ومات فى ليلة الجمعة منتصف شهر رمضان المكرم فى سنة ١٧٥ هـ .

ويُحْكَى أَنَّ امرأةً جاءت بإناءٍ صغير تطلب فيه من عسل النحل (¹) ، فأمَرَ أَن يُدْفَعَ لها زِقًا مملوءًا (°) ، فقيل له فى ذلك ، فقال : طلَبَتْ على قَدْرِها ودفَعْنَا لها على قَدْرِنَا .

وقيل : إنَّ غَلَّةَ ضِيَاعِه وأملاكه بمصر كانت فى كل سنة ثمانين ألف دينار ، وما وجَبَتُ عليه زكاة قط (¹) .

انظر (٢٠) إلى ما قال بعضهم في معنى ذلك شعرًا:

وَلَوْ نِلْتُ الَّذِى يَيْغِيهِ قَلْبِى لَوَسَّعْتُ المعاشَ على العِبادِ وما وجَبَتْ علَى زكاةُ يوم فهل تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى جَوادِ ؟

<sup>(</sup>١) ف دم ؛ ( فقلتُ لأبي : هذا كأنَّ منهم صاحبَ الجنازة ) .

<sup>(</sup>٢) الى ( ص ) : ( حَسَنَ العقل ) .

 <sup>(</sup>٣) من قوله : ٥ ولمًّا دُفن » إلى هنا عن ٥ م » وساقط من ٥ ص » . والشطرة الثانية من البيت
 ف حسن المحاضرة ج ١ ص ٣٠٢ : ٥ ومَضَى العلم غربيًا وقُبِر » .

 <sup>(</sup>٤) ل ( ص ) : ( جاءته ومعها سُكُرْجَة فطلبت عسل نحل ) .

 <sup>(</sup>٥) ان و ص ٤ : و مملويًا عسلًا ٤ .

 <sup>(</sup>٦) فى ﴿ ص ﴾ : ﴿ وَلَمْ تَجْبَ عَلَيْهُ فَيْهَا زَكَاةً ﴾ . وذلك لأن الحَوْلَ كان لا ينقضى عنه حتى ينفقها ويتصدّق بها .

<sup>(</sup>٧) من هنا إلى قوله : ﴿ بدينارين ﴾ عن ﴿ م ﴾ وساقط من ﴿ ص ﴾ .

وعن عبد الله بن محمد قال : سمعتُ منصور بن عمَّار يقول : لمَّا مَرِضَ (١) ابن لَهِيعَة مَرَضَهُ الذي مات فيه دَخل عليه الليثُ بن سعد فقال : ما تشتكى ؟ قال : الدَّيْن . قال : كم عليك ؟ قال : الفُّ دينار . قال : فدعاه الليث وأعطاه إيَّاها . وَلِي ابن لهيعة القضاء ثلاثين سنة ما غرسَ ريحانة يشمها ، ولا بنى بناءً .

وعن [ أحد ] (٢) أتباع الليث قال : جاء سائل إلى الليث فأمر له بدينار ، فأبطأ الغُلام ، فجاءَ سائل آخَر فجعل يلح فى السؤال ، فقال له الأول : اسكُتْ . فسمعه الليث فقال : مالَكَ ولَهُ ؟ دَعْهُ يَرْزُقُه الله عزَّ وجَلَّ . ثم أمرَ له بدينارين (٣) .

\* \* \*

ثم تأتى من مشهده إلى مشهد السيدة أم كلثوم ابنة القاسم بن محمد (١) ابن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين (٥) بن الحسين بن على ابن أبى طالب ، رضوان الله عليهم أجمعين .

وإلى جانبها مشهد والدها القاسم بن محمد [ بن جعفر الصادق بن محمد الباقر ، صلوات الله على النبى محمد وعليهم أجمعين ] (١) ومشهد السيد يحيى

<sup>(</sup>۱) فی دم ): د مات ). لا یصح معتمی . وابن لَهِیعة هو : عبد الله بن عقبة بن لهیعة الحضرمی ، أبو عبد الرحمٰن ، الفقیه ، قاضی مصر ومسندها . رَوَی عن عطاء ، وعمرو بن دینار ، والأعرج وغیرهم ، وروی عنه الثوری ، والأوزاعی ، وشعبة ، وماتوا قبله ، وقد وثقه أحمد وغیره . وكانت وفاته بمصر سنة ۱۹۶ هـ .

<sup>[</sup> انظر ترجمته فی حسن المحاضرة ج ۱ ص ۳۰۱ ، والولاة والقضاة ص ۳٦٨ – ۳۷۰ ] .

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين زيادة يتطلبها السياق .

<sup>(</sup>٣) إلى هنا ينتهي الساقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : ( القاسم الشيخ ابن محمد المأمون ) .

<sup>(</sup>٥) في ﴿ م ﴿ : ﴿ عَلَى بن زين العابدين ﴾ وهذا خطأ ، فعلني هذا هو نفسه زين العابدين ، وقد مُرٌّ .

<sup>(</sup>٦) مابين المعقوفتين عن و ص ، وساقط من و م ، .

ابن زيد بن الحسين وقيل: بل هو يحيى بن الحسن بن زيد بن الحسين بن على أبي طالب ، المعروف بالمُتَوَّج ، ويُعرف بأحى نفيسة (١) رضوان الله عليهم أجمعين .

وبجواره مشهد السيد يحيى الشبيه بن القاسم الطيب الشيخ ابن محمد المأمون المذكور آنفاً ، وهو مشهد كبير بناه أبو الخير وأقاربه (٢) .

وتمشى على يمينك (٣) - وقيل: على يسارك ، وهو الصحيح - تجد تربة يقال: إن فيها أسماء بنت أبى بكر ، كذا مكتوبٌ على قبرها ، ويحتمل أن تكون من ذُرِيَّة أسماء (١) ، فإن أسماء لم تُمُتُ بمصر باتفاق . قال القضاعي في كتاب الخطط: إنها أسماء بنت أبى بكر بن عبد العزيز بن مروان ، بنت أخى سيدنا عمر بن عبد العزيز ، الإمام العادل ، وهي التي وضعت المصحف بالجامع العتيق بمصر ، وهو باقي على ماهو عليه (٥) .

## قبر الشيخ أبى الخير سلامة بن إسماعيل المقدسي (١):

وتخرج (٢) من التربة وأنت مستقبل [ القبلة ] تجد حَوْمَة بها قبر

<sup>(</sup>١) من قوله : ( وقيل بل هو يميي ) إلى هنا ، عن ( م ) وساقط من ( ص ) .

 <sup>(</sup>۲) ف ( ص ) : ( وفي التربة قبة بناها أبو الحير أحمد بن إسماعيل الحزرجي الطرابلسي ، تحتبا
 قبور عدة أشراف ) .

<sup>(</sup>٣) في و ص ، : و تمشى على يسارك ، .

<sup>(</sup>٤) في و ص ، : و من بنات أسماء ، .

<sup>(</sup>٥) من قوله : و فإن أسماء ... ٤ إلى هنا ، عن و م ، و لم يرد في و ص ، .

 <sup>(</sup>٦) العنوان من عندنا . [ انظر ترجمته في طبقات الشافعية ج ٧ ص ٩٩ ، والكواكب السيارة
 ص ٩٤ ] .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : ( تخرج تجد على يمينك ) ومابين المعقوفتين من عندنا .

أبى الخير سلامة بن إسماعيل بن جَمّاعة المَقْدِسي الشافعي الضَّرير ، كان فقيهًا عالمًا ، وله مصنفات في الفقه ، وسمع الحديث ، ورَوَى عن عبد العزيز بن محمد النصيبي الأنصاري ، وأبى الفتح سلطان بن إبراهيم المقدسي .

ومن مَرْوِيَّاته : عن معاوية – رضى الله عنه – قال : قال رسول الله عَلَيْظُهُ وهو يخطب : ﴿ اللَّهُمَّ لا مانِعَ لما أَعْطَيْتَ ، ولا مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ ، مَنْ يُرِدِ الله به خيرًا يفقهه فى الدين ﴾ الحديث .

وقال ابن الزبير : قال معاوية لأبى عامر : ﴿ إِنَّ الله لا يقبضُ العِلْمَ انتزاعًا ينتزعه من الناس ، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ، حتى إذا لم يترك عالمًا اتخذ الناس رُؤساءَ جُهَّالاً ، فَسُئِلُوا فَأَفْتُوا بغير علم ، فَضَلُّوا وأَضَلُّوا » الحديث .

وتوفى أبو الحير سنة ٣٢٨ هـ ، وقبره بالقرب من قبر أبى العياش بن هاشم المقرىء (١) .

\* \* \*

[ ثم ] مشهد السيدين : الحَسَن والمحسن ابْنَي القاسم بن محمد المأمون المذكور آنفاً (٢) .

مشهد السيدة آمنة ابنة موسى الكاظم (٣): ومشهدها على اليسار.

قال شقيق البلخى : حججتُ سننَةً من السنين ، فبينها أنا عند الكثيب الأحمر وإذا بشاب أصفر اللَّون رقيق البشرة ومعه إناء يجعل فيه رملاً ثم يصبُّ فوق

<sup>(</sup>١) من قوله : ﴿ وَمَنْ مَرُويَاتُهُ ... ﴾ إلى هنا ، عن ﴿ م ﴾ وساقط من ﴿ ص ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) فى ( ص ) : ( القاسم بن محمد بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب ، رضى الله عنهم ) ، ومابين المعقوفتين من عندنا .

<sup>(</sup>٣) في ١ ص ، : ١ موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر ... الخ ، .

الماء ويشرب منه ، فعجبتُ من ذلك ودنوتُ منه وقلت : اسْقِنِي من هذا – رحمك الله – فناوَلَيني ، فشربتُ ، فإذا هو سَوِيقٌ (١) وسُكَّر ، وسرت معه إلى أنْ دخلنا مكة ، فسألت عنه وقلت : مَنْ يكون هذا الشاب ؟

فقیل لی : هذا موسی الکاظم بن جعفر الصادق . ومات ببغداد . وهذه آمنة ابنته تُعْرَف بأمٌ المؤمنين .

وحكى عنها خادمها أنه كان يسمع فى كل ليلة قراءة القرآن من قبرها . وجاءه رجل بعشرين رطلاً من الزيت الطيب ، وعاهده أنْ يَقِدَ ذلك عليها ، فجعله فى القناديل جميعًا ، ثم أشعل النار فلم تشتعل فى شيء من القناديل ، و لم يقدر على إيقاد مصباح ، فتعجّبَ من ذلك ، وأُوقَدَ قنديلاً لها من غير ذلك الزيت ، ونام تلك الليلة فرآها فى المنام فقالت له : رُدَّ عَلَى الرجل ما جاء به من الزيت ، فإنًا لا نقبل إلّا طيبًا . قال : فلما أصبحتُ أخذتُ الزيت ، فقال لى : إنه مَكّاس (٢) .

\* \* \*

وتخرج من التربة تجد قبر القَمَّاح ، كان رجلاً صالحاً كثير الخير (٣) .

- \* ثم [ مشهد السيد على بن عبد الله بن القاسم بن محمد بن جعفر الصادق (3) .
- \* ثم مشهد السيد محمد بن هاشم بن محمد الباقر بن على زين العابدين ابن الحسين عليهم السلام .

<sup>(</sup>١) السُّويق : طعام يُتَّخَذُ من مدقوق الحنطة والشعير ، سُمِّي بذلك لانسياقه في الحَلْق .

<sup>(</sup>٢) المكَّاس : مَنْ يُقَدِّرُ الضربية على التُّجَّارِ ويجبيها .

<sup>(</sup>٣) من قوله : ( شقيق البلخي ) إلى هنا ، عن ( م ) .

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفتين عن ١ ص ١ .

\* ثم مشهد السيدة زينب ابنة يحيى المُتَوَّج (١) المعروف بأخى نفيسة .

# مشهد آسية بنت مزاحم (۲):

ثم تمضى إلى مشهد آسية ابنة مزاحم بن أبى الرضا بن سهيون بن خاقان (٢) وكيل أحمد بن طولون رحمها الله تعالى ، وكانت من المتعبدات .

وفي هذا المشهد ( محراب ) ابن الجوهرى أبو الفضل الواعظ ، وعظ فيه مُدَّةً ، وفيه حائط على اليسار يُعرف بالمُصلَّى القديم ، بناه بن أبى السَّرح الصحابي سنة ٣٥ من الهجرة في ولايته مصر من جهة أمير المؤمنين عثمان بن عفَّان ، وصلَّى فيه عمرو بن العاص ، وجدَّدَ بناءَهُ أحمدُ بن طولون (١) .

# قبر مالك بن سعيد الفارق (°):

تخرج منه على يمينك وأنت مُشَرِّق إلى باب السُّور الجديد على يسارك قبل

<sup>(</sup>١) في و ص ، : و يحيى بن الحسّن بن زيد بن الحسن بن على بن أبي طالب عليهم السلام ، .

<sup>(</sup>۲) العنوان من عندنا .. وآسية بنت مزاحم هذه كانت من المتعبدات الزاهدات ، اعتزلت عن أبيها وإخوتها واشتغلت بالعبادة وزيارة القرافة ، وكان غالب إقامتها بمشهد السيدة نفيسة ، واشتهرت عند الناس بالخير والصلاح ، وكانت وفاتها سنة ٥٥٩ هـ . وقد اختلف المؤرخون في تسبّها . [ انظر ترجمتها في تحفة الأحباب للسخاوى ص ١١٧ و ١١٨ ، والكواكب السيارة ص ٤٢ ] .

 <sup>(</sup>٣) هكدا في و ص ، .. وفي و م ، : و آسية ابنة زرزور بن محمارويه . وقيل : إنها آسية ابنة مزاحم بن أنى الرضا مطر بن سمنون بن خاقان ، . والصحيح أنها ابنة مزاحم ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) من قوله : ﴿ وَفِي هَذَا الْمُشْهِدِ ﴾ إلى هنا ، عن ﴿ م ﴾ وساقط من ﴿ ص ﴾ .

<sup>(</sup>٥) العنوان من عندنا . وهو : مالك بن سعيد بن مالك الفارق ، أبو الحسن من قضاة مصر ، ولاه الحاكم العبيدى بعد عزل عبد العزيز بن محمد بن النعمان سنة ٣٩٨ هـ . وعلت منزلته عند الحاكم حتى صار يجالسه ويسامره . وكان فصيحًا ، بليغًا ، متأثيًا ، وقورًا ، مساعدًا على الخير ، استمر في القضاء ست سنين وتسعة أشهر ، وَوُشِيَ به إلى الحاكم وشاية باطلة فَضَرَبَ عنقه سنة ٥٠٤ هـ . وفي تحفة الأحباب أخضره عنده وأمَرَهُ أن يكتب سبً الصحابة على أبواب المساجد . فلم يكتب على المساجد =

أن تخرج من الباب (۱) تجد قبرًا تحت السور ، هو قبر مالك بن سعيد بن مالك الفارق ، يُكُنّى أبا الحسن ، وَلِى القضاء من قِبَلِ الحاكم [ أبى على المنصور فى النصف من رجب سنة ٣٩٨ هـ قضاءً جامعاً ، فلما كان فى اليوم الخامس من ذى القعدة سنة أربع وأربعمائة (۲) التُزِعَتُ منه المظالم وأعيدت إلى ولي عهد المسلمين . وفى يوم السبت لأربع بقين من شهر ربيع الآخر (۱) سنة خمس وأربعمائة (١) ضربُ عُنقه بأمر الحاكم ] (٥) . وبقيت مصر بغير قاض ثلاثة أشهر (۱) ، وكان يتوسط فى هذه المدة بين الناس أبو يوسف يعقوب ، وأبو منصور بن المحتسب .

وكان مالك محمودًا في ولايته ، عفيفاً عن أموال المسلمين ، مُنْصِفًا (<sup>٧</sup>) للخاص والعام (<sup>٨</sup>) .

\* \* \*

<sup>-</sup> إِلَّا قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ لَقَدَ تَابِ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ والمُهَاجِرِينِ والأَنصَارِ الذَينِ اتبعوه في ساعة المُسْرة ، ثم عاد إليه ، فقال الحاكم : فَمَلْتَ ما أُمرتُكَ به ؟ قال : نعم ، فعلتُ مايرضي الرَّبِّ عَزَّ وجَلَّ وفقال له : ماهو ؟ فقرأ الآية ثم انصرف ، فأمر الحاكم بضرب عنقه . وكان رحمه الله محمودًا في ولايته ، عنيفًا عن أموال الناس ، لا يخاف في الله لومة لائم . [ انظر ترجمته في الأعلام ج ٥ ص ٢٦٢ ، والولاة والقضاة ص ٣٠٣ ، م من ٢٠٨ ، والولاة والقضاة ص ٣٠٣ ، ٢٠٨ ، وعَفْقَ الأحباب ص ١١٥ و ١١٦ ، والكواكب السيارة ص ٢١ ] .

<sup>(</sup>١) في د م ، : د تخرج منه على يمينك – وقيل : على يسارك – قبل أن تخرج من الباب ، .

<sup>(</sup>٢) فى ﴿ م ﴾ : ﴿ سنة أربعة وأربعين ﴾ خطأ . والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) في وم ، : و الآخرة ، لا تصبح .

<sup>(</sup>٤) في ( م ٥ : ( سنة خمسة وأربعين ٥ تحريف من الناسخ . والصواب ماذكرناه .

 <sup>(</sup>٥) مايين المعقوفتين عن ( م ) وسقط من ( ص ) سهوًا من الناسخ . وذُكر فيها أنه ولي القضاء من قبل الحاكم ، وصرفه ، وضرب عنقه .

<sup>(</sup>٦) في ﴿ م ﴾ : ﴿ ثلاث شهور ﴾ لا تصح لُغَةً ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٧) في وم ۽ : و متيقظًا ۽ مكان و منصفًا ۽ .

<sup>(</sup>٨) من قوله : ﴿ وَكَانَ مَالَكُ مُحْمُودًا .. ﴾ إلى هنا عن ﴿ م ﴾ . والفقرة التالية أيضًا عن ﴿ م ﴾ .

ثم تخرج من باب السور الجديد إلى الخارج ، وتمشى وأنت مُشَرِّق تجد فَبُر قَبُه الشريفة زينب . وعلى يمينك وأنت مُشَرِّق تجد حائطًا (۱) تحته قبر يقال : إنه للحسن بن الحسين ابن ولد جعفر الصادق . وبجانبه قبر ( فاطمة » ابنة العَبَّاس . ثم تمشى وأنت مُبَحِّر تجد قبر محمد بن الفضل ، من بنى برمك . وفي تلك الناحية قبور أشراف . وتجد على الطريق قبور أولاد أبى هريرة ، رضى الله عنه (۲) .

#### قبر ميمونة العابدة (٣):

وتمشى وأنت رائح إلى قبر « أشهب » تجد قبر ميمونة العابدة ، أخت رابعة في العبادة .

حُكِى أَنَّ ذا النون (١) المصرى رضى الله عنه قال : وُصِفَتْ لى جاريةٌ في الجبل المقطم تتعبَّد به يُقال لها « ميمونة » العابدة ، فانطلقتُ إليها لأزورها ، فلقينى بعض العبَّاد فقال لى : إلى أين ياذا النون ؟ فقلت : إلى زيارة ميمونة . فقال لى : إنها امرأة مجنونة . فأردتُ أنْ أرجع ، فقلت : وما على منها ، لَعَلَى أراها ، فَعُدْتُ فرأيتها ، فقالت لى : سلامٌ عليك ياذا النون ! فقلت لها : مِنْ أين عرفتينى ؟ فقالت : جالت روحى وروحك في الملكوت ، فَعَرَّفَنِي بك الحيّ الذي لا يموت ، والله ياذا (٥) النون لستُ مجنونة ، وإنما أنا بحبه مفتونة ! فقلتُ الذي لا يموت ، والله ياذا (٥) النون لستُ مجنونة ، وإنما أنا بحبه مفتونة ! فقلتُ الذي لا يموت ، والله ياذا (٥)

<sup>(</sup>١) في ( م ) : ( حائط ) لا تصبح ، والصواب بالنصب .

<sup>(</sup>٢) إلى هنا ينتهي الساقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) وتعرف بميمونة السوداء .. وهذا العنوان عن ﴿ ص ﴾ ولم يُذكر بعده فى ﴿ ص ﴾ سوى أنها ﴿ أخت رابعة فى العبادة – رحمة الله عليهما ﴾ وما أثبتناه هنا عنها عن ﴿ م ﴾ [ وانظر الكواكب السيارة ص ٤١ و ٤٢ ] .

<sup>(</sup>٤) في د م ، : د أنَّ ذو النون ، لا تصح ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>a) في ( م ) : ( ياذو النون ) لا تصح .

لها: أوْصِيني . فقالت : ياذا النون ، اجْعَلِ التَّقْوَى (١) زادَكَ ، والزَّهْدَ شعارَكَ ، والوَرْع دثارَكَ ، لا يبعد عليك المطلوب ، ولا يغلق في وجهك باب المحبوب . ياذا النون ، إنَّ لله أحبابًا عَرَّفَهُم [ به ] (٢) فَعَرفُوه ، وأُطْلَقَ ٱلْسِنَتَهُمْ بِذِكْرِه فَنَزَّهُوهُ ، لو احتجَبَ عنهم طرفة عين لتقطَّعُوا من أَلَمَ البَيْنِ .

وحُكِى عنها أنها كانت تناجى ربها فى بعض الأيام فقالت : ﴿ ياسيدى ، هَلْ تَحْرَقُ قَلْبَى (٣) بنا إلا خيرًا هَلْ تَحْرَقُ قَلْبَيْنِى ! وَاحْدَاقُ مِنْكَ ، فَإِذَا النَّذَاءِ : يَامِيمُونَةُ ، لا تَظُنَّى (٣) بنا إلا خيرًا فَإِنَّا لا نفعل ذلك أبدًا . فقالت : وَاشْتُوقَ إليك ، وإِنْ قَرْبُتَنِي ! وَاحْدَائَى مِنْكَ ، وإِنْ غَفَرْتَ لَى !

وأنشدت تقول شعرًا (١):

ما بَقَا دَمْعٌ فَأَبُكِى ها فُـؤَادِى فَــتُشُوهُ (°) إِنْ وجَدْتُمْ غَيْـرَ رَبِّــى فَدَعْـــوهُ إِنْ وجَدْتُمْ غَيْـرَ رَبِّــى

\* \* \*

## قبر أشهب - صاحب مالك بن أنس (٦) :

وإلى جانبها من الشرق تربة بها قبر الفقيه الإمام العالم أبو عمر أشهب

\_\_\_\_\_

 <sup>(</sup>١) في ( م ) : ( جَعَلَ الله التقوى ) وما أثبتناه عن المصدر السابق ، وهو المناسب للسياق ،
 فالمقام ليس مقام دعاء ، بل مقام ( توصية ) .

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين عن الكواكب السيارة .

<sup>(</sup>٣) في (م): ( لا تظنين ) لا تصبح .

<sup>(</sup>٤) في الكواكب السيارة : ﴿ وَكَانَ مَكْتُوبًا عَلَى عَكَازُهَا ﴾ وذُكر البيتين .

<sup>(</sup>٥) بَقًا : بَقِيَ . وكتبت هكذا لضرورة الوزن .

<sup>(</sup>٦) هو صاحب الإمام مالك ، وفقيه الديار المصرية في عصره ، ولد سنة ١٤٠ هـ ، وقيل ١٤٥ هـ وتوفى سنة ٢٠٤ هـ . والترجمة التي معنا كلها عن و م ﴾ أيضًا -- مثل سابقتها -- و لم ترد في و ص ﴾ . [ انظر ترجمة أشهب في الأعلام ج ١ ص ٣٣٣ ، ووفيات الأعيان ج ١ ص ٢٣٨ ، ٢٣٩ ، وشذرات الذهب ج ٢ ص ١٢، والعبر للذهبي ج ١ ص ٢٧٠ ، وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٥٥ ] .

ابن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسيِّ العامِرِیِّ الجَعْدِیِّ ، من ولد جَعْد ابن كلاب بن ربيعة بن عامر المالكى . أحد فقهاء مصر ، من أصحاب مالك بن أنس ، والليث بن سعد ، وعبد الله بن لَهِيعَة ، وغيرهم . وَرَوَى عنه هارون ابن سعيد ، وأبو عبد الله محمد بن عبد الحَكَم ، وسليمان بن أبى طيبة ، وبجير ابن سابق الحولانى ، وغيرهم .

يقال : اسمه مسكين ، ويقال : هو لقبه ، وقيل : أشهب لقبه ، والله أعلم .

أَثْنَى عليه الإمامُ الشافعي وقال: ما رأيتُ أفقه مِنْ أشهب لولا طَيْشٌ فيه. وَلِيَ الشُّرْطَةَ ، وانتهتْ إليه الرياسة فى زمنه ، وكان يصحب ابن القاسم (١) ومنه شيء فى نفسه ، فحلف ابن القاسم بالمَشْي إلى مكة (١) ألّا يكلم أَشْهَبَ .

وكان أشهب إذا ناظرَ فى الفقه يهدر كالأسد ، وكان له كلمةٌ وجاةً ، قَرَأُ على الإمام مالك بن أنس . وكانت له حلقة عظيمة بالجامع العتيق تحت الحائط البحرى .

قال بعض المالكية: لما حلف ابن القاسم بالمَشَّى إلى مكة ألَّا يكلم أشهَبَ [ أرسل ] (٢) يطلب رضا ابن القاسم لِمَا يعلم فيه من الزهد والورع ، قال سحنون : فلم أَزَلُ بابن القاسم وأنا أتلطف معه وأرضيه حتى رَضِيَ عن أشهب وقال : أمْشِي إلى مكة وأكلمه (١) .

<sup>(</sup>١) هو الإمام عبد الرحمٰن بن القاسم العتقى . كان عابدًا زاهدًا ورعًا ، وكان يختم فى كل يوم وليلة ختمتين ، وكان كثير الصيام ، حتى رُثِيَ بياض عظمه من شدة نحوله ، وكان مجاب الدعوة ، وسيأتى بعد قليل . [ انظر الكواكب السيارة ص ٣٩ و ٤٠ ] .

<sup>(</sup>٢) أى : أثناء سيره إلى مكة .

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفتين من عندنا لاستقامة المعنى .

<sup>(</sup>٤) في وم ، : و امش إلى مكة ، . وما أثبتناه عن المصدر السابق ص ٤٠ .

ثم تجهز ابن القاسم وخَرَجَ إلى مكة ماشيًا ، وحرج أشهب ماشيًا ، وحرج معه عبد الله بن وهب ، وحرج معه سحنون . وكان أشهب يمد سماطاً عظيماً بطول الطريق ، وكان ابن وهب يمد سماطاً دونه ، فيطعمون الناس ، وكان ابن القاسم لا يحضر من ذلك شيعًا . فقال ابن وهب لأشهب : هل لك أن تُحضر ابن القاسم طعامك ؟ فقال : افْعَلْ مابدا لك من الأمر إن قدرت على ذلك ، فجعت إلى ابن القاسم وقُلتُ له : هل لك أن تحضر بنا على طعام أشهب ؟ فسكت ، فما زِلْتُ به حتى أنْعَمَ بالمَجِىء ، فجاء وجلس ، وجلس أشهبُ إلى جانبه ، وجلستُ أنا ، فلما قُدِّمَ الطعامُ نظر ابن القاسم إلى الملح ، وجعل أصبعه فيه ثلاثًا ثم قام وانصرف ، ولم يَجْسَرُ عليه منا أحد (۱) . فلما خَلُوتُ به قلتُ فيه ثبة .

وقال ابن النحوى : كان الإمام أشهب فقيهًا ، عالمًا ، زاهدًا ، وَرِعًا ، مُحَدِّثًا ، خطيبًا ، يُعَدُّ من الفقهاء والمُحَدِّثين والمتصدرين للخطابة ، وكان إذا خطب تصدع خطبته القلوب لفصاحته وبلاغته .

وحَكَى عنه الجوهرى الواعظ قال: كان إنسان من طلبته ، وكان من الفضلاء ، وكان له والد ، فمات وخلف مائة دينار ، وكانت نفسه تتوق إلى النساء ، فاستشار رجلاً من أصحابه فى الزواج ، فقال له: عليك بشراء جارية ، فذهب إلى سوق الرقيق فوجد جارية كأنها البدر ، ويُنادَى عليها بمائة دينار ، فاشتراها بما معه من المال وجاء بها إلى منزله ، ولم يكن معه ما ينفق عليها ، فأقامت عنده عشرة أيام فشاهدَتْ ضيقًا عظيمًا ، وافتتن هو بحبها ، فطلبت منه [ أن عنده عشرة أيام فشاهدَتْ ضيقًا عظيمًا ، وافتتن هو بحبها ، فطلبت منه [ أن يبعها في ] السوق (٢) ، فنزل بها على كُرُه وباعها ، ورجع إلى منزله ، فبات

<sup>(</sup>١) أى : لم يجرؤ منا أحدّ أن يُكلمه في ذلك .

 <sup>(</sup>٢) مايين المعقوفتين من عندنا ، و لم يرد في و م » .. وفي الكواكب السيارة فقالت له : و إمًا
 أن تعيدني إلى السوق أو أقتل نفسي » .

<sup>[</sup> انظر المصدر السابق ص ٣٨ ] .

تلك الليلة فوجد لفراقها ألمًا عظيمًا ، ولزم الوساد من ألم فراقها ، فلما كان بعد أيام قلائل تفقده الإمام أشهب في الحلقة فلم يجده ، وكان الإمام عبًا له ، فسأل عنه فقيل : هو مريض ، فقام وجاء إلى منزله فطرق الباب ، فلم يُجِبه أحد ، فعالج الإمام الباب حتى فتحه ، ثم دخل إليه فوجده قد أشرف على الموت ، فسأله عن سبب مرضه ، فلم يُجِبه بشيء ، فلم يزل به حتى أخبره وقص عليه القصة . فقال له : ومَن الذي شَرَاها (۱) ؟ فقال له . الأمير محمود بن سالم وهو صاحب الجامع (۱) الذي بسفح الجبل . فقام الإمام إلى الأمير (۱) محمود هو وجماعته من الطلبة فدخل عليه ، وسَلَّم عليه وعَظَّمَهُ ، واستعرض حواثجه وسأله عن سبب حضوره عنده ، فأخبره خبر الفقيه وما وجَدَ من فراق الجارية ، وسأله عن سبب حضوره عنده ، فأخبره خبر الفقيه وما وجَدَ من فراق الجارية ، فقال له الأمير : إنَّ جميع ما يراه الشيخ لها ، وإنَّ ولدى يدخل عليها في هذه الليلة . فقام الشيخ وأراد الانصراف ، وإذا بولد الأمير قد دخل ، فلما رأى الشيخ أخبره أبوه خبر الجارية ، وكان الولد من أهل الخير والصلاح ، فقال الصيِّق للشيخ : إنَّ الجارية وما جُهَزَتْ به ، الجميعُ للفقيه كرامةً لمَجِيء الشيخ . ثم كملَتْ وما معها إلى بيت ذلك الفقيه ، فأصبح كأنَّمَا نشيط من عِقَالٍ .

قال الفقيه أبو بكر بن عربى المالكي : كان أشهب فصيحاً ، حافظاً ، ذكيًا ، وكان إذا خطب يُسْمَعُ لصوته دَوِقًى .

وذكره القاضى عياض في طبقات الفقهاء وأثنى عليه . وكان أكثر الناس معرفة بأقوال مالك . وقال سليمان بن أبي طيبة : نهانا أشهب أن نتخطًى الكتب التي فيها حديث رسول الله علية ، وقال : إيّاكم وأصحاب البدع . قيل له : وما أصحاب البدع ؟ قال : الذين يتكلمون في أسمائه وصفاته وقدرته وعلمه ولا يسكنون عَمّا سكتَ عنه الصحابة والتابعون .

<sup>(</sup>١) شراها : اشتراها .

<sup>(</sup>٢) في المصدر السابق: ﴿ اشتراها ابن محمود صاحب الجامع ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ( الإمام ) مكان ( الأمير ) تحريف .

وُلِدَ أَشْهِب سَنْهَ أَرْبِعِينَ وَمَائَةً ، وتوفى سَنْةَ أَرْبِعِ وَمَاثِتِينَ (١) .

و لم يدرك الشافعي (٢) – رحمه الله تعالى – بمصر من أصحاب مالك – رضى الله عنه – سوى أشهب وابن عبد الحكم . وقال ابن عبد الحكم : سمعتُ أشهب يدعو على الشافعي بالموت ، فذكرتُ ذلك للشافعي ، فقال مُتَمَثِّلاً (٣) : تَمنَّى رِجَالٌ أَنْ أَمُوْتَ وإنْ أَمُتْ فتلكَ سَبِيلٌ لستُ فيها بأُوْحَدِ (٤) فَقُلْ لِلَّذِي يَيْغِي خِلافَ الذي مَضَى تَزَوَّدُ لِأُخْرَى غَيرِها فكأَنْ قَدِ (٤) وقد عَلِمُوا لو ينفعُ العِلْمُ عندهم لَأَنْ مِتُ ما الدَّاعِي عَلَى بِمُخْلَدِ

ثم توفى الشافعي عن قُرْبٍ ، ومات أشهب بعده بثمانية عشر يوماً (١) .

## قبر الشيخ عبد الرحمٰن بن القاسم (Y):

وإلى جانب قبر أشهب (^) صاحب مالك بن أنس ، رضى الله عنه ،

 <sup>(</sup>١) فى تاريخ ولادته اختلاف . وفى ( م ) : ( توفى سنة أربعين ومائتين ) وهذا خطأ ، والصواب
 ما أثبتناه وأجمعت عليه المصادر التى ترجمت له [ انظر المصادر الواردة فى ص ٢٥ ٤ ، الهامش رقم ٦ ] .

 <sup>(</sup>۲) وردت فی ۹ م ، بعض العبارات الآتیة وفیها اضطراب فی سیاقها وبعض الکلمات التی سقطت سهوًا من الناسخ ، وقمتُ بتصویبها بالرجوع إلى المصادر السابقة .. وجملة : ۹ لم یدرك الشافعی ، سقطت من ۹ م ، سهوًا من الناسخ .

 <sup>(</sup>٣) هكذا العبارة في وفيات الأعيان ج ١ ص ٢٣٩ .. وفي ٩ م ١ : ٩ فلما قبل له ذلك ، أنشد
 يقول شعرًا ٤ وهذا الشعر ليس له ، وإنما يتمثل به .

<sup>[</sup> انظر المصدر السابق ، وانظر ديوان الشافعي ص ١٨ بتحقيق عبد المنعم خفاجي ] .

<sup>(</sup>٤) فى ( م ) : ( فتلك طريق ) وهى بمعناها .

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : ( يبقى ) مكان ( يبغى ) تحريف .

<sup>(</sup>٦) إلى هنا ينتهي الساقط من و ص ، .

<sup>(</sup>۷) العنوان من عندنا . [ انظر ترجمته فى الأعلام ج ٣ ص ٣٢٣ ، ووفيات الأعيان ج ٣ ص ١٢٩ و و المعنوان من عندنا . [ انظر ترجمته فى الأعلام ج ٣ ص ٣٦٣ ، والمعبر للذهبى ج ١ ص ٢٣٨ ، والمعبر للذهبى ج ١ ص ٣٥٩ ، وحسن المحاضرة ج ١ ص ٣٠٣ ، وشذرات الذهب ج ١ ص ٣٢٩ ، والكواكب السيارة ص ٣٩ ، ٣٠ ] .

 <sup>(</sup>A) فى ( م ) : ( من بُحَرِيّه ) أى : من بحرى قبر أشهب .. وقد وردت ترجمة ابن القاسم فى
 ( م ) مختصرة ، لا تتعدى ستة أسطر .

قبر الشيخ الإمام العالم المفتى ، ابن القاسم ، وقيل : كُنيته أبو عبد الله عبد الرحمٰن ابن القاسم بن خالد العُتَقِى المالكي ، صاحب المُدَوَّنَة . ويُكنى أيضًا أبا عبد الله مولاهم المصرى ، والعُتقى ، والطَّلقى . والعتقى قوم عتقهم رسول الله عَلَيْظُهُ يوم الفتح ، والطَّلقاء قوم أطلقهم الله ، فَسُمُّوا هؤلاء العُتقاء ، وهؤلاء الطَّلقاء .

كان ابن القاسم [ رجلاً صالحاً ، نحيف الجسم من كبرة الصيام والقيام ] (1) وكان من كبار العلماء والزُّهَّاد ، وأخذ العِلْمَ عن جماعةٍ ، منهم الإمام مالك ، وسُفيان بن عُيَيْنة ، والزهرى . ورَوَى عنه الحارث بن مسكين وجماعة ، منهم الإمام البخارى ، والنَّسَائى ، وغيرهما ، كأبى موسى عيسى بن إبراهيم الغافقى .

ومن مَرْوِيَّاتِ الحارث بن مسكين عنه حديث عمر بن الخَطَّاب ، عن النبى عَلَيْكَ ، أنه قال : ﴿ إِنَّمَا الأَعمال بالنَّيَّات ، وإِنَّمَا لكل امرى ما نَوَى ، فمَنْ كانت هجرته إلى الله ورسوله ، ومَنْ كانت هجرته إلى الله ورسوله ، ومَنْ كانت هجرته إلى دنيا يُصيبها ، أو امرأة يتزَوَّجُها فهجرته إلى ما هاجر إليه » .

ورَوَى عنه أبو الحسَن بن سعيد ، عن النبِّي عَلَيْكِ : ﴿ أَنه أُتِيَ إِلَيه بلبنِ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ ، وعن يمينه أعرابي ، وعن يساره أبى بكر رضى الله عنه ، فشربَ النبي عَلَيْكَ ، ثم أعطى الأعرابي وقال : الأيمن ﴾ .

وقال أبو الفتح محمود: سمعت الشيخ عبد الرحمن بن القاسم يقول: سمعتُ مالكَ بن أنس يقول: ( ليس العِلْم بكثرة الرَّواية ، إنَّمَا هو نورٌ يضعه الله تعالى في القلوب ) . وإلى تلك الإشارة يقول الشافعي رضى الله عنه: ( ليس العِلْمُ ما حُفِظَ ، إنما العلم ما نفع ) .

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين عن و ص ۽ .

قال أبو العباس أحمد : سمعتُ الحارث بن مسكين يقول : كان ابن القاسم كثير العِلْم والزَّهْدِ والسخاء والشجاعة ، وكان مُجَابَ الدعوة ، وأَحَدَ الأعلام القائمين بمذهب مالك . أنفق أموالاً جَمَّةً في طلب العلم .

وقال النسائى : ثقةً مأمون ، وأحَدُ الفقهاء .

وعن مالك أنه ذُكِرَ عنده عبد الرحمين بن القاسم ، فقال : ( عافاه الله ، مَثَلُه كَمَثَلِ جِرَابٍ فيه مِسْك ) . وصحب مالكاً عشرين سنة ، وانتفع به أصحابه بعد موته . وكان مالك شيخه في العِلم ، وشيخه في الوَرَعِ والعبادة سُيْحَه في العِلم .

وقال الحارث: سمعتُ ابن القاسم يقول: رأيتُ في المنام كأنَّ قائلاً يقول: إنَّ الله يُصلِّى عليك وعلى سعيد بن زكريا، يعنى سعيد الأدم (٢٠).

وحُكِى عنه - رحمه الله - أنَّ رَجُلاً من التَّجَّارِ أُودَعَ عنده مائتى دينار ، فأخذها الشيخ وخَبَّاها في مكان عنده في داره ، فجاءت زوجته وأَخَذَتُهَا ، وجَهَّزَتْ ابنته بها وزَوَّجَتْهَا ، فجاء صاحب المال وطلبه ، فدخل الشيخ ليأتيه به فلم يجده ، فقال لزوجته : أين مال الرجل ؟ فقالت له : قد جهزتُ به ابنتك . فقال لها : كيف العمل ؟ فقالت له : علَّى رَدُّهَا إِنْ شاء الله تعالى . فقال لها : مِنْ كَنْز لا ينفد ، فَقُلْ لصاحبها أَنْظِرُني إلى الغد ! في العد الله ضرورة (١٠) .

<sup>(</sup>١) يعنى سليمان بن القاسم الزاهد المصرى .

 <sup>(</sup>۲) هو سعید بن زکریا الأدم المصری ، أبو عثمان ، کان له عبادة وفضل ، وتوفی با مجميم سنة
 ۲۰۷ هـ . [ انظر حُسن المحاضرة ج ۱ ص ۲۸۰ ] .

<sup>(</sup>٣) أَنْظِرْنِي : أَمْهِلْنِي .

<sup>(</sup>٤) في د م ۽ : د فان تَمَّ هناك ضرورة ، وتُمَّ بمعنى هناك ، فهو تكرار .

أمَّ لمَّا جَنَّ الليل قامت زوجته وتوضَّاتُ وجعلت تُصلى وتدعو وتسأل الله تعالى ، فرأى ﴿ أشهب ﴾ رسول الله ، عَلَيْكُ ، في المنام وهو يقول له : إنَّ صاحِبَكَ ابن القاسم محتاج إلى مائتى دينار ، فلا تصلى الصبح إلَّا وهي عنده . فائتبَه من منامه وقت الفَجر ، ثم أخذ مائتى دينار وأتى بها إلى دار ابن القاسم ، وطرق عليه الباب ، فَخَرَجَ إليه ابن القاسم ، فسلَّمَ عليه ﴿ أشهب ﴾ وأعطاه الذهب (١) ، فبينا هو يُحَدِّثُه في تلك القضية إذا بصاحب المال قد أقبل وقال له : يا سيدى لا تأخذ منه شيفًا ، فقد اشتريت بها البارحة قصرًا من ربّى في الجنَّة . فَرَدَّ ابن القاسم المال إلى ﴿ أشهب ﴾ ، فقال : والله لا رُجُوعَ لى فيما خرجتُ عنه . وقال ابن القاسم : وأنا لا حاجة لى بها ، فتصدَّق بها أشهب خرجتُ عنه . وقال ابن القاسم : وأنا لا حاجة لى بها ، فتصدَّق بها أشهب وابن القاسم في وقت واحد ، رضى الله عنهم .

وحَكَى زيد بن أبى يزيد قال: سمعتُ أبى يقول: سمعتُ ابن القاسم يقول: كنتُ بالإسكندرية فرأيتُ أنّى اصطدتُ طيرًا بازيًّا فقصصته، فإذا هو مملوء جوهرًا، قال: فجئتُ إلى ابن أبى شُعيب ففسرته عليه، فقال: لعَلَّكَ حدَّثَ نفسك بشىء من طلب العَلم. قال: فقلت هو ذاك. قال: من ذا الذى ذكرتَ ؟ فقلت: مالِكَ (٢٠). فقال: هو بَازُكَ صِدْتَهُ.

وقال ابن القاسم : رَجُلان أقتدى بهما فى دينى : سليمان فى الوَرَع ، ومالكُ بن أنس فى العلم .

وقال محمد بن يحيى: سمعتُ عبد الرَّحمٰن بن القاسم رضى الله عنه يقول: و ما أظن أحدًا تعلَّم من الناس كعلمي فأقلَح ، لقد كنتُ أحضر مجلس مالك وأسمع منه ، فإذا لم يحضر أصحابي أخبرهم إذا سألوني عن جميع ما سمعت ، وكنتُ إذا غبتُ وسألتهم لم يخبروني ولم يلتفتوا إلى ، فأفلحتُ وخابوا — أو عَلِمْتُ وجَهِلُوا ) .

<sup>(</sup>١) هكذا في وم، .

<sup>(</sup>٢) أى : الإمام مالك .

قال : وكان من دعاء ابن القاسم : « اللهُمُّ امْنَعْنِي من الدنيا وامْنَعْهَا منى ما منعت به عبادك الصالحين » .

وقال أسد : قال لى ابن القاسم : كنتُ أختم كل يوم وليلة ختمتين ، فلما جئتنى نزلتُ لك عن ختمة رغبةً مِنى في إحياء العِلم .

قال بعض أصحاب ابن القاسم: صليتُ معه صلاة عيد الفطر والأضحى ، ثم دخل المسجد و دخلتُ معه ، فصلى ثم سجد فأطال السجود حتى خِفْتُ فَوْتَ الغداء مع أهلى ، فدنوتُ منه ، فسمعته يقول : « إلهى ، انقلب عيدك إلى ما أعَدُّوهُ له لهذا اليوم ، وانقلب عبد الرَّحمٰن إليك يرجو أن تغفر له فى هذا اليوم العظيم ، فإن كُنْتَ فَعَلْتَ فَبَخ بَخ رَنْ ، وإنْ لم تفعل فيا خَجْلَتَه ، وياحسرته ! » . قال الرجل : فمضيتُ إلى أهلى فتغديتُ معهم ونِمْتُ هنيهة وجئتُ إلى المسجد فوجدتُ ابن القاسم على هيئته كما تركته .

وقال يحيى بن عمر: خرج ابن القاسم فى بعض صحارى مصر، فَعَطِشَ ، وكان قد خرج أمير مصر متنزهًا بتلك الصحارى ، فبينا هو سائر إذْ وقفت دَوَاتُه وجِمَالُه و لم تنطلق ، فَضُرِبَتْ فلم تنهضْ . فقال لإخوانه وخَدَمِه : انظروا ما الذي أَوْجَبَ ذلك ؟ فما حَبَسَنا إلَّا الله سبحانه .

فنظروا إلى شخص يُلَوِّحُ ، فإذا هو ابن القاسم ، فجاء إليهم ، فسألوه عن خبره ، فأخبرهم بالعَطَش ، فجاءوا له بالماء ، فشرب إلى أن روى ، فسارت دوابُّهم ، فعلموا أنَّ تلك الوقعة كانت بسببه .

وقال الحارث – يعنى ابن مسكين : قال سحنون : رأيتُ ابن القاسم في النوم فقلت : ما فَعَلَ الله بك ؟ قال : وجدتُ عنده ما أُحْبَبْتُ .

 <sup>(</sup>١) بخر : كلمة ثقال عند الرضا والإعجاب بالشيء ، أو المدح ، أو الفخر ، وكثيرًا ما تستعمل مكررة .

وكان ابن القاسم فى الزهد شيئًا عجيبًا . وتوفى سنة إحدى وتسعين ومائة . ويقال : إنه دُفِنَ بالقرب من قبر أبى الحسن الدِّينَورِكَ من جهة الباب البحرى على يسار الدَّاخل فى تُربة هناك ، والصحيح أنه بهذه المقبرة (١) .

قال سَحْنُون : لو لم يكن من أصحاب مالك إلَّا ابن القاسم لكفاه .

وكان سَعْدُون من خواص أصحابه . وهو سحنون أبو سعيد عبد السلام ابن سعيد التنوخى ، يُكُنّى أبا سعيد ، وكان عالم القيروان فى مذهب الإمام مالك ، خبيرًا بالمذهب ، عالمًا بالآثار ، وألّف كتابه المشهور جَمَعَ فيه العِلْم والفقه ، وهو المسمى بالمُدَوَّنة ، وكتاب السير ، وهو عشرون مجلدًا ، وكتاب التاريخ ، وهو فى ستة أجزاء ، وكتاب الرّد على الشافعى وأهل العراق ، وكتاب الزهد والأمانة . وله تصانيف كثيرة . وُلِد – رضى الله عنه – سنة ستين ومائة ، وتوفى سنة اثنتين (٢) وأربعين ومائتين [ وقيل ] (٣) : توفى فى شهر رجب سنة أربعين ومائتين . وكان من أصحاب مالك ، نزَلَ مصر وأقام بها ، ومات بالمغرب ، وكان زاهدًا وَرِعاً . وكان يقول : العِلم حُجة الله على عباده ، والعلماء مع الأنبياء ، وخير الناس علماؤهم .

وقال عبد الوهاب : ركبتُ مع سَخْنُون البحر المالح فهاج علينا ريح ، فَخِفْتُ ، فنمتُ من شدة خوفى ، فرأيتُ رسول الله عَلَيْكُ ، فقال لى : أتخاف – أو يخاف أهل السفينة وفيهم سحنون ؟ فاستيقظتُ فإذا البحر قد سكن ، ووجدتُ سحنوناً يصلى ، فلما انتقل من صلاته قال لى : أَسْكُتْ ، لا تخبر أحدًا من أصحاب السفينة . فقال : فلم أتكلم .

<sup>(</sup>١) أى بمقبرة أشهب . [ وانظر الكواكب السيارة ص ٤٠ ] .

<sup>(</sup>٢) في (م) : ( اثنين ) لا تصح .

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفتين زيادة لاستقامة المعنى والسياق .

وقال بعض العلماء : تَفَقَّهَ سَحْنُون على ابن القاسم ، وابن وهب ، وأشهب ، وانتهت إليه الرياسة في العلم بالمغرب .

وكان يقول : قَبَّحَ الله الفقر ، أدركنا مالكاً ، وقرأنا على ابن القاسم . وَوَلَى القضاء بالقيروان وعُوِّلَ عَلَى قَوْلِهِ (١) بالمغرب ، كما عُوِّلَ على قول ابن المواز بمصر . وحصل له من الأصحاب والتلامذة ما لم يحصل لأحد من أصحاب مالك . وكان فى طبقة يحيى بن بكير – رضى الله عنهم .

وقَدِمَ سَخُنُون من بلاد المغرب للمدينة الشريفة يقصد القراءة على مالك ، فوجده – لمّا قَدِمَ المدينة – توفى ، فقيل : إنّ ابن القاسم فى مصر ، وهو مالكّ الصغير ، فجاء إلى مصر وطلب من ابن القاسم أن يُقربه ، فوجده قد تعبّد وترك الإقراء ، فجاء سَحْنُون يوم الجمعة إلى الجامع العَمْرى ، وصبر إلى انقضاء الصلاة ، وشكّى حاله إلى الناس ، فأشاروا عليه برَجُل بَزّاز ، وكان يقوم بمصالح ابن القاسم ، وكان ابن القاسم يقرأ عليه القرآن ، فجاء سَحْنُون إلى البزاز وكلّمه ، فكلّم البزّاز ابن القاسم فى إقراء سحنون ، فأنعم له (٢) لأجُل البزّاز . وكانت له وظيفة فى القراءة ، فاختصرها لأجل إثراء سَحْنُون ، وكان مع سحنون – مما فضل من نفقته – ثلاثمائة دينار ، فدفعها للبزّاز وقال له : اتّجِرْ لى فيها بما يحصل لى منه القوت ، فأخذها منه وجعل له أنْ يأخذ منه كُلّ يوم ما يحتاج إليه فى مصالحه .

ومكث سَخْنُون ثلاثة أعوام يقرأ على ابن القاسم حتى تعلَّم ما عَلِمَهُ ابن القاسم من مالك ، ثم عزم على السفر إلى بلاده ، فطلب من البرَّاز مالَهُ ، فحاسبه البرَّازُ على الرِّبح المتحصل له ، فإذا هو ثلاثمائة دينار ، فدفع إليه سِتَّمائة دينار ، فقال : أَلَمْ تكن تدفع لى فى كل يوم كذا وكذا من الدَّراهم ؟ فقال البرَّاز :

<sup>(</sup>١) عُوِّلَ على قوله : اعتُمِدَ عليه .

<sup>(</sup>٢) أَلْعَمَ له : قال له : نَعَم .

من يحصل لى (١) مثل سحنون ، يقرأ على ابن القاسم وأقوم ؟ والله لا آخُذُ شيئًا من ذلك !

وحُكِى أَنَّ أُمير مصر قال لعبد الرحمن بن القاسم : إنِّى أُريد أَنْ أُزَوِّ جَكَ ابنتى وأَقُومَ عنك بجميع لوازمها . فقال : حتى أُشاوِرَ معلمى سليمان - يعنى الزاهد - فشاوره ، فقال له سليمان (٢) : أَتَحَبُّ أَنْ تلبسَ الخَرَّ ؟ قال : لا والله . قال : أَتَحِبُّ أَنْ تركب الخيل ؟ قال : لا والله . قال : أَتَحِبُ أَنْ تركب الخيل ؟ قال : لا والله . قال : أَتَحِبُ أَنْ تَركب الخيل ؟ أَنْ يُرَاحَ عليك بالجِفان غُدوةً وعشية ؟ الصقالبة ؟ قال : لا والله . قال . لا والله . قال . لا والله . قال . ارْجِعْ عن ذلك تَلْقَى الخير إنْ شاء الله تعالى .

وقيل لابن القاسم : متى يكون العالم عالمًا ؟ قال : إذا لم يكن بينه وبين الله رياء .

وكان يداوم الصوم حتى يُرَى كالشَّنِّ البالي .

وقال الشيخ عبد الوهاب البغدادى : كان ابن القاسم قد مَحَلَ من العبادة (٣) والصوم حَتَّى كان يُرَى باطِنَ عَظْمِه .

وقال الجوهريُّ : الوُعَّاظُ <sup>(١)</sup> ثلاثةً ، كانت ثرَى نُحضَرَة البقل من تحت جلودهم ، وهم : ابن الوردى ، وعُتبة الزاهد ، وابن القاسم .

وقال ابن القاسم لابن المَاجِشُون (°) - وقد قال له : أوْصِيني - قال :

<sup>(</sup>١) أى : مَنْ يكون لى ، أو مَنْ يَجْلُب لى .

 <sup>(</sup>٢) ف د م » : د فقال له : يا سليمان » لا تصبح . فالقائل هنا هو سليمان ، والموجَّةُ إليه القول
 و ابن القاسم .

<sup>(</sup>٣) مَحَلَ من العبادة : ذهبتْ نضارتُهُ ورَقَّ جلْدُه .

<sup>(</sup>٤) ف د م ) : ( الواعظ ) .

<sup>(</sup>٥) هو أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجِشون ، من أصحاب الإمام مالك ، كان فصيحًا مُفَوَّهًا ، وعليه دارت الفتيا في زمانه بالمدينة ، وتوفى سنة ٢١٣ هـ .

حَقِّقُ عَمَلَكَ ، واعْمَلُ لِمَا بِينَ يديك ، وإنْ قدرتَ على عُزْلَةٍ فَافْعَلْ ، وأَغْضِبِ الدنيا تَرَى الأُخْرَى ، وَاتْرُكْ ما عند الناس تجد ما عند الله .

قال القاضى عياض : مات والد عبد الرحمٰ ن بن القاسم وخَلَفَ عشرة آلافِ دينار ، فلم يَأْخُذُ منها شيئًا تَوَرُّعًا .

\* \* \*

### قبر صاحب الإبريق (١):

يقال عنه : إنَّ رَكْبًا (٢) مَرَّ عليه وقد أدركهم العطش ، فسقاهم جميعًا من إبريق له . وقيل : بات عنده قومٌ فلم يجدوا ماءً – سوى إبريق فيه ماء – فأرادوا الانصراف ، فقال لهم : اشربوا وتوضَّنُوا وقولوا : بسم الله ، يكفيكم إنْ شاء الله تعالى ، ففعلوا ذلك ، فلم ينقص الإبريق شيئًا .

وإلى جانب قبر ابن القاسم من جهة القبلة فى الركن قبر السيد الشريف بدر الدين أبى محمد حسن بن محمد بن عبد الله الحسينى ، الشهير بالعريان ، له كرامات وخوارق .

وإلى جانبه قبر ولده محمد ، وهذه التربة مشهورة به .

<sup>= [</sup> انظر وفيات الأعيان ج ٣ ص ١٦٦ و ١٦٧ ، وطبقات الفقهاء للشيرازى ص ١٥٣ ، وشذرات الذهب ج ٢ ص ٢٨ ] .

<sup>(</sup>١) العنوان عن ( م ) ، واسم صاحب الإبريق : الشيخ أبو الحسن ، كما ورد في الكواكب السيارة ص ٢٩٠ ..

ومن هنا إلى صفحة ٤٨٦ عن ( م ) وساقط من ( ص ) ، وأغلب الظن أنه من وَضْع من جاء بعد مؤلف الكتاب ، حيث وردت بعض التراجم التي لم يدركها مؤلف الكتاب موفق الدين بن عثمان ، وجاءت بعد وفاته ، وقد أشرنا إلى ذلك في موضعه .

<sup>(</sup>٢) في و م ، : و راكبًا ، تحريف من الناسخ .

وبهذه التربة قبر محمد بن يحيى [ بن ] (١) إلإمام مالك بن أنس ، وكانت وفاته بمصر . وبها قبر أبى الأزهر عبد الصمد بن الإمام عبد الرحمين بن القاسم ، كان يروى عن أبيه وعن سفيان بن عُيَيْنَةَ ، توفى سنة مائتين وواحد وثلاثين فى شهر رجب ، وكان فقيهًا فاضلاً يقرأ القرآن على الإمام وَرْش ، ومن أجله اعتمد أهل الأندلس على قراءة وَرْش .

وإلى جانبه قبر أخيه موسى بن عبد الرحمن ، توفى سنة مائتين وواحد وأربعين . وبها قبر الفقيه أبى رجاء محمد ابن الإمام أشهب ، توفى فى ذى الحجة سنة مائتين وتسع وأربعين .

ثم تخرج من التربة إلى مسجد أشهب ، إلى الجهة الشرقية من قبره ، تجد قبرًا به ( التَّالَى لكتاب الله ) شرف الدين يحيى ، المكنى بأبى زكريا ، والملقب بالتَّلاَ ، قبره دَاثِرٌ ، وكان من عُبَّاد الله الصالحين ، كثير التلاوة لكتاب الله تعالى .

ثم تمضى من قبره إلى قبلة المشهد تجد قبر الفاضل أبى الحسن على التمار ، كان من ذوى الأسباب ، عُرِفَ بزيارة الحسين ، وكان محافظًا على زيارته .

ولملى جانبه من الغرب تربة بها قبر أبى عبد الله محمد بن إبراهيم بن على الواسطى المُحَدِّث ، رَوَى عن مجاهد أنه لَقِى فى كُنْزٍ لوحاً من ذهب ، على إحدى وَجْهَيْه مكتوب : ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ الأحد الصمد ، لم يلد و لم يُولد ، ولم يكن له كُفُوا أحد ﴾ . وعلى الوجه الآخر : ﴿ عجباً لِمَنْ رأَى الدنيا وتَنَقُّلُها بأهلها كيف يطمئنُ إليها ؟ ﴾ .

جِسْمٌ علَى البِرِّ ليسَ يَقْوَى ولا عَلَسِي أَيْسَرِ الْحَسرَارَهُ فَكِيفَ يَقْوَى عَلَى جَسِمِم وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَهُ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين من عندنا ولم ترد في و م ، ، وقد كان للإمام مالك من الأولاد يحيى ومحمد وحمَّاد ، وله ابنة واحدة تدعى : فاطمة .

ومن غربتي هذه التربة قبر ( ميمونة ) المذكورة ، ثم تجيء إلى قبر الفضل ابن بحر التاجر ، كان له صَدَقَةٌ ومعروف .

حَكَى عنه قال : بينها أنا أسير في الجبل المقطم رأيت شابًا عليه أثر العبادة ودموعه تَتَحَدَّرُ على مُحدُودِهِ ، فَسَلَّمْتُ عليه وقلتُ : مَنْ أنت ؟ قال : عَبْدٌ أَبَقَ مِنْ مَوْلاَه . فقلتُ له : يعود ويتعدَّر ، فقال : العَوْدُ يحتاج إلى إقامة حُجَّة ، ولا حُجَّة للمفرط ، فقلت له : هل لك فيمن يشفع لك عند مولاك ؟ فقال : مولاى ربًاني صغيرًا فعصيته كبيرًا ، ثم صاح صيحة عظيمة وقع منها ميتًا ، فخرجت لى عجوزٌ من مغارة وقالت : مَنْ ذا الذي أعان على قتل هذا البائس الحيران ؟ ثم بكت ، فقلت لها : هل لك في المعاونة على دفنه ؟ فقالت : دَعْهُ دليلاً بين يدى مولاه ، فعسى أن يراه بعين عَفْوِه فيرحمه ، فَوَلَّيْتُ عنها وانصرفت فسمعتُها تنشد وتقول :

لا عُدْثُ أَركبُ ما قد كنتُ أَركبُه هذا مقامُ ظَلُوم خائفٍ وَجِلٍ فَاصْفَحْ بِفَصْلِكَ عَمَّا جَاءَ مُعْتَرِفًا مَالِى سِوَاكَ ولا عِلْمٌ ولا عَمَّلُ مَالِى سِوَاكَ ولا عِلْمٌ ولا عَمَلً

جُهْدِی فَخُذْ بِیَدِی یا خَیْرَ مَنْ رَحِمَا لَمْ مَنْ رَحِمَا لَمْ يَظْلِم النَّاسَ إِلَّا تَفْسَهُ ظَلَمَا بِزَلَّةٍ سَنَبَقَتْ منه وقد تدِمَا فَامْنُنْ بِعَفْوِكَ يامَنْ عَفْوُهُ عَظُمَا

وبهذه الحومة قبر زينب بنت الأباجلي ، كان على قبرها قُبُةٌ حَسَنة . حُكِيَ عنها أنه كان بجوارها رجلٌ ، وكان مسرفًا (١) على نفسه ، مدمنًا للخمر ، وكان يؤذيها في الليل من كثرة ( عياطه ) (٢) ، فلما مات سألت الله تعالى أنْ تراه

<sup>(</sup>١) في ﴿ مَ ﴾ : ﴿ وَكَانَ مُسرفٌ ﴾ خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>۲) أى : صياحه وجَلَبَتِهِ .

فى منامها ، فرأته بعد موته وهو يرفل فى حُلَّة خضراء ، فقالت له : ما فعل الله بك ؟ فقال لها : أوقفنى بين يديه وحاسبَنِنى حسابًا شديدًا ، وأمَرَ بى إلى النار ، فَضُرِبْتُ بكل شريفة ألف ضربة . فقالت له : بأى وسيلة حصل لك هذا الأمر ؟ فقال : كانت زوجتى – لمَّا متُ – حاملًا ، فوضعت بعد موتى ، فلما ولدت وربَّتُهُ وكبر تكلَّم فقال : ﴿ لا إِلَه إِلّا الله ﴾ فَأَعْتَقَنِى الله بها من النار ، فَلَمَّا دَخَل ﴿ الكُتَّابِ ﴾ لَقَّنَهُ الفقيه ﴿ بسم الله الرحمن الرحم ﴾ فأدخلنى الله بها الجنة ، وأعطانى فيها مالا عَيْنٌ رَأْتُ ولا أَذُنَّ سَمِعَتْ ، ولا خَطَر على قلب بشر .

#### شعر :

ذُنُوبِي كَثِيرٌ لا أَطِيقُ اخْتِمَالَهَا وعَفْوُكَ ياذَا الْعَرْشِ أَعْلَى وأَكْبَرُ وَقَدْ وَسِعَنْنِي رَخْمَةٌ مِنْكَ ها هُنَا وإنَّى لها يوم القيامَة أَفْقَـرُ

\* \* \*

ثم تمشى إلى قبر ، قبل : إنه عنتر النّجّار ، يقال : هو نجار النبى عَلَيْكُ ، وكان عليه رخامةٌ أنّهُ ابن أبى جَعْفَر فقيه مصر وعالمها ، انتهت إليه الرياسة فى العلم والفتوى ، وكان عظيم الشأن ، جليلَ القَدْرِ ، كثيرَ الصّمْتِ ، وكان يقول : لسانُ ابن آدَم سَبُعٌ ضَارٍ ، إِنْ أَطْلَقَهُ نَدِمَ ، وإِنْ أَمْسَكَهُ سَلِمَ . ذكره ابن يونس فى تاريخه .

[ وبالقرب من ] (١) الحومة قبر المرأة الصالحة ( فاطمة ) من ذُرِّيَّة العباس ابن مرداس السَّلمي الصحابي . وبالقرب منها قبر الرجل الصالح أبي القاسم الفُوط الحَمَّامية ويتصدق بأجرتها ، ويَتَقَوَّتُ بشيء يسير .

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين لم يرد في ﴿ م ﴾ .

ويجاوره قبور السادة المعافرية ، ويُقال لهم : اللَّوَاحِين ، قيل : إنهم كانوا يصنعون الألواح ويُفَرِّقُونَها على الأيتام والأطفال في المكاتب لِتَعَلَّم القرآن .

وإلى جانبهم قبر ( أعلاهم ) الشامى ، قيل : اسمه عبد الله ، وقيل : عبد الرحمن ، وقيل : عبد الحافظ ، ولُقَّبَ بذلك لأنه صحب أربعمائة وَلِيَّى ثم قال : اللهم إلى أعلاهم ، فرأى فى منامه تلك الليلة قائلاً يقول له : أنت أعلاهم ، فَمِنْ ثَمَّ كان يُدْعَى بذلك . وقبره معروف بإجابة الدعاء .

# قبر أبى يعقوب البويطي الشافعي (١) :

وبالقرب من قَبره قبر يقال : هو لأبي يعقوب يوسف بن يحيى البويطى الشافعى ، وأبو يعقوب هذا منسوب إلى قرية من صعيد مصر التحتانى ، كان من أصحاب الشافعى ، وأوصَى له الشافعى عند موته بأن يخلفه فى حلقة العِلْم ، وكان أنفع أصحابه للطلبة بعده ، وانتهت إليه الرياسة بمصر بعد الشافعى ، رضى الله عنه . وقال له الشافعى : أنت تموتُ فى المِحْنَة (٢) ، وكان كذلك ، فإنه حُمِلَ إلى بغداد وسُمِلَ عن خَلْقِ القرآن ، فلم يجب بشيء ، وكان فى كل يوم يخرج من السجن مع الأعيان يَرْفُلُ فى قيده فيُسْأَل ، فيقول : هو كلام ربّى ليس بمخلوق ، فيُضَرَب ويُعاد إلى السجن .

قال أبو بكر بن ثابت : بعث ابن أبي دؤاد (٣) إلى البويطي بعض أصحابه

<sup>(</sup>١) العنوان من عندنا .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : ( المحبة ) تحريف . والمحنة هي ( محنة خَلْق القرآن ) .

<sup>(</sup>٣) فى ﴿ م ﴾ : ﴿ داود ﴾ مكان ﴿ دؤاد ﴾ فى كل المواضع ، وهو تحريف وقد تسهل الهمزة . وهو أحمد بن أبى دؤاد بن جرير بن مالك الإبادى ، أحد القضاة المشهورين من المعتزلة ، ورأس فتنة القول بخلق القرآن ، وكان شديد الدهاء ، عبًّا للخير ، اتصل بالمأمون ثم المعتصم ثم الواثق ، وكانت له منزلة عندهم ، وتوفى مفلوجًا فى أول خلافة المتوكل ببغداد سنة ٢٤٠ هـ . [ انظر الأعلام ج ١ ص ١٢٤ ، وتاريخ بغداد ج ٤ ص ١٤١ – ١٥٦ ، ووفيات الأعيان ج ١ ص ١٨ – ٩١ ، وطبقات المعتزلة ص ٢٢ و ٣٠ م ٢٢ ، وهذرات الذهب ج ٢ ص ٣٣ ] .

إلى السجن وهو يقول له : إنه يسلم عليك – وكانت بينهما صداقة – وإذا كان الغد وأُحْضِرْتَ بين يدى أمير المؤمنين وسألك عن خَلْقِ القرآن فَقُلْ به ، ولَكَ عَلَى أُربعون (١) حملاً مُحَمَّلَة مِمَّا تريد ، تعود بها إلى مصر . فقال للرسول : نعم فى غدٍ نتكلم إنْ شاء الله تعالى .

فلما أُحْضِرَ جلس الخليفة ، وجلس ابن أبى دُوَّاد ، فقال له البويطى : والله لا أقول ذلك ولو أُعْطِيتُ وَزْنَ جبل تهامة ذهباً ، فَضُرِبَ ، فكان إذا شرب الماء خرج من بين أضلاعه . وكان يقول : مَنْ قال إنَّ القرآن مخلوق فهو كافر . هكذا قال المُزَنِّى والربيع ، وكُلِّ منهما يروى ذلك عن الشافعي .

ولأبى يعقوب مُخْتَصَرَّ غايةً فى الحُسْن ، على مذهب الإمام الشافعى ، على نظم أبواب المبسوط .

وحكى عنه صاحب جمع الجوامع ، مع القاضى تاج الدين السبطى ، عن البويطى ، عن الشافعى : أنَّ الإنسان إذا مات وعليه اعتكافٌ واجِبٌ اعتكف عنه أولياؤه . وفي رواية : يسقط ولا شيء عليه .

ومن اختياره أنَّ الجُنُبَ إذا تيمم يِنِيَّةِ الطَّهَارَة الصُّعْرَى لم يصح تَيَمَّمُه ، وجهذا قال الربيع . وهو قول مالك وأبى حنيفة .

قال البويطى : رأيتُ مكتوبًا على حائط : ﴿ الزاهد مَنْ لايجد فيزهد ﴾ . قلت : ﴿ إِنَّمَا الزَّاهِد مَنْ يجد فيزهد ﴾ .

قال السَّاجِي : كان أبو يعقوب إذا سمع المُوَّذُن وهو في السجن يوم الجمعة ، اغتَسَلَ ولبس ثيابه ، ويمشى حتى يبلغ باب السجن ، فيقول له السَّجَّان : إلى أين تريد ؟ فيقول : أُجِيبُ دَاعِيَ الله . فيقول : ارجعْ عافَاكَ الله . فيقول : اللهُمَّ إنك تعلم أنَّى قد أُجبتُ دَاعِيكَ فَمُنِعْتُ (٢) .

<sup>(</sup>١) في و م ، : ﴿ أَرْبِعِينَ ﴾ خطأ .

<sup>(</sup>٢) هذا الفعل فعله واقتدى به أيضًا القاضى ﴿ بِكَّارِ ﴾ حينا سجنه أحمد بن طولون ، فإذا =

وقال أبو الوليد بن أبى الجارود : كان البويطى جارِى ، فما كنتُ أنتبه من الليل إلّا سمعته يقرأ ويصلى .

وقال الشافعى ، رضى الله عنه : ليس مِنْ أصحابى مَنْ هُوَ أَحَّى بِمَجْلِسى مِن يُوسِف بن يحيى (١) ، وليس من أصحابى مَنْ هو أعلم منه . وَرُوِىَ عنه أنه قال : أبو يعقوب لسانى .

وقال بعض المؤرخين : كان البويطى واسطة عقد جماعته (٢) ، وأظهرهم نجابة ، اختص به فى حياته ، وقام مقامه فى الدرس والفتوى بعد وفاته . سمع الحديث من عبد الله بن وهب ، ومن الشافعى ، ورَوَى عن جماعة ، منهم أبو عيسى الترمذى ، وإبراهيم بن إسحاق الخولى ، والقاسم بن المغيرة الجوهرى ، وأحمد بن منصور الرمادى ، وغيرهم .

وقال الربيع بن سليمان : رأيتُ البويطي على بَعْل ، وفي عُنقه غِلَّ ، وفي رجليه قيدٌ ، بينهما سلسلة (٢) من حديد فيها طوبة ، زِنْتُها ما يقارب الأربعين رطلاً . ومات مسجونًا ببغداد يوم الجمعة ، قبل الصلاة ، في شهر رجب سنة إحدى وثلاثين ومائتين .

# قبر فاطمة بنت جعفر الصادق (١):

ولملى جانبه حوش لطيف به قبر السيدة الصالحة الشريفة فاطمة بنت جعفر الصادق .

<sup>=</sup> كان يوم الجمعة اغتسل غسل الجمعة ولبس ثيابه ثم يخرج إلى السجان ، فيقول له السجان : إلى أين تريد ؟ فيقول بكار : أريد صلاة الجمعة . فيقول له السجان : لا سبيل إلى ذلك . فيقول بكار : • الله المستعان » ، ويرجع . [ انظر : الولاة والقضاة ص ٤٧٨ ] .

<sup>(</sup>١) يعنى البويطي .

<sup>(</sup>٢) أي : جماعة الشافعي .

<sup>(</sup>٣) أى : بين الغِلُّ والقيد سلسلة .'

<sup>(</sup>٤) العنوان من عندنا .

حكى ابن عثمان – صاحب هذا الكتاب – عن المسكنى : أنها كانت متزوجة برجل من آل بيت النبوة ، من ذُرِّيَّة الحسن ، رضى الله عنه ، فتوفى إلى رحمة الله تعالى وتَرك لها مالًا عظيمًا ، فأنفقته جميعه فى وُجوه الحير . وكانت كثيرة البِرِّ للفقراء والمساكين والأيتام والأرامل والمنقطعين . وافتقرت فقرًا عظيمًا ، وجاء غلاءً عظيم ، فمكثت هى وبناتُها – وكُنَّ (۱) ثلاثًا من الشريف – جياعًا ثلاثة أيام ، وكان زوجها تاجرًا جوهريًّا ، وكان من جُملة متروكاته التى (۱) تركها حبّات من جُوهر فى خيط من حرير ، تركها فى جانب البيت حتى تُصَدَّتُ ولم تعرف بها ، فوجدتها (۱) بنت لها صغيرة من بناتها ، فقالت لأمها : ولم تعرف بها ، فوجدتها (۱) بنت لها صغيرة من بناتها ، فقالت لأمها : ياسيدتى ، رأيت خرزًا فى خيط . فقالت : أين هو (۱) ؟ فجاءت لها به (۱) ، فَلَفَعْتُهُ إلى جارية لها وقالت : اذهبى بهذا (۱) إلى السوق وبيعيه (۱) بما يَستَرهُ الله تعالى ، وَأَيْتِنَا بما ناكل .

فَأَخَذَت الجَارِية الخَرز ودارت به (^) على عوام الناس ، فلم يدفع أَحَدُّ فيه شيئًا (¹) ، فجاءت به (¹) إلى سوق الصَّاغَة ، فوجدت بُشْرَى بن سعيد

<sup>(</sup>١) في د م ، : ﴿ وَكَانُوا ﴾ لا يصبح .

<sup>(</sup>٢) في دم ، : د الذي ، .

 <sup>(</sup>٣) فى ( م ) : ( تصدت و لم تعرف بهم ، فوجدتهم ) . وتصدت : علاها الصدأ والغبار من الإهمال .

<sup>(</sup>٤) أن (م) : ( هم) .

<sup>(</sup>٥) أن (م): (بهم).

<sup>(</sup>٦) في دم : د يبؤلاء ) .

<sup>(</sup>Y) أن ( م ) : ( وبيعيهم ) .

<sup>(</sup>٨) ال (م): (بهم).

<sup>(</sup>٩) في ( م ) : ( فيهم شيء ) .

<sup>(</sup>۱۰) أن دم : د بهم ) .

الجوهرى جالسًا على باب الصَّاعة ، فدفعت الخرز إليه (١) ، فأخَذَهُ ومَضَى ، وغاب ساعة ثم عاد إليها وقد جَلَى حبَّةً فجابت مائة دينار (٢) ، فجاء إلى الجارية وقال : لِمَنْ هذه الحبَّات ؟ قالت : لا مرأة شريفة من ذُرِّيَّة جعفر الصادق . فقال لها : قد أصلحتُ حَبَّةً وناديتُ عليها ، فَسَاوَتُ (٢) مائة دينار ، فهل تقبضين (١) فيها ذلك ؟ فقالت : أتهزأ بى وبسيدتى وهى شريفة ؟ فقال لها : أعوذ بالله . فقالت له : اقْبِضِ المالَ وامضِ معى إليها .

فأخذ المائة دينار وجاء إلى دارها ، فدخلت الجارية وأخبرت سيدتها ، فخرجت إليه ، فدفع لها المال وأخذ أُجرته ، وشاوَرَها في إصلاح الباق وبَيْعِهِ (٥) ، فقالت له : افعَلْ ما تريد ، ثم بكت ، فسمع بُكاءَهَا (٢) ، فقال لها : ياسيدتى ، ما الذى أبكاكِ ؟ أكرِهْتِ ما كان منى ؟ قالت (٧) : لا ، ولكنّى ذَكَرْتُ مخلوقًا أصْلَحَ حَبّةً كانت مجهولة القيمة فَبِيعَت بمائة دينار ، فكيف إذا أصلح الله قلب العبد كيف يكون حاله ؟!

ثم تُوجَّة بُشرى وأصلح ما بقى من الحبَّات ، فطلبت زوجة الحليفة حَبَّيْن ، فتوجَّة بهما إلى دار الحليفة فعرضهُمَا عليها (^) ، فعجبت من حُسْنِهِمَا ، ودفع الحليفة ثمنهما ، وأعطاه لأجلهما بَعْلَةً وخِلْعَةً ، وولاه رياسةَ الجوهريين ، فجاء للشريفة بتمن الحبين ، وأخبرها الخبر بأمر البغلة والخِلْعَة وولايته ، فقالت له : بارك الله لك فيما , زقك .

<sup>(</sup>١) في د م ، : د فدفعتهم له ، .

<sup>(</sup>٢) أى : قُدِّرَتْ لَدَى المشترين بمائة دينار .

<sup>(</sup>٣) في (م): ( فسويت ) .

<sup>(</sup>٤) في و م ، : و فهل تقبضي ، .

<sup>(</sup>٥) في (م): (وبيعهم).

<sup>(</sup>٦) ال (م): ( بكاؤها ، خطأ .

<sup>(</sup>Y) فى د م » : د قال » خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٨) فى و م » : و فأعوض عليهما » تحريف من الناسخ .

ثم باع الباق وجاء بالنَّمن إليها ، فقالت له . هَوَّنَ الله عليكَ سكراتِ الموت ، وجعل من نسلك الصالحين ، فَرُزِقَ بُشْرَى بِحُسين ، الذى هو والد أبى الفضل الجوهرى ، الواعظ المصرى . وحصل العناء لبُشرى ، وللشريفة ، وسيأتى ذكر بُشْرَى عند قبره .

# قبر الشيخ أبى الحسن نور الدين (١):

وعند رجليها قبرَّ به الشيخ الصالح نور الدين على ، المذكور بالصلاة ، يُكْنَى أبا الحسن . حُكِى عنه أنه كان لا ينام الليل من كثرة بكائه وذِكْرِه ، وكان يدور فى الليل وينادى : الصَّلاة .. الصلاة قبل الرحيل .

ومن كلامه : إذا أَحَبَّ الله العَبْدَ أَيْفَظُهُ لِخدمته . وكان إذا أَوَى إلى فراشه يتقلَّب كالفَرْخ إذا ذُبِحَ ، ويقول : اللَّهُمَّ إنَّ جَهَنَّمَ لا تدعنى أنام . وكان يقول : أَخْشَى مِنْ إِتِيان أَمْرِهِ وأنا نامم .

وفى معنى ذلك رُوِىَ أَنَّ أُمَّ سليمان قالت : يانبَّى الله ، لا تُكْثِر النوم بالليل ، فإن كثرة النوم بالليل تَذَعُ الرجل فقيرًا يوم القيامة .

وقال سعيد بن المُسَيَّبِ : ﴿ مَا مِنْ عَبْدٍ قَامٍ فِي اللَّيلِ فَتَوَضَّاً إِلَّا تَبَسَّمَ الجَبَّارُ فِي وَجَهِهُ وَيَقُولُ : يَا مَلَائَكُتِي ، انظروا إلى عبدى ، أَشْهِدُكُمْ عَلَى أَنِّي الجَبَّارُ فِي وَجَهِهُ وَيَقُولُ : يَا مَلَائَكُتِي ، انظروا إلى عبدى ، أَشْهِدُكُمْ عَلَى أَنِّي الجَبَّارُ فِي وَجَهِهُ وَيَقُولُ : يَا مَلَائَكُتِي ، انظروا إلى عبدى ، أَشْهِدُكُمْ عَلَى أَنَّى قَاضَ عليه الرحمة » .

#### حكاية:

قال منصور بن عَمَّار : بينها أنا نامم ذات ليلة إذْ رأيتُ كأنَّ القيامة قد قامت ، والصراط نُصِبَ ، والميزان قد عُلِّق ، والجنة قد أُزْلِفَتْ ، والنار قد

<sup>(</sup>١) العنوان من عندنا .

سُعُرَتْ ، والنداء من العَلِيِّ : أين منصور بن عمَّار ؟ فلما سمعتُ ذلك اصْفَرُ لَوْنِى ، وتلجلج لسانى ، ثم جعثُ فوقفتُ فى الموقف وأنا خائفٌ وَجِلٌ ، فسمعتُ ذلك النداء : يامنصور بن عمَّار ، بماذا جئتنى ؟ قلتُ : جعتُك بثلاث (١) وثلاثين حَجَّةً ، وثلاث وثلاثين عزوة ، وثلاث وثلاثين سَنَةً أقوم الليل وأصوم النهار ! فقال : يامنصور ، وعِزَّتى وجَلالى ما قبلتُ شيئًا من ذلك ! فقلت : ياربٌ بِمَ (١) استوجبتُ ياربٌ ، شَقِيًّى أَنَا أم سعيد ؟ فقال : سعيدٌ ! فقلت : ياربٌ بِمَ (١) استوجبتُ عندك هذه السعادة ولم تَقْبَلُ من أعمالى شيئًا ؟ فقال : يامنصور ، إنك جلستَ يومًا مجلسًا فَشَوَّ عبادى إلى الجَنَّةِ وحَذَّرْتَهُم من النار ، فجال اسمى فى سرك ، فقلت فى دعائك : اللهمَّ اغفِرْ لِأَقْسَانَا قلبًا ، ولاَّجْمَدِنَا عينًا (٣) ، وكان هناك وَلِيَّى من أوليائى فأمَّنَ عَلَى وعليكَ ، فاستجبتُ ذلك لاَّجْلِه ، فغفرتُ لكَ ولِمَنْ حَضَرٌ مجلسك !

\* \* \*

وقيل: هذا القبر تاريخه قديم ، فيه ابن شماسة المهدى ، ويُعَدُّ من أكابر العلماء والتابعين ، رَوَى عن جماعة ، منهم عمرو بن العاص ، وعقبة بن عامر الجُهنِيّ ، وَرَوى عن جماعة من رجال الصحيح ، وكان من الأئمة الفضلاء الحُفَّاظ – وُجدَ هذا على القبر :

وأنتَ فى اللَّهْوِ وزَادُك قليــل لَذُبْتَ مِنْ فطْرِ البُّكَا والعَوِيــل فَما بَقى فى العُمر إلَّا القليـل فَما بَقى أَمْكَ نَـوْم طَوِيــل (1)

یا أیها الغَافِلُ جَـدٌ الرحیــل لو كُنْتَ تَدْرِى ما تُلاقى غدًا فَأَخْمَلِصِ التَّوْبَــةَ تَخْطَـــى بها ولا تَنَـمُ إِنْ كُنْتَ ذَا فِطْنَـةٍ

<sup>(</sup>١) في ﴿ م ﴾ : ﴿ بثلاثة ﴾ في المواضع الثلاثة التي هنا .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : ( بما ) خطأ ، والصواب حذف ألف ( ما ) .

<sup>(</sup>٣) المراد بجمود العين : قلة دمعها .

<sup>(</sup>٤) هكذا في دم ، لضرورة الشعر ، وهو خطأ في اللغة ، والصواب : د نومًا طويلًا ، .

# قبر أبى القاسم الفريد – المعروف بصاحب الحيار (١):

ثم تمضى إلى قبر السيد الشريف أبى القاسم الفريد المعروف بصاحب الحيار . حُكِى عنه أنَّ إنسانًا وَرِثَ (٢) من أبيه مالًا فَأَذْهَبَهُ (٢) ، ثم تداينَ دَيْنًا وذهبَ منه ، فَطُولِبَ به ، فقال : لم يكن عندى ما أدفعه ، فَلَزِمَهُ (٤) صاحب الدَّيْن إلى القاضى وطالبه بالمال ، فأقرَّ به ، فأمرَهُ بدفعه ، فاعترفَ بالعجز ، فأمرَ باعتقاله . ثم أنظرهُ صاحبُ الدَّيْن مع القاصد الشَّرَعِيِّ ثلاثة أيام ، فإنْ جاء بالمال . وإلَّا اعتُقِلَ . فلما كان في اليوم الثالث قال في نفسه : مِنْ أين لي ما أعطى هذا الرجل ؟

ثم ذهب إلى القرافة ، ورأى كثرة المقابر ، حتى انتهى إلى هذا القبر ، وكان عليه حاجز بالطوب اللّبِن ، فجلس عنده وابتهل إلى الله تعالى ، فأخذه النوم ، فرأى فى منامه كأنَّ هذا الشريف صاحب القبر [ ناوله ] (٥) خيارًا ، وكان فى أيام عدمه ، فاستيقظ فوجد فى حِجْرِه الخيار ، فتعجَّبَ من ذلك ، فبينا هو متعجبٌ من ذلك إذا بالأمير أحمد بن طولون [ واقف ] على رأسه ، فقال له : مَنْ أنت (١) ؟ وما الذى أجلسكَ هنا ؟ فذكر له قصته ، وما وقعَ له فى منامه ، فأعطاه الأمير أحمد مالًا وقال له : اقض به دَيْنَكَ . وكان الأمير أحمد كثير الزيارة لقبور الصالحين والأولياء .

<sup>(</sup>١) العنوان من عندنا [ وانظر الكواكب السيارة ص ٦٧ ] .

<sup>(</sup>٢) في و م ، : و أن أناسا ثاورت ، تحريف . وما أثبتناه عن المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) فى ﴿ مَ ﴾ : ﴿ مَالًا فَانْيًا جَمَّعُه ﴾ . وما أثبتناه عن المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) لَزْمَهُ : تعلُّقُ به و لم يفارقه .

<sup>(</sup>٥) مابين المعقوفتين عن المصدر السابق ، وسقط سهوًا من الناسخ في ١ م ، في الموضعين .

 <sup>(</sup>٦) في المصدر السابق أن ابن طولون قال له : ( مررثُ من هنا مرارًا عديدة ما رأيتُك إلا اليوم ... ).

#### شعر :

أُخلَقَ الذَّنْبُ والخطيفة وَجْهِى طَرَدَتْنِى الذَّنُوبُ عن باب رَبِّى الدَّنُوبُ عن باب رَبِّى أُسَرَتْنِكِ فَاسْتَرْهَنَتْنِكِ مَا أُرَى لَى مِنَ العُصَاة تَظِيرًا مَا أُرَى لَى مِنَ العُصَاة تَظِيرًا نَكُستُ رَأْسِيَ الخطايا خَفِيضًا نَكُستُ رَأْسِيَ الخطايا خَفِيضًا

بَعْدَما كُنْتُ فى الصَّلاحِ بَبيلًا (١) أُوْرَثَنِي الدُّنوبُ حُزْنًا طويلًا طَوَّقًا ثَقِيدًلًا (١) طَوَّقًا ثَقِيدًلًا (١) لا ، وَلاَ لى فى الدُّنوبِ عَدِيلًا (١) صَيَّرُثِنى فى الدُّنوبِ عَدِيلًا (١) صَيَّرُثِنى فى العالمين عبدًا ذليلًا

# قبر أبي عبد الله بن هامان المقرئ (١) :

ومنه إلى قبر الفقيه المقرى، أبى عبد الله محمد بن هامان المعافرى المقرى. . وكان على هذا القبر بخط قديم « أحمد بن زين العابدين » ، وليس بصحيح .

وكان ابن هامان من مشايخ مصر المشهورين المتبحرين في القرآن (°)، قرأ على ابن غلبون ، وكان له صوت حسن إذا قرأ يكاد الإنسانُ أن يموت من لُغَة قرآنه (١) . ونُقِلَ عنه أن إنساناً سمعه يقرأ : ﴿ وَآخِرُونَ اعترفُوا بِذُنُوبِهِم خَلَطُوا عَمَلًا صالحًا وآخَرَ سَيِّفًا عَسَى الله أَنْ يَتُوبَ عليهم ... ﴾ (٧) . فما زال يكررها إلى أنْ فارَقَ الدنيا .

<sup>(</sup>١) أَخْلَقَ : أَبْلَى .

<sup>(</sup>٢) فاسترهَنَتْنِي : فَحَبَسَتْنِي .

<sup>(</sup>٣) عديلًا : مثيلًا .

<sup>(</sup>٤) العنوان من عندنا .

<sup>(</sup>٥) في (م): (في القرافة) تصحيف.

<sup>(</sup>٦) يعنى : من أداثه وقراءته .

<sup>(</sup>٧) سورة التوبة – الآية ١٠٢ .

#### قبر حمدونة العابدة (١):

ولمل جانبه قبر المرأة الصالحة العابدة ( حمدونة ) ابنة الحسين ، أخت ميمونة العابدة في العبادة . قال الهَرَوِئُ : هي معدودة عند طائفة من الأولياء بأربعين من زُهّادِ الرجال .

حكى عنها ابن الطوير فى أخبار الدولة الطولونية : أنَّ رَجُلاً خرج هاربًا من دَيْنِ لَزِمَه لَعُمَّال أحمد بن طولون ، وقد طُولِبَ بالمال ، فأتى إلى قبر هذه السيدة رضى الله عنها ، فقرأ عندها شيئًا من القرآن ، وبكى وتوسل إلى الله تعالى ، فأخَذَتْهُ سِنَةٌ من النوم ، فنام ، فأيقظة وَقْعُ حَافِر دَابَّة أو جوافٍ يضرب الأرض برجله ، فأفاق من نُومِه ، فرأى فارِسًا واقفًا على رأسه ، فَسَلَّمَ عليه ، ثم قال له : مَنْ أنت ؟ وما الذى أجلسك هنا ؟ فقال : هارب من رَجُلِ ظالم من عُمَّالِ الظّالم أحمد بن طولون ، وقصَّ عليه قصته . فقال له : قُمْ وامض معى إلى هذا الرجل أشفع لك عنده . ثم أَرْدَفَهُ خلفه ، وسَارَ حتى لحق بالعسكر ، وكان فَارَقَهُم فى مَحَلٌ ، فلمًا وصَلَ تَرَجُّلُوا عن خيولهم إجلالًا له ، ونزَل ذلك الرجل من خلفه ، وأمَرَهُ بالركوب خلف غُلام ، وأوصَى الغلام بِحِفْظِه . فقال الرجل من غلهم ، وظنَّ ألَهُ مقتولٌ لا مَحَالَة .

ثم وَصَلَ أَحمد إلى قصره ، فلما وصَلَ طلبَ الرَّجُلَ وقد تَغَيَّر لونه ، فلمَّا رَآه قال له : طَمْيِنْ قلبك ، لا تَخَفْ ، فَوَاللهِ ما جاءَ بى عندكَ إلَّا بَرَكَة هذه المرأة الصالحة التى كُنْتَ عند قبرها ، فإنى كنتُ نائمًا فرأيتُها فى منامى وهى تقول : أَذْرِكُ هذا المظلومَ الجالسَ عند قبرى !

<sup>(</sup>١) جاء في الكواكب السيارة ص ٦٧ و ٦٨ : كانت وفاتها سنة ٢٣٦ هـ ، وقبرها الآن دائر ، لكنه معروف بإجابة الدعاء .

ثم أُمَرَ بإحضار العُمَّال ، فلما حضروا أَمَرَهُم بإسقاط ما على الرجل ، ثم أعطاه خمسمائة دينار .

وحُكِى عنها أنها لقيتُ عُنهانَ الزنجانى فى طريق بيت المقدس وعلى بدنها جُبّة من صوف وهى تقول: ﴿ إِلَهِى وسيدى ، ما أبعد الطريق على مَنْ لَمْ تَكُن أُنِسِه ! ﴾ . قال : فدنوتُ منها تَكُن أُنِسِه ! ﴾ . قال : فدنوتُ منها وسلمتُ عليها ، فرَدَّتْ عَلَى السَّلامَ وقالت لى : مَنْ أُنت - يرحمك الله ؟ فقلت ؛ لها : أنا عنهان الزنجانى . فقالت : حَيَّاكَ الله باعنهان ، إلى أين تُريد ؟ فقلت : أريد بيت المَقْدِس . فقالت لى : وما تصنع ؟ قلت : لِحَاجَةٍ . فقالت لى : عاعنهان ، أفلا أعلَمْتَ (١) صاحِبَ الحاجة حتى يُوجِّة إليك بها ولا يتعبك فيها ؟ ياعنهان ، أفلا أعلَمْتَ (١) صاحِبَ الحاجة عنى يُوجِّة إليك بها ولا يتعبك فيها ؟ فقلت : ياعنهان ، ما الذى قطعك عن معرفته ؟ قلت : كثرة الذنوب . فقالت لى : والله بيس ما صَنَعْتَ ، أمّا وَاللهِ لو وَصَلْتَ قلت : يعنها يحبُلِ سَيِّدِك لَا وقَفْلَ بالباب وقَفْمَى حواثجَكَ ، وأمّرَ الحَزَنَةَ ألّا يعصوا لك أمْرًا .

## قبر الشيخ الزاهد يعلى بن عمران (٢):

ومن الشرق من قبرها قبرٌ به الشيخ الزاهد يعلى بن عمران ، عُرِفَ بحلاوة الغيب ، حُكِى عنه أنه كان يُطعم الناس حلاوة سُخْنَةً من الهواء ، فاشتهر بذلك .

وحكى عنه أنه قال: كانت لى حُجرة آوِى إليها، وكنتُ إذا خرجتُ منها أَغْلَقْتُهَا وأَخَذْتُ مفتاحَها معى، فقفلتُهَا يوماً على جارِى العادة، وتوجهتُ لحاجة، ثم جثتُ وفتحت الباب، فوجدتُ شخصًا قائمًا يصلى، فانتظرتُه حتى

<sup>(</sup>١) أُعلَمْتُ : أُخْبَرْتُ .

<sup>(</sup>٢) العنوان من عندنا .

ائفَتَلَ من صلاته (١) . فَسَلَّمَ على وقال : يايعلى ، أنا الخَضِرُ . فقلتُ : ياسيدى ، بالذى جَمَعَ بينى وبينك ، عَلَّمْنِى شيئًا أقوله ينفعنى ، أو إذا قُلْتُه نفعنى . فقال لى : ( استغفر الله من كُلِّ ذنب أَذْنَبْتَهُ ثم تُبْتَ منه ثم عُدْتَ إليه ، واسأَلَهُ التَّوبَةَ ، واستغفر الله عَزَّ وجَلَّ من عَهْدٍ عَهِدْتَهُ لله على نَفْسِكَ فلم تُوفِ (١) به ، واسأَلَهُ التوبة ، واستغفر الله تعالى من كُلِّ نعمة أنعمَهَا عليكَ في طُول عُمرِكَ (١) فاستعنتَ بها على معاصيه ، واسأَلَهُ الحَمِيَّةَ والعِصْمَةَ من ذلك كله ، واسأَلَهُ التوبة والمغفرة ، ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إِلَّا بالله العلي العظيم » .

#### شعر :

يا سَاهِياً غَافِلاً عَمَّا يُرَادُ بِهِ حَانَ الرَّحِيلُ، فَمَا أَعْدَدْتَ مِنْ زَادِ ؟ تَظُنُّ أَنْكَ عَدًا مَعْ مَنْ غَدًا غَادِ

قبر بُشْرَى بن سعید الجوهری (۱) :

وشرقیه قبر الشیخ الصالح بُشْرَی بن سعید الجوهری ، جَدِّ سیدی أَبی الفضل الواعظ المذكور .

قال القضاعي : مَلَكَ بُشرى ألف دينار ، فتصدق بها كلها ، وكان إذا جاءه بعد ذلك فقيرٌ يَقترض على ذِمَّتِه ويعطيه خَشْيَةَ أَنْ يَرُدَّهُ خائبًا ، فاجتمع

<sup>(</sup>١) انفتل من صلاته : انصرف منها . وفي ﴿ م ﴾ : ﴿ انتقل ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ف ( م ) : ( على نفسي فلم أوفِ ) ، ولا تناسب السياق .

<sup>(</sup>٣) في ١ م ، : ( أنعمها على في طول عمرى ، .

<sup>(</sup>٤) العنوان من عندنا . [ وانظر الكواكب السيارة ص ٦٨ و ٦٩ ] .

عليه جُمْلَةُ دُيونٍ ، فجاء إليه أصحاب الديون وطالبوه بِدَيْنِهِمْ ، فَواعَدَهُم يوم السبت ، وكان الطلب له في يوم الجمعة ، فدخل إلى زوجته وأعلمها أنَّ أصحاب الديون طلبوا ما عليه لهم ، فقالت له زوجته : لو كُنْتَ إذا جاء إليك رجل فقير يطلب شيعًا اختفيت منه ، كان أُولَى بك ، ولم تُحْتَجُ إلى الاستدانة ، واسترحت من طلب الناس . فقالت ابنة له صغيرة : بالله يا أبت لا تَسْمَعْ كلامَ أُمِّى ، ومَنْ له الأمرُ كُله يُوفِّى عنك .

فقعد وفَكَّر فى الوفاء ، وحان وقت صلاة الجمعة ، فتوضَّأً وذهب إلى الجامع لصلاة الجمعة ، فلما وَلَّى إذا بشخص يطرق الباب ، فقالت ابنته : مَنْ هذا ؟ فقال : أنا ، افْتَحِى ، ففتحت الباب ، فَرَمَى لها كيسًا من داخل الباب ، فَوَجَدَتْ فيه ألفَ دينار ، ثم قال : قُولى للشيخ : اقترضْ ولا تَخَفْ ، فَعَلَى الله الوفاء !

فلما عاد الشيخ من صلاته أخبرته ابنته بذلك ، فأخذ الكيس ، وأَوْفَى ما كان عليه من الدَّيْنِ ، وفضلت فَضْلَة (١) فتصدق بها . وكان – رحمه الله – من أهل الخير ، وقد تقدمت حكايته مع ابنة جعفر الصادق .

وحَكَى عن رَجُلِ كان فى جواره ، وكان منصرفًا على نفسه ، فلما مات سأل الله تعالى أن يُرِيَهُ إِياه فى منامه ، فرآه بعد موته ، فقال له : ما فعل الله بك ؟ فقال : لقيت من الأهوال شيعًا كثيرًا ، وذلك أنى لَمَّا سُعِلْتُ فى قبرى تلجلج لسانى فلم أَدْرِ ما أقول ، فقلت فى نفسى : أَلَمْ أَمُتْ على التوحيد ؟ فماذا أتى على ؟ فقيل لى : إنَّ هذه عقوبة فى حَقِّك لكثرة معاصيك فى الدنيا ، فلمًا هَمَّ المَلكان بعقوبتى حَالَ بينى وبينهم رجل جميلُ الوَجْهِ (٢) ، طيب

<sup>(</sup>١) فَضُلَّة : بقية .

<sup>(</sup>٢) في و م ۽ : و جميلا الوجه ۽ لا تصبح .

الرائحة ، فلما نظرتُ إليه وإلى فِعْلِهِ معى قلت له : مَنْ أنت يرحمك الله ؟ فقال : أنا رجل خلقنى الله من كثرة صلاتك على النبى عَلَيْكُم ، وأُمِرْتُ أَنْ أَنْصَرُكَ فَ الشدائد ، وهما نذا أنصرك في الشدائد في كل موضع ، ومُعينك في كل شِدّة .

## قبر الفقيه أبي الحسن على بن كبيش (١):

ومن بَحَرِيَّه قبر الفقيه المقرىء أبى الحَسن على بن كبيش ، كان من القُرَّاء السادة ، العالمين بكتاب الله ، الملازمين لتلاوته .

ومن كلامه : ﴿ لُو صَدَقَ قارىهُ القرآن لَم تَحْرَقَهُ النَّارِ فِي الدُنيا . وإذا زَنَى قارى؛ الله تعالى إلَّا لَعَنَتْهُ ﴾ .

وكان يقول : ﴿ أَكِبرِ الكِبائرِ فَسَادُ العلماء ، وأَشَدُّ المصائب زِنَى القُرَّاء ﴾ .

وقال: ﴿ إِنَّ القرآن يَأْتِي يُومِ القيامة وِيأْتِي حَوِلَهُ الْمُخْلَصُونَ وَهُمَ كَالْنَجُومِ ، ويدور حوله قومٌ آخرون ، فيقول لهم القرآن : بُعْدًا بُعْدًا ، سُخْقًا سُخْقًا ، ضَيَّعْتُمُونِي فِي الدنيا فلا تَصْحُبُونِي فِي الآخرة ﴾ .

وأبو الحسن هذا ليس هو شيخ الشيخ أبى الربيع المالقى الذى ذكره أبو العباس نعمة بن القسطلاني .

# قبر الشيخ الصالح أبي الحسن الصُّفَّار (٢):

وبَحرِيَّهُ قبرٌ مُسَنَّم بالطوب الأحمر ، به الشيخ الصالح أبو الحَسَن على بن عمار بن طالب الصَّفَّار .

<sup>(</sup>١) العنوان من عندنا . [ وانظر الكواكب السيارة ص ٦٨ ] .

<sup>(</sup>٢) العنوان من عندنا .

حَكَى عنه المسكى وابن بصيلة : أنَّ جُنديًا أَتَى إليه وقَاوَلَه على عمل طبق من النحاس الأصفر ، فجلس ، وجلس الجندى عنده حتى فرغ ، وكان لا يفتر لسانه عن ذكر الله سبحانه وتعالى ، فلما فرغ من الطبق دفعه للجندى ، فأعطاه الجندى دينارًا ، فنظر إليه ورماه وقال : ادْفَعْ إلىَّ ما شارَطْتُكَ عليه . فألَحَّ الجندى عليه في قبوله ، فقال : إنَّ لله عبادًا لو قالوا لهذا النحاس الذي بين يدى كُنْ ذَهبًا مارَ ذهبًا !

فدفعَ الجندئُ إليه ما شارَطَهُ عليه ، وأخذ الطبق وسار به إلى منزله فوجده ذهبًا ، فجاء إليه فوجده قد مات . وكانت وفاته في سنة ٤٣٨ هـ .

\* \* \*

وبالقرب من تربته أشهب (۱) ، وقبر به إنسان يُقال له الشيخ أبو بكر المُصنَفِّر ، وهو على مُسامَتَةِ قبر الصَّفَّار (۲) ، لكن على بُعْدٍ من جهته البحرية ، ولُقِّبَ بِالْمُصنَفِّر لكثرة نحوله واصغراره ، وكان مقيماً برباط الفقيه نصر ، وأوصى بأن يُدْفَن بهذا المكان ، وأنه إذا وُضِعَ في قبره يُؤْخَذُ الكَفَنُ من عليه . وقال : أُحِبُّ أَنْ أخرج من الدنيا عُريانًا .

حُكِى عنه قال : حججتُ سَنَةً من السنين وإذا بأعرابي في الطواف يقول : ﴿ إِلَهِي ، مَنْ أُوْلَى الناس بالتقصير منى وقد خَلَقْتَنى ضعيفًا ؟ ومَنْ أُوْلَى منك بالكرَم وقد تَسَمَّيْتَ رعوفاً ؟ أَطَعْتُكَ بِمَنِّكَ ولك المِنَّةُ علَى ، وقد عَصَيْتُكَ بجِلْمِكَ فَلَكَ الحُجَّة على ، فَبِالْقِطَاع حُجَّتِي ووجوب حُجَّتِكَ ، وفقرى إليك وغناك عنى إلَّا ما غفرت لى ) .

<sup>(</sup>١) هو أشهب بن عبد العزيز الفقيه ، صاحب الإمام مالك ، وقد مَرٌّ .

 <sup>(</sup>۲) على مُسامَقة قبر الصَّقّار ، أى : يُقابله ويوازيه .

## ثم أنشد يقول :

یارَبِّ ، أَنْتَ أَمْرَئِنِی وَلَهَیْتَنِسی وَ وَلَهَیْتَنِسی وَ وَلَهَیْتَنِسی وَ وَلَهَیْتَنِسی وَ وَلَهَیْتَنِسی وَ وَلَهَیْتَنِسی وَ اللّٰدِی وَسَلَکْتَ بی ما شِفْتَ للشّیءِ اللّٰدی وَدَخَلْتُ من غیرِ الحیتیارِ تَحْتَهُ فَاقْبُلْ بِفَضْلِكَ تَوْیَتِی لِكَ مُحْلِصًا وَاغْفِرْ بِفَضْلِكَ تَوْیَتِی لِكَ مُحْلِصًا وَاغْفِرْ بِفَضْلِكَ ما مَضَی حتی أُری واضْفَحْ عَنِ العَبْدِ المُسِیءِ یاسیّدِی واصْفَحْ عَنِ العَبْدِ المُسِیءِ یاسیّدِی

وسَلَكْتَ بِى طُرُقَ الضَّلالَة والهُدَى قَدَّرْتَ لِى ، إِنْ كَانَ خَيْرًا أُو رَدَى فِي الخَلْقِ مَا أَخْفَيْتَهُ عنهم سُدَى والعَبْدُ محكومٌ عليه وإِنْ غَدَا وَارْحَمْ فَإِنِّى قد بَسَطْتُ لَكَ اليَدَا بِرضَاكَ مَسْرُورًا عَلَى رَغْمِ الْعِدَا بِرضَاكَ مَسْرُورًا عَلَى رَغْمِ الْعِدَا فَعَدَا جَاءَ مُعْتَرِفًا وَعَاشَ مُوَحِّدًا

\* \* \*

وفيما بين قبر المصفر والصفّار قبر مصطبة ، به الرجل الصالح الأمير « خيثمة ) ، من كبار الزُّمَّاد بمصر ، وكان أميرًا مُعْتَبَرًا ، مات في سجن أحمد ابن طولون . وكان له بنتَ من الصالحات بسفح المقطم ، دُفنت إلى جانب خيزرانة ، من المُكَاشَفات .

## قبر القاضى الزاهد أبي محمد عبد الوهاب الفقيه المالكي (١):

ومن بحرى قبر القاضى العالم الفقيه الإمام العلامَّة أبو محمد عبد الوهاب ابن على بن نصر بن أحمد بن الحَسَن بن هارون بن مالك بن طوق الثعلبي ،

<sup>(</sup>۱) العنوان من عندنا . [ انظر ترجمته فی الأعلام ج ٤ ص ۱۸٤ ، ووفیات الأعیان ج ۳ ص ۲۱۹ ، وفوات الوفیات ج ۲ ص ۲۱۹ ، والنجوم الزاهرة ج ٤ ص ۲۲۲ ، وتاریخ بغداد ج ۱۱ ص ۳۱ و ۳۲ ، وشذرات الذهب ج ۳ ص ۲۲۳ – ۲۲۰ ، وطبقات الفقهاء للشیرازی ص ۱۷۰ و ۱۷۱ ، وانظر الکواکب السیارة ص ۷۰ – ۷۷ ، وتحفة الأحباب للسخاوی ص ۱۷۰ – ۷۷۷ ] .

الفقيه المالكي البغدادي ، من ذُرِّيَةٍ مالك بن طوق صاحب الرَّحْبَة ، ذكر هذا النَّسَب ابن مُيَسَّر في تاريخه ، وأَثْنَى عليه جماعة من علماء المالكية ، ولم يكن في زمانه أشهر منه في مذهب مالك ، ولا أحفظ لفِقه مالك (١) ، وكانت ترِدُ إليه الأسئلة من بلاد المغرب . وسمع الحديث كثيرًا ، وحَدَّثَ عن أبي القاسم عبد الواحد بن محمد بن عثمان بن إبراهيم البلخي ، وأبي حفص عمر بن أحمد ابن شاهين ، وأبي القاسم عبد الله بن الحسين بن الجلاب الفقيه ومَنْ في طبقتهم . ورَوَى عنه جماعة من العلماء يطول شرحهم .

وكان جليل القَدْرِ ، عظيم المَنْزِلَة في العلم ، وله من المُصنَّفَات كتاب المعونة ، (٢) وكتاب فروض الصلاة ، وكتاب التلقين ، وهو مع صغره من خيار الكتب ، وشرح المُدَوَّنة شرحاً فائقاً ، وشرح الرسالة أيضًا شرحاً فائقاً ، قال القاضى عياض في المدارك : مارُئِي كَحِفظ القاضى عبد الوهاب في زمانه . وفيه قال أبو العلاء المَعَرَّى لمَّا اجْتَازَ الشيخ عبد الوهاب بمعرَّة النَّعمان وأضافه أبو العلاء المذكور ، وذلك عند توجَّهه إلى مصر :

والمَالِكِيُّى ابْنُ نَصْرٍ زَارَ بَلْدَئْنَا لَمَّا نَأَى ، فَحَمِدْنَا النَّأَى والسَّفَرَا (¹) إِذَا تَكَلَّمَ أَحْيَا مَالكاً جَـدَلاً ويَنْشُر المَلِكَ الضَّلِّيلَ إِنْ شَعْرًا (¹) ويَنْشُر المَلِكَ الضَّلِّيلَ إِنْ شَعْرًا (¹) والملك الضَّلِيل (°) هو امرؤ القيس بن حجر كما زعموا .

<sup>(</sup>١) كانوا يسمونه : مالكًا الصغير .

 <sup>(</sup>٢) فى تمغة الأحباب: و المعونة لمذهب عالم المدينة ، وفى الكواكب السيارة على لسانه – القاضى
 عبد الوهاب: و المعونة فى شرح الرسالة » .

<sup>(</sup>٣) في فوات الوفيات : و زار في سَفَرٍ ۽ مكان و زار بلدتنا ۽ . وو بلادنا ۽ مكان و لمَّا نأَى ۽ في الشطرة الثانية من البيت .

<sup>(</sup>٤) في المصدر السابق : و إذا تفقّه ، مكان و إذا تكلم ، .

<sup>(</sup>٥) في و م ، : و الظليل ؛ تحريف من الناسخ في الموضعين .

وقيل له : لو وقفت للخليفة ورَفَعْتَ قِصَّتَكَ وعَرَّفْتَهُ حَالَكَ أَعَطَاكَ مَا يَحْصَلُ لَكَ به الغِنَى . فقال : والله تلك العلامة على شقاوة العالِم إذا وقفَ بباب السلطان ، لا يرانى الله تعالى واقفاً أبدًا (١) بباب أُحَدٍ من أبناء الدنيا .

وكان – رضى الله عنه – يحب المُصافحة ، لحديث أنس بن مالك ، رضى الله عنه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : ﴿ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ الله عنه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : ﴿ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ اللّهَ عَالَى أَن يحضر دعاءهما ، ولا يُفَرِّق بين أيديهما حتى يغفر لهما . وما مِنْ قوم يذكرون الله تعالى لايريدون بذلك إلا وجهه ، إلا نادَاهُم مُنَادٍ من السَّمَاء أَنْ قُومُوا مغفورًا لكم ، قد بُدِّلَتْ سَيِّئاتكم حَسَنات ، أخرجه أحمد .

وعن البراء بن عازب قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : ﴿ إِذَا التَّقَى المُسلمانُ فتصافحا وحَمدًا الله تعالى واستغفراه غَفر لهما ﴾ .

وعن قتادة قال : ﴿ قُلْتُ لأَنَس بن مالك : أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله ، عَلَيْكُ ؟ قال : نعم ﴾ . أخرجه البخارى .

وحُكِى أَنَّ بعض الفاطميين جلس مع بعض أصحابه فتحدث معهم ، فقال لهم : هل فيكم مَنْ يعرف سبب قول القائل : ( لا يُفْتَى ومالكَّ بالمدينة » ؟ فسكتوا كلهم وقالوا : إنْ كان ولابد فَعِلْمُ هذا يُوجد عند عبد الوهاب البغدادى . فقال الخليفة : هل هذا يوجد عنده ؟ قالوا : نعم . قال : قوموا بنا إليه ولا تُعَرِّفُوني إليه . فقالوا : حُبًّا وكرامة .

فقام الخليفة ومن معه حتى جاءوا إلى منزل القاضى عبد الوهاب ، فطَرَق الحليفة الباب ، فخرج إليه الشيخ عبد الوهاب ، وأَذِنَ له ولِمَنْ معه بالدخول ، فدخلوا ، فقال له الحليفة بعد أنْ سَلَّم عليه : يامولاى ، هل في ذِكْرِكُم لأتى سبب قيل : لا يُفتَى ومالكَ بالمدينة ؟ فقال الشيخ : نعم ، بَلَغْنِي أنَّ مالكاً –

<sup>(</sup>۱) في دم ۽ : (قط ) .

رضى الله عنه – كان شَابًا ، وكان يقرأ على ربيعة ، وكانت فى زمانه غاسلة تُغسَّلُ الموتى ، فَأَدْخِلَتْ على امرأة جميلة ماتت لتغسلها ، فعندما جَرَّدَتُهَا من أثوابها على دكَّة المُعْتَسَلُ وضَعَتْ يدها على فَخِذِها وقالت : ما كان أزْنَاهُ مِنْ فَخِذِ ا فالتصقتْ يدها على فخذ المرأة ، ولم يقدر أَحَدَّ على خلاصها ، فَاسْتُفْتَتِ الفقهاء في ذلك ، فاختلف علماء المدينة اختلافاً عظيماً ، فقال بعضهم : نقطع يد الغاسلة . وقال بعضهم : يُقطع من فخذ المَيَّةِ بقدر الحاجة ، واشتد الخلاف في ذلك ولم يبق إلا مالك ، فأتَوْهُ فأخبروه بهذه المسألة ، فقال : تُضْرَبُ الغاسلة حَد القذف . فجاءوا إليها ، وفعلوا ذلك بها ، فخلصتْ يَدُ الغاسِلة عند آخِرِ ضربة ، فتعجبوا من ذلك ، فضَرَبَ الناسُ المَثلَل بقولهم : ﴿ لا يُغْتَى ومالكُ بالمدينة ﴾ .

ویْرُوَی أنه رُبِی فی المنام بعد موته ، فقیل له : ما فعَل الله بك ؟ قال : أثابنی بكل كتاب وضعته ، إلّا كتاب و التلقین ، ، فإنّی كنتُ صنعته لمضاهاة كتاب إنسان علی مذهب مالك (۱) ، ولم أُرِدْ به وجه الله تعالی ، وانتفعت كثیرًا بكتاب و المعونة ، ، فإنی أردتُ به وجه الله سبحانه .

قيل : وله كتاب يُسمَى ( النصرة ) ، قال بعض المالكية : لو وُجِدَ هذا الكتاب لم يُحْتَجُ إلى كتاب في مذهب مالك .

وسُمِلَ عن سبب خروجه من بغداد – وهى دار العلم – فقال : لم أَجِدُ بها ما أَثْنَاتُ به ، ولو وجدتُ ما خرجتُ ، ثم أنشد :

فو الله ما فَارَقْتُهَا عَنْ قِلِّي لها وإنِّي بِشَطَّى جانِبَيْهَا لَعَارِفُ (١)

<sup>(</sup>١) في الكواكب السيارة : ﴿ فَإِنَّى جَعَلْتُهُ مُناظَرَةً لَشَخْصِ صَنَّفَ كَتَابًا فَلَم يَنْفَعْنَي ﴾ .

<sup>(</sup>٢) قِلَى : بُغض .

ولكنها ضَاقَتْ عَلَـى بِأَسْرِهَــا ولَمْ تَكُن الأَرْزَاقُ فيها تُساعِفُ وكانَتْ كَخِلِّ كُنْتُ أرجو دُنُوَّهُ وأَخْلاقُهُ من سُوءِ قَسْمِى تُخالِفُ (١)

وكان له أخّ بَزَّازٌ بمصر ، فبلغه قُدوم الشيخ من بغداد إلى أرض مصر ، فنذر : أنَّ أوَّلَ مَنْ يُبَشِّرُهُ بقُدوم أخيه يدفع له مائة دينار ، ثم إنَّهُ وزَبُها وصَرَّها في صُرَّة ، وجعلها في رفِّ في حائوتِه ، وبلغ ذلك الشيخ عبد الوهاب ، فجاء إلى القرافة ودخل إلى سوقها فوجَدَ رَجُلاً يُضَفِّر الحوص (٢) ، فجلس عنده وتحدث معه ، ثم قال له : بكم تعمل كُلَّ يوم ؟ قال : بنصف درهم . فقال : ألك عيال ؟ قال : نعم : فقال له : هل أَدُلُكَ على شيء يُغنيك عن هذا ؟ قال : ياسيدى افْعَلْ ما أنت أهله . فقال له : قُمْ واذْهَبْ إلى سوق البَزَّازِين بمصر ، واسأل عن أخى عبد الوهاب البغدادي ، فإذا اجْتَمَعْتَ عليه سَلَمْ عليه وقُلْ له : إنَّ أخاكَ وصِل إلى هنا وهو يُقْرِئُكَ السلام وهو عندى .

فقام الرجل من وقته وساعته وتوجَّه إلى مصر ، ودخل سوق البزازين ، وسأل عن أخى عبد الوهاب ، فَدَلَّهُ الناسُ عليه ، فلما اجتمع به سَلَّمَ عليه وأخبره ، ففرح بذلك فرحًا شديدًا ، وأعطاه المائة دينار ، وقام معه إلى الشيخ ، واجتمع كُلُّ وَاحِدٍ منهما بصاحبه . وأقام الشيخ عبد الوهاب بمصر ، ورُزِقَ بها حَظًا عظيماً . وكان مولده في سابع شوال سنة ٣٦٢ هـ . وتوفى في رابع صفر الخير سنة ٤٢٢ هـ ، وقيل بل في شهر شعبان . وحُكِمَى عنه أنه لَمَّا مات أضاء البيت نورًا ، وسمع أهل المنزل قائلاً يقول : هذه أنوار الأعمال الصادرة عن الأبرار .

وقال العلاَّمَةُ شمس الدين محمد بن أحمد بن خِلِّكان في كتابه المُسمَّى بوفيات الأعيان في ترجمته بعد ذِكْر نَسَبِهِ المذكور : ذَكَرَهُ الخطيبُ في تاريخ بغداد

<sup>(</sup>١) هكذا في وم ، .. والشطرة الثانية من البيت في فوات الوفيات : و وأخلاقه تنأى به وتخالف ، .

 <sup>(</sup>۲) فى ( م ) : ( يعمل الخوص ) ، واللفظ هنا للسخاوى ، ومعناه : يجعله ضفائر ، أى : ذوائب يُعمل منها المكاتل ، ونحوها .

فقال: سَمِعَ أَبَا عبد الله بن العسكرى ، وعمر بن محمد بن سنبك (١) ، ولم تَلْقَ فى المالكية أَفْقَهَ منه . وكان حَسَنَ النَّظر ، جيد العبارة ، وتولى القضاء بباذرايا وباكسايا . وخرج فى آخر عمره إلى مصر فمات بها .

وذكره ابن بَسَّام فى كتاب الذخيرة فقال: كان ثقة ، وكان بقية الناس ، ولسانَ أصحاب القياس ، وقد وجدتُ له شِعْرًا معانيه أَجْلَى من الصَّبْح ، وألفاظه أحلى من الظَّفَر بالنُجْح (٢) ، ونَبَتْ به بغدادُ كعادة البلاد بذوى فضلها ، وعلى حكم الأيام فى مُحْسِنِى أهلها ، فَخَلَعَ أهلها ، ووَدَّعَ ماءَها وظِلَّهَا ، وحُدِّنْتُ أنه شَيَّعَهُ - يومَ فَصَلَ عنها - من أكابِرهَا ، وأصحاب محابِرهَا جُملة موفورة ، وطوائف كثيرة ، وأنه قال لهم : لو وجدتُ بين ظهرانيكم رغيفين كُلَّ غَداةٍ وعَشِيَّة ما عَدَلْتُ عن بلدكم بلوغ أمنية ، وفى ذلك يقول :

سَلامٌ عَلَى بغداد منى تحية وحَقَّ لها مِنِّى السَّلام مُضَاعَفُ (٣) فوالله ما فَارَقْتُهَا عن قِلَى لها وإنَّى بِشَطَّى جانِبَيْهَا لَعَارِفُ ولكنها ضاقتُ على بِأَسْرِها ولم تكن الأرزاقُ فيها تُساعِفُ وكانت كَخِلِّ كُنْتُ أَهْوَى دُنُوَّهُ وأخلاقُهُ تَنْأَى بِهِ وتُخَالَفُ (٤)

ثم تَوَجَّه إلى مصر فحَمَل لواءَها ، ومَلَأُ أَرضَها علومًا ، واستتبع ساداتها وكبراءها ، وتناهت عليه الغرائب ، وانثالت (٥) في يديه الرغائب ، فمات لأوَّل

<sup>(</sup>١) في ( م ) : ( سبيل ) والتصويب من وفيات الأعيان ج ٣ ص ٢١٩ .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : ( بالحج ) تصحيف .

<sup>(</sup>٣) البيت في فوات الوفيات :

سلامٌ على بغـــداد فى كل مَوْطِــن وحَـــتَى لها مِنْـــى سلامٌ مُضَاعَـــفُ
(٤) كَخِلُّ: كصديق وخليل .. وفي ( م ) : ( كنخل ) تصحيف .

<sup>(</sup>٥) تناهت : بلغت نهايتها وسكنتْ - وانثالتْ : تتابعت وكثَّرت وانهالتْ .

وَصْلِهَا مِنْ أَكْلَةِ اشتهاها فأَكْلَها ، وزعموا أنه قال وهو يتقلُّب ونفسه تتصعَّد وتتصوَّب: ﴿ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهِ ، إذا عِشْنَا مِثْنَا ﴾ .

# وله أشعار رائقة ، فمن ذلك قوله :

فَقَالَتْ : أَلَمْ أُخْبَرْ بِأَنَّكَ زَاهِدً

وَنَاقِمَ إِنَّ عَالُوا فَاطْلُبُوا اللَّصَّ بِالحَدِّ وَقَالَتْ : تَعَالُوا فَاطْلُبُوا اللَّصَّ بِالحَدّ فَقُلْتُ لَمَا : إِنِّى فَدَيْتُكِ غَاصِبٌ وَمَا حَكَمُوا فِي غَاصِبٍ بِسِوَى الرَّدِّ نُحذِيها وَكُفِّي عَنْ أَثِيمٍ ظُلاَمَةً وَإِنْ أَنْتِ لَمْ تَرْضَنَى فَأَلَّفًا على العَدِّ فقالت : قِصَاصٌ يَشْهَدُ العقلُ أَنَّهُ عَلَى كَبِدِ الجَانِي أَلَدُ مِنَ الشَّهْدِ فَبَاتَتْ يَمِينِي وَهِي هِمْيَانُ خَصْرِهَا وَبَاتَتْ يَسَارِي وهِي وَاسِطَةُ الْعَقْدِ فقلتُ لها : مازلْتُ أَزْهَدُ في الزُّهْدِ

#### وله أيضًا شعر :

مَتَى تَصِلُ العِطَاشُ إِلَى ارْتِسَوَاءِ ومَنْ يثنى الأصّاغِرَ عَنْ مُسرَادٍ وَإِنَّ تَرَفُّتُ الوُضَعَاءِ يَوْمُــا إِذَا اسْتَـوَتِ الأَسَافِـلُ والأعــالي

# إذا اسْتَقَتِ البحارُ مِنَ الرَّكَايَـا وقَدْ جَلَسَ الأَكابِرُ في الزَّوَايَا على الرُّفَعَاء مِنْ إِحْدَى الرَّزايا (١) فَقَدْ طَابَتْ مُنَادَمَةُ المَنَابَ (١)

### وله أيضًا:

بَعْدَادُ دَارٌ لأَهْلِ المَالِ طَيَّبَةً طْلَلْتُ حَيْرَانَ أَمْشِي فِي أَزْقَتِهَا

ولِلْمَفَالِيسِ دارُ الضَّنَّكِ وَالضِّيقِ كَأَنُّنِي مُصْحَفٌ في بَيْتِ زِنْدِيقِ

وإنْ تُرْفَسِع يَسِدُ الوُضَعِساء يومُسِا على الرُّفَعاء من إحدى البلايا وما أثبتناه عن الوفيات .

<sup>(</sup>١) البيت في دمه:

<sup>(</sup>٢) في دم » : د والأداني ۽ مكان د والأعالي ۽ وما أثبتناه عن المصدر السابق هو الأوَّجه في المعني .

#### وله أيضًا :

أَيّا مَـنْ قَوْلُـهُ نَعَـمُ وَكُـلُ فَعَالِـهِ نَعَـمُ تَقُولُ لَقَدْ سَعَى الـوَاشُو نَ بِالتَّحْرِيشِ لا سَلِمُـوا وَقَدْ رَامُـوا قَطِيعَتَنَـا فَقُلْتُ : بَلَى أَنا لَهُـمُ

### وله أيضًا :

أَتَذْكُرُ إِذْ نِهَايَة مِا تَمَنَّى مُلاحَظَة بِمَا منه تَثُورُ فَجِينَ نَسَجْتُ بِينكما التَّصَاف دَخَلْتَ ، وصرتُ منبوذًا أَجُورُ

وذكر صاحبُ الدَّحِيرة أنه وَلِي القضاء بمدينة ﴿ اسعرد ﴾ ، وسُئِلَ عن مولده فقال : يوم الخميس السابع من شوال سنة ٣٦٢ هـ ببغداد ، وتوفى ليلة الاثنين فى الرابع عشر من صفر سنة ٤٢٢ هـ بمصر . وقيل إنه توفى فى شعبان من السنة المذكورة – رحمه الله تعالى – ودُفِنَ بالقرافة الصُّغْرَى ، وزُرْتُ قبره ما بين قبة الإمام [ الشافعى ] (١) ، رحمه الله ورضى عنه ، وباب القرافة بالقُرب من ابن القاسم وأشهب – رَحِمَهُمَا الله تعالى .

وكان أبوه من أعيان الشهود المُعَدَّلِينَ ببغداد ، وكان أخوه أبو الحسن محمد بن على بن نصر أديبًا فائقًا فاضلاً ، صَنَّفَ كتاب ( المفاوضة ) (٢) للملك العزيز جلال الدولة (٦) أبى منصور بن أبى طاهر بَهَاء (١) الدولة بن عضد الدولة ابن بويه ، جمع فيه جميع ما شاهده ، وهو من الكتب العظيمة ، فى ثلاثين كرَّاسَة . وله رسائل ضمن ديوان . ومولده فى بغداد فى إحدى الجُمَادَيْن سنة ٣٧٢ هـ ،

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين عن المصدر السابق .

<sup>(</sup>٢) في ﴿ م ﴾ : كتاب ﴿ المعارف ﴾ وما أثبتناه عن المصدر السابق وغيره .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ( جلال الدين ) تصحيف .

<sup>(</sup>٤) من ( م ) : ( بن عباد ) مكان ( بهاء ) تصحيف .

وتوفى يوم الأحد لثلاث بقين من شهر ربيع الآخر سنة ٤٣٧ هـ بواسط ، وكان قد صعد إليها من البصرة فمات بها . وتوفى أبوهما أبو الحسن يوم السبت ثانى شهر رمضان سنة ٣٩١ هـ .

انتهى كلام العلاُّمة ابن خلكان – رحمه الله تعالى .

\* \* \*

# قبر القاضى سَرِي الدين أبي الوليد المالكي (١):

ومعه فى الحوش من جهة قبره البحرية قبر الشيخ الصالح سرى الدين المالكى ، وهو : سَرِقُ الدِّين أبو الوليد إسماعيل ابن الفقيه بدر الدين بن عبد الله محمد اللَّحْمِي الأندلسي الغرناطي المالكي النحوى ، نزيل حَمَاة .

كان فاضلاً ، حُجَّةً نبيلاً ، يوازى الشيخ عبد الوهاب فى المذهب ، توفى سنة ٧٧١ هـ . ولى القضاء بحماة مُدَّة ، وكان مُتصديًا بالإقراء لإيضاح علم البيان والبديع ، وَوَلِيَ القضاء بدمشق مدة ، ثم عاد إلى حَماة متوليًا أمر النقض والإبرام ، ثم عُزِلَ وقَدِمَ مصرَ لِشُعْلِ عَرَضَ له ، فأدركه الموتُ وحالَ بينه وبين حاجته التي قَدِمَ بسبها .

#### قبر الفقيه عتيق بن بكار (٢):

وإلى جانبه قبر الشيخ الإمام العالم الفقيه ، عتيق بن بكَّار (٣) يُكُنَّى أَبَا القاسم ، كان من أكابر العلماء ، وكان يقول : ما أَذَّنَ المُؤَذِّنُونَ قَطُّ إلَّا وأنا على وضوء . وتوفى ليلة الاثنين الثانى والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة ، ٢ ٢ هـ .

<sup>(</sup>۱) العنوان من عندنا والجدير بالذكر أن مؤلف مرشد الزوار كانت وفاته سنة ٦١٥ هـ ، كما ذكرنا في المقدمة ، وعليه فإنه لم يدرك القاضي سرى الدين هذا ، حيث إن وفاة القاضي المذكور كانت سنة ٧٧١ هـ .

<sup>(</sup>٢) العنوان من عندنا . [ وانظر الكواكب السيارة ص ٧٧ ] .

<sup>(</sup>٣) في د م ، : د عتيق بكار ، خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

## قبر العابدة الناسكة أم الفضل (١):

وهناك قبور أصحاب الحانوت ، وقبلي هذا الحوش تربة بها قبر المرأة الصالحة أم الفضل فاطمة بنت الحسين بن على بن الأشعث بن محمد البصرى ، من ذُرِّيَّة الأشعث بن قيس الكندى .

كانت من العابدات الصَّالحات النَّاسِكات ، ملازمة لزيارة قبور الغُرباء ، وقبرها عُرفَ بإجابة الدعاء .

وشَرْقِيَّهَا في حد باب التربة قبر الشيخ الصالح شرف الدين الأخفافي ، من أرباب الأسباب ، ومن فعلاء الخير ، يُعْرَفُ ﴿ بِعَطِّي يَدَكَ ﴾ .

#### قبر الفقيه أبي جعفر الطحاوي (٢) :

ومِنْ قِبْلِيَّه بخطوات حُوش دَاثِرٌ ، به قبر الشيخ الفقيه ، الإمام المُحَدِّث أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدى الطحاوى الحنفى الحافظ ، أَحَد الأعلام ، سمع جماعة ، وخرج إلى الشام سنة ٢٦٧ هـ (٣) ، ولقى قاضيها أبا حازم ، فَتَفَقَّه به وبغيره .

وكان ثقة نبيلاً ، تقيًا ، فقيهاً ، عاقلاً ، لَمْ يُخْلَقُ بعده مثله ، يكنى أبا جعفر ، اشتغل فى أول عمره على خاله أبى إبراهيم إسماعيل بن يحيى المُزَنى السُونى ، ثم غضب منه فقال له : والله لا أَفْلَحْتَ ولا جاء منك . فغضب

<sup>(</sup>١) العنوان من عندنا . [ وانظر تحفة الأحباب ص ١٧٨ ] .

 <sup>(</sup>۲) العنوان من عندنا . [ وانظر ترجمته في الأعلام ج ١ ص ٢٠٦ ، ووفيات الأعيان ج ١ ص ٢١ و ٢٠٨ ، وحسن المحاضرة ج ١ ص ٢٨٨ ، وحسن المحاضرة ج ١ ص ٣٨٠ ، وحسن المحاضرة ج ١ ص ٣٥٠ ، وتحفة الأحباب ص ١٧٨ – ١٨٠ ] .

<sup>(</sup>٣) في الأعلام سنة ٢٦٨ هـ .

الطحاوى من ذلك ، وانتقل إلى أبى جعفر بن أبى عمران الحنفى واشتغل عليه بمذهبه ، وصار رأسًا فيه .

كان يقول : رَحِمَ الله خالى – يعنى أبا إبراهيم إسماعيل بن يحيى المُزَنِّى – لو كان حيًّا لَكَفَّرَ عن يمينه – يعنى قوله : والله لا أفلحت – قال بعض المشايخ : ما أراه كان يُكَفِّر عنه ، إذِ المعتقد أنه انتقل من الصواب إلى الخطأ لِمَنْ يعتقد ذلك فيه ، ولَمْ تَجِبُ الكَفَّارة لِمَنْ حلف على عدم ذلك .

وكان يلبس الصوف على جلده ، فقال له بعض تلامذته : يا إمام ، لِمَ لا تلبسُ ثيابًا فاخِرَة ؟ فقال : يابُنَى ، هذا كثيرٌ فِيمَنْ يموت . وكان مُجَابِ الدعوة . وكان كثيرًا مايقول : مَنْ طهّرَ قلبه من الحرام فُتِحَتْ لدعوته أبوابُ السماء .

وكان ( تكين ) الجبّار يُحبه محبة عظيمة ، فأرسل إليه في وقت وقال له : هَلْ لَكَ فِي أَنْ أَزَوِّجُكَ ابنتي ؟ قال : لا . قال له : فاسألني أرضًا أقطعكها . قال : لا . قال : نعم . قال : احفظ قال : لا . قال : فاسألني ما شِفْتَ . قال : وتسمع ؟ قال : نعم . قال : احفظ دينك كيلا ينفلت منك كما تنفلت (١) الإبل من عقالها ، واعمل في فكاك نفسك ، وإيّاك ومظالم العِباد ، فإن الله تعالى يقول : ( اشتد غضبي على مَنْ فَلَكُم مَنْ لم يجد غيري ناصرًا ) . فَاحْذَرْ أَن يشتد غضبه عليك .

وكان للطحاوى نَظُمَّ رائق ونثر فائق ، فمنه ما كان جواباً عن سؤال وردِّ صورة السؤال :

أَبَا جَعْفَرِ مَاذَا تَقَـولَ فَإِنَّـهُ إِذَا نَابَنَا خَطْبٌ عَلَيْكُ نُعَوِّلُ (٢) ولا تُنْكِرَنُ قَوْلِي وَأَبْشِرْ بِرَحْمَةٍ مِنَ الله في الأَمْرِ الذي عنه تَسْأَلُ ولا تُنْكِرَنُ قَوْلِي وَأَبْشِرْ بِرَحْمَةٍ مِنَ الله في الأَمْرِ الذي عنه تَسْأَلُ أَفِي الحُبِّ مِنْ عَارٍ أَمْ العَارُ تَرْكُهُ وَهَلْ مَنْ لَحَا أَهْلَ الصَّيَائَةِ يَجْهَلُ (٣) ؟

<sup>(</sup>١) ف و م ، : د ينقلب ، مكان د ينفلت ، ف الموضعين .

<sup>(</sup>٢) الخَطُّب : الأَمْرُ الشديد يَنزل .. وتُعَوِّل : نعتمد ونتكل .

<sup>(</sup>٣) لَحَا : لاَمَ وقَبُّحَ وعَذَل .

وهَلْ بِمُبَاحِرٍ فيه قَتْلُ مُتَيَّــمٍ يُهَاجِسُوهُ أَخْبَائِسَةُ وَيُسواصِلُ ؟ فَرَأْيَكَ فِ رَدِّ الجَوابِ فَإِنْسَى بِمَا فِيهِ تَقْضِي أَيُّهَا الشَّيْخُ أَفْعَلُ فأجابه على ظَهر الرُّقعة التي فيها السؤال (١):

ولا العارُ تَرْكُ الحُبِّ إِنْ كُنْتَ تَعْقِلُ لَعَمْرُكَ عِنْدِي مِنْ ذَوِي الجَهْلِ أَجْهَلُ لَهُ قَوَدٌ عِنْدِي ولا عَقْل يَعْقِلُ (٢) عَلَيْكَ ، كَذَا خُكُمُ المُتَيَّمِ يَفْعَلُ لِمَا جَنْتَ عنه أَيْهَا الشَّيْخُ تَسْأَلُ

سَأَقْضِي قَضَاءً في الذي عنه تَسْأَلُ وَأَحْكُمُ بَيْنَ العَاشِقِينَ فَأَعْدِلُ فَدَيْتُكَ ، ما بِالحُبِّ عارٌ عَلِمْتُهُ ومَهْمَا لَحَا فِي الحُبِّ لاحِ فَإِنَّهُ وَلَكِنَّهُ إِنْ مَاتَ فِي الْحُبِّ لَمْ يَكُنْ وَوَصْلُكَ مَنْ تَهْوَى وإنْ صَدٌّ وَاجَبّ فَهَذَا جَوَابِي ، فيه عِنْدِي قَنَاعَةٌ

وُلِدَ الطحاوي سنة ثمانِ وثلاثين ومائتين (٢) وتوفي مستهل ذي القعدة الحرام سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة . وهو منسوب إلى ﴿ طُحَا ﴾ وهي بلدة بصعيد مصر .

# قبور الصالحين من بني الأشعث ( الله عنه عنه ) :

وبالحوش المذكور (٥) قبر الشيخ الصالح عمر بن الحسين بن على بن

<sup>(</sup>١) في و م ، : و الرقعة الواصلة فيها السؤال يقول ، .

<sup>(</sup>٢) قُوَدٌ : قِصاصٌ .

<sup>(</sup>٣) في و م ۽ : و وستالة ۽ وهذا خطأ من الناسخ ، قال أبو سعد السمعالي : ولد سنة تسع وعشرين ومائتين . وهو الصحيح . [ انظر وفيات الأعيان ج ١ ص ٧٢ ] .

<sup>(</sup>٤) العنوان من عندنا . [ وانظر تحفة الأحباب ص ١٨٠ . .

أى: الحوش المدفون فيه العلامة أبو جعفر الطحاوى.

الأشعث بن محمد البصرى ، من أعيان العلماء ، وحوله جماعة من ذُرِّيَّتِه ، ومعه أخوه عبد الله بن الحسين .

وكان على قبر عمر المذكور لَوْحٌ من الرخام مكتوبٌ فيه : هذا قَبْرُ مَنْ أَكْثَرَ قراءَةَ القرآن في الدَّياجي ، وعَمِلَ عَمَلَ الأَبرار فيما هو إليه صائر ، ولم يزل يترقى في ذروة الفَلاح حَتَّى عُدَّ من الأكابر الأَبرار .

والدعاء مُجَابٌ عند هذه المقبرة ، كما حُكِى عن بعض مشايخ الزيارة قال : كنتُ كثير الزيارة لهذه المقبرة ، وكنتُ كثير القراءة لهذا اللَّوْحِ الرخام ، فجئت للزيارة على جارى العادة ، ففقدتُ اللَّوْحَ ، فَتَأَلَّمْتُ لِفَقْدِه ، فلما كان الليل رأيتُ في منامي رَجُلاً جميلاً ذا هَيْبَة حَسنَنة ، فقلت له : مَنْ أنت ؟ فقال : أن عُمَر بن الأشعث ، وإنِّى سألتُ الله في إزالة تلك الرخامة مِنْ على قبرى ، ففعل ، فاسألُ عند قبرى ماشئتَ .

وبهذه التربة قبر الحسين بن الأشعث ، والد عُمَر المذكور . وعبد الله توفى في شهر رمضان سنة ٢٩٦ هـ . وإلى جانبه قبر ولد ولده عبد الله ، يقال له إبراهيم ، توفى سنة ، ٣١ هـ . وإلى جانبهم قبر الفقيه العارف محمد بن محمد ابن عبد الله بن الأشعث ، يُكْنَى أبا بكر ، توفى فى المحرم لإحدى عشرة ليلة كَلَتْ منه سنة ٢٩٢ هـ . وإلى جانبهم قبر الفقيه يحيى بن الحسين بن على بن الأشعث ، يُكْنَى أبا العباس ، أحد شهود القاضى أبى محمد عبد الله بن أحمد الأشعث ، يُكُنَى أبا العباس ، أحد شهود القاضى أبى محمد عبد الله بن أحمد ابن زين ، توفى سنة ٣٣٥ هـ ، وهو معروف بصاحب الدار ، وهو غير صاحب الدار الذى عند المفضل بن فضالة ، والذى عند « سماسرة الخير » . ولُقّبَ المساحب الدَّار لأَن دَارَهُ كان يَنْزِلُ فيها مَنْ وَرَدَ مِنَ القُضَاة على مصر (١) .

وعلى باب تُربتهم القبلى قبر الشيخ الصالح جمال الدين عبد الله بن يحيى ابن إسماعيل بن محمد بن الأشعث ، توفى سنة ٢٦٠ هـ (٢) .

<sup>(</sup>١) فى التحفة : كان ينزل فيها القضاة وغيرهم .

<sup>(</sup>٢) هكذا في التحفة . وفي ﴿ م ﴾ : سنة ٢٠٦ هـ . والأول هو الصحيح .

ولبنى الأشعث مقابر أُخْرَى سِوَى هذه المقبرة .

وبهذه المقبرة قبر الفقيه الإمام الأصيل أبى عبد الله محمد بن أحمد بن محمد ابن عبد الله بن العباس بن عبان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد ابن هاشم بن المطلب بن عبد مناف القرشى المُطلِبي ، يجتمع مع الشافعي في العباس بن عنهان . كان من أجلاً ع العلماء ، رَوَى عنه أبو بكر بن أحمد .

# قبر الفقيه الزاهد أبى الفدا رشيد الدين الدمشقى (١):

ومِنْ شرق تربة الطحاوى المذكور قبر الشيخ الصالح ، الفقيه المعتقد ، المفتى الكبير ، أبى الفضل إسماعيل بن عثمان بن محمد بن عبد الكريم بن تمّام القُرشيى اليمانى الدمشقى الحنفى ، يُلَقّبُ برشيد الدين ، ويُكنّى أبا الفدا ، ويُعرّفُ بابن المعلم ، مولده فى شهر رجب الفرد سنة ٦٢٣ هـ ، وقرأ القرآن بالسبع على العالم السخاوى ، شارح الشاطبية ، وتفقه على الحضرى وغيره ، وقرأ النحو على الشيخ جمال الدين بن مالك (٢) ، ورَوَى الحديث عن الحسين الزبيدى (٦) ، وعن شيخه السخاوى ، وابن الصلاح ، وابن خليل ، والعَزِّ النَّسَّابة ، وبَرَعَ في الفقه وفي العربية ، ودَرَّسَ وأَفتَى وأَفَاد ، وانفرد بالرواية عن الزبيدى ، وسمع من جماعة من أعيان مصر .

وكان عنده زهدٌ وانقطاع عن الناس ، قَدِمَ من دمشق إلى ديار مصر سنة . هـ عند دخول التتار (١) هو وولده الشيخ تقى الدين أبو المحاسن يوسف .

<sup>(</sup>١) العنوان من عندنا . والموفق بن عثمان مؤلف هذا الكتاب لم يدرك أبا الفدا هذا ، حيث كانت وفاة الموفق بن عثمان سنة ٦١٥ هـ ، أى قبل مولد أبى الفدا بثماني سنين . [ وانظر تحفة الأحباب ص ١٨٧ ] .

<sup>(</sup>٢) في المصدر السابق : ﴿ قرأ النحو على الإمام محمد بن مالك ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) هكذا في المصدر السابق - وفي ( م ) : ( ورَوَى الحديث عن الحسن بن الزبيدي ) .

<sup>(</sup>٤) أي : عند دخول التار دمشق .

وتوفى الشيخ تقى الدين هذا بعد والده فى شهر جُمادى الآخرة ، فى الخامس والعشرين منه سنة ٧٢٤ هـ . وتَزَل بدار بجوار الجامع الأزهر قبل موته بنحو سنتين ، وأقام بمصر بضع عشرة سنة .

وكان الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد يحبه ويُعَظِّمُه ويثنى عليه فى علمه . وكانت وفاته يوم الأربعاء خامس شهر رجب سنة ٧١٣ هـ (١) .

# قبر الشيخ الزَّقَّاق (١):

ثم ترجع إلى قبلى حوش الإمام أبى جعفر الطحاوى تجد تُربة بها قبر الشيخ الصالح أحمد (٣) بن نصر الزَّقَاق ، يكنى أبا بكر ، من أقران الجنيد ، ذكرَهُ الإمام أبو القاسم القشيرى في الرسالة ، وأبو نعيم في الحلية ، وأبو الفرج بن الجوزى في الصفوة .

كان من أكابر مصر ، قال بعضهم : سمعتُ الكتّانَّى يقول لَمَّا مات الزَّقَاق : و انقطعتْ حُجَّةُ الفقراء في دخولهم مصر ، لأن الفقراء كانوا يقصدون ديار مصر لِمَا فيها من الأرزاق ، وكارة الرخاء في الأسعار ، ويزعمون أنهم إنَّما قصدوا مصر لزيارته .

قال الزُّقَّاق : ﴿ مَنْ لَمْ يَصْحَبْهُ التَّقَى فِي فَقْرِهِ أَكُلَ الحرام المَحْضَ ﴾ ( ال .

<sup>(</sup>١) في التحفة : سنة ٧١٤ هـ . وكل هؤلاء لم يدركهم المؤلف .

 <sup>(</sup>۲) العنوان من عندنا . [ وانظر حلية الأولياء ج ١٠ ص ٣٤٤ ، وطبقات الأولياء ص ٩١ و ٩٢ ،
 والرسالة القشيرية ج ١ ص ١٣١ ، وحسن المحاضرة ج ١ ص ١١٥ ، والكواكب السيارة ص ٧٩ و ٨٠ ،
 وتحفة الأحباب ص ١٨٢ و ١٨٣ ] .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ( محمد ) خطأ من الناسخ ، والتصويب من المراجع السابقة .

<sup>(</sup>٤) المُحْض : الخالص .

وقال أيضاً : ﴿ ثُهْتُ فَى تِيهِ بنى إسرائيل خمسة عشر يوماً ، ثم وجدتُ الطريق ، فرأيتُ جُنْدِيًّا فَسَقَانَى . شَرَّبَةَ ماء ، فلما سقانى أَحْسَسْتُ بِكُرْبٍ عظيم ، فأنا أُجد قسوتها فى قلبى ثلاثين سنة ﴾ .

وقال الرَّفَّاء : سألتُ الزَّفَّاق : مَنْ أَصْحَبُ ؟ قال : من أَسقط بَيْنَكَ وبينه مُوْنَةَ التَّحفُظ .

وقال : لا يصلحُ الفقراءُ إِلَّا لأقوام كُنَسُوا بأرواحهم المزابل .

وقال الزَّقَاق : كنت أبكر للجامع فى كل جمعة أجلسُ عند الجنيد ، فمررتُ في يوم جمعة على جارى العادة ، فرأيتُ في طريقي رَجُلين يقول أحدهما (١) للآخر : اذهبُ بنا للجنيد نسأله عن الزَّقَاق ، فتبعتهما حتى دَخَلاَ سِقَايةً يتطهران (٢) ، فرأيت معهما شيئاً كرهته ، فقلت : لا حولَ ولا قوةَ إلّا بالله العَلِي العظيم ، إنَّا لله وإنا إليه راجعون .

ثم جَاءًا وأنا معهما (٢) حتى وقفًا على الجنيد ، فقال : أين المُغتَابُ ؟ فقلت فى نفسى : قد عَلِم بى وتكلَّم على خاطرى . ثم قال الثانية : أين المغتاب ؟ اسألنا حتى نجعلك فى حِلَّ . فقلت : ياسيدى ، ما قلتُه إلَّا غَيْرَةً . فقال : يا أبا بكر ، لا تَتِّهِمْ أقواماً أَتُحَفَّهُمُ الحِقُ فى سابق عِلْمِه وأَزَليَّتِه ، وطهرَهُمْ بكرامة وحدانيته ، حتى إذا كان وقت بَدْئِهِمْ استخرجهم من أنوار خاصة (١) ، وعجن أرواحهم بأنواع أنوار قدسه ، وأقامهم بين يديه ، ونظر إليهم بعين رحمته ،

<sup>(</sup>١) في و م ۽ : و إحداهما ۽ خطأ من الناسخ ، والصواب ما أثبتناه .

 <sup>(</sup>۲) فى د م » : د حتى دخلا سياقه يتطهرون » تحريف من الناسخ والصواب ما أثبتناه من الكواكب السيارة . والسُّقاية : موضع السُّقي .

<sup>(</sup>٣) b ( a ) : ( جاعوا وأنا معهم ) .

<sup>(</sup>٤) في الكواكب السيارة : و حتى إذا استخرجهم من الذُّرُّ عجن أرواحهم بنور قُلْسه ، .

وألبسهم تيجان ولايته ، فإنْ دَعُوهُ أجابهم ، وإنْ سأَلُوهُ أعطاهم ، فلا تُدركهم خفياتُ الأشرار (١) ، فهم ينظرون به وإليه ف جميع الأحوال ، مُسْتَغْنُونَ به عَمَّنْ سِوَاه . ثم قال : إنى نظرتُ فلم أَرَهُم .

وقال أبو على الرُّوذباريُّ : دخلتُ على أبى بكر الزَّقَاق ، فرأيته بحالة عجيبة وهو غائب ، فصبرتُ حتى رجع ضحوة ، فقلتُ : مالكَ أيها الشيخ ؟

فقال : اجْتَزْتُ ببعض الخرابات فإذا بشخص ينشد (٢) :

أَبَتْ غَلَبَاتُ الشَّوْقِ إِلَّا تَقَرُّب إليكَ ويَأْبَى العَدُلُ إِلَّا تَجَنَّبا (<sup>1)</sup> وَمَا كَانَ ذَاكَ البُغْدُ إِلَّا تَقَرُّبا وَمَا كَانَ ذَاكَ البُغْدُ إِلَّا تَقَرُّبا وما كانَ ذَا الإغْضَاءُ إِلَّا تَعَقَّبَا (<sup>1)</sup> عَلَى رَقِيبٌ مِنْكَ حَلَّ بِمُهْجَتِى إِذَا رُمْتُ تَسْهِيلاً عَلَيْهِ تَصَعَّبًا (<sup>0)</sup> عَلَيْهِ تَصَعَّبًا (<sup>0)</sup>

فما هـ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ ذلكَ حتى صرتُ إلى ما ترى مِمَّا لحقنى ، فلما أفقتُ قال لى : [ هَكَذَا ] مَنْ تَحَقَّقَ فى عبوديته (١) ، لم يَخْلُ [ مُحِبُّ ] من البلاء . فقمتُ وتركته .

والزُّقاقَ منسوب إلى بيع الزُّقِّ (٢) وعمله ، وكانت وفاة الزُّقَّاق سنة

<sup>(</sup>١) جُمَّات : جماعات . وفي المصدر السابق : ﴿ وَلَا يَغْيَرُهُمْ تَرْجَمَانَ الْأُسْرَارِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ﴿ م ﴾ : ﴿ ينشد وهو يقول شعرًا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ( ونادى ) مكان ( ويأبي ) تحريف ، والتصويب من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) في المصدر السابق: ﴿ تُعُيُّوا ﴾ مكان ﴿ تُعَفُّوا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ف ( م ) : ( إذا مت ) مكان ( إذا رُمْتُ ) والتصويب من الكواكب السيارة . ورُمْتَ : طلبتُ .

 <sup>(</sup>٦) في ( م ) : ( عبودته ) تحريف ، ومابين المعقوفتين – في الموضعين – من المصدر السابق وسقط سهوًا من الناسخ .

 <sup>(</sup>٧) الزَّق : الوعاء . وقيل : سُمِّى الزَّقَاق لأنه جلس يومًا على باب رباطه ، وإذا بشاب أتى إليه هاربًا ومعه زِقٌ ، وقيل إن فيه حمرًا ، فقال له : أنا أستجير بك ياسيدى . قال له : ادخُلْ .. فلما دخل الرباط جاءت الشرطة فى طلبه ، فسألوا عنه الشيخ ، فقال لهم : دخَلَ الرباط ، فلما سمع الشاب ذلك =

٢٩٢ هـ (١) نُقِلَ ذلك من اللُّوح الرُّخام الذي كان على قبره .

\* \* \*

ومِنْ بحرى قبره قَبْرٌ به السيدة عائشة ، عُرِفَتْ بِجَبْرِ الطَّيْرِ (٢) ، كان الطَّيرِ كان الطَّيرِ كان الطَّيرِ كان الطَّيرِ كان الطَّيرِ كان الطَّيرِ الإَلْفِ لها .

حُكِيَ عنها أنها مَرَّتُ على رَجُلٍ شَوَّاء قد طلع بِخُرُوفِ شواء مِنْ تَنُورٍ ، فلما رَأْتُهُ بَكَتُ ، فظنَّ أنها بكت لمَّا رأتِ الشواء وليس لها قُدْرَةٌ على شرائه ، فجاء لها بشيء منه ، فقالت : لَمْ أقصد ذلك ، ولكن نظرتُ إلى الحيوانات تدخل النار ميتة وأنَّ الآدَمِيَّ يدخل حيًّا ، ثم بكت حتى غُشِيَ عليها ، فلما أفاقت أنشدَتُ (٣) :

كَيْفَ الرَّحِيلُ بلا زَادٍ إلى وَطَن لا يَنْفَعُ الْمَرْءَ فيه غَيْرُ تَقْوَاهُ مَنْ لَمْ يَكُنْ زَادُهُ التَّقْوَى فَلَيْسَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ عُذْرٌ عِنْدَ مَـوْلَاهُ

\* \* \*

اشتدخوفه ، وإذا بالحائط انفرجت فخرج منها ، فدخل أصحاب الشرطة الرباط فلم يجدوه ، فخرجوا
وقالوا للشيخ : ماوجدنا أحدًا ، ثم ذهبوا ، فجاء الشاب إلى الشيخ وقال له : يا سيدى استجرتُ بك
فدللتهم على ! قال له : يا بُنى ، لولا الصدق ما تَجَوْتُ ! [ انظر تحفة الأحباب ص ١٨٣ ، والكواكب
السيارة ص ٨٠] .

<sup>(</sup>۱) الحُتَلف فى تاريخ وفاته ، فقال قوم إنه تُوفى سنة ۲۹۰ هـ ، وقيل ۲۹۱ ، وقيل ۲۰۰ ، وقيل ۳۰۰ ، وقيل ۳۱۳ هـ . [ انظر المراجع السابقة ، والسخاوى ص ۱۸۳ ، وطبقات الأولياء ص ۹۱ ] .

<sup>(</sup>٢) هكذا ف ( م ) وفي تحفة السخاوى ، واسمها فيها عائشة بنت هاشم بن أبى بكر البكرية . وفي الكواكب السيارة : عائشة المعروفة ببرء الطير ، قيل : إن الطيور تأتى إلى قبرها وهي متألمة فتبرأ بإذن الله تعالى . وذكرها ابن الزيات بعائشة بنت هشام بن محمد بن أبى بكر البكرى .

<sup>[</sup> انظر الكواكب السيارة ص ٧٩ ، وتحفة الأحباب ص ١٨٤ ] .

<sup>(</sup>٣) في د م ، : د وأنشدت تقول شعرًا ، .

ومِنْ بحرِيّ قبرها قبر الشيخ الصالح على ، يُكْنَى أبا الحَسَن ، ويُعرف بِطِبِّ الْوَحْشِ .

حَكَى عنه قال : حَجَجْتُ سَنَةً من السِّنِين في البحر المالح فَهَبَّتُ (١) علينا ربح كسرت المركب ، فصعدتُ على لَوْحٍ ، فما زالت الأمواج تلعب بى حتى القَّنْنِي عَلَى جزيرة من جزائر البحر ، فطلعتُ إلى الجزيرة ومشيتُ فيها ، فرأيت بها ما أدهش عقلى من الفواكه من غير مباشر لزرع ذلك ، ثم مشيت قليلاً فرأيت قردًا راقدًا على ذراعه ، قال : فدنوتُ منه ، فوجدتُ يده في شق من الأرض مشبوكةً وهو يتألم منها ، فأخذت عودًا وحفرتُ حولها حتى تخلصتُ وطلع بها ، فوجدتُها قد انسلخَتْ وقيَّحَتْ ، فمسحتُها له ، وقطعتُ شريطاً (٢) من خَلَق عمامتي وربطتُ به يده ، فلما رأى الإحسان منى إليه أشار إلى بالجلوس ، فجلستُ ، ومَضَى قليلا ثم عاد ومعه ورق على صورة ورق التفاح ، فجعل يأكل منه ويُشير إلى أن كُلُ منه ، فأكلتُ منه ، فَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُصِبْنِي أَلَمٌ ، وعَمَرْتُ منه ويُشير إلى أن كُلُ منه ، فأكلتُ منه ، فَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُصِبْنِي أَلَمٌ ، وعَمَرْتُ عمرًا طويلاً .

\* \* \*

# قبر المقرىء إسماعيل الحداد :

ثم ترجع منحرفاً إلى الغرب إلى قبر أبي محمد إسماعيل المقرى؛ المُحَدِّث، المعروف بالحدَّاد، وهو أبو محمد إسماعيل بن راشد بن يزيد بن خالد الحداد، انتهت إليه رياسة الإقراء في زمانه بمصر، وكان قد قرأ القرآن على أبي أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد الجبَّاس، وأبي الطيب أحمد بن محمد المعروف بابن بنت الشافعي.

<sup>(</sup>١) في ١ م ١ : ( فخرجت ١ .

<sup>(</sup>٢) في وم ) : ( شرموطًا ) .

وروى عنه أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعى : روَى إسماعيل – المذكور – بإسناده عن سفيان قال : قال رسول الله عليه : ﴿ بَخِر بَخِر ، خَمْسٌ ما أَثْقَلَهُنَّ فِي الميزان : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلّا الله ، والله أكبر ، ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلّا بالله العَلِي العظيم ، وفَرَطٌ صالح يَفْرِطُه المسلم ، (١) .

ورَوَى بسنده إلى عقبة بن عامر قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : ( اقرأَ بالمعوذتين كُلُما قُمْتَ وكُلُما نِمْت ) .

وقال : لَقِيَ حَكِيمٌ حَكَيماً ، فقال : أحدهما (٢) للآخر : لا يراك الله عندما نَهاك ، ولا يفقدك عندما أُمَرَك .

وقال: جاء رجل فقال: سمعتُ صالح بن الحسين يبكى في طول الليل. فجئتُ إليه فسمعتُ قراءته في ليلة وهو يُرَدِّدُ قوله تعالى: ﴿ إِنَّا نَخافُ مِنْ رَبُّنَا يومًا عَبُوسًا قَمْطَريرًا ﴾ (٢) وما زال كذلك إلى أنْ طلعَ الفجر، فسقط مغشيًّا عليه في محرابه، قال: فدخلتُ عليه فوجدتُه ميتًا.

وكان هذا الإمام حدَّادًا فى شبابه (1) ، فَمَرَّتْ به امرأةً فقيرة وقالت له : إنَّ لى بناتًا (0) سافَر أَبُوهُنَّ وما تَرَكَ شيقًا . فمضَى وترك حانُوتَهُ واشترى طعاماً وحمَلَهُ معها إلى بيتها ، فخرَجَ إليه البناتُ ، فقالت إحداهن : ﴿ كَفَاكَ الله لَا لَالله لَا الله لَا الله لَا أَنْ صارت الله لَا أَنْ الدُّنْيَا ونار الآخِرَة ﴾ . ثم مَضَى إلى دُكَّانِه فَحَمَى حَدِيدَةً إلى أَنْ صارت نارًا ، وَمَسَكها بالكَلْبَتَيْن (1) ، فوقعت الحديدة على رجله وهى باردة ،

<sup>(</sup>١) وَفَرَطَّ صَالَحَ يَفْرِطُه المُسلَم ، أَى : وعَمَلٌ صَالَحٌ يُقدمه المُسلَم ينال عليه أجرًا عظيمًا ويسبقه اله الجنة .

<sup>(</sup>٢) في و م ي : و إحداهما ي لا تصبح .

<sup>(</sup>٣) سورة الإنسان – الآية ١٠.

<sup>(</sup>٤) في (م): (صبائه).

<sup>(</sup>٥) في وم ۽ : و بنات ۽ لا تصبح .

<sup>(</sup>٦) الكلبتان : أداة يأخذ بها الحدّاد الحديد المُحَمَّى . يقال : حديدة ذات كلبتين .

فقال : ﴿ لَا إِلَىٰهُ إِلَّا الله ﴾ ، وقيل : بل قال : ﴿ سبحان الله ! استُجِيبَ الدَّعْوَة ، وقد رأيتُ بَعْضَهَا ، وأرجو من الله السلامة من نار الآخرة ﴾ . ثم ترك حانوته وتَعَبَّدُ وصار من الصالحين ، وتوفى سنة ٣٢٩ هـ (١) .

\* \* \*

#### قبر الفقيه محمد بن يحيى الأسواني أبو الذكر و القاضي ، (٢):

ثم تمشى وأنت مستقبل القبلة منحرفاً تجد قبر الفقيه القاضى الصالح محمد ابن يحيى بن مهدى بن هارون بن عبد الله بن هارون بن إبراهيم الأسوانى المالكى التَّمَّار ، يُكُنى أبا الذَّكر .

وُلِدَ بأسوان فى سنة ٢٥٥ هـ ، وكان من أهل القرآن والسُّنَّة والتَّعَبُّد . وتوفى فى يوم عيد الفطر سنة ٣٤٠ هـ ، وكانت مدة ولايته القضاء ثلاثة أشهر وعشرة أيام من قِبَلِ الأمير محمد بن طُغْج (٣) .

وكان أبو الذكر من كبار المُحَدِّثين ، سُئِلَ عن بيع التمر (1) فقال : قال رسول الله عَلَيْنَة : ( العجوة من الجنة وهي شفاء من السم ) .

ولَمَّا ولى القضاء كان يحكم بين الناس إلى المغرب ، فإذا كان المساء أخذ قُفَّةَ التمر وخرج إلى السوق يبيع من ذلك بما يحصل منه القوت له ولعياله ، فَأُخبِرَ الحليفة بذلك فعَزَلَهُ ، فَحَمِدَ الله تعالى على ذلك ، فَلاَمَ الناسُ الخليفة على عَزْلِهِ ، لِدِينه وعِفَّتِه ، فأرسل له بالولاية مرة ثانية ، فَرَدَّ التقليد و لم يقبله ، فَطُلِبَ إلى

<sup>(</sup>١) انظر الكواكب السيارة ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) العنوان من عندنا . وانظر المصدر السابق ص ٨٠ .

<sup>(</sup>٣) في ١ م ) : ( طفيح ) تصحيف .

<sup>(</sup>٤) في وم ۽ : و الثمر ۽ .

بغداد ، فَحُمِلَ إلى الخليفة ، فلما دخل عليه رَحَّبَ به وسأله عن القضاء أن يعود فيه ، فقال له : ثَمَّ (۱) مَنْ هُوَ أَحَقُّ به مِنِّى . فأكَّدَ الخليفة عليه في القبول ، فقال : بشرط أنْ أَكُونَ على حالى في تُكَسَّبِ القُوتِ ، فأمَرَ له الخليفة بمالٍ جزيل ، فَأَبَى أن يقبله ، وخرج من عنده ولم يقبل شيقًا .

وحُكِى عنه أنه مَرَّ يوماً في بعض الشوارِع ومعه جماعة من طَلَبته ، فرأى جارية خَلْفَ باب تبكى ، فقال لها القاضى : ما يُبكيكِ ؟ فقالت (٢) : إنَّ لى عشرة أيام لم أستطعم بطعام . فلما سمع الشيخ كلامها رَقَّ لها قلبُه وذَهَبَ إلى منزله ، وأرسل لها طعاماً وخبزًا مع بعض الطلبة ، ثم نام الشيخ ، فرآها في تلك الليلة وهي هابطة من السماء ، فسلَّمَتْ عليه ، فعرفها ، فقال لها : مِنْ أين ؟ فقالت له : من عند سيدى . فقال لها : ما الذي صَنَعْتِ ؟ فقالت : اسْتَوْهَبْتُكَ منه ! فانتبه القاضى من نومه وصاح صيحة عظيمة ، وظل يفكر (٣) في هذه القضية ، وقال : إنْ كان الأمرُ كما زَعَمَتْ فهي تموت اليوم . قال الشيخ : فلما أصبحتُ جعْتُ إلى بينها فوجدتُها قد ماتت – رحمة الله عليها .

مقابر الصدفيين (1):

ثم تمضى من قبره إلى قبة ، وهى أول قباب الصَّدَفيين ، بها قبر الفقيه الصالح محمد الصَّيَمَرَى ، وبها قبر الفقيه الإمام أبو العباس أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصَّدَف الشافعي ، المصرى ، الحافظ ، المُؤرخ ، مؤرخ مصر ، وُلِكَ

<sup>(</sup>١) ثَمُّ : هناك .

<sup>(</sup>٢) في و م ، : و فقالت : ياشيخ ، .

<sup>(</sup>٣) في د م ) : د وتفكّر ) .

<sup>(</sup>٤) العنوان من عندنا . [ وانظر الكواكب السيارة ص ٨٣ ، وتحفة الأحباب ص ٢٢٠ ومابعدها ] .

سنة إحدى وثمانين ومائتين ، وتوفى سنة ٣٤٧ هـ ، ولم يرحل ، ولكنْ كان إماماً في فن التاريخ ، رُوَى عنه ابن منده ، وأبو محمد النحَّاس ، وعبد الواحد أبو محمد البلخي ، وجماعة من الرجال ، ومعرفته بالعلل ، وعمل تاريخين لمصر ، أحدهما (١) – وهو الأكبر – يختص بالمصريين ، والآخر – وهو صغير – يختص بذكر الغُرباء الواردين على مصر ، وقد ذَيَّلُهُمَا (٢) أبو القاسم يحيى بن الحضرمي ، وبني عليهما .

وهذا أبو سعيد (٣) هو حفيد يونس بن عبد الأعلى ، صاحب الإمام الشافعي . ولمَّا مات أبو سعيد المذكور رثاه أبو عيسى عبد الرحمٰن بن إسماعيل ابن عبد الله الحولاني الحشَّاب النحوي العَرُوضيِّي بقوله :

أَبًا سَعِيدٍ ، ومَا نَأْلُوكَ أَنْ نَشَرَتْ عَنْكَ الدَّوَاوِينُ تَصْدِيقاً وتَصْويبَا حَتَّى رَأَيْنَاكَ فِي التَّارِيخِ مَكْتُوبًا (°) مُبَجُّلاً لجمال القوم منصوباً (١)

بَعَثْتَ عِلْمَكَ تَشْرِيقًا وتَغْرِيبًا وَعُدْتَ بَعْدَ لَذِيدٌ الْعَيْشِ مَنْدُوبَا (1) مَازِلْتَ تَلْهَجُ بالتَّارِيخِ تَكْتُبُــه نَشَرْتَ عَن مصر من سُكانها عَلَمًا

<sup>(</sup>١) في (م) : ( إحداهما ) لا تصح .

<sup>(</sup>٢) ذَيِّل الكتاب : أَرْدَفَهُ بكلام كالتتمة له .

<sup>(</sup>٣) هو أبو سعيد عبد الرحمٰن بن أبي الحسن أحمد بن أبي موسى يونس بن عبد الأعلى الصدق . كان مُحَدِّثًا ومؤرخًا ، وهو الذي جمع لمصر تاريخين ، أحدهما – الأكبر – يختص بالمصريين ، والآخر – صغير – يشتمل على ذكر الغرباء . وكانت وفاته سنة ٣٤٧ هـ كما مر بنا .

<sup>[</sup> انظر وفيات الأعيان ج ٣ ص ١٣٧ و ١٣٨ ، وحسن المحاضرة ج ١ ص ٣٥١ ] .

<sup>(</sup>٤) مندوبا : يبكون عليك ويُعددون محاسنك بعد موتك . والأبيات وردت في المصدر السابق ( الوفيات ) .

<sup>(</sup>٥) تلهج : تُولَع به ، وتُثابر عليه . وبعد هذا البيت في الوفيات :

أَرْخُتُ مُوتِكُ فِي ذَكْرِي وَفِي صُحُفِي لِمِن يَوْرِخنِسِي إِذْ كَـــنت محسوبِــــا (٦) في الوفيات : ( بجمال القوم ) .

كَشَفْتَ عَنْ فَخْرِهِم لِلنَّاسِ مَا سَجَعَتْ أَعْرَبْتَ عَنْ عَرَبِ نَقَّبْتَ عن نُجُبِ سَارَتْ مَنَاقِبُهُمْ في النَّاسِ تَنْقِيبَا (١) أَنْشَرْتَ مَيْتَهُمْ حَيًّا بِنِسْبَتِــهِ إنَّ المكارم لــــلإنْسَانِ مَرْحَبَـــةً حُجِبْتَ عَنَّا وما الدُّنيا بمُظْهِرَة شخصًا وإنْ جَلَّ إِلَّا عَادَ مَحْجُوبَا كَذَلِكَ الموتُ لا يُبْقِى عَلَى أُحَدِ

وُرْقُ الحَمام على الأغْصَانِ تَطْرِيبًا حَتَّى كَأْنُ لَمْ يَمُتْ إِذْ كَان مَنْسُوبَا وفيكَ قَدْ رُكِّبَتْ ياعَبْدُ تَرْكِيبا (٢) مَدَى اللَّيَالِي من الأَحْبَابِ مَحْبُوبَا

قوله : ﴿ مَازِلْتَ تَلْهُجُ بِالتَّارِيخِ تَكْتَبُهُ ... ﴾ البيت . مَأْخُوذٌ مِنْ خَبْر لعليُّ ابن أبي طالب ، رضي الله عنه ، وهو : أنه كان رجلٌ (٣) في زمانه يمشي أمام الجنائز وينادي: الرحيل .. الرحيل ، لا تكاد جنازة ٦ تمرُّ ٢ منه ، فمرتْ يومًا جنازة بعليّ بن أبي طالب فلم يَرَهُ ولم يسمع نداءه ، فسأل عنه ، فقيل : هو هذا الميت . فقال : لا إلَّه إلَّا الله ...

مازالَ يَصْرُخُ بالرحيلِ مناديًا حتى أناخَ ببابـ الجَمَّـالُ (٥٠

وقال الأصمعي : حَدَّثني أبي قال : رأيت رَجُلاً على قصر ( أوليس ) أيام الطَّاعون وبيده كُوزٌ يعد الموتى فيه بالحَصَىي ، فَعَدُّ في أول يوم ثمانين ألفاً ، ثم عَدُّ في اليوم الثاني مائة ألف ، فمرَّ قَوْمٌ بِمَيِّتهم فَوارُوهُ ثم رجعوا وعلى الكوز رجُّل غيره ، فسألوا عنه ، فقال : وَقَعَ في الكوز !

<sup>(</sup>١) في وم): ( نخبت عن نخب ) مكان ( نقبت عن نجب ) تحريف من الناسخ ، والتصويب من الوفيات.

<sup>(</sup>٢) الشطرة الأولى من البيت في الوفيات :

و إن المكارم للإحسان موجبة ،

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ( رجل مجنون ) .

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفتين زيادة من عندنا لاستقامة المعنى .

<sup>(</sup>٥) في د م ، د يصرح ، مكان د يصرخ ، . وورد البيت في د م ، كأنه نثر . وأناخ بالمكان : أقام ، وحَلُّ ، وأناخ الدابَّة : أبرَكَها .

ومِثْل هذا قول التُّهامِيُّ (١) قال :

حُكْمُ الْمَنِيَّةِ فِي البريَّة جَارٍ ما هَـذِهِ الدُّنْيَا بـدار قَــرارِ بَيْنَا يُرَى خبرًا من الأحبـارِ بَيْنَا يُرَى خبرًا من الأحبـارِ

\* \* \*

وعلى باب هذه القُبّة [ قبر ] (٢) الفقيه أبى عبد الله محمد بن بشار ، إمام حَرَم المصطفى عَلَيْكُ . رَوَى الحديث الكثير وسَمِعَ ، ومن رواياته التى رواها عن أبى ذَرِّ ، جَدِّدِ السفينة فإنَّ البحر عن أبى ذَرِّ ، جَدِّدِ السفينة فإنَّ البحر عميق ، وأَكْثِرِ الزَّادَ فَإِنَّ السَّفَر بعيد ، وَخَفِّفِ الحِمْلَ فَإِنَّ العَقَبَةَ طويلة ، وأُخلِصِ العملَ فَإِنَّ الناقِدَ بَصِير ، (٣) .

ومن شرقي هذه القُبَّة قبر في تربة ، هو للشيخ زكي الدين عبد المنعم ابن عبد الملك ، المتصدر بالجامع الأكبر .

# قبر شيخ الإسلام أبى العباس بن نصر الإزبلتي (4):

ومن جهة القبلة من هذه القبة تربة أخرى تُعْرَفُ بتربة بنى عقيل ، بها قبر شيخ الإسلام الفقيه العالم المُحَدِّث أبى العباس الخضر بن نصر بن عقيل بن نصر الإربلي الفقيه الشافعي .

<sup>(</sup>١) [ انظر ترجمته في وفيات الأعيان ج ٣ ص ٣٧٨ – ٣٨١ .

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين من عندنا .

<sup>(</sup>٣) بعد هذا في و م ، : و قد أفلح المؤمنون ، .

<sup>(</sup>٤) العنوان من عندنا - [ وانظر ترجمته في الوفيات ج ٢ ص ٢٣٧ – ٢٣٩ ] .

اشتغل ببغداد على الكِيّا الهراسي (۱) ، وابن الشاشي (۲) ، ثم رجع إلى إرْبِلَ ، وبَنَى له بها الأميرُ سَرَفْتَكِينُ صاحب إربل (۲) مدرسةً ، ودَرَّسَ الشيخ بها زماناً طويلاً . وله التصانيف الحسنة في التفسير والحديث والفقه وغير ذلك ، وشرح كتاب الألفية لابن مالك ، وله كتاب ذكر فيه ستًا وعشرين خطبة لرسول الله عَلَيْكُ ، واشتغل عليه خَلْقٌ كثير وانتفعوا به وبتصانيفه .

ذَكَرهُ الحافظ ابن عساكر في ﴿ تاريخ دمشق ﴾ وأثنَى عليه . وتخرَّج عليه (<sup>1)</sup> الفقيه ضياء الدين أبو عَمْرو عثمان بن عيسى بن دِرْباس شارح ﴿ المهذب ﴾ (<sup>0)</sup> وتخرَّجَ عليه أيضًا ابن أخيه الشيخ أبو القاسم نصر بن عقيل ، وكانت ولادته سنة ثمان وسبعين وأربعمائة ، وتوفى سنة سبع وستين وخمسمائة ، ودُفِنَ بمدرسته بإربل في قُبَّة منفردة ، وقبره يُزَار .

ولَمَّا توفى الشيخ تولى التدريس فى المدرسة التى بُنيت ابن أخيه ، ثم خرج إلى الموصل وسكن بظاهرها بجوار رباط المغربى ، وقرر له صاحب الموصل راتباً (١) ، ولم يزل هناك إلى أنْ تُوفى فى ثالث عشر ربيع الآخر (٧) سنة تسع عشرة وستائة (٨) .

\* \* \*

(١) [ انظر ترجمته في الوفيات ج ٣ ص ٢٨٦ – ٢٩٠ ] .

 <sup>(</sup>٢) في المصدر السابق: وأنى بها - ببغداد - عِدَّة من مشايخها .

<sup>(</sup>٣) في الوفيات : ( نائب صاحب إربل ) [ انظر المصدر السابق ج ٢ ص ٢٣٩ ] .

 <sup>(</sup>٤) في ( م ) : ( تخرُّج به ) . والعبارة هنا لابن خلكان .

<sup>(</sup>٥) في د م ۽ : د المذهب ۽ تحريف ، والتصويب من الوفيات ، ج ٢ ص ٢٣٨ وج ٣ ص ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٦) في و م ) : و مرتب ) .

<sup>(</sup>٧) ف د م ، : « الآخرة ، لا تصبح .

 <sup>(</sup>A) أى كانت وفاته بعد وفاة مؤلف هذا الكتاب بأربع سنين ، وقد علقنا على ذلك من قبل [ انظر : ص ٤٣٧ ، الهامش رقم (١) ، وص ٤٦٤ ، الهامش رقم (١) ، وص ٤٦٩ ، الهامش رقم (١) .

# قبر الفقيه أبى إسحاق المَرُوزِي (١):

ثم تذهب من هذه التربة إلى الحوش المجاور لتربة الإمام محمد بن إدريس الشافعي . بهذا الحوش الجليل والمعظم ، والمحل الأنور المُفَحَّم ، قبر الشيخ الإمام ، العالم العَلاَّمة الفاضل أبى إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المَرْوَزِيّ الشافعي .

كان إمام عصره فى الفتوى والتدريس ، تَفَقَّه على ابن سُرَيج (٢) ، وبرع فى الفقه ، قال ابن خِلِّكان فى حقه : انتهت إليه الرياسة فى الفقه بالعراق بعد ابن سريج ، وصَنَّفَ كتبًا كثيرة ، وشرح مختصر المُزَنِيِّي .

وقال الشيخ أبو إسحاق في حقه: انتهت إليه رياسة الفقه ببغداد ، وصنَّفَ في الأصول ، وعنه أخَذَ الأثمة ، وانتشر الفقه عن أصحابه في البلاد .

ومن أحسن ما ذُكر عنه من شعره قوله (٢):

لا يغلون عليك الحَمْدُ ف ثَمَن فليسَ حَمْدٌ وإِنْ أَتَنَيْتَ بِالغَالِي الْحَمْدُ يَبْقَى عَلَى الأَيَّامِ مابَقِيَتْ ويذهبُ الدَّهْرُ بالأَيَّامِ والمَالِ

وخرج إلى مصر فى آخر عمره فتوفى بها لسَبْع (١) خَلُوْنَ من رجب الفرد سنة أربعين وثلاثمائة . وقيل : ليلة الأحد الحادى والعشرين منه (٥) سنة 14. هـ . وقبره يُزَار ويُتبرك به – رحمه الله تعالى ورضى عنه (١) .

<sup>(</sup>۱) العنوان من عندنا . [ وانظر ترجمته في وفيات الأعيان ج ١ ص ٢٦ و ٢٧ ، وتاريخ بغداد ج ٦ ص ١١ ] .

 <sup>(</sup>٢) فى ( م ) : ( تفقه بابن شريح ) تحريف من الناسخ ، والتصويب من الوفيات فى الموضعين .
 (٣) فى ( م ) : ( يقول ) .

<sup>(</sup>٤) في الوفيات : ﴿ لتسم ﴾ .

<sup>(°)</sup> هكذا في ( م ) .. وفي الوفيات وتاريخ بغداد : ( ليلة يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت من رجب ) .

<sup>(</sup>٦) إلى هنا ينتهي الساقط من و ص ، والمشار إليه في صفحة ٤٣٧ ، الهامش رقم (١) .

#### مَشْهَد الإمام الشافعي - رضي الله عنه (١) :

ثم من قبره (٢) إلى مشهد الإمام الأعظم ، والأستاذ الأفخم ، إمام الأثمة ، وناصر الكتاب والسنة أبى عبد الله محمد بن إدريس بن عباس بن عبا ابن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف القرشيي الهاشيمي ، ابن عَمِّ النبي عَلَيْ ، فضائله ومناقبه أشهر من أن تُذكر ، ولابد من تَذْكِرَة هاهنا فنقول (٣) :

رُوِى عن المُزَنِّى رضى الله عنه (1) قال : سمعتُ الشافعى رضى الله عنه يقول : كنتُ ببغداد فرأيتُ على بن أبى طالب عليه السلام (0) فى النوم ، فسلَّمَ على وصافَحنِى ، وجَعَلَ خاتمه فى أصبعى (1) ، وكان لى عَمَّ فَفَسَّرهَا لى فقال : مَلَّى وصافَحتِه فَامَانٌ من العذاب (٧) ، وأمَّا لبس خاتمه فسيبلغ اسمك ما بلغ اسم على من المشرق إلى المغرب (٨) .

وَإِنْ صِدَقَتْ رؤياك لم يبق بالمشرق والمغرب موضع إِلَّا ذُكِرْتَ فيه وعُمِلَ اللَّهِ عَمِلَ اللَّهِ وعُمِلَ ا بقولك ] .

<sup>(</sup>١) العنوان من عندنا . [ وانظر ترجمته في وفيات الأعيان ج ٤ ص ١٦٣ – ١٦٩ ] .

 <sup>(</sup>٢) أى : من قبر الإمام أبي إسحاق المروزى .. وفى و ص » : و وتمشى إلى الغرب تجد قبرًا عند ابنة عبد الرحمٰن بن عوف الزهرى ، رضى الله عنهما ، وتمشى إلى الشرق تجد التربة والمشهد الجليل ، مشهد الإمام الشافعى ، رضى الله عنه » .

<sup>(</sup>٣) فى ( ص ) : ( ولايد من إيراد نِسْبة من ذلك ) .

<sup>(</sup>٤) في و ص ، : و رحمة الله عليه ، .

 <sup>(</sup>٥) في ( م ) : ( رضي الله عنه ) .

<sup>(</sup>٦) في ﴿ ص ﴾ : ﴿ وخلع خاتمه وجعله في أصبعي ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في ﴿ ص ﴾ : ﴿ أما مصافحتك لعلى أمان من العذاب ﴾ .

 <sup>(</sup>A) فى ( ص ) : ( فى الشرق والغرب ) . ومابين المعقوفتين – بعدها – عن ( م ) وساقط من
 ( ص ) .

ورَوَى الربيع بن سليمان قال : رأيتُ الشافعيَّ رضى الله عنه في النوم بعد موته فقلت له : ما فعَلَ الله بك ؟ قال : أجلسنى على كرسيِّ من ذَهَب ونشر عليَّ اللَّوْلُوَ الرَّطِبَ .

قال الشافعي رضى الله عنه : عَرَضَ عليَّ مالكٌ أربع مرات ، ولو شئتُ أَنْ أكتبها كتبتها (١) .

قال الربيع (٢) بن سليمان : سمعت الشافعي يقول : ﴿ قَدِمْتُ على مالك ابن أَنسِ وقد حفظتُ المُوطَّأَ ظاهِرًا ، فقلت : أُريد أَنْ أَسْمَعَ منكَ المُوطَّأ . فقال : أطلبُ مَنْ يقرأ لك . فقلت : لا عليك أَنْ تسمع قراعَتِي ، فإن خَفَتْ عليك وإلا طلبتُ من يقرأ لل . فقال : اقرأ . فقرأتُ صفحة من الكتاب ثم سكتُ . فقال لم : اقرأ - وفي رواية : فقال : هِيهِ - فقرأتُهُ عليه ، وكان رُبَّمَا قال لم : أُعِدُ حديث كذا ﴾ . وأعجبَتْ مالِكَ قراءَتُهُ وقال : ﴿ إِنْ يكنْ أَحَدُ يفلح فهذا الغلام ﴾ . ولازَمَهُ الشافعي مُدَّةً وانتفع به .

ثم توجه الشافعي رحمه الله إلى بغداد سنة ١٩٥ هـ (٣) . ورَوَى [ عنه ] أحمد بن محمد الحنبلي الشيباني (٤) ، وسليمان بن داود الهاشمي ، وأبو ثور إبراهيم ابن خالد ، والحسين بن على [ الكرابيسي ] (٥) ، والحسن بن محمد بن الصباح

<sup>(</sup>١) هكذا في ( م ) .. وفي ( ص ) : ( عرض مالك كتبه أربع عرضات وأنا حاضر ، ولو شفتُ أن أكتبها إملاءً لكَتَبْتُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) من قوله : ﴿ قال الربيع ﴾ إلى قوله : ﴿ صلاة النافلة ﴾ عن ﴿ م ﴾ وساقط من ﴿ ص ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أقام الشافعى ببغداد سنتين ، ثم خرج إلى مكة ، ثم عاد إلى بغداد سنة ثمانٍ وتسعين ومائة ، فأقام بها شهرًا ، ثم خرج إلى مصر ، وكان وصوله إليها فى سنة تسع وتسعين ومائة – وقيل : سنة إحدى ومائتين – و لم يزل بها إلى أن توفى سنة ٢٠٤ هـ .

<sup>[</sup> انظر الوفيات ج ٤ ص ١٦٥ ] .

<sup>(</sup>٤) هو الإمام أحمد بن حنبل تلميذ الإمام الشافعي . ومابين المعقوفتين من عندنا .

<sup>(</sup>٥) مابين المعقوفتين عن تاريخ بغداد ج ٢ ص ٥٧ .

الزعفرانى ، ومحمد بن سعيد العطار ، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، ويونس ابن عبد الأعلى الصَّدَف ، وإسماعيل المُزَنى ، وأبو الحسن المقرىء ، ومحمد بن أحمد بن سابق الخولانى ، وحَرَّمَلة بن يحيى التجيبى ، وأحمد بن عبد الرحمن ، وأبو بكر عبد الله (١) بن الزبير الحميدى ، والحارث بن سُرَيج ، وعبد العزيز ابن يحيى المكتى وغيرهم .

وأَخَذَ عنه جملة محذوفة الأسانيد الربيعُ بن سليمان ، ورَوَى عنه ، قال : سمعتُ الشافعي يقول : ﴿ طَلَبُ العِلْمِ أَفضل من صلاة النافلة ﴾ ] (٢) .

وعن حُمَيْد بن زنجويه (٣) قال : سمعت أحمد بن حنبل ، روى عن النبى على الله : ﴿ أَنَّ الله يَمَنُّ على أهل دينه في رأس (١) كل مائة سنة برجل من أهل بيتى (٥) يُبين لهم أمر دينهم ﴾ . وإنى نظرتُ في رأس المائة الأولى [ فإذَا هو ] (١) عمر بن عبد العزيز ، وفي رأس المائة الثانية الشافعي محمد بن إدريس رضى الله عنه .

وعن أحمد بن حنبل رضى الله عنه قال : ما رأيتُ أحدًا تبع الأثر مثل الشافعي . وعن الشافعي رضى الله عنه أنه قال : أشد الأعمال ثلاثة : الجود من قِلَّة ، والورَع في خَلْوَة ، وكلمة حق عند مَنْ يُرْجَى ويُخَاف .

وعن أبى بكر الحميدى قال: قَدِمَ الشافعي رضى الله عنه من صنعاء ومعه. عشرة آلاف دينار، فنزل قريبًا من مكة، فأتاه أصحاب يسلمون عليه، فما بَرحَ ومعه منها شيء (٧٠).

<sup>(</sup>١) في ( م ) : ( وأني بكر بن عبد الله ، خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>[</sup> انظر تذكرة الحفاظ ص ٤١٣ ، وانظر الإمام الشافعي للدكتور مصطفى الشكعة ص ١٨٣ ] .

<sup>(</sup>٢) إلى هنا ينتهي الساقط من و ص ۽ ، والمشار إليه بالهامش رقم (٢) في ص ٤٨٤ .

<sup>(</sup>٣) هكذا لي وص ۽ .. ولي و م ۽ : و حميد وابن ريحانة ۽ .

<sup>(</sup>٤) ان و م ) : و ان كل رأس ) ·

<sup>(</sup>٥) في و م ۽ : و أهل بيت النبي 🕰 ۽ .

<sup>(</sup>٦) مابين المعقوفتين عن ١ ص ١ .

<sup>(</sup>٧) في و م » : و فما برح بشيء من المال » .

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل لأبيه : يا أَبَتِ، أَى رَجُلِ كان الشافعي ، فإنّى رَجُلِ كان الشافعي ، فإنّى رأيتُكَ تكثر الدعاء له (١) ؟ فقال : يا بُنّى ، كانَ الشافعي كالشمس للدنيا ، وكالعافية للناس ، فانظُرْ هل تجد لهذين مِنْ خَلَفٍ أو عنهما من عوض (٢) ؟ .

وعن الربيع بن سليمان قال : كان الشافعي يفتى وهو ابن خمس عشرة سنة ، وكان يُحيى الليل إلى أن مات (٣) .

وعن الحميدى (<sup>1)</sup> قال : سمعتُ الشافعي رضى الله عنه يقول : قال لى خالد الزنجى : ( أَفْتِ يا أَبا عبد الله ، فقد آنَ لكَ أَنْ تفتى » . والشافعى إذْ ذلكَ سِنْه ما ذُكِر (<sup>0)</sup> . نفعنا الله بعلومه وبركاته .

وقال حسين بن على الكرابيسى (١): بِتُ مع الشافعي ليلة ، فكان يصلى عامَّة الليل ، فما رأيتُه يزيد على خمسين آية فى التلاوة ، وإذا أكثر فمائة ، وكان لا تمر به آية رحمة إلَّا سأل الله لنفسه وللمؤمنين أجمعين ، ولا تمرُّ به آية عذاب إلَّا تعوَّذَ منها وسأل الله تعالى النجاة لنفسه وللمؤمنين أجمعين .

<sup>(</sup>١) (له) عن (ص) .

 <sup>(</sup>۲) في و ص ، : و من تحلّف منهما أو عوض عنهما ؟ ، و لم ترد في و م ، جملة : و أو عنهما من عوض » .

 <sup>(</sup>٣) فى ٩ م ، : ٩ كان الشافعي يُحيى الليل وهو ابن خمسة عشر سنة ( هكذا ) وأفتى فى هذه السن إلى أن مات » .

<sup>(</sup>٤) من هنا إلى قوله : و ويضعف صاحبه عن العبادة ، عن د م ، وساقط من د ص ، .

<sup>(</sup>٥) أى : محس عشرة سنة . هكذا فى و م ) . وفى تاريخ بغداد : و نبأنا الحميدى عبد الله بن الزبير قال : سمعت مسلم بن خالد الزنجى - ومرّ على الشافعى وهو يفتى وهو ابن محس عشرة سنة ، فقال : يا أبا عبد الله ، أفّت ، فقد آن لك أن تفتى ) . وقد علّى على ذلك الخطيب البغدادى قائلا : وليس ذلك بمستقيم ، لأن الحميدى كان يصغر عن إدراك الشافعى وله تلك السن . والصواب ما أخبرنا على بن الحسن قال : نبأنا عمد بن إسحاق الصفار قال : نبأنا عبد الله بن عمد بن جعفر القزويني قال : سمعت الربيع بن سليمان يقول : سمعت عبد الله بن الزبير الحميدى يقول : قال مسلم بن خالد الزنجى سمعت الربيع بن سليمان يقول : سمعت عبد الله بن الزبير الحميدى يقول : قال مسلم بن خالد الزنجى الشافعى : يا أبا عبد الله أفت الناس ، آن لك والله أن تفتى ، وهو ابن دون عشرين سنة . [ انظر المصدر السابق ج ٢ ص ٢٤ ] .

<sup>(</sup>٦) في دم ، : والسبتي ، وما أثبتناه عن تاريخ بغداد ج ٢ ص ٦٣ ، وانظر الإمام الشافعي للشكعة ص ١٨٩ .

وعن صالح بن أحمد بن حنبل قال : مَشَى أَبَى مع بغلة الشافعى ، فرآه يحمى بن معين فقال : يا أبا عبد الله ، تمشى مع بغلته ؟ قال : يا أبا زكريا ، اسكُتُ لو لزمْتَ البغلة لا نتفعت (١) .

وقال الشافعى : ما شبعتُ مُدة ست عشرة سنة إلَّا شبعة واحدة طرحتها ، لأن الشبع يُثقل البدن ، ويُقَسَّى القلب ، ويجلب النوم ، ويضعف صاحبه عن العبادة <math>(7) .

وعن الربيع قال : كان الشافعي يختم في كل شهر ثلاثين ختمةً (<sup>٣)</sup> ، وفي شهر رمضان ستين ختمة سوى ما يَقْرَأُ في الصلاة (<sup>١)</sup> .

وقال (°): ما رأيت أُوْرَعَ من الشافعيّ ، ما كلّمْتُه قطّ إلّا وأنا مقشعرٌ من هيبته على لينه وتواضعه .

وقال أحمد بن صالح : قال الشافعى : يا أحمد ، تَعَبَّدُ قبل أن تَرَاس ، فإنَّك إنْ تراَسْتَ لم تقدر أن تتعبد .

وعن ابن أخى المزنى ، عن المزنى ، أنَّ هارون الرشيد أمَرَ للشافعى بعشرة . آلاف دينار ، فما بلغ الباب حتى فَرَّقَها فى بنى هاشم . وفى رواية الزبير بن أحمد الزهرى قال : أمَرَ هارون الرشيد للشافعى بألف دينار ، فدعا بالحجَّام فأصلح له من شَعْرِه فأعطاه خمسين دينارًا ، ثم صرف الباق صُرَرًا وفَرَّقَها على مَنْ حَضَر من القرشيين .

<sup>(</sup>١) في ﴿ م ﴾ : ﴿ لو مشيت من الجانب الآخر كان خيرًا أو شرفًا ﴾ وما أثبتناه عن المراجع السابقة .

<sup>(</sup>٢) إلى هنا ينتي الساقط من و ص ، .

<sup>(</sup>٣) في و م ، : و ثلاثين ختمة من القرآن ، .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : ( سوى مابقى يقرأ في الصلاة ) .

<sup>(</sup>٥) من هنا عن ( م ) وساقط من ( ص ) .

وقال الربيع : سمعتُ الشافعي يقول : عليك بالزُّهْدِ ، فالزُّهْد على الزَّاهِد أحسن من الحلي على الناهد .

وقال الربيع: سمعتُ الشافعي يقول: ما نظرتُ أَحَدًا إِلَّا تمنيتُ أَنْ يكون الحق معه، وفي رواية: تمنيتُ أَنْ يظهَر الحقّ على يديه، ومعناه – كما قال البيهقي رحمه الله: لن يستنكف (١) عن الأخذ به، بخلاف خصمه، فإنه قد يستنكف، فلا يأخذ به.

وكان جَهْوَرِتَّى (٢) الصوت ، وبلغ فى الكرم والشجاعة [ ودقة ] (٣) الرمى ، وصحة الفِراسة ، وحُسن الأخلاق إلى الغاية . وقوله حُجَّة فى اللغة .

وقال عبد الرحمن بن مهدى : سمعتُ مالكًا يقول : ما أتى على قريش أفهم من الشافعى . وسمعت الربيع يقول : لو وُزِنَ عقل الشافعى بنصف أهل الأرض لَرَجَحَهُم ، ولو كان فى بنى إسرائيل لاحتاجوا إليه . وقال أحمد بن حنبل : ما مِنْ أَحَدٍ مَسَّ بيده مِحْبَرة إلَّا وللشافعى فى عُنْقه مِنَّة (<sup>1)</sup> .

وذَكر القاضى عياض فى المدارك عن الربيع أنه قال : كنا فى حلقة الشافعى جلوسًا (٥) بعد موته بيسير ، فوقف أعرابي عليها وسَلَّمَ ثم قال : أين قمرُ هذه الحلقة وشمسها ؟ فقلنا : مات ! فقال : رحمه الله وغفر له ، كان يفتح ببيانه مُعْلَق الحُجَّة ، ويعسل من العار وجوهاً مُسْوَدَّة ، ويوسع بالرأى أبواباً مُنْسَدَّة . ثم انصرف .

<sup>(</sup>١) لن يستنكف ، أى : لن يأنف أو يتكبر أو يمتنع عن الأُنْحَذِ به . وفى ﴿ م ﴾ : ﴿ أَن ﴾ مكان ﴿ لن ﴾ . لا يصبح .

<sup>(</sup>۲) جَهُوری : مرتفع .

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفتين عن المصادر السابقة ولم ترد في ( م ) .

<sup>(</sup>٤) اليئة : الإحسان والفضل .

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : ( جلوسًا ثَمَّ ) أي : هناك .

وعن أحمد بن خلاد قال : قال لى رجل من أولاد الفضل بن الربيع (۱) : بعث إلى هارون الرشيد في ساعة لم تكن العادة أنْ آتى في مثلها ولا أذَّعَى ، فأسرعتُ إلى أنْ وقفتُ بين يديه ، فقال لى وهو في غاية الحنق : يافضل ، قلت لبيك يا أمير المؤمنين . قال : ما فَعَلَ الحجازيُّ (۲) ؟ قلت : هو بالباب يا أمير المؤمنين . قال : أدْخِلْهُ . فانطلقتُ وقلت له : ادخُلْ . فقام وهو يحرك شفتيه ، فلما دخلنا عليه قام له الرشيد ، وأقبل إليه يمشى ، ثم قال له : لم تر من حقنا على نفسك أنْ تزورنا حتى بعثنا إليك ، وقد أمرئا لك بعشرة آلاف من حقنا على نفسك أنْ تزورنا حتى بعثنا إليك ، وقد أمرئا لك بعشرة آلاف وبينك إلا ما أَخَذْتَها ، احْمِلْهَا معه يافَضْل .

<sup>(</sup>١) في دم ، : ﴿ الفضل الربيع ، خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) يريد بالحجازى : الشافعى . [ وانظر القصة فى الحلية ج ٩ ص ٧٨ – ٨٠ ] .

<sup>(</sup>٣) أى : لا حاجة لى بها .

قال الفضل بن الربيع : فكتبتُ هذا الدعاء وحفظته ، فما دخلتُ على أُحَدٍ كنتُ أخافُ سطوته إلَّا كشفَ الله تعالى عنى سطوته . فهذا من أول بركات الشافعي رضي الله عنه .

وقال عبد المحسن العدوى رحمه الله تعالى : مانالني شيء كرهته إلّا صليتُ الصبح في جماعة بالجامع العتيق بمصر ، ثم صعدتُ الكهف فصليت رَكْعَتى الضّنَحَى ، ثم نزلتُ إلى قبر الشافعي فترحَّمْتُ عليه ، وسألتُ الله تعالى هناك في كشف كربي إلّا وجدتُ الإجابة . فعليكم بملازمة ذلك .

وحَدَّثَ هشام بن عمَّار ، مؤدب المتوكل على الله تعالى قال : سمعتُ المتوكل يقول : واحَسْرَتِي عَلَى محمد بن إدريس الشافعي ، كنتُ أحبُ أَنْ أكون في أيَّامه فأراه وأشاهده وأتعلم منه ، فإنى رأيت رسول الله عَلَيْتُ يقول في المنام ثلاث ليالٍ متواليات : يا أيها الناس ، إنَّ محمد بن إدريس المُطَّلِبي قد سار إلى الله وخلف فيكم علمًا حسنًا فاتَّبِعُوهُ تهتدوا ، فإنَّ كلامه من سُنَتِي . يا أيها الناس ، مَنْ تَرحَّمَ عَلَى محمد بن إدريس الشافعي غفر الله تعالى له ما أسَرَّ وما أعلن .

ثم قال المتوكل: محمد بن إدريس الشافعي بين العلماء كالشمس بين الكواكب - رحمة الله عليه.

وقال نفطویه فی أبیات له (۰):

مَثَـلُ الشَّافِعِـيِّ في العُلَمَـاءِ مَثَلُ البَدْرِ في نُجُومِ السَّمَاءِ قُلُ البَدْرِ في نُجُومِ السَّمَاءِ عَلَى لِمَنْ قَاسَهُ بعير نظيرٍ أَيُقَاسُ الضيِّاءُ بالظَّلْمَاءِ ؟ كانَ والله مَعْدِنَـا لِعُلَـومِ سَيِّدَ الناسِ أَفْقَهَ الفُقَهاءِ كانَ والله مَعْدِنَـا لِعُلَـومِ سَيِّدَ الناسِ أَفْقَها الفُقَهاءِ الْفَقَهاءِ اللهُ اللهُل

<sup>(\*)</sup> فى وفيات الأعيان أنها من أمالى حَفَدَة العطاردى الفقيه الشافعى . انظر المصدر المذكور ج ٤ ص ٥٩٦ ، وشذرات الذهب ج ٤ ص ٢٤٠ ، ومعنى من أماليه أى : من العلوم التي كان يمليها على تلاميذه .

ورُوِى عن أبى إبراهيم إسماعيل بن يحيى المُزَنِيّ رحمه الله ، قال : رأيتُ النبيّ عَلَيْهِ في المنام ، فسألته عن الشافعي ، فقال عليه السلام : مَنْ أرادَ مَحَبَّتِي وسُنّتِي فعليه بمحمد بن إدريس الشافعي المُطّلِبي ، فإنه مِنّي وأنا منه .

وقال أبو جعفر الترمذى : كنتُ أكتُب الحديث فخطر بقلبى الفقه ، وكنت بالمدينة النبوية ، فنمت تلك الليلة فرأيت رسول الله عَلَيْكُ ، فقلت : يارسول الله عَلَيْكُ ، أَنْظُرُ في رَأْي الشافعي ؟ فقال : لاَتُقُلُ ( رَأْي ) تلك ( سُنَتِي ) .

وقال بلال الخواص : كنتُ فى النّيه فى طريق الحجاز فإذا برجل يُكانِعُنِى (١) ، فتعجبتُ ، ثم أَلْهِمْتُ أنّهُ الحَضِر ، فقلت : بحق الحق ، مَنْ أنت ؟ فقال : أخوك الحَضِر . فقلت : أريد أنْ أسألك . قال : سَلْ . قلت : ماتقول فى الشافعى ؟ قال : هو من الأوتاد . قلت : فبأى شيء رأيتُكَ ؟ قال : بِيرِّكَ لوالدتك . قلت : فما تقول فى أحمد بن حنبل ؟ قال : رجل صِدِّيق . ثم استتر عنى .

وحُكِى عن محمد بن نصر المروزي المُحَدِّث ، ولم يكن يُحسن الرأى في الشافعي ، قال : أَغفيتُ في المسجد النبوى وأنا قاعد ، فرأيتُ النبي عَلَيْه ، فقلت : يارسول الله ، أكتب رأى فلان ؟ قال : لا . قلت : أكتُب رَأَى الشافعي ؟ فطأطأ رأسه كالغضبان وقال : لا تقل ﴿ رَأْى ﴾ ، ليس بالرأى ، هو رَدُّ على مَنْ خالف سُنَّتى . قال : فخرجتُ في إثْرِ هذه الرُّوْيا إلى مصر ، وكتبتُ كتَب الشافعي ، وصرتُ من أتباع مذهبه . وهذا محمد بن نصر ، من أصحاب الوجوه المشهورة .

ودخَلَ رجَّلٌ على الربيع بن سليمان المرادى (٢) خادم الشافعي وصاحبه

<sup>(</sup>١) يُكانعني ، أي : يقترب مِنِّي حتى يكاد يلاصقني .

<sup>(</sup>٢) في و م ، : و الماردي ، تحريف من الناسخ .

يعوده فى مرضه ، فقال للربيع : رأيتُ النبى عَلَيْهُ قائماً بحذاء الكعبة عند المقام ، فقلت : يارسول الله اختلفَ الناسُ بعدكَ ، إلى أنْ قلت : فما تقول فى محمد ابن إدريس الشافعى ؟ فقال عَلَيْهُ : ابن عَمَّى اتَبْعَ سُنَّتِى ، اتبعهُ تُرْشَد .

وقال أبو الحسن على بن أحمد الدينورى الزاهد: رأيتُ النبِّى عَلَيْكُ في المنام فقلت: يارسول الله ، بِقَوْلِ مَنْ آنُحُذُ ؟ فأشار إلى على بن أبى طالب فقال: خُذْ بيد هذا فَأْتِ به ابن عمنا الشافعي ليعمل بمذهبه فَيْرْشَدُ ، ويبلغُ باب الجنة . ثم قال: الشافعي بين العلماء كالبدر بين الكواكب . ويكفيه هذا الثناء .

ويحكى عن الشافعى رحمه الله قال : رأيتُ النبِّى عَلَيْهُ في المنام فقال لى : ياغلام ، فقلت : مِنْ رَهْطِكَ يارسول الله ، فقال : مِمَّنْ أنت ؟ فقلت : مِنْ رَهْطِكَ يارسول الله ، فقال : أَذْنُ منى . فدنوتُ منه ، فَمَرَّ من ريقه على لسانى وشَفَتى وقال : امض بارك الله فيك . فما أذكر أنْ لَحَنْتُ في حَدِيثِ بعد ذلك .

وأَفْتَى الشيخ محيى الدين النواوى فيما لو حلفَ الحالفُ بالطلاق أنَّ الشافعي أفضلُ الأئمة في عصره ، ومذهبه خير المذاهب ، أنه لايقع عليه الطلاق (١) .

وبالجملة فالكلام كثير على فضله . ولما مرض مرضه الذى مات فيه ، وذلك في سنة ٢٠٤ هـ (٢) ، أمْلَى وصية منه على إنسان صورتها : ( هذا كتاب كتبه محمد ابن إدريس الشافعي في شهر كذا ، في سنة كذا ، وأَشْهَدَ الله عالم خائنة الأَعْيُنِ وما تُخْفي الصدور ، وكفي به – جَلَّ ثناؤه – شهيدًا ، ثم مَنْ سَمِعَهُ ، أنه يشهد أنْ لا إلىه إلّا الله وحده لا شريك له ، وأنَّ محمدًا عبده ورسوله ،

<sup>(</sup>١) كرر الكاتب هنا سهوًا ماسبق أن ذكره ، من رواية ( رؤيا نَزْع الخاتم من يدعليٌّ وجعله في يدالشافعي » وقد وردت في أول ترجمة الشافعي لذا تعمدنا عدم إثباتها هنا مرة ثانية .

 <sup>(</sup>۲) حينا أحس الشافعي باقتراب رحيله إلى عالم الخلد في العام السابق على وفاته – أي : سنة
 ۲۰۳ هـ – حرر وصيتين اثنتين . واحدة في صفر سنة ۲۰۳ هـ . والثانية في شعبان سنة ۲۰۳ هـ أيضًا .
 [ انظر الوصيتين في كتاب الإمام الشافعي لعبد الحليم الجندي ص ۲۹۱ – ۲۹۳ ] .

الله ، فأنه يوصى نفسه وجماعته ومَنْ سمع وصيته بإحلال ما أحَلَّ الله تعالى فى الله ، وأنه يوصى نفسه وجماعته ومَنْ سمع وصيته بإحلال ما أحَلَّ الله تعالى فى كتابه ، ثم على لسانِ نبيّه عَلَيْه ، وتحريم ما حَرَّم الله فى الكتاب ثم فى السُنّة ، ولا يُجاوِزَنَّ من ذلك إلى غيره ، وإنَّ مُجاوَزَنَهُ تركُ فَرْضِ الله ، وتركُ الكتاب والسُنّة (۱) وهما من المُحْدَثَات ، والمحافظة على أداء فرائض الله تعالى فى القول والعمل ، والكفّ عن مَحارِمه خوفًا لله تعالى ، وكثرة ذكر الوقوف بين يدى والعمل ، والكفّ عن مَحارِمه خوفًا لله تعالى ، وكثرة ذكر الوقوف بين يدى الله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مُحْضَرًا ، وما عملت من سوء تودُّ لو أنَّ بينها وبينه أمدًا بعيدًا ، وأن يترك الدنيا حيث أذَلُها الله ولم يجعلها دار مُقام ، إلَّا مقام مدة عاجلة الانقطاع ، وإنما جعلها دار عمل ، وجعل الآخرة دار قرار وجزاء بما عمل فى الدنيا من خير أو شر – إنْ لم يُعِنْهُ جل دار قرار وجزاء بما عمل فى الدنيا من خير أو شر – إنْ لم يُعِنْهُ جل ثناؤهُ .. (۲) .

وأنْ يعرف المرء زمانه ، ويرغب إلى الله فى الخلاص من شر نفسه ، ويمسك عن الإسراف بقولٍ أو فعلٍ فى أَمْرٍ لا يلزمه ، وأنْ يُخلص النَّيَّةَ لله فيما قال وعَمِلَ ، فإن الله يكفى مِمَّا سواه ولا يكفى منه شيء ، .

ثم أكمل بعد هذا إقران (٣) الوصية بذكر ما أَوْصَى من عتق وصَدَقَةُ وغير ذلك . ثم قضى بعد ذلك (٤) .

قال يونس بن عبد الأعلى : دخلتُ عليه (°) ، فقال لى : ﴿ يَا أَبَا مُوسَى ، اقرأَ عَلَى مابعد العشرين والماثة من آل عمران وأَخِفُّ القراءة ولا تُثقل ﴾ . فقرأتُ عليه ، فلما أردتُ القيام قال : ﴿ لا تَغفلُ عنى فإنِّى مكروب ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ﴿ م ﴾ : ﴿ وترك ماخالف الكتاب والسُّنَّة ﴾ وهذا وهُمَّ وَلَيْس من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) هنا في و م ۽ جملة مقحمة لا معنى لها أهملناها :

<sup>(</sup>٣) في و م » : و ثم أكمل بعد هذه الإقران » .

<sup>(</sup>٤) قَمْنَى ، أى : توفى ، وكان ذلك عام ٢٠٤ هـ .

 <sup>(</sup>٥) أى : على الشافعي ، وكان ذلك في آخر لحظات حياته وهو يودع الدنيا .

ودخل عليه المُزَنِّى فى صبيحة يومه فقال: كيف أَصْبَحْتَ يا أَستاذ؟ قال: و أَصبحتُ من الدنيا راحِلاً ، ولإخوانى مفارقاً ، ولكأس المَنِيَّة شاربًا ، وعلى الكريم واردًا ، ولسوء أعمالى ملاقيًا ، ثم رمَق بطرفه إلى السماء واستعبر وأنشأ يقول:

إليكَ إِلَى الخَلْقِ أَرْفَعُ رَغْبَتِى وَإِنْ كَنتُ يَاذَا الْمَنِّ والجُودِ مُجْرِمَا (۱) وَلَمَّا قَالِي وَضَاقَتُ مَذَاهِيى جَعَلْتُ رَجَائِى نَحْوَ عَفُوكَ سُلَّمَا (۲) تَعَاظَمَنِى ذَنْبِى فَلَمَّا قَرَاتُ لَهُ يَعَفُوكَ رَبِّى ، كَانَ عَفُوكَ أَعْظَمَا (۲) تَعَاظَمَنِى ذَنْبِى فَلَمَّا قَرَاتُ لَهُ تَوْلُ تَجُودُ وتَعْفُو مِنَّةً وتَكَرُّمَا فَمَازِلْتَ ذَا عَفُو عَنِ الذَّنْبِ لَمْ تَوْلُ تَجُودُ وتَعْفُو مِنَّةً وتَكَرُّمَا وَلَوْلاك ما يغوى بإبليسَ عابد فكيْف وقد أَغْوَى صَفِيَّكَ آدَمَا (۱) وَلَوْلاك ما يغوى بإبليسَ عابد فكيْف وقد أَغْوَى صَفِيَّكَ آدَمَا (۱) فَإِنْ تَعْفُ عَنى تَعْفُ عَنْ مُتَمَرِّدٍ ظُلُومٍ غَشُومٍ لا يُزَايِلُ مَأْتُمَا (۱) وَإِنْ تَعْفُ مِنْ فَلِيمٍ وَحَادِثٍ وَعَفُوكَ يَاذَا الْمَنِّ أَعْلَى وأَجْسَمَا (۲) فَذَلِي عَظِيمٌ مِنْ قَدِيمٍ وَحَادِثٍ وَعَفُوكَ يَاذَا الْمَنِّ أَعْلَى وأَجْسَمَا (۲) فَذَلِي عَظِيمٌ مِنْ قَدِيمٍ وَحَادِثٍ وعَفُوكَ يَاذَا الْمَنِّ أَعْلَى وأَجْسَمَا (۲) فَذَلِي عَظِيمٌ مِنْ قَدِيمٍ وَحَادِثٍ وعَفُوكَ يَاذَا الْمَنِّ أَعْلَى وأَجْسَمَا (۲)

وتوفى – رضى الله عنه – فى ليلة الجمعة بعد المغرب ، كما قال الربيع ، قال : وكنتُ عنده ، ودُفِنَ يوم الجمعة بعد العصر آخر يوم من شهر رجب ، وانصرفنا من جنازته فرأينا هلال شعبان سنة ٢٠٤ هـ .

<sup>(</sup>۱) قوله ( مجرمًا ) عن الديوان و لم ترد في ( م ) . [ انظر ديوان الشافعي بتحقيق د. محمد عبد المنعم عفاجي ך .

<sup>(</sup>٢) هكذا في دم ، .. والشطرة الثانية من البيت في الديوان : د جعلتُ الرَّجَا منى لِعَفْوِك سُلَّما ، .

<sup>(</sup>٣) تُعاظَمني : غَظُمَ على .

 <sup>(</sup>٤) هكذا البيت في وم ، .. والشطرة الأولى من البيت في الديوان : و فلولاك لم يَصْمُدُ لإبليسَ عابدٌ ،

 <sup>(</sup>٥) في دم ، : د ما يزال مأثما ، وما أثبتناه عن الديوان ، وكلاهما صحيح الوزن والمعنى .

<sup>(</sup>٦) هكذا في و م ، .. وفي الديوان جاءت الشطرة الثانية من البيت هكذا :

ولو أَدْخَلُوا نَفْسِي بجرم جَهَنَّمَا ﴾

 <sup>(</sup>٧) فى الديوان : ( فَجُرْمى ) مكان ( فذنبى ) .. وفيه ( وعفوك يأتى العبد ) مكان ( وعفوك ياذا المَنَّ ) .

كا ذكر بعضهم حاكياً عن المُزَنِّى: نَاحَتِ الجِنُّ ليلة مات الشافعُّى. وَدُفِنَ – رضى الله عنه – بمقبرة بنى عبد الحكم. قال الفضل بن أبى نصر: قرأتُ على قبر الشافعي – رضى الله عنه – بمصر، في مقابر بنى عبد الحكم.

وعلى جانب القبر: هذا ما شهد محمد بن إدريس: أنْ لا إلَّه إلَّا الله وحده لا شريك له ، وأنَّ محمدًا عبده ورسوله ، أرسله بالهُدَى وَدِينِ الحق بشيرًا ونذيرًا ، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجاً منيرًا ، ويشهد أنَّ الجَنَّة حق ، والنار حق ، والموت حق ، وأنَّ الله يبعثُ مَنْ فى القبور . على هذه الشهادة حَيِى محمد بن إدريس ، وعليها مات ، وعليها يُبْعَثُ إنْ شاء الله مِنَ الآمنين .

اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذنبه ، ونَوِّرْ قبره (۱) ، وَاحْشُرْهُ مع نبيِّهِ عَلِيَّةٍ ، واجْعَلْهُ من رفقائه ، آمين ياربُّ العالمين .

وقال أبو عبد الله الحسن بن جعفر الورَّاق ببغداد : قرأتُ على حَجَرٍ عند قبر الشافعي من جهة رأسه بيتين ، وهما في نفس الحجر :

قَدْ وَفَيْنَا بِنَذْرِنَا يَابْسَنَ إِدْرِيسِ (م) وَزُرْنَسَاكَ مسن بسلادِ الْعِسرَاقِ وَقَرَأُنساكَ عليكَ ماقد حَفِظْنَسا مِنْ كلامِ المُهَيْمِنِ الحَسلاَّقِ

وحَدَّثُونَا أَنَّ إنساناً من أهل العراق ، من أَجِلَّةِ الفُقَهاء ، نَذَرَ بالعراق أَنْ يخرج إلى مصر ، ويختم عند قبر الشافعي أربعين ختمة ثم يرجع ، فخرج مسافِرًا ، وختم أربعين ختمة ، وحفر هذين البيتين في الحَجَر المنصوب على رَأْسِ القبر .

وقيل : لَمَّا دُفِنَ الشافعي وقف المُزَلَى على قبره وقال :

سَقَى الله هَذَا الْقَبْرَ مِنْ أَجْلِ مَنْ بِهِ مِنَ العَفْوِ مَا يُغْنِيهِ عَنْ طَلَلِ الْمُزْنِ فَقَد كَانَ كُفْوًا لِلعِدَاةِ ومَغْقِلاً وَرُكْنًا لِهَذَا الدِّين ، بل أَيْمَا رُكْنِ

<sup>(</sup>١) أن (م): (قلبه).

#### وقال غيرة :

لِلْهِ دَرُّ الثَّرَى مَا ضَمَّ مِن كَرَمٍ بِالشَّافِعِيِّ خَلِيفَ السُّقْيَمِ والسَّهَـرِ يَاجَوْهَرَ الجَوْهَرِ المَكْنُونِ مِنْ مُضَرِ ومِنْ قُرَيْشٍ ومِنْ سَادَاتِهَا الأَخَرِ لَمَّا تَوَقَّيْتَ وَلَى العِلْمُ مُكْتَئِبًا وَضَرَّ مَوْتُكَ أَهْلَ الْبَدُو والحَضَرِ لَمَّا تَوَقَّلُ أَهْلَ الْبَدُو والحَضَرِ

وبلغ سِنُّ الشافعي – رحمه الله تعالى – يوم مات أربعاً (۱) وخمسين سنة ، فإنه ولد – رضى الله عنه – بغزة – وقيل بعسقلان – وقيل بل بغزة وحَمَلَتُهُ أُمه إلى عسقلان كما نقل ذلك ابن عبد الحَكَم في سنة خمسين ومائة ، وهمي السنة التي تُوفي فيها أبو حنيفة . وكان يُخَضِّبُ لحيته بالحنَّاء . وخَلَّف من الأولاد ولده محمدًا المكني أبا عبد الله ، وقيل أبا عثمان ، وقيل : بل إنَّ أبا عثمان ولد آخر . وولده المكني أبا الحسن ، وابنته فاطمة وزينب .

ودُفِنَ حول قبره جماعة من بنى عبد الرحمٰن بن عوف الزهرى وغيرهم (٢) .

# قبر عبد الله (٣) بن عبد الحكم:

وإلى جانب قبره من القبلة عبد الله بن عبد الحَكَم بن أعين بن ليث بن رافع القُرَشِي ثم المصرى . قَدِمَ أعين إلى الإسكندرية (ئ) وَوُلِدَ له بها عبد الحَكَم . وكان عبد الله فقيهًا كاتبًا عزيز المنزلة (٥) عند السلطان . وقد توفى سنة ٢١٢ هـ وكانت ولادته في سنة ٢٥٤ هـ .

<sup>(</sup>١) في ١ م ، : ﴿ أَرَبِّع ﴾ لا تصبح ، والصواب بالنصب .

<sup>(</sup>٢) إلى هنا ينتهى الساقط من ( ص ) والمشار إليه في الهامش رقم (٥١٢) .

<sup>(</sup>٣) في و ص ) : و الشيخ أبو محمد عبد الله ، والعنوان لم يرد في و م ، .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ( لما قدم مصر سكن الإسكندرية ) .

<sup>(°)</sup> في ( ص ) : ( له منزلة ) .

وبجانبه قبر وَلدَيْه عبد الرحمٰن ومحمد ، أمَّا محمدٌ فكان عالمًا وَرِعًا ، وكان أحد الأثمة المشهورين ، حَدَّثَ عن محمد بن إدريس الشافعي وغيره (١) ، كابن وهب ، وابن عياض ، وإسماعيل بن مرزوق ، والحسن بن الفرات .

وكان ثقة ، ووَلِيَ القضاء بمصر ، وهو الذي استقبل الشافعي لَمُّا قَدِمَ بألف دينار . وتوفي سنة ٢٦٨ هـ .

وبجانبه (۱) فى قبره عبد الرحمن ، وهو صاحب كتاب ( فتوح مصر ) ، وله من المؤلفات غيره . وكان عالماً فاضلاً ذكيًا ، وتوفى يوم الخميس الرابع عشر من المحرم الحرام سنة ۲۵۷ هـ .

وبجانبهم قبر أبى الحسن المقرى المعروف بالحبّال (٣) . كان من خِيار خَلْقِ الله تعالى ، وسمع الكثير ، وحَدَّثَ عن أبى الفتح ، وأبى الحسن على بن الحسين ابن عز الدين الموصلى ، وأبى عيسى بن خليل بن غلبون ، وغيرهم .

ومن مروياته من طريق مروان بن الحكم : قال مروان : قلت لعائشة : هل كان النبى عَلِيْكُ يقول : ﴿ لُو أُنَّ لِابْنِ آدَمَ جَبَلَيْنِ مِن ذَهَبٍ لاَبْتَغَى لهما ثالثاً ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلّا التراب ، ويتوب الله على مَنْ تاب ، (<sup>1)</sup> ؟

# قبر العَلاَّمة نجم الدين بن الموفق الخُبُوشانِي (٥):

ويلى قبر الإمام محمد بن إدريس الشافعي من الشرق قبر العلامّة الفاضل نجم الدين محمد بن الموفق بن سعيد بن على بن الحسين الخُبُوشاني ، الفقيه الصوف

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ( وغيره من الأئمة – رحمة الله عليهم – وكان ثقة ) ولم يذكر الأثمة الذين حَدَّثَ عنهم ، وهم هنا عن ( م ) .

<sup>(</sup>٢) من أول هنا عن و م ، وساقط من و ص ، .

<sup>(</sup>٣) ف ( م ) : ( المقرى المعروف بالحيال ) .

 <sup>(</sup>٤) هكذا الحديث في و م ، و لم يثبت فيها الرد بالإيجاب أو النفي . والحديث صحيح ، رواه البخارى في الرقاق ، ومسلم في الزكاة ، وابن ماجه في الزهد ، والترمذى في الزهد ، والدارمي في الرقاق .
 (٥) العنوان من عندنا . [ وانظر ترجمته في طبقات الشافعية ج ٧ ص ١٤ - ١٦ ، ووفيات =

الشافعی (۱) . یُکْنَی أبا البرکات ، مَوْلِدُه بِأُسْتَوَی خُبُوشان فی سنة ۵۱۰ هـ ، وهی بلدة بنواحی نیسابور ، وأُسْتَوی ناحیَةً کثیرةُ القُرَی من أعمال نیسابور ، قال ذلك بعض (۲) المؤرخین .

وتفقّه المذكورُ عَلَى محمد بن يحيى (٣) تلميذ الغزالى ، وحَدَّثَ عن أبى الأسعد هبة الرحمن بن عبد الواحد القُشيْرِى . وقَدِمَ مصر سنة ٥٦٥ هـ واستوطنها ، وأقام ببعض المساجد ، وذلك فى دولة العبيديين ... والمسجد قيل : هو بباب الجوانية ، ثم انتقل إلى القرافة ، وجاور بتربة الإمام الشافعى . ولمّا ملك السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب ديار مصر ، أفتاه بقتل و العاضد » (١) ، وأشار عليه ببناء المدرسة الصلاحية (٥) المجاورة لضريح الإمام محمد بن إدريس الشافعى ، فَقَبلَ ذلك منه وبناها (١) .

<sup>=</sup> الأعيان ج ٤ ص ٢٣٩ و ٢٤٠ ، وحسن المحاضرة ج ١ ص ٤٠٦ و ٤٠٧ ، والنجوم الزاهرة ج ٦ ص ١١٥ و ١١٦ ، وشذرات الذهب ٤ ص ٢٨٨ ، والعبر للذهبي ج ٣ ص ٩٥ ] .

<sup>(</sup>١) فى وفيات الأعيان : أنه دُفِنَ فى قُبَّةٍ تحت رجلي الشافعي ، وبينهما شباك .

<sup>[</sup> انظر المصدر المذكور ج ٤ ص ٢٤٠ ] .

<sup>(</sup>۲) في ( م ) : ( بعد ) تصحيف .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن يحيى بن أبى منصور النيَّسَابورى الملقب محيى الدين فقيه شافعى ، أستاذ المتأخرين وأوحدهم علمًا وزهدًا ، ولد سنة ٤٧٦ هـ ، وتفقه على الإمام حجة الإسلام أبى حامد الغزالى ، وأبى المظفر أحمد بن محمد الخوافى . انتهت إليه رياسة الفقه بنيسابور وقتله الغُزُّ سنة ٤٨ ٥ هـ لَمَّا استولوا على نيسابور في وقعتهم مع السلطان سنجر السلجوق .

آ انظر ترجمته فی الأعلام ج ۷ ص ۱۳۷ ، وطبقات الشافعیة للسبکی ج ۷ ص ۲۰ – ۲۸ ،
 ووفیات الأعیان ج ٤ ص ۲۲۳ و ۲۲۶ ، والعبر للذهبی ج ۳ ص ۷ و ۸ ، والنجوم الزاهرة ج ٥ ص ۳۰۰ ، وشذرات الذهب ج ٤ ص ۱۵۱ ] .

 <sup>(</sup>٤) هو العاضد عبد الله العبيدى صاحب مصر . [ انظر ترجمته في وفيات الأعيان ج ٣ ص ١٠٩ ص
 ١١٢ ، والنجوم الزاهرة ج ٥ ص ٣٣٤ – ٣٥٧ ] .

<sup>(°)</sup> فى ( م ) : ( المدرسة الصالحية ) تصحيف ، وما أثبتناه عن حسن المحاضرة ج ١ ص ٤٠٦ نسبه إلى صلاح الدين .

<sup>(</sup>٦) في (م): (وبناه) لا يصبح، فالضمير يعود على المدرسة المذكورة.

وسمعتُ من بعض الفقهاء أن المنقوش فى الرخام الذى (١) بباب المدرسة المذكورة ما شَرَطَهُ الواقف ، وصورة الشرط : ( هذه المدرسة موقوفة على الشيخ نجم الدين الخُبُوشانى ، والفقهاء الشافعية الأصولية الأشعرية » إلى آخره ...

واستمر المذكور يُدَرِّسُ بها ، ولم يأكل شيئًا (٢) من وَقْفِهَا ، ولم يأكل من مال الملوك درهمًا ، وكان علاَّمَةً قليل النظير فى وقته فى الزهد ، وكان يستحضر ( المحيط ) (٣) لمحمد بن يحيى – على ما قيل – حتى أنه عَدِمَ الكتاب فأملاه من خاطره .. ورأَيتُ له كتاب ( تحقيق المحيط » وهو فى ستة عشر مجلدًا . وصنف أيضًا فى الخلاف . وتوفى يوم الأربعاء ثانى عشر (١) ذى القعدة سنة مهر هما .

وكان السلطان صلاح الدين يقربه ويكرمه ويعتقد فيه ، وقبل : حَضَر إليه الملك العزيز وصافَحَه ، فدَعًا بماء وغسل يده وقال : ياولدى ، إنك تُمْسِكُ العِنَان [ ولا يُتَوَقَّى الغِلْمَان عليه ] (٥) فقال له : نعم ، واغْسِلْ (٦) وَجْهَكَ فإنكَ بعد المصافحة لَمَسْتَ وجهك . فقال : نعم . وغسَل وجهه .

وكان إذا رأَى ذِمِّيًا راكبًا قصد قَتْلَه . وكان أهل الذَّمَّة يتحامونه .. ولما مات دُفِنَ في الكساء الذي حَضر فيه من تُحبُّوشَان .

ويقال : إنَّ ( العاضد ) خليفة مصر رأى فى منامه - آخِرَ دولته - أن عقرباً (٢) خرجت إليه من مسجد [ معروف ] فى مصر ولسعته (٨) ، فلما قَصَّهُ

<sup>(</sup>١) في د م ، : د التي ، لا تصبح .

<sup>(</sup>٢) في و م ، : و شيء ، خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) هو كتاب و المحيط في شرح الوسيط ، .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : ( ثامن عشر ) وما أثبتناه عن السيوطي والوفيات ، وهو الصحيح .

 <sup>(</sup>٥) مابين المعقوفتين سقط سهوًا من الناسخ في و م ه،وقد أثبتناه عن طبقات الشافعية ج ٧ ص ١٦٠.
 ويتوق : يُصان عن الأذى ويُحفظ .

<sup>(</sup>٦) في ﴿ مَ ﴾ : ﴿ وامسح ﴾ . وما أثبتناه عن المصدر السابق .

<sup>(</sup>٧) في الطبقات : د حية ، . [ انظر طبقات الشافعية ج ٧ ص ١٨ ] .

<sup>(</sup>٨) في ( م ) : ( فلذعته ) ، ومابين المعقوفتين عن المصدر السابق .

على المُعَبِّر قال: ينالُكَ مكروة من شخص مقيم في المسجد الفلاني [ فأرسَلَ جماعة في صبيحة ليلته إلى ذلك المسجد، فما رَأُوا فيه إلّا شخصًا أعجميًّا فقيرًا، فَرَدُّوهُ إليه ] (١) فلما رَآهُ سأله: من أين حَضر (٢) ؟ ومَتَى قَدِمَ ؟ فكلما يسأله عن شيء يجيبه. فَلَما ظهر له حاله وضعفه وعجزه عن إيصال مكروه منه (٢) أعطاه شيئًا وقال: ياشيخ، أَدْعُ لنا، وأَطْلَقَهُ. فلما استولى السلطان صلاح الدين وعزم على القبض على ( العاضد ) استَفْتَى الفقهاء في خَلْعَه (١)، فكان أكارهم مبالغة في الحطِّ على العاضد وأشدهم قيامًا في أمره ذلك الشيخ المقيم في المسجد، الذي أحضره (٥).

\* \* \*

ثم تأتى إلى [ قبر ] <sup>(١)</sup> القاضى عبد الوهاب ، وتنحرف إلى الخندق ، ثم تُشرِّق قليلاً تجد قبرًا <sup>(٧)</sup> كان عليه رخام مكتوب عليه : الحسين بن كثير <sup>(^)</sup> .

# قبر الإمام ورش المَدَني (١):

مْم تَمُّرُ مُسْتَقْبِلاً (١٠) ، تجد قبر الإمام الفاضل عثمان ، المُلَقَّب بِوَرْش

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين عن المصدر السابق ، وقد ورد في ﴿ م ، مضطرب السياق .

<sup>(</sup>٢) في د م ، : د من أين حضوره ، .

<sup>(</sup>٣) في ﴿ م ﴾ : ﴿ منه إلى العاضد ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في الوفيات : ﴿ فِي قتله ﴾ .

 <sup>(</sup>٥) فى ( م ) : ( ذلك الصوفى الذى أحضره ) ، يعنى الخبوشانى ، وذلك لما كان عليه العاضد
 وأشياعه من فساد العقيدة .

<sup>[</sup> انظر الوفيات ج ٣ ص ١١١ والمصادر السابقة ] .

<sup>(</sup>٦) مابين المعقوفتين من عندنا .

 <sup>(</sup>٧) في د م ، : « قبر ، خطأ ، والصواب بالنصب .

<sup>(</sup>٨) إلى هنا ينتهي الساقط من ﴿ ص ﴾ .

<sup>(</sup>٩) فى و ص ، : و قبر الشيخ أبى عمرو عثمان بن سعيد المعروف بوّرش المدلى ، . وهو عثمان ابن سعيد بن عدى المصرى ، من كبار القراء ، غلب عليه لقب و ورش ، لشدة بياضه ، ولد سنة ١١٠ هـ وتوفى سنة ١٩٧ هـ . [ انظر ترجمته فى الأعلام ج ؛ ص ٢٠٥ ، ومعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار للذهبى ج ١ ص ١٢٦ – ١٢٨ – الطبقة الخامسة ، وتحفة الأحباب ص ٣٣٣ ] .

<sup>(</sup>١٠) أي : ناحية القبلة . وهذا القبر موجود الآن بداخل مدفن عبد الفتاح بك تحرم ، أحد قضاة =

المَدَنِيِّ ، المكنى أبا عمرو ، صاحب الرواية ، كان من أكابر القُرَّاء (١) . والوَرْش جنس من اللبن ، لُقِّبَ به لشدة بياضه (٢) ، وكان كاتبًا للقاضى ألى الطاهر عبد الحَكَم بن محمد الأنصارى ، وتوفى سنة ١٩٧ هـ .

وحُكِى (٣) عنه أنَّ لِصَاّ جاء إلى بابه فوجَدَهُ حصينًا ، فقال : يُحتمل أن يكون في داخل هذا الباب مال كثير ، فلابد من دخولي في داخله ، فأراد فتع الباب فلم يقدر ، فاستعان بنجار و دفع له درهمًا ، ففتح له الباب ، و دخل الدَّار ليأخذ ما فيها ، فوجد فيها إبريقاً مكسورًا وجَرَّةً مكسورة ، و لم يجد قليلاً ولا كثيرًا ، فقال في نفسه : جئتُ أَسْرِق [ فسرقوني ] (١) ، فبينا هو كذلك إذ جاء وَرْش فرآه جالسًا في الدار ، فقال له : مَنْ أَدْخَلَكَ هنا ؟ فقال : أنت نصبت على الناس بِبَابِكَ الوثيق ، دخلتُ لآخُذ شيقًا (٥) واستعنت على فتح الباب بدرهم كان معى ، فلما دخلت لم أجد قليلاً ولا كثيرًا ! فقال له : هل المنافق مناء مناه منه ، فجاء تلامذة الشيخ ، فقص عليهم قصته ، فدفعوا له شيئًا كثيرًا (١) ، ثم قال له ورش : استغفر الله . فجلسَ عليهم قصته ، فدفعوا له شيئًا كثيرًا (١) ، ثم قال له ورش : استغفرت الله مائة مرة ، ولمَّا فرغ قال للشيخ : ياسيدى استغفرت الله مائة مرة ، فقال له : هل هي بصدق أو بغيره ؟ فقال : بل بصدق ياسيدى ، قال : سوف فقال له : هل هي بصدق أو بغيره ؟ فقال : بل بصدق ياسيدى ، قال : سوف فقال : انظر مَنْ بالباب يطرق ، فقال : الباب عُلامُ الخليفة ، [ فَسَلَّمَ فقال : النظر مَنْ بالباب . وإذا بالباب عُلامُ الخليفة ، [ فَسَلَّمَ فقال : النظر مَنْ بالباب . وإذا بالباب عُلامُ الخليفة ، [ فَسَلَّمَ فقال : النظر مَنْ بالباب . وإذا بالباب عُلامُ الخليفة ، [ فَسَلَّمَ فقال : النظر مَنْ بالباب . وإذا بالباب عُلامُ الخليفة ، [ فَسَلَّمَ فقال : النظر الله المناب عُلامُ الخليفة ، [ فَسَلَّمَ الله المناب عُلامُ الخليفة ، [ فَسَلَّمَ المناب عُلامُ المناب عُلامُ المناب عُلامُ المناب عُلامُ المناب عَلامُ المناب عَلامُ المناب عَلامُ المناب المناب عَلامُ المناب المناب المناب عَلامُ المناب المناب عَلامُ المناب الم

المحاكم الأهلية ، وهو يقع على شارعى الفارسى وابن حبيش ، فى اتجاه شارع ابن الجباس المحدود من
 الجمهة البحرية بمدنن موسى باشا غالب . [ انظر تحفه الأحباب ص ٣٢٣ حاشية ] .

<sup>(</sup>١) في ﴿ ص ﴾ : ﴿ كَانَ قَارَئُ مَصَر ، ويُعدَ أَحَدَ القُرَّاءَ المشهورين ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في وص ، : و فَلُقِّب به ، لأنه كان شديد البياض ، .

 <sup>(</sup>٣) هذه الحكاية وردت في و ص ، مختصرة . وفيها اختلاف في بعض ألفاظها ولا يؤثر ذلك في
 المعنى ، وما أثبتناه هنا عن ( م ) .

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفتين عن التحفة ولم ترد في ( م ) .

<sup>(</sup>٥) في التحقة : ﴿ طَننتُ أَنْ فِي بِيتِكُ شِيئًا آخُذُه ﴾ .

 <sup>(</sup>٦) في ( ص ) : ( ودفعوا له شيئًا كثيرًا ، ومات عند رجليه ) . وانتهت الحكاية عند هذا الحد .
 ثم أتى بعدها بترجمة شيبان الراعى .

وقال: الخليفة ] (١) أرسل لكم هذه الصُّرَة ، ويسلم عليكم ويقول لكم: ادفعوها إلى مُستحقها ، فقال له: سَلِّمْ عليه وقُلْ له: قد سَبَقَها مُستحقها ، فأعطَى الصُّرَّة للرَّجُل ، وإذا بالمطر قد نزل من السماء ، فقال له: أَبشِرْ ، فإنَّ زُوْجَتَكَ تَضَعُ ذكرًا . فذهب الرجل إلى منزله فوجد زوجته قد وضعت ذكرًا ، فاشترى لها مايقوم بحالها ، ثم عاد إلى الشيخ وقال: ياسيدى ، ماتعجبت من فاشترى لها مايقوم بحالها ، ثم عاد إلى الشيخ وقال: ياسيدى ، ماتعجبت من المالية (٢) كيف حصلت ، إنَّما تعجبتُ من قولك: زوجتُكَ تضع ذكرًا ، وقد وضعت !

فقال : يابُنَّى ، أَخَذْتُ ذلك من كتاب الله تعالى ، قال الله تعالى : ﴿ فَقَلْتُ اسْتَغَفُرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا \* يُرسِل السَّمَاء عليكم مِدْرَارًا \* ويُمْدِدْكُم بأَمُوالٍ ويَنِينَ ويجعل لكم جَنَّاتٍ ويجعل لكم أنهارًا ﴾ (٢) فلما أنْ حَصَلَ الاستغفار والمالية والمطر ، اسْتَذْلَلْتُ (١) بهذه على الولد .

ثم تاب الرجل وَلَزِمَ خدمة الشيخ إلى أن مات ، ودُفِنَ تحت رجليه .

#### تربة الشيخ الزاهد شيبان الرَّاعِي (°):

ثم تمضى إلى تربة الشيخ الصالح شيبان ، واسمه محمد (١) بن عبد الله

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين من عندنا لاستقامة المعنى .

<sup>(</sup>٢) هكذا في ﴿ م ﴾ .. ويريد بها حكاية الصُّرّة التي أُرسلت إليهما من الخليفة .

<sup>(</sup>٣) سورة نوح – الآيات من ١٠ – ١٢ .

<sup>(</sup>٤) في (م): (استدلیت).

 <sup>(</sup>٥) العنوان من عندنا - [ انظر ترجمته في حلية الأولياء ج ٨ ص ٣١٧ ، وتحفة الأحباب ص ٣٢٤ و ٣٢٥ ، والكواكب السيارة ص ١٩٢ و ١٩٣ ] .

<sup>(</sup>٦) هكذا في ( م » والتحفة والكواكب السيارة .. وفي الحلية : ( أبو محمد ) .

المعروف بالراعى ، أحد زُهَّاد الدنيا ، سَمِعَ قارقًا يقرأ (١) ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه \* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه ﴾ (٢) ، فذهَبَ فارًّا على وجهه ، ثَمَّ عاد بعد عام (٣) فقيل له : لِمَ هَرَبْتَ ؟ قال : مِنْ هذا الحساب الدقيق .

ورَوَى زيد بن الحبَّال المقرى، عن سفيان الثورى ، قال : خرجتُ حاجًا أنا وشيبان الراعى ، فلما كنا فى بعض الطريق عارَضَنا أسدٌ ، فقلت لشيبان : أمّا ترى هذا الكلب قد عَرَض لنا (٤) ؟ فقال : لا تَخَفْ . فما هو إلّا أنْ سمع كلام شيبان فبصبص (٥) وضرب بذّنبه مثل الكلب . فَالْتَفَتَ إليه شيبان وعرَكَ أَذُنه [ فَوَلَّى هاربًا ] (٦) فقال له سفيان : ما هذه الشهرة ؟ فقال : وأى شهرة ياثوري ؟ لولا كراهة الشهرة ما حملتُ زادِى إلى مكة إلّا على ظهره !

وقيل: إن رابعة العدوية مَرَّتْ به وقالت له: إنى أريد الحج (<sup>(۲)</sup> إلى بيت الله الحرام. فأُخْرَجَ لها من جيبه ذهبًا وقال لها: اجعلى هذا فى مصلحتك للحج. فَمَدَّتْ يدها إلى [ الهواء ] (<sup>(۸)</sup> وقالت: أنت تأخذ من الجيب، وأنا آخذُ من الغيب، وإذا كفّها مملوءٌ ذهبًا، فمضَى معها على التوكل.

ومَرَّ الشافعي هو وأحمد بن حنبل – رضي الله عنهما – على شيبان ، رضي الله عنه ، فأراد الشافعي أنْ يَقْصِدَ إليه للسلام عليه ، فقال له أحمد (^): إنَّ

<sup>(</sup>١) لى ( ص ) : ( قُرىءَ عليه ) .

<sup>(</sup>۲) سورة الزلزلة – الآيتان ٧ و ٨ .

<sup>(</sup>٣) فى و ص ) : و فذهب على وجهه ، فلم يُرَ سَنَةً ، فلما كان بعد السُّنَّة رُثِيَى ، .

<sup>(</sup>٤) ( لنا ) عن ( ص ) .

 <sup>(</sup>٥) فى ( م ) و ( ص ) : ( بصبص ) أى : حَرُّكَ ذيله .

<sup>(</sup>٦) مابين المعقوفتين عن السخاوى .

<sup>(</sup>٧) في و م ، : و أريد منك الحج ، وما أثبتناه عن السخاوى .

<sup>(</sup>٨) مابين المعقوفتين عن السخاوى ولم ترد في و م ) .

<sup>(</sup>٩) فى ﴿ م ﴾ : ﴿ فقال أحمد والمُزَنَّى ﴾ .

الله لا يتخذ وليًا جاهلاً . فقال له [ الشافعي ] (۱) : سَلُهُ . فتقدم إليه (۲) فقال له : كُمْ يَلْزَمُكَ زَكَاةً على غَنَمِك ؟ فقال : مذهبكم في كُلِّ أربعين رَأْسٌ (۲) . فقال له : ما فقال له : وهل مذهبك غير ذلك ؟ قال نعم .. الكل الله (۱) . قال له عَلَيْ : الدليل على ذلك ؟ قال : ما قال أبو بكر رضى الله عنه حين قال له عَلَيْ : ما خَلَفْتَ لعيالك ؟ قال : الله ورسوله ... فقال : ما يلزَمُكَ إذا سَهَوْتَ في الصلاة ؟ فقال : إنْ كان على مذهبكم فسجدتين ، وإنْ كان على مذهبي فأعيد الصلاة ؟ فقال له : ما (٥) الدليل ؟ فقال : قوله تعالى : ﴿ رِجَالٌ لا تُلهيهم تجارةً ولا بيعٌ عن ذِكْر الله ﴾ (١) . فأعيدها عقوبة لما ادعيتُ ، ويجب عَلَى حَدُّ ، وهو أنْ أَضْرَبَ بالجريد ويُقال لى : هذا جزاءُ قلب غَفَلَ عن الله تعالى .

فقال له : ما حقيقة المعرفة ؟ فقال له : نُورٌ فى القلب . ثم وَلَّى (٢٠) ، فقال أحمد : أَتَيْتُ إِلَى مَنْ يفتى فى الشرع والحقيقة (٨) .

وَلَمَّا مَاتَ ﴿ الْمُزَنِّى ﴾ - رحمه الله تعالى - أَوْصَى أَنْ يُدْفَن قريبًا منه وقال : إنه كان عارفًا بالله تبارك وتعالى (٩) .

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين عن ﴿ م ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ف و ص ، : و فتقدم أحمد إلى شيبان رضى الله عنه ، .

 <sup>(</sup>٣) هكذا في و ص ، .. وفي و م ، : و فقال : على مذهبكم ؟ قال : نعم . قال : الكل لله ،
 والسياق بهذه الصورة سقطت منه بعض العبارات ، وستأتى .

<sup>(</sup>٤) في و م ) : و الكل الله زكاة ) .

<sup>(</sup>٥) و ما ۽ عن و ص ۽ .

<sup>(</sup>٦) سورة النور – من الآية ٣٧ .

<sup>(</sup>٧) فى ( م ) : ( وَلَّى وغاب فلم يره ) .

<sup>(</sup>A) في ( م ) : ( وفي مذهب الحقيقة ) .

<sup>(</sup>٩) فى ٥ ص ، : ﴿ وَلِمَا مَاتَ المَرْنَى قَالَ : ﴿ ادْفَنُونَى قَرِيبًا مَنْهُ ، فَإِنْهُ كَانَ عَارِفًا بِاللهِ ﴾ .

وكانت الذئاب ترتع مع غنمه فى المَرْعَى ، قال ابن وهبان : جعْتُ إلى بعر فلم أُجد عليها سِقَاءً (١) ، فوقفتُ فإذا شيبان قد أقبل بِغَنَمِه ، فقلت : لَعَلَّ معه السِّقَاء والحبل فَأَشْرَبُ وأَنْصَرِف . فرأيته قد بَسَطَ يديه ثم قال للغنم : اذهبى فَاشْرَبِى . فَأَتَتِ الغنم إلى البعر ، فارتفع الماء إلى فم البعر (٢) .

ورُوِى أنه أَتَى إلى بَرِّيَّةٍ (٣) قليلة الماء ، فَأَخَذَتُهُ سِنَةٌ من النوم ، فَنَامَ فَأَجْنَبَ (٤) ، فبقى حائرًا فى الغُسْلِ ، فَهَمْهَمَ (٥) ، فأتته سحابة فَمَطَرَتْ عليه ، فأغْتَسَلَ ، وعُرِفَ (١) هذا المكان بإجابة الدعاء ، ولم يَزَلِ المشايخ يتذاكرون شيبان بهذا المكان ، وقال بعضهم : إنه بأرض الشام . وببركته يُستجاب الدعاء بهذا المكان حيث كان ، والأصل فى الزيارة إخلاص النَّيَّة .

وفى تربته قبر سليمان اليشكرى ، ويُكْنَى أبا الربيع ، تُوفى سنة ٣٢١ هـ . وإلى جانبه قبر محمد المؤذن بالجامع الحاكمى . ثم تخرج إلى قبر الحياط (٢) ، وهو فيما بينه وبين المُزَنى . كان رَجُلاً صالحاً من أرباب الأسباب وأهل الحال .

#### قبر المُزَنِي صاحب الشافعي ، رضي الله عنهما (^) :

هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المُزَنِيّ (٩) ،

<sup>(</sup>١) السقاء : وعاء من جلد يكون للماء .

<sup>(</sup>٢) من قوله : وكانت الذئاب ترتع مع غنمه ، إلى هنا عن ﴿ م ، وساقط من ﴿ ص ، .

<sup>(</sup>٣) البريَّة : الصحراء . وفي د ص ، : « تربة ، .

<sup>(</sup>٤) أَجْنَبُ : صَارَ جُنَّهُا . وفي ( ص ) : ( فَجَنُّبُ ) وهي بمعناها .

 <sup>(</sup>٥) همهم : تكلم كلامًا خفيًا يُسمع ولا يُفهم مدلوله .

<sup>(</sup>٦) من هنا إلى قوله : و قبر الخياط ؛ عن دم ، وساقط من د ص ، .

 <sup>(</sup>٧) إلى هنا ينتهى الساقط من و ص ) . وقد ورد اسم الخياط فى تحفة الأحباب ص ٣٢٤ ، واسمه
 ه شاور الخياط ) .

 <sup>(</sup>A) العنوان عن ( ص ) .. وفي ( م ) : ( ذكر تربة الإمام إسماعيل المزنى ) . وهذه التربة معروفة للآن وتقع بشارع ابن بقاء خلف مدرسة الإمامين بداخل حوش يعرف بحوش رضوان أغا ، ويعرف بالمزنى .
 [ انظر تحفة الأحباب ص ٣٢٥ حاشية ) .

<sup>(</sup>٩) [ انظر ترجمته في الأعلام ج ١ ص ٣٢٩ ، ووفيات الأعيان ج ١ ص ٢١٧ ] .

صاحب الشافعي ، نسبته إلى قبيلة من العرب تُسمى مُزَيْنَة (١) ، وهو مصرى ، كان من كبار العلماء ، جَمَعَ بين العِلْم والزهد والورع والعبادة (٢) .

ورَوَى (٢) عنه أبو جعفر الطحاوى ، ومحمد بن إسحاق بن نُحزَيمة ، وأحمد بن محمد بن حسين الصابونى ، وعبد الرحمن بن أبى حاتم الدَّارى ، وأحمد بن عبد الرحمن الجارود ، وغيرهم . وكان من الثقات ، وكان أَلْقَلَ وأحمد بن عبد الرحمن الجارود ، وغيرهم . وكان من الثقات ، وكان أَلْقَلَ أصحاب الشافعي لأقواله ، وكان زاهدًا ، ورعاً ، مِحْجَاجاً ، مجتهدًا ، غَوَّاصًا على دقائق الفقه ، عارفًا بنكته .

قال الأنماطى : قال المُزَنى : أنا منذ (٤) خمسين سنة أنظر في كتاب الرسالة للشافعى ، ما نظرتُ فيه مرة إلّا استفدتُ منه ما لم أستفد قبل .

وكان كثير العبادة ، ملازماً للسُنّة ، مِنْ أعرف الناس بإرادات الشافعي (٥) ، بحيث يُقَدَّمُ نَقْلُه عنه على كل نقل ، وذلك لعدالته وتحقيقه لمذهبه . وعنه انتشر مذهب الشافعي انتشارًا كبيرًا (٢) ، وذلك بإشارة الشافعي حيث قال : ( المزنى صدرى . . المُزنى ناصر مذهبي ) .

وكان المُزَنى قبل دخول الشافعى [ مصر ] (٧) بليدًا ، لا إِلْمَامَ له بالعلم ، فلما دخل الشافعى رَأَى الناسَ يزدحمون عليه ، فقال : ما بال الناس يزدحمون على هذا الرجل الحجازيّ ؟ قالوا : لعلمه . فقال : وما لى لا أقرأ العلم .

<sup>(</sup>١) فى ( م ) : ( مزينة ، وهم جمعٌ كثير ) .

 <sup>(</sup>۲) هكذا في و ص ، .. وفي و م » : وأزهد علماء مصر ، وإمام الشافعيين في وقته ، تفرّد عن الشافعي
 برواية كتاب السنن وأحاديث من المأثور ، يقال إنها ألف حديث ، يرويها عنه أبو جعفر الطحاوى .

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى قوله : ﴿ ثم يرجع ﴾ عن ﴿ م ﴾ وساقط من ﴿ ص ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ﴿ م ﴾ : ﴿ من منذ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) أى : أعرفهم بطُرقه وفتاويه وما ينقله عنه .

<sup>(</sup>٦) في (م): (كُليًا).

<sup>(</sup>٧) مابين المعقوفتين عن السخاوى .

قال المزنى : فجفتُ إليه وصَحِبْتُه وقرأتُ عليه ، وكنت أحفظ فى اليوم مائة سطر ، وقرأتُ كتاب الرسالة له عليه غير مرة ، واستفدتُ منه فوائد كثيرة . وكان يقول لى : عليك بالعُزْلَة تتفقه . وكان يقول لى : يامُزَنِنَّى ، إِيَّاكُ والهَوَى ، فإنه يَهْوِى بكَ إلى جهنم !!

ومِمًّا نُقِلَ عن الشافعي أنه قال : ﴿ كَانَ المُزَيِّي بَلِيدًا تنقصه المواظبة ﴾ .

وصنّف المُزنِّ تصانيف ، منها الجامعان : الكبير والصغير ، ومختصر المختصر ، والمنثور ، والمسائل المعتبرة (۱) ، والترغيب في العلم ، وكتاب الوثائق . وكان في أثناء تصنيفه لكتابه ( المختصر ) كلما فرغ من مسألة قام إلى المحراب وصلًى ركعتين شكرًا لله تعالى . وانتفع (۱) الناس بهذا المختصر انتفاعاً لم يكن له نظير ، وأقام أهل مذهب الشافعي [ وَهُمْ ] عليه عاكفون ، وله دَارِسُونَ ومُطالِعُون ، ثم كانوا بين شارح يُطوِّلُ ، ومُختصرٍ يُقلِّلُ ، والجَمْعُ منهم معترف أنه لم يدرك من حقائقه سوى اليسير . وقال الإمام أبو العباس أحمد بن سريع « تنصر المُزنى يخرج من الدنيا بِكُرًّا لَمْ تُفتض (۱) . لأنه كان من أعرف الناس به ، وكان لا يُفارق حَمْلَه ، وإليه أشار بقوله :

لَصِيقُ فُوَّادِى مُذْ ثَلاثِينَ حِجَّةً وَصَيْقَلُ ذِهْنِى وَالْمُفْرِّجُ عَنْ هَمِّى (°) جَمُوعٌ لأَنْوَاعِ العُلُومِ بِأَسْرِهَا حَقِيقٌ علَى أَلَّا يُفَارِقَهُ كُمِّسى عَزِيزٌ عَلَى مِثْلِسى إعَارَةُ مِثْلِسهِ لِمَا فِيهِ مِنْ نَسْجٍ بَدِيعٍ وَمِنْ نَظْمٍ

<sup>(</sup>١) لى ( م ) : ( والمسائل والمعتبر ) والتصويب من الوفيات ج ١ ص ٢١٧ .

<sup>(</sup>٢) لى ( م ) : ( فانتفع ) .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ( شريح ) والتصويب من الوفيات .

<sup>(</sup>٤) الى (م): ( يُفتض ) .

 <sup>(</sup>٥) في و م » : و مذ ثلاثون » خطأ ، والصواب ما أثبتناه . والحجة : السنة ، وجمعها حجج .
 والصيّقال : الصيّقال الذي يصقل الشيء ويهذبه وينفيه .

وهذا المختصر أَوَّلُ مُصَنَّفٍ فى مذهب الشافعى صنَّفَهُ أصحابُهُ . ورُوِى عن المُزَنى أنه قال : لو أَدْرَكَنِى الشافعى وقت تأليف هذا الكتاب لَسَمِعَهُ مِنَّى لِحُسْنِه . ومنه قولهم : دُعاةً مسموعٌ ، أى : مقبول .

وحَكَى أبو محمد أحمد بن عبد الله المُزَنِى قال : سمعتُ يوسف بن عبد الأحد القمنى يقول : صَحِبْتُ المزنى ليلة من ليالى الشتاء وبعينيه رَمَدٌ ، فكان يُجَدِّدُ الوضوء ثم يعود فيُصلِّى ، ثم يَنْعَسُ ، فيقوم ثانياً فيجدد الوضوء ، ثم يعود فيصلى ، ثم يَنْعَسُ ثالثاً فيجدد الوضوء ، حتى فَعَلَ ذلك سَبْعَ عَشَرَةَ مَرَّة ، وكان لا يتوضأ مِنْ جِبَابِ (١) أحمد بن طولون ، وكان يجدد الوضوء فيخرج من الجامع ويذهب إلى النيل ، وبين الجامع والنيل مسافة بعيدة ، فيجدد وضوءه ثم يرجع (١).

رُوِى عنه أنه خَرَجَ من جامع مصر فرأى عبد الله بن عبد الحَكَم وقد أقبل في موكبه ، [ ومعه جماعة من القُضّاة ، والقلانس على رُءوسهم ] (١٦) فَبَهَرَهُ ما رأى من حُسْنِ حاله وبزَّته وحسن هيبته (١٤) ، فَسَمِعَ قارِثًا يقرأ : ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضَ فِتْنَةً أَتَصْبُرُونَ ﴾ (٥) ؟ فقال : بلى والله ، أَصْبُرُ وأرضى .

وكان <sup>(۱)</sup> يشرب في الشتاء والصيف من كوز أصفر ، فقيل له في ذلك ، فقال : بَلَغَنِي أُنهم يستعملون السَّرِجينَ في هذه الكيزان ، والنار لا تُطهره .

<sup>(</sup>١) الجِبَابُ : جمع جُبُّ ، وهي البئر .. وفي طبقات الشافعية : ﴿ حياب الماء ﴾ أي : معظمه أو طرائفه . [ انظر المصدر المذكور ج ٢ ص ٤٤ ] .

<sup>(</sup>٢) إلى هنا ينتبي الساقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفتين عن ( م ) ولم يود في ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) من قوله : ﴿ فَهُرُه ﴾ إلى هنا عن ﴿ ص ﴾ ولم يرد في ﴿ م ﴾ .

<sup>(</sup>٥) سورة الفرقان – الآية ٢٠ .

<sup>(</sup>٦) من هنا إلى أول ترجمة و كافور الإخشيدى ، عن و م ، وساقط من و ص ، .. وفى الوفيات ج ١ ص ٢١٨ : و وكان غايةً فى الورع ، وبلغ من احتياطه أنه كان يشرب – فى جميع فصول السنة – من كوز نحاس ، فقيل له فى ذلك ، فقال : بلغنى أنهم يستعملون السرَّجين فى هذه الكيزان ، =

وأخبرنا قاضى بَلَدِهِ نصرُ بن محمد بن أحمد قال : سمعتُ أبا على الرُّوذَبَارِي يقول : سمعت بحرًا (١) يقول : قال المُزَنى : خرجت [ إلى ] (٢) ( البرلس » أَطْلُبُ المِيرَة (٢) ، فَمَرَرْتُ بقوم يشربون النبيذ على شاطىء البحر ، والملاهى تخرجُ إليهم مِن بابِ دارِ بحذائهم ، فَهَمَنْتُ أَنْ أَعِظَهُم وأَنكر عليهم ، فخشيتُ الضَّرَرَ بالرَّحُب ، فلما رجعتُ رأيتُ بابَ الدار مسدودًا ! فذكرتُ قول الشاعر : قد شابَ رأسي ورَأْسُ الْحِرْصِ لَمْ يَشِبِ

إِنَّ الحَرِيصَ عَلَى الدُّنْيَا لَفِي تَعَبِ

بِالله رَبُّكَ كم بَيْتٍ مَرَرْتَ بِـهِ

قد كَانَ يُعْمَرُ بِاللَّذَّاتِ وَالطُّرَبِ ( أَ)

طَارَتْ عُقَابُ الْمَنَايَـا في جَوَانِبِــه

فَصَارَ مِنْ بَعْدِهِ بِالْوَيْلِ والحَرَبِ (°)

فقلت (<sup>۱)</sup> أُنْشِدُكَ ماهو أحسنُ من هذا ؟ فقال : هاتِ يابَحْرُ (<sup>۱)</sup> . فَقُلْتُ عند ذلك :

نُـــرَاعُ إِذَا الْجَنَائِــــرُ قَابَلَتَنَـــــ

ونَغْفُلُ حِينَ تَبْدُو ذَاهِبَاتِ (^)

\_\_\_\_\_\_

والنار لا تطهره ) . وفي و م » : و السرقين ) مكان و السرجين ) وهي لفظة معربة بمعنى الزبل .
 (١) في و م ) : و بحر ) لا تصح ، والصواب بالنصب ، وهو بحر بن نصر بن سابق [ انظر ترجمته في طبقات الشافعية ج ٢ ص ١١٠ ] .

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين من عندنا لاستقامة المعنى .

<sup>(</sup>٣) ف و م ، : ( الميرة التي هي الطعام » .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : ( وكان يُعْمَر ) وما أثبتناه هنا عن ( سراج الملوك ) وفيه : ( كم قصر مررت به ) مكان : ( كم بيت ... ) .

 <sup>(</sup>٥) في ( م ) : ( دارت ) مكان ( طارت ) وما أثبتناه عن المصدر السابق ، وفيه : ( فصاح )
 مكان ( فصار ) .

<sup>(</sup>٦) القائل هو بحر بن نصر .

<sup>(</sup>V) في و م » : و يابن بحر » تحريف .

 <sup>(</sup>٨) الشطرة الثانية من البيت في عيون الأخبار ج ٣ ص ٧١ ( المجلد الثاني ) : ﴿ ونلهو حين تَحْفَى ذاهبات ﴾ .

كَرَوْعَةِ ثَلَّةٍ لَمُغَارِ سَبْعِمِ فلما مَلَّ عَادَتْ رَاتِعَاتِ (١) فَلَوْ أَنَّا لَدِينُ بِفَضْلِ حَزْمٍ لَخِفْنا الْمَوْتَ أَيَّامَ الْحَيَاةِ

وأَخْبَرَنَا أبو الفضل بن نصر قال : سمعتُ عبد الرحمٰن غُلام الزَّقَاق يقول : سمعتُ ابا سعيد السُّكَرِيّ (٢) يقول : رأيتُ المُزَنِيّ (٣) يقول : سمعتُ أبا بكر محمد بن رَيَّان المصرى يقول : رَجَعَ خالى من جنازة المُزَنِيّ فقال : يابُنيّ ، رأيتُ اليوم عجبًا ! رأيتُ طيورًا بيضاء (١) جَاءَتْ تُرفرف على جنازة المُزَنِيِّ ، فَجَعَلَتْ تُلْقِى نفسها وتتمسَّحُ به ، فقال الربيعُ بن سليمان : لا تُنَفِّرُوهَا ، فإنا لم نَرَهَا إلّا في جنازة ذي النون المصرى ، وأنها فَعَلَتْ به مثلما فَعَلَتْ بذي النون .

ورُوِى أنه كان يقول : لا مُرُوءَة لِمَنْ لا جَهْلَ له ، ولا جَهْلَ لِمَنْ لا مُرُوءَةَ لِمَنْ لا مُرُوءَةَ له . وأَنْشَدَ يقول :

وَلاَ خَيْرَ فَى حِلْمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَه بَوَادِرُ تَحْمِى صَفْوَهُ أَنْ يُكَدَّرَا (°) وَلاَ خَيْرَ فَى جَهْلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَه حَلِيمٌ إِذَا مَا أُوْرَدَ القَوْمُ أَصْدَرَا (°)

ورَوَى محمد بن عبد الله بن عبد الحَكَم قال : قال الشافعي للمُزَنِيِّ وقد أَقْبَلَ يوماً : أَهْلاً بِمَنْ لو نَاظَرَ الشيطانَ لَقَطَعَهُ (٧) .

<sup>(</sup>١) ف ( م ) : ( كمروع ثلة بلقاة سبع ) .. والشطرة الثانية من البيت في المصدر السابق : ( فلما غاب ظُلَّت راتعات ) .

الثُّلَّة ، بفتح الثاء : جماعة الغنم الكثيرة ، وبالضم : جماعة الناس . والراتعات من رتعت الماشية ، أى : أكلت ما شاءت .

<sup>(</sup>٢) فقيه ذُكر اسمه في طبقات الشافعية ج ٤ ص ٢٧٥ و ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٣) هذا المزنى غير المترجم له إسماعيل بن يحيى ، ولم أقف على ترجمة له .

<sup>(</sup>٤) في ١ م ، : ١ طيرًا أبيضًا ، الصفة لا تصح ، فهي ممنوعة من الصرف ( التنوين ) .

 <sup>(</sup>٥) ف ( م ) : ( ولا خير في علم ) وهذا البيت والذي يليه للنابغة الجعدي . انظر : أدب الدنيا والدين للمحقق ص ٣٠٨ ، الفصل الرابع في الحلم والغضب .

<sup>(</sup>٦) في المصدر السابق: وإذا ما أورد الأمر ، .

<sup>(</sup>٧) لقطعه : لَغَلَبُه .

وَرَوى أَيْضًا عن الربيع بن سليمان قال : كُنَّا عند الشافعي فأقْبَلَ المُزَنِيُّ فَقَال : قد جاءكم مَنْ لَوْ نَاظَرَ الشَّيْطَانَ لَقَطَعَه ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا المُزَنِّي .

ورُوِى عن الحَسَن بن أحمد بن عبد الواحد قال : سَمِعْتُ المُزَنِّي يقول - وقد قال (١) له رَجُلٌ : يا أبا إبراهيم ، إنَّ فلائا يبغضك ، فقال : « ليس في قُرْبِهِ أَنْسٌ ، ولا في بُعْدِهِ وَحْشَةٌ » .

وقالَ يُوسُف بن عبد الأَحَد : سَمِعْتُ المُزَنِّى يقول : ﴿ المُحِبُّ لِمَنْ أَطَاعَهُ المُنتقم مِمَّنْ عَصَاه ﴾ .

وقال المُزَنِّى: أَخْبَرَنَا الشافعي عن مالكِ بن أَنَسٍ ، عَنْ نافِعٍ ، عن ابن عُمَر: ﴿ أَنَّ النبِّى عَلِيْكُ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ من شهر رمضان على الناس صاعًا من بُرِّ ، أو صاعاً من شعير ، على كل حُرِّ وعَبْدٍ ، ذكرٍ أو أَنْثَى مِنَ المسلمين ﴾ .

وعن محمد الخلاطى قال : سمعتُ المُزَنِّى يقول : سمعتُ الشافعى يقول : مَنْ تَعَلَّمَ القرآن عَظُمَتْ قيمته ، ومَنْ نَظَرَ فى الفقه نَبُلَ قَدْرُهُ ، ومَنْ كَتَبَ الحديثَ قَوِيَتْ حُجَّتُهُ ، ومَنْ نَظَرَ فى اللغة رَقَّ طبعه ، ومَنْ نَظَر فى الحساب جَزُلَ رَأَيْه ، وَمَنْ لَظَر فى الحساب جَزُلَ رَأَيْه ، وَمَنْ لَظَر فى الحساب جَزُلَ رَأَيْه ، وَمَنْ لَظَر فى الحساب جَزُلَ رَأَيْه ، وَمَنْ لَمْ يَصُنُ نَفْسَهُ لَم (٢) ينفعه علمه . وليس العِلْمُ ما حُفِظ ، إنَّما العِلْمُ ما نُفع .

وذُكِرَ عنده حديث النبي عَلِيْكُ : « نحن أحق بالشك من إبراهيم » (٢) .

<sup>(</sup>١) في دم ، : د وقال ، .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : ( من ) مكان ( لم ) تحريف .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث رواه البخارى فى كتاب أحاديث الأنبياء وغيره ، ومسلم فى الإيمان والفضائل ، وابن ماجه فى الفتن ، ورواه غيرهم ، ونصه : • أن رسول الله عَلَيْكُ قال : نحنُ أَحَق بالشك من إبراهيم إذْ قال : ﴿ رَبِّ أَرِنِي كيف تحيى الموتى ، قال : أَو لَمْ تُؤْمِنْ ؟ قال : بَلَى ولكن لِيَطْمَيْنُ قلبى ﴾ ، . واحتلف السلف فى المراد بالشك هنا ، فحمله بعضهم على ظاهره وجعل سببه حصول وسوسة =

فقال المُزَنِّى لم يَشُك النبي عَلِيَّةِ ، ولا إبراهيم عليه السلام ، فإنَّ الله تعالى قادرٌ على أَنْ يُخيى الموتى ، وإنَّمَا شَكًا أنْ يجيبهما إلى ما سَأَلاً .

وكانت وفاة المزنى سنة ٢٦٤ هـ وهو ابن سبع وثمانين (١) ، وصَلَّى عليه العبَّاس بن أحمد بن طولون ، ورَقَاهُ أحمد بن يحيى بن داود ، وكان صديقًا له ، رحمه الله تعالى ، فقال :

لا تَهْجَعِى ، فَبِعِثْلِهِ لَـمْ تَفْجَعِى وَاسْتُرْفِدِى غَرَبَى نَجِيعِكِ وَاهْمَعِى (٢) لَيْسَ الدُّمُوعُ وَإِنْ تَتَابَعَ فَيْضُهَا فِيمَا دَهَاك بِهِ الحِمَامُ بِمَقْنعِ (٦) إِنَّ الدُّرْفِيَةَ وَالْبَعِيدَ الأَسْسَعِ (١) إِنَّ الرَّزِيَّةَ يَابُنَ يَحْيَى أَصْبَحَتْ عَمَّ الْعَشِيرَةَ وَالْبَعِيدَ الأَسْسَعِ (١)

= الشيطان ، لكنها لم تستقر ، ولا زلزلت الإيمان الثابت . وذهب آخرون إلى تأويل ذلك . وعن ابن جريج قال : و بلغنى أن إبراهيم أتى على جيفة حمار عليه السباع والطير ، فعجب وقال : ربِّ لقد علمتُ لتجمعنها ، ولكن ربِّ أرنى كيف تحيى الموتى ، وفي رواية : حتى أعلم أنى خليلك وليطمئن قلبي بالخلة ، ولأعلم أنك تجييني إذا دعوتك .

وقيل: سأل إبراهيم ربه أن يريه كيفية إحياء الموتى من غير شك منه فى القدرة ، ولكنه أحبُ ذلك واشتاق إليه ، فأراد أن يطمئن قلبه بحصول ما أراده . وقال عكرمة : ليطمئن قلبى أنهم يعلمون أنك تحيى الموتى . ثم اختلفوا فى قوله على : و نحن أحق بالشك ، فقال بعضهم : نحن أشد اشتياقًا إلى رؤية ذلك من إبراهيم . وقيل معناه : إذا لم نشك نحن فإبراهيم أولى ألّا يشك ، أى : لو كان الشك متطرقًا إلى الأنبياء لكنتُ أنا أحق به منهم ، وقد علميم أنى لم أشك ، فاعلموا أنه لم يشك .

وقيل: إن سبب هذا الحديث أنَّ الآية المذكورة لما نزلت قال بعض الناس: شك إبراهيم و لم يشك نبينا ، فبلغه ذلك ، فقال : نحن أحق بالشك من إبراهيم ، وأراد ماجرت به العادة في المخاطبة لمن أراد أن يدفع عن آخر شيئًا . وهذا الذي ترون أنه شك ليس بشك ، إنما هو طلب لمزيد البيان .

[ انظر فتح البارى ج ٦ ص ٤١١ – ٤١٣ كتاب أحاديث الأنبياء ] .

- (١) وتذكر بعض المراجع أنه وُلد في سنة ١٧٥ هـ .
- (۲) يخاطب الشاعر نفسه أو عينه قائلا : لا تهدئ أولاتنامى ، وَاذْرِفِى دموعكُ الغزيرة على الفقيد ،
   فيمثله لم تفجعى أو تُصابى .
- (٣) الحِمَام: الموت. والمَقْنَع: العدل يُرضَى بشهادته. أو ما يُرضَى من الآراء. وقد جاءت هذه الأبيات من قبل عند وفاة ذى النون عندما اكتنفت جنازته طيور تُحضر ورفرفت عليه.
  - (٤) عَمُّ العشيرة : شَمِلَ الأقارب .. والأشسَع : الأكثر بُعْدًا .

لَهْفِي عَلَى المُزَنِيِّ لَهْفَةَ حَاثِمٍ وَرَأَيْتُ وَلَمْ أَكُنْ وَرَأَيْتُ وَلَمْ أَكُنْ طَيْسِرًا ثَرَفْسِهُ فَوْقَسَهُ وَتَحُفَّسَهُ مُنَّ الْحَيُونِ وَلَمْ يَحِطْ فُمَّ احْتَجَبْنَ عَنِ الْعَيُونِ وَلَمْ يَحِطْ وَأَظُنُّهَا رُسُلَ الإلْهِ تَنَسِزَّلَتْ وَلَمْ يَحِطْ وَتَنَزَّلَ الْقَطْرُ الَّذِي كُنَّا نَسَرًى وَنَنَّ لَ الْقَطْرُ الَّذِي كُنَّا نَسَرَى إِنْ شِفْتَ قُلْ : بَكِتَ السَّمَاءُ لِفَقْدِهِ

عَذِى الحِمَامُ بِهِ بِأَصْيَعِ مَوْضِعِ (۱) مِنْ قَبْلِ ذَاكَ رَأَيْتُهُ بِمُشَيِّعِ مَوْضِعِ (۲) مِنْ قَبْلِ ذَاكَ رَأَيْتُهُ بِمُشَيِّعِ (۲) حَتَّى تَوَارَى في حِجَابِ الْمَصْجَعِ (۲) أَمْرٌ بِكُنْهِ مَسِيرِهَا في المَرْجِعِ وَالله أَعْلَمُ فَوْقَ ذَاكَ الشَّرْجَعِ (۱) وَالله أَعْلَمُ فَوْقَ ذَاكَ الشَّرْجَعِ (۱) وَهُبُوبُ بِلْكَ الذَّارِيَاتِ الْوَعْوَعِ (١) أَوْقُلُ : سَقَتْهُ بِمُهْذِبٍ لَم يُقْلِعِ (٥) أَوْقُلُ : سَقَتْهُ بِمُهْذِبٍ لَم يُقْلِعِ (٥)

# رُبه الشيخ أبي عَمْرو عثان بن مَرْزُوق <sup>(١)</sup> :

ثم تمضى إلى تربة الشيخ أبى عمرو عثمان بن مرزوق بن سلامة بن حميد الله. الله عنه ، وهو بالقرب من تربة كافور الإنحشيدى رحمه الله . وهذا الشيخ من أكابر مشايخ مصر المشهورين ، وصدور العارفين المذكورين ،

<sup>(</sup>١) لَهْفي : كلمة يتحسر بها على مافات ، وعَزِي : صَبَّرَ على ما نابَهُ . والحِمَامُ : المَّوْت .

<sup>(</sup>٢) تُحُفُّه : تستدير حوله وتحدق به .

<sup>(</sup>٣) الشُّرجَع : النَّعْش .

 <sup>(</sup>٤) الدَّاريات : الرياح . الوَعْوَع : ذات الأصوات المختلطة الشديدة . وفي رواية : أ الزعزع ، ،
 وهي بمعناها .

 <sup>(</sup>٥) المُهْذِب : السيل . ويقال : أهْذَبَتِ السحابة ماهَا ، أى : أسالته بسرعة . وفي رواية :
 بهَیْدَب : وهو السحاب المتدلّی الذی یدنو من الأرض .

 <sup>(</sup>٦) العنوان من عندنا . [ وانظر ترجمته فی طبقات الشعرانی ج ۱ ص ۱۵۰ – ۱۵۲ ، والکواکب
 السیارة ص ۱۹۷ ، وکرامات الأولیاء ج ۲ ص ۲۸۷ ] .

وأعيان العلماء المحققين ، صاحب الكرامات الظاهرة ، والأحوال الفاخرة ، والأفعال الخارقة ، والأنفاس الصادقة ، والمفاخر والمعالى ، والتقدم والتَّعَالى . وهو أحد العلماء المُتَعَفِّفِينَ ، والفضلاء المُتَعَيِّنِينَ ، والأثمة البارعين ، والسادة القائمين بالسُنَّة وأحكام الدِّين . أَفْتَى بمصر على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه ، ودَرَّسَ ، ونَاظرَ ، وأَمْلَى ، وقصَدَ إليه طَلَبَةُ العِلْم ، ورَوَى عن غير واحد بمصر من العلماء .

وهو أحد أركان الطريق ، وأعلم العلماء بأحكامها وكَشْفِ مشكلاتها وأحوالها ، وفَرْدُ سَاداتِ أَنَّمَتها ، وعظماء القادة إليها عِلْمًا وعَمَلاً ، وحَالاً ومقَالاً ، وتحقيقاً وتمكيناً ، وزهدًا ومَجْدًا ، وجَلالَةً ومَهابَةً ، مع تَدْآبِ في الجُاهدة ، وتجوال في المُشاهَدة ، وجبِلَّة (١) طُبِعَتْ من الجِلْمِ والتَّوَاضُع ، ومُزجَتْ بالكَرَم والحياء .

وهو أَحَدُ مَنْ أَظْهَرَهُ الله تعالى للخَلْق ، وأوقع له عندهم القبول التام ، والهيبة العظيمة ، وصرَّفَهُ في الوجود ، ومَكَّنَهُ في الأموال ، وقَلَبَ له الأعيان ، وخَرَق له العوائد (٢) ، وأَنطَقَهُ بالمُغَيَّبات ، وأَظْهَر (٢) على يديه العجائب ، وأَجْرَى على لسانه ما عَمَّر به القلوب ، وتَوَّر به الأسرار ، وأحيا به الشريعة المطهرة ، وأقامَهُ حُجَّةً على المسلمين ، وقُدْوَةً للسالكين .. انتهت إليه مَرْتَبة (١) المريدين الصادقين بمصر وأعمالها (٥) ، وكشف مواردهم الخافية ، وانتفع بصحبته غيرُ واحدٍ من الأجلاء ، وتلمَّذ له جماعة مِمَّنْ لهم قَدَمٌ راسِخَةٌ (١) في هذا الشَّأْنِ ، وقال بإرادته جَمَّ غفير من أصحاب الأحوال ، وَانتَمى إليه خَلْق هذا الشَّأْنِ ، وقال بإرادته جَمَّ غفير من أصحاب الأحوال ، وَانتَمَى إليه خَلْق

<sup>(</sup>١) تدآب : دوام ومثابرة من غير فتور . والتجوال : الطواف الكثير . والجِبلَّة : الخِلْقَة .

<sup>(</sup>٢) العوائد: كل ما اعتاد عليه الناس.

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ( وأبهر ) تصحيف .

<sup>(</sup>٤) المرتبة : المكانة والمزلة الرفيعة .

 <sup>(</sup>٥) أعمال مصر : ماتحت حكمها من القُرى والأقاليم التابعة لها .

<sup>(</sup>٦) في ( م ، : ( ممن له قدم راسخ ، . والقدم مؤنثة . وتُلْمَذَ له ، أي : كان تلميذًا له .

كثير من الصُّلَحاء ، وانعقد عليه إجماع المشايخ والعلماء بالتبجيل والاحترام ، وحَكَّمُوهُ فيما اختلفوا فيه ، ورجعوا إلى قوله ، وأبرزوا (١) عدالته ، واعترفوا بفضيلته .

وكان ظريفاً جميلاً ، مُشتملاً على أطيب الأخلاق ، وأَكْمَل الآداب ، وأَشرف الصُّفات .

وكان له كلام على لسان أهل التحقيق ، منه : « الطريق إلى معرفة الله تعالى وصفاته الفكر ، والاعتبار بحكمه وآياته ، ولا سبيل للألبّاب إلى معرفة كُنه ذاته ، ولو تناهَتْ (٢) الحِكم الإلهيَّة في حَدِّ (٣) العقول وانْحَصَرَتِ (٤) القُدْرَةُ الرَّبَانِية في دَرُكِ (٥) العُلُوم لَكَانَ ذلك تقصيرًا في الحِكْمَة ، ونقصًا في القُدْرَة ، لكن احْتَجَبَتْ أسرار (١) الأزّل عن العقول ، كما استترتْ سُبُحَاتِ (٧) الجُلال عن الأبصار ، فقد رجع معنى الوصف ، [ في الوصف ] (٨) ، وعَمِي الفَهُمُ عن الدَّرْكِ (١) ، ودَارَ المُلكُ في المُلكِ ، وانتهى المخلوق إلى مثله ، وَاشْتَدُ الطلبُ (١٠) إلى شكله ، ﴿ وحَشَعَتِ الأَصْوَاتُ للرَّحْمُ فِي فَلِلْ مُنْصِلة [ إلى العَرْش – سُبُلُ مُتصلة [ إلى

<sup>(</sup>١) في د م ، : د وبرزوا ، . وأبرزوا : أظهروا .

<sup>(</sup>٢) تناهت : بلغت النهاية .

<sup>(</sup>٣) في ﴿ م ﴾ : ﴿ حِدَّة ﴾ وما أثبتناه عن طبقات الشعراني ج ١ ص ١٥١ .

<sup>(</sup>٤) لى ( م ) : ( والحضرة ) تحريف والتصويب من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٥) الدرك : الإدراك .

<sup>(</sup>٦) في وم ، : د الأسرار ، .

 <sup>(</sup>٧) سُبُحات : أنوار .

<sup>(</sup>٨) مابين المعقوفتين عن الصدر السابق وساقط من ( م ) .

<sup>(</sup>٩) أي : عجز العقل عن فهم المعنى المراد .

<sup>(</sup>١٠) في ( م ) : ( وأسند الطب ) تصحيف . وما أثبتناه عن المرجع السابق .

<sup>(</sup>١١) سورة طه – الآية ١٠٨ .

معرفته ] (١) ، وحُجَجٌ بالغة على أَزَلِيَّتِه (٢) ، والكونُ جَمِيعُه أَلْسُنَ ناطقة بوحدانيته ، والعالَمُ كله كتابٌ يَقْرَأُ حُروفَ أَشْخَاصِه المُتَبَصِّرُونَ على قَدْرِ بصائرهم » (٣) .

ومنه: ﴿ إِذَا هَبَّتْ رِيحِ السعادة ، وتألَّق بَرْقُ العناية على رياض القلوب ، وأمطَرَتْ وَدُق (٤) الحقائق (٥) من خلال سحائب الغيوب ، ظَهَرتْ فيها أزهار (١) قرب المحبوب ، وأيّنَعَتْ ببهجّةِ أنوار نَيْلِ المطلوب ، فَوجَدَتْ ريحَ القُرْبِ في لَذَّةِ المُشَاهَدَة ، واسْتِجْلاء الحضور في التغذى بالسماع ، وآنسَتْ نارَ الهيبة حين أضرَمَها ضَوْءُ المَحبة (٢) مع الشخوص عن الأنس إلى المَقَام (١) إلى الفَنَاء ، في خلوة الوصل على بساط المسامرة بِمُنَاجاة تَشَبَّث الكون (١) بِصَفَاء اتصال تَعَرُّف (١) نهايات الخير في بدايات العيان ، وتطوى حواشيي الحكدث في بقاء (١١) عِزِّ الأَزَل ، فهناك رسَخَتْ أرواحهم في غَيْبِ الغيب ، وغاصت أسرارهم في سِرِّ السِّرِ ، فَعَرَّفَهُم مولاهم ما عَرَّفَهُم ، وأرادَ منهم مِنْ وغاصت أسرارهم في سِرِّ السِّرِ ، فَعَرَّفَهُم مولاهم ما عَرَّفَهُم ، وأرادَ منهم مِنْ مُقْتَضَى الآيات مالم يُرِدْ من غيرهم ، وخاصُوا بحارَ العِلْم اللَّدُنِي (١٢) بالفَهْم

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين عن المصدر السابق .

<sup>(</sup>٢) في و م ، : د إلى أزليته ، .

<sup>(</sup>٣) في طبقات الشعراني : ﴿ يَقُرأُ حَرُوفُهُ الْمُصَرُونُ عَلَى قُذُرُ بَصَائِرُهُم ﴾ .

<sup>(</sup>٤) الوَدْق : المَطر .

<sup>(</sup>٥) في ﴿ م ﴾ : ﴿ الدقائق ﴾ . وما أثبتناه عن المصدر السابق .

<sup>(</sup>٦) في ﴿ م ﴾ : ﴿ أَنْهَارِ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في ( م ) : ( قد أضرمها صفو المحبة ) .

<sup>(</sup>A) في و م » : « القمام » تحريف .

<sup>(</sup>٩) في ﴿ م ﴾ : ﴿ نسبت بها الكون ﴾ . وما هنا عن طبقات الشعراني .

<sup>(</sup>١٠) في دم، : د أفضال تفرق، .

<sup>(</sup>۱۱) في دم: ديقا، .

<sup>(</sup>١٢) العِلم اللَّذُنِّي : هو العِلم الرَّبَّاني الذي يصل لصاحبه عن طريق الإلهام .

الغيبى (۱) ، لِطَلَب [ الزيادات ، فانكشف لهم من مَدْخُور الحزائن تحت كل ذَرَّةٍ من ذَرَّاتَ الوجودَ ] (۲) عِلْمٌ مكنونٌ ، وسِرٌ مخزونٌ ، وَسَبَب مُتَّصِل بحضرة القدس ، يدخلون منه على سَيِّدِهم – عَزَّ وَجَلَّ – فأرَاهُم من عجائب ما عنده مالا عينٌ رأَتْ ، ولا أَذُنَّ سَمِعَتْ ، ولا خَطَر على قلب بَشَر » .

ومنه: ﴿ مَنْ لَمْ يَجِدُ فَى قلبه زَاجِرًا فَهُو خَرَابٌ ، وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ لَمْ يَعْتَرُّ بِنَنَاءِ الناس عليه ، ومَنْ لم يصبر على صُحْبَة مولاه ابتلاه الله بصُحبة العبيد ، ومَن انقطعتْ آمَالُهُ – إلا مِنْ مولاه – فهو عبد حقيقة . والدَّعْوَى من رؤية النفس ، واستلذاده بالبَلاء تحقيقٌ بالرُّضَا . وحِلْيَةُ العارِفِ الحشيّة والهَيْبَة ، وإياكم ومُحاكاة أصحاب الأحوال قبل إحْكَامِ الطَّريق وتَمكُّنِ الأَقْدام ، فإنَّها تَقْطَعُ بكم [ عن السَّيْر ] (٢) ، ودليلُ تَخْلِيطِكَ صُحْبَتُكَ للمُخْلطين (١) ، ودليلُ وَحْشَتِكَ أَنْسُكَ بالمستوحشين .

## وكان يتمثل بهذه الأبيات :

يَا غَارِسَ الحُبِّ بَيْنَ الجِلْدِ والْكَبِدِ

يَامَنْ يَقُومُ مَقَامَ المَوْتِ فُرْقَتُهُ

قَدْ جَاوَزَ الْحُبُّ بِي أَعْلَى مَراتِبَهُ

إِذَا دَعَا النَّاسُ قَلْبِي عَنْكَ مَالَ بِهِ

إِذَا دَعَا النَّاسُ قَلْبِي عَنْكَ مَالَ بِهِ

إِنْ تُوفِينِي لَمْ أُرِدْ مَا دُمْتُ فِي بَلَدٍ

هَتَكُتَ بِالصَّدُ سَتْرَ الصَّبْرِ والْجَلَدِ. وَمَنْ يَحِلُ مَحَلَّ الرُّوحِ فَى الْجَسَدِ فَلَوْ طَلَبْتَ مَزِيدًا منه لَمْ أَجِدِ حُسْنُ الرَّجَاءِ فلم يصدر وَلَمْ يَرِدِ (٥) وَإِنْ تَغَيَّرَتُ لَمْ أَسْكُنْ إِلَى أَحَدِ وَإِنْ تَغَيَّرَتُ لَمْ أَسْكُنْ إِلَى أَحَدِ

<sup>(</sup>١) في طبقات الشعراني : ﴿ العيني ﴾ مكان ﴿ الغيبي ﴾ .

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين عن المصدر السابق وساقط من ﴿ م ﴾ .

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفتين عن المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) في ﴿ م ﴾ : ﴿ لَصُحِبَةُ المُخْلَصِينَ ﴾ وما أثبتناه عن المصدر السابق .

<sup>(</sup>٥) يصدر : يرجع وينصرف . ويَرِد ، من وَرَدَ المكان ، أى : أَشْرَفَ عليه .

ورُوِى عن الشيخ العارف أبى إسحاق إبراهيم بن مزيبيل (١) الضرير أنه قال : كان الشيخ أبو عمرو عثمان بن مرزوق القُرَشِيّ ، رضى الله عنه ، مِنْ أَوْتَادِهِم ، وكان سابغ الكفّ ، ظَاهِرَ الكرامات .. زاد النيل فى زمانه سنة من السنين زيادة كادت مصر أنْ تغرق ، فأقام الناسُ على الأرض حتى كاد وقت الزرع أن يفوت ، فضج الناس وجاءوا إلى الشيخ أبى عمرو بسبب ذلك ، فأتى المن شاطىء النيل فى ذلك الوقت ، وتوضّاً فيه بإبريق كان مع خادمه ، فنقص النيل لوقته نحو ذراعين ونقص حتى انكشفت الأرضُ ، وزَرَعَ الناس فى اليوم الثانى (٢) . وبَلَّعُ اللهُ سبحانه وتعالى به المنافع ، وبارك فى زرع الناس تلك السنة .

قال: وحكى لى خادمه الشيخ الصالح أبو العباس أحمد بن بركات السعدى المقرى ، رحمه الله تعالى: أنَّ الشيخ صلى العشاء بمنزله بمصر فى ليلة مظلمة ، وخرج ، وخرجتُ خلفه والأرضُ تُطُوّى تحتنا كالكُرة ، والأنوار تسعى بين أيدينا وعَنْ أيماننا وشمائلنا ، ولا تنتهى إلى جَبَلِ ولا نَشْزِ (٦) من الأرض إلَّا الذَكُ بين يديه وكأنه لم يكن ، حتى أتينا فى أسرع وقت إلى مكة – شَرَّفها الله تعالى حفطاف ، وصَلَّى بها أكثر الليل ، حتى خرج – وأنا خلفه – يسير كذلك إلى المدينة الشريفة النبوية ، صلى الله على صاحبها وسلم ، فزار وصلى ماشاء الله تعالى أن يُصلى ، ثم خرج – وأنا خلفه – يسير كذلك إلى بيت المَقْدِس ، فزار وصلى ماشاء الله أن يُصلى ، ثم خرج – وأنا خلفه – يسير كذلك إلى أن دخلنا مصر والمؤذن ينادى بالفَجْر ، فوالله لقد رجعت وأنا لا أقوى من أول الليل ، ولم أكن وجدتُ تعباً ولا نَصبًا ، وأَخَذَ عَلَى الشيخ ألَّا أَتكلُم بذلك فى حياته ، فما تكلمتُ به إلَّا بعد وفاته ، رضى الله عنه .

 <sup>(</sup>١) فقيه ، من أكابر الحنابلة ، وكان أكثر كلامه قوله : ( أكبر الناس عيشًا مَنْ تَرَك الدنيا لأهلها » .
 [ انظر الكواكب السيارة ص ٣٠٤ ] .

 <sup>(</sup>۲) هذه العبارة وردت في ( م ) وفيها اضطراب في المعنى ، وما أثبتناه هنا عن كرامات الأولياء
 ج ۲ ص ۲۸۷ .

<sup>(</sup>٣) النَّشْتُر : ما ارتفع وظَهر من الأرض .

وقال خادمه المذكور: خدمته تسع سنين ، فكان لا يمر عليه وقتٌ من الليل أو النهار إلّا وهو معمورٌ بأنواع القُرُباتِ: إمَّا بقراءة قرآنٍ ، أو قراءة ، أو سَمْع الحديث ، أو تَمْلِيَة ، أو يشتغل بالعِلْم ِ ، أو يؤدب مريديه ، أو يتوجه إلى الله سبحانه – عَزَّ وجَلَّ – بإحكام أحوال قُرْبِه ، ومنازلات سِرِّه .

وشَهِدْتُه يوماً وقد دخل عليه شيخٌ أَشْعَثُ أَغْبُرُ ، ما رأيتُه من قَبُلُ ولا من بَعْدُ ، فجلس بين يدى الشيخ مُتَأَدُّباً خاضعًا ، فأطرق الشيخ ساعة ثم نظر إلى الرجل ، فَخَرٌ مَغْشِيًا عليه ، فقال الشيخ : ارفعوه . فوضعناه في بيت ، فمكث فيه أربعة أشهر لا يتحرك ولا يفيق ، فحالته كحالة الميت إلَّا أنه يتنفس ، ثم أأه الشيخ ومسح بيده على صدره فأفاق ، فسألته عن أمره ، فقال : يا أبا العباس ، كبر سيني ، وتتابعت مجاهداتي ، وطالت سياحاتي ، وما رأيت من أحوال هذا الشأن شيئًا ، فاستغث إلى الله تعالى بِسِرِّى ، فَنُودِيتُ : اذْهَبُ إلى سلطان هذا الوادى ، فعنده ما تريد . فقلت : ومَنْ هو ؟ فقيل لى : هو الشيخ أبو عمرو الوادى ، فعنده ما تريد . فقلت بومَنْ هو ؟ فقيل لى : هو الشيخ أبو عمرو واخترَقَتْ في سرادقات الوصل ، وطويت لى مسافاتِ البُغدِ ، واختطَفَتْنِي عن واخترَقَتْ في سرادقات الوصل ، وطويت لى مسافاتِ البُغدِ ، واختطَفَتْنِي عن الوجود وما فيه ، وقمتُ على قدم الفناء والغيبة عن الأكوان في مقام القُرب ، ونلتُ مطلوبي ، ووصلتُ إلى محبوبي ببركة نظرته ، عن الأكوان في مقام القُرب ، ونلتُ مطلوبي ، ووصلتُ إلى محبوبي ببركة نظرته ، مُرُوا مَنْ حَالَ بين هذا وبين عقله أن يضع فيه تمكينًا يقهر بقوته شيطان هذا الحال ليرجع إلى تمييزه فيقوم بأحكام الشرع .

وأُسْرَعُ إِلَى الشيخ أبو عَمرو ، فوجدتُ عندى قُوَّةً ملكتُ بها حالى ، ورجعتُ إلى وجودى كما تَرَى . ثم ذهب فما رأيته بعد .

<sup>(</sup>١) في ( م ) : ( أبو عمر مرزوق ) خطأ ، وما أثبتناه هو الصحيح .

وقال : صَحِبْتُهُ مرةً إلى الشام على قَدَم التجريد ، وليس لنا ثالث ، فمَكَنّنا ثلاثة آيَّام لا نأكل ولا نشرب ، وكدتُ أسقطُ إلى الأرض ، فلما رأى الشيخ حالى عَرَجَ على كثيبٍ من رمل فجعل يغترف منه سَوِيقًا مشوباً (١) بسُكر ، فأكلتُ منه حتى شبعت ، ثم ضرب بيده في الكثيب فنبعَتْ عينُ ماءٍ عَذْبٍ من مياه الدنيا ، فشربتُ حتى رويت .

وقال : حضرتُ عنده يوماً بمصر ، وحضر عنده رَجُلان ، أحدهما (٢) عربي لا يُحسن (٣) بالعجمية شيئًا ، وعَجمتَّي لا يعرف بالعربية شيئًا ، ولا كلمة واحدة ، فجعل كُلِّ منهما يتكلم ولا يفهم الآخر ما يقول صاحبه ، فقال العربية ، وددتُ لو أني أعرف بالعجمية ! وقال العجمي : وددتُ لو أني أعرف بالعربية ، وقاما وتفرقا ، ثم أتيا إلى الشيخ في الغد ، وكل واحد منهما يتكلم بلسان صاحبه كأفصح مايكون ، فَسُيلاً عن ذلك ، فقال العربي : رأيتُ إبراهيمَ الخليل عَلَيْكُ ومعه الشيخ أبا عمرو (١) ، فقال الخليل عَلَيْكُ لأبي عمرو : عَلَّمهُ العجمية نيابة عني ، فَتَفَل أبو عمرو (٥) في فمي ، فاستيقظتُ ، وأنا أتكلم بالعجمية . وقال العجمي : وأنا رأيتُ المصطفى عَلِيْكُ [ فقال ] (١) لأبي عمرو : عَلَّمهُ العربية نيابة عني ، فتفل أبو عمرو في فمي ، فاستيقظتُ وأنا أتكلم بالعربية .

وحكى عنه ولده أبو الخير سعد ، قال : سمعتُ والدى رضى الله عنه يقول : خرجتُ مَرَّةً سائحاً فى القرافة ، وصعدتُ الجبل المقطم فمكثتُ فيه أياماً لا أرَى أحدًا ، فسمعتُ ليلة عند السَّحَر قائلاً يقول فى مناجاته [ ببكاء ] (٧)

<sup>(</sup>١) السويق : طعامٌ يُتَّخَذُ من مدقوق الحنطة والشعير . ومشوبًا : مخلوطًا .

<sup>(</sup>٢) في ﴿ م ﴾ : ﴿ إحداهما ﴾ خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) في و م » : « لا يسمن » تحريف من الناسخ .

<sup>(</sup>٤) في دم ، : د أبي عمرو ، لا يصبح ، والصواب د أبا عمرو ، معطوف على منصوب .

<sup>(</sup>٥) في وم ، : و أبي عمرو ، خطأ ، والصواب و أبو عمرو ، فاعل مرفوع بالواو . وتُفَل : يَصَتَق .

<sup>(</sup>٦) مابين المعقوفتين زيادة من عندنا يتطلبها السياق .

<sup>(</sup>٧) مابين المعقوفتين من عندنا و لم ترد فى ﴿ م ﴾ .

يزعج القلوب ، وحنين يذهل العقول : «كتمتُ بلائى من غيرك ، وبُحْتُ بسرِّى إليك ، واشتغلتُ بِكَ عَمَّنْ سِواكَ » . ثم انْتَحَبَ بالبكاء وقال : « عَجِبتُ لِمَنْ عرفَك ، كيف يصبر عنك ؟ يامَسْرَى عرفَك ، كيف يصبر عنك ؟ يامَسْرَى العارفين ، وحبيب المقربين ، وأنيس المُحبين ، وغاية أمل الطالبين ، ومعين المنقطعين » . ثم صاح : « واشوْقاه ! واكرْبَاه ! » .

فتتبعث الصوت وقد أخذ بمجامع قلبى حتى انتهيث إليه ، فإذا هو شيخ نحيفُ الجسم ، مُصْفَرُّ اللون ، تعلُّوهُ الهَيْبَة ، ويُجَلِّلُهُ الوقار ، وعليه سيما (١) أهل المعرفة ، فدنوتُ منه وسَلَّمْتُ عليه ، فقال : مرحبًا بك يا أبا عَمرو ! فقال : وكيف عَرَفْتَ اسمى وما رأيتنى قبل هذه الساعة ؟ فقال : نظرتُ إلى شخصك في الأرض فعرفتُ مقامك في السماء ، وقرأتُ اسمك في اللَّوْحِ المحفوظ ! فقلت له : ياسيدى ، أَفِدْنِي فائدةً . فقال :

« یا أبا عَمرو ، أَوْحَی الله عَزَّ وَجَلَّ إِلَى نَبِیّه داود ، صلوات الله علی نبینا وعلیه وسلامه : یاداود ، قُلْ لأولیائی وأحِبَّائی : لیفارق کُلِّ منکم صاحِبَه ، فایی مُؤْنِسُهُمْ بذکری ، ومُحَدِّثُهُمْ بِأَنْسِی ، وکاشف الحجاب فیما بینی وبینهم لینظروا عَظَمَتِی و جلالی وبهاء و جهی ، فی کل یوم أُدْنِیهم ، وفی کل ساعة أُقربهم من نور وجهی ، وأذِیقُهُم من طعم کرامتی ، فإذا فعلت ذلك عَمِیَتْ هُوِیتَهُم عن الدنیا وأهلها ، فما شیء آنَسُ إلیهم مِنِّی ، ولا أُقَرَّ لعیونهم من النَّظَر إلی ، یستعجلون القُدوم علی ، وأنا أکره أَنْ أُمِیتَهُم ، لأنهم مواضع نظرِی من بین خلقی ، أنظر إلیهم وینظرون (۲) إلی ، فلو رأیتهم یاداود ، وقد ذابَتْ نفوسهم ، ونحشعت عیونهم ، وتهشمت أعضاؤهم ، وانخلعت قلوبهم ونحَلَتْ أجسامهم ، وخشعت عیونهم ، وتهشمت أعضاؤهم ، وانخلعت قلوبهم إذا سمعوا بذِکْرِی ، فَأَباهِی بهم ملائکتی وأهل سماواتی ، ینظرون إلی فیزدادون

<sup>(</sup>١) السِّيما : العلامة . وفي ﴿ م ﴾ : ﴿ سيمة ﴾ .

<sup>(</sup>۲) في ( م ) : ( وينظروا ) لا يصح .

خوفاً وعبادة ، إنْ نَاجُوني أَصْغَيْتُ إليهم ، وإنْ نادوني أقبلت عليهم ، وإنْ أقبلوا إلَّى أَدْنَيْتُهُم ، وإنْ دنوا مني قَرَّبْتُهُم ، وإنْ والوني واليتُهم ، وإنْ صافُوني ـ صَافَيْتُهُم ، وإنْ عَمَلُوا إِلَى جَارَيْتُهُمْ ، أنا مُدَبِّرُ أُمُورِهُم ، وسائس قلوبهم ، ومُتَوَلِّى أحوالهم ، لمُ أجعلُ لقلوبُهم راحة في شيء غير ذِكْري ، لا يستأنسونَ إلَّا بي ، ولا يحطُّونَ رَحَالَ قلوبهم إلَّا عندي ، فَوَعِزَّتِي وجلالي ، لأُمَكِنَنَّهُمْ من رؤيتي ، ولأَشْبَعَنَّهُمْ مِنَ النظر إلىَّ حتى يرضوا ، وفوق الرضا .

فأُخبرُ ياداود أهل الأرض أني حبيبٌ لِمَنْ أَحَبَّنِي ، وجليسٌ لِمَنْ ذَكَرْنِي ، وأنيسٌ لمن أنِسَ بي ، وصاحِبٌ لِمَنْ صاحَبَنِي ، ومطيعٌ لِمَنْ أطاعني ، ومختارٌ ـ لِمَن اختارني ، فَهَلُمُّوا إلى كرامتي ومُصاحَبتي ، وأنا الجَوَادُ الماجدُ ، أقول للشيء: كُنْ فيكون » .

ثْم خَنَقَتْهُ العَبْرَةُ وغشي (١) عليه ، فلمَّا أفاق قلتُ له : ياسيدى ، أَوْصِينِي ! قال : « يا أَبَا عَمرو ، اقطع <sup>(٢)</sup> عن قلبك كل علاقة ، ولا تقنع بشيء دونه » .

فقلت : ياسيدي ، ادعُ لي . فقال : « خَفَّفَ الله عنكَ مُؤِّنَ نَصَب السير إليه ، ولا يجعل بينك وبينه حجابًا » .

ثم وَلَّى كَالْهَارِبِ مِنَ الأسد . وأَنْشَدَ يقول :

ذَكُرْ تُكَ لا أَنِّي نَسِيتُكَ لَحْظَةً وَأَيْسَرُ مافِي الذِّكْرِ ذِكْرُ لِسَانِ وَكِدْتُ بِلا وَجْدٍ أَمُوتُ مِنَ الْهَوَى وَهَامَ عَلَي القَلْبُ بِالْخَفَقَانِ (٣) فَلَمَّا أَرَانِي الوَجْدُ أَنَّكَ حَاضِرِى شَهِدْتُكَ مَوْجُودًا بِكُلِّ مَكَانِ وَلاَحَقْتُ مَعْلُومًا بغير عيان

فَخَاطَبْتُ مَوْجُودًا بغَيْـر تُكَلُّــم

<sup>(</sup>١) في (م): (على غشي).

<sup>(</sup>٢) في ﴿ م ۽ : ﴿ وَاقْطُع ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ( وأكدت ) مكان ( وكدت ) تحريف .

سكن أبو عمرو المذكور « مصر » واستوطنها ، وتوفى بها سنة ٥٦٤ هـ (١) .

\* \* \*

#### قبر كافور الإخشيدي (٢) :

ثم تمضى قليلاً إلى قبة بها قبر «كافور الإخشيدى » (٢) الخادم الأسود ، مولى الإخشيدى أبى بكر محمد بن الإخشيدى ، جُلِبَ فى سنة ٣١٢ هـ (١) رحمة الله عليه . ووزَرَ له أبو بكر محمد بن على الماذَرَائى (٥) .

قال أبو بكر الماذَرَائى: قلتُ لكافور وهو يُعَدَّدُ نِعَمَ الله عليه ، كيف كان في بلاد السودان ؟ وكيف جُلِبَ ؟ وكم كان سِنَّه (٦) ؟

قال : أَرْبَع عشرة (٢) سنة ، جَلَبَنِي (٨) إبراهيم اليلوفي ، فأدخلني إلى مصر ، وباعني من محمد بن هاشم من بني ماجد بن عياش ، فوهبني لجارية . له ، ثم وَهَبَ أَبُو أَحمد بن عياش الجارية بعد مُدة لمولاي الإخشيدي ، وهو

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) إلى هنا ينتهي الساقط من ﴿ ص ﴾ والمشار إليه في ص ٥٠٨ ، الهامش رقم (٦) .

<sup>(</sup>۲) العنوان من عندنا . [ وانظر الكواكب السيارة ص ١١٩ و ٢٠٠ ] .

<sup>(</sup>٣) في ﴿ صُ ﴾ : ﴿ ترجع وأنت طالبٌ للشرق تجد قبة فيها كافور – الحادم الأسود الإخشيدي ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) هكذا التاريخ ف ( ص ) وف الأعلام ، وف الوفيات ، وغيرها من المراجع .. وف ( م ) :
 ( سنة ٣١٣ هـ ) .

 <sup>(</sup>٥) فى ( ص ) : ( الماردانى ) . وفى ( م ) : ( أبو بكر بن على المادرانى ) فى الموضعين . سبق التعليق عليها .

<sup>(</sup>٦) هكذا في ١ ص ، .. وفي ١ م ، : ١ سنك ، .

<sup>(</sup>٧) في و م ۽ أربعة عشر ۽ وفي و ص ۽ : و أربعة عشرة ۽ وكلاهما خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٨) من هنا إلى قوله : ٥ هذه الحالة ، عن ١ م ، و لم يرد في ١ ص ، .

يومئذ من جُملة أتباع و تكين ، فقالت له الجارية : لى عندهم عبد كان لى ، فأرسل الإخشيدى فطلبنى ، فأرسلنى إليه ، فلم أزَلْ عنده حتى جاءته ولاية دمشق ، وترقيتُ إلى أنْ صِرْتُ إلى هذه الحالة (١) .

وقال إسحاق بن إبراهيم : كان لكافور أفضال فى كل سنة لِحَاجِّ البَرِّ ، يبعث معهم مالًا وكسوة وطعاماً ، ويبعث معهم صندوقين من كسوة بَدَنِهِ يُفَرَّق ذلك على أولاد رسول الله عَلَيْكِ . وكان له من غِلْمَانِ التَّرك ألف وسبعون (٢) تُركيًا يغلق عليهم باب داره (٣) ، وتمام الأَلْفَى غلام .

[ وهم مقيمون معه (<sup>۱)</sup> ، سوى المُوَلَّدِينَ والسودان ، كان الجميع أربعة آلاف غلام ] (°) .

وكان له راتب في مطبخه ، في كل يوم ألف وسبعمائة رطل لحم (٢) ، ومِنَ ومن الدجاج الفائق مائة طائر [ سوى غيره من الدجاج والفراريج ] (٢) ، ومِنَ الخِرَاف المشوية مايزيد على الخمسين ، سوى النفقة على ذلك والحلوى . وكان يخرج في كل يوم من خزانة الشراب مايزيد على خمسين قِرْبَة من سائر الأشربة ثُفَرَّقُ على سائر الحاشية .

وكان يهدى إليه قاضى أسيوط محمد بن عبد الله فى كل سَنة خمسين ألف سَنَةُ جُلَة (^) تُعمل شراب سفرجل.

<sup>(</sup>١) إلى هنا ينتبي الساقط من و ص ، .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : ( وسبعين ) لا تصبح .

<sup>(</sup>٣) ف ( م ) : ( يغلق عليهم داره ) .

 <sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ( وهم مقيمين معه ) .

<sup>(</sup>٥) مابين المعقوفتين عن ( ص ) وساقط من ( م ) .

<sup>(</sup>٦) وقيل أكثر من ذلك .. انظر النجوم الزاهرة ج ٤ ص ٩ .

<sup>(</sup>٧) مابين المعقوفتين عن ( ص ) .

<sup>(</sup>٨) السَّفرجل : شجر مثمر من الفصيلة الوردية .

وقال الحسن بن إبراهيم : أرسل عبد الرحمٰن صاحب الأندلس إلى مصر مالًا يفرقه على المالكيين ، فبلغ أبا بكر الحَدَّاد ، فقال : لَعَلَّهُ لسائر أهل العِلْم .

فقال : بل للمالكيين <sup>(۱)</sup> خاصة . فقال لكافور : ﴿ أَرْضِيتَ مَن مُلْكِكَ أَنْ تُرْسَلَ الْأَمُوالُ إِلَى المَالكيين ، والشافعيون معك [ بلا شيء ] <sup>(۲)</sup> ؟ إِنْ لَمْ تَقَابِل هذا الفِعْل <sup>(۲)</sup> في الشافعيين بأكثر منه لأَكْتُبَنَّ في ذلك ولأكتُبَنَّ » .

فأرسل كافور عشرة آلاف درهم ، فجلس أبو بكر وفَرَّقَها على الشافعيين .

ولما مات كافور – رحمه الله –.وُجِدَ في خزانته عينًا ، وجواهرَ ، وثيابًا وسلاحًا ، وغير ذلك ، ما مبلغه ألف ألف دينار .

وكان متواضعًا حليمًا ، ويُحْكَى عنه أنه (أ) لَحِقَهُ جَرَبٌ كثير وهو صغير ، حتى كان لا يظهر ولا يقابل ، فطرده سيده ، فكان يمشى في سوق بنى حَبَاسَة ، وفيه طباحٌ يبيع الطبيخ ، فعبر به كافور يوماً وطلب منه (٥) ، فضربه بالمِغْرَفَةِ (١) على يده وهي حَارَّة ، فوقع مغشيًّا عليه ، فأخذه رجلٌ من المصريين ورَشٌ عليه الماء حتى أفاق ، وجعله عنده (٧) وداواه حتى وجد العافية ، فأكى سَيِّدَهُ ، فأخَذَهُ سَيِّدُهُ وقال للذى داواه : نُحذُ أُجْرَةَ مافعلتَ . قال : لا ، ولكن أجرى على الله تعالى .. فكان كافور كلما عَرَّتْ عليه نفسه يُذَكِّرُها بضربة العلَّبُ خ بالمغرفة . وربما يركب ويأتى ذلك الزقاق وينزل ويسجد شكرًا لله تعالى ، ويقول لنفسه : اذكرى ضربة المغرفة .

<sup>(</sup>١) في ( م ) : ( للمساكين ) تحريف .

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين عن ( م ) .

<sup>(</sup>٣) ف (ص) : ( يقابل هذا الفضل ) .

<sup>(</sup>٤) في و ص ۽ : و يمكي أن كافور ۽ .

<sup>(</sup>٥) في و ص ، : و وطلب منه وألَّحٌ عليه ، .

<sup>(</sup>٦) المِغْرَفَة : مَا يُغْرَفُ بِهِ الطَّعَامِ وَنُحُوهِ .

<sup>(</sup>٧) قوله : ١ حتى أفاق وجعله عنده ، عن ١ ص ، .

وحديثه مع ابن جابار مشهورٌ ، وهو من عزيز مناقبه ، وقد ذُكِرَ فى أخبار ابن جابار فيما تقدم .

وحكى أبو جعفر المنطقى (١) قال : دعانى كافور يوماً وقال لى : أَتَعْرِفُ مُنجَّماً كان يجلس عند دار فُلانِ ؟ فقلت : نعم . فقال : ما حاله (٢) ؟ قلت : مات منذ سنين كثيرة . فقال : اعْلَمْ أَنّى كنتُ (٢) مررتُ عليه يوماً فدعانى وقال لى : أَنظُرُ لك ؟ قلت : افعلْ . فَنَظَر ثم قال : ستملك هذه المدينة وتأمرُ فيها وتنهى . وكان معى درهمان (١) فدفعتهما إليه ، فقال : ماهذا (٥) ؟ فقلت : مامعى غيرهما (١) . فقال : وإنّ يَدَك (٢) ستملك هذه المدينة وغيرها ، وتبلغ مبلغاً عظيماً ، فَاذْكُرْنى . وانصرفتُ [ بعد أن عاهدته على الوفاء والإحسان ] (٨) ، فلما نمتُ البارحة رأيته في منامي وهو يقول لى : ما على هذا فارقتني ! فأريد أن تمضى (١) وتسأل عن حاله ، وهل له وَرَثَة (١٠) ؟ .

فمضيتُ إلى داره التي كان يسكنها ، فسألتُ عنه ، فقيل لى : له ابنتان (۱۱) ، إحداهما متزوجة والأخرى لم تتزوج ، وهي بِكُرٌ ، فعدتُ إليه

<sup>(</sup>١) في د م ، : د النطقي ، .

<sup>(</sup>٢) في وص ، : د ما فَعَل ؟ ، .

<sup>(</sup>٣) ای و م ) : و قد کنت ، .

 <sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ( درهمين ) . وف ( م ) : ( وكان معى من الفلوس درهمين ) وكلاهما خطأ ،
 والصواب ما أثبتناه ، اسم كان مرفوع بالألف لأنه مثنى .

<sup>(</sup>٥) في وص ، : وأي شيء هذا ؟ ، .

<sup>(</sup>٦) في و م ) : ( غير هذين ) .

<sup>(</sup>٧) في ﴿ م ﴾ : ﴿ وأَزِيدُكَ ﴾ .

<sup>(</sup>٨) مابين المعقوفتين عن ( م ) و لم يرد في ( ص ) .

<sup>(</sup>٩) في ( م ) : ( تمضي إلى محلته ) .

<sup>(</sup>١٠) في و ص ۽ : و وهل خَلَّفَ له ورثة ۽ .

<sup>(</sup>١١) في ﴿ م ﴾ : ﴿ إِنْ لَهُ ابْنَتَانَ ﴾ لا تصبح ، والصواب : ابْنَتِين ، اسم إن .

فأخبرته ، فأرسل لهما أربعمائة دينار ، واشترى لهما دارًا بأربعة آلاف درهم ، وجهز البكر أيضًا بماثتي دينار (١) .

وقيل: لقى الإخشيدى ابنَ سعيد المكفوف المُفَسِّر، فقال له: رأيتُ (٢) في المنام كأنَّ أمَّ الفتيان رَفَعَتْ إلى دُرْجا (٣) فيه خواتيم، فسلمتُ اللَّرْجَ إلى أخى (٤) المظفر، ثم عدتُ فأخذتُه منه وسلمته لهذا الغلام - يعنى كافور - فقال: يبلغ بك مبلعًا عظيمًا. فلما انصرف الإخشيدى قام ابن سعيد فقال: اطلبوا لى كافور (٥)، فطلبوه، فلما جاء قال: اتَّق الله في المسلمين، فإنك ستبلغ درَجَة مولاك. فاذكُرنِي ولا تَنْسَنِي!

فلما بلغ كافور مابلغ أرسل إليه إلى دمشق وأحْضَرَهُ ، وأَجْرَى عليه [ رزقًا كثيرًا ] (٢) إلى أنْ تُوف كافور .

ودخل على كافور غلامٌ ، فقال له : ما اسمُك ؟ قال : كافور . قال : نعم ، ما كُلُّ مَن اسمه محمد نَبِّى !

وقيل : كثرت الزلازل بمصر فى زمنه ، وأقامت ستة أشهر (٧) ليلاً ونهارًا ، فأنشده محمد بن القاسم قصيدة يقول فيها :

مَازُلْزِلَتْ مِصْرُ مِنْ سوءٍ يُرادُ بها لَكِنَّهَا رَقَصَتْ مِنْ عَدْلِهِ فَرَحُـا وَتُوفَى كَافُور – رحمه الله تعالى .. سنة سبع وخمسين وثلاثمائة (^) .

<sup>(</sup>١) في و ص ؛ : ﴿ فَأُرْسِلُ فَاشْتَرَى لِهَا دَارًا بِأُرْبِعِمَائَةَ دِينَارَ ، وَدَفَعَ لَلْبَكُرَ مَالْتَينَ تُجَهَّزُ بَهِمَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ﴿ م ﴾ : ﴿ رأيت لي ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الدُّرْج : سفيط أو ( شبه صندوق ) توضع فيه الأشياء .

<sup>(</sup>٤) في (م) : ( لأخبى ) .

<sup>(</sup>٥) هذه العبارة عن ( م ) ، ومضطربة في ( ص ) .

<sup>(</sup>٦) مابين المعقوفتين عن ( م ) .

<sup>(</sup>٧) قوله : ( أشهر ) عن ( ص ) .

 <sup>(</sup>A) في ( م ) و ( ص ) : ( سنة ٣٤٥ هـ ) . وما أثبتناه عن النجوم الزاهرة ج ٤ ص ١٠ ،
 وغير ذلك من مراجع .

#### تربة أبى الفضل جعفر بن الفرات :

ثم تمضى من قبته إلى الشرق (۱) تجد قبة لطيفة ، يقال إن تحتها سيده مدفون فيها (۱) . [ وبجانبها من الشرق سبعة قبور على صُفَّة ، يقال إنهم وزراء ، رحمهم الله تعالى ] (۱) وبجانبها من الشرق تربة تعرف بالوزير (ف) أبى الفضل جعفر بن الفرات رحمه الله ، نزل مصر (۱) وتقلَّد الوزارة لكافور ، وكان أبوه وزير المقتدر بالله ، وله (۱) رحلة في [ طلب ] الحديث . وحَدَّثَ (۱) عن أبى طالب عبد الله السابورى ، وأبى الحسن ، ومحمد بن فرج الحضرمى (۸) ، وغيرهم . ورَوَى عنه جَمْعٌ غفير .

قال أبو الفضل المذكور: حدثنى سعيد قال: أخبرنى أيوب عن وَهْب: « مكتوب فى مزامير داود: أتدرى لِمَنْ أغفرُ من عبادى ؟ قال: لا يارب. قال: للذى أَذْنُبَ ذنبًا فارتعدت فرائصه من ذلك. آمرُ الملائكة ألّا يكتبوا (١٠) عليه ذلك.

ومن كلامه – رحمه الله تعالى ونفعنا ببركاته في الدنيا والآخرة – شعر :

<sup>(</sup>١) في ﴿ م ﴾ : ﴿ إِلَى الرَّسْتَقِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ( م » : ( يقال إنه سيده فيها مدفون » .

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفتين عن ٩ ص ٢ .

<sup>(</sup>٤) في و ص ، : و فيها قبر الوزير ، .

 <sup>(</sup>٥) فى و م › : و ترك مصر › تحريف . [ انظر ترجمته فى الوفيات ج ١ ص ٣٤٦ – ٣٥٠ ،
 ومعجم الأدباء لياقوت ج ٧ ص ١٦٣ – ١٧٧ ] .

<sup>(</sup>٦) ف ( ص ) : ( وكان له ) . ومابين المعقوفتين من عندنا .

<sup>(</sup>٧) من هنا إلى نهاية الترجمة عن و م ، وساقط من و ص ، .

 <sup>(</sup>٨) هكذا ف و م ، .. وف وفيات الأعيان : محمد بن هارون الحضرمى ، وفي معجم الأدباء : محمد بن هارون الحصرى ، و لم أقف عليه .

<sup>(</sup>٩) في ﴿ م ﴾ : ﴿ أَلَّا يَكْتَبُونَ ﴾ لا تصح .

وَلَمْ يَبِتْ طَاوِيًا مِنْهَا عَلَى ضَجَرِ (١) فَلَيْسَ تُرْمِى سِوَى العَالِي مِنَ الشَّجَرِ

مَنْ أَخْمَلَ النَّفْسَ أَخْيَاهَا وَرَوَّحَهَا إِنَّ الرِّيَاحَ إِذَا اشْتَدَّتْ عَوَاصِفُهَا

وله أيضًا – رضي الله عنه :

وسَخِطْتُ كَانَ الحِلْمُ رَدَّ جَوَابِهِ أَخْلاقِهِ وَطَهِ بُتُ مِـنْ آدابِـهِ وَبِقَلْبِــهِ وَلَعَلَّــهُ أَدْرَى بِـــهِ

مَنْ لَى بِصُحْبَةِ مَنْ إِذَا أَغْضَبَتُهُ وَإِذَا طَرِبْتُ إِلَى المُدَامِ سَكِرْتُ مِنْ وَتَرَاهُ يُصْغِى لِلْحَدِيثِ بِسَمْعِـهِ

وكانت وفاة الوزير في سنة ٣٩١ هـ (٢) .

وتخرج من باب التربة تجد على يمينك قبرين ، بهما سيدتان شريفتان <sup>(٦)</sup> . قبل : هما من أولاد جعفر بن محمد الصادق ، وفي ذلك نَظَر ، والله أعلم <sup>(١)</sup> .

## قبر أبي الحسن الطرائفي (٥):

وهناك قبر الطرائفي <sup>(١)</sup> – رحمه الله – كان يَقْرِى الضيفان <sup>(٧)</sup> . واسمه علمَّى ، وكُنيته أبو الحَسنَن ، كان مُكْرِمًا للفقراء ، كثير الضيافة لهم .

 <sup>(</sup>١) هكذا البيت في المصدرين السابقين .. وفي ( م ) : ( الناس ) مكان ( النفس ) ، تحريف من الناسخ . وأنحمَل النفس : أخفاها ولم يجعل لها نصيبًا من الشهرة . والطاوى : الضامر المنكمش .

 <sup>(</sup>۲) يقال : إنه أوصى أن يُدفن فى المدينة ، حيث اشترى دارًا بالقرب من المسجد النبوى – على ساكنه أفضل الصلاة والسلام – ولما مات حُمِل تابوته من مصر ودفنوه فى الدار المذكورة ، والله أعلم .
 [ انظر وفيات الأعيان ج ١ ص ٣٤٩ ] .

<sup>(</sup>٣) في و م ، : و السيدتين الشريفتين و ثناء وثناء ، .

<sup>(</sup>٤) إلى هنا ينتبي الساقط من و ص ، .

<sup>(</sup>٥) العنوان من عندنا .

<sup>(</sup>٦) في و ص ، : و تخرج من التربة على يمينك تجد قبر الطرائفي .

 <sup>(</sup>٧) يقرى الضيفان : يضيفهم ويكرمهم .. وما بعد ذلك إلى نهاية الترجمة عن ١ م ٤ وساقط من
 ص ٤ .

ويحكى عنه أنَّ رجلاً جاء إلى حانوته وهو فى قوة بيعه واجتماع الناس عليه ، فقال له : ما حَاجَتُكَ أيها الشيخ ؟ فسكَتَ ومَشَى ، فقام إليه الطرائفى وترك بيعه وقال له : ما حاجتُك ؟ فقال له : أحتاج إلى ثوب وعمامة وسراويل . فقال : بسم الله ، ثم أمَّرَ الطرائفى غُلامَه فاشترى ذلك ، وأخذ الطرائفى الرجل وجاء به إلى البيت ، ثم قال له : هل بَقِيَتْ حاجة ؟ قال : نعم ، نحن عَشَرَةٌ وأنا واحد منهم ، ما ينبغى لى أنْ أتخصَص . فقال له : امْض وَأْتِنى بهم . فَذَهَبَ وجَاءَ بهم . فلما حضروا قال لهم : ما تشتهون ؟ فاشتهى كل واحد منهم لَوْنَا ، فطَبَخَ لهم جميع ما طلبوه ، وقدَّم لهم الطعام ، فأكل كُلُّ واحدٍ ما اشتهاه ، ولَمَّا فرغوا (١) سألهُم : هل تشتهون ؟ هل بقيتْ لكم حاجة ؟ قالوا : نعم ، أنْ فرغوا (١) سألهُم : هل تشتهون ؟ هل بقيتْ لكم حاجة ؟ قالوا : نعم ، أنْ فرغوا كَنُنْ يَدُيْهِ ، وأنْ يُدَلِّلُكَ كَا دَلِّلْتَنَا ! فَبَكَى .

ثم إنه كَسَا الجميع ، وقال لصاحبه الأول : هل بقيتُ لكَ حاجة ؟ قال : نعم ، تُزَوِّجُنِي بِابْنَتِكَ . قال : بسم الله . ثم زَوَّجَهُ ابنته وأسكنه عنده ، وقام له بما يحتاج إليه في ليلة عُرْسِهِ ، وأَدْخَلَ زَوْجَتَهُ عليه .

ثم إن الطرائفي نام تلك الليلة ، فرأى أنَّ القيامة قد قامت ، وقد تَجَلَّى الله سبحانه وتعالى ، وجاء به وأوقفه بين يديه وقال له : تَدَلَّلُ كَمَا تَدَلَّلُتِ الفقراء عليك .. ثم أُعْطِى قصرًا عظيمًا ، ووجد طعاماً كثيرًا ، ووجد دَاخِلَ القصر حُورًا لم يَرَ مثل صِفَتِهَا . فلما [ استيقظ ] (٢) من منامه جاء إلى زوج ابنته فقال له : كيف كانت ليلتك مع زوجتك ؟ قال : كليلتك مع رَبِّكَ ! فقال له : كيف وجدت البيت ؟ قال : كيف وجدت القصر ؟ قال : أعجبتك الحور ؟

والطرائفي منسوب إلى بيع الطرائف ، وهي الأشياء الحَسنَة (٣) .

(١) في و م ) : ( ثم لمّا فرغوا ) .

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين من عندنا ، سقط سهوًا من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) إلى هنا ينتهي الساقط من ( ص ) .

ثم تخرج إلى الخندق وتنزل منه وتطلع تجد تربة فيها الياسميني والنسريني وجماعة من الصالحين – رحمة الله عليهم .

## قبر الفقيه نجم الدين عُمَارة بن على اليمني (١):

ثم تمضى إلى تربة تُعرف بتربة بنى المنتجب ، بها قبة فيها قبر الفقيه الفاضل نجم الدين عُمارة بن على بن زيدان (٢) ، المكنى أبا محمد الحَكَمِى المَذْحِجِيّ المُعنى الشَّافِعيّ الفَرضي ، الشاعر المشهور .

تَفَقَّه بِزَبِيد مدة أربع سنين (٣) ، وَهُو من قَحْطَان ، ثم الحَكَم بن سعد العشيرة المَذْحِجِي . وُلِدَ بتهامة من أرض اليمن في مدينة يُقال لها « مَرْطان » من وادى « وَسَاع » (١) ، وبُعْدُها من مكة في مهب (٥) الجنوب أحَدَ عشر يوماً (١) ، سنة ٥١٥ هـ ، وبلغ بها الحُلم سنة ٥٢٩ هـ ، ورَحَل (٧) إلى زبيد سنة ٥٣١ هـ ، وحج سنة ٥٤٩ هـ ، فَسَيَّرَهُ صاحبُ مكَّةَ قاسمُ بن هاشم بن فليتة رسولاً إلى الفائز (٨) خليفة مصر ، فمدحه بقصيدة ميمية ، فَوَصَلَهُ (١) ، ومَدَحَ ابن رُزِّيك فأَحْسَنَ صِلَتَهُ .

 <sup>(</sup>١) العنوان من عندنا . وهذه الشخصية لم يرد لها ذكر في ( ص ) . [ وانظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ج ٢ ص ٧٠ و ٧١ ، ووفيات الأعيان ج ٣ ص ٧٠ و ٧١ ، ووفيات الأعيان ج ٣ ص ٤٣١ - ٤٣٦ ، وشذرات الذهب ج ٤ ص ٢٣٤ و ٢٣٥ ] .

<sup>(</sup>٢) في الوفيات: ( ريدان ) بالراء المهملة .

<sup>(</sup>٣) في ( م » : ( أربع سنين في المدرسة بزبيد » .

 <sup>(</sup>٤) فى د م ، : د وادى السباع ، وقبل : وادى وساع ، ، والأخيرة التى أثبتناها هى التى ورد لها ذكر فى الوفيات وفى معجم البلدان ، وذكر ياقوت أنها من قُرى اليمن .

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : ( محل ) مكان ( مهب ) . وما أثبتناه عن الوفيات ج ٣ ص ٤٣٢ .

<sup>(</sup>٦) في و م ، : و إحدى عشر ، خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٧) ف ( م ) : ( ودخل ) .

<sup>(</sup>٨) هو الفائز بن الظافر .

<sup>(</sup>٩) فوصَلَهُ : أجزل له العطاء والصُّلة . وهذه القصيدة في الوفيات ج ٣ ص ٤٣٢ و ٤٣٣ ومطلعها :

الحمد للعيس بَعْد العَرْم والهِمَسم حمدًا يقسومُ بما أَوْلَتْ مسن التُعَسم

ثم عاد إلى مكة ، وذهب إلى زَبِيد ، ثم حج ، وأعاده صاحب مكة فى رسالة إلى مصر ثانية ، فدخل مصر واستوطنها إلى أنْ صُلِبَ .

وكان شافعيًّا شديد التعصب للسُّنة ، وأديبًا ماهرًا ، وشاعرًا مجيدًا ، ولم يَرَلْ فى عُلُوٌ فى دَوْلة المصريين إلى أَنْ مَلَكَ السلطان صلاح الدين ، فمدحه كثيرًا ، ومدح الفاضل (١) كثيرًا ، ثم إنه شرع فى أمور ، وأخذ فى اتفاقي مع رؤساء البلد فى التعصب للعبيديين وإعادة أمرهم ، فنُقِلَ أَمْرُهُم ، وكانوا ثمانية من الأعيان ، فأمَرَ صلاح الدين بشنقهم فى رمضان سنة ٥٦٩ هـ .

ويقال: إن صلاح الدين لمَّا استشار الفاضل في أمره فقال: نسجنه. فقال: يُرْجَى خَلاصُهُ .. فقال: نضربه عقوبةً .. فقال: الكلْبُ يُضْرَبُ فيسكت ثم ينبح. فقال: نشنقه. فقال: الملوك إذا أرادوا شيئًا فعلوه، ونهض قائماً، فعَلِمَ السلطانُ أنَّ هذا هو الرأى.

وقيل: أُخضِرَ عمارة ، فأخذ الفاضل في تلطيف أمره مع السلطان - بينه وبينه – فقال عمارة : بالله يامولانا لا تسمع منه مايقول فِيّ . فقال السلطان : نعم ، والله أعلم بأمر الفاضل وأمر عمارة ، ثم إنه رسم فيه بما رسم ، فقال عمارة للمُوّكِلِينَ به : بالله مُرُّوا بى على باب القاضى الفاضل لَعَلَّهُ يرق لى .. فمَرُّوا به ، وكان الفاضل جالسًا على باب داره ، فلما رآه مُقبِلاً دخل داره وأغلق بابه ، فقال عمارة :

عَبْدُ الرَّحِيمِ قَدِ احْتَحَبْ إِنَّ الخَدلاَصَ مِدنَ الْعَدجَبْ ويقال : إنه مَرَّ قبل كاثنته (٢) بيومين أو ثلاثة ، فرأى بين القصرين مصلوبًا فقال :

<sup>(</sup>١) هو القاضي الفاضل، عبد الرحيم بن على بن الحسن البيساني، وزير صلاح الدين وكاتب سره.

<sup>(</sup>٢) هكذا ف و م ، .. ولعله يريد : قبل موته .

ومَدَّ عَلَى صَلِيبِ الصَّلْبِ مِنْهُ يَمِينًا لا تَطُولُ إِلَى الشِّمالِ ونَـكُسَ رَأْسَهُ لِعِتَـابِ قَـلْبِ دَعَـاهُ إِلَى الغَوايَـةِ والضَّلالِ

وقال بعضهم : عَبَرْتُ بين القصرين وأنا عائدٌ على دار السلطان صلاح الدين عَشِيَّةَ النهار الذي شُبِقَ فيه عمارة اليمني ، فشاهدته هناك مشنوقًا ، فذكرتُ أبياتًا له عملها في الصَّالِح (١) ، وهي هذه ، قال :

إِذَا قَدَرْتَ عَلَى الْعَلْيَاءِ بِالْعَلَبِ فَلا ثُعَرِّجْ عَلَى سَعْي وَلاَ طَلَبِ وَلاَ تَرقَنَّ لِي إِنْ كُرْبَةً عَرَضَتْ فَإِنَّ قَلْبِي مَخْلُوقٌ مِنَ الكُرَبِ وَاسْتَخْبَرِ الْهَوْلَ كُمْ آئسْتُ وَحْشَتَهُ وَكُمْ وَهَبْتُ له رُوحِي وَلَمْ أُهَبِ

ومن نظمه – رضي الله عنه :

بَاتَ يَرْعَى السُّهَا بِطَرْفِ مُؤَرَّقُ لَيْتَ أَيَّامَهُ السُّوالِفَ يَرْجِعْنَ وَيَجْمَعْنَ طِيبَ عَيْشٍ تَفَرَّقْ دِمَـنَ أَنْـبَتَ الْجَمَـالُ ثَرَاهَـا وَرَعَى الشُّوقُ غَضُّهَا حِينَ أُورَقُ (٣٠٠ فَتَــحَ الطُّـلُ زَهْرَهَــا وَتَوَلَّـــى

وفُوَّادٍ مِنَ الْغُرامِ مُحَـرَّقُ (٢) نَشْرَهُ رَاحَةُ النَّسِمِ اللَّذِي رَقْ

وله أيضًا:

يا أَيُّهَا النَّاسُ والخِطَابُ إلى مَنْ هَٰذِهِ خُطْبَةٌ إِلَى غَيْـرِ شَخْصٍ لَمْ أُخَصُّصْ بِهَا فُلاَّنَّ رِلاُّتِّي مَنْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَزِيَّةُ فَهُـم

هُوَ مِنْ حَيْثُ فَضُلُّهُ إِنْسَانُ نَظْمَةً عِقْدُ نَثْرِهَا الأَوْزَانُ فى زَمَانٍ مَا فِي يَنِيــهِ فُلَانُ فَلْيَكُنْ سَامِعًا فَعِنْدى لِسَانُ (1)

<sup>(</sup>١) هو الوزير الصالح ابن رُزِّيك .

<sup>(</sup>٢) السُّها : كوكب صغير خَفِيُّ الضوء .

<sup>(</sup>٣) الدِّمِنُ : آثار الناس وماسَوَّدُوا .

<sup>(</sup>٤) مَزيَّة فَهُم : فضيلة فهم ، أو تمام عقل .

لَمْ يُمَيِّزُ بَيْنَ الْبَرِيِّةِ إِلَّا وَالْخَطَايَا بِالْعَطَايا [ تَوَلَّتُ ] لا يَعُرَّلُكُ مَ زِيَادَةُ حَالٍ لا يَعُرَّلُكُ مَ زِيَادَةُ حَالٍ وَإِذَا اللَّوْمُ لَمْ يُظَلَّ مِنَ الشَّمْسِ وَإِذَا اللَّوْمُ لَمْ يُظلَّ مِنَ الشَّمْسِ وَأَحَتَّى الأَنَامِ بِاللَّمِّ جِيلًا طُرُقُ الْجُودِ غَيْرُ ما نَحْنُ فِيهِ أُمَيِّرُ الْجُودِ غَيْرُ ما نَحْنُ فِيهِ أُميَّرُ الْجُودِ قِصَّةً عند قَوْمٍ وَعَدِمْنَا نَشَرًا يَالُلُ عليه وَعَدِمْنَا نَشَرًا يَالُلُ عليه وَعَدِمْنَا نَشَرًا يَالُلُ عليه وَعَدِمْنِا لَالْكَفَ كَالُولُ عليه لَاللَّهُ الأَلْفَ كَالَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعْلَقِيْدُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْعَلَامِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الللْمِؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُ

وقال أيضًا - عفا الله عنه :

إِذَا لَمْ يُسَالِمُكَ الزَّمَانُ فَحَارِب وَلَا تَحْتَقِرْ كَيْدًا ضَعِيفًا فَرُبَّمَا فَقَدْ هَدَّ قِدْماً عَرْشَ بِلْقِيسَ هُدْهُدَّ إِذَا كَان رَأْسُ المَالِ عُمْرَك فَاحْتَرِزْ فَبَيْنَ اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالصَّبْحِ مَعْرَكَ وَمَارَاعَنِسَى غَدْرُ الشَّبَابِ لِأَنْنِسَى وَمَارَاعَنِسَى غَدْرُ الشَّبَابِ لِأَنْنِسَى وَغَدْرُ الْفَتَسَى فَ عَهْدِهِ وَوَفَائِسِهِ

حَسنَاتُ يَزِينُهَا الإحسانُ (۱) كُمْ جَمِيلِ بها المَساوِى تُصانُ (۱) فَالرِّيَاداتُ بَعْدَهَا نُصقَانُ (۱) فَالرِّيَاداتُ بَعْدَهَا نُصقَانُ (۱) فَسلاَ أَوْرَقَتْ لَهُ أَعْصَانُ (۱) بَيْسَنَ أَبْنَائِهِ كَرِيمٌ يُهَانُ الْبَيَانُ ؟ فَدْ سَمِعْنَا الدُّعُوى فَأَيْنَ الْبَيَانُ ؟ فَدْ سَمِعْنَا الدُّعُوى فَأَيْنَ الْبَيَانُ ؟ مُستَحِيلاً فَي حَقِّهَا الإِلْمَكَانُ مُستَحِيلاً في حَقِّهَا الإِلْمَكَانُ الْبَيَانُ ؟ إِنْمَا النَّالُ حَيْثُ ثَمَّ الدُّنَانُ ؟ وَأَنِّى مِنَ السَّمَاعِ الْعَيَانُ ؟ وَأَنِّى مِنَ السَّمَاعِ الْعَيَانُ ؟ وَأَنِّى مِنَ السَّمَاعِ الْعَيَانُ ؟

وَبَاعِدُ إِذَا لَمْ تَنْتَفِعُ بِالأَقَارِبِ ثَنَ مُوتُ الأَفَاعِي مِن سُمُومِ الْعَقَارِبِ (\*) تَمُوتُ الأَفَاعِي مِن سُمُومِ الْعَقَارِبِ (\*) وَخَرَّبَ فَأَرَّ قَبَلَ ذَا سَدَّ مَأْرِبِ (\*) عَلَيْهِ مِنَ الإِلْفَاقِ فَى غَيْرِ وَاجِبِ يَكِرُّ عَلَيْنَا جَسِيشُهُ بِالْعَجَائِبِ يَكِرُّ عَلَيْنَا جَسِيشُهُ بِالْعَجَائِبِ أَنْسُتُ بِهَذَا الخُلْقِ مِنْ كُلِّ صَاحِبِ (\*) أَنِسْتُ بِهَذَا الخُلْقِ مِنْ كُلِّ صَاحِبِ (\*) وَغَدْرُ الْمَوَاضِي فَى نُبُو المَضَارِب (\*) وَغَدْرُ الْمَوَاضِي فَى نُبُو المَضَارِب (\*)

<sup>(</sup>١) البريَّة : الخَلْق .

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين من عندنا ، وورد مكانه بياض بالأصل .

<sup>(</sup>٣) اللَّوْمُ : شجر المُقْل .

<sup>(</sup>٤) لى ﴿ م ﴾ : ﴿ وَلَا تَحْتَرَقَ ﴾ مكان ﴿ وَلَا تَحْتَقُر ﴾ تحريف ، وما أثبتناه عن الوفيات .

<sup>(</sup>٥) لى و م ﴾ : ﴿ وجرب ﴾ مكان ﴿ وخَرَّب ﴾ تحريف . وسقط منها ﴿ ذَا ﴾ ولا يستقيم الوزن إلا به .

<sup>(</sup>٦) لى ﴿ م ﴾ : ﴿ وما راعني فَقُدُ الشبابِ ﴾ وما أثبتناه عن الوفيات .

 <sup>(</sup>٧) المواضى : السيوف القواطع . وثبو السيوف : عدم إصابتها الهدف . ولى و م ) : و في بنود ›
 تحريف .

إذَا كَانَ هَذَا الدُّرُّ مَعْدِنُهُ فَمِي رَّأَيْتُ وَمِي رَجَالاً أَصْبَحَتْ فِي مَآدِب تَأْخُرْتُ لَمَّا قَدَّمَتْهُمْ عُلاَكُمُ تُرَى أَيْنَ كَانُوا فِي مَوَاطِنِيَ التي لَيَالِي أَنْلُو ذِكْرَكُمْ فِي مَوَاطِنِيَ التي لَيَالِي أَنْلُو ذِكْرَكُمْ فِي مَجَالِس

فَصُونُوهُ عَنْ تَقْبِيلِ رَاحَةِ وَاهِبِ لَدَيْكُمْ ، وَحَالِى وَحْدَهَا فَى نَوَادِبِ عَلَى ، وَتَأْبَى الأَسْدُ سَبْقَ الثَّعَالِبِ عَدَوْتُ لَكُمْ فِيهِنَّ أَكْرَمَ نَائِبِ (١) عَدَوْتُ الْوَرَى فِيها بِغَمْزِ الْحَوَاجِبِ

#### قبر كال الدين ابن العديم (٢):

ثم تمضى من تُربة « عُمارة » إلى حُوش كبير يُعْرَف بحوش بنى يعمر ، به القاضى الأَجَلُ الصَّاحِب كال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد بن أبى الفضل هبة الله بن أبى علم عمد بن أبى الحسن أحمد بن يحيى ابن زهير بن هارون بن موسى بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن أبى جَرَادَة عامر بن ربيعة بن خويلد بن عوف بن عامر بن عُقيْل ، رئيس الشام العُقيْلي الحبي المعروف بابن العديم ، وُلِدَ – رحمه الله – سنة ٥٦٦ هـ ، وتوفى سنة ١٦٦ هـ وقيل : بل سنة ٦٦٦ هـ . وقيل ٦٦٨ هـ (٣) .

وَسَمِعَ من أبيه ، ومن عمه أبى غانم ، وابن طَبُرْزَد ، والافتخار ، والكندى ، والحرستانى (<sup>3)</sup> . وسمع جماعة كثيرة بدمشق وحلب والقدس

<sup>(</sup>١) في ﴿ م ﴾ : ﴿ عَلَدُتُ ﴾ مكان ﴿ غَلَوْتُ ﴾ . وماهنا عن الوفيات .

 <sup>(</sup>۲) العنوان من عندنا و لم يرد فى ( ص ) أيضًا . [ وانظر ترجمته فى معجم الأدباء ج ١٦ ص ٥ – ٧٠ ، وفوات الوفيات ج ٣ ص ١٢٦ – ١٢٩ ، والنجوم الزاهرة ج ٧ ص ٢٠٨ – ٢١٠ ، وشذرات الذهب ج ٥ ص ٣٠٣ ] .

 <sup>(</sup>٣) أكثر المصادر التي ترجمت له مجمعة على أن وفاته كانت سنة ٦٦٠ هـ . وتاريخ وفاته هذا يدل على أن ما كُتِبَ عنه هنا ، كُتِبَ بعد وفاة موفق الدين بن عثمان ، مؤلف « مرشد الزوار » ، والمتوفى سنة ٦١٥ هـ ، كما أشرنا إلى ذلك آنفًا في أكثر من موضع .

<sup>(</sup>٤) هكذا في وفيات الوفيات . وفي د م ۽ : د وابن الحرستان ۽ .

والحجاز والعراق . وكان مُحَدِّثًا حافظًا ، مؤرخًا صادقًا ، فقيهًا مُفتيًا ، مُنشِقًا بليغًا ، كاتبًا مُجَوِّدًا . دَرَّسَ ، وأَفْتَى ، وصَنَّفَ ، وترسل (١) عن الملوك ، وكان رأسًا في الخط المنسوب ، لاسيما النسخ والحواشي .

وَرُبِيَى فَى النوم بعد وفاته ، فقيل له : مافعل الله بِكَ ؟ فقال : نفعنى ما كتبته بيدى من العِلْم . فقيل له : هل تعلم بنا إذا زُرْنَاكَ ؟ قال : نعم ، ويُقَالُ لى : هذا فلان ابن فلان .

أُطْنَبَ الحافظ شرف الدين الدمياطى فى وصفه وَقال : ولى قضاء حَلَب خمسة من آبائه متوالية (۲) ، وله الخط البديع والخط الرفيع ، والتصانيف الرائقة ، منها : ( تاريخ حلب ) ، أَذْرَكَتْهُ المنيَّةُ قبل كال تَبْييضِهِ ، وكتاب ( الدَّرَارِى فى ذكر الذَّرَارى ) جَمَعَهُ للملك الظاهر ، وقدمه إليه يوم وُلِدَ وَلَدُهُ العزيز . وكتاب ( ضوء الصباح فى الحَثِّ على السَّمَاح ) (۲) ، صَنَّفَهُ للملك الأشرف . وكتاب ( الأخبار المستفادة فى ذكر بنى [ أبى ] (أ) جرادة ) . وكتاب فى الخط وعُلومه ، ووصف آدابه ، وطروسه وأقلامه . وكتاب ( دَفْع الظلم والتجرى عن (٥) أبى العلاء المَعَرَّى ) . وكتاب ( الإشعار بما للملوك من النوادر والأشعار ) .

ومِمَّنْ كَتَبَ إليه يسترفِدُهُ شيئًا من خَطِّه (١) سعد الدين مَنُوجَهُرُ

<sup>(</sup>١) أى : أرسل رسولًا أو رسالة .

<sup>(</sup>٢) متوالية ، أي : متنابعين .

 <sup>(</sup>٣) فى ( م » : ( السماع » وما أثبتناه عن فوات الوفيات ج ٣ ص ١٢٧ ، ومعجم الأدباء ج ١٦
 ٥٠ .

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفتين عن المصدرين السابقين .

<sup>(</sup>٥) فى ( م ) : ( دفع التجرى على .. ) وما أثبتناه عن فوات الوفيات . ..

<sup>(</sup>٦) في ١ م ۽ : ١ يسترفده خطه ۽ . وما أثبتناه عن معجم الأدباء ج ١٦ ص ٤٦ .

المَوْصِلِكُى ، وأمين الدين ياقوت المعروف بالعالم (') ، صِهْر ياقوت الكاتب الذى يُضَرَّبُ به المثل [ في جودة الخط ] (٢) .

وكان فى بعض سَفْراته يركب فى مِحَفَّة تُشَدُّ له بين بَغْلَيْنِ ويجلس فيها ويكتب .

قال ياقوت: سألتُه لِمَ سُمِّيتُمْ بِبَنِى العَدِيم ؟ فقال: سألتُ جماعةً من أهلى عن ذلك فلم يَعْرِفُوهُ ، وقالوا: هو اسم مُحْدَثٌ لم يكن آبائى القدماء يُعْرَفُونَ [ بهذا ] (٢) ولم يكن فى نساء أهلى مَنْ يعرف به ، ولا أُحْسَبُ إلّا أنَّ جَدَّى القاضِيَ أَبَا الفضل هِبَةَ الله بن أحمد بن يحيى بن زُهَيْر بن أبى جَرادَة - مع ثروة واسعة ونعمة شاملة - كان يُكثِرُ فى شِعْرِهِ من ذِكْر الْعُدْمِ (١) وشكَوى الزمان ، فَسُمِّتَى بذلك ، فإنْ لم يكن هذا سَبَبَهُ فلا أَدْرِى ما سَبَبُهُ ؟

وقال : ختمتُ القرآن ولى تسع سنين ، وقرأتُ بالعَشْرِ ولى عَشْرُ سنين ، وقرأتُ بالعَشْرِ ولى عَشْرُ سنين ، ولم أكتبُ عَلَى أَحَدِ مَشْهُورِ إِلَّا تَاجَ الدِّين محمد بن أحمد بن الْبَرَفْطِيِّ (٥) البغداديِّ ، وَرَدَ إِلِينَا حَلَب ، فكتبتُ عليه أياماً (١) قلائلَ لم يَحْصُلُ مِنْهُ فِيهَا طَائِلٌ .

ورَوَى عنه الدواداري ، وغيره ، ومِنْ شعره (٧) :

<sup>(</sup>١) هكذا في المصدر السابق .. وفي دم ، : د بالمعلم العالم ، .

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين عن المصدر السابق ولم يرد في ( م ) .

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفتين عن ياقوت و لم يرد في د م ١٠

<sup>(</sup>٤) العُدُّم : الفقر . والعديم : الفقير الذي لا مالَ له .

<sup>(</sup>٥) في و م ۽ : و أحمد البرفطي ۽ وما أثبتناه عن معجم الأدباء ج ١٦ ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٦) في و م ۽ : و أيام ۽ لا تصبح ، والصواب بالنصب .

<sup>(</sup>٧) الشعر وَرَد في الوفيات ج ٣ ص ١٢٨ ، ووِرد في معجم الأدباء ج ١٦ ص ٥١ .

وَأَهْيَفَ مَعُسُولِ الْمَرَاشِفِ خِلْتُهُ يُسِيلُ إِلَى فِيهِ اللَّذِيدِ مُدَامَةً يُسِيلُ إِلَى فِيهِ اللَّذِيدِ مُدَامَةً فَيَسَكُرُ مِنْهُ عِنْدَ ذَاكَ قَوامُسهُ كَأَنَّ أُمِيرَ النَّوْمِ يَهْوَى جُفُونَهُ خَلُوثُ بِهِ مِنْ بَعْدِ مَا نَامَ أَهْلُهُ فَوَسَدُ خُلُوثُ بِهِ مِنْ بَعْدِ مَا نَامَ أَهْلُهُ فَوَسَدُ خُلُوثُ مِنْهُ عَلَى تُقَى فَوَسَدَ مُعَانِقِسَى فَوَسَدَّ مُعَانِقِسَى فَوَسَدَ مُعَانِقِسَى فَقَامَ يَجُرُّ الْبُرْدَ مِنْهُ عَلَى ثُقَى كَذَلِكَ أَحْلَى الْحُبِّ مَا كَانَ فَرْجُهُ كَذَلِكَ أَحْلَى الْحُبِّ مَا كَانَ فَرْجُهُ كَلَيْكَ أَحْلَى الْحُبِّ مَا كَانَ فَرْجُهُ كَانَ فَرْجُهُ مَا كَانَ فَرْجُهُ مَا كَانَ فَرْجُهُ الْمُحَبِّ مَا كَانَ فَرْجُهُ

وَفِي وَجْنَتْيْهِ لِلْمُدَامَةِ عَـاصِرُ (۱)
رَحِيقًا وَقَدْ مَرَّتْ عليه الأَعَاصِرُ (۲)
فَيَهْقَرُّ تِيهًا وَالْعُيُونُ فَوَاتِـرُ (۲)
فَيَهْقَرُّ تِيهًا وَالْعُيُونُ فَوَاتِـرُ (۲)
إِذَا هَمَّ رَفْعًا خَالَفَتْهُ الْمَحَاجِرُ (۵)
وَقَدْ غَابَتِ الْجَوْزَاءُ واللَّيْلُ سَاتِرُ (۵)
إِلَى أَنْ بَدَا ضَوْءٌ مِنَ الصَّبْعِ سَافِرُ (۱)
وَقُدْتُ وَلَمْ تُحْلُلُ الْإِثْمِ مَآذِرُ (۷)
عَفِيفًا وَوَصْلٌ لَمْ تَشْنِنُهُ الْجَرَائِرُ (۸)
عَفِيفًا وَوَصْلٌ لَمْ تَشْنِنُهُ الْجَرَائِرُ (۸)

\* \* \*

وبالحوش المذكور قبر يوسف بن يوسف ، المكنى أبا سهل القصيرى ، الأديب ، تولى تدريس الحديث بالمدرسة الكاملية ، وكان قليل الرواية ، وتوفى بالمدرسة الكاملية المذكورة .

<sup>(</sup>١) الأهيف : دقيق الخصر والضامر البطن . والمراشِف : الشفاه ، أو جمع مَرْشف ، ويُطلق على موضع الرشف . والمُدامة : الخمر .

<sup>(</sup>٢) نيه : نبه .

<sup>(</sup>٣) العيون الفواتر : التي فيها ضعف وانكسار، وهذا مستحسن فيها .

<sup>(</sup>٤) في ( م » : ﴿ أَمِيرِ القوم » . ومَحَاجِرِ العين : ما أحاط بها .

<sup>(</sup>٥) في المصدرين السابقين ﴿ غارت ﴾ مكان ﴿ غابت ﴾ وهي بمعناها .

<sup>(</sup>٦) فى ( م ) : ( وباب ) مكان ( وبات ) تحريف .

<sup>(</sup>٧) في ﴿ م ﴾ : ﴿ البر ﴾ مكان ﴿ البرد ﴾ خطأ ، والصواب ما أثبتناه من المصدرين السابقين .

 <sup>(</sup>A) لم تشیئه : لم تعینه ، وفی الفوات : ﴿ لم تشینه › وهی بمعناها . والجراثر : جمع جریرة ، وهی الجنایة والذنب و كل ما یُعاب .

### قبر الإمام عمر بن دُخيَة الكلبي (١):

ثم تخرج من الحوش وتأتى إلى حوش يُلاصقه من الجهة البحرية ، بالحوش المذكور ، قبر الإمام الحافظ الحُجَّة عمر بن حسن بن على بن محمد الجُميَّل بن بدر بن أحمد بن دُحيَة – بكسر الدال وفتحها ، والفتح أفصح ، صاحب رسول الله ، عَلَيْتُهُ ، الذي كان يهبطُ الأمين جبريل على صورته وهيئته – ابن خليفة ابن فروة بن فضالة بن زيد بن امرى القيس بن الخَرْج (٢) – بغير راء – ابن عامر بن بكر بن عامر الأكبر بن عوف (٣) ، واسمه زيد اللات بن رُفَيْدَة ابن قَوْر بن كُليب (١) بن وَبَرَة بن ثعلب . وقيل : تَعْلِب بن حُلوان بن عمران ابن ألحزرجي ، المعروف بذي النابي الداني السبتي الأندلسي البنسي الأنصاري الخرجي ، المعروف بذي النسبين ، والمكنى أبا الفضل وأبا الخَطَّاب ، كا ذكر ذلك يحيى الكلبي ، وأنه سبط ابن البسام الحَسني الفاطمي .

وكان المذكور من أعيان العلماء ومشاهير الفضلاء ، مُتَّقِنًا لعلم الحديث النبوى ، وكل ما يتعلق به ، عارفاً بالنحو واللغة وأيام العَرَب (٥) ، وأشعارها .. اشتغل بطلب الحديث في أكثر بلاد الأندلس الإسلامية (١) ، ولقى بها العلماء والمشايخ ، ثم رحل واجتمع بفضلاء مراكش ، ثم رحل إلى إفريقية ، ومنها إلى الديار المصرية ، ثم رحل إلى الشام والشرق والعراق ، ودخل إلى عراق العجم وخراسان ، وما وراء كل ذلك في طلب الحديث والاجتماع بأئمته ، والأخذ عنه ، ويُستفاد منه .

<sup>(</sup>١) العنوان من عندنا ، و لم يرد في ( ص ) أيضًا وتوفى عمر بن دحية هذا سنة ٦٣٣ هـ كما سيأتى - أي بعد وفاة مؤلف مرشد الزوار بثاني عشرة سنة . [ انظر ترجمته في وفيات الأعيان ج ٣ ص ٤٤٨ - ٤٥٠ ، وتذكره الحفاظ ج ٤ ص ١٤٢٠ - ١٤٢٩ ، وميزان الاعتدال ج ٣ ص ١٨٦ – ١٨٩ ، والنجوم الزاهرة ج ٢ ص ١٩٦ و ٢٩٦ ، وشذرات الذهب ج ٥ ص ١٦٠ و ١٦١١ ، ونفح الطيب ج ٢ ص ٣٠٠ – ٣١١] .

<sup>(</sup>٢) في ﴿ م ﴾ : ﴿ الحِزرجِ ﴾ تحريف من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) في و م ۽ : و الأبكر ۽ تحريف .. وفي أسد الغابة : و ابن بكر بن عوف ۽ .

<sup>(</sup>٤) ف أسد الغابة: ﴿ كلب ، .

<sup>(</sup>٥) في دم ): (القرب) تحريف.

<sup>(</sup>٦) في (م): (السلامية) تحريف.

وقَدِمَ مدينة إربل سنة ٢٠٤ هـ وهو مُتَوِجِّة إلى خراسان ، فرأى صاحبها الملك المعظم مظفر الدين بن زين الدين – رحمه الله تعالى – مُحِبًا لعمل مولد النبيِّ عَلَيْكُ ، والاحتفال به ، فعمل له كتابًا سَمَّاه ( التنوير في عمل مولد البشير النذير ) (١) وقرأه عليه بنفسه ، وأجازه المعظم بألف دينار ، وله عدة تصانيف .

وولى القضاء بدانية مرتين وصُرِفَ عنها ، وحج ، ولَمَّا عاد إلى مصر بعد طوافه البلاد اسْتَأْدَبَه (٢) العادل لِوَلَدِهِ (٣) الكامل ، وأسكنه القاهرة ، فنال بذلك دنيا عريضة ، وصَنَّفَ كتابًا سَمَّاه ( النص المبين في المفاضلة بين أهل صِفِّين ) . وكان يقول : إنه حفظ صحيح مسلم . وقيل عنه : إنه كان ظاهري المذهب [ وكان كثير ] (١) الوقيعة في أئمة الجمهور من العلماء والسلف الماضيين .. قال مُحب الدين بن النجار : وكان خبيث اللسان ، أَحْمَقَ ، شديدَ الكِبْرِ ، قليل النظر في الأمور الدينية (٥) ، منها فتاوى دينه ، وقال : قيل ذلك .

وذَكَرَ أنه سمع كتاب ( الصِّلَة ) لتاريخ الأندلس من ابن بشكوال ، وأنه سمع من جماعة ، وَادَّعَى (١) لقاءَ مَنْ لم يَلْقَهُ ، وسَمَاعَ مَنْ لَمْ يَسْمَعْهُ ، وكانتْ أمارات ذلك لائحة عليه (٧) . وكأنَّ القلب يَأْبَى سَماعَ كلامه ، ويشهد ببطلان قوله ، وكان صادَفَ قبولًا عند السلطان الملك الكامل ، وأقبل عليه إقبالًا عظيماً ، وكان يُعَظِّمُهُ ويحترمه ، ويعتقد فيه ، ويتبرك به تبركاً تامًّا ، وسمعتُ عظيماً ، وكان يسوى له المَداس إذا قام ، قال الشيخ شمس الدين : ولأَجْلِهِ

<sup>(</sup>١) هكذا في ﴿ م ﴾ .. وفي الوفيات : ﴿ التنوير في مولد السراج المنير ﴾ .

<sup>(</sup>٢) استأدبه : جعله مُؤدَّبًا ومعلماً لولده .. وفي و م ، : ( استفاد به ، تصحيف .

<sup>(</sup>٣) في و م ، : و تولده ، تحريف ، والتصويب من نفح الطيب ج ٢ ص ٣١١ .

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفتين عن تذكرة الحفاظ وساقط من ٤ م ، .

<sup>(</sup>٥) في (م): (الدنية) تصحيف.

<sup>(</sup>٦) في (م): (وادعائه).

<sup>(</sup>٧) لائحة عليه : واضحة وبادية عليه .

بَنَى السلطان الكامل دار الحديث بالقاهرة وجعله شيخها ، وكان يُرى بشيء من المُحَارَفَة (١) ، وقيل ذلك عنه للسلطان ، فأمره بتعليق شيء على الشهاب ، فعلَّق كتاباً تكلم فيه على الأحاديث والأسانيد ، فلما وقف عليه الكاملية ، قال له بعد أيام : لقد ضاع منى ذلك الكتاب فَعَلَّق لى مثله ، فَفَعَل ، وجاء به ، فرأى الكامل في الثاني مناقضة الأول ، فَعَلِمَ الكامل صِحَّة ما قيل عنه وفيه .

يقول شرف الدين بن عنين (٢) ، لمَّا أنكر الناس عليه في تَلَقَّبِهِ (٣) بذي النَّسَبَيْنِ (١) ، وأُنَّ دحية لم يُعْقِبْ قال :

دَحْيَةُ لَمْ يُعْقِبْ فَلِم تَفْتَرِى إليسه بالبُهْتَسانِ والإَفْكِ (°) ما صَعُ عِنْدَ النَّاسِ شَيْءٌ سِوَى أَنَّكَ من كَلْبِ بسلا شَكِّ (¹)

وكان شخص من أدباء النصارى يتعصب لابن دحية ويزعم أنَّ نُسَبَهُ صحيح ، فقال فيه تاج العلى ( شاعر ) :

يَا أَيُّهَا الْعِيسِيُّى مَاذَا الَّيْدِى تَـرُومُ أَنْ تَعْبِتَهُ فَى الصَّرِيسِخُ إِنَّ أَبُا الْخَطَّابِ مِنْ دِحْيَةٍ شَبَهَ الذَى تَذْكُرُهُ فَى الْمَسِيخُ مِنْ فَيهِ مِن كُلِّ كَلْبِ سِوَى أَنَّهُ يَنْبِحُ طُولَ الدَّهْرِ لا يَسْتَرِيبِحُ أَنْهُ يَنْبِحُ طُولَ الدَّهْرِ لا يَسْتَرِيبِحُ أَنْهُ كَاللَّارِ شَرِّ أَوْ كَلاَم كَرِيبِحُ أَنْهُ اللهِ إِلَى رُشْدِهِ كَاللَّارِ شَرِّ أَوْ كَلاَم كَرِيبِحُ أَوْ هَا هُنَا يَسْتُرُهُ فَى الضَّرِيخُ فَى الضَّرِيخُ فَى الضَّرِيخُ فَى الضَّرِيخُ فَى الضَّرِيخُ

<sup>(</sup>١) المحارفة : الحرمان وضيق العيش ، والمراد بها هنا ﴿ التحريف ﴾ .

<sup>(</sup>٢) هو أبو المحاسن محمد بن نصر المعروف بابن عنين . [ انظر نفح الطيب ج ٤ ص ١٣٤ ] .

<sup>(</sup>٣) أن (م) : ( تقلبه ) تحريف .

<sup>(</sup>٤) أى : بين دَحْيَة والحسين ، فقد كان يذكر أنه ولد دحية ، وأنه من سبط أبى بسام الحسيني .

<sup>(</sup>٥) في نفح الطيب : ( تعتزى ) مكان ( تفترى ) . والبيتان من السريع .

<sup>(</sup>٦) من كلب ، أي : من قبيلة كلب .

فقال ابن دَحْيَة :

يَاذَا الَّذِى يُعْزَى إلى هَاشِمِ ذَمُّكَ عِنْدِى فِي الْبَرايَا نَبِيخِ (١) أَلَسْتُ أَعْلَى النَّاسِ فِي حِفْظٍ لِمَا يُسْنَدُ إلى جَدِّكُمُ فِي الصَّحِيحِ ؟ أَلَسْتُ أَعْلَى النَّاسِ فِي حِفْظٍ لِمَا يُسْنَدُ إلى جَدِّكُمُ فِي الصَّحِيحِ ؟ يَكُون حَظِّى مِنْكُمُ طَعْنُكُم وَٱلَّذِى أَحْمَى بِقَوْمِ الْمَسِيحِ يَكُون حَظِّى مِنْكُمُ طَعْنُكُم وَٱلَّذِى أَحْمَى بِقَوْمِ الْمَسِيحِ

قلت : والله إنَّ ابن دحية معذورٌ في القول ، ولكن حظ الأفاضل من الدنيا هكذا ، سبحانَ مَنْ له الأمر .

وكانت ولادة أبى الخطاب فى مستهل ذى القعدة الحرام سنة ٤٤٥ هـ . وتوفى فى الرابع عشر من شهر ربيع الأول سنة ٦٣٣ هـ بالقاهرة .

وقال عنه وَلَدُ أخيه : كان عمى يقول : وُلِدُتُ في ذي القعدة أول الشهر سنة ٥٤٦ هـ (٢) .

وبجانبه قبر ولده شرف الدين أبى الطّاهر محمد ، وُلِدَ – رحمه الله تعالى – سنة ، م و وبحانبه قبر ولده شرف الدين أبيه ، وتولى (٣) مشيخة دار الحديث الكاملية (٤) مدة مديدة ، وكان يحفظ جُملة من كلام والده ويورده إيرادًا جيدًا ، وتوفى سنة ٦٦٧ هـ .

\* \* \*

ويجاوره تُرْبَةٌ بها قبر الشيخ الإمام المقرى، غياث بن فارس اللَّحْمى المالكي (٥) ، تلميذ السيد الشريف الخطيب ، تلميذ أبي الحَسَن الخَشَّاب على

 <sup>(</sup>١) يُعْزَى : يُنْسَب .

<sup>(</sup>٢) انظر وفيات الأعيان ج ٣ ص ٤٥٠ ، ونفح الطيب ج ٢ ص ٣٠٥،وفيها أنه دُفن بسفح المقطم .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ( وتوفي ) تحريف .

<sup>(</sup>٤) انظر ﴿ المدرسة الكاملية ﴾ في حسن المحاضرة ج ٢ ص ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٥) له ترجمة في حسن المحاضرة ج ١ ص ٤٩٨ .

ابِن محمد بن أحمد العجلى ، تلميذ أبى بكر اللخمى ، تلميذ موسى بن يونس ابن عبد الأعلى المعروف بالصَّدف تلميذ وَرْش نافع ، عُرِفَ المذكور بأبى الجود غياث ، توفى – رحمه الله – سنة ٦٠٥ هـ .

## قبر عبد الله بن لَهِيعَة (١):

ثم تمضى إلى حومة بها قبر يُعرف بعبد الله بن لهِيعَة ، وهو أبو عبد الرحمٰن عبد الله بن لَهِيعَة بن عُقْبَةَ بن فُرعان الحَضْرَمِيّ ، ولد سنة ٩٧ هـ (٢) ، وولى القضاء على مصر من جهة أبى جعفر المنصور فى مستهل سنة ١٥٥ هـ (٦) ، وكانت ولايته بسبب أنَّ ابن خَدِيج (١) دخل على المنصور بالعراق فسلم عليه وقال له : توفى ببلدك رجل أُصِيبَتْ به العامَّة ! قال : ذلك أبو خَيْئَمَة (٥) ؟ قال : نعم . فَمَنْ ترى أَنْ نولى ؟ قال : أبو معدان . قال : ذلك رَجُلّ أصم

<sup>(</sup>۱) العنوان من عندنا . [ وانظر ترجمته في الأعلام ج ٤ ص ١١٥ ، وميزان الاعتدال ج ٢ ص ٤٧٥ ، وحسن المحاضرة ج ١ ص ٣٠١ ، وج ٢ ص ١٤١ ، واسمه عبد الله بن عقبة بن لمحمة الحضرمي ، ووفيات الأعيان ج ٣ ص ٣٨ و ٣٩ ، والولاة والقضاة ص ٣٦٨ – ٣٧٠ ، وشذرات الذهب ج ١ ص ٢٨٣ و ٢٨٤ ، وتذكرة الحفاظ ج ١ ص ٢٣٧ – ٢٣٩ ، والمعارف لابن قنيبة ص ٥٠٠ ] .

<sup>(</sup>٢) في ميلاده ووفاته اختلاف .

<sup>(</sup>٣) وقيل : سنة ١٥٤ هـ .

<sup>(</sup>٤) فى الوفيات: ( ابن حُديج ) بالحاء المهملة . وفيها : ( ذكر ابن الفراء فى تاريخه أن سبب ولايته أن ابن حُديج كان بالعراق ، قال : فدخلتُ على أبى جعفر المنصور ، فقال لى : يابن حُديج ، لقد تولى ببلدك رجل أصيب به العامة ، قلت : يا أمير المؤمنين ذاك إذَنْ أبو خزيمة ؟ قال : نعم ، فمن ترى أن نولى القضاء بعده ؟ قلت : أبا معدان [ عامر بن مُرّة ] البحصبي يا أمير المؤمنين ، قال : ذاك رجل أحمم ، لا يصلح للقاضى أن يكون أصم ، قال : فقلت : فابن لهيعة يا أمير المؤمنين . قال : فابن لهيعة على ضعف فيه ، فأمر بتوليته ، وأجرى عليه كل شهر ثلاثين دينارًا ، وهو أول قضاة مصر أُجرى عليه ذلك ) .

<sup>(</sup>٥) هكذا في و م ۽ .. وفي المصدر السابق . أبور خزيمة ، وهو إبراهيم بن يزيد القاضي .

لا يصلح . قال : فابن لَهِيعَة ؟ قال : [ فابن لهيعة ] (۱) على ضعفٍ فيه ! فَوَلَّاهُ ، وأَمَرَ له بثلاثين دينارًا فى كل شهر . وهو أول قاضٍ أُجْرِى عليه هذا المعلوم ، وأول قاضٍ وَلِّى مصر على مذهب أبى حنيفة ، وأول قاضٍ وَلَّاهُ الخليفة .

وصُرِفَ عن القضاء سنة ١٦٤ هـ ، وذلك بعد أَنْ كتب الليث إلى الخليفة المهدى ببغداد أَنِ اصْرِفَهُ عنًا . فجاء كتاب المهدى إلى الليث بعزله . فعزله ووَلَّى عَوْنَ بن سليمان .

وَوَلِيَ عبد الله القضاء عشر سنين ، وتوفى فى شهر ربيع الأول سنة أربع وسبعين ومائة . وَرَوَى عن جماعة منهم مِشْرَح (٢) بن هاعان ، ورَوَى عنه الليث وابن المبارك . وهو معدود فى الضعفاء (٣) .

## قبر الشيخ الإمام أبي يحيى البغدادى (١) :

ثم تمضى إلى تُربةٍ عند قبر يُعْرَفُ بالبغدادى الناسك ، بهذه التربة قبر الشيخ الإمام محمد بن أحمد بن إسحاق بن الحسين (٥) بن إبراهيم البغدادى ، يُكنى أبا يحيى ، وهو أخو أبى الحسن (١) البغدادى المُحَدِّث الذى تُوف سنة ٣٤٧ هـ ، ويُعرف هذا بصاحب الحُنفَا ، كان كافور يُكثر زيارته ، فجاء إليه يوماً وهو مُتَنكِّر ومعه ألف دينار ، فَسَلَّمَ على الشيخ وعَرضَ (٧) عليه المالَ ، فأَبَى أَنْ يَأْخُذَهُ . فقال له : اصرفه في المحتاجين ، فَأَبَى ذلك . فلما أرادَ الخروج قال : هل مِنْ حاجة ؟

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين عن المصدر السابق .

<sup>(</sup>٢) في ﴿ م ﴾ : ﴿ مسروخ ﴾ تحريف . وهو : مِشْرَح بن هاعان المعافري ، أبو المصعب المصري .

<sup>(</sup>٣) إلى هنا ينتهي الساقط من ٥ ص ٠ .

<sup>(</sup>٤) العنوان من عندنا .

<sup>(</sup>٥) في ١ ص ، : ١ محمد بن الحسن بن إبراهيم البغدادي ، وما بعده عن ١ م ، وساقط من ١ ص ، .

<sup>(</sup>٦) في و م ۽ : و أبو الحسن ۽ خطأ ، والصواب و أبي ... ، .

<sup>(</sup>٧) في ( م ) : ( وأعرض ) تصحيف .

قال : نعم ، أَلَّا تَعُودَ <sup>(۱)</sup> إِلَّى بعدها أَبدًا . فخرج كافور يبكى ولم يجتمع به بعد ذلك .

وكان أَبُوهُ مِنْ أَجَلِّ تجار بغداد ، وَلمَّا مات ترك له سبعين ألف دينار ، فأخذها الشيخ محمد وانقطع إلى الله سبحانه وتعالى (٢) .

#### قبر الشيخ أبى بكر بن محمد المالكي (٣) :

وبهذه التربة قبر يعرف بقبر الشيخ (٤) أبى بكر بن محمد المالكي الفقيه ، يُقال إنه من السبعة الأبدال ، وهو شيخ الشيخ عبد الصمد البغدادي .

قيل: إنه مَرَّ (°) عَلَى امرأة مُقْعَدَة ، فقالت له: هل مِنْ شيء لله (۱) ؟! فقال: والله لا أملكُ من مال الدنيا شيعًا (۲) ، ولكن ادْفَعِي لي يَدَكِ (۸) . فَنَاولته يَدَها ، فَجَذَبَها ، فقامت تمشي كأنْ لمْ يكن بها مَرَضٌ ، وأقامت في خدمته إلى أنْ ماتت (۱) .

وقيل : إذا جَعَلْتَ قبره خلفَ ظَهْرِكَ واستقبلتَ الجبل وسَلَّمْتَ على رسول الله ، عَلِيْكِ ، رَدَّ عليكَ السَّلام .

وكان إذا دخل الحمَّامَ غَمَّضَ عينيه إلى أن يخرج . وكان يقول : إنَّ المؤمن لا تَمَسَّهُ النار ولا تحرقه ، ولولا خوف الشهرة لأَذْخَلْتُ يدى في النار (١٠٠ .

<sup>(</sup>١) في وم ، : و هو ألا تعود ، .

<sup>(</sup>٢) إلى هنا ينتبي الساقط من و ص ١٠.

<sup>(</sup>٣) العنوان من عندنا . وقد ورد ذكره في ﴿ م ﴾ و ﴿ ص ﴾ مُعًا .

<sup>(</sup>٤) ف ( م ) : ( يُعرف بالشيخ ) .

<sup>(</sup>٥) ال ( ص ) : ( جاز ) وهي بمناها .

<sup>(</sup>٦) في ﴿ ص ﴾ : ﴿ عسى شيء لوجه الله ﴾ .

<sup>(</sup>٧) ان و ص » : و ما معى شيء » .

<sup>(</sup>٨) في و ص ۽ : و ولکن هاتي يدك ۽ .

<sup>(</sup>٩) لى و ص ۽ : و فأتَحَذَّ بيدها فقامت معه بإذن الله تعالى ، والدعاء عنده مستجاب ۽ .

<sup>(</sup>١٠) من قوله : ﴿ وَكَانَ إِذَا دَخُلُ الْحُمَامِ ﴾ إلى هنا عن ﴿ مِ ﴾ وَلَمْ يَرِدُ فَي ﴿ صُ ﴾ .

#### قبر سُلطان العاشقين عمر بن الفارض (١):

ثم تخرج من هذه التربة إلى تربة الشيخ الصالح المعتقد شرف الدين أبى القاسم عمر بن أبى الحَسَن على بن المرشد بن على ، الحَمَوِى الأصل ، المصرى المولد والدَّار والوفاة ، عُرِفَ بابن الفارض . كان – رضى الله عنه – رَجُلاً

(١) هو الإمام قلوة العارفين ، وسلطان المحبين الشيخ شرف الدين عمر بن الفارض ، تلميل الشيخ ألى الحسن على البقال ، صاحب الفتح الإلهى والعلم الوهبى ، نشأ في العبادة من حال صغره ، كان مهيبًا ، وكان سخيًّا معتدل القامة ، وله وجه جميل حَسَن مُشرَّبٌ بحمرة ظاهرة ، وإذا استمع وتواجد وغلب عليه الحال يزداد وجهه جمالًا ونورًا ، ويتحدر العَرَق من سائر وجهه حتى يسيل من تحت قلميه على الأرض ، وكان عليه نور وخفر ، وكان إذا حضر في مجلس يظهر على ذلك المجلس سكون وسكينة ، وكان يحضر مجلسه جماعة من المشايخ والفقراء وأكابر الدولة وسائر الناس وهم في غاية مايكون من الأدب معه ، والاتضاع له ، وإذا مشى في المدينة يزدحم الناس عليه ، ويلتمسون منه البركة والدعاء ، ويقصدون تقبيل يده فلا يُمكن أحدًا من ذلك ، بل يصافحهم .. وكانت ثيابه حَسنَه ، ورائحته طيبة ، وكان ينفق على مَنْ يَرِدُ عليه أحدًا من ذلك ، بل يصافحهم .. وكانت ثيابه حَسنَه ، ورائحته طيبة ، وكان ينفق على مَنْ يَرِدُ عليه أحدًا من ذلك ، بل يصافحهم .. وكانت ثيابه حَسنَه ، ورائحته طيبة ، وكان ينفق على مَنْ يَرِدُ عليه أحدًا من ذلك ، بل يصافحهم .. وكانت ثيابه كسنَه ، ورائحته طيبة ، وكان ينفق على مَنْ يَرِدُ عليه أحدًا من ذلك ، بل يصافحهم .. وكانت ثيابه كسنَه ، ورائحته طيبة ، وكان ينفق على مَنْ يَردُ عليه أحدًا من ذلك ، وبعث إليه السلطان الملك الكامل ألف دينار فردها إليه ، وسأله الملك الكامل أن يجهز له ضريحًا عند قبر أمه في قُبة الإمام الشافعي ، فلم يأذن له بدلك ، ثم استأذنه أن يجهز له مكانًا يكون مزارًا يُشرفُ به فلم يُمَن له فلم يأذن له بدلك ، ثم استأذنه أن يجهز له مكانًا يكون مزارًا يُشرفُ به فلم يُمَن له فلم يأذن له بدلك ، ثم استأذنه أن يجهز له مكانًا يكون مزارًا يشرف عن الديب معه والمحالة . في ذلك .

قال ابن الفارض: كنتُ في أول تجريدي أستأذن والدى وأطلع إلى وادى المستضعفين بالجبل الثانى وآوى فيه ، وأقيم في هذه السياحة مدة لبال والها ، ثم أعود إلى والدى لأجل بَركته ومراعاة قلبه ، وكان والدى يومئذ خليفة الحكم العزيز بالقاهرة ومصر ، وكان من أكابر أهل العلم والعمل ، فيجد سرورًا برجوعي إليه ، ويلزمنى بالجلوس في مجالس الحكم ، ثم أشتاق إلى التجريد ، فأستأذنه وأعود إلى السياحة ، وما برحتُ أفعل ذلك مُدة إلى أن سُؤلَ والدى أن يكون قاضى القضاة ، فامتنع ونزل عن الحكم واعتزل الناس ، وانقطع إلى الله تعالى في الجامع الأزهر ، إلى أن توفى ، فعدتُ إلى التجريد والسياحة وسلوك طريقة الحقيقة ، فلم يُغتج على بشيء ، فحضرت من السياحة يومًا إلى المدرسة السيوفية ، فوجدتُ شيحًا بقالًا على باب المدرسة يتوضأ وضوءًا غير مرتب ، يغسل يديه ثم يغسل رجليه ، ثم يمسح برأسه ، ثم يغسل وجهه .. فقلت : ياشيخ ، أنت في هذه السن في دار الإسلام ، على باب المدرسة بين الفقهاء ، وأنت تتوضأ وضوءًا خارجًا عن ترتب الشرع .. فنظر إلى وقال : ياعمر ، أنت ما يُغتَحُ عليك بمصر ، وإنما يُعتج عليك بمكة وأنه يتستر بالمعيشة وإظهار الجهل ، فعد آن لك وقت الفتح .. فعلمتُ أن الرجل من أولياء الله تعالى ، وأنه يتستر بالمعيشة وإظهار الجهل ، فجلستُ بين يديه وقلت : ياسيدى : أين أنا وأين مكة ؟ ولا أجد وأنه يتستر بالمعيشة وإظهار الجهل ، فعظر إلى وأشار بيده وقال : عامد مكة أمامك . فنظرتُ مكة ؟ ولا أجد

صالحاً ، كثير الخير على قدم (١) التجريد ، جَاوَرَ بمكة زماناً فَأَحْسَنَ المجاورة .

وكان حَسَنَ العِشْرَة ، محمود الصَّحْبَة ، وُلِدَ سنة ٧٦ هـ (٢) بالقاهرة ، وتوفى بها سنة ٦٣٦ فى ثانى جمادى الأولى (٢) بقاعة الخطابة بالجامع الأزهر .

وكان (1) أبو الحَسَن يقول :

لَمْ يَنْقَ صَيْبُ مُزْنَةٍ إِلَّا وَقَـدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ زِيَارَةُ ابْنِ الفَارِضِ لا غَرْوَ أَنْ يُسْقَى ثَرَاهُ وَقَبْرُهُ بَاقٍ لِيَوْمِ الْعَرْضِ تَحْتَ العَارِضِ

وقال سبط ابن الفارض – ابن بنته الشيخ على (٥) :

وَقُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُ يَابْنَ الفَارِضِ وَكَشَفْتَ عَنْ سِرٌّ مَصُونٍ غَامِضٍ فَرَوِيتَ مِنْ بَحْرٍ مُحِيطٍ فَائِض

جُزْ بِالْقَرَافَةِ تَخْتَ ذَيْلِ العَارِضِ أَبْرَزْتَ فِي نَظْمِ السُّلُوكِ عَجَائِبًا وَشَرِبْتَ مِنْ بَحْرِ الْمَحَبَّة وَالْوَلاَ

شرفها الله تعالى - فتركته وطلبتُها ، فلم تبرح أمامى حتى دخلتها فى ذلك الوقت ، وجاءنى الفتح
 حين دخلتها .

وتوفى رضى الله عنه بالقاهرة بالجامع الأزهر – بقاعة الخطابة ، وذلك فى جمادى الأولى سنة ٦٣٢ هـ ودفن بالقرافة بسفح المقطم عند مجرى السيل تحت المسجد المبارك المعروف بالعارض وقد دفن تحت رجلى شيخه أبى الحسن البقال . وعمر بن الفارض كان معاصرًا للموفق بن عثمان مؤلف مرشد الزوار غير أن الأخير توفى قبله ، وماهنا كُتِبَ عنه بعد وفاة المؤلف .

[ انظر الكواكب السيارة ص ٢٩٧ - ٣٠٠ وتحفة الأحباب ص ٤٢١ وانظر ترجمته فى الأعلام ج ٥ ص ٥٥ و ٥٦ ، ووفيات الأعيان ج ٣ ص ٤٥٤ ، والنجوم الزاهرة ج ٢ ص ٢٨٨ - ٢٩٠ ، ومعجم المؤلفين ج ٧ ص ٣٠٢ ، ٣٠٠ ، ومفتاح السعادة لطاش كبرى زادة ج ١ ص ٢٢٧ و ٢٢٨ ، وشذرات الذهب ج ٥ ص ١٤٩ – ١٥٣ ، وحسن المحاضرة ج ١ ص ٥١٨ ] .

- (١) في ١م) : (قد ) تحريف .
- (٢) وقيل : سنة ٧٧٥ . انظر تحفة الأحباب ص ٤٢٤ .
  - (٣) في وم ، : و جماد الأول ، .
- (٤) في د م ، : د وقال ، مكان د وكان ، . وأبو الحسن هو أبو الحسن الجزار .
- (٥) في ﴿ مَ ﴾ : ﴿ وَلِهُ آخِرٍ ﴾ ، وما أثبتناه هنا عن ديوان ابن الفارض ص ٢٥ .

وقال ابن الفارض سيد شعراء عصره ، وشِعْرُهُ صنعٌ ظريفٌ إلى الغاية العظمى ، أَكْثَرَ فيه من الجناس ، فَقَلَّ مَنْ يُحْسِنُ قِرَاءَتُه وفَهْمَهُ ، كقوله (١) :

لَوْ تَرَى أَيْنَ خَمِيلَاتُ قُبَا وَتَراعَين جَمِيلَاتُ الْقُبَى (٢) كُنْتَ لاكُنْتَ بِهِمْ ، صَبًّا يَرَى مُرَّ مالاقَيْتُهُ فِيهِمْ حُلَى (٣)

وسَمِعَ بالقاهرة من بهاء الدين بن عساكر قليلاً. قال الشيخ شمس الدين ابن خِلّكان : أنشدَنًا غيرُ واحد أنه قال عند موته لما انكشفَ الغِطَاءُ له قال : إنْ كَانَ مَنْزِلَتِي في الْحُبِّ عِنْدَكُمُ مَاقَدْ رَأَيْتُ ، فَقَدْ ضَيَّعْتُ أَيَّامِي أَمْنِيَةً وَقَفَتْ رُوحِي بِهَا زَمَنَا وَالْيَوْمَ أَحْسِبُهَا أَضْغَاثَ أَحْلامِ (1)

وكان يقول : عملتُ (٥) في النوم بيتين وهما :

وَحَيَاةِ أَشُوَاقِى إِلَيْهِ لِلَهِ الْجَمِيلِ (1) لَا أَبُصَرَتْ رُوحِى سِوَا كَ ، وَلاَ أَيِسْتُ إِلَى خَلِيلِ (٧)

<sup>(</sup>١) البيتان من قصيدة طويلة عدد أبياتها ١٥١ بيتًا ، وأولها :

سائق الأظعان يطبوى البيد طَنَى مُنْعِمًا ، عَرَّجُ عَلَى كُئبان طَنَى [ انظر الديوان ص ٤٥ - ٦٢ بتحقيق د. عبد الخالق محمود ط دار المعارف ]

 <sup>(</sup>٢) خميلات: جمع خميلة، وهي المنهبط من الأرض مكرمة للنبات، أو رملة تنبت الشجر الكثيف
 الملتف، أو الموضع الكثير الشجر. وقُبًا: بثر عُرفت بها قرية قُباء وهي قرية على بعد ميلين من المدينة
 على يسار القاصد إلى مكة. وقُبَى: أصله قباء فصُغِّر.

<sup>(</sup>٣) صبًا : مشتاقًا .

<sup>(</sup>٤) فى الديوان : ﴿ ظَهْرَتْ ﴾ مكان ﴿ وقَفَتْ ﴾ . والبيتان من قصيدة مكونة من ٢٥ بيتًا ، أولها : نشرتُ فى مــوكب الـــعُشاق أعلامــــى وكان قَـــبُلى بُلِـــى فى الحبِّ أعلامـــــى [ انظر المرجع السابق ص ٢٤٠ و ٢٤١ ] .

 <sup>(</sup>٥) فى ( م ) : ( علمتُ ) مكان ( عملت ) وما أثبتناه عن الديوان ص ٢٢٣ و ٢٢٤ ، وهذان البيتان مما رواه عنه الشيخ الإمام زكى الدين عبد العظيم المنذرى المحدث بالقاهرة .

<sup>(</sup>٦) فى الديوان : ﴿ وَحُرْمَةَ الصَّبِّرِ الْجَمَيلُ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في الديوان : ﴿ مَا اسْتَحْسَنَتْ عَيْنِي سُواكَ ﴾ .

وقال بعض أصحابه: تَرَكَّمَ الشيخ يَوْماً بِبَيْتٍ للحريرى فى خلوته: مَنْ ذَا الَّذِى مَا سَاءَ قَطَّ ؟ وَمَنْ له الْحُسْنَسَى فَقَسطْ ؟ فَسَمِعَ قائلاً يَسْمَعُ صَوْتَهُ ولا يَرَى شَخْصَه يَقُول: مُحَمَّدُ الهَادِى الَّــذِى عَلَيْهِ جَبْريل هَبَسطْ (١)

وَلَمًّا [ حج ] <sup>(۲)</sup> اجتمع بالشيخ العارف السَّهْرَوَرْدِيِّ في مكة <sup>(۳)</sup> .

(١) فى الديوان : قال ولده - ولد ابن الفارض - سمعتُ الشيخ - يعنى أبيه - رضى الله عنه يقول : حصلت منى هفوة ، فوجدتُ مُؤاخذة شديدة فى باطنى بسببها ، وانحصرتُ باطنًا وظاهرًا حتى كادت روحى تخرج من جسدى ، فخرجت هائمًا كالهارب من ذنب عظيم فعله وهو مطلوب به ، فطلعت الجبل المقطم ، وقصدتُ مواطن سياحتى وأنا أبكى وأستغيث وأستغفر ، فلم ينفرج مانى ، فنزلت إلى القرافة ومرغتَ وجهى فى التراب بين القبور ، فلم ينفرج مانى ، فقصدت جامع عمرو بن العاص ووقفت فى صمّحن الجامع خالفًا مذعورًا ، وجددتُ البكاء والتضرع والاستغفار ، فلم ينفرج مانى ، فغلب على حالً مزحج لم أجد مثله قط قبل ذلك ، فصرختُ وقلتُ ... وذكر البيتين .

[ انظر المصدر السابق ص ٣٢ ] .

(٢) مايين المعقوفتين من عندنا .

(٣) خلط الناسخ هنا وأتى بكلام مبتور وغير تام المعنى .. وقصة اجتاع السهروردى بابن الفارض كا ذكرتها المصادر ، أنه لما حج الشيخ شهاب الدين السهروردى ، شيخ الصوفية ، وكان آخِر حجه ف سنة ثماني وعشرين وستائة ، وكانت وقفة الجمعة ، وحج معه خلق كثير من أهل العراق ، ورأى كثرة ازدحام الناس عليه فى الطواف بالبيت ، والوقوف بعرفة ، واقتدائهم بأقواله وأفعاله ، وبلغه أن الشيخ رضى الله عنه فى الحرم ، فاشتاق إلى رؤيته وبكى ، وقال فى سيره : ياترى هل أنا عند الله كما يظن هؤلاء القوم فى وياترى هل ذكرت فى حضرة الحبيب فى هذا اليوم ؟ فظهر له الشيخ رضى الله عنه وقال له : ياسهروردى :

لك البشارة فاخلع ما عليك فقد ذكرت ثم على مافيك من عِوج فصرخ الشيخ شهاب الدين وخلَع كُلُّ ما كان عليه ، وخلع المشايخ والفقراء والحاضرون كل ماكان عليهم . وطلب الشيخ فلم يجده فقال : هذا إخبارُ مَنْ كان في الحضرة ، ثم اجتمعا بعد ذلك اليوم في الحرم الشريف واعتفا ، وتحدَّثا سِرًا زمانًا طويلًا .

[ انظر المصدر السابق ص ٣٦ و ٣٧ ، وانظر ابن الفارض – سلسلة أعلام العرب ص ٦٨ و ٧٠ ] .

وسمع ابن الفارض قَصَّارًا (١) يقصر مقطعًا ويقول فيه :

قَطَّعْ قَلْبِسَى هَذَا الْمَقْطَعِ قَالَ مَا يَصْفُو أُو يَتَقَطَّعْ (1) فَصَرَّخَ وَبَكَى وناح – رحمه الله تعالى .

وحكى عنه بعضهم أشياء كثيرة ، وقال بعضهم : لَمَّا مات شعر فقال : مَدْفُونُ في سَغْحِ المُقَطَّمِ يافَتَى مَازَالَ يُعْرَفُ قَبْرُ ابنِ الفَارِضِ مَنْ مَاتَ بِالْخِطَّاتِ كَانَ مَقَامُهُ في جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ تَحْتَ العَارِضِ (٦)

### قبر بُنَان بن محمد الحَمَّال الواسطى (1):

ثم تمضى إلى تربة الشيخ الصالح أبى الحسن بُنَان بن محمد بن حمدان بن سعيد الحمّال (°) ، رحمه الله ، واسطى الأصل نشأ ببغداد ، وسمع بها الحديث (۱) ، ثم خرج إلى ديار مصر وأقام بها ومات فيها ، وهو من جملة المشايخ المذكورين في الرسالة (۷) . صَحِبَ الجنيد وغيره ، وكان أستاذ النورى (۸) ،

<sup>(</sup>١) القَصَّار : المُبيض للثياب ، وكان يُهيِّئ النسيج بعد نَسْجه ببُلِّه ودَقِّه بالقَصَرَة .

 <sup>(</sup>٢) هكذا في ديوان أبن الفارض .. وفي و م ، وردت الشطرة الأولى هكذا : و ماحيلتي في ذا المقطع ، . [ انظر المصدر المذكور ص ٣٨ ط دار المعارف ] .

<sup>(</sup>٣) إلى هنا ينتهي الساقط من و ص ، .

 <sup>(</sup>٤) العنوان من عندنا . [ وانظر ترجمته فی طبقات الصوفیة ص ۲۹۱ ، وحلیة الأولیاء ج ۱۰ ص ۳۲۶ ، وحسن المحاضرة ج ۱ ص ۳۱۰ ، وسیر أعلام النبلاء ج ۱۶ ص ۶۸۸ ، وتاریخ بغداد ج ۷ ص ۱۰۰ ، والکواکب السیارة ص ۲۹۰ – ۲۹۲ ] .

<sup>(</sup>٥) هكذا في و ص ٤ .. وفي و م ٤ : و بنان بن أحمد بن الحمال ٤ .

<sup>(</sup>٦) هنا في ( ص ) : ( سكن مصر وأقام بها ) وستأتى .

<sup>(</sup>٧) أى : الرسالة القشيرية [ انظر ص ١٧٣ منها ] وهذه الجملة لم ترد في ٥ ص ٠ .

 <sup>(</sup>A) في و م ٤ : و وهو أستاذ الثورى ٤ والأخيرة تحريف . والنورى هو : أبو الحسين النورى .
 [ انظر ترجمته في طبقات الصوفية ص ٢٩١ ] .

ویُکنی بأیی الحسن ، مات سنة ٣١٦ هـ (١) . وقبره مشهور بسفح المقطم مما يلی محمود (٢) .

وكان يدخل على الأمراء ويأمرهم بالمعروف ، وله مع ( تكين ) مقامات ، وكان ذا منزلة عند الخاص والعام ، يضربون بعبادته (٣) المثل ، وكان لا يقبل مِنَ السَّلاطين شيقًا .

سُّقِلَ عَنْ أَجَلِّ أحوال الصوفية ، فقال : ﴿ الثقة بالمضمون ، والقِيام بِالأُوامر ، ومُراعاةُ السَّرِّ ، والتَّخَلِّي عن الكَوْنَيْنِ بالتَّشَبُّث بالحق ﴾ (<sup>1)</sup> .

وقال : ﴿ رُؤْيَةُ الأسبابِ على الدوام قاطعةٌ عن مُشَاهَدةِ المُسبَّبِ . والإغْرَاضُ عن الأسبابِ جُمْلَةً يؤدى بصاحبه إلى رُكُوبِ البواطل ، (°) .

وَتَكَلَّمَ يُومًا بَكُلام عَجِيبٍ فِي المَحَبَّةِ (١) وقال : ﴿ مَنْ كَانَ يَسَرُّهُ مَا يَضُونُهُ مَتَى يُفلح ؟ ﴾ (٧) .

ومِنْ كلامِهِ : ﴿ الْحُرُّ عَبْدٌ مَا طَمِعَ ، وَالْعَبْدُ حُرٌّ مَا قَنَع ﴾ .

وقال : ﴿ البَرِيءُ جَرِيءٌ ، والحَاثِنُ خَائِفٌ ، ومَنْ أَسَاءَ اسْتَوْحَشَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في و م ۽ و د ص ۽ : و مات سنة ٣١٠ ۽ . وما أثبتناه ذكرته المراجع السابقة جميعها .

<sup>(</sup>٢) في الكواكب السيارة : ﴿ عَدُّهُ القضاعي من مدافن محمود ﴾ وليس في قبره اختلاف.

<sup>(</sup>٣) أن ( م ) : ( بعباده ) تحريف .

 <sup>(</sup>٤) قوله: ( والتخلي عن الكونين بالتشبث بالحق ) عن طبقات الصوفية .. وفي ( ص ) والكواكب السيارة : ( والتخلي عن الكونين بالمُسبَّب ) وكلاهما بمعنى واحد .

<sup>(</sup>٥) في و م ، : و إلى ركوبه في البواطل ، وما أثبتناه عن المصدر السابق .

 <sup>(</sup>٦) في هذا الموضع أقحم الناسخ جملة : و ثم أنشده على أثره ﴾ وستأتى بعد ذلك .. و لم يرد
 هذا في و ص » .

 <sup>(</sup>٧) فى و م ، : و من يفلح من كان سره لا يضره ، تحريف من الناسخ والتصويب من المصادر
 التي ترجمت له .

وقال : ( لَيْسَ بَمْتَحَقِيقِ فِي الحُبِّ مَنْ رَاقَبَ أَوْقَائَهُ ، أَوْ تَحَقَّقَ (١) فِي كِثْمَانِ حُبَّه حتى يَتَهَتَّكَ (٢) فيه وَيَفْتَضِح ويخلَعَ العِذَارَ (٦) ، ولا يُبَالى عَمَّا يَرِدُ عليه من مَحْبُوبِهِ (١) أو بِسَبَيِهِ ، ويَتَلَذَّذُ بالبلاء (٥) في الحب كما يتلذَّذُ الأغيار (١) بأسباب النعم ، . ثم أَنْشَدَ على إثرِهِ (٢) :

لَحَانِي العَاذِلُونَ فَقُلْتُ : مَهُلاً فَإِنِّي لا أَرَى فِي الْحُبِّ عَارًا (^) وَقَالُوا : قَدْ حَلَفْتَ . فَقُلْتُ : لَسْنَا بِأَوَّلِ خَالِعِ خَلَعَ الْعِسَذَارَا

ورُوِى أَنَّهُ أَلْقِى بِين يَدِي السَّبِع ، فكان يَشَمَّه ولا يَضُرُه (١) . وسبب ذلك أنَّ ( نُحمَارُويه ) بن أحمد بن طولون كان قد اتَّخَذَ له وزيرًا نصرانيًا ، وكان قد نصح في خدمته ، وبالغ في جَمْع (١٠) الأموال وتحصيلها ، فأكرمه ( نُحمَارُويْه ) على ذلك وَزَادَ في إكرامه ، وخَلَع عليه في بعض الأيام خِلْعَة جميلة ، وحَمَلَة على فَرَس عظيم جميل ، وأَمَر أرباب الدولة بتحميله والمُضِي في صحبته إلى داره ، فركب بتحميل زائد ، فلما مَرَّ على باب دار ( بُنَان ) - وكانت في ناحية الصفا - سمع بنان الضوضاء ، فقال : ماهذا ؟ فَأَخْبِرَ بالخبر ، فقام مسرعًا إلى باب داره ، فلما رأى النصراني قال : أعوذُ بالله ، يُحْمَلُ كافِرٌ بالله على رءوس المسلمين في هذا الزَّتي والتعظيم ؟! وتقدم إلى النصراني وقال : انونُ ياعَدُو الله وعَدُو الإسلام ! .

<sup>(</sup>١) في طبقات الصوفية : ﴿ أَو تُحمُّل ﴾ .. وفي الكواكب السيارة : ﴿ أَو بُمحقق ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في المصدر السابق : ﴿ يَنْهَنْكُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ﴿ ص ﴾ : ﴿ الزارِ ﴾ تحريف . والعذار : اللَّوْم .

<sup>(</sup>٤) في المصدر السابق: ﴿ مِن جِهِةَ مُحْوِيهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في دم ، و د ص ، : د بالنعما ، مكان د بالبلاء ، وما أثبتناه عن طبقات الصوفية ص ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٦) في و م ، : و الأغنياء ، مكان و الأغيار ، وما أثبتناه عن المصدر السابق .

<sup>(</sup>٧) في و م » : و ثم أنشد وقال » .

 <sup>(</sup>A) لَحَالَى العاذلون : لامني اللامون .

 <sup>(</sup>٩) إلى هنا ينتهى ما ورد فى و ص ، عن و بُنان ، وما بعد ذلك إلى قوله : و سؤر السباع ،
 ن و م » .

<sup>(</sup>۱۰) في د م ، : د جميع ، تحريف ،

فَتَرَجَّلَ وقال : ياسيدى ، ماعن اختيارى رَكِبْتُ ، ولكن أَمَرَنِي الأمير بذلك .

ثم مَضَى رَاجِلاً وتَفَرَّقَ موكبه ، وبلغ ﴿ نُحمارويه ﴾ ذلك ، فاستشاط غضبًا وقال : عَلَى بِبُنَان ... فَأَحْضِرَ ، وقد جَلَسَ ﴿ نُحمارويه ﴾ فى مَنْظَرة مُشْرِفَة على قاعة ، وأَرْسَلَ فيها سَبُعًا عظيمًا كبيرًا ، فَأَدْخِلَ بُنَان على السَّبُع ، ثم قال له ﴿ نُحمارويه ﴾ : يابُنان ، ما حَمَلَكَ عَلَى أَنْ فَعَلْتَ بوزيرى ما فعلت ؟!

قال : أنتَ حَمَلْتَنِي على ذلك إذْ كَظَمْتَ مِنْ أَمْرِ الله تعالى بإذلاله وتحقيره .

فقال – وقد ٱلله هَيْبَتَهُ في قلبه : ياشيخ ، لائعُدْ .. فقال (١) : ﴿ إِنْ عَدْتُمْ عُدْنَا ﴾ .

وأقبل السبع إلى ( بُنان ) فَجَعَلَ يدور حوله ويُبَصِّبِصُ (٢) له ويلحسه بلسانه ، ويُنَحِّيهِ ( بُنَان ) عنه بِكُمِّ جُبَّتِهِ ، يُراعى الخروج عن اختلاف العلماء في طهارة لُعَابِه ونجاسته ...

فقال له نُحمَارَوَيْهِ لَمَّا شَاهَدَ ذَلِكَ منه : أَلَكَ حَاجَة ؟ قال : نعم .. أَلَّا تبعث إليَّ حتى آتيكَ !

ثم خَرَجَ - رحمه الله - فقيل له : كُنَّا نُراكَ حِين أُلْقِيتَ إِلَى السبع متفكرًا .. في أَيِّى شيءٍ كُنْتَ تُفكِّر ؟ قال : كنتُ أُفكِّرُ (٣) في اختلاف العلماء في سُؤْر السِّبَاع (١) !!

<sup>(</sup>١) في و م ، : و فقال ياشيخ ، .

 <sup>(</sup>٢) يُبصبص : يحرك ذيله طمعًا أو مَلقًا .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ( متفكّرا ) .

<sup>(</sup>٤) السؤر : بقية الشيء ، والمراد هنا لعاب السبع . وإلى هنا ينتهى الساقط من ( ص ) .

ورُوِی أَنَّ قَاضِی مصر سَعَی به إلی أَنْ ضُرِبَ سبع دِرَرٍ <sup>(۱)</sup> ، فَدَعَا علیه ، فَحُبِسَ سبع سنین .

وقال : كنتُ في طريق مكة ومعى زادٌ (٢) ، فجاءتني امرأة فقالت لى : يابُنَان ، أنت حَمَّالٌ تحمل على ظهرك الزاد وتتوهم أنه لا يرزقُك ؟! قال : فرمَيْتُ زادى ، وأقمتُ ثلاثة أيام بمكة لم آكل شيئًا (٣) ، فوجدتُ في الطريق خلخالًا ، فقلت في نفسى : [ أحمله ] (١) حتى يجيء صاحبه لعلّه أنْ يطعمني شيئًا . فإذا أنا (٥) بتلك المرأة وهي تقول : أنت تقول : أخمِلُه حتى يطعمني صاحبه (٢) ؟! ثم إنَّهَا رَمَتْ لي بشيء من الدراهم وقالت : أَنْفِقْهَا . فاكتفيتُ بها (٧) إلى مصر .

وقال : بينا أنا أسير في طريق مكة إذا بشخص قد تَرَاءَى لى ، فَأَمَّمْتُ نحوه (^) ، فلما قَرْبَتُ منه سَلَّمْتُ عليه ، وقلت له : أَوْصِنِي ! . فقال : ( يَابُنان ، إِنْ كَان الله تعالى أعطاك مِنْ سِرِّ سِرِّهِ سِرًّا فَكُنْ مع الناسِ عَلَى ماهم وإِنْ كَان الله تعالى لَمْ يُعْطِكَ مِنْ سِرِّ سِرِّهِ سِرًّا فَكُنْ مع الناسِ عَلَى ماهم عليه () مِنَ الظاهر ) .

<sup>(</sup>۱) فی و م » : و دروب » تحریف . والدّرَر : جمع دِرَّة ، وهی السوط یُعَشَرُبُ به . وفی تاریخ بغداد : فدعا علیه أن یجسه الله بکل دِرَّة سنة ، فحبسه ابن طولون سبع سنین . [ انظر تاریخ بغداد ج ۷ ص ۱۱۰۰ ، وسیر أعلام النبلاء ج ۱۶ ص ۵۸۸ ، وطبقات الأولیاء ص ۱۲۶ ] .

<sup>(</sup>٢) في و م ، : و وليس معي زاد ، . والقصة غير مكتملة في و ص ، . ووردت في شذرات الذهب ج ٢ ص ٢٧٣ ، وفيها لُقُبَ بالحمَّال لأنه خرج إلى الحج سنة وحمل على رقبته زَادَهُ ... إلخ .

<sup>(</sup>٣) ف و م ، : و ثم أنى إلى ثلاثة أيام لم آكل ، .

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفتين من عندنا .

<sup>(</sup>٥) ( أنا ) عن ( ص ) .

<sup>(</sup>٦) في و ص ۽ : و ما تحمله حتى يعطيني صاحبه شيئًا ؟ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) الى ( م ) و ( ص ) : ( أنفقهم ، فاكتفيت بهم ) .

 <sup>(</sup>٨) هكذا في طبقات الأولياء .. وفي ( م ) : ( إلى نحوه ) ولم ترد هذه الحكاية في ( ص ) .
 وأمَّ الشيءَ : قَصَدَهُ .

<sup>(</sup>٩) في و م ، : د مع ماهم عليه ، .

وقال: دخلتُ البَرِّيَّةَ على طريق تبوك وحدى ، فَاسْتَوْحَشْتُ ، فإذا هاتِفٌ يَبِعَفُ (١) : ( يابُنان ، نَقَضْتَ العهد! لِمَ تَسْتَوْحِشُ ؟! أَلَيْسَ حَبِيبُكَ معك ؟! ) (٢) .

وَرُوِىَ أنه احتَاجَ إلى جارية تخدمه ، فانبسط إلى إخوانه والتمس جارية ، فجمعوا له ثمنها وقالوا : إذا جاء النفر بشيء نشترى له جارية توافقه (٢) . فلما جاء النفر أجمعوا رأيهم على جارية وقالوا إنها تصلح له (٤) فقالوا لصاحبها : بكم هذه الجارية ؟ [ فقال : إنها ليست للبيع ، فألَّحُوا عليه ] (٥) فقال : إنها لبنان العابد أهْدَتُهَا له امرأة من سَمَرْقَنْد ، فحملوها لبنان وذكروا له القصة .

وقال : كنتُ في بعض الأوقات فلحقتني (١) ضرورة ، فرأيتُ قطعة من ذهب مطروحة في الطريق ، فأردتُ أَخْذَها وقلتُ : لُقَطَةٌ ، فتركتُها ، ثم ذكرتُ الحديث الذي وَرَد عَنِ (١) النبي عَلَيْهُ : ( لو كانت الدنيا دمًا غبيطًا لكان للمؤمن قُوتَهُ (١) منها ﴾ . فأخذتُها وجعلتُها في فمي ، ومشيتُ غير بعيد ، فإذا حلقة فيها صبيانٌ ، وواحدٌ منهم (١) على شيء مرتفع يتكلم عليهم في التصوف ، فوقفتُ أسمعُ كلامهم ، فقال واحدٌ منهم للمُتَصَدَّر (١٠) : تقول متى يجد العبد

<sup>(</sup>١) في وم ۽ : و فهتف يي هاتف ۽ .

<sup>(</sup>٢) في و م ۽ : و أليس الله حبيبك معك ؟ ، .

<sup>(</sup>٣) هكذا في و م ۽ .. وفي و ص ۽ : و إذا جاء النفر نشتري له ما يوافق ۽ .

 <sup>(</sup>٤) في و م ٤ : و فلما جاء النفر توجهوا فنظروا جارية ، وأجمعوا رأيهم على شرائها ، وقالوا :
 إنها تصلح له ٤ .

<sup>(</sup>٥) مايين المعقوفتين عن ﴿ ص ﴾ وساقط من ﴿ م ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : ( لحقني ) .

<sup>(</sup>Y) في وم 1 : ( علي ) تحريف .

 <sup>(</sup>A) فى د م » : د قوة » .. ومعنى غبيطًا : يغطى الأرض ، وهو كناية عن السعة وكثرة النعم .
 والحديث لم أقف عليه فى كتب الحديث الستة .

<sup>(</sup>٩) ان وم ۱ : وقيهم ١ .

<sup>(</sup>١٠) قوله : ﴿ للمتصدر ﴾ عن ﴿ م ﴾ .

حلاوة الصِّدُق ؟ فقال : إذا رَمَى القِطْعَةَ مِنَ الشَّدُق ! قال : فأخرجتُها ورميتُها (١) من فمي .

وقال مسروق (٢) : أُنْشَدَني بُنان عند المسجد الحرام :

مَـنُ دَعَانَـا فَأَيْنَـا فَلَهُ الْفَضْلُ عَلَيْنَا (٢)

ف إِذَا نَحْ نُ أَجَبُنَ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ ا

وروى عن يونس بن عبد الأعلى ، قال بسنده عن أنس بن مالك ، رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : « لا يزداد الأَمْرُ إِلَّا شِدَّةً ، والدُّنيا إِلَّا إدبارًا ، والناس إِلَّا شُحَّا ، ولا مَهْدِئَى إِلَّا عيسى بن مريم ، ولا تقوم الساعة إِلَّا على شرار الناس » .

ومِما نُقِلَ عنه أنه قال : ﴿ إِنَّ اللهِ عَرَّ وَجَلَّ خَلَقَ سَبَعَ سَمَاوَات ، في كل سَمَاءٍ له خَلْقُ وَجُنودٌ ، وكُلَّ له مُطيعون (٥) ، وطاعتهم على سبع مقامات (١٦) : فطاعة أهْل السَّماء الدُّنيا على الخوف والرجاء .

وطاعةُ أَهْلِ السَّماءِ الثانية على الحُبِّ والحُزْن (٢) .

<sup>(</sup>١) فى ( م ) : ( فرميتها ) .

<sup>(</sup>٢) فى طبقات الأولياء : أحمد بن مسروق .

 <sup>(</sup>٣) الشطرة الثانية من البيت في و م ) : و كان له الفضل عليدا ) ، لا تصح وزئا ، وما أثبتناه
 عن و ص ) والمصادر السابقة .

<sup>(</sup>٤) في دم ، : و أثينا ، مكان و أجبنا ، .. ولى و ص ، : و رجعنا ، وما أثبتناه عن المصادر السابقة .

 <sup>(</sup>٥) في (م): (في كل سماء طوائف كثيرة من الملائكة ، وكلهم طائعون ). [ وانظر طبقات الصوفية ص ٢٩٣].

 <sup>(</sup>٦) هكذا ف و م ، والمصدر السابق ، والمقام هنا بمعنى الطاعة ، ولذا ذَكّر العدد و سبع ، ،
 و لم يقل و سبعة مقامات ، .

 <sup>(</sup>٧) هذان السطران سقطا من ٩ م ، سهوًا من الناسخ ، وأيضًا السطران اللذان بعد هذا . [ وانظر المصدر السابق ] .

وطاعةً أَهْلِ السَّماء الثالثة على المِنَّةِ والحياء .

وطاعةُ أَهْلِ السَّماء الرابعة على الشُّوقِ وَالْهَيْبَة .

وطاعةُ أَهْلِ السَّماء الخامسة على المُنَاجاةِ والإجْلال .

وطاعةُ أَهْلِ السَّماءِ السَّادسَة على الإنابَةِ والتعظيم .

وطاعةُ أَهْلِ السَّماءِ السَّابعة على المِنَّةِ والقُرْبَةِ .

وقال : ﴿ إِنْ أَفْرَدْتَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ أَفْرَدَكَ (١) بِالعِنَايَةِ ، وِالْأَمْرُ بِيدكَ : إِنْ نَصَحْتَ صَافَوْكَ ، وإِنْ خَلَطْتَ جَافَوْكَ » (٢) .

قيل: جاء رجل إلى بُنان يشكو إليه وجعًا فى جوفه (٣) ، فقال له: قُمْ فَحُذْ من تُراب القبلة فاسْتَفَّ منه قليلاً تَهْدَأً ، [ فَفَعَل ، وحصل له الشفاء] (١) . ثم جاء مَرَّةً أخرى وقال: ياسيدى ، أشكو لك من المرض عَادَ إلى ، وكُنْتَ دَعَوْتَ لى فَشُفِيت (٥)! فقال: أنا دعوتُ لَكَ ؟ هذا التراب بين يديك!

وقيل: إن ( تكين ) أمير مصر أُمَرَ بِحَمْلِ ( بُنان ) إلى عامل (1) الإسكندرية ليحمله في المراكب إلى ( أُقْرِيطِش ) (٧) ، [ فَأَتَى بصاحب البِعَال ليأتى ببغل يحمل عليه ( بُنان ) إلى الإسكندرية ، فدخل إلى صاحب البغال (٨) ،

<sup>(</sup>١) في و م ، : و فأفرد ، ، تحريف من الناسخ ، والتصويب من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٢) و جَافَوك ؛ عن المصدر السابق وسقطت من وم ؛ سهوًا من الناسخ . ولم يرد هذا في و ص ؛ .

<sup>(</sup>٣) هكذا في ﴿ ص ﴾ .. وفي ﴿ م ﴾ : ﴿ وجمَّا في فؤاده ﴾ .

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفتين عن و م ، ولم يرد في و ص ، .

<sup>(</sup>٥) لى ( ص ) : ( فجاء وقت آخر فقال : ياسيدى ، ودعُوْتَ لى فهديت .. ، .

<sup>(</sup>٦) في ﴿ م ﴾ : ﴿ حامل ﴾ تحريف . والمراد : حاكم الإسكندرية .

 <sup>(</sup>٧) أقريطش - بفتح الهمزة وكسرها والقاف ساكنة ، اسم جزيرة فى البحر المتوسط ورد ذكرها فى معجم البلدان ج ١ ص ٢٣٦ قال : جزيرة فى بحر المغرب يقابلها من بَرَّ إفريقية ولوبيا ، وهى جزيرة كبيرة فيها مدن وقرى ، ويُتْسبُ إليها جماعة من العلماء . وهى الآن تعرف بجزيرة ٥ كريت ، .

<sup>(</sup>A) ف و م » : و حامل البغال » .

فلم يَقْدِر أَنْ يُخْرِجَ منها بغلًا ، حتى جاء إلى البغل الذى نفى عليه ( الدينورى » فخرج معه ، فَأَرْكِبَ عليه ( بُنان » (' ] .

فَاغْتُمَّ مَنْ حَضَرَ من الناس ذلك المجلس . وكان فى الميناء (٢) سبع مراكب قد شُجِنَتْ (٣) وهى تنتظر الريح ، فطلبوا رؤساء المراكب لِحَمْلِهِ ، فقال كل واحد : والله لو ضُرِبَ عُنقى ما حملته ، إلّا واحدًا منهم ، قال : أنا أحمله . فوجم الناس لذلك وأخذتهم كآبة عظيمة (٤) . فَرآهُم ( بُنان ) منكسرين فقال : قد وعدنى صاحب الريح ألّا تَجْرِى فى هذه السنة جَارِيَة (٥)!

[ قال : فَوَالله لقد أقامت المراكب إلى أن جاء الشتاء وحُمِلَ مافيها ورُدَّ إلى المخازن بالإسكندرية ، وما جَرَتْ في تلك السَّنة جارية ] (١) .

قال : ولمَّا ولى مصر ( النَّوشَرِى ) بدأ ( بُنان ) يُكثر الأَمْرَ بالمعروف والنهى عن المنكر ، فقيل للنُّوشَرِى : إنَّ هذا لم يكن يجترى أن يفعل ذلك (٧) في الأيام الطولونية . فأرسل وقال له : لِمَ فَعَلْتَ هذا في أيامنا ولم تفعله في غير أيامنا ( بُنان ) : فَهَلْ تَرَى لَهُم مِنْ باقية ؟ فقال : اذهب وَأَمْرُ بالمعروف وَأَنَّهُ عن المُنْكَرِ وأنا من وَرَائك .

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين عن ﴿ م ﴾ وساقط من ﴿ ص ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ﴿ م ﴾ : ﴿ وكانت الميناء ﴾ وسقط حرف الجر ﴿ في ﴾ منها .

<sup>(</sup>٣) في ﴿ م ﴾ و ﴿ ص ﴾ : ﴿ أَشْجَنْتَ ﴾ لا تؤدى المعنى المراد .

 <sup>(</sup>٤) فى ٥ ص ٤ : ٥ فطلبوا ريسًا من رؤسائها ليحمله ، فقال والله لو ضربت عنقى ما حملته ،
 فوجه خلف جماعتهم ، فقالوا مثل مقالته ، إلّا واحدًا منهم ، فقال : أنا أحمله ، فوجم الناس وأخرسهم » .

<sup>(</sup>٥) الجارية : السفينة أو المركب ، وكل مايجرى على صفحة الماء .

<sup>(</sup>٦) مابين المعقوفتين عن ( ص ) وساقط من ( م ) .

 <sup>(</sup>٧) فى « ص » : « يفعل مثل هذا » وفيها « النوشرى » بالتاء فى الموضعين والصواب بالنون ،
 وهو عيسى بن محمد النوشرى ، من ولاة الدولة العباسية ، ولاه المكتفى إمارة مصر سنة ٢٩٢ هـ فلم يزل فيها إلى أن توفى بها سنة ٢٩٧ هـ .

<sup>(</sup>٨) في و ص ، : و فدعا به وقال : لِمَ لَمْ تفعل هذا في غير أيامنا ؟ ، .

<sup>(</sup>٩) في ( م » : ( وانهي » لا تصبح ، والصواب ما أثبتناه .

وحكى رجل متعبد قال : كنتُ في يوم جمعة في شهر رجب (١) في جامع ابن طولون ، فإذا ببنان الزاهد في يده (٢) عصًا يحملها ويدور في الجامع ، فقلت في نفسى : الدوران (٦) بالعصا في الجامع عبادة وزُهْد ، ثم جئت إلى الصّف الأول فوقفت أصلى ، وجلست أتلو القرآن ، وجاء ﴿ بُنان ﴾ فجلس (٤) إلى جانبى ، فختمت ختمة ، ثم أذّن المؤذن ، ورَقِى الإمام المنبر ، فأحرمت (٥) بالصلاة ثم جلست ، فأخذني النعاس ، [ فرأيت ] (١) قائلاً يقول : مَالَكَ والاعتراض [ على أولياء الله تعالى ] ؟ لَدَوَرَانُ ﴿ بُنان ﴾ في المسجد أفضل من ختمتك (٧) ! ففتحت عيني برعب ، ثم نَزَلَ الإمام ، فأقبلتُ عليه (٨) لأحدّثه ، فقال : اسْكُتُ ، واكثم (٩) ما رأيت ! .

وقال (۱۰) ( بُنان ) : كنتُ قاعدًا بمكة وبين يَدَى شابٌ ، فجاء إنسان وحَمَلَ إليه كيسًا فيه دراهم ووضعه بين يديه ، فقال : لا حاجة لى فيه ، فَرَّقُهُ على المساكين ، فَفَعَل ، فلما كان وقت العشاء رأيته يطلب لنفسه ، فقلتُ له : لِمَ لَمْ (۱۱) تترك لنفسك شيعًا ؟ فقال لى : لا أعلم أنى أعيش إلى هذا الوقت !

<sup>(</sup>١) في و ص ) : و وعن رجُل كان يتعبد في رجب في جامع ابن طولون يوم الجمعة ) .

<sup>(</sup>٢) في و م ) : ( يدها ) تحريف .

<sup>(</sup>٣) في و ص ، : ﴿ اللورانِ أَيضًا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في و ص ۽ : و فوقفتُ ، فجاء وجلس إلى جانبي ۽ .

<sup>(</sup>٥) في و ص » : و فجلست » مكان و فأحرمتُ » لا تصبح معنَى ، وأُخْرَمَ بالصلاة : دَخَل فيها .

<sup>(</sup>٦) مابين المعقوفتين عن ( ص ) وساقط من ( م ) في الموضعين .

<sup>(</sup>٧) في د م ۽ : ﴿ لَكُورَانُ ﴿ بُنَانَ ﴾ في صحن الجامع خيرٌ من قراءتك هذه الحتمة ﴾ .

<sup>(</sup>٨) في و ص ، : و قال : فأقبلت عليه ، أي : على و بنان ، .

<sup>(</sup>٩) في ( ص ) : ( واختم ) تحريف .

<sup>(</sup>١٠) من هنا إلى قوله : ﴿ مَنْ أَطَاعَ اللهُ أَطَاعَ له كُلُّ شيء ؛ عن ﴿ م ؛ وساقط من ﴿ ص ؛ .

<sup>(</sup>١١) في ( م ) : ( لَمَ تَتَرَكَ ) وسقطت ( لَمْ ) النافية سهوًا من الناسخ .

وحكى ﴿ بُنان ﴾ قال : كنتُ مجاورًا بمكة ، ورأيت بها إبراهيم الخواص ، ولم يكن بينى وبينه أنس ولا مُجالَسة ، وكنتُ إذا رأيته أهابه ، ووقع أنى مكثتُ أيامًا لم يُفتَع لى بشىء ، وكان بمكة رجل يحب الفقراء وَيَحْجُمُهُمْ (١) من غير شيء ، وكان من أخلاقه أنه إذا جاءه الفقير للحِجَامَةِ أرسل غُلَامًا له يشترى [ لحمًا ] (٢) ويطبخه ، فإذا فرغ من الحِجَامَة قال له : بسم الله ، فيتقدم ذلك الفقير ، ويُطعمه ذلك الطعام .

قال: فقصدتُه يوماً وقلت: أريد أن أحتجم ، فأرسل الغلام على عادته فاشترى لحماً وطبخه ، وجلستُ بين يديه ، فَجَعَلَتْ نفسى تقول لى : تُرى هل يكون استواء اللحم عند فراغى من الحِجَامَة ؟ فقلت : يانفسُ ، إنما جِعْتِ (٣) للحِجَامَة لا للأكل ، ثم عاهدتُ الله سبحانه أنى إذا فرغتُ من الحِجَامَة أنْ أذهب بغير أكل ، وألا أذُوقَ من طعامه شيئًا . قال : فلما فرغتُ من الحِجَامَة انصرفتُ ، فقال : ياسبحان الله ! أمّا تعرف عادتى (١) ؟ فقلت : بكى (٥) ، غير أن هناك عهدًا يعفينى (١) من الأكل .

قال : ثم جثتُ إلى المسجد الحرام فلم أَجِدُ شيقًا آكله ، فبقيتُ (٧) يومى ، فلما كان فى اليوم الثانى بقيت إلى آخر النهار لم يتيسر لى ما آكله ، فلما قُمْتُ لصلاة العصر سقطتُ (٨) وغُشِيَ عَلَى من الجوع ، فاجتمع الناس حولى

<sup>(</sup>١) يحجمهم : يشرطهم بالمشرط لاستخراج الدم الفاسد .

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين من عندنا لاستقامة المعنى .

<sup>(</sup>٣) لى ( م ) : ( جنتى ) خطأ إملائى .

<sup>(</sup>٤) في و م ، : و أنت ماتعرف عادتي ؟ ، .

<sup>(</sup>٥) أن وم): ونعم).

<sup>(</sup>٦) في و م ) : و عقد معنى ، تحريف من الناسخ .

<sup>(</sup>V) في ( م ) : ( في بقيت ) تحريف ،

<sup>(</sup>A) في ( م ) : ( سطت ) تحريف .

وقالوا : مجنون ، فقام الخواص وجاء إلى عندى ، وجعل يواسينى ثم قال : هل تأكل شيئًا ؟ فقلت : بعد المغرب . فقال : أحسنتم يا أهل الابتداء ، أنتم على هذا تفلحون .

ثم قام ، فلما صَلَّيْنَا العشاء الأخيرة جاءنى بقصعة فيها عدس ، ثم جاءنى برغيفين من خبز البرود ، ودَوْرَق من الماء ، قال : فوضعتهم ناحية ، ثم جلستُ أَحَادِثُهُ ، فقال لى : دَع الكلامَ وكُل . قال : فأكلتُ الرغيفين والعَدس ، ثم قال لى : هل لك فى الزيادة ؟ قلت : نعم . فجاءنى بقصعة أخرى ورغيفين ، فأكلتُ الجميع ، وشربتُ الماء ، ونِمْتُ إلى الصباح ، ولم أَقَمْ تلك الليلة ، ولم أَطُف ، فرأيت النبى عَلَيْه ، فقال لى : ﴿ يَابُنَانَ ، مَنْ أَكُل بِشَرَهِ أَعْمَى الله عينَ قلبه ﴾ (١) . قال : فانتبهتُ وعقدتُ مع الله ألّا أشبع بعد هذه الرُّؤيا .

وروى عن ابن القاسم غلام ﴿ بُنان ﴾ قال : كنتُ يومًا عند ﴿ بُنان ﴾ فخرج من منزله ، فلقى أبا جعفر الطحاوئ ، فقال له : أنا قاصدٌ إلى منزلك يا ﴿ بُنان ﴾ ، فرجع ﴿ بنان ﴾ معه ، وتَرَجَّلَ الطحاوى عن دابته ومشى معه ، فنزع ﴿ بُنان ﴾ نَعْلَيْهِ وقال : ﴿ تَرَجَّلَ لَى وَتَرَجَّلْتُ له ﴾ .

ورَوَى ابن حمزة قال : كان أبو الحسن ( بُنان ) جالسًا عندى على طرف حانوتى (٢) وأنا فى صدر الحائوتِ ، فبينا نحن جلوسٌ إذْ أَقْبَلَ رجلٌ من أهل اليسار راكباً على بَعْلَةٍ وعليه ثياب حَسَنة ، فَتَرَجَّلَ عن دابته ودَخَل إلى فى صدر الحانوت ، وقال : أريد من إحسانك أنْ تسأل لى هذا الشيخ أن يدعو لوالدتى فإنها مريضة من حُمَّى لا تفتر عنها .

قال : فقلت : يا أبا الحسن ، إن هذا الرجل ذَكَرَ لى أنَّ والدته مريضة من حُمَّى لا تفتر عنها ، وسألنى أنْ أسألك الدعاء لها .

<sup>(</sup>١) في و م ۽ : و من أكل شره عمي ۽ هكذا . وما أثبتناه هو المذكور في المراجع التي ترجمت له .

<sup>(</sup>٢) الحانوت : محل التجارة .

قال : فتكلَّمَ بما لم أسمعه ، ثم تَنَاوَلَ ترابًا دقيقًا (١) من مجرى الباب فشدَّهُ في كاغدة (٢) ورَمَى بها إليَّ وقال : قُلْ له يبخرها بهذا .

قال : فأخذها الرجل ومَضَى ، ثم عاد فى اليوم الثانى وقال : لا أُخلَى الله هذه البُلْدَةَ من هذا الرجل ، ماهو إلّا أَنْ بَخَّرْتُ أُمَّى بالورقة حتى رَاقَتْ (٢) وزال أَلْمُهَا !

ثم طلب منه بخورًا ، فقال : يابُنَّى ، من أين أعطيك ؟ إنما اجتهدتُ لها في الدعاء .

وأخبرنا أبو جعفر محمد قال : حَدَّثِنِي الوليد الهاشمي قال : ذكر لى أنَّ رجلاً كان له على إنسان مال بوثيقة ، وهو مائة دينار ، إلى أَجَل ، فلما مَضَى الأَجَل طلب الرجل الوثيقة فلم يجدها ، فجاء إلى أبي الحسن بُنان وسأله الدعاء . فقال : أنا رَجُلٌ قد كَبِرْتُ ، وأنا أُحِبُّ الحلوى ، فاذهبْ فَاشْتَرِ لى رطلاً وَأْتِنِي به حتى أدعو لك (1) .

فَذَهَب الرجل واشترى له ذلك ، ثم جاء به ، فقال له بُنان : افتح القرطاس ، ففتح القرطاسَ فإذا هي الوثيقة . فقال له : يا أستاذ ، هذه هي الوثيقة (٥) ! فقال : نُحذُها ، وأُطْعِمْ صبيانَكَ الحلوى (٦) .

وحكى بعض المشايخ عن أبى على الرُّوذَباريِّ الصُّوفِّي قال : كنتُ يومًا في داخل الحَمَّام إذْ دخل علىَّ رسول يونس الخادم ، غلام الخليفة ، وكان الخليفة

<sup>(</sup>١) أى : ترابًا ناعمًا .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : ( كاغضة ) تحريف من الناسخ .. ومعنى شدَّهُ في كاغدة ، أي : صَرَّهُ في قرطاس كالصرَّة .

<sup>(</sup>٣) فی د م ، : د فراقَت ، أی : شُغِیَتْ من مرضها .

 <sup>(</sup>٤) هكذا العبارة في شذرات الذهب ج ٢ ص ٢٧٢ . وفي و م ١ : و أنا أحب الحلاوة والبرطيل
 فاذهب إلى وخذ لى معقودًا وأتنى به حتى أدعو لك ١ .

<sup>(</sup>٥) في ﴿ م ﴾ : ﴿ هذه الوثيقة ﴾ .

 <sup>(</sup>٦) فى ( م » : ( وأطعم المعقود لصغارك ، مع السلامة » [ انظر هذه القصة فى سير أعلام النبلاء ج ١٤ ص ٤٨٩ و ٤٠٠ ، وشذرات الذهب ج ٢ ص ٢٧٢ ، وحسن المحاضرة ج ١ ص ٥١٣ ] .

قد أرسَلَ يُونَسَ (١) من بغداد لقتال طائفة بمصر خرجت على أميرها (٢) وقاتلوه ، وكان الأمير إذ ذاك ( تكين ) ، فلما كشف الله تعالى الغُمَّة تصدَّقَ يونس بمالٍ جزيل ، فلما دخل غلام يونس الحمَّام كان السَّذُرُ (١) على رأسى ، فقال لى : الأستاذ يونس يدعوك (١) ، وقد طلبناك في بيتك وقيل لنا إنك في الحمَّام .

فقمتُ معهم وجعتُ إلى يونس ، فقال لى : بلغنى أنك أقرب الناس إلى الله بنان ) ، وعندنا مال تمضى به إليه ، فإنْ أَخَذَهُ وإلّا فَفرّقهُ على الناس . قال : وألقى إلى (٥) كيسًا فيه ألف دينار . قال : فأخذتُه ومضيتُ إلى ( بُنان ) وأنا مسرور ، لعلمى بما هو فيه ، فلما دخلتُ عليه قال لى : ما وراءك ؟ فَحَدَّثتُهُ القصة ، فتغير لونه وقال : يا أحمق ، لئن لم تفعل ما آمُرُكَ به لَأَهْجُرَنَّكَ ، خُذِ الكيسَ وَارْجِعْ إليه ، فإذا دَخَلْتَ عليه فلا تَمْشِ (١) على بساطه وَاطُوهِ ، وَارْمِ بالكيس بين يديه .

وقال : عَلَى بالطشت والإبريق واغسل يديك مِنْ مَسِّ الكيس ، وقُلْ له : يقول لك ﴿ بُنان ﴾ : ﴿ أَخَذْتَ هَذَا من دماء المسلمين تريد أن تضعه في عُنْقِي ؟ يكون في عُنْقِكَ أَوْلِي ﴾ ! .

قال أبو عَلِيٍّى : ففعلتُ ما أَمَرَنِي به . فبكى يونسُ بكاءً شديدًا . وأخبرتُ ( بُنان ) بذلك ، فَسُرَّ سُرورًا عظيماً .

<sup>(</sup>١) في و م ۽ : و يونسًا ۽ لا تصبح ، عَلَمٌ ممنوع من الصرف .

<sup>(</sup>٢) في و م ، : و طائفة بغوا بمصر على أميرها ، .

 <sup>(</sup>٣) السَّلر : شجر يصلح ورقه للغسُول ، يشبه شجر العُنَّاب . [ انظر لسان العرب ، مادة :
 سدر ] .

<sup>(</sup>٤) ف و م ، : و يدعو لك ، تحريف .

<sup>(</sup>ه) في وم ي : و فيه ي مكان و إلى ، .

<sup>(</sup>٦) في و م ۽ : و لا تمش ۽ والفاء هنا رابطة لجواب الشرط .

وحَكَى و بُنان ﴾ قال : كنتُ فى مسجدٍ ، وإذا بجماعة من الصيّارف دخلوا فى المسجد ومعهم مال كثير ، فنظروا فيه ووَزَنُوه ، فجاء لهم فقيرٌ من زاوية المسجد ، وقال : هَلْ مِنْ شيء (١) لله تعالى ؟ فقالوا له : فَتَحَ اللهُ عليكَ . قال : فانصرف إلى مُصلّاه ، فلما انصرفوا جاء الفقير إلى مكانهم ، فوجَدَ كيسًا فيه محسمائة دينار ، فأخذه الفقير ووضعه تحت الحصير ، فافتقد الصيارفُ المالَ فَوَجَدُوهُ قد نقص ، فرجع أحدهم للمسجد وطلبه ، فلم يجده ، فَسألَ الفَقِيرَ عنه ، فقال : نُحذُهُ من تحت الحصير ، فأخذه وفتحه وأُخرَجَ (٢) منه عشرين دينارًا ، وقال للفقير : نُحذُ هذه . فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا . فقال له : إنكَ سألتنا الساعة درُهَمًا ولم تُعْطَهُ (٣) ، وقد دفعتُ لكَ عشرين دينارًا في هذا الوقت !

فقال له : ﴿ لَمَّا سَأَلتَكُم دَرَهُما لَمُ تَعَطُونَى إِيَّاهُ لِفَقْرِى وَفَاقَتِى ، وأَنتُم الآنَ دفعتم ذلك لى لأَجْلِ دِينِي وأَمانَتِي بالدنيا ! ﴾ . ولم يقبل منه شيئًا .

وقال ( بُنان ) : حَجَجْتُ سَنَةً من السنين فرأيت في الطريق جارية ليس معها زاد ولا راحِلَة ، فقلتُ لها : أينَ تَذْهَبِينَ ؟ قالت : إلى بيته . فَأَخْرَجْتُ لها مِنْ جَيْبِ مُرَقَّعَتِي ( عليه دنانير وناولتهم لها ، فلما وقع بصرها عليهم رَمَتْ بهم إِلَى ، ومَدَّتْ يدها في الهواء وَفَتَحَتْهَا فإذا هي مملوءة ذَهَبًا ! ثم قالت لي : يا ( بنان ) ، أَنْتَ تنفق من الجيب وأنا أنفق من الغيب !

ثم إنها مازالت معنا حتى ذهبنا إلى مكة ، ورجعت معى إلى مصر . فتُوفِّيَتْ ودُفِنَتْ تحت رِجْلَيْهِ ، وكانت من العابدات ، وَاسْمُهَا ( سعيدة ) ، حَجَّتْ ثلاثين حَجَّةً رَاجِلَةً على قَدَمِ التَّوكُّل .

<sup>(</sup>١) في و م ۽ : ﴿ هل شيء ۽ .

<sup>(</sup>٢) في (م): (وخرج).

<sup>(</sup>۳) في دم ۽ ديسله ۽ .

 <sup>(</sup>٤) المُرَفّعة : من لباس الصوفية لِمّا فيها من الرقع .

والدعاء عند قبريهما مُجَابٌ .

وقال « بُنان ، : « لى أربعون (١) سَنَةً ما دخلت في يدى بيضاء ولا صفراء » .

ومِنْ كلامه (۲) رضى الله ورحمه :

قَبَّ عَ اللهُ لَائِكِ لَا تَرْتَجِيكِ مِنْ يَدَىٰ مَنْ يُرِيد أَنْ تَفْضِيهِ (<sup>1)</sup> إِنَّمَا الْجُودُ والسَّمَاحُ لِمَنْ أَعْ طَاكَ بِرًّا وَمَاءُ وَجُهِكَ فِيهِ (<sup>1)</sup>

وقال – رضى الله عنه: ( دخل أبو جعفر محمد بن يعقوب الفَرَجِي إلى مصر ، وكثر الناس عليه ، فأحببتُ المُضِيَّ إليه ، وكان لى أيَّام لَمْ (°) أتناول شيئًا من الطعام ، فجعتُ إليه وهو جالسٌ وعنده جمعٌ كثير يكتبون عنه ، وهو في بيت ملآن بالكتب (٦) ، فقلتُ له : رحمك الله ، اختصِرْ لى من هذا العِلْم كله كَلِمَةً أنتفعُ بها وأعمل عليها . فقال لى : نعم ، عليكَ بِأَخدِ (٧) الأَقلُ من الدُّنيَا ، وَارْضَ (٨) فيها بالذُّلُ . فقلت : « حَسْبِي » .

\* \* \*

(١) في ( م ) : ( أربعين ) لا تصبح لُغَةً .

<sup>(</sup>٢) البيتان ليسا من كلامه ، وربما كان يستشهد بهما ، فقد ورَدًا في عيون الأخبار ج ٣ ص ٢١٥ و ٢١٦ ضمن ستة أبيات منسوبة إلى أعرابي ، أولها :

أَيُّهِا السَّدَّائِبِ الحريصُ المُعَنَّسِي لَكَ رِزْقٌ وسَوْفَ تستوفِسِهِ ولم يردا في المصادر المذكورة هنا ، والتي ترجمت له . وهما من بحر الخفيف .

<sup>(</sup>٣) في عيون الأخبار : ﴿ تَقْتَضِيهِ ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) فى المصدر السابق: ﴿ لِمَنْ يَعْصِيكُ عَفْوًا ﴾ . والعفو من المال : مازاد على النفقة . وماء الوجه :
 كتابة عن الحياء والكرامة .

<sup>(</sup>a) سقطت ( لم ) من ( م ) .

<sup>(</sup>٦) في وم ، : ومن الكتب ، .

<sup>(</sup>٧) ف ډم) : ډ تأخذ) .

<sup>(</sup>٨) في د م ، : د وارضي ، لا تصح لُغَةً .

# قبر الشيخ على بن محمود المغربي (١):

ثم تخرج من باب تربة ﴿ بنان ﴾ تجد عند الباب (٢) قبر الشيخ الصالح على ابن محمود المغربي الأقريطشي (٢) ، يُكْنَى أبا الحَسَن ، توفى سنة ٣٧٠ هـ . ذَكَرَهُ القُضَاعِيُّ .

### قبر الفقيه محمد بن سهل الثعالبي (4) :

وبالحومة قبر الفقيه محمد بن سهل بن الفضل الثعالبي المالكي ، توفى في يوم الجمعة عند الزوال في مستهل شهر رمضان سنة ٣٨٠ هـ .

### قبر زردانة القابلة ( أم محمد ) (\*) :

وغُرْبِي تُربة ( بُنان ) قبر تحت قُبَّة (١) ، به المرأة الصالحة ( زردانة ) القابلة ، ابنة الحسين بن عبد الله ، عُرِفَت بأم محمد ، وقبل : إنها كانت من أهل الحير (١) ، وكانت تَقْبَلُ النساء الفقراء والمساكين ولا تأخذ على ذلك أجرة (٨) .

<sup>(</sup>١) العنوان من عندنا .

<sup>(</sup>٢) في و م ، : و فعند الباب ، .

 <sup>(</sup>٣) نسبة إلى جزيرة و أقريطش » كريت الحالية - ويُنسب إليها جماعة من العلماء ، وقد مرت .
 [ انظر ص ٥٥٧ ، الهامش رقم (٧) السابق ] .

<sup>(1)</sup> العنوان من عندنا .

<sup>(</sup>٥) في السخاوي ﴿ قبر أم أحمد القابلة ﴾ . [ انظر تحفة الأحباب ص ٤١٨ ] . وهذا العنوان من عندنا .

<sup>(</sup>٦) ني وم ۽ : ( هو تحت قبة ۽ .

<sup>(</sup>٧) في و م ۽ : و أنها كانت تخدم من غير شيء ۽ أي : بدون مقابل .

<sup>(</sup>A) تَقْبَل النساء : تقوم بتوليدهن وتَلَقِّي الولَدَ عِنْدَ الولادة .. وجمُلة : ﴿ وَلَا تَأْخَذَ عَلَى ذَلَكَ أجرة » عن السخاوى ، وفي ﴿ م ﴾ : ﴿ مِن غير شيء ﴾ وقد مرت .

وحُكِى عنها أن امرأة جاءت إليها فقالت لها : هل لكِ أَنْ تأتى معى إلى امرأة فقيرة ؟ قالت : نعم . ثم إنها قامت معها وجاءت إلى بيت ، فدَخَلَتْ أَرَّاتُ (١) فيه صَبِيَّةً كَأَنَّهَا بَدْرٌ ، ولم يكن عليها شيءٌ تَسْتَتِرُ به ، فلما رَأَتُهَا أَمُّ عمد قَالَتْ للمرأة التي دَعَتْهَا : ما تكونُ هَذِهِ مِنْكِ ؟ فقالت : بِنْتِي ، وإنَّ بَعْلَها خرج إلى الغزو (١) في أول حَمْلِهَا ، فقال قوم : إنه قُتِلَ ، وقال قوم : إنه حَمِّلَهَا مَ مَوْلًا إلى ما تَرَيْنَ مِنَ الفقر !

ثم إِنَّ الصَّبِيَّة تَمَخُّصَتُ ساعة ، ووضعتْ غلاماً كأنه البدر في تمامه ، فقامت القابلة ونَزَعَتْ قميصًا كانَ عليها وقَطَعَتْهُ نِصْفَيْنِ ولَقَّتْ به الصَّغير ، ثم انصَرَفَتْ ، وجَاءَتْ لها بما يصلح للنساء اللاتي يَضَغَنَ . وظَلَّتْ شهرًا (٢) كاملاً تأتبها في كل يوم . ثم بعد الشهر جَاءَتْ أُمُّ الصَّبِيَّةِ إِلَى أُمِّ محمد القابلة وهي فرحانة .. فقالت لَهَا : مَا بِكِ ؟ قالت : تُومِي معى لِتَقَرَّ عَيْنُكِ !

فجاءَتْ معها إلى منزل الصَّبِيَّة ، فَرَأَتْ بِه خيرًا كثيرًا ، وَرَجُلاً جالساً إلى جانب الصَّبِيَّة ، فقالت : هذا بعل ابنتى قد جاء من السفر ومعه هذا الحير الكثير !

فقام الرجلُ إلى أُم محمد وقَبَّلَ رأسها ، ودَفَعَ لها مائة دينار ، فجعلَتْ تَرْعُدُ (٤) وقالت : معَاذَ الله أَنْ أبيع آخِرَتی بها ! ثم رَمَتْ بها إليهم وحرجَتْ من عندهم ، ولم تَعُدُ إليهم بعد .

وحَكَى عنها ولدُهَا أنها قالت له في ليلة شاتية : يابُنَّى ، أُضِيُّ

<sup>(</sup>١) في و م ، : ﴿ فَرأَيتَ ﴾ تحريف .

<sup>(</sup>٢) في وم ، : و الغزاة ، .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ( وقامت شهرًا ) .

<sup>(</sup>١) تَرْعُد ; أخذتها رِعْدَة .

الْمِصْبَاحَ (١) . فقلتُ لها : ليس عندنا (٢) في هذه الليلة زيت . فقالت : ياولدى ، اسكب في السراج من ماءِ الإبريق وسَمِّ الله تعالى . قال : ففعلتُ ذلك ، فأضاءَ السَّراج كأحسن مايكون ! فقلتُ لها : يا أُمَّاه ، الماءُ يَقِدُ (٢) ؟ فقالت : لا ، ولكن مَنْ أَطَاعَ الله تعالى أَطَاعَ لَهُ كُلَّ شيء (١) .

\* \* \*

# قبر الشيخ أبي علي ( الكاتب ) الحَسَن بن أحمد (٥) :

ثم تُبَحَّرُ قليلاً من قبرها إلى قبر الشيخ أبى الحسن على بن أحمد .. وقيل : أبى على الحسن بن أحمد ، الشهير بالكاتب .. [ أَحَد مشايخ الرسالة ، كان من الزاهدين العابدين ، وكان الجُنيَّدُ يُعَظِّمُهُ ، وكان ] (١) أوحد مشايخ وقته ، حتى قال فيه أبو عثمان : إنه مِنَ السَّالكين ، وكان يعظمه كثيرًا (٧) . وكانت وفاته سنة أربعين وثلاثمائة ونيِّف (٨) .

<sup>(</sup>۱) هكذا في السخاوى .. وفي « م » : « أنها أفاقت في ليلة من الليالي ، وكانت ليلة شانية ، قال : فأيقظتني وقالت لي : يابني ، أُسْرِج لنا السراج » .

<sup>(</sup>٢) في وم ، : و لم يكن عندنا ، .

<sup>(</sup>٢) يقد : يشتعل .

 <sup>(</sup>٤) هكذا في السخاوى .. وفي ( م ) : ( فقالت : يابني ، من أطاع الله أطاعه كل شيء ١٠والى
 هنا ينتهي الساقط من ( ص ) .

 <sup>(</sup>٥) العنوان من عندنا . وقد جاءت ترجمته في د ص ، بعد ترجمة د بنان » - التي لم تكتمل فيها - وقال : د عند رأس إ أي رأس بنان ] من ظاهر التربة قبر الشيخ ألى على الكاتب الحسن بن أحمد رحمه الله تعالى » . [ انظر ترجمته في طبقات الصوفية ص ٣٨٦ وغيرها ] .

<sup>(</sup>٦) مابين المعقوفتين عن ( م ) وساقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٧) في ډ ص ۽ : د وکان يعظمه ويعظم شأنه ۽ .

 <sup>(</sup>٨) فى د ص » : د مات سنة نَيِّف وأربعين وثلاثمائة » .. وفى د م » أتى بالنيف أولًا ، والنيف من واحدٍ إلى ثلاث ، ولا يُقال د نيف » إلًا بعد عِقْدٍ ، نحو : عَشَرَة ونيف ، ومائة ونيف ، وألف ونيف ..
 [ انظر المصباح المنبر – مادة : نيف ] .

قال أبو عَلِيٍّ – رحمه الله تعالى : « المعتزلة (١) نَزَّهُوا الله تعالى مِنْ حيث المعقول فَخَلَطُوا . والصوفية نَزَّهُوهُ من حيث العِلْم فأصابوا » .

وَيُرْوَى (٢) عن الجُنَيْدِ – رحمه الله – أنه قال : « تنزل الرحمة على هذه الطائفة – يعنى الصوفية – في ثلاثة مواطن :

- عند الأكل ، لأنهم لا يأكلون إلَّا عَنْ فَاقَة .
- وعند المُذاكرة ، لأنهم يَتَجَارُونَ (٢) في مقامات الصِّدِّيقين ، وأحوال النَّبيِّين .
- وعند السَّمَاع (1) ، فقد كانَ بَعْضُهُم يَطُوِى اليومين والثلاثة ، فإن اشتاقت نفسه إلى القوت عَدَا بِها إلى السَّماع ، فيجد ما يغنيه عن الطعام » (٥) .

وقال (٦): ﴿ إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الحِكْمَةَ فَلَمْ يَقْبَلُهَا فَهُوَ مُذْبَبٌ ، وإِذَا سَمِعَها ولم يَعْمَلُ بها فهو منافق ﴾ .

وقال : ﴿ إِذَا انْقَطَعَ العَبْدُ إِلَى الله بِالكُلِّيَّةِ ، فَأُوَّلُ مَا يُفيده اللهُ الاسْتِغْنَاءُ به عن سواه ، وقد قيل : مَنْ صَبَرَ علينا وَصَلَ إلينا » (٧) .

وقال : ﴿ إِذَا سَكَنَ الْحُوفُ فِي القَلْبِ لَمْ ينطقِ اللِّسَانُ إِلَّا بَمَا يُعْنِيهِ ﴾ (^) .

<sup>(</sup>١) في و م ، : ﴿ المنزلة ، تحريف من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى قوله : ﴿ يغنيه عن الطعام ؛ عن ﴿ م ﴾ وساقط من ﴿ ص ﴾ .

<sup>(</sup>٣) يتجارون : يَتَناظرون .

<sup>(</sup>٤) في هذا الموضع أقحم الناسخ سطرين لا معنى لهما ، ثم استدرك وأعاد الصياغة مرة ثانية .

<sup>(</sup>٥) إلى هنا ينتهي الساقط من و ص ، .

<sup>(</sup>٦) أى : وقال أبو على .

<sup>(</sup>٧) هكذا في ( م ، و ( ص ، .. وفي طبقات الصوفية : ( وصَلّ إلينا مَنْ صَبَرَ علينا ، .

 <sup>(</sup>A) هكذا في و ص ، وفي طبقات الصوفية .. أمَّا في و م ، فقد جاء و الجوف ، مكان و الخوف ،
 وهو تحريف من الناسخ ، كما سقط منها أداة النفى و لم ، .

وقال : ﴿ إِنَّ الله تعالى يرزقُ العبدَ حَلاوَةَ ذِكْرِهِ ، فَإِنْ فَرِحَ بِهِ وشَكَرَهُ (١) ، آنَسَهُ بِقُرْبِهِ ، وَإِنْ قَصَّرَ فِي الشّكرِ أُجْرَى الذَّكْرَ على لِسَانِهِ (٢) وسَلَبَهُ حَلاَوَتَهُ ﴾ .

# قبر الشيخ أبي الحَسَنِ الوَرَّاق (١):

وغَرْبِيَّهُ قبر الشيخِ أبى الحَسَن بن سعد الورَّاق .. كان - رحمه الله - عابدًا ، صالحًا ، زاهدًا (١) ، عارفًا بالأوقات ، مُسْلَمًا (٥) مِنَ الشَّبُهَات .

ومن كلامه – رضى الله عنه (١) : ﴿ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَدَلَ عنها ، وآفة الناس قِلَّةُ مَعْرِفَتِهِمْ بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ .

وقال : ﴿ حياة القلوب (٢) في ذِكْرِ الحَقِّي الذي لا يَمُوتُ ، والعَيْشُ الهَنِيءُ مع الله تَعَالَى لا غَيْر ﴾ .

وقال: ﴿ الْأَنْسُ بِالْخُلْقِ وَحْشَةً ، وَالطَّمَأْنِينَةُ إِلَيْهِم حُمْقٌ ، والسَّكُونُ إِلَيْهِمْ عَجْزٌ ، وَالاعْتَمِادُ عَلَيْهِم وَهَنٌ ، وَالثَّقَةُ بِهِم ضَيَاعٌ . وإذا أَرَادَ الله بِعَبْدٍ خَيْرًا جَعَلَ أَنْسَهُ به وِبِذِكْرِهِ ، وَتَوَكَّلَهُ عليه ، وَصَانَ سِرَّهُ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهِم ، وَظَاهِرَهُ عَنِ الاعْتِمَادِ عليهم » .

وقال – رضى الله عنه : ﴿ مَنْ غَضَّ بَصَرَهُ عَنْ شُبْهَةٍ أَو مُحَرَّمٍ ﴿ ﴿ ﴾ ، نَوْرَ اللهُ قَلْبَهُ بِنُورٍ يَهْتَدِى به إِلَى طَرِيقِ رَجَاثِهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) قوله : ﴿ فَإِنَّ فَرَحَ بِهِ وَشَكَّرُهُ ﴾ سقط من ﴿ مَ ﴾ سهوًا من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) ف ( م ) : ( لسانك ) والسياق يتطلب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) العنوان عن ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) قوله : ﴿ عَابِدًا صِالْحًا زَاهِدًا ﴾ عن ﴿ م ﴾ .

<sup>(</sup>٥) مُسْلَمًا: سليمًا.

<sup>(</sup>٦) في د ص ۽ : د قال ۽ مکان د ومن کلامه ... ۽ .

<sup>(</sup>Y) في و ص ) : « القلب ) .

<sup>(</sup>٨) هكذا في ﴿ م ﴾ .. وفي ﴿ ص ﴾ : ﴿ وقال : مَنْ شَخْصَ بَصَرُه [ أَى لَم يَطَرف بِه مُتَأَمُّلًا ] =

وقال : ﴿ مَنْ أَسْكَنَ نَفْسَهُ مَحَبَّةَ شَيْءٍ مِنَ الدُّنْيَا فَقَدْ قَتَلَهَا بِسَيْفِ الطَّمَع ، وَمَنْ طَمِعَ في شَيْءٍ ذَلِّ لَهُ (١) وهَلَكَ ﴾ .

وقال: ﴿ لَا يَصِلُ العَبْدُ لِشَيْءٍ مِنَ التَّقُوَى وعليه بَقِيَّةٌ مِنَ الزَّهْدِ والوَرَعِ والتَّقُوَى مَقْرُونَةٌ بِالمُرَاضَاةِ (١٠ . قال الله تَعَالَى : ﴿ وَمَنْ يَتَّقَ الله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا \* وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب ﴾ ، (١٠ .

قيل (1): إنّه كان يُعطى الورَقَ احتساباً ، وكان الشيخ أبو الحَسَن الكاتب – المُقَدِّم ذكره – يكتب احتساباً أيضًا ، فغاب الوَرَّاقُ يوماً ، فأعطَى الكاتب الورقَ مع الكتابة ، فلما عَادَ الوَرَّاقُ لم يكتب إليه أَحَدٌ ، فَأَخَذَ الورق ، وانفردَ الكاتبُ بالمعلمين ، فغضب منه الوَرَّاقُ وقال : أَخَذْتَ الأَجْرَ كُلّه ، ولم يُكلِّمهُ زَمَانًا ، وماتا مُتَغَاضِبَيْنِ ، فَرَأَى رجل من الصالحين أَبَا الحسن الدينورى وهو على نجيب (٥) من نُورٍ ، وعليه من خِلَع الرَّحمٰن ، قال : فَجفْتُ إليه وقبلتُ يديه ، وقُلتُ له : مِن أين ياسيدى ؟ قال : من دَعْوَةِ الصُلْح بين الكاتب والوَرَّاق ، أَصْلَحَ بينهما رَبُ العالمين على موائد الفضل والرحمة (١) !

\* \* \*

عن مُحَرَّم ، ورَّقَهُ الله تعالى حكمة على لسانه يهننى بها [ من الهَناء ] وَمَنْ غَضَّ بصره .. الخ ، .
 (١) لى و ص ، : و ذَلَ بذُلَه ، . وطمع في شيء : اشتهاه ورغب فيه .

<sup>(</sup>۲) یی د ص ، : د مقرون بالراحة ، .

۳) سورة الطلاق من الآيتين ۲ و ۳ .

<sup>(</sup>٤) من هنا إلى نهاية الترجمة عن ( م ) وساقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٥) النجيب : من خيار الإبل .

<sup>(</sup>٦) إلى هنا ينتبي الساقط من ( ص ) .

### قبر أبى الحَسَنِ على بن محمد بن سَهْل الدِّينَوَرِي (١):

ثم (٢) تمضى إلى قبر الشيخ الصَّالِحِ ، الوَلِّى الكبير ، والقطب الشهير ، إمام وقته ، والعارف بربه ، أبى الحسن على بن محمد بن سَهْل الدِّينَورِى ، عُرِفَ بابن الصَّائِغ .

وهو فى ثَرْبَة عظيمة . قال بعض المُؤَرِّخِينَ : الشيخ الصَّالحُ ، العابِد ، النَّاهِد ، المُكاشف ، أبو الحَسَن على بن محمد بن سهل الدِّينَورِي ، نِسْبَةً إلى و دِينَور ، من بلاد الجبل (٣) ، يُعْرَفُ بابن الصائِغ ، وتُوفِّى سنة ٣٣١ هـ (١) .

وكان يتكلم على الخاطر والباطِن ، وكان حوله جماعة [ لا يُحْصَوُنَ كَثْرَةً من أهل الإرادة ] (°) قد آخى بينهم ، واشْتَرَطَ عليهم في مُوَّاخاتهم أشياءً ، وتكلَّم عليهم فيها .

وكانَ كثير الذِّكْر ، حَسَنَ الوَرَع ، يأمُّر بالمعروف ، ويَنْهَى عن المُنكر . وكان (١) علماء الديار المصرية بحضُّونَ أولادهم على صُحبته والتماس بركته (٧) ، ويقولون : « لا يَجُوزُ أَنْ يتكَلَّمَ علَى النَّاسِ إِلَا مَنْ كَانَتْ حَالَتُهُ كَحَالَةِ أَبِي الحَسَن الدِّيتَورِيِّ ) .

<sup>(</sup>١) هذا العنوان عن ( ص ) والكنية ( أبى الحسن ) عن ( م ) .. [ وانظر ترجمته في طبقات الصوفية ص ٣١٢ ، والرسالة القشيرية ج ١ ص ١٥٣ ، وتحفة الأحباب ص ٤١٤ ، ومحسن المحاضرة ج ١ ص ٥١٣ و و ٥١٤ ] .

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى قوله : و من بلاد الجبل ؛ عن و م ، وساقط من و ص ، .

<sup>(</sup>٣) إلى هنا ينتهي الساقط من و ص ۽ .

<sup>(</sup>٤) في الرسالة القشيرية وفي طبقات الصوفية : مات سنة ٣٣٠ هـ وستأتى بعد قليل .

 <sup>(</sup>a) مابين المعقوفتين عن ( م ) .

<sup>(</sup>٦) من هنا إلى قوله : و ضاقت عليه الأرض ، – بعد ذلك – عن د م ، وساقط من د ص ، .

<sup>(</sup>٧) فى ( م ) : ( والانجماس ببركته ) .

وَخَرَجَ يُومًا عَلَى أَصِحَابِهِ ، وَكَانَ فَيْهُمَ أَحْدَاتٌ حِسَانَ ، فقال : يَامِلاَحُ ، يَامِلاَحِ ! ثُمْ [ قال ] (١) : أردتُ بقولى ( ياملاح ) أعنى : مِلاحَ القلوبِ لا مِلاحَ الصُّور .

وكان يقول لأصحابه إذا كانوا بين يديه : ( اسكُتُوا حتى يكون سكوتُكم يُثْنِيءُ عنكم ) . وكان كثير المؤاخاة بين أصحابه .

قال أبو عثمان المَغْرِبِي : ( ما رَأَيْتُ مِنَ المشايخِ [ أَنْوَرَ ] (٢) مِنْ أَبِي يَعْقُوبَ النَّهْرَجُورِي ، ولا أَكْثَرَ هَيْبَةً (٣) مِنْ أَبِي الحَسَن بن الصَّاتُغ ) . مات سنة ٣٣٠ هـ . هكذا قال القشيري .

وسُئِلَ – رضى الله عنه – عن الاستدلال بالشاهِد على الغائب ، فقال : ﴿ كَيْفَ يُسْتَدَلُّ بِصِفَاتِ مَنْ لَهُ مِثْلٌ ونَظِيرٍ عَلَى مَنْ لا مِثْلَ له ولا نظير ؟ ﴾ (<sup>٤)</sup> .

وسُعُل عَنْ صِفَةِ المُرِيد ، فقال : ﴿ ضَافَتْ عَلَيْهِ الأَرْضُ ﴾ (°) . وَسُعُل خَرْج بِأَمْرِ ﴿ تَكِينَ ﴾ (١) إلى بيت المقدس ، أُغْلِقَ (٧) البَلَدُ ،

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين زيادة لاستقامة المعنى .

 <sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين عن الرسالة القشيرية وطبقات الصوفية وسقطت من د م ، سهوًا من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) هكذا في و م ، وفي الرسالة القشيرية .. وفي طبقات الصوفية : و أكبر هِمَّةٍ ، .

 <sup>(</sup>٤) ف و م ، : و على من لاله مثل ، ... وفي طبقات الصوفية : و كيف يُستَدَلُّ بصفاتِ مَنْ يُستَدَلُّ بصفاتِ مَنْ يُشاهَدُ ويُعَايَنُ ، وهو ذو مِثْل ، على صِفَةٍ مَنْ لا يُشاهَدُ في الدنيا ولا يُعايَنُ ، ولا مِثْلَ له ولا نظير ؟ ، .

 <sup>(</sup>٥) هكذا في ( م » .. وفي الرسالة القشيرية : ( ضاقت عليهم الأرض بما رَحُبَتْ وضاقت عليهم أنفسهم » وفي طبقات الصوفية : ( صفته ماقال الله عز وجل : ﴿ ضاقت عليهم الأرضُ بما رَحُبَتْ وضاقت عليهم أنفستُهم وظنُوا ألا ملجاً مِنَ الله إلا إليه ﴾ .. » وهي من الآية ١١٨ من سورة التوبة .. وإلى هنا ينتهي الساقط من ( ص » .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : ( ويوم أُخرج به تكين ) وحكايته مع تكين حاكم مصر هي أن الشيخ كان يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر كما مَرَّ بنا .

<sup>(</sup>٧) في د م ، : و أغلقت ، والبلد مذكر في اللغة .

وَخَرَجَ مِعِهِ الجَمُّ الغَفيرُ ، وقُدُّمَ له بَغُلَّ ، فلما أرادَ ركوبه (۱) ، قال له بعضُ مَنْ حَضَرَ : أَدْعُ الله تعالى . فقال : ﴿ يَابُنَى ، هذا ليس وقت دعاء ، البلاءُ قد نَزَلَ ، والبَغُلُ قد قُدُّمَ (۲) ، هذا وقتُ رِضًا وتسليم ﴾ !

وَرَكِبَ ، وَبَكَى النَّاسُ ، ووَدُّعُوه ورجعوا .

وقيل: إنَّ البغلَ وقَفَ يبولُ فى الرَّمْلِ ، فوقفَ أصحابُه يبكون ويَنظرون إليه ، فقال لهم: ( لا تَيَّأْسُوا ، فَإِنَّ الذَى أَنْفَذَنَا على هذا البَغْلِ يموتُ ، ويُعْمَلُ له صُندوقٌ يُحْمَلُ فيه إلى بيت المَقْدِس ، ويدورُ البغلُ ويبولُ عليه ، وأركبُ البَعْلَ وأعودُ إليكم عليه ، إنْ شاء الله تعالى » .

ففرِحُوا ، وجَرَى الأَمْرُ على ما قالَ – رَحْمَةُ الله عليه – فما زال فى بيت المقدس حتى ماتَ ( تكين ) ، وحُمِلَ فى تابوتٍ عَلَى البغلِ الذى حُمِلَ عليه الشيخ إلى مصر ] (") .

وكانت له كراماتٌ ومقامات معروفة ، وقد حَدَّثَ بمصر عن أهلها ، وعن أهل ، وكان من شأنه أنَّ السَّلاطِينَ تَهَابُهُ ، وكان الجُنَيْدُ يُعَظِّمُه ويُجِلُّهُ .

وقد كان للجنيد حاجة إلى السُّلطان فقالوا له : نَا نُحُذُ أَبَا الحَسَن معنا ، فقال لهم : إن ذاك رجلَّ ليس فيه فَضْلَة (<sup>١)</sup> لمثل هذا . فتركوه .

وقال (°) بعض المؤرخين - وهو الشريف محمد بن سعد الحرَّاني الحُسيَّني ، المعروف بالنَّسَّابة - روايةً عن أبي حفص عمر بن محمد غزال ، أنه

<sup>(</sup>١) في د ص ؛ د أن يركبه ؛ .

<sup>(</sup>٢) في و ص ۽ : و تقدُّم ۽ .

<sup>(</sup>٣) فى د ص ، : د وحُمِلَ تابوته إلى بيت المقدس ، وقوله : د ثم عاد الشيخ إلى مصر ، عن لسخاوى .

 <sup>(</sup>٤) ف د ص » : د مافیه فَضْلُه » . والفضلة مابقی من الشیء .

 <sup>(</sup>٥) من هنا إلى قوله : ( كما آكل ؛ عن ( م ) وساقط من ( ص ) .

قال : لَمَّا وُلِدَ أَبُو الحَسَنِ الدِّينَوَرِقُى أَضاء المنزل بنور عظيم ، ولما أَنْ وقع على الأرض قال : لا إِلَه إِلَّا الله ، محمد رسول الله ، بنغمة عَقَلَها جميعُ مَنْ في المنزل .

وقالت فاطمةُ الدِّينَورِيَّةُ : وَضَعْنَا لأَبِي الحَسَنِ قَدَّحًا مِن لَبَنِ حَلَيْبِ وَخُبْرِ لِيَّاكُلُ مَ اللَّكُلُ ضَرَبُها بِكُفِّهِ لِيَاكُلُ ، فَرَأَيْنَا حَيَّةُ عظيمة تأكل معه ، فإذا أَمْعَنَتِ (١) الحَيَّةُ بالأَكُلُ ضَرَبُها بِكُفِّهِ وَيَقُولَ : كُلِي قليلاً بأَدَبِ كَمَا آكل (٢) .

وقال أبو على مُمْشَاد (٢): أَتَى أبو الحَسَنِ الدِّينَوَرِى – وهو ابن خمس عشرة سنة (١) – إلى شيخنا ابن سنان ، فسأله أَنْ يسأل له والدته أَنْ تَهَبَهُ لله ، فَسِرْنَا معه إليها ، فسألها الشيخ ، فقالت : كيف أَهَبُهُ لله ؟ أَخْشَى (٥) ألَّا يحصل له ولا لى . ولكنْ قد أَبَحْتُهُ (٦) أَنْ يطلع الجَبَل ، فإذا وجَدَ الله فقد وهبتُهُ ، وإنْ لَمْ يَجِدُ فكنتُ أَنا خيرًا له مِنْ أَنْ يشقى (٧) .

فَصَعِدَ الجَبَلَ ، فأقامَ خمسين يوماً ثم نَزَلَ وهو كالخِلاَلِ (^^) اليابس ، فقلتُ له : كيفَ كانَ حالُكَ فى غَيْبَتِكَ ؟ فقال : ما دُفعت إلى فاقَةٍ (^) ، وما بَقِيَ فِئَى جَارِحَةٌ إِلَّا وهى تقتضى المزيد .

فَسِرْنَا مِعِهِ إِلَى أُمِهِ ، فَسَأَلَتُهُ كَمَا سَأَلِنَاهُ ، فَأُخْبَرَهَا (١٠) بِمَا أُخْبَرُنَا ،

<sup>(</sup>١) أمعنَتْ : بالغَتْ .

<sup>(</sup>۲) إلى هنا ينتهي الساقط من ( ص ) .

 <sup>(</sup>٣) لعله أبو على بن حِمْشاد الصائغ أو ممشاد الدينورى المتوفى سنة ٢٩٩ هـ [ انظر طبقات الصوفية ص ٣١٦ ] .

<sup>(</sup>٤) في د م ، و د ص ، : د خمسة عشر سنة ، خطأ ، وما أثبتناه هو الصحيح لُغَةً .

<sup>(</sup>٥) قوله و أخشى ) عن و ص ) ولم يرد في و م ) .

<sup>(</sup>٦) أَبُخْتُه : أَذِلْتُ له وسَمَخْتُ .

<sup>(</sup>٧) هكذا في ( ص ، .. وفي ( م ، : ( فكنتُ أنا له خير ( هكذا ) بما يشقى ، .

<sup>(</sup>٨) كالخِلال : كالعُود .

<sup>(</sup>٩) الفاقة : الفقر والحاجة .

<sup>(</sup>١٠) في و م ۽ : و لمَّا سألناها فأخبرها ۽ .

نَعَتَقَتْهُ (·) وقالت : ﴿ اللَّهُمَّ ، إِنَّهُ وَدِيعَتِي عندك ، فَقَدْ صَلَحَ لكَ ، وقد وهَبْتُهُ لَكَ » .

فَخُرَجَ مَن يُومِهُ وَغَابَ عَنْهَا سَنَيْنَ كَثَيْرَةً (٢٠) . قال أَبُو بَكُر : فَلَقَيْتُهُ بَعْدَ ذَلك ، فَذَكُرتُ لَهُ الحَكَايَة ، فَبَكَى بَكَاءً شَدَيْدًا وقال بالفارسية : وَاخْرَابَ قَلْبَاهُ !!

وقال : حَجَجْتُ أَنا وَأَبِي مِنْ دِينَوَرَ فِي ثلاثة أيامٍ .

وقال أبو الحسين بن على : اجتمعتُ مع جماعة من الصالحين بمكة ، فتذاكرنا (۱) أخبار الصالحين ، إلى أن ذكرنا أبا الحسن (١) على بن سهل الدينورى ، وبِقُرْبِنَا (٥) امرأةٌ عجوزٌ عليها آثار العبادة تسمع كلامنا ، فقالت : بأيى أنت ، هل (١) رَأَيْتَ ابنَ الصَّائعُ ؟ قُلْتُ لها : نعم ! فَأَكَبَّتُ (٧) على رِجُلَى ويَدَى تُقَبِّلُهَا (٨) وقالت : يابُنَى ، شهدتُ أبا الحسن وهو ابن خَمْسَ عَشْرَةَ سنة (١) وقد خرج إلى الصحراء ، وحَضَرَ حَضِيرًا (١١) وَجَلَسَ فيه ، فَأَقْبَلَتِ الأمطار (١١) حول الحَضِير ، وليس فى الحضير نقطةُ ماء ، فلما اجتمعتُ به قلتُ له : تَأْذَنْ لى أنْ أسألَكَ عن حكاية ؟ قال : نعم . فحكيتها له ، فَشَخَصَ بصره إلى السماء ، ثم أقبلت الدموع (١١) تريد أن تسيل من عينيه وهو يمنعها ، بصره إلى السماء ، ثم أقبلت الدموع (١١) تريد أن تسيل من عينيه وهو يمنعها ،

<sup>(</sup>١) هكذا في ﴿ ص ﴾ .. وفي ﴿ م ﴾ : ﴿ فَعَالَقَتُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) قوله : ( عنها ) عن ( ص ) .. و( كثيرة ) عن ( م ) .

<sup>(</sup>٣) لى ( ص ) : ( فتذاكروا ) .

<sup>(</sup>٤) في و ص ٤ : و أبو الحسن ؛ خطأ ، وبقية الاسم لم يرد في و م ي .

<sup>(</sup>٥) في ﴿ ص ﴾ : ﴿ وَكَانَ بَقَرَبُنَا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) أداة الاستفهام و هل ، من و م ، .

<sup>(</sup>۲) في ( م ) : ( فاكتب ) تحريف .

<sup>(</sup>٨) هكذا في ﴿ ص ٤ .. وفي ﴿ م ﴾ : ﴿ تقبلهم ﴾ .

<sup>(</sup>٩) فى ﴿ م ﴾ و ﴿ ص ﴾ : ﴿ خمسة عشر سنة ﴾ خطأ ، وقد سبق التعليق عليها .

<sup>(</sup>١٠) الحضير : الموضع الذي يَجْلُبُ منه الناس الماء .

<sup>(</sup>١١) في ﴿ ص ﴾ : ﴿ الأمطار والثلوج ﴾ .

<sup>(</sup>١٢) هكذا في دم ، .. وفي د ص ، : د فشخص بهصره ساعة وقال ، وأقبلت الدموع ... ، .

قال : ولقد رأيتُه يوماً وقد خنقته <sup>(۱)</sup> العَبْرَةُ ، فغمضَ عينيه بمنعها وقال : ما أَشَدَّ الزكامَ ! ثم غَلَبَتْهُ أيضًا ، فالْتَفَتَ لَمَّا بَكَى وقال لعينيه : يا <sup>(۲)</sup>مُرَاثِيتان !

وقال أيوب : كان أبو الحسن يجيء إلى النهر وقد جَمَدَ من الثلج ، والدّوابُّ تَمُرُّ عليه ، فإذا وصل إليه يريد أن يَتَطَهَّرَ نَظَرَ (٣) إلى نُقْرَةٍ صغيرة ، وكُلَّمَا (٤) مَالَ إليها ذَهَبَ البردُ منها وثَارَ الحَرُّ (٥) ، وليس عليه من ذلك أثر . ولقد جِعْتُ من وراثه يومًا – من حيث لا يَعْلَمُ – لأنظر مايكون من أمْرِهِ ، فلما وَصلَ إلى النهر هَدَأً جَرَيَانُهُ ، ولم أسمع له صَوْتًا (٢) ، فَتَقَدَّمْتُ ، فلما سمع حِسلى النفتَ إلَى وقال : مَالَكَ ولهذا ؟!

وقال فارسٌ الجَمَّالُ : أصابني في وجهي وَرَمَّ شديدٌ فَأَتَيْتُ إليه ، فَتَفَلَ في وجهي (٢) ، فأصبحتُ وليس في وجهي منه شيء .

وقال أيضًا : كُنْتُ معه يومًا فى سَغَرٍ ، فَلَحِقَنَا عَطَشٌ شديد ، وأَتَى وقتُ صَلاَةِ الفَرْضِ ، فجاءَتْ سَحابةٌ وأمطرَتْ حتى ملأَتْ بِرْكَةً ، فقال لى : اشْرَبْ ياعطشان ، فشربتُ حتى رَوَيْتُ ، وتوَضَّأْتُ للصلاة .

وقال بعض أصحابه: نَزَلْتُ مع أَلَى الحَسَن إِلَى البحر ومعى فَتَى مِنَ المُتَعَبِّدِينَ ، فَجَازَ أَبُو الحَسَن البَحْرَ ، فلما رآه الفَتَى صَعِقَ وخَرَّ مَغْشِيًّا عليه ، فَمَلاً أَبُو الحَسن ﴿ فَياشَة ﴾ (^) ولم يكن فيها إلَّا ماء البحر (^) ، وَرَشَّ على الفَتَى

<sup>(</sup>١) الى ( ص ) : ( وقد جاءته ) .

<sup>(</sup>٢) سقطت ( يا ) من ( م ) .

<sup>(</sup>٣) الفعل : ﴿ نَظُرُ ﴾ عن ﴿ م ﴾ وساقط من ﴿ ص ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ال (م): ( فكل ما ) .

<sup>(</sup>٥) ف و ص ، : و ذهب منها البرد وثار منها الحر ، .

<sup>(</sup>١) لى و م ) : و صبوت ) خطأ .

<sup>(</sup>٧) الى ( م ) : ( على وجهي ) .

 <sup>(</sup>A) هكذا في و ص ٤ .. وفي و م ٤ : و الفياشة ٤ و لم أقف عليها ، ولعلها آنية رقيقة من جلد ونحوه ، كالقربة ، فمادة و فيش ٤ فيها معنى الضعف والرخاوة .

<sup>(</sup>٩) في و ص ۽ : و ماء من البحر ۽ .

ماءَ وَرْدٍ طيب (١) ، فقلت : مالى لا تُرُشُّ (٢) عَلَى ؟! فقال : إنك لَسْتَ من هُناك !

وقال (٣) بعضهم : كان – رضى الله عنه – يخرج إلى خارج ﴿ دِينَوَرَ ﴾ إلى (٤) نهرٍ هناك شديد الحرارة ، لايقدر إنسانٌ (٥) على الوضوء منه لحرارته ، فلما وضع رجله عليه صار كالزَّيْتِ ، فإذا توضأ منه وفرغَ رجَعَ إلى حاله .

وقال إبراهيم بن أحمد : كان فى المسجد جماعة يتعرَّضون لى (¹) بالأَذَى ، وزَادَ عَلَى أَذَاهُم ، وأَنَا حَدَثٌ ، فشكوتُ ذلك إلى شيخ من شيوخنا ، فقال : امْضِ بنا إلى أبى الحسن الدينورى واذكر له ما وَقَع لكَ من الأَذَى ، فَلَعَلَّهُ يدعو (٧) لكَ .

قال : فصعدنا إليه ، فلما تَظَرَ إلَى قال : يابُنَى ، لا بأسَ عليك ، لا تَغْتَمُّ . . ارجُوا الله من فَضْلِه يكفيكم ، فكان كذلك – رضى الله عنه وأرضاه .

وحَدَّثَ بعضُ الثقاتِ ، قال : كان للشيخ أبى الحسن الدينورى حضيرٌ (^) في الجبل بغير سَقْفِ يأوى إليه ، وفيه محاريب (¹) قد عملها ، فجاء مطرٌ عظيم وثلجٌ كثير ، فأصبح الناسُ وعلى أثوابهم الثلج ، وكل إنسان يستعين بمن يزيل الثلج عن بابه ، ثم قالوا : نذهب إلى أبى الحسن الدينورى فَرُبَّمَا مات من الثلج والمَطرَ . فخرج جماعةٌ من الناس إلى الجبل فوجدوه جالسًا في وسط الحضير وليس عليه شيء من الثلج ، فرجعوا متعجبين (١٠) .

<sup>(</sup>١) هكذا لى د م ، و د ص ، على أنها صفة لِوَرْدٍ .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ( لا يُوش ) .

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى قوله : ( متعجبين ) عن ( م ) وساقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) و إلى ، زيادة من عندنا لاستقامة المعنى .

<sup>(</sup>٥) في و م ۽ : و إنسائا ۽ خطأ والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٦) في وم ، : و له ، لا تصبح ، فالسياق يستدعي ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٧) في و م » : و فلعل أن يدعو » .

 <sup>(</sup>٨) أى : موضع ، وقد مرت .

 <sup>(</sup>٩) جمع محراب

<sup>(</sup>١٠) إلى هنا ينتهي الساقط من د ص ، .

وكان – رضى الله عنه – يقول : مَنْ لم تَظْهَرْ كراماتُهُ بعد مَمَاتِه كما كانت (١) في حياته فليس بصادقٍ .

وكان يقول : دلائلُ الصِّدْقِ لا تَخْفَى ، لا في الحياةِ ولا في الممات .

وقال يحيى بن الربيع : رأيتُ أبى في المنام وهو يقول لى : إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تتقرب إلى الله تعالى فعليكَ بأبى الحسن !

وجاءه شابٌ فَقَبُّلَ رَأْسَه ، فقال له : امْضِ إلى أُمَّك وسَلْهَا أَنْ تَهَبَكَ (٢) اللَّهْعَة (٣) التي دَفَعْتَهَا ، فهو أُوْلَى بكَ مِنْ هَذا .

وكان يتكلم يوماً (1) في مَجْلسِه فدخل عليه رجلٌ متعبدٌ من أهل الصعيد ، فلما وقعتْ عينُ الشيخ عليه قال : ( ماهذا السُّوء الأَدب ؟ قَوْمٌ يَشْتَهُونَ (0) أَنْ ينظروا إلينا فإذا رَأُونَا طَلَبُوا على ذلكَ بُرْهَانًا ! ) فصعق الرجل المتعبد مكانه .

وذهبَ الشيخُ أبو الحسن إلى منزله (١) ، فَسُولَ الرجلُ عن سبب قول الشيخ وعن صعقته ، فقال (٧) : ( كنتُ في الصعيد كثيرًا ما أقول : وددتُ لو رأيتُ الشيخ أبا الحسن ، لِمَا يَبُلُغُنِي عنه ، وكنتُ أسألُ عنه شيخًا من المتعبدين ، فقال لى : أليسَ كُنْتَ تُحب أَنْ تَرَى الشيخ ؟ قلتُ : نعم . قال : هُوَ ذَا قَدْ جاءِنا الليلة زائرًا من مصر ! فنظرتُ إلى هذا الشيخ بعينه وَصفَتِه ،

<sup>(</sup>١) في و ص ) : و مثلما كانت ) .

<sup>(</sup>٢) في ﴿ ص ﴾ : ﴿ امضِ واستوهب من والدتك ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في و م ۽ : و الرقعة ۽ .

<sup>(</sup>٤) ( يومًا ) عن ( م ) .

<sup>(</sup>٥) في و ص ) : و يشهدون ) تحريف .

<sup>(</sup>٦) في و ص ، : و إلى مرة ، تحريف .

<sup>(</sup>٧) في و ص : و فقيل له القصة ، فقال ... ، .

ولم أَكُنْ رَأَيْتُهِ قط ، فَوَقَعَ فى نفسى (١) أنَّ الشَّيْخَ يجىء من مصر إلى الصعيد فى ليلة واحدة (٢) ... وأمْسَكُتُ عن هذا ، ثم عَزَمْتُ على الخروج إلى مصر ، فجيتُ فى يومى هذا وسألتُ عنه ، فَأْرْشِدْتُ إليه ، فلما وقعَتْ عينى عليه إذا هو الذى رَأَيْتُهُ بعينه ) .

وقال جعفر : ( كُنْتُ بالصحراء في مُتَعَبَّدٍ لي (٢) وكانَ الشيخُ قريبًا مِنِّى ، فقمتُ لِأَفْتَقِدَهُ (١) ، وإنِّى لَأَنْظُرُ (٥) قنديلاً يقف في الجو على رأسه يَقِدُ إلى الصباح ، فإذا أصبحتُ لم أَجِدْ شيعًا ، (١) .

وقال بعضُ أصحابه : ﴿ كُنْتُ يوماً جالسًا في حلقته ، والناسُ قيامً وقعودٌ (٧) ، فَالْتَفَتَ (٨) – رضى الله عنه – إلى رَجُلٌ منهم وعليه ثَوْبٌ (٩) دَنِسٌ ، فقال : اذْهَبْ – وَيُلكَ – فَاغْتَسِلْ ! فَخَرَجَ من الحلقة وفَتُشَ ثَوْبَهُ ، فإذا فيه أَثْرُ احْتِلام .

وقال : إِنِّى لَأَعْرِفُ رَجُلًا وَقَفَ على نهرٍ ، فَعَرَضَ فى نفسه شيءٌ ، فقال : إِنْ كُنْتِ صَادِقَةً فَقُولِي لهذا النهر : قِفْ . فَوَقَفَ النهر .

<sup>(</sup>١) في ﴿ ص ﴾ : ﴿ وكان وقع في نفسي ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) هكذا ف د م ، .. و ف د ص ، : د أن الشيخ بمصر يجىء إلى الصعيد ف ليلة ، أى أنه استبعد حدوث ذلك ف دخيلة نفسه ، أو استحالته .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ( إلى ) . والمُتَعَبِّد : مكان النعبد .

 <sup>(</sup>٤) قوله : ( فقمت الأفتقده ) عن ( ص ) وساقط من ( م ) .

<sup>(</sup>٥) في د م ، : د وكنتُ أَرَى ، .

<sup>(</sup>٦) في و ص ۽ : و قنديلًا يَقِدُ على رأسه ، فإذا أصبحت لم أز القنديل ۽ .

<sup>(</sup>٧) في ( م ۽ : ﴿ كنت جالسًا في بعض الأوقات في حلقته والناس محلقون به قيامًا وقعودًا ۽ .

<sup>(</sup>A) في ( ص ) : ( إذ التفت ) .

<sup>(</sup>٩) هكذا في دم ، .. وفي د ص ، : د تراب ، .

وقال بعض أصحابه : كنتُ أراه سائرًا في الشتاء (١) وهو على رُءُوسِ الجبال يَرْفَضُ (٢) عَرَقًا .

وقال ممشادُ الدِّينَورِئُى : كان أبو الحَسَن يصعد الجبل الذى هو مَعْدِنُ السَّبَاعِ (٣) ، ولا يجسرُ أَحَدٌ أَنْ يَصْعَد إليه ، فيبقى أربعين يوماً ثم يرجع ، فلا يبقى أَحَدٌ (١) إلَّا تَرَكَ البيعَ والشِّراءَ وخَرَجَ ينظرُ إلى الدِّينَورِئِي (٥) تَبَرُّكا بِه ، وتعظيمًا له .

وكَانَ أَحَدُ مُريدِيه مارًا في بعض الأسواق ، فرأى الرُمَّانَ في أول طلوعه ، فاشْتَهَاهُ (١) فاشترى منه شيقًا وحَبَّأَهُ في رِكُوتِه (٧) خَوْفًا من الشيخ أَنْ يراه ، ثم جاء فجَلَس في مجلس الشيخ (٨) ، فقال الشيخ – رضى الله عنه (١) : أَذْرَكْنَا قَوْمًا [ من أهل الإرَادَةِ ] (١) لا يَشْتَهُونَ المِلْعَ ، وترى الآنَ قومًا (١) يشتهون الرُّمَّانَ ويُخَبُّقُونَهُ في الرُّكَا إِذَا اشتروه ! » (١) . فسمع المُريدُ ذلك فَوقَعَ (١) مغشيًّا عليه ، ولَمًّا أَفَاقَ أَخْرَجَ الرُّمَّانَ مِنْ رِكُوتِهِ ووضَعَهُ لِمَنْ يَاكُلُهُ ، وتزَعَ الله شهوة الرَّمَّانِ من قلبه .

<sup>(</sup>١) الى و م ، و و ص ، : و سائرًا الشتاء ، .

<sup>(</sup>٢) يَرْفَضُ : يسيل .

<sup>(</sup>٣) لَى ﴿ ص ﴾ : ﴿ الجبل معدن السباع ﴾ والمَعْدِن : مكانُ كل شيء فيه أصله وموطنه . [ وانظر الكواكب السيارة ص ٢٨٧ ] .

<sup>(</sup>٤) و أحّدٌ ، عن و م ، .

<sup>(</sup>۵) في و ص ٤ : و وهم ينظرون إليه ٤ .

<sup>(</sup>٦) بي و ص ۽ : و اجتاز بالسوق فاشتهي الرُّمَّان في أول وقته ۽ .

<sup>(</sup>٧) الركوة : إناء صغير من جلد يُشرب فيه الماء .

 <sup>(</sup>A) قوله: ( ثم جاء فجلس في مجلس الشيخ ، عن ( م ) وساقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٩) في و ص ۽ : ﴿ فلما وعَظَّ الشيخ قال ۽ .

<sup>(</sup>١٠) مايين المعقوفتين عن ١ م ١ .

<sup>(</sup>١١) في و ص ۽ : و ونري الآن مريدين ۽ .

<sup>(</sup>١٢) قوله : ﴿ إِذَا اشتروه ﴾ عن ﴿ م ﴾ .

<sup>(</sup>۱۳) في وم و : و فسقط ۽ .

وقيل: إنه (١) ختم الميعاد يوماً عند اصفرارِ الشمس، ثم مَضَى إلى بيته ليصلًى المغرب، فوقع فى نفس بعض الحاضرين: لَوْ صَلَّى الشيخُ مع الجماعة كان أَفَضُلَ (٢) من صلاته وَحْدَهُ (٣). فقال الشيخ: ﴿ إِنَّ الباعة يُخْرِجون نيرانهم (١) فى طُرُقِ المسلمين، وما أُحِبُّ أَنْ أَسْتَضِىءَ (٥) بنور ظالم ﴾.

وقال بعض الصوفية : ﴿ كُنتُ أَعْمَلْتُ فَكْرَى فِي مَسَالَة (1) فِي الجامع ، وَقُمْتُ إِلَى حَلْقة الدِّينَورِكِي لِأَسْأَلَهُ عنها ، وَنَوَيْتُ أَنْ أَمْتَحِنَهُ فيها ، فَجِفْتُ فوقفتُ عليه وَالمَجْلِسُ حَفْلٌ (٧) ، فَنَظَر إلي من قبل أَنْ أَسَالُه عنها ، وقال : ﴿ يَافَلَانَ (٨) ، بِأَيِّى مَسْأَلَةٍ عَمِلْتَهَا وَجِعْتَ تَسَالُني عنها ؟ عليكَ بالتوبة ﴾ ، فَوَقَعَ علي البكاء ، وبكى أكثر مَنْ كان في مجلسه ، فرجعتُ من المجلس (١) وأنا أبكي !

وقال ابن الحَسَن الحَضْرَمَى (۱۰) : مَرَرْتُ بقبر أَبَى الحَسَنِ الدِّينَوَرِيِّ – رحمة الله عليه – فقرأتُ ﴿ يَسَ ﴾ و ﴿ تبارك ﴾ (۱۱) وغيرهما ، وقلتُ : اللهم اجعلُ ثوابها (۱۲) – يعنى القراءة – لأبى الحسن الدينورى ، وانصرفتُ .

<sup>(</sup>١) أى : الشيخ أبو الحسن الدّينورى .

<sup>(</sup>٢) في دم ، : ( كان أولى ، .

<sup>(</sup>٣) في و ص ۽ : و فَدًّا ۽ وهي بمعناها .

 <sup>(</sup>٤) فى و ص » : ( إن هذه الباعة يخرجون ملعقاتهم » وكلمة و ملعقاتهم » تحريف ، والصواب : معلقاتهم ، أى مصابيحهم التى يعلقونها فى العلّرقات .

<sup>(</sup>٥) ف دم ) : د يستضيء ) تحريف .

<sup>(</sup>٦) في ( م ) : ( أعلمت ) مكان ( أعملت ) تحريف . وفي ( ص ) : ( عملت مسألة ) .

<sup>(</sup>٧) والمجلسُ حَفْلٌ ، أى : به جَمْعٌ كثير من الناس .

 <sup>(</sup>۸) ف ( ص ) : ( یابنی ) .

<sup>(</sup>٩) لى ( م ) : ( عن المسجد ) .

<sup>(</sup>١٠) في و ص ۽ : و ابن الحضرمي ۽ وفي و م ۽ : و الحسن الحضري ۽ وما أثبتناه عن الكواكب السيارة ص ٢١٦ ، وهو من أصحاب أبي الحسن الدينوري .

<sup>(</sup>١١) في ﴿ م ﴾ : ﴿ تبارك الملك ﴾ . يعني سورة المُلك .

<sup>(</sup>١٢) في و ص ، : و فقلت في نفسي : اللهم إلى جعلت ثواب ماقرأت ، .

ومَرَرَتُ على أبى بكر بن المهلب ، فقال لى : كُنْتَ اليومَ عند قبر الشيخ [ أبى الحسن الدينورى ] (۱) ؟ فقلتُ : نَعَم ، ما الخبر (۲) ؟ فقال : رأيتُه الساعة ف المنام وهو يقول : جاءنا الساعة ابنُ الحسن وقرأ عند القبر وقال : اللهم إنى جعلتُ (۲) ثوابَ ما قرأتُ لأبى الحسن الدينورى . فقلتُ : آه ، والله هو أحوج إلى ذلك (٤) منا ، نحن فى غِنى ، وهذا ما كان ! فقلت : سبحان الله ، هذا رجل مُكَاشَفٌ فى الحياةِ وفى المَمَات (٥) .

وقَدِمَ عليه (١) رجلٌ مغربي برسالةٍ له من المغرب (٧) [ وصار يسأل الناس عن منزل الشيخ ، فسأله إنسان : مامعك للشيخ ؟ فقال : معى رسالة له من المغرب . فأَخَذَهُ وجاء به إلى منزل الشيخ ، فَطَرَقَ الرجلُ البابَ ] (٨) فقال الشيخ (١) : مَنْ بالباب ؟ فقال الرجل : أنا ياسيدى فُلانٌ ومعى رجلٌ مغربي معه رسالة لكم من المغرب (١٠) . فقال : قُلُ للمغربي : الشيخ لا حاجة له بالرسالة ، ولا يقبلها ، فإنَّكَ رجلٌ خائنٌ فَتَحْتَ الكتاب في الطريق ، ونظرتَ إلى ما تَضَمَّنَهُ . فقلت ذلك للمغربي ، فأطرَقَ خَجَلاً وقال : كيف أنتم مع هذا الشيخ ؟ ثم مضى (١١) .

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين عن و م ، و لم يرد في و ص ، .

<sup>(</sup>٢) في د ص ، : د أيش الخبر ، وهو تعبير عربي سليم .

<sup>(</sup>٣) في ﴿ ص ﴾ : ﴿ وقال : قد جعلت ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في و ص ۽ : ﴿ قلت : آه ، أنت والله أحوج منا ﴾ يريد بذلك الحسن .

<sup>(</sup>٥) في و م ۽ : و يکاشف في الحياة والممات ۽ .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : ( وجاءه ) .

<sup>(</sup>٧) في ( م ) : ( برسالة من الغرب له ) .

<sup>(</sup>A) مابين المعقوفتين عن ( م ) وساقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٩) في و ص ) : و فصاح الشيخ من فوق ) .

<sup>(</sup>١٠) في و م ، : د برسالة من الغرب ، .

<sup>(</sup>١٦) هكذا في د م ۽ .. وفي د ص ۽ : د قل له : لستُ أقبلها ، هذا رجل خائن قد فتح الكتاب في الطريق ، وكان كذلك ۽ انتهي .

وقال أبو الحَسَنِ بنُ اللَّيْثِ بن سعد: أصابنى مَرَّةً وَجَعُ الأَرْوَاحِ ، فَاشْتَدُ لِي ذَاتَ لِيلةٍ (١) ، فذكرتُ الشيخَ أبا الحَسَنُ الدِّينَورِيّ ، [ فتوضأتُ للصلاة وصليتُ ركعتين ، وقلتُ في سجودى : ﴿ اللَّهِمُ ببركة الشيخ أبى الحَسن الدِّينورى ] (٢) خَفِفْ عنى ما أَجِدُ من هذا البلاء ﴾ فحصلتُ لى العافيةُ مِنْ وَقِيى (٣) ، ونِمْتُ من ليلتى ، فلما كان وقت الصبح جاءتنى جارية الشيخ أبى الحَسَن فَطَرقَتْ على البابَ (١) ، فقلتُ : مَنْ بالباب ؟ فقالت : أنا جاريةُ الشيخ أبى الحَسَن ، أريدُ أنْ أَصْعَدَ إليك . قال : فنزلتُ وفتحتُ الباب (٥) ، فقالتُ : إنَّ الشيخ أبى الحَسَنْ ، أريدُ أنْ أَصْعَدَ إليك . قال : كيف وَجَدْتَ اسْتِشْفَاعَكَ بنا اللَّيلَةَ ؟ قد شُفَعْنَا فيكَ وشَغَنَا !

فقلتُ لها : قَبِّلِي عنى يَدَ الشيخ وٱبِلِغِيهِ مَزِيدَ السَّلام ، وقولى له : جَزَاكَ اللهِ عنه خيرًا (٦) .

وحُكِى أَنَّ الشَّيخ وقَعَتْ بَيْنَهُ وبين ابن يونس مُقَاوَلَةٌ (٢) ، قال ابن يُونُسَ: فَمَا أَفْلَحْتُ فَى جِسْمِى منذُ خَاطَبْتُ الشيخ . وماتا فى (٨) سنة ٣٣١ هـ . فَرُثِى ابن يُونُس فى المنام فقيل له : ما فعَلَ الله بكَ ؟ قال : غَفَرَ لله وأصْلَح بينى وبينَ الدِّيتَورِكَى ، وأباحَ لنا الجَنَّة (٩) .

<sup>(</sup>١) ف ( م ) : ( ف ليلة من الليالي ) .

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين عن ( ص ) وساقط من ( م ) .

<sup>(</sup>٣) فى ﴿ ص ﴾ : ﴿ .. إِلَّا خَفُّفْتَ عنى ما أَجِدُ ، ووهَبْتَ لى العافية ، فَنِنْتُ من وقتى ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في و ص ، : و فَدُقَّ الباب عليَّ ، .

<sup>(</sup>٥) في ﴿ ص ﴾ : ﴿ قلت : أيش الحبر ؟ ﴾ مكان ﴿ فنزلت وفتحت الباب ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في و ص » : و فقلت لها : أقرئيه مِنِّي السلام وقولي له : جزاك الله عني خيرًا » .

<sup>(</sup>٧) هكذا في د م ، .. وفي د ص ، : د وكان جَرَى بين الشيخ وبين ابن يونس كلام ، .

<sup>(</sup>A) في و م ، : و وتوفيا جميعًا ، .

<sup>(</sup>٩) في و ص ۽ : و أُصْلُحَ بيننا ربُّ العالمين جَلَّتْ قُدْرَتُه ۽ وجملة : و أباح لنا الجنة ۽ عن و م ۽ .

وحُكِيَ (١) عن بعضهم ، قال : حَصَلَتْ لَى ضَائِقَةٌ شَدِيدةٌ ، فَتَوَسَّلْتُ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ وتعالَى بأبى الحسن الدِّينَورِيِّ ، فَفَرَّجَ عَنِّى .

وحَصَلَتْ لِزَوْجَتِى شِدَّةً فى بعض الأَوْقَاتِ من الطَّلْقِ ، فَأَحَدْتُ إِنَاءً وجئتُ به إلى الشيخ ، وقُلْتُ : ياسيدى ، أُرِيدُ أَنْ تَكْتُبَ لِزَوْجَتِى شيعًا لِتَسْهِيلِ الولادة ، فَأَخَذَ الإِنَاءَ وَكَتَبَ فيه : ( بسم الله الرَّحْمُنِ الرحيم ) ، فَانْفَلَقَ الإِنَاءُ . فَمَضْيتُ وَجَعْتُ بإناءِ آخَرَ ، فَكَتَبَ فيه ، فَانْفَلَقَ أَيْضًا ، فَعَلَ ذلكَ ثلاثَ مَرَّاتٍ ، فقال : ( يابُنَى ، لا تُتْعِبُ نَفْسَكَ ، لَوْ جِعْتِنِي بِكُلِّ إِنَاءٍ لم يكن إلَّا كَا تَرَى ، فإنِّي عَبْدٌ إِذَا ذَكَرْتُ اللهُ تَعَالَى ذَكَرْتُهُ بِهَيْبَة وحُضُور ! ) .

وقالَ بعضُ أصحابِه : اغْتَسَلْتُ يَوْمَ جَمُعة ، وَلَبِسْتُ ثِيابًا حَسَنَةً ، وَتَطَيَّبُ ، فَعَرَضَتْ لَى زَوْجَتِى عند بابِ البيتِ ، وكُنْتُ حَدِيثَ عَهْدٍ بِعُرْسٍ ، فَرَخَعْتُ إِلَى البَيْتِ فَعَشْيَتُهَا ، ثم اغْتَسَلْتُ ومَضَيْتُ إِلَى الجَامِع ، فَوَقَفْتُ عند عَمُودٍ خَلْفَ ظَهْرِ الشيخ بالجامع وقرأتُ خَتْمًا فى ركعة واحدة ، وكنتُ أفعلُ ذلك كثيرًا فى يوم الجُمعة ، وكنتُ إذا انصرفتُ لا يُكلِّمُنِى الشيخُ ، فلما كان ذلك اليوم دعانى فقال لى : أَمَا أَنْتَ حَافِظً القُرْآنَ ؟ قلتُ : نعم . قال : وقرأتَ خَتْماً فى هَذِهِ الرَّكْعَة ؟ قلتُ : نعم . قال : يابُنَى ، كيفَ تكونُ حَافِظًا لكتابِ الله تعالى وتَعْتَسِلُ للجُمُعَةِ ثم تكونُ منك حالَةٌ تنقضُ طَهارَئكَ ؟ أَمَا اسْتَحْيَثَتَ مِن فَسَادِ الطَّهَارَة ؟ وما هذه الثياب الرفيعة ؟ ﴿ إِيش تعمل بهذه ؟ ﴾ .

قال : فَأَطْرَقْتُ حَيَاءً من هَيْبَتِهِ ، ورَجَعْتُ إلى منزلى ، فَنَزَعْتُ تلكَ النَّيَابَ ولبسْتُ دونها .

ومِنْ كَراماتِهِ أَنَّ إنساناً كان ساكناً في قَيْسَارِيَّةِ هشام بن عبد الملك ، فَسأَلَ بعضَ العلماء عن الصلاة فيها ، فقال : أَحْسَبُكَ أَلَّا تُصَلِّي فيها ولا في شيء من

 <sup>(</sup>١) من هنا إلى قوله : ﴿ وتوفى عنده ﴾ عن ﴿ م ﴾ و لم يرد في ﴿ ص ﴾ . [ انظر الهامش رقم
 (٤) من ٩٢ ٥ ] .

الصَّوافِّ (1) . وقالَ له بَعْضُهُم : صَلَّ فيها . قال : فَأَثَيْتُ إِلَى الشَّيخ أَلَى الحَسنِ الدِّينَورِيِّ ، فلما وَقَفْتُ على مَجْلِسِه ووَقَعَتْ عَيْنُهُ عَلَى قال : يابُنَى ، الصَّلاةُ في الجامِع خيرٌ من الصَّلاةِ في القَيْسَارِيَّةِ والصَّواف . قال : فَمِنْ ثَمَّ لَزِمْتُ الصَّلاةَ في الجَامِع .

ومن كراماتِهِ أيضًا ، ما ذَكَرُهُ صاحِبُ الحكاية السابقة ، قال : خَرَجْتُ فَى لَيْلَةٍ مُقْمِرَةٍ فَى الشّيّاء إلى صَحْنِ الجَامِعِ ، [ وكان الشيخ جالسًا مع أصحابه ، فجاءَ فَتَى فَجَلَسَ معى ، ونظر إلى السماء وقال ] (٢) : أَلَا تَرَى هذا العَيْمَ وهذا الضياء ؟! هذا نُورٌ مخلوقٌ ، ونُورُ الله ليس بمخلوق ، ونُورُ الله ليس بمخلوق ، .

فَخَالَفَتِى الفَتَى فى ذلك ، وقُمنا على ذلك . فَوَجَّهَ إلَّى الدَّينَوَرِكَّ رَجُلاً من أَصْحَابه فقال له : قُلْ له : ﴿ أَثْبُتْ على ما أَنْتَ عليه ولا ثُبَالِ مِمَّنْ خَالَفَكَ ، فَإِنَّ الحَقَّ معكَ ، ولا تُكَلِّمْ مَنْ خَالَفَكَ إلى أَنْ يَتُوبَ ﴾ !

فَعَجِبْتُ من الرَّجُلِ وقُلْتُ : مَنْ أَبْلَغَهُ ما كانَ بيننا ؟! لا أعلمُ أَنَّ أَحَدًا عَلِمَ ذَكَ إِلَّا الله سُبْحَانَه وتعالى ، وهَجَرْتُ الْفَتَى مُدَّةَ اثْنَى عَشَرَ يوماً إلى أَنْ رَجَعَ عَمًّا كان عليه .

ومِنْ ذلكَ أَنِّى كَنْتُ ٱلْزَمُ الصَّفَّ الأَوَّلَ فِي الْمَقْصُورَة ، فَإِذَا خَلُوتُ جَاءَنِي إِبِلِيسُ بِوَسُواسٍ يُلقيه في قلبي فأَغْتُمُ لذلك ، فقلت : ليس لى إلَّا الدِّينَورِي ، فجئتُ إليه وهو في مجلسه يتكلم على الناس ، فَهِبْتُ أَنْ أَسَأَلَهُ ، فأجابني عن سُوّالى قبل أَنْ أَسَأَلَهُ ، وأحسن في جوابه ، ثم حتم بأَنْ قال : ابْتَهِلْ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء .

<sup>(</sup>١) قيسارية : بلد على ساحل بحر الشام ، وتعد فى أعمال فلسطين ، ولا أدرى مايريد بالصواف ، وربما كان يعنى بها مرابط الإبل أو مكانًا بعينه .

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين زيادة من عندنا لاستقامة السياق والمعنى .

وقال أبو كثير المؤذن: تنزهتُ مع جماعة من الأصحاب، فَجِفْتُ، فَنَهانِي الشيخ عن النَّزْهَةِ وصَاحَ عَلَى وطَرَدَنى ، فَقُمْتُ من الجمعة إلى الجمعة أَدَبَّر حُجَجًا (١) أَقُولها له ، ثم جِفْتُ يوم الجمعة لِأَقولَ له : ﴿ رَوِّحُوا القُلُوبَ (٢) ساعَةً فساعةً ﴾ أو ﴿ رَوِّحُوا القُلُوبَ مع الذِّكْرِ ﴾ . فلما جعثُ قال لى : أين الذي تَعِبْتَ عليه (١) ١٩ .

وقال أيضًا : كنا في مَجْلِسِه بِدَارِهِ ، وكان هناك إنسانٌ صالحٌ معنا يُسَمَّى عمر ، فَسَمِعْنَا ضَرْبَ آلاتٍ وغِنَاء ، فقال : ياعمر ، عندك هِمَّة (أ) تُسْكِتُ بها هذا المُنكر ؟ قال : فأطَرَقْتُ أنا وقُلْتُ : لا . فقال الشيخ : أَمْرٌ عجيبٌ ! إنسانٌ يُخْبِرُ بأَحْوَالِ غيرِهِ من غير اطلَّلاع با ثم الْجَمَعَ (أ) الشيخُ وأطرَق ، فما سمعتُ من المنكر شيئًا .

وقال أَحَدُ الصُّوفِيَّة ('): كنتُ فى الصحراء مع جماعة ومعنا قَوَّالَ ('')، فَدَخَلْنَا بعض الحُجَزِ (^)، فقال القوَّالُ شيئًا، فَقُمْنَا، فَطَرِبْنَا ورَقَصْنَا وَصَفَّقْنَا، ثَمَ جِفْتُ إلى الشيخ بعد مُدَّةٍ، فَسَأَلَّتُهُ عن مسألة، فقال لى: ( ليس لكَ جوابٌ عندى، لأنك لَمْ تُخْلَقُ (اللهُ للرَّقص والتصفيق!».

<sup>(</sup>١) حُجَجًا : أَدِلَّة وبراهين ، جمع حُجَّة .

<sup>(</sup>٢) رَوِّحُوا القلوب : أريحوها .

<sup>(</sup>٣) أي الذي ديَّرَّئةُ من الحجج والبراهين وأتعبت نفسك من أجل أن تقوله لي اعتذارًا ١٩

 <sup>(</sup>٤) الهِمَّة : ماهُمَّ به من أَمْرٍ لِيُفْعَل ، أو العَزْم القوتى .

<sup>(</sup>٥) انجمع: عَزَم على شيء.

<sup>(</sup>٦) في و م ۽ : و بعض الصوفية ۽ .

<sup>(</sup>٧) القُوَّالُ : الرجل البليغ ، والكثير القول ، صيغة مبالغة ، والمراد بها هنا الشاعر الراوية .

<sup>(</sup>٨) الحُجَز : النواحي يُحْتَجَزُ بها

<sup>(</sup>٩) في وم ، : ( لا تُخْلَق ) .

ورُبَّمَا كان ينظرُ إلى السماء إذا سُفِلَ عن مسألة ، ويُجيبُ كأنَّهُ مُشَاهِدٌ لشيءٍ .

وقال أَزْهَرُ بن عَمَّار : رأيتُ الشيخَ وهو قائمٌ يُصَلِّى ف حَلْقَتِهِ ، فَقُلْتُ ف نفسى : ﴿ لَوْ صَلَّى ناحِيَةً (١) وجاء إلى الحَلْقَة كان أُولى ﴾ . فلما فرغَ من صلاته الْتَفَتَ إِلَى وقال : ﴿ ياهذا ، مالَكَ وللاعتراضِ عَلَى ؟! ﴾ فَكَبُرَ في عينى ولَزِمْتُهُ .

وقال مُمْشَادُ الدِّينَوَرِيُّ : كان أبو الحَسَن بن الصَّائِغ قد الْفَرَدَ في الجَبَلِ للعبادة ، فخرجتُ يومًا إليه لأَفْتَقِدَهُ ، وكان يوماً حَارًا ، فإذا نِسْرٌ قد نَشَرَ جَنَاحَيْهِ وهو قريبٌ من مكانه ، فذهبتُ أَنظرُ تحت النِّسْرِ ، فرأيتُ أبا الحَسَن قائماً يُصلى والنَّسْرُ يُظِلَّه من الحَرِّ (٢) :

وقال أبو حَفْصِ الأسوانى: آخَى أبو الحَسَن بَيْنَى وبَيْنَ أَخِر لَى ، فَخَرَجْتُ أَنا وهو إلى السَّفَر ، فَوَقَعَ بينى وبينه كَلامٌ ، فَتَهَاجُرْنَا ، فلما قَدِمْتُ قال لى السَّفَر ، فَوَقَعَ بينى وبينه كلامٌ ، فَتَهَاجُرْنَا ، فلما قَدِمْتُ قال لى السَّيخُ: ﴿ أَتَظُنَّ أَنكُ فَى سفركُ خارجٌ عنى ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَى أَهْمَ بأصحابى فى أَسْفَارِهِم كاهتمامى (٣) بهم فى حالٍ مُضورِهم ؟ تَكَلَّمْتَ مع صاحِبِكَ حتى عَهاجُرْتُمَا . أَتَظُنَّانِ أَنَّ أَعْمَالَكُمَا لَيْسَتْ تُعْرَضُ عَلَى ؟! ﴾ .

وقال أيضًا : خَرَجَ لى صاحبٌ بِسَفَرٍ للحجاز ، فذهبتُ معه لتوديعه (١) ، وكنتُ صائمًا في ذلك اليوم تَطَوُّعًا (٥) ، فأَحْضَرَ المُسَافِرُ رغيفًا

<sup>(</sup>١) أي : خارجَ حَلْقَتِه .

<sup>(</sup>٢) النُّسَرُ : بفتح النون وكسرها .

<sup>(</sup>٣) في و م ، : و باهتمامي ، .

<sup>(</sup>٤) لى ( م ) : ( لأجل توديعه ) .

<sup>(</sup>٥) ف و م » : و تطوع » ، لا تصبح .

حُوَّارِيًّا وَقَدَحًا (١) فيه ماءٌ باردٌ (١) ، وقال لى : هَيَّا يا أَخِى فَكُلْ معى ، فإنى لا أَعْلَمُ هل نجتمع وناكل معاً أنا وأنت أو لا (٣) !

فقلت فى نفسى : إِذْ خَالُ السُّرورِ على أخى أَفْضَلُ من صيامى تطوعًا . فَأَكَلَتُ ، ثم ودَّعْتُهُ ورجعتُ ، فَمَرَرْتُ بدارِ الشَّيْخِ ، فقلتُ : أَصْعَدُ حَتَّى أُسَلِّمَ عليه ، فلما صعدتُ إليه وسَلَّمْتُ عليه قال لى : يافُلان ، قلت : لَبَيْكَ سَيِّدِى . قال لى : أَفْطَرَتَ اليومَ وأَكَلْتَ رغيفًا حُوَّارِيًّا ( فَ وَشَرِبْتَ المَاءَ الباردَ ؟ قلتُ : نَظَر إلى وقال : ليسَ هذا عَجَبًا ( فَ ) ، إنما العَجَبُ فُتْيَاكَ ( أَ ) لِنَفْسِكَ أَنَّ نعم . فَنَظَر إلى وقال : ليسَ هذا عَجَبًا ( فَ ) ، إنما العَجَبُ فُتْيَاكَ ( أَ ) لِنَفْسِكَ أَنَّ إِذَ السَّرُورَ على أَخِيكَ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِكَ التطوع !

فقلت : هذا عِلْمُ الغيب . فقال الشيخُ : ( الرَّيْلُ لَكَ ، ثم الويلُ لكَ إِنْ قُلْتَ وَاعْتَقَدْتَ أَنَّ هَذَا عِلْمُ الغَيْبِ ! أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ أَعمالَ أَصْحَابِي تُعْرَضُ عَلَى ؟ ) فَوقَعَ الفَتَى مَغْشِيًّا عليه .

ومِنْ كَراماتِ الدِّينَورِيِّ أيضًا ، قال أبو عليِّ الحسين بن عبد الله الأسواني ، الزاهد : آخى الشيخُ أبو الحسن الدينورى بينى وبين أبى حفص الأسواني ، فوجدتُ في نفسى شيئًا ، فشكوتُه إلى الشيخ ، فقال لى : « لا تفطر معه ، ولا تشربُ معه في كُوز واحدٍ ، ولا تَرْقُدُ في موضع واحد » .

<sup>(</sup>١) فى ﴿ م ﴾ : ﴿ وقدح ﴾ ، لا تصح ، والصواب ما أثبتناه . والرغيف الحُوَّارِيّ : المصنوع من الدقيق الأبيض . وقد مَرَّ .

<sup>(</sup>٢) في د م ، : د باردًا ، لا تصبح ، والصواب بالرفع .

<sup>(</sup>٣) في و م » : ( ياأخي فإنى لا أعلم هل أجتمع أنا وأنت ونتواكل أو لا » .

 <sup>(</sup>٤) ف ( م ) : ( رغيفَ الحواري ) .

<sup>(</sup>o) ف و م » : و عجب » ، خطأ ، والصواب بالنصب .

<sup>(</sup>٦) الغُثيا : الغَثْوَى .

فَأَقَمْنَا على ذلك زماناً ، حتى أَنّنا إذا كُنّا في مسجدٍ نامَ أَحَدُنَا في أَسفل (١) المسجد والآخر في أعلى (١) المسجد ، ويفطر كُلُّ واحدٍ منا على حِدَتِهِ (٣) ، فعطشتُ ليلةً وليس في كُوزِي ماءً ، فَوَجَدْتُ كُوزَهُ ، فقُلْتُ : أَشْرَبُ ولا أَعُودُ ، ثَرَى هل يَدْرِي الدِّينَورِي ويَرانَا (١) ؟ فشربتُ ، ووقع في نفسي الإنكارُ ، فلما أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ إليه أنا وعُمر ، ولم يكن عمر عَلِمَ بِشَرْبِي ، لأنه كان نائمًا ، فلمًا سَلَّمْنَا عليه وسألناه عن مسألةٍ ، فقال : ﴿ لا تَأْتِيَانِي ، أَنتَا لم يكن لي عليكما حُكْمٌ في شَرْبَةٍ ماءٍ ، ليس بيني وبينكما قُرْبٌ ! ) .

فَهَالَنَا ذلك منه ، فنظَرَ إلينا وقال : ﴿ الوَيْلُ لَكُمَّا إِنْ قُلْتُمَا ﴿ ۚ : إِنَّ ذَا عِلْمُ غَيْبٍ ﴾ .

وقال عَلِي بنُ الخوارَزْمِيِّ الفقير (١): دَخَلْتُ حَمَّامَ عَمْرِو بن العاص ، رضى الله عنه ، يومَ جُمعةٍ لِغُسْلِ الجُمعةِ مع جماعة من الفقراء ، فلما خَرَجْنَا رأينا الرُّمَّانَ أَخْضَرَ فى أول مَجِيهِ ، فاشتهاه رَجُلٌ مِنَّا وقال : اشتروه ، فقال له بعض أصحابنا : ﴿ أَيْسُ (٧) عَزْمُكَ ، اليومُ الجُمعةُ ، يومُ مَجْلِسٍ (٨) ، عَزْمُكَ أَنْ يَتَكُلُّم علينا ؟! ﴾ .

<sup>(</sup>١) في وم ۽ : د سُفُل ۽ .

<sup>(</sup>٢) ني دم ۽ : د عُلُو ۽ .

<sup>(</sup>٣) أي : بمفرده .

<sup>(</sup>٤) في ٥ م ، : « ترى الدينورى يرانا ويدرى ؟ ، .

 <sup>(</sup>٥) ف و م ، : و الويل لكم إن قُلم ، .

<sup>(</sup>٦) رويت هذه الحكاية من قبل باختلاف يسير في ألفاظها مع زيادة طفيفة .

<sup>(</sup>٧) أيش : أي شيء ، وهي كلمة عربية [ انظر المحرر في غريب كلام العرب للهنائي ص ٢٤٤ ] .

<sup>(</sup>٨) يعنى : مجلس الشيخ الدّينورى .

قال : اشتروه فإنى أشتهيه ، فاشتريناه وجعلناه فى رِكُوة ، وحَشَيْنَاهَا بِعِثْرَر ، وذَهَبْنَا (١) فَصَلَّيْنَا وجَلَسْنَا عند الشيخ فى الحلقة ، فالتفت إلينا وقال : و قَوْمٌ يَشْتَهُونَ الرُّمَّانَ لِوَقْتِ الإفطار ! لقد كنتُ أَرَى بعض المُريدينَ إذا بَدَا الرُّمَّانُ من قِشْرِهِ لا يستطيع أَنْ يَنْظُرَ إليه صَوْنًا ، [ وعِشْنَا ] (٢) فى زمان يشتهيهِ المُبْتَدِثُونَ فَيَشْتُرُونَهُ ويُخَبُّفُونَهُ لِوَقْتِ الإفطار » . فصعق الرجل ورَمَى بالرِّكُوةِ فخرجَ الرُّمَّان .

ومِنْ كراماته العظيمة أَنَّ صَاحِبَ الشُّرَطَة اجتمع ببعض مُرِيديه وقال له : قُلْ للشيخ يأْنُحُذُ أَسْبَابَهُ (٣) ويمضى من بلدنا إلى غيره (٤) من البلاد .

فجاءَ المريدُ وجلسَ في حَلْقَةِ الشيخ . فقال له الشيخ : ما الذي قال لكَ فلانٌ ؟ - يعني صاحِبَ الشرطة . قال : ياسيدي قال لي كَيْتَ وكَيْتَ (٥٠) .

قال : لا عليكَ يابُنِّي ، فَإِنَّهُ بموتُ بِرِيقِهِ !

وكان كذلك ، فقد طلع الأمير (<sup>(1)</sup> إلى داره ، ودَفَعَ له غُلامُهُ كأسًا فَشَرِبَهَا (<sup>(۷)</sup> فَشَرِقَ بِهَا فى الحال <sup>(۸)</sup> ومات .

ومِنْ كراماته أنَّ رجلًا يُستمَّى أحمد بن النعمان التَّرَّاس ، كان من أصحاب المذكور [ فمات ] (١) فصلى عليه الشيخ إمامًا بمصلى خولان ،

<sup>(</sup>١) في ﴿ م ﴾ : ﴿ ورُحْنَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) صَوْلًا : وقاية .. ومايين المعقوفتين زيادة من عندنا لاستقامة المعنى والسياق .

<sup>(</sup>٣) أسبابه : حوالجه .

<sup>(</sup>٤) ان وم » : وغيرها » .

<sup>(</sup>٥) كُيْتَ وْكَيْتَ : كَذَا وكذا ، وهي كناية عن القصة والأُحْدُوثة ، ولا تستعملان إلَّا مكررتين .

<sup>(</sup>٢) يعنى : صاحب الشرطة .

<sup>(</sup>٧) في و م ۽ : و فَشَرِبَه ۽ . والكأس : القدح مادام فيه الخمر ، وهي مؤلثة في اللغة .

<sup>(</sup>۸) في د م ۽ : د فشرق به للوقت ۽ .

<sup>(</sup>٩) مايين المقوفتين من عندنا .

وأُنْزِلَ فى القبر ، فجلس الشيخُ على شفير القبر وصاح : ﴿ يَا أَحْمَدُ ، اذْكُرُ الْعَهْدَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ خَرَجْتَ بِهِ مِن اللَّذِيا وَقَدِمْتَ بِهِ على الله .. يَا أَحْمَدُ ، لا تَخَفُّ مِن ملائكة رَبِّكَ ﴾ . فَنَادَاهُ مِنْ جَوْفِ القبر : ياسَيِّدِى ، فُزْتُ ، والله فُزْتُ !

وقال بعض أصحابه: كان الشيخ جالسًا بمسجد يُعْرَفُ بمسجد و دعلان » في يوم الاثنين الثاني عشر من شهر رجب الفرد الحرام سنة ٣٣١ هـ ، وكنتُ جالسًا معه ذلك اليوم ، فقال: أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَ قراءة رَجُلِ صالح . فَجِيءَ إليه بابن بكلور الأعمى ، فقرأ: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ \* الذينَ هُمْ في صَلاَتِهِم خَاشِعُونَ ﴾ (١) فصاح الشيخ وَخَرَّ مَعْشِيًّا عليه ، فَحُمِلَ إلى منزله ، ومات ليلة الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة (٢) خلت من شهر رجب الفرد ، سنة ٣٣١ هـ - كا ذُكِرَ في أول الترجمة إجمالًا - فَعَسَّلَهُ أبو بكر بن المُهَلَّب ، وصَلَّى عليه ودَفَنَهُ ، وَنَوْلُ في حُفْرَتِهِ ، وسَمِعَهُ يقول وهو كازِلٌ في لَحْدِهِ : ﴿ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلاً وَأَنْتَ خَيْرُ المُنْزِلِينَ ﴾ (٣) . وكان ابنُ المُهَلب يريدُ أَنْ يَبِيتَ الشيخُ عنده وهو يَأْبَى ، إلى أَنْ كانت الليلةُ التي تُوفِّي فيها ، جَاءَ إلى منزله ، وتُوفِّي عنده وهو يَأْبَى ، إلى أَنْ كانت الليلةُ التي تُوفِّي فيها ، جَاءَ إلى منزله ، وتُوفِّي

وحُكِي [ عنه ] (٥) أنَّ رَجُلاً طَحَّانًا كان لبعض الأكراد عنده ستة دنانير من ثَمَن قمح ، فَزَارَ [ الطَّحَّانُ ] قبرَ الشيخ ، وجاءَ الكُردِئَّ فَوَجَدَهُ عند قبر الشيخ (٢) ،

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون – الآيتان ١ و ٢ .

<sup>(</sup>٢) في و م و : و لثلاثة عشر ليلة ؛ خطأ في اللغة ، بوالصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون – الآية ٢٩ .

<sup>(</sup>٤) إلى هنا ينتهي الساقط من ٥ ص ، والمشار إليه في الهامش بالصفحة رقم (٥٨٥) .

<sup>(</sup>٥) مابين المعقوفتين عن ( م ) في الموضعين .

 <sup>(</sup>٦) فى كرامات الأولياء للنبهانى : و فاتفق أن لَقِي الكردى .. ، أى لَقِى الكردقُ الطحانُ وهو يزور قبر أنى الحسن الدينورى مصادفة .

<sup>[</sup> انظر القصة في المصدر المذكور ج ٢ ص ٣١٥ ، وقد أوردها النبهاني مختصرة ، وانظر الكواكب السيارة ص ٢٨٧ ] .

فَطَالَبَهُ وَأَلَحٌ عَلَيه ، فَتَوَسَّلَ إِلَيه بِالشَّيْخِ فِي المَهلة (١) ، فَأَبَى [ الكُرْدِيُّ ] ، وأَخَذَهُ وَمَضَى ، فلم يَتَقدَّم الكُردِيُّ سِوَى عشرين نُحطُوة ، وهَمزَتْ به دَائِتُهُ ، فانْخَسَفَ به قَبْرٌ ، فَوَقَعَ وَالْدَقَّتْ رَأْسُه (٢) .

وقال أبو حَفْصِ بن غَزَال بن عُمَر (٣) الحَضْرَمَى الإمام : ﴿ مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ إِلَى بيت الله الحرام فَلْيَغْتَسِلْ (٤) في يوم الأربعاء آخر الشهر ، مِنْ أَيِّي شهر كان (٥) ، ويلبس ثَوْبًا نظيفًا ، ويَعَطَيَّبْ بطيبٍ إِنْ كان عنده ، ويمضى إلى قبر الشيخ أبى الحَسَنِ الدِّينَورِيِّي ويُصلى عنده أَرْبَعَ ركعات ، يقرأ في الأُولَى : فاتحة الشيخ أبى الحَسَنِ الدِّينَورِيِّي ويُصلى عنده أَرْبَعَ ركعات ، يقرأ في الأُولَى : فاتحة الكَرْسِيِّي (٦) . وفي الثالثة : الفاتحة وسورة القَدْر (٧) . وفي الثالثة : الفاتحة وسورة الإنحلاس (١) . الفاتحة وسورة الإنحلاس (١) . الفاتحة وسورة الإنحلاس (١) . عَمْ يُسَلِّمُ ويقول : ﴿ يَافَرُدُ لا يُزْدَوَج ، يامالِكَ الأَشْبَاحِ والمُهَج ، ياوَدُود ، ياودود (١٠) ، ياذَا العَرْشِ المَجِيد ، يامبدى ، يامعيد ، يافعَال لِمَا يُريد ، أَسَالُكَ بنُورِ وَجْهِكَ الذي مَلَّ أَرْكَانَ عَرْشِكَ ، ويِقُدْرَتِكَ التي قَدرْتَ بِهَا على خَلْقِكَ (١١) ، وبِرَحْمَتِكَ التي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ ، يامُغِيثُ أَغِنْنِي ، يامغيث أَغْنِي ، يامغيث المَعْنِيث المُغِيثُ أَغْنِي ، يَعْمَدُ اللَّهُ يَعْنُ يَعْنُ اللَّهُ يَعْنُ يَعْنُ اللَّهِ يَعْنُ اللَّهُ يَعْنُ يَعْنُ اللَّهُ يَعْنُ اللَّهُ يَعْنُ يَعْنُ اللَّهُ يَعْنُ يَعْنُ اللَّهُ يَعْنُ يَعْنُ اللَّهُ يَعْنُ اللَّهُ يَعْنُ اللَّهُ يَعْنُ اللَّهُ يَعْنُ يَلُو يُعْنُ اللَّهُ يَعْنُ اللَّهُ يَعْنُ اللَّهُ يَعْنُ اللَّهُ يَعْنُ اللَّهُ يَعْنُ اللَّهُ اللَّهُ يَعْنُ اللَّهُ يَعْنُ اللَّهُ اللَّهُ يُعْنُ اللَّهُ يَعْنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَعْنُ اللَّهُ يَعْنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ( فتحسَّبُ بقبر الشيخ في المهلة عليه ) . ومابين المعقوفتين – بعد ذلك – عن ( ص ) وساقط من ( م ) .

<sup>(</sup>٢) هكذا في ﴿ م ﴾ .. وفي ﴿ ص ﴾ : ﴿ فلم يتقدم أكثر من عشرين خطوة حتى همَزَ الدَّابة فانخسَفَ به قبر واندقت عنقه ومات ﴾ . والرأس مذكر في اللغة ، وأيضًا العنق ، ولكن الأخير قد يؤنث بمعنى ﴿ الرقبة ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ( عمران ) .. وما أثبتناه عن ( ص ) والكواكب السيارة ص ٢٨٧ وهو الصحيح .

<sup>(</sup>٤) هكذا في ﴿ ص ﴾ .. وفي ﴿ م ﴾ : ﴿ يغتسل ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ( في آخر أربعاء في أي شهر كان ، بعد صلاة الفجر ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : ( يقرأ في الأوله ( هكذا ) بعد الفائحة آية الكرسي ) .

<sup>(</sup>٧) في د ص ، : د وفي الثانية بعد الفاتحة إنَّا أنزلناه في ليلة الغَدْر ، .

<sup>(</sup>٨) ف ( ص ) : ( بعد الفاتحة ألهاكم التكاثر ) .

<sup>(</sup>٩) في ﴿ ص ﴾ : ﴿ بعد الفاتحة سورة الإخلاص ﴾ .

<sup>(</sup>۱۰) هكذا مكررة .

<sup>(</sup>١١) في ( م ) : ( على جميع تَحَلَّقِك ) .

<sup>(</sup>١٢) هكذا في ﴿ م ﴾ .. وفي ﴿ ص ﴾ لم تتكرر الجملة .

وتُشيرُ بإصبعك إلى القبر ، ويكون ذلك قبل طُلوعِ الشمس . ثم تقول : ( اللهُمَّ اجْعَلْ ثَوابَ القراءةِ والصَّلاةِ للشيخ أبى الحَسَن الدينورى صاحِبِ هذا القبر ) .

ثم تنزعُ ثيابَكَ ، وتجعلُ فى وسَطِكَ سَراوِيلَ ، وتَتَمَّرُغُ (١) على القبر ، وتَجَعُلُ رِجْلَيْكَ خَارِجَ القبر (٢) ، فإنك تحج إنْ شاء الله تَعَالَى . وإيَّاكَ أَنْ تَكَالِبَ أُو تَجعله على سبيل التجربة ، فإنَّكَ لا تنتفع به (٣) .

وحُكِى أَنَّ العَادِلَ بن السَّلَار (١٠) – قَبْلَ وزارته – اسْتَدْعَاهُ الأُميرُ حَسَنُ بن الحافظ [ الخليفة الفاطمي ] (٥) لِلْقَتْلِ ، وكان في تلك الليلة قد قَتَلَ أُربعينَ أُميرًا في القصر الغَرْبيِّ ، وكان العادِلُ إِذْ ذَاكَ ساكناً بمصر القديمة (١) ، فقال للمُوَكَّلِينَ به : أُريد منكم الإنعام عليَّ بزيارة القرافة ، قبل أن أطلع إلى القرافة (٧) ، فإن حَضَرَ

<sup>(</sup>١) هذه الفقرة وردت في ( م ) بضمير الغائب لا المخاطب ، هكذا : ( ثم ينزع ثيابه ويجعل في وسطه سراويل ، ويتمرغ ... ) الخ .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ( خارجًا عن القبر ) .

 <sup>(</sup>٣) في ﴿ م ﴾ : ﴿ وَلَيْحُذَرْ أَن يَكَذَبُه ، أَو يَجْعَلَ ذَلَكَ سَبِبًا لَلتَجْرَبَة ، فإنه لا ينتفع به ﴾ . ويقول ابن الزيات معلقًا على هذا : ﴿ وهذا أغرب ما رأيته في تاريخ ابن عثمان ﴾ يعنى مؤلف مرشد الزوار .
 [ انظر الكواكب السيارة ص ٢٨٨ ] .

<sup>(</sup>٤) عُرِف فى تاريخ الدولة الفاطعية بلقب الملك العادل سيف الدين ناصر الحق ابن السلار ، وكان سنيًا مغاليًا ، وقد هيأ لرجوع المدهب السني إلى مصر ، وكان شافعي المدهب ، وهو من أصل كردى ، وقد نشأ فى القاهرة وشغل مناصب مختلفة فى الوجه القبلي وتدرج فيها حتى ولى الوزارة فى عهد الخليفة الظافر فى الكيد لابن السلار واغتياله سنة ٤٨ هـ الظافر فى الكيد لابن السلار واغتياله سنة ٤٨ هـ على يد نصر بن عباس ، وهو شاب من أخص خواصه . [ انظر تاريخ الدولة الفاطعية للدكتور حسن ابراهيم ص ١٨٠ – ١٨٠ ، والدولة الفاطعية فى مصر للدكتور أيمن فؤاد ص ٢٠٨ – ٢١٢ وغيرها من الصفحات ] .

<sup>(</sup>٥) مابين المعقوفتين عن ( م ، . [ وانظر المصدر الأخير ص ١٩٠ – ١٩٢ ] .

<sup>(</sup>٦) في ٥ ص ، : ٥ وكان مسكن العادل مصر ، .

 <sup>(</sup>٧) فى و ص ، : و فسأل المستخدمين أن يمكنوه من زيارة الشيخ أبى الحسن فى طريقه ، ومعنى قوله : و قبل أن أطلع القرافة ، أى : قبل أن أقتل .

أَجَلِى كَانَ آخِرَ العهد بتلك الأماكنِ ، وإلَّا فأكون قد حصلتُ على خيرِ بزيارتى لقبور الصَّالحين .

قال : فَفَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ به ، وزَارَ قُبُورَ المشهورين في الجَبَّانَة إلى أَنْ جاء إلى قبر أَلَى الحسن الدِّينَورِيِّ ، فقرأ شيقًا من القرآن ، وتَوَسَّلَ إلى الله في خَلاَصِهِ وَبَكَى ، ثم خَرَجَ مع القوم ، فَرأى في دهليز التربة رجلًا يبكى ويستغيثُ ، فسأله عن سبب بكائه ، فقال :

اجتمعَ على دَيْنٌ ، وقال أَهْلِى : امْضِ إلى قبر الشيخ أَبِي الحسن فَتَوَسَّلُ إلى الله في وَفَاءِ دَيْنِكَ . قال : فدفَع له دنانير وذَهَبَ إلى القاهرة ، ودَخَلَ إلى القصر ، فَأَخْبِرَ الأَميرُ بِمَجِيئِهِ ، فقال : يَمْضِي ، فَقَدْ وَلَيْنَهُ ( مِصْرَ ) وعَفَوْتُ عنه (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) هكذا في ( م ) .. وفي ( ص ) : ( وقال إن حَضَرَتُ [ أي : ساعة وفاتي ] فأكون قد تبركتُ بهذه الأماكن . ودفَعَ لهم شيئًا ، فأتوا به إلى القرافة ، فجاء إلى القبر [ أي : قبر أبي الحسن الدينوري ] ولقي عنده رجلًا ، فقال : مايقعدك هاهنا في هذا الوقت ؟ فقال : اجتمع علي دَيْنٌ ، وقال لي أهلي : المض إلى قبر الشيخ أبي الحسن الدينوري . فأعطاه دينارين ، ودخل معهم ، فشاوروا عليه ، فقيل لهم : يمضي ويتولي مصر ، فقد عفونا عنه » .

# قبر أبي بكر محمد بن داود الدُّقِّي (١) :

بجانبه (۲) قبر الشيخ أبى بكر محمد بن داود الدِّينَوَرِتَّ المعروف بالدُّقِّي ، ويُقال القابليِّ (۲) . صَحِبَ ابنَ الجَلَّاء والزَّقاق (۱) ، وعاش مائة عام ، وتوفى سنة ۲۰۷ هـ (۰) .

وكان يقول : ﴿ المَعِدَةُ مُوضِعٌ يُجْمَعُ [ فيه ] (١) الأطعمة ، فإذا (٧) طَرَحْتَ فيها (٨) طَرَحْتَ فيها (٨)

(۱) العنوان من عندنا .. وهو : أبو بكر محمد بن داود الدينورى ، أحد الأعيان ، البغدادى ، الدمشقى ، أقام بالشام ، وعُمِّر فوق مائة سنة ، ومولده سنة ، ٢٥٠ هـ تقريبًا ، وصحب أبا عبد الله ابن الجلّاء وأبا بكر الزقّاق ، وأكابر القوم ، وكان من أجَلَّ المشايخ . وسُمِّى باللَّقِّى نسبة إلى أبى بكر أحمد بن محمد بن إبراهيم الدُّقي ، المؤدب المعروف بابن الدُّق . وقد ذكرت بعض المراجع هذا الاسم مرة بالراء المهملة ، و الرق ، ، مثل ابن الزيات في الكواكب السيارة ، والشعرائي في طبقاته ، ومرة بالزاى المعجمة ، و الزق ، ، مثل الخطيب البغدادى في تاريخ بغداد ، وكلا الاسمين محرف ، وما أثبتناه هو الصحيح ، وذكره السمعاني في الأنساب ، والسلمى في طبقات الصوفية ، وأبو القاسم في الرسالة القشيرية .

[ انظر ترجمته فى تاريخ بغداد ج ٥ ص ٢٦٦ و ٢٦٧ ، وطبقات الشعرانى ج ١ ص ١١٩ ، والرسالة القشيرية ج ١ ص ١٨٠ ، والأنساب للسمعانى ج ٢ ص ٤٨٦ ، وطبقات الصوفية ص ٤٤٨ — ٤٥٠ ، والكواكب السيارة ص ٢٨٨ ، وطبقات الأولياء ص ٣٠٦ — ٣١٠ ] .

- (۲) أى بجانب الشيخ أبى الحسن الدينورى ، وفى الأنساب ، وتاريخ بغداد ، وطبقات الأولياء ،
   والرسالة القشيرية ، أنه مات بدمشق .
- (٣) هكذا في ( م ) .. وفي ( ص ) : ( القبالي ) .. وفي الكواكب السيارة : ( الفتالي ) و لم
   ترد هذه الكلمة في المراجع التي ترجمت له .
- (٤) فى ( ص ) : ( ابن الزقاق ) وما أثبتناه عن ( م ) هو الذى ذكرته سائر المراجع التى ترجمت
   له . وهو أبو بكر الزقاق .
- (٥) هكذا في ( م ) .. وفي ( ص ) : ( مات سنة خمسين وثلاثمائة ) وقد اختلف في تاريخ وفاته ، ففي تاريخ بغداد أنه توفي سنة ٣٥٩ هـ . وفي طبقات الأولياء سنة ٣٦٠ هـ . وفي طبقات الصوفية وطبقات الشعراني أنه مات بعد الخمسين وثلاثمائة .
  - (٦) مابين المعقوفتين عن ( م ) .
    - (٧) الى دم ، : د فإن ، .
  - (A) ف ( م ) : ( فيه ) أى الموضع .

الشُّبِهِةُ اشْتَبَهُ عليك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى ، وإذا طَرَحْتَ فيها الحرامَ كان حِجاباً بينك وبين الله تعالى ، (١) .

وكان يقول (٢) : ( لا يكون المُريدُ مُريدًا حتى لا يكتب عليه صاحبُ الشمال عشرين سنة ) .

وقيل له : ﴿ مَا عَلَامَةُ الصُّوفِيِّ ؟ قَالَ : أَنْ يَكُونَ مَشْغُولًا بَكُلُّ مَاهُو أَوْلَى بِهِ مِنْ غيره ، ويكون معصوماً من المَذْمُومات ، .

وقال : ﴿ علامةُ القُرْبِ الارتفاع عن كل شيء سوى الله تعالى ، ومَن انقطع إلى الله لجأ إليه ، ومن انقطع إلى المخلوقين لجأ إليهم ، .

وسُعُل عن سوء أدب الفقراء مع الله في أحوالهم ، فقال : ﴿ انخطاط همومهم من حقيقة العِلْم إلى ظاهره ، .

وقال : ﴿ كُمْ مِن مُسْرُورٍ سُرورُهُ بَلاؤُهُ ، وَكُمْ مِن مَغْمُومٍ غَمُّهُ نَجَاتُهُ ﴾ .

وقال : ﴿ الإخلاص أَنْ يَكُونَ ظَاهِرُ الإنْسَانِ وَبَاطِئْتُهُ ، وَسُكُونُهُ وَحَرَكَتُهُ خالصًا لله عَزْ وَجُلْ ) (٢) .

وقال : ( الفقيرُ [ هو ] ( الذي عَدِمَ الأسْبَابَ من ظَاهِرِهِ ، وعَدِمَ طَلَبُها مِنْ باطنه ، .

وقال : ﴿ خَلَقَ الله الخُلْقَ مُتَحَرِّكِينَ فِي أَسْبَابِهِم ، وجَعَلَ الحياةَ (٥٠ فِيهم

<sup>(</sup>۱) فی و ص ، : ( کان بینك وبین الله حجاب ، .

<sup>(</sup>۲) في و ص » : و وكان أبو بكر يقول » .

<sup>(</sup>٣) بعد هذا في طبقات الصوفية : ١ .. لا يشوبه خطُّ نَفْسٍ ، ولا هَوِّي ، ولا خَلْقٌ ، ولا طَمَع ؛ .

<sup>(</sup>٤) مايين المقوفتين عن المصدر السابق .

<sup>(</sup>٥) في ﴿ ص ﴾ : ﴿ الحيلة ﴾ . وفي طبقات الصوفية : ﴿ خَلَقَ الله تعالى الحلائق كُلُّهم متحركين يدُّبُون على الأرض، وجَعَلَ الحياة منهم لأهل المعرفة ، فالخلُّق متحركون في أسبابهم ، وأهلُ المعرفة أحياء بحياة مَعْرُوفِهم ، فلا حياة – حقيقةً – إلَّا لأهل المعرفة ، لا غَيْر ﴾ . [ انظر المصدر المذكور ص ٤٥٠ ] .

لأَهْلِ المَعْرِفَة ، فالخَلْقُ يتحركون فى أسبابهم ، وأهل المعرفة أحياءً بحياة معروفهم ، فلا حياة حقيقية إلّا لأَهْلِ المعرفة لاغير » .

وقال : « كنتُ في البادية ، فَوَافَيْتُ قبيلةً من العَرب ، فأضَافَنِي رَجُلّ منهم ، فرأيتُ غلامًا أَسْوَدَ مقيدًا هناك ، ورأيتُ جِمَالًا مَيِّتَةً بفناء البيت ، فقال لى الغُلام : أنتَ ضَيْفٌ ، وأنت كريمٌ على مولاً يَ ، فاشْفُعْ لى عنده ، فإنّهُ لا يَرُدُكَ (١) .

فقلتُ لصاحب البيت : لا آكُلُ لَكَ طعاماً حتى تُطْلِقَ هذا الغلام (٢) . فقال : قد أَفَقَرنِي وأَثْلَفَ مالى . فقلتُ له : ما الذي (٣) فَعَلَ ؟ قال : كانت لى جِمَالٌ ، وكُنْتُ أعيشُ من ظُهورِهَا (٤) ، فَحَمَّلَها أَحْمَالًا ثِقَالًا (٥) ، وَحَدَا عليها (٢) ، فَأَخَذَتْ مَسِيرَةَ ثَلاثَةِ أيام في يوم واحد ، فلما حَطَّ عنها أَحْمَالُها مائتُ لِوَقْتِهَا (٧) . ولَكِنْ وهَبْتُهُ لكَ .

وَحَلَّ عنه القَيْدِ ، فلما أَصْبَحَ أَحْبَبْتُ أَنْ أَسْمَعَ صَوْتَهُ ، فقلتُ ذلك لِسَيِّدِهِ ، فقال : لا نَقْدِرُ ، قُلْتُ : لا بُدَّ من ذلك ، فأمَرَهُ (^) أَنْ يَشُدُّ جَمَلًا بِحَمْلِ وَثِيق ، ثم حَدَا (¹) بصوتٍ عظيمٍ ما سمعتُ قَطُّ أَنْدَى منه ولا أَطْيَبَ ، فقطَعَ

<sup>(</sup>١) في و ص ؛ : و فَتَشَغُّعُ لِي فَإِنَّهُ لَا يَرِدُّكُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ﴿ صِ ﴾ : ﴿ لَا آكُّلُ طَعَامًا حتى تَحْلُ هَذَا الغَلَامِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في و ص ۽ : و فقلت : ما الذي ۽ .

 <sup>(</sup>٤) ف ( ص ) وطبقات الأولياء ، والرسالة القشيرية : ( قال : له صَوْتٌ طيب ، وكنتُ أعيش من ظَهْر هذه الجمال ) .

<sup>(</sup>٥) في ﴿ ص ﴾ : ﴿ فقالا ﴾ تحريف من الناسخ . وفي طبقات الأولياء : ﴿ أَحَمَالًا ثَقِيلَةً ﴾ .

 <sup>(</sup>٦) في ( م ) : ( وجَرَى عليها ) وما أثبتناه عن ( ص ) ، وفي المصدر السابق : ( وحَدَا لها )
 من الحُدَاء ، وهو الغِناءُ للإبل فتشتد في السير .

<sup>(</sup>٧) قوله : ﴿ لُوقتُهَا ﴾ عن ﴿ م ﴾ أي : في الحال .. وفي المصدر السابق : ﴿ ماتت كلها ﴾ .

 <sup>(</sup>٨) هكذا في ( م ) .. وفي ( ص ) : ( فسألتُه ذلك ، فأمَرَهُ ... ) .

 <sup>(</sup>٩) هكذا في و م ٤ .. وفي المصدر السابق : و فأمّر الغلام أن يجدو على جَمَل كان على بتر هناك يسقى عليه ، فَحَدًا ... ٤ الخ .

الجَمَلُ الْحَبْلَ وهَامَ على وَجْهِهِ ، ووَقَعْتُ أَنَا على وَجْهِى ، فلم أسمع ، فأشَارَ سَيِّدُهُ له بأنْ يَسْكُتَ ، فأَفَقْتُ وقُلْتُ (') :

إِنْ كُنْتَ تُنْكِرُ أَنَّ لِلْا صُوَاتِ فَائِسَدَةً وَنَفْعَسِا فَانْظُرُ إِلَى الْإِسِلِ اللَّسَوَا تَى هُنَّ أَقْوَى مِنْكَ طَبْعَا (٢) فَانْظُرُ إِلَى الْإِسِلِ اللَّسَوَا تَى هُنَّ أَقْوَى مِنْكَ طَبْعَا (٢) تُصْغِسَى إِلَى قَسُولِ الْحُسِدَا قِ فَتَقْطَعُ الْفَلَواتِ قَطْعَسا (٣)

ورُوِى عنه أنه قَامَ لَيْلَةً إلى الصّباح يقومُ ويقعد ويسقُط على هذا البيت (1):

يارب فَارْدُدْ فُوَّادَ مُكْتَـهِبِ لَيْسَ له من حبيبه خَلَف (٥) والناس حوله يبكون .

وَحُكِى (٦) عنه أنه قال : ﴿ صَلَّيْتُ فَى لَيلة شَاتِية فَقَلَتُ : لِيَتَنَى أَدْرِى مَنْ وَافَقَنِى فَى هذه الليلة ! قال : فَسَمِعْتُ مَنْ يقول : وافَقَكَ فيها غُلامٌ مِنْ أَهل دِينَوَرَ يقال له : أبو الحَسَن بن الصائغ ، دعاه الله إليه فأجابه .

<sup>(</sup>١) فى و ص ٤: و .. وحَدَا ، فقطع الجمَلُ الحَبْلَ وهام .. فوقعتُ على وجهى ، فلم أسمع حتى أشار إليه بالسكوت ، وأنشدتُ .. ٤ . وفى المصدر السابق : و فهام الجمل على وجهه وقطع حباله ، ولا أظن أنى سمعتُ صواًا أطيب منه ، ووقعتُ لوجهى حتى أشار عليه بالسكوت .. وأنشد فى المعنى ٤ . وقد ورد الشعر فى و ص ٤ متداخلًا فى بعضه ومتصلًا كأنه نثر .

<sup>(</sup>٢) لى ( م ) : ( هو ) مكان ( هن ) تحريف . ولى طبقات الأولياء : ( هن أغلظُ منك طبعًا ) .

<sup>(</sup>٣) في المصدر السابق : و تُعنِّني إلى حَلْقِ الحداة ، .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : ( مفرد ) أي : بيت واحد . وفي المصدر السابق : ( قام ليلة إلى الصباح يصبح ويبكي وينشد ) .

<sup>(</sup>٥) في المصدر السابق : ﴿ بِاللَّهُ ﴾ مكان ﴿ يارب ﴾ .. وفي ﴿ ص ﴾ : ﴿ حنينه ﴾ مكان ﴿ حبيبه ﴾ .

 <sup>(</sup>٦) هنا في ( ص ) : ( قبر الشيخ الفقيه أبي عبد الله عبد الرحمٰن بن القاسم بن خالد ) وقد مر .. ومن هذا الموضع إلى نهاية المخطوط اثرنا الاقتصار على ( م ) ، حيث أن ماورد في ( ص ) - إن وجد - فهو بصورة مختصرة ، وسنشير إلى ذلك في موضعه .

قال : فخرجتُ مسافرًا حتى جئتُ إلى دِينَوَر ، فسألتُ عنه ، فقيل لى إنه بدُكَّانِ أبيه ، فجئتُ إليه ، فإذا أنا بغلام عليه هَيْبَةٌ ووقارٌ ، وهو فى خِدْمَةِ أبيه بين يديه فى الدُّكَّان ، وهو يعمل الصنعة ، قال : فَوَقَفْتُ قليلًا ، فَدَفَعَ له والدُهُ لَحْماً وقال : امْضِ بهذا إلى أُمِّك . قال : فأَخذَ اللَّحْمَ وذَهَبَ ، وقد أَخذَ بِمَجَامِعِ قلبى ، فذهبتُ معه ، فَمَرَّ بِرَجُلٍ يُوقد نارًا وهو يُوَرِّثُهَا (١) بالحَطَب الصِّغار ، ثم بعد ذلك أَوْقَدَها بالحَطَب الكبار ، فَوقَفَ أبو الحسن طويلًا ونظر إليه ، وبكى بُكاءً شديدًا ، فجئتُ إليه وقُلْتُ له : مِمَّ تبكى يابُنَى ؟ فقال : ونظر إليه ، وبكى بُكاءً شديدًا ، فجئتُ إليه وقُلْتُ له : مِمَّ تبكى يابُنَى ؟ فقال : وياعَم ، أَمَا تنظر إلى ما فَعَلَ هذا الرجل وهو يُوقِدُ النارَ بالحَطَب الصِّغار قبل الكبار ؟! فربما يكون ذلك فى نار الآخرة ، وأكون أنا منهم ! فأبكانى ذلك » ، فقلت : للله دَرُك ، ما أَخْوَفَكَ مِنْ رَبِّكَ !

وسَارَ ، وسِرْتُ خلفه ، [ وحين سَمِعَ ] أَذَانَ الْمُؤَذِّنِ (٢) بالظُّهر وهو يقول : ﴿ حَيَّى على الفلاح ﴾ قال (٣) : لبيك دَاعِتَى الله ، ثم تَرَكَ اللَّحْمَ ، فقلتُ في نَفْسِي : أَمَا خافَ من كلبِ يأتى فيأخذ اللحم ؟

ثم وقفتُ أنظر إلى ما يقع فى اللحم ، فإذَا أنا بكلب قد جاء مسرعًا إلى أنْ وقَفَ يحرسُ اللَّحْمَ ، فلما انقضت الصَّلاة خَرَجَ وأَخذَ اللَّحم وانصرف ، فتبعتُه إلى منزله ، فدخل منزلا عظيماً وغاب ساعة ، ثم خرج ووجهه مشرقٌ ، فقلتُ له : ما اسمُكَ ياحبيبى ؟ فقال لى : أَمَا تعرفنى ؟ أنا أبو النَّحسَن الذى رأيَّتَهُ فى منامك . فقلتُ له : حبيبى ، مِثْلُكَ مَنْ يصلح للعبادة . ثم وَدَّعْتُه (1) وتوجهت .

<sup>(</sup>١) يُؤرِّثُها : يوقدها ويشعلها .

 <sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين زيادة من عندنا لاستقامة المعنى . وفي ( م ) : ( أذان المؤذنون ) لا تصح
 بهذه الصورة .

<sup>(</sup>٣) في دم ، : د فقال ، .

<sup>(</sup>٤) فى ( م ) : ( دعوته ) تحريف ، وما أثبتناه هو الصواب .

#### قبر الشيخ سليمان بن عبد السميع القوصى (١):

وبالقُرب قبر الشيخ الصَّالِح المُحَدِّث سليمان بن عبد السميع القوصى ، المُحَدِّثُ عن رسول الله عَلِيْكِ ، كان فقيهًا ، حافظًا ، صُوفِيًّا .

من كلامه : ﴿ كِتْمَانُ المُصِيبَة مِنَ الإيمان ﴾ . أَخَذَ ذلك من قوله عَلَيْكُم : ﴿ مِنْ كَنُورَ البِرِّ كَتَانَ المُصائب ﴾ .

ومن كلامه – رضى الله عنه وأرضاه في الدنيا والآخرة (٢) : .

اصْبِرْ لِكُسلُ مُصِيبَةٍ وَتَجَلَّدِ وَاعْلَمْ بِأَنَّ المَرْءَ غَيْرُ مُخَلَّدِ (۱) أَوْ مَا تَرَى أَنَّ المَصَائِبَ رَحْمَةً وَتَرى المَنِيَّةَ لِلْعِبَادِ بِمَرْصَدِ (۱) ؟ مَنْ لا يُصَابُ بِمَنْ تَرَى بِمُصِيبَةٍ هَذَا طَرِيقَ لَيْسَ فِيهِ بِأَوْحَدِ (۱) وَإِذَا أَتَتُكَ مُصِيبَةً فَاصْبِرْ لها وَاذْكُرْ مُصَابَكَ بِالنَّبِيِّ مُحَمَّدِ (۱) وَإِذَا أَتَتُكَ مُصِيبَةً فَاصْبِرْ لها وَاذْكُرْ مُصَابَكَ بِالنَّبِيِّ مُحَمَّدِ (۱)

وتوفى – رحمه الله تعالى – في سنة ٣٨٠ هـ .

\* \* \*

(١) العنوان من عندنا . ذكره القرشي في كتاب مهذب الطالبيين وقال : قبره في التربة التي على باب أبي الحسن الدينوري ، وله ذرّيَّة صلحاء بمدينة قوص . [ انظر الكواكب السيارة ص ٢٩٠ ] .

 <sup>(</sup>٢) فى المصدر السابق: ( وكان يتمثل بهذين البيتين ) وذكر البيتين الأولين فقط . وجاء البيتان المذكوران فى مجمع الحكم والأمثال فى الشعر العربى غير منسوبين [ انظر المصدر المذكور ص ٢٦٨ ، وانظر عيون الأخبار لابن قتيبة ج ٣ ص ٦٧ ] .

<sup>(</sup>٣) في عيون الأخبار : ﴿ الدُّهُر ﴾ مكان ﴿ المرء ﴾ .

<sup>(</sup>٤) هكذا البيت في الكواكب السيارة .. وفي ﴿ م ﴾ : ﴿ أَنَ المُصَائِبُ رَحِمَةٍ ﴾ .. وفي عيون الأخبار : ﴿ أَنَّ الحوادث جمَّة ﴾ وجمَّة : كثيرة متوالية .

<sup>(</sup>٥) في (م): ( يُصِيب ) مكان ( يُصاب ) لا تصح معنّى .

<sup>(</sup>٦) في ( م ) ( اصبر ) مكان ( فاصبر ) . والبيت في عيون الأخبار :

وإذا أنسنك مُصيبة تشجيب بها فاذكر مُصابَك بالنَّبِيِّ مُحَسِّد

ثم تمضى إلى تربة بها الإمام الفاضل أبى القاسم وأبى إسحاق بن شعبان القرطبي المالكي ، كان إماماً فاضلًا جليلًا ، وكانت وفاته سنة ٣٥٥ هـ .

قبر إبراهيم بن اليَسَع بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام ، وقبر روبيل ابن يعقوب عليه السلام (١) :

ثم تمضى من قبره إلى مشهدٍ به قبر إبراهيم بن اليَسَع بن إسحاق بن إبراهيم ، خليل الرحمٰن ، وبظاهر القُبَّة التي بالمشهد قبر وَلَدٍ من أولاد يعقوب . وهذا المشهد من مشاهد الرُّؤيَا .

حُكِيَ أَنَّ رَجَلًا بَاتَ عند القبر في هذا المكان قديماً ، فقراً سورة يوسف وصلًى على النبى عَلَيْكُ ، ونَامَ ، فرأى قائلًا يقول : هذه والله قِصَّتُنَا ، مَنْ أَعْلَمَكَ بِهَا ؟ فقال : هذه القصة مذكورة في كتاب الله الذي أَنْزَلَهُ على نَبِيِّهِ عَلَيْكُ ، فَمَنْ أنت ؟ قال : أنا روبيل بن يعقوب إسرائيل الله ، أحد إخوَقِ يوسف . فلما أصبح الرجل أُخبَرَ الناسَ بهذه الرُّوُيّا ، فَبَنَوْا هذا المسجد لِمَا عَلِمُوا من صِدْقِ الرَّالَى .

## قبر الشيخ العفيف عبد الجَبَّار الفَرَّاش (٢):

ثم تذهب إلى قبر الشيخ العفيف عبد الجبار الفراش ، وهو تُرْبَة يُرْقَى إليها بسلالم ، وهو على يمين الخارج من المشهد . كان رجلًا صالحاً ، جيدًا ، متعبدًا ، وكان صائمَ الدَّهْرِ .

<sup>(</sup>١) العنوان من عندنا ، وهو من مشاهد الرؤيا . [ وانظر ماكتب عنه في الكواكب السيارة ص ٢٨٢ ] .

 <sup>(</sup>۲) العنوان من عندنا. وهو الفقيه الجليل القدر ، العابد الزاهد عبد الجبار الفراش – وفي الكواكب السيارة : المعروف بابن الفراش – من أكابر القوم ، كان ابن طغج يأتى لزيارته ماشيًا .. وكان صائم الدهر ، ويُشتم عند قبره رائحة طيبة [ انظر الكواكب السيارة ص ٢٩٥ و ٢٩٦ ] .

حُكِى عنه أنه شَفَعَ فى إنسان عند الوالى ، فَأَنِّى أَنْ يَقبَلَ شَفَاعته ، فأرسَلَ يقول : ﴿ إِنَّكَ تُقْتَلُ (١) فى نصف الليل ﴾ . فلما بَلَغَهُ ذلك قال : والله لَيْنُ لم يَتِمُّ هَذا الأَمْرُ لَأَهْدِمَنَّ دَارَهُ عليه .

فلما كان فى نصف الليل جاء رجلٌ من بغداد مِنْ قَضَاءِ الخليفة [ أُمِرَ ] (٢) بِمَسْكِهِ وَقَتْلِهِ . فَمُسِكَ فى وَقْتِهِ وَقُتِلَ ، كما أَشَارَ الشيخُ ، فَارْتَدَعَ الناسُ عن مُخَالَفَتِهِ وصاروا يَبْتَذِرُونَ أَمْرَهُ .

## قبر الشيخ أبي بكر الإصطبل ("):

كان من أكابر الصَّالِحِين (1) ، جَلَسَتْ على قبره امرأة عـليها دَمُ حَـيْضٍ ، فَسَمِعَتْ قائلًا يقول مِنْ جَوْفِ (°) القبر : أَتَجْلِسِينَ على قبر رَجُلِ أَحَبُّ الله فأحَبَّه (<sup>٢)</sup> ؟

## قبر الشيخ محمود بن سالم بن مالك الطويل $^{(4)}$ :

وبجانبه قبر الشيخ الصالح الحامى (^) محمود بن سالم بن مالك ، الأمير ، المعروف بالطويل ، صاحب المسجد بسفح الجبل .

<sup>(</sup>١) في و م ، : و تغزل ، تحريف من الناسخ .

 <sup>(</sup>۲) مابین المعقوفتین لم یرد فی و م ، .. وفی الکواکب السیارة : و .. خَضَر من بغداد جماعة أُبرُوا بقتله ، .

 <sup>(</sup>٣) العنوان عن ( ص ) . وفي الكواكب السيارة : ( كانت له دعوة مجابة ، ويُرى على قبره نورٌ كثير ... وقبره القبر المسطوح فيما بين ابن الفارض وعبد الجبار الفراش ) [ انظر المصدر المذكور ص ٢٩٦ ] .

 <sup>(</sup>٤) هكذا في و ص ) .. واكتفى بهذه العبارة عنه ثم أتى بعده بترجمة الشيخ محمود بن سالم .
 وفي و م ) : و الصدفين ) مكان و الصالحين ) لعلها تحريف من و الصوفيين ) .

<sup>(</sup>٥) في و م ۽ : و خوف ۽ مکان و جوف ۽ تحريف . وفي الکواکب السيارة و خَلْف ۽ .

 <sup>(</sup>٦) فى المصدر السابق: ( كيف تطنين قَبَر رَجُل صالح مادنس بمعصية ١٩ فسكتت ، ثم تابت و لم تزل تعبد الله حتى ماتت ، أما قوله : ( أتجلسين على قبر رجل أحب الله فأحبه ) فقد ورد منسوبًا إلى الفقيه خليفة المخزومي الشافعي المعروف بالناطق [ انظر المصدر السابق ص ٣٠٥ ] .

<sup>(</sup>٧) العنوان من عندنا . [ وانظر ترجمته في الكواكب السيارة ص ٢٨٢ ] .

<sup>(</sup>٨) الحامي ، أي : الجندي .

ذكر أبو جعفر الطحاوى عنه أنه كان جُنْدِيًّا من جُنْدِ السَّرِيِّ بن الحَكَم أمير مصر ، فركبَ السَّرِيُّ يومًا من بعض الأيام ، وكان محمودٌ معه ، فعارَضَ السَّرِيُّ رجلٌ في طريقه ووَعَظَهُ بشيءٍ أَغَاظَهُ ، فالتفتَ إلى محمود وقال له اضْرِبْ عُنْقَ هذا . فائتضى (۱) محمودٌ سَيْفَهُ ورَمَى برأس الرَّجُل في الطريق ، فلما رجع محمود إلى منزله خلا بنفسه ، وتفكّر وندم ، وقال : تكلَّمَ الرَّجُلُ بكلمة حَقَّ محمود إلى ماذا ؟! لِمَ لَمْ أَمْتَنِعْ ؟! (۲) .

وَكُثْرَ أَسَفُهُ وَبُكَاؤُهُ ، وَآلَى على نَفْسِهِ أَلَّا يرجع إلى (<sup>٣)</sup> خدمة الأمير أبدًا .

ثم أقبل على العبادة ، وتَقَرَّبَ إلى الله تعالى ، فيقال إنه رأى المقتول فى منامه وهو يتبختر (1) فى الجنة ، فقال له : ما فَعَلَ الله بِكَ ؟ قال : غَفَرَ لى وأَدْ حَلَنِي الجَنَّة ، وقال له : يامحمود ، قُلْ لأستاذِكَ : ياظالمُ ، قد سَبَقَكَ غَرِيمُكَ إلى أَحْكَم الحاكمين !

ثم إنَّ محمودًا (°) عَمَّرَ المسجدَ المذكورَ (۱) ، المجاوِرَ لمَشْهَد إبراهيم بن اليَسَع ، وأَقَامَ به شرائع الإسلام ، وأول من خَطَبَ به السيد الشريف شهاب الدين أحمد بن السيد الشريف شمس الدين بن عبد الله محمد ، قاضى العساكر المنصورة ، والمدرس بمدرسة السلطان الناصر صلاح الدين بن أيوب ، المجاورة لجامع عَمْرو ، به عُرفَتِ المدرسةُ إلى الآن ، وكان أيضًا نقيبَ الأشراف .

<sup>(</sup>١) انتضَى سيفَه : أخرجه من غمده .. وفي و م ، : و فافتضى ، تحريف من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) فى الكواكب السيارة : ( تكلم رجلٌ بكلمة حتَّى فقتلتُه فكيف يكون حالك إذا وقفت بين يدى الله ؟! وبكي بكاءً شديدًا ... ) الخ .

<sup>(</sup>٣) في د م ، : د أنه لا يرجع على ، وما أثبتناه عن المصدر السابق .

 <sup>(</sup>٤) يتبختر : يتابل ويمشى مشية المعجب بنفسه .. وفي ( م ) : ( يتمختر ) عامية . وفي المصدر
 السابق : ( يخطر في الجنة ) .

<sup>(</sup>٥) في ﴿ م ﴾ : ﴿ محمود ﴾ لا تصبح ، والصواب بالنصب .

<sup>(</sup>٢) هو مسجد ( محمود ) المسمى باسمه .

## قبر الفقيه المُحَدِّث أبي الحَسَن علي بن مرزوق الرُّدَيْنيّ (١):

ثم تمضى إلى قبر الفقيه الفاضل ، المُحَدِّث ، المُفَسِّر ، أبى الحَسَن علىّ ابن مَرْزُوق (٢) بن عبد الله الرديني .

كان كثير الإنكار على أبى عمرو عثمان بن مرزوق الحوفى وعلى أصحابه ، وكان مقبول الكلمة عند الملوك ، وكان يَأْوِى بمسجد سعد الدولة ، ثم تَحَوَّلَ إلى مسجدٍ عُرِفَ به ، وهو الموجود بقلعة الجبل ، وعليه وَقْفٌ بالإسكندرية .

وفى المسجد قبرٌ يزعمون أنه قبره ، والصحيح أنه بالقرافة ، وأنه توفى سنة ٠٤٠ هـ ، وهو بخط « سَارِيَة » شَرْقِيّ تُرْبَة أُمّ مَوْدُود (٣) ، وتربة بنى درباس . واشتهر قبره بإجابة الدعاء بِوَفاء الدَّيْن .

وحَكَى عنه بعضُ المؤرخين ، قال معن بن زيد بن سليمان : إنه كان عليه عشرةُ آلافِ درهم ، وإنه قصدَ الرَّدَيْنَى بالزيارة ، ونام عنده بجوار قبره ، فرأى الشيخَ في المنام ، فقال له : يافلان ، فقال : لبَيْك . قال : ماتريد ؟ قال : أشكو إليك من دَيْن لَزِمَنِي . فقال : قُلِ : ( اللَّهُمَّ بما كان بينك وبين عبدك الرُّدَيْنِي إلَّا قَضَيْتَ عنى دَيْنِي ) .

قال : فاستيقظتُ وأنا أقولها ، وإذا بشيخ أعمى جاء إلى عندى وقال لى : أنت الذى توَسَّلْتَ إلى الله بِبَرَكة الشيخ ؟! قلت : نعم . قال : خُذْ هذه العشرة آلاف درهم أُوفِ بها دَيْنَك .

وحُكِى عنه أنَّ إنسانًا جاء إلى أبى عمرو الحوفي وقال له : إنَّ الرُّدَيْنَى كثير الإنكار [ عليك ] (1) وعلى أتباعك . فقال : إذا كان الصباح جمعتُ له جَمْعًا وجَفْتُ إليه .

<sup>(</sup>١) العنوان من عندنا . [ انظر ترجمته في الكواكب السيارة ص ٣٠٢ ] .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : ( مرة زوق ) تصحيف .

<sup>(</sup>٣) في المصدر السابق ( أم مردود ) بالراء .

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفتين عن المصدر السابق وسقط من دم ، سهوًا من الناسخ .

فلما كان نصف الليل والشيخ عثمان على سطح داره نُزَلَ عليه إنسانٌ من الجو كالطَّائر ، فقال له : مَنْ أنت ؟ قال : أنا الرُّدَيْنِي ، جِعْتُ إليك قبل أنْ تجيءَ إلى . فقال له : يا أخى ، أنا ما أجيء إلَّا لِمَنْ يمشى على قَدَمَيْهِ ، وأمَّا مَنْ يأتى [ طائرًا ] (١) فليس معه كلام !

## قبر القاضي يونس الوَرِع (٢):

ثم تمشى إلى قبر القاضى يونس الوَرِع ، قاضى مصر .. كان رجلًا زَاهِدًا ، أُكْرِهَ على القضاء ، وكان يأكل من قمح يأتى به من الغُرْب ، يُزْرَع له فى أرضٍ وَرِثَهَا عن بعض أهله ، وكان أيضًا يشربُ من بعرٍ وَرِثَها عن آبائه ، وكان مُجَابَ الدَّعوة .

وحُكِى عنه أنَّ السلطان قال له فى بعض الأيام: اسْمَعْ فلانًا (٣) وشهادته. فقال له: قد سمعتُ قوله ولا أقبلُ شهادته. فقال له: آمُرُكَ بأَمْرٍ فَتَأْبَى عن قبوله ؟ فقال له: قَدْ أَمَرُ مَنْ أَمْرُهُ لا يُحَالَفُ ، قال الله تعالى: ﴿ وأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلِ مِنْكُمْ ﴾ (١) وهذا ليس كذلك!

\* \* \*

#### صحة قبر معاذ بن جبل (°):

وعلى يمين قَبْرِهِ قَبْرٌ مكتوبٌ عليه ( مُعَاذُ بْنُ جَبَل ) الصحابي ، وليس

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين زيادة يستدعيها السياق ولم ترد في ﴿ م ﴾ .. وفي المصدر السابق : ﴿ وأمَّا من يأتي من الجو فليس لي معه كلام ﴾ .

<sup>(</sup>٢) العنوان من عندنا . [ انظر ترجمته في الكواكب السيارة ص ٣٠٥ و ٣٠٦ ] .

<sup>(</sup>٣) في و م ، : و فلان ، لاتصح ، والصواب ما أثبتناه .

 <sup>(</sup>٤) سورة الطلاق – من الآية الثانية .

<sup>(</sup>٥) العنوان من عندنا . وقد نبه على هذا القبر أبو عبد الله القرشي في تاريخه وقال : هو رجل =

كذلك ، فإنه مات بعَمَواس (١) في طاعون جارف (٢) . ويُعتمل أن يكون هذا رجلٌ من التابعين ، ومعاذ الصَّحَابِيُّي يُكْنَى [ أبا عبد الرحمٰن ] (٣) .

ورُوِى أَنَّ مُعَاذًا (¹) - رضى الله عنه - استعمله عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - على جِهَةٍ من الجهات ، فلما انْفَضَى عَمَلُهُ (°) رَجَع إلى أهله ، فلما دَخَلَ قالت له زَوْجَتُهُ : أين الذي جِفْتَ به كما يجيءُ العُمَّالُ [ به ] (٦) إلى أهليهم ؟ فقال لها - رضى الله عنه : إنَّ عُمَرَ جَعَلَ عَلَى رقيبًا ! فقالت : أَلَمْ يَكُنِ النَّبِيِّى عَلَيْ اسْتَعْمَلُكَ ، وأبو بكر ، وما أرسلَ واحِدٌ منهما عليكَ رقيبًا ؟!

ثم إنها أَتَتْ إلى عُمَرَ ، فقال له (٢) : أَنَا أَرْسَلْتُ مَعَكَ رقيبًا ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّهَا طَالَبَتْنِي بما لمْ أقدر عليه ، وأنت قُلْتَ لى لَمَّا اسْتَعْمَلْتَنِي : ﴿ جَعَلْتُ الله عليكَ رقيبًا ﴾ فكيف أَعْمَلُ ؟!

فتعجب عمر من ذلك ، ودَفَعَ له شيئًا أرْضَاهَا به – رضى الله عنهما .

\* \* \*

من الصالحين ، واسمه معاذ ، وقد أجمع العلماء أن معاذًا مات بعمواس بالشام في عام الطاعون وله
 من العمر ثلاث وثلاثون سنة . وقيل إن هذا القبر لأحد التابعين . [ انظر الكواكب السيارة ص ٣٠٨ ] .

 <sup>(</sup>١) في ( م ) : ( بعمراس ) بالراء . وهو خطأ ، وعَمَواس : كورة من فلسطين بالقرب من
 بيت المقدس .

<sup>[</sup> انظر معجم البلدان - مادة عمواس ] .

 <sup>(</sup>۲) فى ( م » : ( الجارف » . وكان ابتداء هذا الطاعون فى أيام عمر بن الخطاب رضى الله عنه »
 ثم فشا فى أرض الشام فمات فيه خَلْق كثير لا يُحصى من الصحابة رضى الله عنهم ، ومن غيرهم ، وذلك فى سنة ١٨ هـ .

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفتين عن الأعلام وسقطت من ( م ) سهوًا من الناسخ . وقد قيل إنه لم يُعَقِّب .

<sup>(</sup>٤) في و مَ ، : و معاذ ، لا تصبح ، والصواب بالنصب .

 <sup>(</sup>٥) الى ( م ) : ( غله ) تحريف .

<sup>(</sup>٦) مابين المعقوفتين من عندنا .

<sup>(</sup>٧) في و م ۽ : ﴿ أَتِتَ إِلَى مَعَاذَ وَقَالَ لَهُ ﴾ ولا يستقيم المعنى بهذا ، والصواب ما أثبتناه .

## قبر الفقيه العالم أبى السَّمراء الضرير (١):

ثم تمشى من التربة التى تُعْرَفُ بمُعَاذٍ قليلًا ، ثم تنحرف على يَدِكَ اليُمْنَى تَجَد قبرًا كبيرًا ، هو قبر الفقيه العالم الوَلِيِّي أبى السَّمْراء الضرير ، كان من أَجَلِّ الفقهاء والعلماء ، وكان فقيهًا ، عالماً ، نحويًّا ، أصُوليًّا ، لا يُطَاقُ في علومه ، وكان له قَدَمُ صِدْقٍ مع الله تعالى ، وكان كثير الاجتهاد في الحفظ ، قيل : إنَّه لَمَّا عَمِي كان يحفظُ تلقينًا في كل يوم مايزيد على مائة سطر .

وسأَلَ الله تعالى فى ذَهَابِ بَصَرِه ، وأَلَّا يَرُدَّهُ عليه إِلَّا بين يديه ، فاستجاب الله له ذلك ، فلمَّا مات رُئِمَى فى النوم ، فقيل له : ما فعل الله بك ؟ قال : أَوْقَفَنِى بين يديه وقال : افْتَحْ بَصَرَكُ وَانْظُرْ ، فقد أَعْطَيْتُكَ ما سَأَلَتَ . قال : ففتحتُ بصرى فرأيتُ ربى !

قال ابن دحية : وكان السلطان الملك الكامل يأتى إلى قبره ، ويدعو الله تعالى عنده فى قضاء حواثجه ، فَيُسْتَجَاب له ، وقد وَقَعَ له (٢) مرارًا عديدة ( انتهى ) . وكان - رضى الله عنه - شافعى المذهب ، يفتى الناسَ على مذهبهم .

\* \* \*

## قبر المرأة الصالحة خيزُرَائة المُكاشَفَة ("):

ثم إذا فَرَغْتَ من زيارته فَاذْهَبْ إلى المرأة الصالحة بَعِيْزُرَائة المُكاشَفَة الزاهدة .

 <sup>(</sup>١) العنوان من عندنا . واسمه في الكواكب السيارة أبو ( السَّمْرا ) الضرير . [ انظر المصدر المذكور ص ٣٠٨ و ٣٠٩ ] .

 <sup>(</sup>٢) وقع له : أى استجابة الدعاء .. وفي المصدر السابق : ﴿ وقف الكامل عند أبي السمرا وقال :
 هاهنا يُستجاب الدعاء ، وقد دعوتُ الله هاهنا مِرَارًا فاستُجِيبَ لى ﴾ .

<sup>(</sup>٣) العنوان من عندنا .. وفي الكواكب السيارة : ١ خيزران ٢ [ انظر المصدر المذكور ص ٣٠٦ ] .

حُكِى عنها أنها كانت تُكاشِفُ الناسَ فى خَواطِرِهم ، فقال رجلٌ فى بعض الأيام : أَظُنُ أَنَّ هذه المرأة ساحِرة ، فلما كان الليل نام الرجلُ ، فَحَصَلَتْ له لَوْقَة (') ، فلما أصبح جاء إليها ، فلما نظرَتْ إليه قالت : ﴿ والله يَا أَخَى مَا أَنَا سَاحِرة ، ولكننى أَتَيْتُهُ بِنِيَّةً لَمْ تَشْنُهَا غَفْلَتُهُ ، فَتَفَجَّرَتْ مِن قلبى ينابيع الحكمة ﴾ .

ثم قالت له : ﴿ اذْهَبْ عَافَاكَ الله تعالَى وشَفَاكَ ﴾ فَعُوفِي لِوَقْتِهِ وسَاعَتِه .

وكانت عابداتُ مصر يَأْتِينَ (٢) إليها لسماع الوعظ منها ، ويَنْتَفِعْنَ به . وكانت (٣) – رحمة الله عليها – من أَجَلَّ العابدات .

\* \* \*

## قبر الفقيه الإمام أبى إسحاق إبراهيم بن محمد:

ثم تأتى إلى تربة تجد بها قبر الشيخ الإمام الفقيه أبى إسحاق إبراهيم بن محمد بن إسماعيل بن سعد بن أبى بكر بن سيف بن يوسف بن خَلَف بن موسى ابن أحمد بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن سليمان بن على بن عبد الله بن العباس ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشميّ ، القُرشيّي ، العباسيّ ، المالكيّ .

كان – رضى الله عنه – إمامًا ، عالمًا ، شريفًا ، عفيفًا ، كريمًا ، متواضعًا ، تقيًّا ، خاشعًا ، له تصانيف مشهورة ، وتآليف <sup>(۱)</sup> مذكورة ، وإشاراتٌ واضحة ، وعبارات لائحة <sup>(۱)</sup> ، وأشعارٌ رقيقة ، ومعانٍ دقيقة .

<sup>(</sup>١) حَصَلَتْ له لَوْقَة : اغْوَجٌ فَمُهُ فَصار لا يُحسن الكلام .

<sup>(</sup>۲) ان وم ؛ وتأتى ؛ .

<sup>(</sup>٣) أن ( م ) : ( وهي ۽ .

<sup>(</sup>٤) في و م ، : ﴿ وتواليف ، .

<sup>(</sup>٥) لائحة : ظاهرة .

وكان إمامًا بمسجد الزبير بمصر ، وكان مُجَابَ الدعوة ، كثير البَركة . تَفَقَّهُ على مذهب مالك ، وسمع الحديث بمصر من أبى محمد عبد المَوْلَى بن محمد اللَّحْمِيّ ، وبدمشق من أبى أكثم على بن الحسين بن عساكر . وحَدَّثَ وصَنَّفَ كتابًا فى كتاب ( البُغيّه والاغتباط فيمن ولى مصر الفُسطاط ، (١) وصنَّفَ كتابًا فى الوعظ . ومولده فى آخر شهر رمضان سنة ٧٧٥ هـ . وله كرامات عديدة .

ومِن كراماته (٢) العظيمة أنَّ رَجُلًا دَخَلَ عليه في وقت صلاة الصبّح، وقال له: ياسيدى إنَّ عَمِّى سَجَنَهُ كاتبٌ من كَتَّابِ السلطان بسبب ضَمَائةٍ (٢) ضَمِنَها له ، فَعَسَى أَنْ تكتب له رُقْعَةً تستعطفه فيها !

فقال له : يابُنِّي ، أنا لا أعرفُ الكاتب ، ولكنْ أنا أدعو له بالخلاَص .

ثم سَأَلَ الله تعالى أَن يُحْسِنَ خَلَاصَ الرَّجُلِ . وذَهَبَ الرجلُ ، ثم دَخَلَ عند صلاةِ المغرب ومعه رجلٌ آخَر ، فقال : ياسيدى ، هذا عَمِّى الذى سألتُكَ. في أَمْره ، أَطْلَقَهُ الكاتب !

فقال له : كيف وَقَعَ <sup>(۱)</sup> ؟ قال : ياسيدى ، لَمَّا ذهبتُ من عندك دعاه الكاتب إليه <sup>(۰)</sup> وقال له : أنا أعرفُ أنك رجل مظلوم ، وكل جهة فى مصر . ، . . <sup>(۱)</sup> .

فقال : ليس لى أَحَد سوى الله تعالى ، غير أن إنسائا من الفقهاء الصلحاء دعا لى . قال : فَأَطْلَقَهُ ثُم قال له : اسْأَلُ لى الرَّجُلَ (٢) الذى دَعَا لكَ أَنْ يدعو لى بِحُسْنِ الحَاتَمة .

<sup>(</sup>١) مصر الفسطاط ، أى : مصر القديمة . وفي (م) : ( الفسطاس ) تمريف .

<sup>(</sup>٢) في وم ، : ( الكرامات ، .

<sup>(</sup>٣) العَنْسَانة : وثيقة – أو تعهد شفوى – يضمن بها الرجل صاحبه .

<sup>(</sup>٤) أي : كيف حدث ذلك ؟ .

<sup>(</sup>٥) في دم ، : ( إلى عنده ، .

<sup>(</sup>٦) هكذا في وم، ، ويبدو أن هنا كلامًا سقط من الناسخ .

<sup>(</sup>٧) في ﴿ م ﴾ ; ﴿ من الرجل ﴾ .

وحُكِى عنه أنه حَجَّ في سَنَةٍ إلى بيت الله الحرام ، ورجع إلى العراق في قافلة ، فاجتاز (۱) بمكان يُغَرَفُ برأس العين من بلاد ( حَلَب » ، فصادفه أميرُ البلدة – وكان ظالماً – يُقال له : حُسام الدين . فقال له : ياشيخ ، الزِّل أنتَ والقافلة – وكان الشيخ مُقَدِّمًا فيها – فَنَزَلَ الشيخ ونزَلَ الناس ، وجاءَ العَشَّارُ (۲) فأخَذَ عادَتَهُ من أعمال التجار ، ثم جاء الأميرُ وأعوائه والعَشَّارُ لينظُروا ما مع الشيخ ، فقال له الأمير : ما معكَ أيها الشيخ ؟ قال : معى هذا ليخمُلُ من الكتب لا غير . قال : فأمَرَ الأميرُ بعض غلمانه وقال له : افتخ هذا الحِمْلُ وآتِني بما تجده (۳) من كتب الأدب واللغة والأشعار الرَّائقة ، والخطوط الفائقة .

فجاء الغلام لفتح العِدْلَيْنِ (ئ) ، وتَوَجَّهَ الأُمير ، فدفع الشيخ للغلام دينارين ، وقال له : سألتُك بالله لا تفتح هذا الحِمْلَ وآثرُكُهُ . قال : فتركَ الغلامَ وذهب ، ورحلت (٥) القافلة . فسألَ الأُميرُ الغُلام : هل وَجَدْتَ شيقًا ؟ قال : لا بُدَّ لى من أَنْ أنظر في هذا الحِمْل .

ثم أَمَرَ برجوع القافلة ، فرجَعَتْ ، ثم إِنَّ الشيخ اعتزل ناحية وصلَّى ، ودعا الله سُبحانه وتعالى ألَّا يجعل عليهم سبيلًا ، وأن يصرف عنه كيدهم . ثم إِنَّ الأمير دعاه وقال له : افْتَحْ هذا الحِمْلَ . ففتحه ، وتقدَّمَ الغلام فأخْرَجَ كتابَ ( المُوطَّأُ ) بخطِّ ردىء ، ثم أخرج كتابًا آخَرَ بخط ردىء ، ثم آخَرَ .. فقال : الظَّاهِرُ أَنَّ جميع الكُتُب بهذه الخطوط الرديقة ! ثم قال : ياشيخ ، سِرْ في حِفْظِ الله تعالى .

<sup>(</sup>١) اجتاز : مُرُّ .

<sup>(</sup>٢) العَشَّار : مَنْ يأخذ على السلع مَكْسًا ، أي : ضريبة .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ( وجدته ) .

<sup>(</sup>٤) العِدُل : نصف الجِمْل يكون على أحد جنبي البعير .

<sup>(</sup>a) في ( م ) : ( ورحلة ) لا تصح إملائيًا .

قال: فشكَّ الشيخ الحِمْلَ ووضعه على ظَهْر الجَمل وسارَ ، وسارت القافلة قليلاً فإذا بإنسانٍ يَمْدُو خَلْفَ القافلة وهو يقول: ياشيخ، ارجعْ ونُحَدُّ ما دَفَعْتَ للغُلام. فقال الشيخ: لا رَجْعَةَ (١) لى فيما خَرَجْتُ عنه. فرجع الغلام، وسار الشيخ سالمًا ، وكَفَاهُ الله شَرَّهُم ببركته.

وقيل : إِنَّ رَجُلًا ادَّعَى على وَلَدِ أخى الشيخ أنه أَوْدَعَ عنده وديعة تساوى عشرة دنانير ، وأنَّ الشيخ يشهد على ابن أخيه بالوديعة .

فَأَحْضِرَ الشيخ ، فقال : ليس لى عِلْمٌ بذلك . فقال : لا ، بل عَلِمْتَ ذلك ، وقد دَخَلَ بالوديعة إلى منزلك ، وهي في دارك . فقال ولدُ أخيه للرَّجُل : هل لك في المحاكمة ؟ قال : نعم .

فجاء الرجلُ والشيخُ وولدُ أخيه إلى القاضى (٢) ، فأخبره المُدَّعِى بقصته ، فقال القاضى للشيخ : أَحَقَّ ما قاله هذا الرجل ياسيدى ؟ قال : لا والله . فقال المُدَّعِى : بل والله حَقَّ ذلك . فقال القاضى : أنا أَدْفَعُ لكَ شيعًا من مالى وَدَع ِ الشيخ . فقال : والله لا أتركهُ إلّا بعَشرَة دنانير أو يحلف أنَّ الوديعة لم تَدُخُلُ إلى داره ، وأنه لا يعلم ذلك .

فحلفَ الشيخُ أنه لم يعلم ذلك ، ولم يعلم بذلك . ثم لمَّا فَرَغَ من اليمين قال : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هذا ظُلَمَنِي وهو يعلم أنني برىء مِمَّا قال ، فَأَظْهِرْ فيه آيةً لِخَلْقِكَ .

ثم تَوَجَّهَ كُلِّ منهما إلى حالِ سبيله ، فلم تَمْضِ على الرَّجُل ثلاثةُ أيام حتى عَمِى (") وصار إلى حالة دميمة ، ثم صار شَحَّاذًا وصار يقول : ارحموا مَنِ استُتُجِيبَتْ فيه دَعْوَةُ رَجُلِ صالح ، ومات بعد ذلك في مَخْزَنٍ ولم يُعْلَمْ به إلّا بعد ثلاثة أيام .

<sup>(</sup>١) ف و م » : « لا رجعت » خطأ إملائي .

<sup>(</sup>٢) ف و م » : و إلى القاضى مجلى » .

<sup>(</sup>٣) في (م): (ثم عَمِيَ ).

وحُكِى عنه أنه دَفَعَ إلى رَجُلِ ثلاثين دينارًا ليعمل له فيها ، فأقامَتْ معه مُدَّةً ، ثم ادَّعَى أنها ضاعت منه وتِلِفَتْ ، فقال له الشيخ : اتَّقِ الله يا أخى ، وَوَعَظَهُ فلم يتعظ ، فقال الشيخ لِمَنْ حَضَرَ : أَقْسِمُ بالله لئن بَقِى هذا على هذه النَّيَة لَمْ يَخُرُجُ من الدُّنيا حتى يُبْتَلَى بالفقر والطلب ، وكان الرجل ذا جَدَّةٍ (١) وحالة حَسَنَة ، فما مَرَّتْ عليه أيَّامٌ قلائل حتى نفد جميع ما كان معه وافتقر وصارَ شَحَّاذًا يسألُ النَّاسَ ويدقى أَبُوابَهُم ويقولُ : تَصَدَّقُوا عَلَى مَنْ غَرَّهُ الطَّمَع .

وحكى عنه أيضًا أنَّ أمير مصر أقامه على تفرقة الزكوات ، فكان يفرقها في كل شهر مَرة ، فاتفق في بعض الأيام أنه جلس يفرق الزكاة ثم تذكر أنه خَلَطَ ماله بمال الصَّدَقَة ، فتصدق بالجميع ، [ فَسُئِلَ : لِمَ ] (٢) فَعَلْتَ ذلك ؟ قال : لأنَّ مالَ الزَّكاةِ مُحَرَّمٌ (٣) علينا ، وليس لى حاجةً بمال خَالَطَ مالَ الزّكاة . فقيل له : لو التَفَعْت ببعضه (١) كان أولكي . فقال : لا أنتفعُ بمالٍ خالطَتُهُ الزكاة .

وكان الشيخُ بليدًا في بداية أَمْرِهِ ، فرأَى قائلاً يقول له : إنَّ الحاكم قد سمع قولك ، فأصبحَ (٥) ينطق بالحكمة ، ثم وضع المصنفات العجيبة .

وقیل: إنه شهد عند قاضی القضاة الذی كان بزمانه فلم بقبل شهادته ، فلمًا كان فی تلك اللیلة نام القاضی ، فرأی فی منامه رَجُلًا دَخَلَ علیه من غیر إِذْنِ ، فقال له : مَنْ أنت ؟ قال : أنا إنسانٌ من خَلْقِ الله تعالى . قال : كیف كَخَلْتَ إلى دَارى بغیر إِذْنِي ؟ قال : أَذِنَ لَى رَبُّ الدَّار . قال : ما ترید ؟ قال :

<sup>(</sup>١) ذا جَدَّة : صاحب حظُّ وغِنَّى .

 <sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين من عندنا الاستقامة المعنى ، وسقط من و م ، سهوًا من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) ال ( م ) : ( عرمة ) .

<sup>(</sup>٤) ال وم ۽ : و بيعضها ۽ .

<sup>(</sup>٥) أي : الشيخ .

لِمَ لا تَقْبَل شهادة الشيخ إبراهيم القُرَشِيّ وهو عَدْلٌ عند الله تعالى ؟ قال : إنه بليد . قال : إنه في غد (١) يأتيك وهو ينطق بالحكمة !

وقیل : لَمَّا احْتُضِرَ (٢) قیل له : کیف حالُكَ ؟ قال : کیف حالُ مَنْ یریدُ سَفَرًا بعیدًا بغیر زاد ؟ ویدنحلُ قبرًا مُوحِشًا بلا مُؤْنِسٍ ؟ ویقدم علی مَلِكِ عادلٍ ؟ ثم بكّی بُكَاءً شدیدًا ، وتُؤُفِّی بعد ذلك .

\* \* \*

وبالقرب قبر ابنته ، المرأة الصالحة ، أمَّ الخير .

ويليها من الجهة البحرية قبر الشيخ الصالح ، القُدْوَة ، القاضى برهان الدين ابن عبد العزيز بن إبراهيم الزهرى خطيب قلعة صور ، توفى فى يوم الثلاثاء سابع عشر المحرم سنة ٣٠٥ هـ .

\* \* \*

## قبر الشيخ أبي البقاء صالح بن الحسين (٣):

ثم تأتى إلى قبر الشيخ الوَلِيِّ العالم أبى البقاء صالح بن الحسين بن عبد الحميد المُبْتَلَى ، الشَّافِعيِّ المُدهب . كان فقيها زاهدًا ، تُضرَّبُ الأمثالُ بعبادته ، وكان منقطعًا في جَوْسَقِ (٤) ابن أُصْبُخ ، وكان يشمل الطلبة بالجامع العَمْرِيّ ، فجاء يومًا فوجَدَ الطَّلَبَة جُلُوسًا يتضاحكون ، فقال : ﴿ لَا إِلّٰهِ إِلَّا اللهِ ! فَسَدَ الناسُ ،

<sup>(</sup>١) في دم ، : د في غدًا ، لا تصبح .

<sup>(</sup>٢) احتضر : حَضَرَهُ الموتُ .

<sup>(</sup>٣) في د م ، : ( أبي النجا ؛ والتصويب من الكواكب السيارة ص ٣٠٧ .

<sup>(</sup>٤) الجوسق: لفظة معربة تطلق على القصر الصغير.

حتى أهل العِلْم ، لقد كُنَّا ندخُلُ فى حِلَقِ (١) العِلْم فلا يقومُ الرَّجُلُ مِنَّا إِلَّا باكيًا خاشعًا ، وإذا عاد (٢) فى اليوم الثانى وُجِدَ قد ارْتَقَى عن الحالة الأولى فى الحُزْنِ والكآبة ﴾ .

ثم إنه خَرَجَ وانقطع عن الحضور ، ولأزَمَ العبادة إلى أنْ مات بالجَوْسَق .

وكان فى ابتداء أمْرِهِ مَلِيحَ الصُّورَة ، حَسَنَ الهيئة ، وكان إذا مَرَّ افْتَتَنَ النَّسَاءُ بِمَلاَحَتِهِ وحُسْنِ صُورَتِهِ ، فسألَ الله تعالى أنْ يبتليه ببلاءِ يمنعُ مِنَ افتتانِ النَّاس به ، فَابْتُلِي ، رضى الله عنه ، فكان إذا مَرَّ أَعْرَضَ (٣) النساءُ بوجُوهِهِنَّ عنه ، فَحَمِدَ الله تعالى على ذلك .

وكان له رَجُل يخدمه ، ويأتى إليه فى كل يوم بأوراقٍ من مَعَاسِل (ئ) البَقْل ، فيطبخها بشيءٍ من المِلْح ، ويُقدمها له عند إفطاره ، فجاء له الحادم يومًا بغير شيء ، فقال له : لِمَ لَمْ تَأْتِ بشيء ؟ قال : رأيتُ في طريقي جماعةً من السودان يتحاربون ، فرجعتُ بغيرِ شَنْيءٍ . فقال له : نحذُ هذه العُكَّازَة وامضي ، ومَرَّ وامض ، فإنَّكَ تَأْمَنُ مِنْ شَرِّهِمْ . قال : فأخذ الخادمُ العُكَّازَة ومَضي ، ومَرَّ بينهم فلم يتعرَّضْ له أَحَد بسُوء ، فأخذ حاجة الشيخ ورجع سالمًا .

وحَكَى عنه القاضى الفاضل عبد الرحيم بن الحسَن (°) البَيْسَانِي حِكَايَةً عجيبة ، نَقَلَها عنه أبو الحَسَن (١) الكاتب . قال أبو الحسَن : قال لى القاضى الفاضل - رحمه الله تعالى : هل لَكَ في زيارة القرافة ؟ قلت : نعم ، سمعاً وطاعة .

<sup>(</sup>١) حِلَق : جمع حَلْقة .

<sup>(</sup>٢) في و م ) : و دعاه ) تحريف .

<sup>(</sup>٣) أُعَرَضَ : صَدُّ وَوَلِّي . ولى ﴿ مِ ﴾ : ﴿ عَرِضَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) مَغاسِل : جمع مَعْسَل ، وهو موضع الغَسْل .

<sup>(</sup>٥) ف و م ، : و ابن الحسين ، وسيأتى بعد قليل .

<sup>(</sup>٦) في الكواكب السيارة : ٥ أبو الحسين ، في كل المواضع .

وحَرَجَ ، وحرجتُ معه ، إلى أَنْ جِعْنَا إلى سفح الجبل المقطم إلى قبر الإمام الوَلِّى الصالح المُبْتَلَى . فقال لى : يا أَبَا الحَسَن ، هل أَحْكِى لك (۱) حكاية من أعْجَبِ ما رأيتُ من كراماتِ هذا الرجل ؟ قلتُ : (۱) : نعم يامولاى . فقال لى (۱) : و لَمَّا دَخَلْتُ إلى مصر دخلتُ وليس معى ما أتقوَّتُ به فى تلك الليلة ، فجعتُ إلى هذه المقبرة ، وجلستُ عند هذا القبر ، وقرأتُ شيعًا من القرآن ، فأخذَتْنى فى أثناء القراءة سِنَةً من النوم ، فرأيتُ فى مَنامى رجلًا جميلًا طلع من القبر وقال لى : مابِكَ ياعبدَ الرَّحِيم ؟ فنظرتُ أَمَامِى فرأيتُ السلطان صلاح الدين بن أيوب كأنَّهُ جالسَّ على سريه ، فلما رآنى وَوَقَعَتْ عَيْنَهُ عَلَى صلاح الدين بن أيوب كأنَّهُ جالسَّ على سريه ، فلما رآنى وَوَقَعَتْ عَيْنَهُ عَلَى عَبْ فَلَمْ لَى وأَجْلَسَنِى إلى جانبه وقال لى : افْتَحْ حَجْرَكَ (۱) ، فَفَتَحْتُ حَجْرِي فَصَبُ لى فيه جُمْلَةً مِنَ الدَّنانِر ، ثم أَشَارَ لأَهْلِ دولته من الحاضرين بتقبيل يدى .

قال : ثم استيقظتُ وذكرتُ الرُّؤْيَا ، وتعجبتُ غايةَ العَجَب ، فسمعتُ قائلًا – أسمعُ صَوْئَهُ ولا أَدْرِى شخصه – يقول : ﴿ إِنكَ رَأَيتَ هذا في المنام وسيكونُ في اليقظة ﴾ (٥) .

قال : فَمَضَيْتُ إِلَى منزلَى وَأَنَا أَفَكُّرُ (') في شَأْنِ الرُّوْيَا ، فسأَلَنِي جماعةً في طريقي أَنْ أكتب لهم قِصَّةً (') قال : فكتبتُ : ﴿ لِلْمَمَالِيكِ الحرسِيَّةِ ، بالقَلْعَةِ

<sup>(</sup>۱) في و م » : و يا أبا الحسن احكى لي » ولا يستقيم المعنى بهذا السياق . [ انظر الكواكب السيارة ص ٣٠٧ و ٣٠٨ ] .

<sup>(</sup>٢) في دم ۽ : د قال ۽ .

<sup>(</sup>٣) في وم ، : وقال : فقال لي ، .

<sup>(1)</sup> الحَجْر من الإنسان : حِطْنَه .

<sup>(</sup>٥) أي : سيتحقق في الواقع .

<sup>(</sup>٦) في ﴿ م ﴾ : ﴿ متفكر ﴾ .

 <sup>(</sup>٧) القصة كما تُطلق على الحكاية النثرية الطويلة تُطلق أيضًا على الخبر ، والحديث ، والجملة من الكلام .

الصَّلَاحِيَّةِ ، يُقَبِّلُونَ الأَرْضَ بين المَواقِفِ العَلِيَّةِ الأَعْظَمِيَّةِ ، وينهون (١) أنهم بَاعُوا لَذَّةَ نَوْمِهِمْ بِقُوتِ يومهم (٢) ، وقَدْ حُرِمُوا ذَلِكَ ، أَنْهَوْا ذَلِكَ ، (٣) .

قال : فلما وقَفَ السلطان عليها قال : مَن الذي كتبَ لهم هذه ؟ قال : رَجُلٌ يُقالُ له : عبد-الرَّحِيم الفاضِل . قال : أَسْمَعُ به ، إِنَّهُ كان من رُؤَسَاء الكَتَبَةِ بالديوان ، وقال : على به . فما جَلَسْتُ في بيتي إلَّا قليلًا وإذا بالباب يُطْرَقُ (أ) ، فنظرتُ مَن الطَّارِق ، فإذا رَجُلٌ من جهة السَّلطان ، فقال لي : أَجب السَّلطان .

قال : فَمَضَيْتُ مَعَهُ إِلَى حَضَرَةِ السَّلطان صلاح الدين ، فلما دخلتُ عليه رأيتُه على سرير كالذي رأيته في منامي ، فلما رآني قام وَأَجْلَسَنِي إلى جانبه ، وسألني عن أحوالي ، فأخبرته بالأحوال جُمْلَةً وتفصيلًا ، قال : فَدَعَا بدنانير وصَبَّهَا في حَجْرِي ، وَفَوَّضَ إِلَى الوزارة ، وصِرْتُ الآنَ بما تَرَى مِنْ هَذِهِ الأَحْوَالِ العظيمة ، كُلُّ هذا بَبَرَكَةِ هذا الرَّجُل (°) – رضى الله عنه .

وكانت وفاةُ صَالِحٍ هذا في سنة ٥٤٠ هـ (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أَنْهَى الشيء : أَبْلَغُه وأُوْصَلَهُ .

 <sup>(</sup>٢) أى : أنهم كَلُوا وتعبوا وهجروا الراحة من أجل الحصول على قُوتهم . وهذا الأسلوب ف
 الكتابة اشتهر به القاضى الفاضل .

<sup>(</sup>٣) هكذا لى و م ، .. والمعنى أنهم امتنعوا وكَقُوا عن فِقْلِه لعدم حصولهم على أجرهم .

<sup>(</sup>٤) في ﴿ مَ ﴾ : ﴿ فَمَا جَلَسَتُ فِي بَيْتِي إِلَّا وَأَنَا أَسْمِعِ البَّابِ يَطْرِقَ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) يعنى بالرجل الفقيه الزاهد صالح بن الحسين المبتل .

<sup>(</sup>٦) في الكواكب السيارة : أنه عاش طويلًا حتى توفي بعد الأربعين وخمسمائة .

## صحة قبر الصّحابي سارية (١):

وبجانبه (۲) قبر يقال له قبر سَارِيةَ بن زُنَيْم ، الصحابيّ الذي ناداه عمر ابن الخطّاب يوم الجمعة وهو يخطب : « ياسَارِيةُ ، الجَبَلَ » ، وفي هذا الخبر أقوالٌ .

ولم يكن حين نُودِى بديار مصر ، بل كان فى أرض « نهاوند » فى بلاد العجم ، وقصته : أَنَّ عُمَرَ بن الخطّاب ، رضى الله عنه ، بينها هو يخطب يوم الجمعة إذْ قَطَعَ الخطبة ونَادَى : « ياسَارِيةُ ، الجَبَل ، ياسَارِيةُ ، الجَبَل – ثلاثاً – ثلاثاً – ثم عاد إلى تُحطبَيّهِ ، فقال الناس : إن عُمَرَ جُنَّ ، إنَّه لمجنون (٣) . فسمع ذلك عبد الرحمن بن عوف الزُهْرَى ، رضى الله عنه ، وكان مِمَّنْ يردُّ عنه ، فجاء إليه بعد أَنْ فَرَغَ من الصلاة وقال له : هل تحب أن تجعل لهم عليك كلاماً ؟

<sup>(</sup>۱) العنوان من عندنا . وهو سارية بن زُكِيْم بن عبد الله بن جابر الكنانى الدئلى ، صحابى ، من الشعراء ، والقادة الفاقين ، كان فى الجاهلية لصًا كثير الغارات ، يسبق الفَرَس عدوًا على رجليه ، ولما ظهر الإسلام أسلم وجَعَله عمر أميرًا على جيش وسيرًه إلى بلاد فارس سنة ٢٣ هـ ففتح بلادًا ، منها أصبهان فى رواية . وتوفى سنة ٣٠ هـ . وهذه التربة المعروفة بسارية فى مصر فيها اختلاف ، فلم يثبت أنه مدفون بمصر ، والله أعلم .

<sup>[</sup> انظر الأعلام ج ٣ ص ٦٩ و ٧٠ ، وأسد الغابة ج ٢ ص ٣٠٦ ، والكواكب السيارة ص ٣٠٧ وغيرها من الصفحات ] .

<sup>(</sup>٢) أى بجانب قبر صالح المبتلي ، وقيل معه في التربة نفسها . [ انظر الكواكب السيارة ص ٣٠٧ ] .

<sup>(</sup>٣) فى أسد الغابة : ﴿ فالتفت الناسُ بعضهم إلى بعض ، فقال على : ليخرجُنَّ مِمَّا قال . فلما فرغ من صلاته قال له على : ماشىء سَنَحَ لك فى تُحطبتك ؟ قال : وماهو ؟ قال : قولك : ياسارية ، الجبَلَ الجَبَلَ الجَبَلَ ، من استرعى الذئب ظلم . قال : وهل كان ذلك منى ؟ قال : نعم . قال : وقع فى خَلَدِى \_ أن المشركين هزموا إخواننا فركبوا أكتافهم ، وأنهم يمرون بجبل ، فإن عدلوا إليه قاتلوا مَنْ وجدوا ، وقد ظفروا ، وإنْ جاوزوا هلكوا ، فخرج منى ما تزعم أنك سمعته .. قال – راوى الحديث عبد الله بن عمر عن أبيه – فجاء البشير بالفتح بعد شهر ، فذكر أنه سمع فى ذلك اليوم ، فى تلك الساعة – حين جاوزوا الجبل – صوئا يشبه صوت عمر : ياسارية ، الجَبَلَ الجَبَلَ ، قال : فعدلنا إليه ، ففتح الله علينا ، وهذه الرواية مشهورة .

<sup>ِ [</sup> انظر أسد الغاية ج ٢ ص ٣٠٦ ] .

[ فقال ] (١) : ما بالهم ؟ قال : إنك قُلْتَ : كذا وكذا فى أثناء الخطبة . قال له : لَمْ أَمْلِكُ نَفْسِى حِينَ رأيتُ الكُفَّارَ قد أَحْدَقُوا بالمسلمين أَنْ صِحْتُ : « ياسَارِيَةُ الجَبَلَ » .

قال : فلما قال عمر ذلك لعبد الرحمٰن ، جاء عبد الرحمٰن إلى الناس وقال لهم : اعْلَمُوا أَنَّ عُمَرَ ، رضى الله عنه ، لم يَدْخُلُ فى شَيءٍ إِلَّا كان له منه مَخْرَجٌ ، ولا يتكلَّم إِلَّا بما فيه فائدة . ثم أخبرهم بخبر « سارية » .

فلمَّا كان بعد مُدَّةٍ جاء رسولُ سارية وأَخْبَرَ أَنَّ سَارِية ظَفَرَ وانتصَرَ ، ودَفَعَ كَتَابًا مِنْ سَارِيَةَ إلى عُمر ، فقرأ عُمَرُ الكِتَابَ على الناس .. أُخْبَرَ سَارِيةُ أَنَّ المسلمين قاتلهم الكُفَّارُ يومَ جُمُعَةٍ من أول النهار إلى وقت الزوال ، وأَنَّا سَمِعْنَا صَوْتًا ينادى : ﴿ يَاسَارِيَةُ ، الجَبَلَ ﴾ فَالْنَرَوْيْنَا إلى الجبل ، ثم رَجَعْنَا على المشركين وقاتلناهم ، وهزمناهم (٢) .

فقال الصحابة ، رضوان الله عليهم : إنَّ عُمَرَ مُؤَيَّدٌ (٣) من الله عزَّ وجَلَّ بالبصيرة التامَّة . ( انتهى ) .

# قبر القارى، أبي حَفْصِ العَمْرُوشِيُّ ( أ ) :

ثم تجىء إلى قبر ( العمروشى ) ، يُكْنَى أبا حَفْصٍ ، واسمه عمر ، كان – رضى الله عنه – مقيمًا بالجامع العَمْرِتّى ، وكان يقرأ على كل عَمُودٍ من عُمُدِ – رضى الله عنه كاملًا إلى أنْ مات . وهو يُعْرَفُ إلى الآن بالقارئ .

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين زيادة لم ترد في ﴿ م ﴾ .

<sup>(</sup>۲) الى « م » : « وماكناهم » تصحيف .

<sup>(</sup>٣) ال (م): ( يؤيد ) تصحيف .

 <sup>(</sup>٤) العنوان من عندنا .. وهو معدود من طبقة القراء . [ وانظر الكواكب السيارة ص ٣٠٩] .

#### ثربة القاضى الفاضل (١):

ثم تأتى إلى تُربة القاضى الفاضل عبد الرحيم البَيْسَانى ، وهو القاضى الفاضل مُحْيِى الدِّين أبو على ، عبد الرحيم ، ابن القاضى الأشرف أبى الحسن (٢) على ابن الحسن بن أحمد بن الفرج بن أحمد بن عبد الله ، اللَّحْمِيُّ الأَصْل ، العَسْقَلانِيُّ المَوْلِد ، البَيْسَانى ، المصرى الدار والوفاة ، الشافعيّ .

كان والده قاضيًا بمدينة بَيْسَان . قال الحافظ عبد العظيم (٣) : « وبَيْسَان هذه التي نُسِبَ إليها هي قصبة غور الأردن من أرض الشام » . وقيل : إنها المذكورة في حديث الجسَّاسة (٤) . وبَيْسَانُ أيضًا من نواحي « اليمامة » . وبَيْسَان أيضًا قرية من قرى « مَرُو » . وبَيْسَان مَوْضِعٌ جاء ذِكْرُهُ في غَزْوَة ذي قَرَد . ولأَجْلِ ولاية والده القضاء بها نُسِبَ هذا الفاضِلُ إليها ، وكان والده قاضيًا بعسْقَلان قبل ولاية بَيْسان .

وكانت ولادته يوم الاثنين خامس عشر جُمَادَى الآخرة سنة . وكانت ولادته يوم الاثنين خامس عشر جُمَادَى الآخرة سنة . وهذه أنهم الحافظ الموفق يوسف بن محمد بن الحلال (١٠) صاحب ديوان الإنشاء في أيام الحافظ لدين الله ، وعنه أخذ صناعة الإنشاء .

 <sup>(</sup>۱) العنوان من عندنا . [ وانظر ترجمته في الأعلام ج ٣ ص ٣٤٦ ، ووفيات الأعيان ج ٣ ص ١٥٨ – ١٦٣ ، والنجوم الزاهرة ج ٦ ص ١٥٦ - ١٥٨ ، وطبقات الشافعية ج ٧ ص ١٦٦ – ١٦٨ ، وحسن المحاضرة ج ١ ص ٢٦٤ ، وشذرات الذهب ج ٤ ص ٣٢٤ – ٣٢٧ ] .

<sup>(</sup>٢) في دم ، : وأبا الحسن ، لا تصح .

 <sup>(</sup>٣) هو الحافظ عبد العظم المنذرى .

<sup>(</sup>٤) الجسَّاسَة : دابَّة يزعمون أنها في جزائر البحر تجسُّ الأخبار وتأتى بها الدُّجَال [ وانظر حديث الجسَّاسة في معجم البلدان ج ٤ ص ٥٣ مادة طَيْبَة ، وج ١ ص ٥٢٧ مادة بيسان ، ولسان العرب مادة جسس ] .

 <sup>(</sup>٥) هذه العبارة في 3 م 3 فيها اضطراب في سياقها ، والتصويب من الوفيات والمراجع التي ترجمت له .

<sup>(</sup>٦) لى ( م ) : ( ابن جلال ) خطأ ، والتصويب من الوفيات ج ٧ ص ٢١٩ .

ثم حدم بالإسكندرية مُدَّة عند قاضيها محمد بن حديد (١) . وكانت كُتُبه تُودُ غايةً في البلاغة (٢) . ولا يزال يتنقل في الخِدَمِ الديوانية بها أيضًا ، فلما قام بوزارة مصر العادل بن رُزِّيك المُلَقَّب بِرزِّيك بن الصالح طلائع بن رُزِّيك والمُلَقَّب بِرزِّيك بن الصالح طلائع بن رُزِّيك آ (٣) إلى والى الإسكندرية بِتَسْيِيرِه إلى الباب ، فلما حضر استخدمه بحضرته وبين يديه في ديوان الجيش ، فلما مات الموفق بن الخلال في سنة ١٦٥ هـ ، وكان القاضي آن ذاك نائبًا عنه في ديوان الإنشاء ، عَيَّنهُ الكامل بن شاور بن مجير ، وهو والد الوزير ، وسعى له عند أبيه ، فأقره موضًا عن ابن الخلال ، فلما ملك أسد الدين شيركوه احتاج إلى كاتب ، فأحضره وأعجِبَ ابن الخلال ، فلما ملك أسد الدين شيركوه احتاج إلى كاتب ، فأحضره وأعجِبَ يوسف بن أيوب ، فاختفى قليلا لَمَّا قامت الفتنة بين العاضد الفاطمي والسلطان صلاح الدين وأثنَى عليه صلاح الدين ، ونُهْبَة (٥) أمواله ، ثم أنه ذكر السلطان صلاح الدين وأثنَى عليه عنده . قال : فدعاه واستخلصه وحَسُنَ اعتقاده فيه ، فاستعان به على إزالة الدولة الفاطمية .

فلما تم للسلطان ما أَرَادَ ، اتَّخَذَ القَاضِيَ وزيرًا ومُشِيرًا ، بحيث كان لا يُصْدِرُ أمرًا إلَّا عن مَشُورَته ، ولا يُنفِّذُ شيئًا إلَّا من رَأْيه ، ولا يُحْكِمُ قضيةً إلَّا بتدبيره .

فلما مات السُّلطان صلاح الدين استمرَّ على ما كان عليه عند وَلَدِهِ الملك العزيز عثمان في الرَّفْعَةِ والمكانة ، فلما مات العزيزُ وقام مِنْ بَعْدِهِ وَلَدُهُ المَلِكُ

<sup>(</sup>١) في ( م ) : ( بن جرير ) تصحيف ، والتصويب من المصدر السابق ص ٢٢١ .

<sup>(</sup>٢) في وم ) : ( في غاية البلاغة ) .

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفتين من عندنا لاستقامة المعنى .

<sup>(</sup>٤) بنفاذه : بمهارته وقضائه الأعمال وإنفاذها . وسَمَّته : هيئته . وتَصْحُته : إخلاص مشورته .

<sup>(</sup>٥) النُّهْبَة : الانتهاب .

المنصور بالمُلْكِ ، بِتَدْبِيرِ (۱) عَمِّه الأفضل [ نور الدين ، كان أيضًا على حاله ، ولم يزل كذلك إلى أن وصل ] المَلِكُ العادل أبو بكر بن أيوب من الشام لِأُخذِ دِيارِ مِصر ، وخرجَ الأفضلُ لقتاله ، [ وعند دُخولِه القاهرة ] مات القاضي [ الفاضِلُ ] (۱) ساكنًا ، أُخْوَجَ ما كان إلى الموت ، عند تَوَلِّى الإَقْبَال ، وإقْبَالِ الإَدْبَار ، في سَحَرِ يوم الأربعاء ، سابع عشر ربيع الآخر سنة ٩٦ه هـ ، ودُفِنَ بهذه التربة (۱) .

قال بعض المؤرخين في ترجمته: وَزَرَ القاضي الفاضل للسلطان صلاح الدين، وتمكَّنَ منه غاية التمكين ، وبَرَزَ (١) في صناعة الإنشاء ، وفَاقَ (٥) المتقدمين ، وله فيه الغرائب مع الإكثار (٦) .

وأخبرنى (٧) أَحَدُ الفُضَلاءِ الثِّقَاتِ المُطَّلِعِينَ عَلَى حقيقة أَمْرِهِ أَنَّ مُسَوَّدَات رسائله (٨) في المجلدات والتعليقات في الأوراق إذا جُمعت ما تقصر عن مائة عجلد ، وهو مُجِيدٌ (١) في أكثرها .

وقال عبد اللطيف البغدادى : دخلنا عليه فَرأَيْنَا شيخًا ضئيلًا ، كُلُه رأسٌ وقَلْبٌ ، وهو يكتب ويُمْلَى على اثنين ، ووجهه وشفتاه تلعبُ بألوانِ الحركات ، لِقُوّةٍ حِرْصِهِ على إخراج الكلام ، وكان يكتب بجملة أعضائه ، وكان له

<sup>(</sup>١) هكذا في الوفيات .. وفي ﴿ م ﴾ : ﴿ وَدَبُّرُهُ بِتَدْبِيرٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين عن الوفيات وسقط من ( م ) سهوًا من الناسخ – في المواضع الثلاثة .

<sup>(</sup>٣) أى : التربة المشار إليها بسفح المقطم في القرافة الصغرى ، ومازالت قائمة إلى اليوم .

<sup>(</sup>٤) في و م ، : و فوز ، تصحيف . والتصويب من الوفيات ج ٣ ص ١٥٨ .

<sup>(</sup>٥) في (م): ( وقال ) تصحيف ، والتصويب من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٦) فى دم » : د وله فى الغرائب من الإكتار ؛ فيها بعض تحريف ، وما أثبتناه عن المصدر السابق .

 <sup>(</sup>٧) هكذا الفعل في الوفيات ( ج ٣ ص ١٥٨ ) والمُحبَر هنا هو المؤلف الموفق بن عثمان ، حيث
 كان معاصرًا له .

<sup>(</sup>A) في و م » : « الرسائل » .

<sup>(</sup>٩) في (م) : ( جيد ) .

غرامٌ (١) بالكتابة وبتحصيل الكتب . وكان من الدِّين والعَفافِ والتُّقَى ، والمواظبة على قيام الليل ، والصيام ، وقراءة القرآن على جانب كبير ، قيل : كان يقرأ فى اليوم والليلة خَتْمًا كاملًا .

وكان قليل اللَّذَات ، كثير الحَسننات ، دائم التهجد ، كثير الاشتغال بعلوم الأدب وتفسير القرآن ، غير أنه كان خفيف البضاعة من النحو ، ولكن قُوَّة اللهُرْبَة تُوجب له قِلَّة اللحن . وكان لايكاد يضيع شيقًا من زمانه إلَّا في طاعة .

وسمع الحديث من جماعة ، كالحافظ السَّلَفِي ، والحافظ ابن عساكر ، وغيرهما . وكتَبَ في الإنشاء ما لم يكتبه أَحَد ، وكان مُتَقَلَّلًا في مَطْعَمِهِ ومَلْبَسِهِ ومَنْكَحِهِ ، وكان يكثر (٢) من لباس البياض ، لا يُساوِي ما عليه – إنْ قُوِّمَ – أَكْثَرُ من تَحَمْسَةِ (٣) دنانير صَلاحِيَّة (٤) .

وكان إذا ركب كان معه غلامٌ ، وكان لا يُمَكِّنُ أَحَدًا من صُحْبَتِهِ ، وكان يكثر زيارة القبور ، وتشييع الجنائز ، وعيادة المرضى ، وله معروفٌ في السَّرِّ والعلانية .

وكان (°) وزيرًا صالحًا ، مجتهدًا ، عالِمًا ، لم ينطق قَطُّ إِلَّا فى إيصالِ رِزْقِ أو مَعُونَةِ محتاجٍ ، أو تجديد نعمة . وأَوْقَفَ أَوْقَافًا على الفقراء والمساكين بالحرمين وغيرهما . وأنشأ مدرسته [ بدرب ] (١) مُلُوخِيًّا بالقاهرة ، بجوار

<sup>(</sup>١) في و م ۽ : و غرامًا ۽ خطأ في اللغة ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) في د م ، : ( كثير ) وما أثبتناه هو المناسب مع حرف الجر ( من ) .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ( خمس ) خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) نسبة إلى صلاح الدين .

<sup>(</sup>٥) الفعل و وكان ، سقط سهوًا من الناسخ في و م ، .

 <sup>(</sup>٦) مابين المعقوفتين عن الوفيات و لم يرد في ( م ) .. ودرب ملوخيا هو مايعرف اليوم بدرب
 القزازين ، وقد افتتحت هذه المدرسة للتدريس يوم السبت مستهل المحرم من سنة ٥٨٠ هـ .

<sup>[</sup> انظر الخطط التوفيقية ج ٦ ص ٣١ ، ووفيات الأعيان ج ٣ ص ١٦٢ ] .

داره ، وَأَوْقَف جميع كتبه وأقرهم بها ، ودَرَّسَ بها الشاطبي علوم القرآن ، والفقهاء (۱) الفرائض . وجَدَّدَ عمارة العين الزرقاء التي بمدينة النبي عَيَّاتُهُ ، وحصل لأهل المدينة بها نفع عظيم . وما تَركَ (۲) - رحمه الله تعالى - باباً من أبواب الخير إلّا وأُخرَزَ منه أَوْفَى نصيب . [ وأَوْقَفَ ] (۳) وَقَفًا عظيمًا على فكاك الأَسْرَى من أيدى الكُفَّار .

وحكى أنه خرج يوماً إلى صحراء القاهرة راكبًا ، فلقيه لص ورَاوَدَهُ على أَخْدِ ثيابه ، فقال له الفاضل : هل تريد شيئًا غير الثياب والبغلة ؟ قال : لا . فقال له : سِرْ معى إلى دارى ، وَاحْمِلْنِي على مُرُوءَتِي . قال : نعم رَضيتُ ذلك . ثم سار معه وهو لا يعرفه ، إلى أن وصل إلى باب النصر ، فلما دَخَل القاضى من باب النصر قام له خَدَمُهُ وأعوائهُ ، فقال لهم : احفظوا هذا الرَّجُل إلى الدَّار . فأيقن الرجل أنه لا مَحَالَة هالك . فلما وصل القاضى إلى داره ، واستقر ف علمه ، دعا بالرجل فَأَدْخِلَ عليه وقد ارتاع ، فقال : لا تَخَفْ يارَجُل . ثم إنه دعا بطعام فأطعمه ، ثم دَعَا بشراب وسقاه ، ثم دَفَع له البَعْلَة والثياب ، ودفع له جائزةً أخرى فوق ذلك .

وَنُقَلَ أَيضًا عنه أَنَّ رجلًا زَوَّرَ توقيعًا بخط صلاح الدين أنَّهُ أَعْطَاهُ رِزْقَهُ في مكانِ ، ثم كُشِفَ أُمْرُهُ لإنسانِ ، فَوَشَى به إلى السلطان صلاح الدين ، فدعاه

<sup>(</sup>١) في ( م ) : ( والكلاى ) لا معنى لها .. وما أثبتناه من الخطط المقريزية وفيها : ( ووقفها – أى المدرسة المذكورة – على طائفتى الفقهاء الشافعية والمالكية ، وجعل فيها قاعه للإقراء ، أقرأ فيها الإمام أبو محمد الشاطبي ناظم الشاطبية و ... ووقف بهذه المدرسة جملة عظيمة من الكتب في سائر العلوم ، يقال إنها كانت مائة ألف مجلد .. وقد ذهبت كلها لما وقع الغلاء بمصر في سنة ٢٩٤ هـ ، فصار الطلبة ييعون كل مجلد برغيف خبز ، حتى ذهب معظم ماكان فيها من الكتب ، ثم تداولت أيدى الفقهاء عليها بالعارية فنفرقت .. ٥ .

<sup>[</sup> انظر المدرسة الفاضلية في الخطط المقريزية ج ٢ ص ٣٦٦ و ٣٦٧ ] ·

 <sup>(</sup>۲) فى ( م ) : ( وترك ) لا يصبح ، وقد سقطت ( ما ) سهوًا من الناسخ ، والسياق يستدعى وجودها .

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفتين زيادة من عندنا لاستقامة المعنى .

وقال : أين التوقيع الذي في يَدِكَ ؟ فَأَبُرَزَهُ له ، فلما (١) رآهُ السلطان غَضِبَ غضبًا عظيمًا وقال : كَأَنَّهُ – والله تحطّى ! ثم أَمَرَ بقطع يد الرَّجُل . فقال القاضى : يامولانا ، نريدُ مِنْ فَضْلِكُم أَنْ تكتبوا لنا خَطَّكُم بجانب خَطَّه حتى نَرى ما بينهما من الفَرْق . فقال السلطان : نعم . ثم رقم اسمه ، فلما رآه الفاضل قال : لا إله إلا الله !! كان باطلًا فصار حقًا ، إن الله تعالى قد أَذَلَّ قَلَمَهُ وأَعَرَّ قَلَمَكَ ، وما كان لكَ أَنْ تكتب شيئًا ولا تمضيه .

فتبَسَّمَ السُّلطان وعَفَا عن الرجل ، كُلُّ ذا بِلُطْفٍ من القاضى .

وقد وَصَفَهُ العماد الأصفاني في كتاب الخريدة ، وقال في حقه : ( رَبُّ القَلم وَالْبَيان ، واللَّسَن واللَّسَان ، والقَريحةِ الوَقَّادَة ، والبصيرة النَّقَّادَة ('' ، والبَدِيهَة المُعْجِزَة ، والبَدِيعَةِ المُطَرَّزَة ، والفَضْل الذي ما سُمِعَ مِنَ الأوائل ('') ، فهو كالشريعة المحمدية التي تستختِ الشرائع ، ورستخت بها الصَّنائع ، يخترعُ الأفكار ، ويفترع (') الأبكار ، ويُطلع الأنوار ، ويُبدع الأزهار ، وهو ضابِطُ المُلْكِ بآرائه ، ورابط السِّلْكَ بِآلائه ، إنْ شَاءَ [ أَنْشَأَ ] (') في اليوم الواحد ، بل في السَّاعة الواحدة ، مالَوْ دُوِّنَ لَكَانَ لِأَهْلِ الصَّناعَةِ خَيْر بضاعة .

أَيْنَ قُسُّ (٦) عند فصاحته ؟ وأين قيسٌ في مقام حصافته (٧) ، ومَنْ

<sup>(</sup>١) في و م ۽ : و فلما أن ۽ تحريف من و فما أن ۽ .

 <sup>(</sup>۲) في د م ، : د الناقدة ، ، وما أثبتناه عن النجوم الزاهرة ج ٦ ص ١٥٦ ، والوفيات ج ٣
 ١٥٩ .

 <sup>(</sup>٤) فى ( م ) : ( ويقترع ) بالقاف ، لا تصح ، وافترع البِكْر : افتضها ، وهذا التعبير هنا كناية على تفوقه وبراعته ونبوغه .

مابين المعقوفتين عن المصدرين السابقين وسقط من ( م ) سهوًا من الناسخ .

<sup>(</sup>٦) في دم ): د قيس ) تحريف . وقُس هو : قُسُّ بن ساعدة الإيادي ، ويضرب به المثل في الفصاحة .

حاتمٌ  $^{(1)}$  وعَمْرو في سماحته وحماسته  $^{?}$  ..  $^{\circ}$  . وأطال القول في تقريظه  $^{(7)}$  .

ومن رسائله رسالة كتبها على يد خطيب عَيْدَاب إلى صلاح الدين يوسف ابن أيوب يشفع عنده في الخطيب أن يكون خطيبًا بجامع الكرك (٣). صورتها بعد البسملة الشريفة : « أدام الله السلطان (١) الملك الناصر وثبته ، وتقبّل عَمَله بقبُول صالح وأثبته ، وأرغم أنف عَدُوّه بسينيه وكبته (٥) ، خدمة المَمْلُوكِ هذه واردة (٢) على يد خطيب عَيْدَاب ، ولما نبا (٣) به المنزل عنها ، وقل عليه المرفق (٨) فيها ، وسمع بهذه الفتوحات التي طَبَّقَ الأرْضَ ذِكْرُهَا ، ووجب على المرفق (٨) فيها ، هاجَر من هجير عَيْدَاب وملحها ، ساريًا في ليلة أمن (٩) كلها أهله الكرك وهو خطيب ، وتوسئل نهار ، فلا يسأل عن صبيحها ، وقد رَغِبَ في خطابة الكرك وهو خطيب ، وتوسئل بالمملوك في هذا المُلتَمَس وهو قريب ، ونزع من مصر إلى الشام ، ومن عَيْدَاب الله الكرك ، وهذا عجيب ، والفقر سائق عنيف (١٠) ، والمذكور عائل طعيف ، ولُطْفُ الله بالخلق بوجود مولانا لَطِيف (١١) ، والسلام » .

<sup>(</sup>١) هو حاتم الطَّائي المشهور بالكرم .

 <sup>(</sup>۲) في ( م » : ( واطلال » مكان ( وأطال » تحريف ، وما أثبتناه عن المصدر السابق . والتقريظ :
 المدح .

<sup>(</sup>٣) في المصدر السابق : ﴿ يشفع له في توليته خطابة الكرك ، .

<sup>(</sup>٤) قوله : ﴿ أَدَامَ الله السَّلْطَانَ ﴾ عن المصدر السابق ، وسقط من ﴿ م ﴾ سهوًا من الناسخ .

 <sup>(</sup>٥) هكذا في د م ، .. وفي المصدر السابق : د وأخذ عَدُوه قائلًا أو بيته ، وأرغم أنفه بسيفه \_\_\_\_\_كَبّته ، .

<sup>(</sup>٦) في ( م ) : ( خدمة الملوك واردة ) وما أثبتناه عن المصدر السابق .

 <sup>(</sup>٧) فى د م ، : و غيد اب ، مكان و غيداب ، فى كل المواضع وقد صوبناه بالرجوع إلى المراجع
 المذكورة .. ود بنا ، مكان و نبا ، .

<sup>(</sup>A) في ( م ) : ( الموقف ) تحريف .

<sup>(</sup>٩) في المصدر السابق: ﴿ أَمِّلَ ﴾ مكان ﴿ أَمُّن ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) في (م): ( عتيق ) تحريف ، والتصويب من المصدر السابق .

<sup>(</sup>١١) في دم ؛ : ( اللطيف ؛ وما هنا عن المصدر السابق .

وقيل: إنه مَرَّ فى بعض الأيام فوجد العماد الكاتب ، فقال له: ( دَامَ عُلاَ العِمَاد » . فقال العماد له مُجِيبًا: « سِرْ (١) فَلا كَبَا بِكَ الفَرَسُ ، . عُلاَ العِمَاد » . فقال العماد له مُجِيبًا واحدة منهما طَرْدًا وعَكْسًا (٢) .

ومِنْ شعره – رحمه الله – وقد تَشَوَّقَ إلى نيل مصر [ عند ] (٢) وصوله إلى الفرات في خدمة السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب ، رضي الله عنه ، يقول :

بِ اللهِ قُلْ لِلنَّبِلِ عَنِّى إِنْنِسَى لَمْ أَشْفِ مِنْ مَاءِ الفُرَاتِ غَلِيلًا وَسَلِ الفُوَّادَ فَإِنَّهُ لَى شَاهِلَةً إِنْ كَانَ جَفْنِى بالدموع بَخِيلًا (1) وَسَلِ الفُوَّادَ فَإِنَّهُ لَى شَاهِلَةً وأُعِيدُ صَبْرَكَ أَنْ يَكُونَ جَمِيلًا (٥) يَاقَلْبُ كَمْ خَلَّفْتَ ثَمَّ بُنَيْنَةً وأُعِيدُ صَبْرَكَ أَنْ يَكُونَ جَمِيلًا (٥)

وكان كثيرًا ما ينشد ويقول (١):

وإذَا السَّعَادَةُ لاَحَظَىٰتُكَ عُيُونُهَا نَمْ فَالمَخَاوِفُ كُلُّهُنَّ أَمَانُ (٢) وَاقْتَدْ بِهَا الْجَوْزَاء فهى عِنَانُ (٨) وَاقْتَدْ بِهَا الْجَوْزَاء فهى عِنَانُ (٨) ومن شعره (١):

بِنْنَا عَلَى حَالٍ يَسُرُّ الهَـوَى ورُبَّمَـا لا يمكـن الشَّرُحُ

(١) في (م): (سره) تحريف.

<sup>(</sup>٢) أي : تُقْرُأ من آخر حرف في كل جملة ، كما تقرأ من أول حرف فيها .

 <sup>(</sup>٣) مابين المعقوفتين عن المصدر السابق ، وسقط من ( م ) سَهُوًا من الناسخ .

<sup>(</sup>٤) الشطرة الثانية من البيت في ( م ) بها تحريف ، فقد كرر الناسخ الفعل (كان ، وفيها : ( بالدوع بخيل ، هكذا مكان ( بالدموع بخيلا ) . وما أثبتناه عن الوفيات ( ج ٣ ص ١٦٠ ) .

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : ( وأُغيذ ... جميل ، خطأ ، والصواب ما أثبتناه عن المصدر السابق .

<sup>(</sup>٢) في وفيات الأعيان : ﴿ وَكَانَ كَثِيرًا مَايِنَشُدَ لَابِنَ مَكَنَسَةَ ، وَهُوَ أَبُو طَاهُرَ إِسْمَاعِيلَ بِن محمد ابن الحسين القُرشي الإسكندري ﴾

<sup>(</sup>٧) وفي بعض الروايات : ﴿ وَإِذَا العِنايَةُ لَاحَظَتَكَ عُيونها ﴾ .

 <sup>(</sup>٨) في ( م ) : ( النقا ) تحريف . والعنقاء : طائر حراق ، لا وجود لها . والجَوْزاء : برج من
 بروج السماء .

<sup>---</sup>(٩) في ( م ) : ( غيره ) أي : غير الشعر الذي ذُكر مكان ( ومن شعره ) ، وما أثبتناه هنا عن الوفيات .

بَوَّابُنَا اللَّيْلُ ، وقُلْنَا لــه : إِنْ غِبْتَ عَنَّا دَخَلَ الصَّبِّــِ ومُلَحُهُ ونوادره كثيرة ، وشِغْره في الذَّرْوَة الخطيرة ، وكان من مَحاسِن الدهر ، وهيهات أَنْ يخلف الزمان مثله ، وما شيء كمثله .

### قبر القاضى الأشرف ابن القاضى الفاضل (١):

وإلى جانبه قبرُ وَلَدِهِ [ القاضى ] الأشرف بهاء الدين أبى العباس [ أحمد ] (٢) . كان كبير المَنْزِلَة عند الملوك ، وكان مُكِبًا (٣) على سماع الحديث وتحصيل الكُتُب . ومولده فى المحرم سنة ٧٥ هـ . وسمع من القاسم ابن عساكر وابن بنان الذى يُسمى الأمير ، والعماد الكاتب ، وجماعة ، وأَقْبَل على الحديث فى الكهولة (١) ، واجتهد فى الطلب ، وحَصِّلَ الأصول الكثيرة ، وسمع أولاده (٥) ، وكان صَدْرًا نبيلا يصلح للوزارة .

وسمع ببغداد ودمشق ، ودَرَّسَ بمدرسة أبيه ، وكان مجموع الفضائل ، كثيرَ الأَّفْضَالِ على المُحَدِّثِينَ (٢) ، اسْتَوْزَرَهُ الملكُ العادلُ ، فلما ماتَ عُرِضَتْ عليه الوزارة فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَها ، وكان الملكُ الكامل (٧) قد سَيْرَهُ بِرِسالة إلى بغداد ، فأنشذ الوزيرُ يقول (٨) :

 <sup>(</sup>۱) العنوان من عندنا . [ وانظر ترجمته في وفيات الأعيان ج ٣ ص ١٦٣ ، وشذرات الذهب
 ج ٥ ص ٢١٨ ] .

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين عن الوفيات في الموضعين .

<sup>(</sup>٣) في المصدر السابق : ﴿ وَكَانَ مِثَابِرًا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في (م): ( الهدلة ) تصحيف ، والتصويب من شذرات الذهب .

 <sup>(</sup>٥) هكذا في ( م ) .. وفي المصدر السابق : ( فَسَمِعَ الكثير ، وكَتَبَ واستَتْسَخ ، وكان رئيسًا نبيلًا ) .

<sup>(</sup>٦) أي : المشتغلين بعلم الحديث .

<sup>(</sup>٧) وهو ابن الملك العادل .

 <sup>(</sup>A) فى الوفيات : ( فأنشد الوزير من تظّمِه » .

يا أَيُّهَا المَوْلَى الوَزِيرُ ومَنْ لَهُ مِنَنَّ حَلَلْنَ مِنَ الزَّمَانِ وَثَاقِى (¹) مَنْ شَاكِرٌ عَنِّى نَدَاكَ فَإِنَّسِى مِنْ عُظمِ مَا أُولَيْتَ ضَاقَ نِطَاقِى (¹) مِنْ عُظمِ مَا أُولَيْتَ ضَاقَ نِطَاقِى (¹) مِنَّ تَخِفُ عَلَى الأَعْسَاقِ (¹) مِنَّ تَخِفُ عَلَى الأَعْسَاقِ (¹)

ولمَّا دَخَلَ بغداد أُظهر من الحِشْمَة والصَّدَقات والصلاة أمرًا عظيمًا ، وما أُعطاه الخليفة من جوائز فَرَّقَهُ ، وحُسِبَ ما أَنْفَقَهُ فى تلكَ المُدَّة ستة عَشَر الفَّ دينار .

وصلى عليه لمًّا مات ولَدُهُ ضياء الدِّين (1)

ومن شِغْرِه ، يقول :

قَدْ وَفَدَ الصَّبْحُ فَقُمْ نَصْطَبِحْ مِنَ الَّذِى لا صَبْرَ لِى عَنْهُ (°) فَتَهُرُنَا قَــَدْ مَزَحَتْــهُ الصَّبَــا فصار شاذ رواتـــه منـــه (۱) وله أيضًا:

مِنْ شَرَفِ العِفَّةِ لا كَانَ لى فى غَيْرِهـا قَسْمٌ ولا رِزْقُ (٧) وَ إِنَّكَ إِنْ رُحْتَ ] بها موسِرًا أَحَـبَّكَ الحالـــــُقُ والخَلْــــُقُ (٨)

<sup>(</sup>١) في و م ، : و وقاقى ، تصحيف ، والتصويب من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٢) هكذا في المصدر السابق .. وفي ﴿ م ﴾ : ﴿ خناق ﴾ . والندى : الكَرّم .

 <sup>(</sup>٣) هكذا في المصدر السابق .. وفي ( م ؛ : ( مِنَنَّ عَلَى ) مكان مِنَّ تَخِفُ ) .. وفيها : ( الأقناق ) مكان ( الأعناق ) .. والأخيرة تصحيف من الناسخ . والعِنن ، جَمعُ مِنَّة ، وهي : الإحسان والإنعام .
 وتخفُّ : تُسْرِع .

<sup>(</sup>٤) كانت وفاته في سابع جُمادَى الآخرة سنة ٦٤٣ هـ .

<sup>(</sup>٥) تَصْطَبِع : نشرتُ شرابَ الصباح .

 <sup>(</sup>٦) هذا البيت غير مقروء في ( م ) و لم أقف عليه فيما تحت يدى من المصادر ، وقد ورد في
 الوافي بالوفيات ) . والصبّا ريح مهبها من مشرق الشمس إذا استوى الليل والنهار . ومزجته : خالطته .

<sup>(</sup>٧) القَسْمُ: مصدر بمعنى النصيب .

 <sup>(</sup>A) مابین المعقوفتین غیر واضح ومشطوب فی ( م ) .

#### وله أيضًا :

أَسْتَـوْدِعُ اللهَ الَّذِيـنَ فَقَدْتُهُـمْ فَقْدَ العُيُونِ السَّاهِرَاتِ كَرَاهَا (١) وَحَمِدْتُ رَبِى حَيْثُ كان لِقَاؤُهُمْ يَوْمًا على الحَالَيْنِ حِيـنَ يَرَاهَـا

\* \* \*

# قبر الإمام الشَّاطبي - القاسم بن فِيرُّه الرُّعَيْنِي (٢):

وبالتربة المذكورة (٣) قبر الشيخ الإمام الفاضل ، العُمدة القاسم - ويقال : أبو القاسم ، على أنَّ كُنْيَتَهُ اسمه ، والمشهور الأول - ابن فِيرُه (١) بن أبى القاسم خَلَف بن أحمر الرَّعَيْني (٥) الشاطبي ، صاحب القصيدة المَوْسُومة بحِرْزِ الأَمَانِي ووجه التهاني في القراءات السَّبع (٦) ولقد أبدع فيها إبداعًا عظيماً ، وهي عُمْدَةُ قُرَّاء العصر .

وله قصيدة دالية أحاط فيها بمقاصد التمهيد لابن عبد البر ، والقصيدة الرَّائية في موسوم الخط ، وغير ذلك .

وسمع من جماعة ، منهم أبو الطَّاهر (٢) السَّلَفِي ، وأبو الحَسَن على بن محمد بن هُذَيْل ، وغيرهما . ورَوَى عنه ابن الجُمَّيْزِي ، والكمال الضرير ، والعَلَم

<sup>(</sup>١) الكَرَى : النُّعَاس والنوم .

 <sup>(</sup>۲) العنوان من عندنا . [ وانظر ترجمته في الأعلام ج ٥ ص ١٨٠ ، ووفيات الأعيان ج ٤
 ص ٧١ ، ومعجم الأدباء ج ١٦ ص ٢٩٣ ، والكواكب السيارة ص ٣١٠ ، وتحفة الأحباب ص ٤٣٦ ] .

<sup>(</sup>٣) أى : تربة القاضى الفاضل وابنه .

<sup>(</sup>٤) ستأتى بعد قليل .

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : ( خلف الرعيني ) وما أثبتناه عن المراجع السابقة .

<sup>(</sup>٦) هذه القصيدة عدتها ألْفٌ وماثة وثلاثة وسبعون (١١٧٣) بيتًا .

<sup>(</sup>V) في ( م ) : ( الظاهر ) بالظاء المعجمة ، تحريف .

السخاوى (١) ، وغيرهم . ذكره النووى في طبقاته ، وغيره ، وقال ابن خِلّكان في تاريخه : ﴿ كَانَ عَالَمًا بَكْتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قراءةً وتفسيرًا ، وبحديث رسول الله عَلَيْهِ ، مُبرزًا فيه ، وكان إذا قُرِيءَ عليه صحيح البُخَارِي ومُسْلِم والمُوطَّأ تُصَحَّحُ (٢) النَّسَخُ من حِفْظِه . وكان أَوْحَدَ (٣) أهل عصره في علم النحو واللغة ، عَارِفًا بعلم الرُّوْيَا ، حَسَنَ المقاصِدِ ، مُخْلِصًا فيما يقول ويفعل ) .

ومَوْلِلُهُ فَى آخر سنة ٥٣٨ هـ . ودَخَلَ مصر سنة ٧٧ هـ ، وكان يقول عند دخوله إليها : إنه يحفظ وَقْرَ بَعِيرٍ [ من العلوم ] (1) . ورَتُبُهُ القاضى الفاضل بمدرسته للإقراء . وتوفى سنة ٥٩٠ هـ فى يوم الأحد بعد صلاة العصر ، الثامن والعشرين من جمادى الآخرة .

وفِيرُّه: بِكَسْرِ الفاء وسكون الياء المُثَنَّاة من تحت ، وتشديد (٥) الراء المُهْمَلَة المَضْمُومَة ، وهو بِلُغَة اللطيني (٦) من أعاجم الأندلس ، ومعناه بالعربي : الحديد .

والرُّعَيْنِي : بِضَمِّ الراء ، وفتح العين المهملة ، نِسْبَةً إِلَى ﴿ ذَى رُعَيْنٍ ﴾ من أُقْيَالِ اليمن (٧) .

والشَّاطِبي : نسبة إلى ﴿ شاطبة ﴾ ، مدينة بشرق الأندلس .

<sup>(</sup>١) هكذا في و م ، .. وهو الإمام علم الدين أبو الحسن على بن محمد السخاوى ، تلميذه وشارح نصدته .

 <sup>(</sup>٢) ف و م ٤ : و وإذا قرأ على الصحيحان [ هكذا ] والموطأ يصح ٤ ، وهذا خطأ وتحريف ،
 والتصويب من وفيات الأعيان .

<sup>(</sup>٣) في ﴿ م ﴾ : ﴿ أَحَد ﴾ ، وما أثبتناه عن المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفتين عن المصدر السابق .

<sup>(</sup>٥) في (م): (شديد) تصحيف.

<sup>(</sup>٦) فى د م ، : و بغلة ، تحريف والتصويب من المصدر السابق . ويعنى بها ٥ أُخة اللَّاتين ، .

<sup>(</sup>٧) القَيْل : من ملوك اليمن في الجاهلية . وجمعه : أقيال .

# وكان كثيرًا ما يقول هذا اللُّغْزَ .. يقول :

أَتُغْرِفُ شَيْفًا فَى السَّمَاءِ يَطِيسُ إِذَا سَارَ صَاحَ النَّاسُ حَيْثُ يَسِيرُ (') فَتَلْقَاهُ مَرْكُوبًا وتَلْقَاهُ رَاكِباً وَكُلُّ أَمِيسِ يَعْتَلِيسِهِ أَسِيسُرُ يَحُضُ عَلَى التَّقْوَى وَيُكْرَهُ قُرْبُهُ وتَنْفِرُ منه النَّفْسُ وهو نَذِيسُرُ وَلَمْ يَسْتَزِرْ عَنْ رَغْبَةٍ فِى زِيَارَةٍ وَلَكِنْ عَلَى رَغْمِ الْمَزُودِ يَزُورُ ('')

وحُكِيَ عنه قال : رأيتُ رسولِ الله عَلَيْهِ في منامي عَشْرَ ليالِ متوالية بالرُّوْضَة ، وقرأتُ عليه فيها القرآن ، فلما ختمتُ عليه ، قال لي : حَمَاكَ الله مِنَ الشَّبِهِ .

وإلى جانبه قبر ولده أبى عبد الله محمد بن القاسم الشاطبي ، حَدَّثَ عن أبيه ، وتوفى بالقاهرة ( انتهى ) .

# قبر الفقيه العالم الشيخ أبي المعالى مُجَلِّي (٣):

ثم تخرج من التربة إلى تُربة بها محرابٌ بالحَجَر (1) ، وهو على يسارك ، بها قبر الفقيه الإمام العالم مُجَلِّى (٥) بن جُمَيْع ِ بن نَجَا القُرَشي المخزومي ،

<sup>(</sup>١) في (م): ( يصير ) تحريف ، والتصويب من الوفيات .

 <sup>(</sup>٢) لم يَسْتَزِرْ ، أى : لم يُعْلَلُب أو يُسْأَلِ الزيارة – من الفعل : استزار ، بمعنى : سأل أن يُزَار .
 وقد ورد هذا الشعر فى وفيات الأعيان .. وفى شذرات الذهب أنه كان – أى الشاطبى – كثيرًا ما ينشد هذا اللغز فى و نعش الموتى » .

 <sup>(</sup>٣) العنوان من عندنا . [ وانظر ترجمته في الأعلام ج ٥ ص ٢٨٠ ، ووفيات الأعيان ج ٤ ص ١٥٤ - ١٥٨ ، وطبقات الشافعية ج ٧ ص ٢٧٧ ، وحسن المحاضرة ج ١ ص ٤٠٥ ، وتحفة الأحباب ص ٤٠٦ ، والكواكب السيارة ص ٣١٠ ] .

<sup>(</sup>٤) في الكواكب السيارة : لم يبق من آثار تربته إلَّا محراب صغير .

 <sup>(</sup>٥) ف ( م ) : ( مجلى القرشي المخزومي ) .

الأَّرْسُوفِيِّي (١) الأصل ، المصرى الدار ، المَكْنِي أَبَا المَعَالِي ، الفقيه الشافعي .

كان من أعيان الفقهاء ، [ تفقه ] (٢) المذكور على الفقيه سُلطان ، تلميذ الشيخ نصر المقدسي . قال بعضهم ، والكمال القليولي (٢) ، قال عنه : إنه تَفَقّه مِنْ غيرِ شيخ ، وسمع من أبي الحَجَّاج على بن يوسف القضاعي ، والإمام أبي الحسن الخِلعي (٤) ، وجماعة أخر ، وسيواهُمَا ، وأخذَ عنه ( العراق ) شارح المُهَذَّب ، ومحفوظ بن على ، وأبي القاسم عبد الرحمن بن محمد الصَّدف ، ومحمد ابن ثابت بن فرج الجيزاني ، وغيرهم .

وكان رَجُلًا صالحاً ، عالماً ، وكان يسكن ( قليوب ) . وَوَلَّاه العادل ابن السَّلار القضاء بالديار المصرية (٥) سنة ٧٤٥ هـ ، ثم صُرِفَ عن القضاء (١) سنة ٩٤٥ هـ . وقال : ما دَخَلْتُ القضاء إلَّا لِضَرُورة ، [ ولقد ] بَعُدَ عَهْدُ أَهْلِى باللَّحْم ، فَأَخَذْتُ لهم منه ، فما هو إلَّا أَنْ وضَعُوا أيديهم فيه [ مَرَّةً ] (٧) ثم لم يضعوها ثانية (٨) .

وصَنَّفَ كتابًا فى الفقه سَمَّاه ( الذخائر ) ، وهو كتابٌ جليلٌ مشهور ، مبسوط ، كثير الفروع والغرائب ، عزيزُ الوجود ، كاملٌ (١) ، وقَفْتُ على

<sup>(</sup>١) الأرسوقي : نسبة إلى ﴿ أُرسوف ﴾ وهي مدينة على ساحل بحر الشام .

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين لم يرد في ( م ) .

 <sup>(</sup>٣) في الكواكب السيارة : ( أخبرنا القاضى كال الدين أحمد ، عُرف بابن القليوني ) .

<sup>(</sup>٤) في دم ، : ( الخلفي ) تحريف ، والتصويب من حسن المحاضرة ج ١ ص ٤٠٤ ، وفي الكواكب السيارة : ( رَوَى عن أبي الحسن علي الخِلعي وغيره ) .

<sup>(</sup>٥) في دم » : د قضاء القضاة » .. وفي وفيات الأعيان ج ٤ ص ١٥٤ : د تولى القضاء بتفويض من العادل أبي الحسن على بن السلار » .

<sup>(</sup>٦) في و م ، : و ثم عول عنها ، . وما أثبتناه عن المصدر السابق .

 <sup>(</sup>٧) مابين المعقوفتين عن طبقات الشافعية ج ٧ ص ٢٧٨ ف الموضعين .

<sup>(</sup>٨) هكذا في المصدر السابق .. وفي ﴿ م ﴾ : ﴿ ثم لم يضعوا لها ثانيًا ﴾ .. يشير إلى كثرة العيال وقلة الطعام .

 <sup>(</sup>٩) في و م » : « كاملًا » خطأ ، والصواب بالرفع .

مغظمه ، إلَّا أنَّ ترتيبه عجيب ، صعبٌ لِمَنْ يريد استخراج المسائل منه ، وفيه أوهامٌ (١) . وقد صَنَّفَ بعضُ الحَمَوِيِّين الواردين إلى مصر عقب موت مُجَلِّى كتابًا لطيفًا ذَكَرَ فيه أَوْهَامَه ، ولم يذكر فيه شيئًا طائلًا ، وأبانَ عن مُجْمَلٍ وعرض .

ومنها (٢) كتاب (أدب القضاء) ، وكتاب ( جوائز بعض المخالفين في الفروع ببعض » ، صَنَّفَهُ في تَوَجُّهِهِ إلى الحجاز الشريف . وله تصنيفٌ في المسألة السريحية .

وكان جَيِّدًا ، حَسَنَ الخَطِّ (٣) ، حَسَنَ التعليق .

وتوفى فى شهر ذى القعدة الحرام سنة ، ٥٥ هـ . وقيل : سنة ٥٥٥ هـ . وقيل سنة ٥٦٥ هـ <sup>(1)</sup> .

ومِنْ مَرْوِيَّاتِهِ التي رواها بسنده إلى أبى الدَّرْدَاء ، عن النبى ، عَلَيْظُ ، أنه قال : ( المَسْجِدُ بيتُ كُلِّ تَقِيًّى ، وقد ضَمِنَ الله عَزَّ وَجَلِّ لِمَنْ كانت المساجدُ بُيوتَهُم الرَّوْحَ والرَّاحَةَ ، والجَوازَ على الصِّراطِ إلى رضوان الله عَزَّ وجَلَّ ، ( انتهى ) .

## تربة الشيخ أبي عبد الرحمٰن رسكان (٥):

ثم تجىء إلى تُربة الشيخ الصالح الفقيه أبى عبد الرحمٰ وسلان بن عبد الله المقرى الشافعي ، يُكْنَى أيضًا أبا محمد ، كان في حَالِ حياته مقيمًا بزاويته :

<sup>(</sup>١) قال الأذرعى عنه : ( إنه كثير الوهم ، قال : ويستمد من كلام الغزالى ويعزوه إلى الأصحاب ، قال : وذلك عادته » .

<sup>[</sup> انظر شذرات الذهب ج ٤ ص ١٥٧ ] .

<sup>(</sup>۲) أى : من تصانيفه .

<sup>(</sup>٣) في طبقات الشافعية : و جيد الحفظ ، .

<sup>(</sup>٤) ذكرت أكار المراجع التي ترجمت له أن وفاته كانت سنة ٥٥٠ هـ .

 <sup>(</sup>٥) العنوان من عندنا . [ وانظر ترجمته في كرامات الأولياء ج ٢ ص ٧٥ ، والكواكب السيارة ص ٣١١ ، وتحفة الأحباب ص ٤٣٧ ] .

وحُكِى عنه أنه مَرَّ على رَجُلٍ يبيع الجِنْطَة ، فسَلَّمَ عليه ، وسأله أَنْ يَضَعَ يَدَهُ في جِنْطَتِهِ ، فوضَعَ الشيخُ يده في الجنطة ، فأَقامَ الرجلُ ثلاثةَ أيَّام يبيع بيعًا كثيرًا ، والقمحُ بحاله ، فَمَرَّ عليه في اليوم الرابع رجل يهوديٌ فوضَعَ يَدَهُ في الجنطة ثم مَضَى ، فَنَفِدَ القمحُ في الحال .

وحُكِى عنه ، رضى الله عنه ، أنَّ رَجُلًا مِنْ أقاربه جاءه زائرًا من بلاد الريف وأَهْدَى له جَرَّةً من اللَّبنِ ، فأَخَذَها الشيخ منه ، وأَضَافَهُ في تلك الليلة ، فلمًا أَصْبَحَ الصباحُ من اليوم الثاني قال الرجل : إنى أريد التَّوجُه (۱) ، فقال له الشيخ : اصبر . ثم عَمَدَ الشيخ (۱) إلى جَرَّتِه التي جاء بها ، فَمَلاً هَا ماءً ، ودَفَعَ الشيخ أنه وقال له : لا تَفْتَحُهَا إلّا في بلدك . فأخَذَ الرجل الجرَّة وسَافَر إلى بلده ، فلما وَصَلَ إلى داره (۳) قال لامرأته : افْتَحِي هذه الجَرَّة ، فَفَتَحَتْهَا ، فوجَدَتْ عَسَلًا صافيًا من عسل النحل (١) الجيد . وهذا من بعض كراماته . وكانت وفاته سنة ٧١٥ هـ في ثاني عشر شوال .

ومِمًّا نُقِلَ أيضًا من كراماته - وهو ما حكاه عبد الرَّحمْن السُّلَمِيّ (°) - أنه قال : كانت لنا بئر في دارنا ، وكانت مالحة لايقدر أَحَدٌ على الانتفاع بشيء من مائها لشِدَّةِ ملوحته ، وكنتُ أتا لم ألماً شديدًا لذلك (١) . قال : فنمتُ في بعض الليالي فرأيتُ قائلًا يقول لي في المنام : إذا أَصْبَحْتَ فَاذْهَبْ إلى

<sup>(</sup>١) أي : أريد السفر إلى بلدى .

<sup>(</sup>٢) في وم ، : و ثم إن الشيخ عمد ، .

<sup>(</sup>٣) في ﴿ م ﴾ : ﴿ وصل داره ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ق و م ۽ : ﴿ العسل النحل ۽ .

<sup>(</sup>٥) أى حكى ذلك على لسان أحد معاصرية ، أو ذكره فى كتاب من كتبه ، إذ أن عبد الرحمٰن السُّلَمِي لم يدركه ، فقد كانت وفاته سنة ٤١٢ هـ .

<sup>(</sup>٦) في ﴿ م ي : ﴿ لَكُونُهَا ﴾ مكان ﴿ لَذَلَكُ ﴾ .

الشيخ رسلان وَأَمْرُهُ أَنْ يَتْفُلَ فيها (١) . قال : فلما أصبحتُ جثتُ إليه وأخبرتُه بالرُّوُيَا التي رأيتُها ، فَضَحِكَ وقال : أَفْعَلُ ما عَلَى (٢) .

ثم إنه قَامَ معى إلى منزلى وتَفَلَ فى البئر ، فعادَتْ للوقت (٣) خُلُوَةً . ( انتهى ) .

\* \* \*

### قبر الفقيه أبى القاسم عبد الرحمٰن بن رسلان (1):

وإلى جانبه قبر ولده أبى القاسم عبد الرَّحمْن بن رسلان ، كان إماماً فقيها مُحَدِّنًا ، وهو الذي جَدَّدَ بناء المسجد المعروف ، بوالده ، الذي هو برأس اليانسية ، ولمَّا فرغ من بنائه قال لأصحابه : بقى المسجد محتاجًا إلى بثر ، وليس معنا ما نصرفه على عمارتها . ثم إنه نام تلك الليلة ، فلما أصبَحَ وصلَّى الصبَّحَ وَجَدَ صَرَّةً تحت السَّجَّادة ، ففتحها ، فوجد فيها خمسةً (٥) وعشرين دينارًا ، ووجَدَ فيها رُقْعَةً ، مكتوب (١) فيها بِرَسْم عمارة البئر . ولم يعلم من أين جاءت .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي : يبصق .

<sup>(</sup>٢) في ﴿ مَ ۽ : ﴿ وَمَا عَلَيْ ﴾ وَيَكُونَ التَّقَدِيرِ : وَمَا عَلَيْ بَأْسِ .

<sup>(</sup>٣) للوقت : في الحال .

<sup>(</sup>٤) العنوان من عندنا . [ وانظر الكواكب السيارة ص ٣١١ و ٣١٢ ] .

<sup>(</sup>٥) في دم ۽ : د خساً ۽ لا تصبح .

<sup>(</sup>٦) هكذا في دم ، وفي المصدر السابق ، بالرفع ، على الابتداء ، ويصح فيها النصب على الوصفية .

#### قبر الفقيه أبي عبد الله محمد بن رسلان (١):

ولمل جانبه قبر أخيه أبى عبد الله (٢) محمد ، كان ملازمًا لتلاوة القرآن ، وكان خَيَّاطًا . ذُكِرَ عنه أنه كان إذا خَاطَ لأَحَدِ شيئًا وجاءَهُ بالأُجْرَةِ ، فإنْ كان ما دفعه حلالًا وجَدَ الطَّوْق مسدودًا إلى ما دفعه حلالًا وجَدَ الطَّوْق مسدودًا إلى أنْ يأتى بأُجْوَدَ منه (٣) .

وكان أبناء الدُّنيا يَدَعُونَ له الأموالَ فيأَنِي أَنْ يَقْبَلَها (<sup>1)</sup> . وكانت وفاته في سنة ٩١ هـ .

### قبر الإمام أبي محمد بن أبي الفتح الكتامي الشارعي (٥):

وبجانبهم قبر الإمام أبى (1) محمد بن أبى الفتح الكتامى الشارعى ، المقرى المُحَدِّث الفاضل ، سَمِعَ من البوصيرى ، والقاسم بن على الدمشقى ، وعثان ابن فرج العبدرى ، وغيرهم . وأجاز له السَّهَيْلِي وغيره . ومولده - ظنًا - في سنة ٥٥٨ هـ . وتوفى بالشارع ، ظاهر القاهرة ، في ليلة الأربعاء الثاني عشر من جُمَادَى الآخرة سنة ٦٣٩ هـ .

<sup>(</sup>١) العنوان من عندنا . [ وانظر الكواكب السيارة ص ٣١١ ، وتحفة الأحباب ص ٤٣٨ ] .

 <sup>(</sup>٢) ف و م »: و أبى عبد الرحمن » وما أثبتناه عن المصدرين السابقين . أما أبو عبد الرحمن فهو المعروف برسلان الفقيه .

<sup>(</sup>٣) هكذا في و م » .. وفي الكواكب السيارة : و كان يخيط النوب بدرهم ، فإن أعطاه صاحب النوب درهمًا طيبًا وجد النوب مفتوحًا ، وإن أعطاه درهمًا رديعًا وجد النوب مسدودًا ، فيعود إليه فيقول : لخذ درهمك فإنه ليس بجيد ، فيعطيه غيره فيجد النوب مفتوحًا » . والطوق : الفتحة المستديرة في أعلى النوب . وفي و م » : و الطرق » بالراء ، تحريف .

<sup>(</sup>٤) في و م ۽ : و فيأيي عن قبول ما يدفعون ۽ .

<sup>(</sup>٥) العنوان من عندنا .

<sup>(</sup>١) في وم ) : و أبو ) لا تصبح .

# قبر أبى المنيع رافع بن دغش الأنصارى (١):

ثم تمشى إلى [ الغرب ] (٢) وأنت طالبٌ ثُربة الشَّافِعي ، [ رضى الله عنه ] تجد قبر أبى المنيع رافع بن دغش (٣) الأنصارى [ رحمه الله ] . سمع الحديث (١) ، وحَدَّثَ عن أبى القاسم مكى بن عبد السلام الرُّمَيْلِي (٥) وغيره من العلماء .

ورَوَى عنه محمد بن إبراهيم بن ثابت بن فرج الكيزاني المقرى، الشافعي ، ومِمَّا رواه عنه أن عائشة أمَّ المؤمنين قالت : قال رسول الله (٦) عَلَيْكُ : ﴿ العِلْمُ عِلْمَانِ ، عِلْمٌ قَابِتٌ فِي القَلْبِ ، وَعِلْمٌ فِي اللَّسَانِ ، فذلك حُجَّةُ الله عَلَى خَلْقِهِ » .

ومات أبو المنيع شهيدًا (٢) ، دَخَلَ عليه إنسانٌ في مسجده وهو جالسٌ

<sup>(</sup>١) العنوان من عندنا [ وانظر الكواكب السيارة ص ٢٠٣ ، وتحفة الأحباب ص ٣٣٧ ] .

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين عن ﴿ ص ﴾ وساقط من ﴿ م ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الكواكب السيارة: ( دغمش ) .

<sup>(</sup>٤) في ﴿ م ﴾ : ﴿ سمع الحديث كثيرًا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) من هنا إلى قوله و شهيدًا ، عن و م ، وساقط من و ص ، .. وقد ورد هذا الاسم مُحْتَلَفًا فيه ، فغى و ص ، : و أبو القاسم بن عبد السلام الرسل ، . و في تحفة الأحباب : و حدّث عن أبى مكى وابن عبد السلام الرملي ، و هذا تحريف ووهم من الناسخ بأنه شخصان . و في الكواكب السيارة : و حَدّث عن أبى القاسم مكى وعن عبد السلام الرملي ، وكل ماتقدم فيه خلط ووهم وتحريف من النساخ ، والصواب ما أثبتناه عن و م ، وعن الذهبي في تذكرة الحفاظ .

<sup>[</sup> انظر المرجع المذكور ج ٤ ص ١٢٢٩ و ١٢٣٠ ترجمة رقم ١٠٤٦ ] .

<sup>(</sup>٦) في ﴿ م ﴾ : ﴿ قالت يارسول الله ﴾ تحريف من الناسخ ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٧) إلى هنا ينتهى الساقط من و ص ، . وفى الكواكب السيارة : أنه كان إذا صلى الصبح جلس فى مكانه فى محرابه حتى تطلع الشمس ، فدخلوا عليه يومًا فوجدوه مذبوحًا فى محرابه . و لم يعلموا قاتله ، فاجتمع أهل مصر يبكون عليه ، ومشى الأمراء والسلطان فى جنازته ، وكان يومًا مشهودًا ... ، إلخ الحكاية المذكوره هنا .

فيه وَحْدَهُ ، فَذَبَحَهُ فِي المحرابِ (۱) ، وذلك بعد صلاة الصبح ، فاجتمع الناسُ ، وَلَمْ يُعْلَمُ قَاتِلُه . ثم غُسُّلُ وكُفِّنَ وصُلِّى عليه ، وكانت له جنازة عظيمة ، فلما كان في الجمعة التالية (۲) ذُبِحَ رَجُلَّ يهودتَّى إلى جانب داره (۳) و لم يُعْلَم قَاتِلُه ، فرآه بعضُ أصحابه (۱) في النوم ، فقال له : مَنْ قَتَلَكَ يافُلان ؟ قال : قتلنى فلانٌ ، وهو الذي قتل الفقيه رافعًا (۱) وهو في المحل الفلاني .

فجاء الرجل الرائى (٢) إلى الحاكم وأخبره ، فأرسلَ خَلْفَ الرَّجُلِ ، فَجِيءَ به ، فلما وقفَ بينَ يَدَيْهِ سَأَلَهُ : أنت قَتَلْتَ الفقيه رافعًا (٢) وقتلت اليهوديُ ؟ قال : فَضُرِبَ ضَرْبًا شديدًا ، فَأَقَرُ بالقَتْلِ ، فَقُتِلَ وطُرِحَتْ جُئْتُهُ ، فجاء كلبٌ (٨) ووَلَغَ فى دمه ، فقال بعض العلماء : إلَى أَعْلَمُ أَنَّ الكلبَ لا يَلَغُ فى دَم مسلم قَط (١) .

وقُتِلَ رافعٌ هذا في يوم الأحد ، سَلْخَ (١٠) ذي الحجة سنة ٥٣٣ هـ .

 <sup>(</sup>١) هكذا في و م ، .. وفي و ص ، : و كان أبو المنبع قد صلى صلاة الصبح ثم جلس مكانه ،
 قلم يشعر حتى دخل عليه مَنْ ذبحه في محرابه ، .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ( الآتية ) .

<sup>(</sup>٣) فى الكواكب السيارة : ( بجانب مسجده ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ( ثم دُفن ، فرآه بعض جيرانه من المسلمين ) .

 <sup>(</sup>٥) في ( م ) و ( ص ) : ( رافع ) خطأ ، والصواب بالنصب ، وما بعد ذلك عن ( م ) وساقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٦) أى : الذى رأى ذلك في منامه .

<sup>(</sup>V) في ( م » : ( رافع » لا تصبح .

<sup>(</sup>٨) في ﴿ م ﴾ : ﴿ الكلب ﴾ . ووَلَغ في دمه : شرب منه بطرف لسانه .

<sup>(</sup>٩) هكذا في و م ، .. والصواب و أبدًا ، مكان و قط ، التي هي لتأكيد نفي الماضي . وفي الكواكب السيارة : و فقال الإمام عبد الغني : أشهد أن الكلب لا يَلَغ في دم مسلم .. وَرَوى القاضي عياض هذا اللفظ عن رسول الله عَلَيْتُ في أمر الرجل الذي قُتل حين رأى المطرود في الطريق ، فقال : اطلبوه ، فإن الكلب لا يَلَغ في دم مسلم ، .

<sup>(</sup>١٠) السُّلْخ : آخر الشهر .

## قبر الشيخ أبي غلبون رجاء (١) :

ثم تجد قبر الشيخ أبي غلبون رجاء – وقيل : أبي الزاهد – كان من عباد الله الصالحين ، ويُذْكُرُ عنه حكايات عجيبة وكرامات . وسَمِعَ الكثير ، وحَدُّث عن أبي القاسم مكي بن عبد السلام الرُّمَيْلي وغيره .

ورَوَى بإسناده ، أَنَّ النَّبيُّ ، عَلَيْكُ قال : ﴿ مَنْ تَطَهَّرَ فَى بَيْتِهِ ثُمُّ أَتَّى الْمَسْجِدَ فَسَبُّحَ الله فيه تَسْبِيحَةً في الضُّحَى ، كَتَبَ الله له كَأْجُرِ المُعْتَمِرِ المُحْرِمِ ، وإذَا صَلَّى صَلَاةً في إثْرِهَا لا لَغْوَ فيها كانَتْ في عِلِّين (٢). ومَنْ تَطَهَّرُ في بَيْتِهِ ثم [ أَتَى ] (") المسجد فَصَلَّى فيه صلاةً مكتوبة في جماعة ، كتب الله له كَأْجُر الحاج المُحرم).

ورَوَى بِسَنَدِهِ إِلَى أَبِي هُرَيْرَة ، عن النبي عَلَالَتُهُ أَنه قال : ﴿ مَامِنْ أَحَدِ يَغْدُو أَو يَرُوحُ إِلَى المسجد ، ويُؤثِرُهُ على ما سِوَاهُ إِلَّا وَلَهُ عند الله نُزُلُّ يُعِدُّهُ له في الجَنَّة كُلِّما غَدَا وراح ، (') . كما أن أحدكم إذا زَارَ مَنْ يحب اجْتَهَدَ في كرامته .

وقد جاء (°) أبو غلبون هذا من الشام إلى ديار مصر واسْتُوطَنَهَا ، ومات بها ، وكان يُشار إليه بالزُّهْدِ والعبادة ، وأفعال البرِّ .

<sup>(</sup>١) العنوان من عندنا .

<sup>(</sup>٢) ورَوَى أبو داود في سُننه عن أبي أمامة أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ صَلَاةٌ في إثْرِ صَلَاةٍ لا لَغُو يَتُهُمَا كِتَابٌ لِي عِلَيْنِ ) .

<sup>[</sup> انظر سنن أبي داود ج ٢ ص ٢٧ كتاب الصلاة ، باب صلاة الضحي ] .

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفتين زيادة من عندنا يستدعيها السياق ، ولم ترد في ٩ م ١ .

<sup>(</sup>٤) في د م ، : و كما ، مكان و كلما ، تحريف . والنَّزُل : المنزل ، وماهُيِّيء للضيف يأكل فيه وينام . والحديث رواه البخاري في كتاب الأذان ، باب فضل مَن غدا إلى المسجد ومَنْ راح ، ج ١ ص ١٦٨ طبعة دار الشعب ، ورواه غيره باختلاف يسير في لفظه .

<sup>(</sup>٥) في دم ، : د وقد وَرَدَ ، .

### قبر الشيخ أبى الغنامم كليب بن شريف (١):

ثم تجىء إلى قبر الشيخ الوَلِّى كُلَيْبِ بن شَرِيف (١) الشامى ، يُكُنَى أَبا الغنام ، كان من خيار مشايخ الشام وصلحائهم (١) . وله كرامات نُقِلَتْ عنه واشتهرت .

حُكِى عن أبي محمد عبد الله بن شيبان (٤) - عُرِفَ بالرُّدَيْنِي - أنه قال : و حَجَجْتُ سَنَةً من السنين في صُحْبَةِ الفقيه ( مجلي ) وكان معنا الشيخ كليب ، فخرَجَ على القافِلَةِ جماعة من ( العربان ) (٥) قال : فأشرفنا على الهَلكَة ، فصاحَ الفقيه ( مجلي ) : ياشيخ كليب أَدْرِكْنَا ، أَمَا تَرَى ما نحن فيه ؟ فقال : لا تَخَفْ (١) ، فإنَّ أَمَامَ القافِلَة مَنْ يحرسها (٧) . فما بَرِحَ كليب حتى جاءت جماعة إلى ( مجلي ) وقالوا : إن ( العربان ) لم يتعرضوا لأحدٍ من الحجاج ، ومَنْقُوه بالسلامة . فشكَرْنَا الله تعالى على ذلك .

فلما كان في آخر الليل قُلَّ المَأْمَنُ من القافلة ، واشتد الحر ، فقال الشيخ ( مجلي ) لإنسانٍ : اثْتِنِي بالشيخ كليب ، فَأَتَاه به ، فقال له : أَنْظُرْ ما وَقَعَ

 <sup>(</sup>١) العنوان من عندنا . وعَدَّه القُرشي في طبقة الفقهاء وفي طبقة الصوفية . [ وانظر ترجمته في كرامات الأولياء ج ٢ ص ٤٤٥ ، والكواكب السيارة ص ٢٠٥ ، وتحفة الأحباب ص ٣٣٩ ] .

 <sup>(</sup>۲) في ( م » و ( ص ) : ( ابن شرف ) .. وفي الكواكب السيارة وتحفة الأحباب : ( شريف )
 مكان ( شرف ) ، وقال ابن عثمان : هو ابن أشرف . والأول أصبح - يعنى : ابن شريف .

<sup>(</sup>٣) في كرامات الأولياء وَصَفّه النبهاني بالفقيه المصرى .

 <sup>(</sup>٤) هكذا في و ص ، .. وفي و م ، : و أبي محمد بن شيبان ، .

<sup>(</sup>٥) العُرْبان لُغَةٌ في العربون ، والمراد بها هنا : الأعراب وهي غير عربية . [ انظر المصباح المنبر ماده : عرب ] .

<sup>(</sup>٦) ني و ص ۽ : و لا تَخَفُ يافقيه ۽ .

<sup>(</sup>٧) في و م ۽ : و فإن جبريل أمام القافلة ۽ .

بالناسِ من العطش! فقال: السَّاعَةَ يُسْقَوْنَ. فَمَا اسْتَتَمَّ كلامه (١) حتى أَشْرَفُوا على عين ماءٍ ، فنزلوا وملئوا أسقيتهم، ثم طلبوا العين فلم يجدوها (٢).

وتوفى كليب في سنة ٢٢٥ هـ .

\* \* \*

## قبر الشيخ عبد الله بن بَرِّي (١):

ثم تجىء إلى قبر الشيخ عبد الله بن برّى بن عبد الجبّار بن برّى ، يُكُنّى أَبًا مُحمد ، المَقْدِسى الأصل ، المصرى الدّار (١) ، كان نحويًا لغويًا شائعَ الذّكْرِ ، مشهورًا (٥) بالعلم ، لم يكن في المصريين مثله . مات سنة ٨٢٥ هـ (١) .

قرأ كتاب سيبويه عَلَى أَبَى بكر بن عبد الملك الشَّنْتَرِيني (٢) المقرىء النحوى . وتصَدَّرَ للإقراء بجامع عَمرو بن العاص ، وكانت عنايته تامَّةً في تصحيح

<sup>(</sup>١) استتم كلامه : أكمَّلَهُ وأتَّمَّهُ .

 <sup>(</sup>۲) من قوله : ( حتى أشرفوا ) إلى هنا عن تحفة السخاوى وكرامات الأولياء - وفي ( م ) :
 ( فما استتم الشيخ كليب كلامه حتى نزلوا على ماء ) .

<sup>(</sup>٣) العنوان من عندنا . [ وانظر ترجمته في الأعلام ج ٤ ص ٧٧ و ٧٤ ، وإنباه الرواة على أنباه النحاة ج ٢ ص ١٠٣ ، وشذرات الذهب ج ٤ ص ٢٧٣ ، النحاة ج ٢ ص ١٠٣ ، وشذرات الذهب ج ٤ ص ٢٧٣ ، وتحفة وحسن المحاضرة ج ١ ص ٣٣٥ ، وإشارة التعيين ص ١٦١ ، ومعجم المؤلفين ج ٦ ص ٣٦ ، وتحفة الأحباب ص ٣٥٣ ، والكواكب السيارة ص ٢٢١ و ٢٢٢ ، وغير ذلك من المراجع ] .

<sup>(</sup>٤) في الأعلام : ﴿ وُلد ، ونشأ ، وتوفي بمصر ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : ( مشهور ) خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٦) تاريخ الوفاة ساقط من ( م ) وأثبتناه عن الأعلام ، وقد ولد سنة ٤٩٩ هـ .

 <sup>(</sup>۲) فی ۱ م ۱ : ( الشنیرینی ۱ تحریف ، والتصویب من معجم الأدباء ج ٤ ص ۲۸۹ ، ووفیات الأعیان ج ۳ ص ۱۰۸ .

الکتب ، وکتَبَ الحواشِی علیها بالأحمر ، وله علی صحاح الجوهری حَواشِ أَخَذَ فیها علیه ، وشَرَحَ بعضه فیها ، وزیادات أَخَلُ بها ، ولو تَمَّتُ لکانت (۱) عجیبة .

وكان مع علمه وغَزارَةِ فَهْمِه ذا غَفْلَةٍ (٢) ، وسلامة صدر ، وكان لا يهتم (٣) .

يحكى المصريون عنه حكايات عجيبة ، منها : أنه اشترى لحماً وتُحبُرًا وبَيْضًا وحَطَبًا وحَمَلَ الجميع في كُمَّه ، فلما جاء (1) إلى منزله وَجَدَ أهله قد ذهبوا لبعض شأنهم والبابَ مُعْلَقًا ، فتقدم إلى كَوَّةٍ (٥) هناك تنفذ إلى داره ، فجعل يلقى منها الشيء بعد الشيء ، ولم يفكر في تكسيرِ البيض وأكْلِ اللَّحْم والخبز إذا خَلَتْ به الدار .

وحَكَى أحدهم عنه أنه اشترى عنبًا وجَعَلَهُ في كُمَّه (٢) ، وجَعَلَ عليه المِحْفَضَة (٧) حتى جَرَى مَاءُ العنب على رِجْلَيْهِ ، فقال لى : أَتُحِسُّ المَطَر ؟! فَقُلْتُ : لا !

فقال : فَمَا الذَى يَنقطُ عَلَى رِجْلَى ؟ فَتَأَمَّلُتُهُ فَإِذَا هُو مِنَ العنب ، فأُخبِرُتُهُ فَخَجِلَ وَاسْتَحَى .

ويحكون عنه من الحِذْقِ (٨) وَحُسْنِ الجوابِ عَمَّا يُسْأَلُ عنه ، ومواضع المسائل من كُتُب العلماء مِمَّا يُتَعَجَّبُ منه ، فسبحان الجامع بين الأضداد !

<sup>(</sup>١) في دم): (كانت).

<sup>(</sup>٢) يعنى : في غير العِلْم .

<sup>(</sup>٣) في ﴿ م ﴾ : ﴿ وكان وسِخَ الثوبِ ، زَرِقُ الهيفة ﴾ .

<sup>(</sup>٤) فی ډ م ، : ډ و جَعَل پُحادَثنی ، وهو جاء ... ، .

<sup>(</sup>٥) الكُوَّة : الفتحة في الجدار ( كالنافذة والطاقة ) .

 <sup>(</sup>٦) وردت هذه العبارة في و م ، هكذا : و وحكى أنه عنبًا وجعل في كمه ، وهي محرفة وسقط منها الفعل ( اشترى ) .

<sup>(</sup>٧) المِحْفَضَة : وعاء المتاع ، كالغرارة ونحوها .

<sup>(</sup>٨) الجِذْق : المهارة .

وكان إليه التصفح (١) فى ديوان الإنشاء ، لا يصدر كتابٌ عن الدولة إلى ملك من ملوك النواحى إلّا بعد أن يتصفحه ويصلح مافيه من خَلَلٍ خَفِيٍّ ، كَا كَانَ يَفْعُلُ ابن بابشاذ (٢) .

وكان مقيمًا بمعرفة كتاب ( سيبويه ) (٣) وعِلَلِهِ ، قَيِّمًا باللغة والشواهد .

وقرأ عليه جماعة ، منهم : أبو العباس أحمد بن الحطيثة ، وكان ثقة ، وأبو موسى الجزولى (٤) من تلامذته ، وأجَازَ جماعةً مِمَّنْ أَذْرَكَ (٥) عصره مِنَ المسلمين . قال الشيخ شمس الدين محمد بن خِلِّكان : قرأتُ ذلك بِخَطِّ أحمد ابن الجوهرى عن خَطَّ حَسَن بن عبد الباقى الصَّقِلَى ، عنه .

وله مقدمة سمَّاها ( اللباب ) (١) ، وحواشيه على الصّحاح في مُجَلَّدُيْن ، وصَلَ فيه إلى ( قوش ) من باب الشين المعجمة ، وهو ربع الكتاب ، وكمَّل عليه الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الرحمٰن الأنصارى البسطى إلى آخِر الكتاب ، فجاءت التكملة في ستة (٢) مجلدات ، فصار جُملةُ المُصنَّف ثمانية (١) مجلدات ، واسم هذا الكتاب : ( التنبيه والإيضاح عَمَّا وقع في كتاب الصّحاح ) (١) . وهو جَيِّدٌ للغاية .

<sup>(</sup>١) أى : القراءة والمراجعة .

<sup>(</sup>۲) فى ( م ) : ( كما كان ابن بابشاد ) . وقد سقطت هذه الفقرة من الناسخ سهوًا كما يوحى بذلك السياق ، وقد أثبتناها من ( الوفيات ) وهو المصدر الذى استمد منه الكاتب مادته [ انظر المرجع المذكور ج ٣ ص ١٠٨ ] .

<sup>(</sup>٣) في المصدر السابق : ﴿ وَكَانَ عَارِفًا بَكْتَابُ سَيْبُويُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) هكذا في الوفيات .. وفي و م ، : و والجزولي ، .

<sup>(</sup>٥) فى ( م ) : ( وأجاز لجماعة من أدرك ) فيها تحريف .

 <sup>(</sup>٦) فى كشف الظنون ( ص ٧٤١ ) أن اسمه : ١ اللباب عَلَى ابن الحشَّاب ، وهو ردًّ على
 حاشية ابن الحشاب على دُرَّة الغواص [ انظر إلبّاه الرواة ص ١١١ – حاشية ] .

<sup>(</sup>٧) في ﴿ م ﴾ : ﴿ ست ﴾ لا تصبح لُغَةً .

<sup>(</sup>٨) في ﴿ م ﴾ : ﴿ ثَمَانَ ﴾ مثل سابقتها .

 <sup>(</sup>٩) هكذا الاسم في معجم المؤلفين ، وإشارة التعيين ، وغيرهما .. وفي د م ، : د التنبُّه والإفصاح عمًّا وقع في حواشي الصحاح ، . وما أثبتناه قاله القفطئي وغيره .

وقال ابن بَرِّى : كان سَبَبَ تَعَلَّمِي للنحو بَيْتٌ من الشَّعْرِ (') : تكادُ يَدِى تَنْدَى إِذَا ما لَمَسْتَهَا ويَنْبُتُ في أَطْرَافِهَا الوَرَقُ الْخُضْرُ ('')

فقيل له : وكيف ذلك ؟ فَذَكَر (٣) أنه رأى فيما يراه النامم أنَّهُ وُلِدَ له [ ولد ] (١) كَأَنَّ في يده رُمْحًا طويلًا في رأسه قنديل ، وقد عَلَّقَهُ في صَخْرَة بيت (٥) المَقْدِس ، فلمَّا أُصْبَحَ أُخْبَرَ بِرُوْيَاهُ المُعَبَّرَ (١) ، فقيل له : إنك تُرْزَقُ النَّا يُرْفَعُ ذِكْرُهُ بِعِلْم يتعَلَّمُه .

فلما رَزَقَنِي وَبَلَغَ خَمْسَ عشرة سنة (٢) حَضَرَ إِلَى دُكَّانه رَجُلَّ يُعْرَف بظافر الحدّاد ، ورجل يُعْرَف بابن أبي حصينة ، وكلاهما مشهور بالأدب ، [ وكان يقرأ في قصيدة فلما وَصَلَ ] (٨) إلى البيت المذكور كَسَرَ الرَّاء مِنْ ﴿ وَرَق ﴾ فضحك الرجلان عليه لِلحْنِهِ .

فتذكرتُ تفسير منامى (١) ، لَعَلَّ الله َ يرفَعُ به ذكرى ، فقلتُ له : أَيُّ الله َ يرفَعُ به ذكرى ، فقلتُ له : أَيُّ العلوم تريدُ أَنْ تقرأ ؟ فقال لى : أَقْرَأُ في النحو حتى أَتَعَلَّمَ (١٠) .

قال : فَكُنْتُ أَقرأُ على الشيخ أبى بكر محمد بن عبد الملك بن السراج – رحمه الله – ثم أجيء فَأُعَلِّمَهُ (١١) ( انتهى ) .

<sup>(</sup>١) جاء هذا البيت متداخلًا مع النثر وكأنه منه .

<sup>(</sup>٢) تُنْدَى : تبتل . والنَّدَى كناية عن الكرم والسَّخاء .

<sup>(</sup>٣) ان ( م ) : ( فقال : ذَكَرَ لي ) .

<sup>(</sup>٤) مايين المعقوفتين زيادة من عندنا لم ترد في ( م ) .

<sup>(</sup>a) ف ( م ) : ( البيت ) .

<sup>(</sup>٦) المُعَبِّر: الذي يُفسر الرؤيا.

<sup>(</sup>٧) في و م ۽ : و وبلغت خمسة عشر سنة ۽ خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٨) مابين المعقوفتين زيادة من عندنا لاستقامة المعنى . ولم يرد ل ( م ) .

<sup>(</sup>٩) ف و م ، : و فقال : يابَتَّى ، منتظر تفسير منامى ، .

<sup>(</sup>١٠) في و م ۽ : و اقرأ في النجو حتى تُعلمني ۽ .

<sup>(</sup>۱۱) ذكر ابن الزيات عنه حكايات ظريفة و لم ترد هنا ، [ انظر الكواكب السيارة ص ٢٢١ . و ٢٢٢ ] .

#### قبر خلفِ الصرفندي (١):

ثم تأتى إلى تربة الشافعي – رضى الله عنه – تجد عندِ الحائط البرَّاني قَبْرَ خَلَف الصَّرُّفَندي (٢) – رحمه الله تعالى .

كان رجَّلًا صالحاً ، مُجابَ الدُّعْوَة ، والدُّعاء عنده مُجابِّ إنْ شاء الله تعالى .

وتحت رِجْلَيْهِ قبرُ شَيْخِهِ ، رُثِيَ في المنام وهو يقول : زُورُوا شَيْخِي ، فما أنا شيءٌ (٣) إلَّا به .

وهناك قبر الشيخ « مقدام » دليل الحاج . ومنه إلى قبر صاحب الرُّمَّانة .

## قبر الشيخ عبد الرَّحمٰن المصيني (1) المقرىء .

ثم تجيء إلى قبر الشيخ الوَلِي أبي عبد الله عبد الرحمٰن المصيني (٥) المقرى.

أَحَد القُرَّاء الفضلاء (٦) ، مشهورٌ بالعِلْم والفضل ، سمع الكثير [ من الأحاديث ] (٧) وحَدَّث عن جماعة ، كأبي (٨) عبد العزيز بن عمر بن أحمد النُّصَيَّبيني ، وغيره .

<sup>(</sup>۱) العنوان من عندنا . وقال عنه ابن الجباس : هو خلف بن عبد الله الصرفندى ، كان من العلماء الأخيار ، وكانوا ينقلون أنه مِنْ جُمْلة مَنْ أرادوا نَقْلَهُ عند بناء حائط الإمام الشافعي ، فسمعوا من جانب قبره قائلًا يقول : أتُخرجون رجُلًا أن يقول ربى الله . وكان قد عمَّر عمَّرًا طويلًا .

<sup>[</sup> انظر المصدر السابق ص ٢١٦ ] .

<sup>(</sup>۲) في و ص ، : و البحر فندى ، تحريف .

<sup>(</sup>٣) فى ﴿ ص ﴾ : ﴿ فأنا ما أنا شيء ﴾ . وفي الكواكب السيارة : ﴿ زوروا شيخي قَبْلي .. ﴾ .

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في الكواكب السيارة ص ٢١٧ و ٢١٨ ، وتحفة الأحباب ص ٣٤٩ .

 <sup>(</sup>٥) فى ( م ) : ( عبد الرحمٰن بن أبى عبد الله محمد بن أحمد المصينى ) وفى ( ص ) : ( المسينى )
 بالسين ، والمشهور بالصاد ، وما أثبتناه عن المصدرين السابقين وهو الصحيح ، قاله القرشى .

<sup>(</sup>٦) في و ص ، : و أحد عُبَّاد الله الصالحين ، .

<sup>(</sup>٧) مابين المعقوفتين عن التحفة .

<sup>(</sup>٨) من هنا إلى قوله ( ورجع ) عن ( م ) وساقط من ( ص ) .

ورَوَى عنه أبو على الحسن بن محمد الحسين الجِيليّ ، وأبو عَمرو عثمان ابن أبى نصر بن سلامة المقرى، وغيرهما من العلماء .

وهو معروف في الجَبَّانَة باللَّرْياق ، وأنَّ مَنْ زَارَ قبره حُفِظَ من ذلك اليوم الذي يزوره فيه إلى مثله .

وقيل عنه : إنه قرأ على رَجُل ببلاد المغرب علماً من العلوم ، ثم جاء إلى · مصر فَوَجَدَ فى مِقْلَمَتِهِ قَلَمًا من أقلام الشيخ ، فرجع ثانيًا إلى بلاد المغرب ، حتى دفع القلمَ إلى صاحِبه ورجع (١) .

وكان الناسُ يقصدونه في بيته ويتبرَّكُونَ بِدُعَائه .

وحَكَى ولَدُهُ (٢) قال : كان فى جِوَارِنَا رَجُلَّ قَصَّابٌ ، فاشترى كَبْشًا ، فَمَرِضَ الْكَبِشُ فَى تلك الليلة ، فأيقنَ الجَزَّارُ بموته ، فقال : اللهم إنِّى أَشْهِدُكَ إِنْ عُوفِى هذا الْكَبِش دَفَعْتُ رأسه وجلده للشيخ عبد الرحمٰن ، فأصبح الكبش سالمًا سليمًا ، فذبحه الجزَّارُ وجاء بجلده إلى الشيخ ، فقال له : وأين الرأس ؟ فقال : نأتى (٣) به الساعة . فأتى به ، فقال له : أنت جارى منذ سنين ، وأريد أنْ تكتم عنى ما جرى بينى وبينك . فلم يتحدث بذلك حتى توفى الشيخ (١) .

وحُكى (°) عنه : أنَّ رجلًا كان يعمل على دابَّة ، فَوَقَعَتْ منه فى بعض الأيام ، فقال : إنْ قامَتْ دابِّتى هذه فَأُجْرَتُهَا فى هذا اليوم للشيخ عبد الرحمٰ ن . فقامَتْ سَوِيَّةً ('') ، فلم يذهبْ آخِرَ النهار بشيءِ للشيخ ، فلما كان اليوم الثانى

<sup>(</sup>١) إلى هنا ينتهي الساقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) في الكواكب السيارة : ( حكى وَلَدُهُ عبد الله ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ( آتيك ) .

 <sup>(</sup>٤) في (ص): ( فلم يتحدث حتى مات في سنة ثمانٍ وجمسين ومائة ) وهذا خطأ ، والصواب : ( سنة ثمانٍ وخمسين وخمسمائة ) . وقد وردت هذه الحكاية في ( ص) باختلاف يسير في ألفاظها دون المعانى ) .

<sup>(</sup>٥) من هنا إلى آخر الترجمة عن و م ، و لم يرد في و ص ، .

<sup>(</sup>٦) في ( م ) : ( شوية ) تحريف .

وقَفَتْ منه ، فقال : اللهم إنْ قامَتْ دايِّتِي دَفَعْتُ أُجْرَتُهَا اليوم للشيخ . فلما كان اليوم الثالث وقَفَتْ أيضًا ، فاستغاث بالشيخ ، وعَاهَدَ الله أنْ يذهبَ بالأُجْرَةِ على العادة ، فلما كان وقت المساء أَخَذَ الأُجْرَةَ المتحصلة في الأيام الثلاثة وجاء إلى باب الشيخ ، فطرَق البابَ ، فقال له الشيخ : لِمَ لَمْ تَأْتِ (١) مِنْ أول يوم ؟ تُحذُ ما جِعْتَ به وَاذْهَبْ ، بارَكَ الله لكَ فيه !

فاستجاب الله تعالى من الشيخ ، وبارك له فى تلك الدراهم إلى أنْ صارتْ أَضِعافًا مُضَاعَفَةً . وكانت وفاته سنة ٥٥٨ هـ .

. . .

#### قبر الشيخ أبي الفتح بن بابشاذ (١):

ثم تَسْلُكُ من جهة القبلة إلى قبر الشيخ أبى الفتح بن بابشاذ (١) داود بن سليمان الجوهرى الواعظ ، رحمة الله عليه ، كان من كبار العلماء المشهورين ، وسمع الحديث الكثير ، وحَدَّثَ عن أبى مسلم محمد بن أحمد الماذرائى (١) ، وإسماعيل بن الزعفرانى ، ومَنْ فى طبقتهما (٥) . وسمع منه جماعة كثيرون . وكانت وفاته بعد الخمسمائة .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ﴿ م ﴾ : ﴿ لِمَ لَمْ تأتى ﴾ خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) العنوان من عندنا .

<sup>(</sup>٣) ف ( ص ) : ( ثم تجيء من القبلة تجد قبر الشيخ ابن بابشاذ ) .

<sup>(</sup>٤) في و م ، : د المارداني ، .

<sup>(</sup>٥) في ( م ) و ( ص ) : ( طبقتهم ) .

#### قبر الأمير أحمد بن طولون (١) :

بين مشهد السيدة [ نفيسة ] (٢) صلوات الله على جدها وأبيها ، وعلى سائر أقارِبها وذُرِّيتها ، وبينها وبين وادى موسى عليه السلام تُربَة صغيرة بين الجدران (٦) بها قبر أبى العباس أحمد بن طولون أمير مصر . [ وهو أبو العباس أحمد بن طولون المعتز بالله مصر ، ثم استولى أحمد بن طولون التركى ، أمير الشام والثغور . ولاه المعتز بالله مصر ، ثم استولى على دمشق ، والشام ، وأنطاكية ، والثغور في مُدة شُعُل الموفق بن المتوكل بحرب صاحب الزنج ] (١)

وكان أحمد عادلًا ، جوادًا ، شُجاعًا ، مُتواضعًا ، حَسَن السيرة ، صادق العزيمة (٥) ، يباشر الأمور بنفسه ، ويُعمر البلاد ، ويتفقد أحوال رعاياه (٢) ، ويفحص عن أخبارهم ، ويحب أهل العلم ، ويُدنى مجالسهم (٧) ، وكانت له مائدة يحضرها كل يوم العام والحاص ، ويحضرها الأكابر والعلماء ، وسائر الناس . وكان كثير الأَفْضال ، وافِر الإنعام ، وكان له في كل يوم صَدَقة ، وفي كل شهر الف دينار للصَّدَقة ، فقال له وكيله : إنى تأتيني المرأة وعليها الإزار ، وفي يدها غاتم الذهب ، وتطلب منى ، أفا عطيها (٩) ؟ فقال له : مَنْ مَدَّ يَدَهُ إليك فاً عظيها (٩) .

<sup>(</sup>۱) [ انظر ترجمته في وفيات الأعيان ج ١ ص ١٧٣ و ١٧٤ ، والولاة والقضاة ص ٢١٢ وما بعدها ، وانظر الكواكب السيارة ص ٢٧٦ – ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين عن ﴿ ص ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ( بين الحندق والجدران ) .

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفتين عن ﴿ م ﴾ وساقط من ﴿ ص ﴾ .

<sup>(</sup>٥) قوله: ( صادق العزيمة ) عن ( م ) .

<sup>(</sup>٦) في ﴿ ص ﴾ : ﴿ ويتفقد رعاياه ﴾ وسقط منها قوله : ﴿ ويعمر البلاد ﴾ فهو عن ﴿ م ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في و م ۽ : و بحالتهم ۽ مکان و مَجَالِسِهم ۽ تحريف .

<sup>(</sup>٨) هكذا في ﴿ ص ۽ .. وفي ﴿ م ۽ : ﴿ فَأَعْطُهَا ﴾ خطأ .

<sup>(</sup>٩) ف دم : د أغطه ، .

وبَنَى (١) الجامع المنسوب إليه بظاهر القاهرة . قال القضاعي في كتاب الخطط : شَرَعَ في عمارته سنة ٢٦٤ هـ ، وأنفق على عمارته مائة ألف دينار وعشرين ألف دينار .

وحَسَّنَ له بعضُ التجار التجارة ، فدفع له خمسين ألف دينار ، فرأى فى النوم كَأَنَّهُ يُمَشِّشُ عَظْمًا (٢) فقال له المُعَبِّر (١) : لقد سَعَتْ (٥) همَّة مولانا بما لا يُشْبِهُ خَطَرُهُ (١) . فأخَذَ الذَّهَبَ من التَّاجِرِ وتَصَدَّقَ به .

وكان صحيح الإسلام [ برغم ] (٧) أنه كان طائش السَّيْفِ ، سَفَّاكاً للدِّماء . قال القضاعى : أُحْصِيَ مَنْ قَتَلَهُمْ (٨) جهرًا فكان جُمْلَتُهُمْ مع من مات [ ف حبسه ] (١) ثمانية عشر ألفًا .

وعن محمد بن على الماذَرَائى (١٠) قال : كُنْتُ أجتازُ بتربة أحمد بن طولون فَأَرَى شيخًا يُلازِمُ القبر (١١) ، ثم إنِّى لم أَرَهُ مُدَّةً ، ثم رأيته بعد ذلك ، فسألتُه عن ذلك ، فقال : كان له علينا بعض العَدْلِ – إِنْ لم يكن الكل ، فأَحْبَبْتُ أَنْ أُصِلَهُ بالقِرَاءة . قلتُ : فَلِمَ الْقَطَعْتَ ؟ قال : رأيتُه في النوم وهو يقول : أَحِبُ أَلَّا تَقَرأُ عندى ، فما تَمُرُّ بي آيةٌ إلَّا تُمِعْتُ بِهَا وقيل لي : أَمَا سَمِعْتَ هذه ؟!

<sup>(</sup>١) من هنا إلى قوله : و سبعة عشر يوماً ، - بعد ذلك - عن و م ، وساقط من و ص ، .

<sup>(</sup>٢) هكذا في ٥ م ، والوفيات ، والتحفة [ انظر تحفة الأحباب ص ٩٣ ] .

<sup>(</sup>٣) في دم ) : ( يمشمش ) عامية ، وسعني يمشش العظم ، أي : يستخرج منه المخ .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : ( العابر ) لا تصبح . والمعبر : مُفَسِّر الأحلام . وقد مرت .

<sup>(</sup>٥) في ١ م ١ : ١ سمعت ١ تحريف .

<sup>(</sup>٦) أي : بما لا يناسب مكانته .

<sup>(</sup>٧) مابين المعقوفتين زيادة لم ترد في و م » .

 <sup>(</sup>A) ف ( م ) : ( قتله ) تحريف .

<sup>(</sup>٩) مابين المعقوفتين عن الوفيات .

<sup>(</sup>١٠) في (م) : ( المارداني ) . سبق التعليق عليها .

<sup>(</sup>١١) في الكواكب السيارة : ﴿ شَيْخًا عَنْدُ قَبْرُهُ يَقْرُأُ الْقَرْآنُ مَلَازِمًا لَلْقَبْرِ ﴾ .

وكان أحمد بن طولون من أطيب الناس صوتًا بالقراءة ، فإنه حفظ القرآن وأتقنه ، وطلّبَ العِلْمَ ، وتقلبت (١) به الأحوال إلى أنْ ملك مصر وعُمرُه أربعون [ عامًا ] (٢) سنة ٢٥٣ هـ فملكها يضع عشرة سنة (٣) . وتحلّف من الذهب الأحمر عشرة آلاف ألف دينار ، ومن المماليك أربعة وعشرين (١) ألف ملوك ، ومن العبيد خمسة وأربعين ألفًا (٥) ، ومن الأحرار أصحاب الجِرايَات الحَدَمَة (١) سبعة آلافٍ وثلاثمائة ، ومن البغال الملونة ألفًا (٧) وستائة ، ومن الجِمَالِ النفريَّة ألفين ومائة . وخطّف ثلاثة وثلاثين (٨) ولدًا ذكرًا وأثنى .

وَوُلِدَ بِسَامَرًا فَى شهر رمضان سنة ٢٢٠ هـ ، وكان أبوه مملوكًا ، أهداه نوح بن أسد السَّامَانِتي (٩) إلى المأمون فى جُمْلَةِ رقيق . ومات طولون سنة ٢٤٠ هـ . ويقال : إنَّ طولون تَبَنَّى (١٠) أحمد ، ولم يكن ابنه . وكان طُولون تُركيًا من جنس ظفر عز (١١) .

وكان أحمد قد سأل الوزير عُبيد الله بن خَاقان (١٢) ، فَوَقَّعَ له برزقه على

<sup>(</sup>١) في ( م ) : ( ونقلت ) تحريف .

 <sup>(</sup>۲) هكذا ف ( م ) .. وف الوفيات : ( دخل مصر سنة ۲۵۶ هـ ) ، وعلى هذا يكون عمره
 حينفذ خمسة وثلاثين عامًا .

<sup>(</sup>٣) في و م ، : و بضعة عشر سنة ، خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

 <sup>(</sup>٤) ف د م ، : د وعشرون ، خطأ ف اللغة ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٥) ف ( م ) : ( وألف ) لا تصبح .

<sup>(</sup>٦) في و م ۽ : و والحدامة ۽ تحريف ، والجرايات : الوكالات .

<sup>(</sup>٧) ف وم ۽ : واكف ۽ لا تصبح .

<sup>(</sup>A) في ( م ) : ( وثلاثون ) خطأ .

<sup>(</sup>٩) هو نوح بن أسد المنَّاماني ، عامل بخارى .

<sup>[</sup> انظر الوفيات ج ١ ص ١٧٣ ] .

<sup>(</sup>١٠) في و م ، : ﴿ يُكنا ، تحريف . والتصويب من المصدر السابق .

<sup>(</sup>۱۱) مكذا في د م ، ولم أقف عليه .

<sup>(</sup>١٢) له ترجمة في الأعلام ، واسمه عبيد الله بن يحيي بن خاقان ، وكانت وفاته سنة ٢٦٣ هـ .

النغر ، وكانت أمَّه مُقيمةً ، فبلغهُ أنها باكيةً ، فرجع إليها مع رِفْقَة (١) ، فخرج عليهم جماعةً من الأعراب ، فقائلَهُمْ أَشَدُ قتال وانتصر عليهم ، وحَلَّصَ من أيديهم أموالًا حَمَلَها إلى المُسْتَعِينِ (٢) ، فَحَسُنَ مكانَهُ عنده ، ووَصَلَهُ بِجُمْلَةٍ من المال ، ووَهَبَ له جارية ، هي أم ابنه و خمارويه » ، فلما حَلَعَ الأتراكُ المستعين أمروه بالرحيل (١) إلى و واسط » وقالوا له : مَنْ تختار أنْ يكون في صُحبتك ؟ فقال : أحمد بن طولون . فبعثُوهُ ، فأحسَنَ صُحْبَتَهُ ، ثم كتب الأتراكُ إلى ابن طولون بِقَتْلِ المستعين ، وقالوا : إنْ قَتَلْتَهُ ولَّيْنَاكَ و واسِطاً » (١) . فقال : لا يراني الله أقتل خليفة بايعتُهُ . فَأَنْفَذُوا إلى المُستعين سعيدًا الحاجِبَ فقتله ، وعاد لا يراني الله أقتل خليفة بايعتُهُ . فَأَنْفَذُوا إلى المُستعين سعيدًا الحاجِب فقتله ، وعاد وحمَل رأسنة إلى بغداد ، فذن ابن طولون جُنْتَهُ هناك بعد أن غَسَلَها ، وعاد إلى وشرَّ مَنْ رأى » فزادت مَحَبَّتُهُ عند الأتراك ، واشتهر بحسن المذهب ، فَوَلُوهُ مصر نيابةً عن أميرها ، فلما دخَلَها قال : غاية ما وُعِدْتُ على قتل المستعين ولاية واسط » ، فتركتُ ذلك لأجُلِ الله تعالى فَوَلَانى مصر والشام .

وحكى بعضُ المُتَصَوِّفَةِ أنه رأى أحمد بن طولون فى النوم بحالة حَسنَة وهو يقول: ما ينبغى لِمَنْ سكَنَ الدنيا أن يَحْقِرَ حَسنَةً فيدفعها ، ولا سيئة فيأتيها ، عَدَلَ بى عن النار إلى الجنة بتثبيتى (٥) على مُتَظَلِّم عَيِّ اللَّسان ، شديد التَّهَيُّب ، فسمعتُ منه وصبرتُ عليه حتى قامت حُجَّتُه ، وتقدمتُ بإنصافه ، وما فى الآخِرة – على رؤساء الدنيا – أشَدُ من الحجاب لمُلْتَمِس الإنصاف .

وتوفى فى شهر ذى القعدة سنة ٢٧٠ هـ . وقام بعده ولده ( محمارويه ) . وكان دخوله إلى دمشق لمًّا غلب عليها وسار إليها من مصر فى سنة ٢٦٤ هـ.

<sup>(</sup>١) الرفقة : الجماعة المترافقون .

<sup>(</sup>۲) هو الخليفة العباسي أحمد بن محمد .

<sup>(</sup>٣) في ٥ م ، : ٥ فاحددوا ، مكان ٥ فأمروه بالرحيل ، ، تحريف .

<sup>(</sup>٤) في ﴿ م ﴾ : ﴿ واسط ﴾ .

<sup>(</sup>٥) أي : بصبري .

بعد مَوْتِ وَالِ كَانَ بَهَا يُقَالَ لَهُ ﴿ أُمَاجُورَ ﴾ (١) ، وأَخَذَ لَه أُمُوالًا (٢) عظيمة ، وفتحها عنوة . ثم سار إلى ﴿ طرسوس ﴾ ثم إلى ﴿ دمشق ﴾ في هذه السّنة ، في آخِرِها ، وخَرَجِ منها حتى بلغ الرّقة في طَلَب غلام له هَرَب منه يقال له ﴿ لُولُو ﴾ خرج إلى أحمد المُوفَّق ، فتوفى بها في التاريخ (١) المذكور أعلاه ، وولايته سِتّ عشرة سنة (١) ، وشهر ، وسبعة عشر يومًا (٥) .

رَوَى أبو الحَسَن الصَّفَّار قال : كُنَّا عند الشيخ الزاهد الحسن بن سفيان ، رحمه الله ، وقد اجتمع عنده طائفة من أهل الفضل ، ارتحلوا إليه مِنْ أَطْبَاقِ الأرض والبلاد البعيدة ، مُختلفين إلى مَجْلِسِهِ في الحديث وطلبِه ، فقال : اسمعوا ما أقول لكم قبل أنْ أَشْرَعَ في الإملاء : قد عَلِمْنَا أنكم طائفة من أبناء النَّعَم ، وأنكم قبل أنْ أَشْرَعَ في الإملاء : قد عَلِمْنَا أنكم طائفة من أبناء النَّعَم ، وأنكم (1) هجرتم أوطانكم ، وفارقتم دياركم وأصحابكم ، وإنِّي مُحَدِّثكم بما (٧) تَحَمَّلْتُهُ في طلب العِلْم من المشقة والجهد ، وما كَشَفَ الله عني وعن أصحابي ببركة العِلْم وصَفُو العقيدة ، ومن الضيق والضَّنَكِ .

واعلموا أَنِّى كُنْتُ فى عنفوان (^) شَبابى ، وارْتَحَلْتُ مِنْ وطنى لطلب العلم وَاسْتِمْلَاءِ الحديث ، فاتَّفَقَ حُلُولى (^) بأَقْصَى المغرب ، وحلولى بمصر فى تسعة نَفَرٍ من أصحابى من طلبة العِلْم ، وكنا نختلف إلى شيخ كان أَرْفَعَ أهل عصره فى العلم مَنْزِلَةً ، وأرْوَاهُمْ للحديث ، وأعلاهم إسنادًا ، وكان يملى فى كل

<sup>(</sup>١) هكذا في و م ، ، ولعله مُخَرَّف من و أنوجور ، التركي .

<sup>(</sup>٢) في وم ۽ : و مالا ۽ .

<sup>(</sup>٣) في [م]: (في تاريخ).

<sup>(</sup>٤) في ﴿ م ﴾ : ﴿ سَتَةَ عَشْرَ سَنَةً ﴾ خطأً ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٥) إلى هنا ينتهي الساقط من ﴿ ص ﴾ والمشار إليه في ص ٦٥٠ الهامش رقم (١) .

 <sup>(</sup>٦) في و م ، : و وأهل ، مكان و وأنكم ، تحريف .

<sup>(</sup>٧) ان دمه: دماه .

<sup>(</sup>٨) لى د م ، : د عنوان ، تحريف .

<sup>(</sup>٩) في ( م ) : ( حصولي ، تحريف ،

يوم مقدارًا يسيرًا من الحديث حتى طالَتِ المُدَّة ، وخَفَّتِ النفقة ، ودَعَتْنَا الضرورة إلى بَيْع ماصَحِبْنَا من ثوب وغيره ، إلى أنْ لم يَبْقَ معنا ما نَتَقَوَّتُ به يومًا واحدًا ، فَطَوَيْنَا ثلاثةَ أيام جوعاً بشرِّ حالٍ ، ولم يبق مع أَحَدِنَا رَمَق ، وأصبحنا اليوم الرابع بحيث لا قُوَّةَ لأحد مِنَّا من الجهد والجوع ، وأُحْوَجَتِ الضرورةُ إلى كَشْفِ قناع الحشمة ، وبذل الوجه إلى السُّؤَال (١) ، فلم تَسْمَحُ نفوسُنا لذلك ، و لم تَطِبْ قُلوبُنا به ، وأَنِفَ كُلُّ مِنَّا مِنْ ذلك ، والضرورة تحوج إلى السؤال (٢) ، فوقع اختيارنا على كَتُب رقاع باسم كُلِّ واحِدٍ ، فمن ارتفع اسمه منها كان هو القامم بالسُّؤال ، وتَحَصُّل القُوتُ له ولأصحابه ، فارتفعت الرقعة التي باسمي ، فتحيرتُ في أُمْرِي (٣) ، وعدلتُ إلى زاوية من المسجد فصليتُ ركعتين ، وقويتُ الاعتقاد فيهما بالإخلاص ، ودعوتُ الله تعالى بأسمائه العِظَام وكلماته الرفيعة لكشف الضُّرُر وسياق الفَرَج ، فلم أفرغ من صلاتي حتى دَّخَلَ مسجدًنا شابٌّ حَسَنُ الوَّجْه ، طَيُّبُ الرائحة ، نظيفُ الثياب ، يتبعه خادمٌ ، وفي يده منديل ، فقال : مَنْ منكم الحسَن بن سفيان ؟ فرفعتُ رأسي من السُّجْدَةِ وسلمتُ وقلتُ : ماتريد ؟ وما حاجَتُكَ ؟ فقال : إنَّ الأمير أحمد بن طولون يُقْرِثُكم السَّلام ويعتذر إليكم (1) في الغفلة عن تَفَقُّدِ أحوالكم ، والتقصير الواقع في رعاية حقوقكم ، وقد بعث بما يغني نفقة الوقت ، وهو زائركم في غد بنفسه ، معتذرٌ بلطفه ، ثم وضع بين يَدَى كل واحدٍ مِنَّا صُرَّةً فيها ماثة دينار .

فَعَجِبْنَا مِن ذَلِكَ وَقُلْنَا لِلشَّابِّ : مَا القِصَّة ؟ فِقَال : إِنِّى أَحَدُ خُدَّام أَحمد ابن طولون الأمير - الذين هم (٥) الخاصَّة - دَخَلْتُ عليه في يومي هذا مُسلَمَّا

<sup>(</sup>١) في ﴿ م ﴾ : ﴿ السواد ﴾ ومعناها : عامة الناس .

<sup>(</sup>Y) b ( a ) : ( السواد ) .

<sup>(</sup>٣) في ﴿ م ﴾ : ﴿ أمير ﴾ تحريف .

<sup>(</sup>٤) في و م ، : د إليه ، لا يصبح .

<sup>(</sup>٥) هكذا في و م ، .. والضمير و هم ، يعود على الخُذَّام .

ف جُمْلَة أصحابي ، فقال لنا : إنى أُحِبُّ اليومَ أَنْ أَخْلُو بنفسى . فانصرفْنَا ، فلما عُدْتُ لم أَسْتَقِرَّ حتى أتانِي رسوله مسرعاً في طلبي ، فوجدتُه منفردًا في بيت ، واضِعًا يمينه على خاصرته لوَجَع داخِلَ أحشائه ، فقال لى : أتعرف ابن سفيان وأصحابه ؟ قلت : لا . قال : فاقصد المَحَلَّة الفلانية والمسجد الفلاني واحمَلُ هذه الصُررَ إليه وإلى أصحابه ، فإنهم منذ ثلاثة أيَّام جياعٌ بحالة ضعيفة ، ومَهِّذُ عُذْرِي وعَرِّفْهُم أنَّى الغداة زائرهم .

فسألته عن السبب الذي دعاه [ إلى ] (١) هذا . فقال : دخلتُ إلى هذا البيت منفردًا على أنى أستريح ساعةً ، فما هدأتْ عَيْنِي حتى رأيتُ في المنام فارِسًا في الهواء (٢) مُتَمكِّنَا تَمَكُّنَ مَنْ يمشى على وَجْه الأرض ، وبيده رُمْحٌ وقصبة ، فجعلتُ أنظر إليه متعجبًا حتى نَزَلَ إلى باب البيت ، ووضعَ سافِلَة الرمح على خاصرتى وقال لى : قُمْ فَأَدْرِكُ الحسن بن سفيان وأصحابه ، قُمْ فأدركهم فإنهم منذ ثلاثة أيام جياعٌ في المسجد الفلاني .

فقلت له : مَنْ أنت ؟ قال : أنا ﴿ رضوان ﴾ خازن الجنان ، وقد سَافَلَ رُمْحُهُ خاصِرَتِي ، وأصابني من ذلك وَجَعٌ شديد ، لا حركة لى معه . ثم قال لى : عَجّل السَّاعَة إيصال هذا المال إليهم ليزول عَنِّى هذا الوجع .

قال الحَسَن : فتعجَبْنَا من ذلك ، وشكَرْنَا الله تعالى ، وأصْلَحْنَا أَمُورَنا ، ولم تَطِبْ نُفُوسُنا بالمقام حتى يزورنا الأمير ، ويَطَّلِعَ الناسُ على ذلك من أسرارنا ، فيكون ذلك سببَ ارتفاع ِ اسم ، ويتصل بذلك نوع (٣) من الرِّيَاء والسَّمْعَة ، فخرجنا تلك الليلة من مصر ، وأصبح كُلُّ واحدٍ منَّا وَاحِدَ عصره ورفيع دهره في الفضل .

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين زيادة من عندنا .

<sup>(</sup>٢) في و م ) : د الحوى ) .

<sup>(</sup>٣) في ﴿ م ﴾ : ﴿ ويتصل من ذلك بنوع ﴾ .

فلما أصبح ابن طولون أتى إلى المسجد لزيارتنا وطلبنا ، فَأَخْبِرَ بخروجنا ، فَأَمَرَ بِالْتِيَاعِ ِ تلك المخلة بأُسْرِهَا ، وأَوْقَفَها على ذلك المنزل وعلى مَنْ ينزل فيه من الغُرباء من أهل العلم والفضل [ نَفَقَةً لهم ، حتى لا تَخْتَلُ أُمورُهم ، ولا يصيبهم من الخَجَل ما أصابنا ] (١) .

وذلك كله من صفو الدِّين وقُوَّتِةِ وصحة الاعتقاد .

\* \* \*

## قبر الشيخ عَفَّان بن سليمان الخياط (٢):

قبر الشيخ عفان بن سليمان الخياط – رحمه الله تعالى – بفسطاط مصر ، في تربة بها ، وقبره يُزّار ، والدُّعاء عنده مُسْتَجاب . وكان له مَعْرُوفٌ للفقراء والمحتاجين ، وله وَقْفٌ إلى الآن يطعم منه الحلوى وغير ذلك . و لم تُعْتَرضُ أَحْبَاسُهُ كَا اعْتُرِضَ غيرها مَعَ قِدَمِ العهد بها (٣) .

وهو أبو الحَسَن عَفَّان بن سليمان . [ قيل : إنَّ سَبب غناه ] (1) أنه رأى في المنام هاتفًا يقول له : ياعَفَّان ، اذْهَبْ إلى بغداد ليحصل لك الغِنى (٥) . فلم يكترث بهذه الرُّوْيَا . ثم رأى رؤيا ثانية تدل على ذلك (٢) ، فقال حينفذ : تَعَيَّنَ الدُّهَاب . فرحل إلى بغداد وجلسَ على دُكَّان خياط يخيط عنده (٢) ، فبقى عنده ستة أشهر ، ولم يَرَ أَثَر ذلك المنام الذي رآه في مصر (٨) .

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين عن ﴿ ص ﴾ ولم يرد في ﴿ م ﴾ .

<sup>(</sup>٢) [ انظر ترجمته في تحفة الأحباب ص ١٢٢ وما بعدها ] .

<sup>(</sup>٣) في دم ۽ : د فيها ۽ .

<sup>(</sup>٤) مايين المقوفتين عن و ص ، وساقط من و م ، .

<sup>(</sup>٥) في و ص ، : و تمضى إلى بغداد تستغنى ، .

<sup>(</sup>٦) في و ص ؛ : و فرآه مرة وأخرى ، حتى رآه مرارًا ؛ .

<sup>(</sup>V) في « م » : « ثم إنه سافر إلى بغداد وجلس عند خياط بأسوة الصُّنَّاع » .

<sup>(</sup>٨) هكذا في د ص ، .. وفي د م ، : د فلم يَرَ لرؤياه أثرًا ، فتغيَّر قلبه ، .

فَتَغَيَّرُ قَلْبُهُ ، وضَاقَ صَدْرُهُ ، وتَغَيَّرُ حَالُهُ على مُعَلِّمِهِ ، فقال له يومًا : رأَيْتُكَ تَغَيَّرْتَ عن الحالة – التي كُنْتَ عليها من الانبساط – أُخيِرْنِي مابِكَ ؟!

قال : تَغَرَّبْتُ عن أهلى ووطنى بسبب مَنام رأيتُهُ ولمْ أَرَ أَثْرَهُ ! فقال له : وَمَا رأَيْتُ ؟ فأَخْبَرَهُ بالمَنَام . فقال له المعلم : إنَّمَا هي أَضْغَاثُ أحلام ، والله إلى أَرَى وَثُلَ رؤياكَ هذه سَنِينَ كثيرة ، أَرَى (١) هاتفًا يقول لى : امْضِ إلى الدَّار الفلانية بمصر ونُحذُ منها رِزْقَكَ من المحل الفلاني فيها .

فلما قال المعلمُ لعَفَّانَ ذلك ، تأمَّل عفان هذه الصُّفَة ، فإذا هي دَارُهُ ، فَوَجَد فيه مالًا فَوَدَّعَ المعلمَ ورجَعَ إلى مصر ، فحفر الموضع الذي ذَكَرَهُ المعلم ، فوَجَد فيه مالًا كثيرًا ، فاشترى الأملاك والرياع وعمل فيها (٢) ، وأُعْطَى الفقراء والأرامِلَ والمساكينَ ، وعَمَّرَ مسجدًا عظيمًا يصلى فيه ، وعمل بجانب المسجد و تُربّة ، لدفنه .

رُوِى (٣) أَنَّ إماماً كان بمسجده من عباد الله الصالحين ، ما وَقَفَ له في يوم ، ولا سأل حاجَةً ، وما شرب من مائه قط ، ولا أكل عنده ولا عند أُحَد مطلقًا ، فَاتَّفَقَ أَنَّ الإمام (٤) أَوْدَعَ عنده رَجُل مالا في صندوق ، قَدْرُهُ عشرة آلافِ دينارِ وسافَر إلى الحجاز ، وللإمام بنات ، فَزَوَّجَ بَعْضَهُنَّ (٥) ، فلما سَمِعَتْ زَوْجَتُهُ بوقوع العقد أَخَذَتْ من المال المُودَع عند بعلها وجَهَّزَتِ البنات ، فَرَآهَا وهي تُجَهِّزُ ، فقال لها : مِنْ أَينَ لَكِ هذا المال الذي تصنعين به ما أَرَى ؟ فقالت له : مِنْ ورَائَةٍ (٢) وَرِثْتُهَا . فسكت الإمام .

<sup>(</sup>١) قوله و أَرَى ) عن و مس ) .

<sup>(</sup>٢) فى د م ، و د ص ، : د فيهم ، .. والرَّياع : الأراضى الجيدة ، وهي عن د ص ، .

<sup>(</sup>٣) فى د م » : د وِمِمَّا لَقُل » .. وفى د ص » : د روى أنه كان له مسجد ، له إمام ، يصلى فيه » .

 <sup>(</sup>٤) هكذا في و م ، .. وفي و ص ، : و وكان الإمام زاهدًا عابدًا وَرِعًا ، ما استقضى حاجةً
 قط ، . وقوله : و فاتفق أن الإمام ، عن و ص ، و لم يرد في و م » .

 <sup>(</sup>٥) هكذا في و ص ٤ .. وفي و م ٤ : و فخطِب بعضهم منه فزوجهم ٤ لاتصبح لغة . والصواب و بعضهن ٤ و و فزوجهن ٤ .

<sup>(</sup>٦) فى د م ، : د وارثة ، .

فلما رَجَعَ الحاجُ صاحبُ المال إلى الإمام وطَلَبَ وديعته ، فقال : بسم الله ، ثم دخل ليأتيه بالمال ، فلم يجد في الصندوق شيعًا ! فقال لها : أين المال ؟! قالت له : جَهَّرْتُ به بنائكَ ! فلطم الرجلُ رَأْسة ، وخَرَجَ إلى صَاحِبِ المال وقال له : أمْهِلْنِي إلى الغد . واعتذر إليه بِعُذْرٍ . فتوجّه الرجلُ إلى داره . وخرج الإمام من ساعته ومَضَى إلى دار عَفَّان ، وطَرَق عليه الباب . فخرج عَفَّانُ مُسرعًا ، فقال له : لاتحف ، وأتيني بالصَّندُوقِ . فملاً الأكياسَ كما كانت وربطها ، وأَعْلَقَ الصندوق كما كان ، ودَفَعَهُ للإمام .

فلما أصبح الصباح جاء صاحبُ الوديعة إليه ، فَسَلَّمَ له الإمام صُنْدُوقَهُ (١) ، ففتحه صاحبه ونَظَرَ فيه ، فاخْتَلَفَتْ عليه العَلامَة ، فقال له : ما هذه عَلامَتِي ! فقال له : أَمَا تعلمُ وَزْنَ مالك وعَدَدَهُ ؟ قال : نعم . قال : فَانْظُرُ فَإِنْ نَقَصَ لَكَ شِيءٌ فَأَخْبُرْنِي به .

فقال له الرجلُ صاحبُ المال : أَخْبِرُنى مَا وَقَعَ فَى هَذَا المَالَ . فقال له : يَاهَذَا ، زِنِ المَالَ فَإِنْ نَقَصَ شَيْعًا دَفْعَتُهُ لَكَ ! فقال الرجلُ : لا آنحُدُ إِلَّا مَالَى بعينه أو تخبرنى بما وقَعَ .

فَحَدَّتُهُ الخَبَر ، فقال له صاحبُ المال : جَزَاكَ الله عنى خيرًا ، وقَبَّلَ رَأْسَهُ ، وقال : اعلمُ أَنِّى أَخْرَجْتُ هذا لتجهيزِ بنتٍ فقيرة ، أو أرملة ، أو كسوة عُريان ، وما أَشْبَهَ ذلك ، والآن ، فقد كَفَيْتَنِى هذه المَقُونَة وأَرَحْتَنِى من هذا التعب ، جزاك الله خيرًا ! ثم تَرَكَ المالَ ومَضَى .

فَأَخَذَ الإمامُ المالَ وجاءَ به إلى عَفَّانَ وقال له : ياسيدى ، نُحَذُ مالَكَ ، فَقَدْ سَدَّ الله عنى ، جزاك الله خيرًا ! فقال له عَفَّان : أَنَا قد خرجتُ لله عنه وليس لى به حاجة . فقال الإمام : جزاكَ الله خيرًا ، ثم أَخَذَ المالَ وتَوَجَّهَ إلى منزله .

<sup>(</sup>١) هكذا في و ص ۽ .. وفي و م ۽ : و حاله ۽ مكان و صندوقه ۽ .

وكان الشيخ عنّان إذا خرج لصلاة الصبح أُخذَ في كُمّهِ صُرَرًا ففرقها على الناس ، فيها (۱) من عشرة دنانير إلى خمسين دينارًا ، فقيل إنه خرج يومًا على جَارِى عادتِه فَوجَد رجلًا جالسًا مُستندًا إلى الحائط مَهْمُومًا ، فتركَ في حجره صُرَّة فيها خمسون دينارًا ، فائتبَهَ الرجلُ فوجَدها في حجره ، فأخذها وجاء إلى حَانُوتِهِ ، فجاء وكيلُ عنّان وطالبه بمالٍ عنده لعنّان ، فَدفَعَ الصَّرَّة للوكيل كا حَانُوتِهِ ، فجاء وكيلُ عنّان وطالبه بمالٍ عنده لعنّان ، فَدفَعَ الصَّرَّة للوكيل كا هي ، وجَبًا الوكيل عليها (۲) إلى آخر النهار ، وجاء بالمال لعنّان فَسلّمة له ، فأخذه عنّان ونظر فوجد الصَّرَّة التي دفعها في أول النهار عادَتْ إليه ، فقال للوكيل : مِنْ أينَ لَكَ هذه الصَّرَّة ؟ قال : ياسيدى حديثي فيها غريب .. خضر قال : مِنْ أينَ لَكَ هذه الصَّرُّة ؟ قال : ياسيدى حديثي فيها غريب .. فرعَدَتُ على الغد ، فلما كان تلك الليلة بِتُ مهمومًا ، ولمّا أصبحتُ صليتُ الصَّبَحَ ودعَوْتُ الله – عز وَجَلَّ – وسألته أَنْ يُفَرِّجَ عَنِّى ، وأسندتُ ظَهْرِى المصرة في حجرى ، فأخذتُها وفتحتُ دُكّاني وجلستُ ، فلما جاءني وكيلك للمحراب ، فلم أشعر إلّا وقد استغرقتُ في النوم ، فلما استيقظتُ وجدتُ هذه الصرة في حجرى ، فأخذتُها وفتحتُ دُكّاني وجلستُ ، فلما جاءني وكيلك دفعتها له ، وفَرَّجَ الله عنى . فهذا ما كان مِنْ أَمْرِى .

فقال عفَّانُ للوكيل : أُمْحُ ما عَلَى (٣) هذا من المال فى هذه السَّاعة . فَفَعل . ثم إِن عفَّانَ دَفَعَ له الصَّرَّةَ وقال له : رَقِّعْ (١) بهذه حالَكَ . فأُخذَهَا وانصرف شاكرًا .

وقيل : إنَّ الحافظَ الفاطِحِّى رأَى فى المنام قائلًا يقول له : ياعبد المجيد ، لِمَ لَمْ تَزُرُ ابنَ سليمان ؟! فَانْتَبَهَ وهو يظنُّ أنه ابن سليمان بن داود ، فَفُسَّر له بأنه عفَّان هذا . فركبَ وجاء إلى تُرْيَتِهِ ، ودَعَا عنده من الشباك .

<sup>(</sup>١) في ( م ) و ( ص ) : ( فيهم ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ عليها ﴾ عن ﴿ ص ﴾ . وَجَبَّا : جَمَّعَ .

<sup>(</sup>٣) في و م ، : و ماكان ، مكان حرف الجر ( على ، .

<sup>(</sup>٤) أي : أصلِح .

وكان لعقّانَ مكانٌ مرتفعٌ يجلس فيه ، فجلسَ فيه في بعض الأيام ، وجَاءَتُ له أَحْمَالٌ فَوْضِعَتِ في الطريق وهو ينظر إليها ، فجاء رَجُلٌ فقير معه إناءٌ فيه شيءٌ من ( النيدة ) فَعَثَر بِعِدْلٍ (١) فسقط الإناء من يده وتَبَدَّدَ ما فيه ، فبقي باهتًا . فاستحضرَهُ عقّانُ وقال له : ما دَهَاكَ يارَجُل ؟ قال : ياسيدى أنا رَجُلّ فقيرٌ ، أعملُ في كل يوم بدرهم وربع درهم ، وأشترى نُحبُزُا بذلك لعيالي ، فلما كان اليوم اشتهى الصّبيّةُ شيئًا حُلوًا ، فاشتريتُ لهم هذه ( النيدة ) التي سَقَطَتْ بما عملتُ ذلك اليوم ، فدهشتُ لذلك ، فلا أنا بالذي أبقيتُ ثمن الخبز ، ولا أنا بالذي قضيتُ شَهْوَةَ الصّبية .

فبكى عفان وقال له : إِذْهَبْ فَكُلُّ عِدْلٍ وَجَدْتُهُ مُلَوَّنَا بشيءٍ من ﴿ النَّيدَة ﴾ فَخُذْهُ .

فَنَزَل الرجُل إلى الأَعْدَال فَوَجَدَ ﴿ النيدة ﴾ قد وَقَعَتْ على عِدْلِ واحدٍ . فأخذه ومَضَى .

وقیل : إنه بعد هذا كله ، وهذه العطایا (۲) لَمَّا حَانَتْ وَفَاتُهُ قال لِصَاحِبٍ له : إذا أنا متُ ، فَخُذ ابنتى هذه – ولمْ يكن له سواها – فَاتْرُكُهَا فَى المسجد وخَلِّ سبيلَها ، فإنَّهَا وديعتى عند الله تعالى .

فلمَّا توفى فَعَلَ صَاحِبُهُ كَمَا أَمَرَ (٣) ، فَاتَّفَقَ أَنِّ مَحْظِيَّةً مِن حَظَايَا أَمِيرِ المُؤْمِنِينِ الحُلِيفة الفاطمى ، دَخَلَتْ إلى الجامع مُتنكرةً فى زَى العَوامِ بِقَصْدِ الفُرْجَة ، فلما رأَتُهَا جَلَسَتْ بإزائها طويلًا ، وانتظرتْ مَنْ يطلبها ، فما وجدَتْ أَحَدًا ، فقالت لها : أَلَكِ والدَّ أَو والدة ؟ قالت : لا . فأَخَذَتُهَا ومَضَتْ بها

<sup>(</sup>١) النيدة : نوع من الحلوى .. والعِدُّل : الحِمْل .

<sup>(</sup>٢) هكذا في و ص ۽ .. وفي و م ۽ : و بعد هذا الإعطاء ۽ .

<sup>(</sup>٣) في ﴿ ص ﴾ : ﴿ فَفَعَلَ ذَلَكَ وَتَرَكُهَا فِي الجَامِعِ ﴾ .

إلى القصر فَرَبَّتَهَا ، فَرَأْتُ من بَرَكتِهَا شيئًا كثيرًا ، فأرادَ الخليفةُ تزويجها لابنه ، فَفَيَّشَ عَلَى ولِي لها ، ثم إنه وَقَعَ على خبرها ، وعَرَفَ أباها ، فحمد الله تعالى ، ثم أنفذ خَلْفَ عَمِّهَا فَحَضَر ، وعقد لابن الخليفة عليها ، وكبر شأنها .

## مشهد محمد بن أبي بكر الصِّدِّيق - رضي الله عنهما:

مشهد محمد بن أبى بكر الصديق ، رضى الله عنه ، ويُعْرَفُ بمسجد وزِمَام » (١) غلامه ، وهو الذي بناه ، ورَأْسُ محمد بن أبى بكر تحت المنارة .

وأمَّه أسماء بنتُ عُمَيْسِ الخَنْعَمِيَّة (٢) ، كان قد تزوَّجها جعفر بن أبي طالب المعروف بالطيَّار – رضى الله عنه – فولدت له عبد الله ، وعَوْنًا ، وعمدًا . ثم قُتِلَ جعفر في غزوة من غزواته ، فتزوجها بعده الصَّدِّيقُ ، رضى الله عنه ، فولدت له محمد بنَ أبي بكر هذا . ثم توفي الصَّدِّيقُ عنها فَتَزَوَّجها بعده على بن أبي طالب ، رضى الله عنه ، فولدت له يحيى – ولا عَقِبَ له ٢٠٠ .

ونشأ محمدٌ هذا عند على بن أبى طالب ، وكان من خاصَّتهِ ، وحَضَرَ معه يوم الجَمَل وصِفِّين (٤) . ووَلَّاهُ مصر ، فَدَخَلَها فى النصف من شهر رمضان سنة ٣٧ هـ إلى أَنْ بعث معاوية عمرو بن العاص – رضى الله عنهما

 <sup>(</sup>١) في دم »: د غلام زمان » تحريف من الناسخ . [ وانظر الكواكب السيارة ص ١٨٤ و ١٨٥ ،
 وتحفة الأحباب ص ١٣٦ و ١٢٧ ] .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمتها في أسد الغابة ج ٧ ص ١٤ .

<sup>(</sup>٣) في وم » : و لم يُعقّب » ، أي : لم يترك أولادًا .

<sup>(</sup>٤) هكذا في و ص ۽ .. وهذه الجملة في و م ۽ فيها خلط من الناسخ .

- فى جيوش أهل الشام ، ومعه (١) معاوية بن حُدَيْج وأصحابه (٢) فى صفر سنة ٣٨ هـ . فَاقْتَتَلُوا ، فانهزمَ محمد بن أبى بكر مع المصريين ، ودَخَلَ فاختباً فى بيت مَجْنُونَةٍ ، فلما أقبل معاوية بن حُدَيْج فى عَسْكَرِه مَرَّ بالمجنونة صاحبة المنزل وهى قاعدة على الطريق ، وكان لها أخّ فى الجيش ، فقالت : تُريدون قَتْلَ أَخِى ؟ قالوا : ما نَقْتُلُه . قالت : فهذا محمد بن أبى بكر فى داخِلِ بيتى ! فدَخَلُوا عليه فربطُوه بالحبالِ وجَرُّوهُ على الأرض ، فلما جِيءَ به بين يَدَى معاوية بن حُدَيْج ، قال له : اخْفَظْنِي لأبى بكر . فقال له : قَتَلْتُ من قَوْمِي ثمانين رَجُلًا فى عثمان وأثر كُك وأنت صاحبه !

فقتله لأربع بقينَ من صَفَر ، وقيل : لأربع عشرة ليلة خَلَتُ من صفر المذكور سنة ٣٨ هـ . وكان مولده عام حجة الوداع ، ولدته أُمُّهُ بالشجرة عند ذى الحُلَيْفَة حيث (٣) أُخْرَمَ رسولُ الله ، عَلَيْكُ ، مُتَوَجِّهًا إلى مكة .

ولَمَّا قُتِلَ أُمَرَ به معاویةُ أَنْ یُجَرَّ فی الطریق ویُمَرَّ به علی باب دار عَمْرِو ابن العاص ، لِمَا یعلم من کراهته لذلك (ئ) ، وأُمَرَ به فَأْحْرِقَ بالنار (٥) فی جیفة حمار ، ودُفِنَ فی الموضع الذی قُتل فیه . فلما كان بعد سَنَة جاء « زمامٌ » غُلامُهُ فحفر علیه ، فلم یجد سوی رأسه ، فدفنه فی هذا المسجد . ویقال : إن الرأس فی القبْلة .

وكانت ولايةُ محمدٍ عَلَى مصر خمسةَ أَشُهُرٍ . وكانت عائشة أُمُّ المؤمنين – رضى الله عنها – قد أنفذت أخاها عبد الرحمٰن إلى عمرو بن العاص ، رضى الله عنه ، فى شأن محمد ، فاعتذر بأنَّ الأَمْرَ لمعاوية بن حُدَيْج .

<sup>(</sup>۱) في 1 ص ١ : 1 ومعهم ١ .

<sup>(</sup>۲) في ( م ) : ( وأصحابه مَقْدَم الجيوش ) .

<sup>(</sup>٣) لى د م ١ : د حين ١ .

<sup>(</sup>٤) فى و ص ) : و من كراهته لقتله ) .

 <sup>(</sup>٥) فى ( م ) : ( ولمَّا سُجِبَ أُخْرِقَ بالنار ) .

ولمَّا تُعِلَ محمد ووصلَ خبره إلى المدينة أَمَرَتْ حبيبةُ بنت أبى سفيان ، رضى الله عنهما ، أنْ يُشُوى كَبْشٌ ، فَشُوِى ، وبَعَتَتْ به (١) إلى عائشة ، رضى الله عنها ، وقالت : هكذا شُوِى أُنحوكِ بمصر ! فلم تأكل عائشةُ رضى الله عنها بعد ذلك الشَّوِى (٢) حتى ماتت .

ولمَّا بلغَ أَسْمَاءَ بنت عميس رضى الله عنها ، خَبُرُ (٣) ولدها محمد بن ألى بكر وقَتْلُه ، وإحراقُه بالنار ، قامت إلى مسجدها وجَلَسَتْ فيه ، وكَظَمَتِ الغيظَ حتى شَخَبَتْ ثَدْيَاهَا دمًا (٤) .

ولَمَّا بلغَ عَلِيًّا (°) ، رضى الله عنه ، قَتْلُهُ وإحراقُهُ بالنار (') ، وَجَدَ عليه وَجُدًا عظيمًا (') ، وقَامَ خَطِيبًا ، فحمد الله تعالى وأَثْنَى عليه ، ثم قال : أَلَا إِنَّ مُحَمَّدَ بن أَبَى بكر قد أُصِيبَ ، رَحِمَهُ الله ، وعند الله نحتسبُه ، أَمَا والله أَنْ كَانَ لما علمتُ لمَنْ يؤمن بالقضاء ، ويعمل للجزاء ، ويحب هذا (^) المؤمن ، ويبغض شكل الفاجر .

وقيل لعلمًّى عليه السلام : لقد جَزعْتَ علَى محمد [ بن أبي بكر ] (١٠) جزعًا شديدًا . فقال : أَجَلُ والله ، كان لي ربيبًا ، وكنتُ أعدُّهُ وَلَدًا (١٠٠) .

 <sup>(</sup>۱) فى ( م » : ( شم أرسلته » . وانظر ترجمة حبيبة بنت أبى سفيان فى أسد الغابة ج ٧ ص ٦٠
 و ١٦ ، وقال أبو عمر : أظنها حبيبة بنت أم حبيبة بنت أبى سفيان .. .

<sup>(</sup>٢) في ﴿ ص ﴾ : ﴿ الشواءِ ﴾ . والشُّوتَى : المَشْوِقُ ، فكلاهما بمعنى واحد .

<sup>(</sup>٣) في و من ١ : و أَمْرُ ١ .

<sup>(</sup>٤) شَخَيَتْ ثَلْمَاهَا دمًا : تفجّرا دمًا . والعبارة هذه عن و ص ، .

 <sup>(</sup>٥) فى د م ، و د ص ، : د على ، خطأ ، والصواب بالنصب على المفعولية .

<sup>(</sup>٦) في د م ، : د ماوقع له ، .

<sup>(</sup>٧) أى : حَزِنَ عليه حُزْنًا عظيمًا .

<sup>(</sup>٨) في دم ۽ : د هذي ۽ .

<sup>(</sup>٩) مابين المعقولتين عن و ص ) .

<sup>(</sup>١٠) إلى هنا انتهى الكتاب في ٥ ص ٠ .

وقيل : إنه لمّا بَلَغَهُ قَتْلُهُ بكى عليه وقال : والله لقد كان غلامًا نافعًا ، ورُكْنًا دافعًا ، وسيفًا قاطعًا ، وحبيبًا لنا عَدُوًّا لهم ، ويحزنني عليه شَماتُتُهُمْ به .

وَلَمَّا بَلَغَهُ أَنهِم قَالُوا : كَانَ عَاقًا لِوَالِدَيْهِ قَالَ : وَالله لَقَدَ كَانَ بَارًا بِوَالِدَيْهِ ، وسأحتسبه عند الله . وقال : لا أَحَدَ بايَعَنِي عَلَى مَا فَى نَفْسِه إِلَّا مُحَمَّد بن أبي بكر ، فإنه بايعني على ما في نفسي .

\* \* \*

وهذا ما انتهى من كتاب « مرشد الزُّوَّار » وحسبنا الله ونعم الوكيل . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

\* \* \*

تم تحقیق الکتاب بحمد الله تعالی وعونه ، ویلیه ( الذیل ) الذی أعده المحقق ، ویضم المزارات التی لم یدرکها مؤلف ( مرشد الزوار ) والتی لا تزال قائمة إلى الآن بالجبانة الکبری والصغری .

## « فهارس الكتاب » (\*)

- ١ فهرس الآيات القرآنية .
- ٧ -- فهرس الأحاديث النبوية .
  - ٣ فهرس القوافي .
  - ٤ فهرس الأعلام .
- فهرس الأماكن والبلاد والبقاع .
- ٣ فهرس الجماعات والقبائل والأمم والطوائف .
  - ٧ مراجع التحقيق والتعليق .
    - ۸ فهرس المحتویات .

(\*) هذه الفهارس خاصة بمتن الكتاب فقط .

( ۱ ) فهرس الآيــات القرآنيــة

| الصفحة | رقمها | السورة   | رقمها | الآيــة                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧     | ۲     | البقرة   | ٥     | ﴿ وأُولئكَ هُم المفلحون ﴾                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۳٦    | ۲     | البقرة   | ۲.٧   | ﴿ وَمِنَ النَّاسَ مَنْ يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتَغَاءَ<br>مَرْضَاةَ الله ، والله رَّءُوف بالعباد ﴾                                                                                                                                                              |
| ٤٠     | 4     | البقرة   | 700   | ﴿الله لا إِلَّه إِلَّا هُو الْحَتَّى القيوم ﴾                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٧     | ۲     | البقرة   | 412   | ﴿لله مالى السَّمُواتِ ومالى الأرضُ ﴾                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱٦٧.   | ٣     | آل عمران | ٣٧    | ﴿ كُلما دَخُل عليها زكريا المحراب وجَدَ عندها رزقًا ، قال يامريم أنّى لكِ هذا ، قالت : هو من عند الله ، إنَّ الله يرزقُ مَنْ يشاء بغير حساب ﴾ ﴿ إنَّ الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليكًا أولئك لا خَلَاقَ لهم في الآخرة ، ولا يكلمهم الله ولا ينظر |
| ۲۲.    | ٣     | آل عمران | YY    | إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ، ولهم عذابٌ أليم ﴾ ﴿ وَلا يَعْسَبُنُ الذِّينَ قُتِلُوا فَى سَبِيلِ الله                                                                                                                                                       |
| 111    | ٣     | آل عمران | 179   | أمواتًا ، بل أحياء عنــد ربهم<br>يُرْزَقُون ﴾                                                                                                                                                                                                               |

| الصفحة | رقمها | السورة       | رقمها | الآيــة                                                                                                |
|--------|-------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٥     | ٥     | المائدة      | ٣١    | ﴿ فَأُصْبَحَ مِنِ النادمينِ ﴾<br>﴿ وقالت اليهود يدُ الله مغلولة ، غُلَّتْ                              |
| 707    | ٥     | المائدة      | ٦٤    | أبدين                                                                                                  |
| 140    | ٦     | الأنعام      | 17    | بیندیهم مه<br>﴿ قل لله ، کَتَبَ علی نفسه<br>الرَّحمة ﴾                                                 |
| 140    | ٦     | الأنعام      | 177   | ﴿ لهم دار السلام عند ربهم ، وهو وليُّهم بما كانوا يعملون ﴾ ﴿ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا              |
| ११९    |       | التوبة       |       | عملًا صالحًا وآخر سيقًا ، عَسَى الله<br>أن يتوب عليهم ﴾<br>﴿ إنَّ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم        |
| ٣٣.    |       | التوبة       |       | و أموالهم بأنَّ لهم الجنة ﴾<br>﴿ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ،                                   |
| ١٨٦    | 11    | هود          | ٧٣    | و ر مده الله وبر عده حديد م الله الله عميد مجيد ﴾<br>﴿ ذلك يومٌ مجموعٌ له الناسُ وذلك                  |
| ٣١.    | 11    | هود          | ١٠٣   | نو دنت يوم جملوح به الناش ودنت .<br>يوم مشهود ﴾                                                        |
| 771    |       | يوس <i>ف</i> | ۲.    | ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمِن بَخْسِ دراهم معدودة ﴾                                                             |
| ٣.٧    | ١٢    | يوسف         | ٥.    | ﴿ ارْجُعُ إِلَى رَبِكُ فَأَسَأَلُهُ ﴾ ﴿ لَا تَثْرِيبُ عَلَيكُم اليَّـوم يَغفُــر الله                  |
| ٣.٢    | ١٢    | يوسف         | 9 7   | ر ساريب سيام مير الكم ﴾<br>﴿ وأَوْحَى رَبُك إلى النحل أنِ اتخذِى من<br>الجبال بيوتًا ومن الشجر ومِمَّا |
| 717    | ١٦    | النحل        | ٨٢    | يعرشون ﴾                                                                                               |

| الصفحة                 | السورة رقمها | رقمها     | الآيــة                                                                                                                      |
|------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177                    | الإسراء ١٧   | 44        | ﴿ فلا تَقُلْ لهما أُفِّ ولا تَنْهَرْهُمَا ﴾                                                                                  |
| ٥٧                     | الإسراء ١٧   | 3 7       | ﴿ رَبِّ ارْحَمْهُما كَمَّا رَبِيانَي صَغَيْرًا ﴾                                                                             |
| 771                    | الكهف ١٨     | ١٧        | ﴿ أخرقتها لتغرق أهلها ﴾                                                                                                      |
| 401                    | الكهف ١٨     | ١٨        | ﴿ وَنُقَلِّبُهِم ذَاتَ اليمين وَذَاتِ الشمال ﴾                                                                               |
| ٥٧                     | الكهف ١٨     | ٤٩        | ﴿ ووجدوا ماعملوا حاضرًا ولا يظلم رَبُّكَ أَحدًا ﴾ ﴿ الدين ضَلَّ سَعْيُهم في الحياة الدنيا                                    |
| ٣٣                     | الكهف ١٨     | ١٠٤       | وهم يَحْسَبُونَ أَنهم يُحسنـون<br>صُنْعًا ﴾<br>من أول ﴿ طٰه ﴾ إلى قوله تعالى :                                               |
| 440                    | طه ۲۰        | γ - r     | ﴿ وَمَا تُحْتُ الْلَّرَى ﴾                                                                                                   |
| ١٢                     | طه ۲۰        | 00        | ﴿ منها خلقناكم ، وفيها نعيدكم ، ومنها<br>نُخرجكم تارةً أخرى ﴾                                                                |
| 0/0                    | طه ۲۰        | ۱۰۸       | ﴿ وَخَشَعَتِ الْأَصُواتُ لِلرَّحَمْنَ فَـلاً<br>تُسْمِعُ إِلَّا هَمْسًا ﴾<br>﴿ ذَا أَنَا مِنْ النَّمِنِ إِنْ إِلَا هُمُسًا ﴾ |
| 097                    | المؤمنون ٢٣  | ۱ و ۲     | ﴿ قد أَفلح المؤمنون * الذين هم فى صلاتهم خاشعون ﴾<br>صلاتهم خاشعون ﴾<br>﴿ رَبِّ أَنزِلْنِي مُثْزَلًا مِباركًا وأنت خيرُ      |
| / • / ›<br>7 Y Y > Y , | المؤمنون ٢٣  | <b>۲9</b> | و رب الربيق عنود عبارت والف عير<br>المُنزِلين ﴾                                                                              |
|                        | النور ٢٤     | ۳۷        | ﴿ رَجَالُ لَا تَلْهُمُ تَجَارَةً وَلَا يَبْغٌ عَنَ<br>ذِكْرِ الله ﴾<br>﴿ وَجَعَلْنَـا بَعْضِكَـم لبِـعْضِ فَنَــةً           |
| ٥٠٨                    | الفرقان ٢٥   | ۲.        | و وجست بمصبحم بسمور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                     |

| الصفحة      | السورة رقمها | رقمها | الآيــة                                                                                                                                  |
|-------------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7</b> 07 | الفرقان ٢٥   | ٦٣    | ﴿ وعِبادُ الرحمٰنِ الذينِ يمشونَ على الأرضِ هَوْنَا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا ﴾ ﴿ ونريد أَنْ نَمُنَّ على الذينِ استُضْعِفُوا     |
| ٤١٦         | القصص ٢٨     | ه و ٦ | فى الأرضِ ونجعلهم أثمَّة ونجعلهم الله الوارثين. ﴿ وَنُمَكِّنَ لِهُمْ فِى الأَرْضِ ﴾ ﴿ إِنَّ المَلاَّ يَأْتَمُرُونَ بِكَ لِيقتلوك فاخرُجُ |
| 779         | القصص ٢٨     | ۲.    | ر إن النارون بن الناصحين ﴾<br>إنّي لك من الناصحين ﴾                                                                                      |
| 97          | لقمان ۳۱     |       | ﴿ اشْكُرْ لَى ولوالديك إِلَى المصير ﴾                                                                                                    |
|             |              |       | ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهِ لَيُذْهِبُ عَنَكُمُ الرَّجِسُ                                                                                   |
| 74127       | الأحزاب ٣٣   | ٣٣    | و الله البيت ويطهركم تطهيرًا ﴾<br>أهل البيت ويطهركم تطهيرًا ﴾                                                                            |
| 704         | -            |       | ( 3.0                                                                                                                                    |
| 7.4.1       | الأحزاب ٣٣   | ٤٣    | ﴿ بِالمُؤْمِنِينِ رِحِيمًا ﴾                                                                                                             |
| ٤١          | يس ٣٦        | 1     | ﴿ يَسٍ ﴾                                                                                                                                 |
|             |              |       | ﴿ الذين يحملون العرش ومَنْ حوله                                                                                                          |
|             |              |       | يُسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به                                                                                                             |
|             |              |       | ويستغفرون للذين آمَنُوا ، ربنا                                                                                                           |
|             |              |       | وَسِعْتَ كُل شيء رَحْمَةً وعِلْمًا ، فاغفر                                                                                               |
|             |              |       | للذين تابوا واتبعوا سبيلك وَقِهم                                                                                                         |
| ٤A          | غافر ٤٠      | ٧     | عذابَ الحجيم ﴾                                                                                                                           |
| ۲٠۸         | غافر ٤٠      | ٤٧    | ﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فَى النَّارِ ﴾<br>﴿ فَلْلُهُ الحَمَدُ رَبِّ السَّمُواتِ وَرَبِّ<br>الأرض رَبِّ العالمين ﴿ وَلَهُ الكَبْرِيَاءَ فَى |

| الصفحة | السورة رقمها | رقمها | الآيــة                                                           |
|--------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------|
|        |              |       | السلموات والأرض وهمو العزيسز                                      |
| ٥٤     | ۱ الجاثية ٢٥ | ۲۳و۲۳ | الحكيم ﴾                                                          |
| 194.   | الحجرات ٤٩   | ۱۳    | ﴿ إِنَّ أَكْرِمُكُمْ عَنْدُ اللَّهُ أَتَقَاكُمْ ﴾                 |
| ٣١.    | قَ ، ه       | 77    | ﴿ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكُ فَبَصِرْكُ اليومِ<br>حديد ﴾        |
|        |              |       | ﴿ وَالطُّورِ * وَكُتَابِ مُسْطُورٍ * فَى رَقِّ                    |
|        |              |       | منشور ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ إِنَّ<br>عذاب ربك لَوَاقِع * ماله مِنْ |
| ۲۲.    | الطور ٥٢     | · - · | دانع ﴾                                                            |
|        | الطور ٥٢     |       | ﴿ والذيــــن آمنــــوا واتبـــــغتهم                              |
| . £ £  | الطور ٥٢     | 71    | ذريتهم ﴾ الآية                                                    |
|        |              |       | ﴿ أَمْ لَمْ يُنَبُّأُ بَمَا فَي صُبُّحُف مُوسَى *                 |
|        |              |       | وإبراهيم الذي وَفِّي * أَلَّا تُزِرُ وَازِرَةً                    |
|        |              |       | وِزْرَ أخرى * وأنَّ ليس للإنسان                                   |
| ٤٤     | ۲ النجم ۵۳   | 4-41  | اِلَّا ماسعي ﴾                                                    |
| , 11   | النجم ٥٣     | 49    | ﴿ وَأَنْ لَيْسُ لَلْإِنْسَانَ إِلَّا مَا سَعَى ﴾                  |
| ٤٥     | الرحمن ٥٥    | 44    | ﴿ كُلُّ يُومُ هُو ۖ فَى شَأَنَ ﴾                                  |
| 217    | الرحمن ٥٥    | ٤٦    | ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبُّهُ جَنَّتَانَ ﴾                     |
|        |              |       | ﴿ ذَلَكَ فَضِلَ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ، وَاللهِ            |
| 798    | الحديد ٥٧    | ۲۱    | ر ذو الفضل العظيم ﴾                                               |
|        |              |       | ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنَ بَعِدُهُمْ يَقُولُونَ رَبِّنَا         |
|        |              |       | اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا                                   |
| ٤A     | الحشر ٥٩     | ١.    | بالإيمان ﴾                                                        |

| الصفحة | رقمها | السورة               | رقمها | الآيــة                                                                                          |
|--------|-------|----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |       |                      |       | ﴿ ذَلَكَ فَضَلَ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءً ، وَالله                                             |
| 794    | 77    | الجمعة               | ٤     | ر<br>ذو الفضل العظيم ﴾                                                                           |
| ٦٠٦    | ٦٥    | الطلاق               | ۲     | ﴿ وأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلِ مَنْكُم ﴾                                                            |
| ٥٧١    | ٥٢    | الطلاق               | ۲ و ۳ | ﴿ وَمَنْ يَتَّقِى الله يجعل له مخرجًا * ويرزقه<br>من حيث لا يحتسب ﴾                              |
| 9 ٧    | ٦٧    | المُلك               | ١     | ﴿ تبارك الذي بيده المُلكُ ﴾                                                                      |
| ٣.0    | ٦٧    | المُلك               | ۲     | ﴿ لَيْلُو كَمْ أَيْكُم أُحْسَنَ عَمَلًا ﴾<br>﴿ كَلَّا إِنهَا لَظَى * نَزَّاعَةً للشُّوَى * تدعو  |
| 771    | ٧.    | المعارج              | 14-10 | و عرب الله على يا رواه مسموق .<br>مُنْ أدبر وتولى ﴾<br>﴿ فقلت استغفروا ربكم إنــه كان            |
|        |       |                      |       | غَفَّارًا * يُرسل السماء عليكم<br>مدرارًا * ويُمددكم بأموال وبنين<br>ويجعل لكم جنَّاتٍ ويجعل لكم |
| 0.7    | ٧١    | نوح                  | 17-1. | أنهارًا ﴾                                                                                        |
|        |       |                      |       | ﴿ رَبِّ اغْفَر لَى وَلُوالَدَّى وَلَمْنَ دَخُلُ<br>بيتى مؤمنًا وللمؤمنين والمؤمنات               |
| ٥٧     | ٧١    | نوح                  | 44    | ولاً تزد الظالمين إلَّا تبارًا ﴾<br>﴿ إِنَّا نخافُ من ربنا يومًا عبــوسًّا                       |
| ٤٧٥    | ٧٦    | الإنسان              | ١.    | مری<br>قمطریرًا ﴾                                                                                |
|        |       | _                    |       | ﴿ وَأُمًّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النفس                                              |
| ٤١١    | V 4   | النازعات             | 41.4. | عن الهُوَى * فَإِنَّ الْجِنَةُ هَـَى                                                             |
| 770    |       | النارعات<br>المطففين | •     | المأوى ﴾<br>﴿ وَفَى ذَلَكَ فَلْيَتَنَافُسُ الْمُتَنَافُسُونَ ﴾                                   |

| الصفحة    | رقمها السورة رقمها    | الآيــة                                               |
|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
|           |                       | ﴿ يَا أَيْتُهَا النَّفُسُ الْمُطْمِئَنَةُ * ارجعي إلى |
|           |                       | ربُّكِ راضية مرضية * فادخُلي في                       |
| ٨٢        | ٣٠-٢٧ الفَجر ٨٩       | عبادی * وادخلی جَنَّتی ﴾                              |
|           |                       | ﴿ فَمَنْ يَعِملُ مِثْقَالَ ذَرَّةً خِيرًا يَرَهُ *    |
| ٥.٣       | ۷ و ۸ الزلزلة ۹۹      | وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةَ شُرًّا يَرِهُ ﴾     |
| . ٤9 . ٤٣ | ر الإخلا <i>ص</i> ۱۱۲ | ﴿ قُلُ هُو اللهُ أُحَدُ ﴾                             |
| (0) (0.   |                       | بو س مو سه جد                                         |
| (07 (07   |                       |                                                       |
|           |                       |                                                       |
| 178       |                       |                                                       |
| ١٤٦       | ١ الفَلَق ١١٣         | ﴿ قُلُ أَعُوذُ بُرُبِّ الْفَلَقِ ﴾                    |
| 731       | ۱ الناس ۱۱۶           | ﴿ قُلُ أُعُوذُ بُرِبِّ النَّاسِ ﴾                     |

\* \* \*

## ( ۲ ) ﴿ فهرس الأحاديث النبوية ﴾

| الصفحة | مطلع الحديث                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------|
|        | ر حرف الألف – الهمزة ،                                         |
| 104    | * أُتيت رسول الله عَلِيْكُ لمَّا هاجرت                         |
| ٤٣٠    | * أُتِيَ – عَلِيلًا – بِلَبَنِ قد شِيبَ بماء                   |
| १०४    | « إذا التقى المسلمان فتصافحا                                   |
| ٤٣     | * إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلَّا مِنْ ثلاث                   |
| 110    | <ul> <li>إذا مات أحدكم فُسَوَّيْتُم التراب على قبره</li> </ul> |
|        | * ارجعا عنى يومكما فَأْتيانى الغد [ قاله ( ص ) لرسولى باذان    |
| 10.    | عامل كسرى باليمن حينها قدما المدينة ]                          |
| ٦٣     | * الأرض كلها مسجد إلَّا المقبرة والحمَّام                      |
| 70     | * استأذنتُ ربى في أن أستغفر لها [ أي لأمَّه عَلَيْكُ ]         |
| ١٣٨    | <ul> <li>أسلم الناسُ وآمَنَ عمرو بن العاص</li> </ul>           |
| ٤٦٦    | * اشتد غضبي عَلَى مَن ظلَمَ                                    |
| 198    | * أعوذ برضاك من سَخَطك                                         |
| ٤٧٥    | <ul> <li>اقرأ بالمعوذتين كلما قُمتَ وكلما نِمْتَ</li> </ul>    |
| 49     | * اقرءوا سورة يَس على موتاكم                                   |

| الصفحة | مطلع الحديث                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| 109    | * أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم                                   |
| ١٤٨    | * أَكَلْنَا مع رسول الله عَيْلِيَّهُ ثَمْ صلينا                |
| ۱۱٤    | بعد استشهاد أبيه ]                                             |
| 184    | * اللهم أُجِبُ دَعْوَتُهُ [ من دعائه عَلَيْكُ لعقبه بن نافع ]  |
| ٥٩     | * اللهم إنك عَفُوٌ تحب العفو فاعفُ عني                         |
| 444    | * اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع                             |
| ٤٢.    | * اللهم لا مانع لِمَا أَعْطَيْتَ                               |
|        | * اللهم إنى أعوذ بنور قُدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك           |
| ٤٨٩    | [ من دُعائه عَلَيْكُ على قريش يوم الأحزاب ]                    |
|        | * اللهم مَزِّقُ مُلْكَهُ [ من دعائه عَلَيْكُ على كسرى حينا مزق |
| 10.    | كتاب الرسول إليه ]                                             |
| 101    | * أُمَرَ النبيُّ عَلِيْكُ أَبا حذافة أن ينادى في أيام التشريق  |
| ١.٧    | * أنا عند ظن عبدى بى [ حديث قدسى ]                             |
| 111    | * أنتم شهداء الله في الأرض                                     |
| ٤٤     | * إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحْجَ                              |
| 474    | * إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء                     |
| ١٣٨    | * إِنَّ الْإِسْلام يَجُبُّ مَاقبله                             |
| 114    | * إِنَّ الرجل لَيَتْبَعُهُ أَمِثال الجبال من الخبر فيقول       |
| ٣.     | * إنَّ رسول الله عَلَيْثُ خرج إلى المقبرة فقال                 |
| ١٢.    | * إنَّ رسول الله عَلَيْكُ كان يُرينا مِصرع أهل بدر ، يقول      |
| 77     | * إِنَّ العبد إذا وُضِعَ في قبره وتَوَلَّى عَنه أصحابه         |
| 170    | * إِنَّ القرآن يَلْقَى صاحبه يوم القيامة كالرجل الشاحب         |

| الصفحة | مطلع الحديث                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 101    | <ul> <li>پان مات کسری فلا کسری بعده</li> </ul>                                       |
| 198    | * إنَّ من أصحابي مَنْ لم يَرَنِي                                                     |
| 171    | * إنَّ الميت يعرفُ مَنْ يغسله ومن يحمله                                              |
| 7.7    | <ul> <li>إن الله - عَزَّ وجَلُّ - أعَدّ لعباده الصالحين مالا عينٌ رأت</li> </ul>     |
| 4 8    | * إن الله خلق النور                                                                  |
| ٤٢.    | * إنَّ الله لا يقبضُ العلم انتزاعًا                                                  |
| ٤٨٥    | * إِنَّ الله يَمَنُّ على أهل دينه                                                    |
| 474    | * إنَّ لكل شيء قلبًا ، وإنَّ قلب القرآن يَس                                          |
| ٤٣.    | و أنَّما الْأُعمال بالنَّبَّات                                                       |
|        | <ul> <li>أَلما نُهِيتُ عن النّوح [ قاله عَلَيْهِ حينها قيل له : أتبكى وقد</li> </ul> |
| 77     | نهيتُ عن البكاء – حينها زار قبر أُمه ]                                               |
| 111    | * إنَّ المسلمين شهداء الله في الأرض                                                  |
| 127    | <ul> <li>إنَّ النبي عَلَيْكُ رأى كأنه في دار عُقبة بن نافع ، فجيء إليه</li> </ul>    |
| ٥٢     | • إن النبي ﷺ رَشِّ على قبر إبراهيم الماء                                             |
| 011    | <ul> <li>إنَّ النبي عَلَيْكُ فَرَضَ زكاة الفطر</li> </ul>                            |
| 44     | * إنه – أي الميت – يسمع قَرْعَ فعالهم                                                |
| 1.4    | * إنى أُسْتَحِى أَنْ أَعَذُّبَ شيبة شابت في الإسلام [ حديث قدسي ]                    |
| 120    | * إنى راكبٌ غدًا إلى يهود ، فلا تبديوهم بالسلام                                      |
| 11.    | * أَيُّمَا مسلم شهد له أربعون – وفي رواية أربعة                                      |
|        | ( حرف الباء )                                                                        |
| ٤٧٥    | * بَخْرٍ بَخْرٍ ، خَمْسٌ مَا أَثْقَلُهُنَّ فِي الميزانِ                              |
| ٤٠     | <ul> <li>البقرة سنام القرآن وذروئه</li></ul>                                         |

| الصفحة | مطلع الحديث                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------|
|        | ر حرف التاء ،                                                    |
| 1 20   | * تعجب رَبُّك من شابِّ ليستْ له صَبْبُوَة                        |
|        | و حوف الجيم ،                                                    |
| 120    | <ul> <li>الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصَّدَقة</li> </ul>            |
| 114    | * المجامل بالعران المجامر بالصحاء - في أجواف طيور لخضر           |
|        | و حرف الدَّال ،                                                  |
| ٣٤     | * دعا رسول الله عَلِيْكُ بين الصلاتين                            |
| ٦٦     | <ul> <li>دَفَنَ النبي عَلَيْكُ عثمان بن مظعون</li> </ul>         |
|        | و حرف الزَّاى )                                                  |
| 77.70  | <ul> <li>النبق علية قبر أمّه فبكى</li> </ul>                     |
|        | و حرف السين ،                                                    |
| ٤٤     | . سأل سعد بن عبادة النبي عَلَيْكُ : هل لأمي أجرٌ إنْ تطوعتُ عنها |
| ٦٣     | <ul> <li>سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة</li> </ul>               |
| 70     | * سَبُعُ مُوْسُ يَ عَبُورُ لَهُ مِصَالِقًا قَبْرِ إِبْرَاهِيمِ   |
| 77.1   | * سطح النبي عليه السلام يقول : يا محمد                           |
|        |                                                                  |

| الصفحة     | مطلع الحديث                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|            | ﴿ حرف الصَّاد ﴾                                                                    |
| <b>717</b> | * صلاة الجماعة تفضُل على صلاة الفَذِّ                                              |
| 104        | * صلى بنا رسول الله عَلِيْكُ صلاة العصر                                            |
| ٤٨         | <ul> <li>حلى النبي عليه على جماعة من الصحابة والنجاشي ، وهو غائب</li> </ul>        |
| ٦٤         | * صلى النبيُّ عَلَيْكُ على أُمِّ سعد بن عبادة بعد ما دُفِنَتْ                      |
|            | ﴿ حرف الضاد ﴾                                                                      |
| ١١٦        | * ضَحًى – عَلِيلًا – بكبشين أملحين وقال                                            |
|            | « حرف العين »                                                                      |
| ٤٧٦        | * العجوة من الجنة ، وهي شفاء من السم                                               |
| ٦٣٨        | * العِلْم عِلمان                                                                   |
|            | ( حرف القاف )                                                                      |
| 7.8.7      | * قبر المؤمن روضة من رياض الجنة                                                    |
| 77         | <ul> <li>قد كنتُ نهيتكم عن زيارة القبور</li> </ul>                                 |
|            | <ul> <li>* قَدمَ ( عبد الله بن الحارث ) على رسول الله فى فداء أسارَى من</li> </ul> |
| ١٤٨        | بني المصطلق                                                                        |
| ٤٥٨        | <ul> <li>قلت لأنس بن مالك : أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله</li> </ul>           |

| الصفحة   | مطلع الحديث                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | ، حرف الكاف ،                                                                                                         |
| ۳.<br>۳۱ | <ul> <li>كان رسول الله عَلَيْكُ إذا خرج إلى المقابر</li> <li>كان رسول الله عَلِيْكُ إذا دخل الجبَّائة يقول</li> </ul> |
| 117      | <ul> <li>کان مالی اذا ضکی بشتری کبشین سمینین</li></ul>                                                                |
| 114      | * كان النبي عَلَيْكُ إذا فرغ من دفن الميت قال                                                                         |
| 7        | * كَسْرُ عَظْم ِ الميت بعد مماته                                                                                      |
| ۲۸       | * كنتُ أمشى مع النبي عَلَيْكِ                                                                                         |
| 70       | <ul> <li>* كنتُ نهيتكم عن زيارة القبور</li> </ul>                                                                     |
|          | و حوف اللام ،                                                                                                         |
| ٣0       | * لَأَنْ أَطَأً جَمْرَة حتى تَبْرُد                                                                                   |
| 40       | * لأَنْ يجلس أحدُكُم على جَمْرَة فتحترق ثيابه                                                                         |
| 7 £      | * لا تتخذوا قبری مسجدًا                                                                                               |
| ٦ ٤      | <ul> <li>لا تجلسوا على القبور ولا تُصلّوا إليها</li> </ul>                                                            |
| 104      | <ul> <li>لا تُشَدُّ الرِّحال إلَّا إلى ثلاثة مساجد</li> </ul>                                                         |
| ١٤٨      | * لا يَبُلْ أَحَدُكُم مُستقبل القبلة                                                                                  |
| 1 20     | * لا يدخل الجَنَّة صاحبُ مَكْسِ                                                                                       |
| 700      | * لا يزداد الأَمْرُ إِلَّا شدَّة                                                                                      |
| 1.4      | * لا يشيب عبدٌ في الإسلام فأحرقه بالنار [ حديث قدسي ]                                                                 |
| 17       | <ul> <li>لا يموت لأَحَدٍ ثلاثةً من الولد فيحتسبهم</li> </ul>                                                          |

| الصفحة | مطلع الحديث                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| 71     | <ul> <li>لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة</li></ul>                         |
| ٥,     | * لو أَنَّ أحدكم جلسَ على جمرة                                            |
| £97    | <ul> <li>لو أَنَّ لابن آدم جَبَلَيْن من ذَهب</li> </ul>                   |
| 000    | * لُو كانت الدنيا دمًا غبيطًا                                             |
| 44.    | * لو وُزِن إيمان أبى بكر                                                  |
| 77     | * ليس َمِنًا مَنْ لَطَمَ الخَدُود                                         |
|        | حرف الميم                                                                 |
|        | , <del>-</del>                                                            |
| ١٤٨    | <ul> <li>ما رأیتُ أحدًا أكثر تَبَسُمًا من رسول الله</li> </ul>            |
| ١٣     | <ul> <li>ما مِنْ أَحَدٍ من أصحابي يموت بأرضٍ إلَّا بُعث قائدهم</li> </ul> |
| ٦٤٠    | • ما من أحد يغدو أو يروح إلى المسجّد                                      |
| 119    | * ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازتة أربعون رجلاً                       |
| 227    | <ul><li>ما من عبد قام في الليل</li></ul>                                  |
| 111    | <ul> <li>ما من عبد مسلم یشهد له ثلاثة</li> </ul>                          |
| 119    | * ما من مسلم يصلَّى عليه مائة إلَّا أَدْخِلَ الجنة                        |
| ٤٥٨    | <ul> <li>ما مِنْ مُسْلِمَيْنِ التقيا فأخذَ أحدُهما بيد صاحبه</li> </ul>   |
| 119    | * ما من ميت يمُوت فيُصلِّى عليه أُمَّةً بيلغون مائة                       |
| ٤٦     | * ما الميت في قبره إلَّا كالغريق                                          |
| 1 7 9  | * مررث على موسى عليه السلام ليلة أُسْرِى بى                               |
| 788    | * المسجدُ بيتُ كلِّ تقيًّى                                                |
| 101    | * مَنْ أَبِي يارسول الله ؟                                                |
| 101    | <ul> <li>مَنْ أُخَبُ أَن يسأل عن شيء فليسأل عنه</li> </ul>                |
| 78.    | <ul> <li>مَنْ تطهر في بيته ثم أتى المسجد</li> </ul>                       |

| الصفحة | مطلع الحديث                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 120    | * مَنْ توضًا فأحسَنَ وضوءه ثم صَلَّى غير ساهٍ                      |
| 27     | * مَنْ زارَ قبر والديه كل جمعة                                     |
| 1.5    | * مَنْ شَابَ شَيبَة فى الإسلام فأنا أستحى أنْ أُعذبه [ حديث قدسى ] |
| ١٠٣    | وأن محمدًا رسول الله                                               |
| ٥.     | * مَنْ صِلِّى على جنازة                                            |
| 114    | * مَنْ ضَكَّى عَن والديه                                           |
| ٥٤     | * مَنْ قال : فلله الحمد ربِّ السموات                               |
| 408    | * مَنْ قرأ العلم ليباهي به العلماء                                 |
| 1.7    | * مِنْ كنوز البركتمان المصائب                                      |
|        | ر حرف النون ،                                                      |
| 011    | * نحن أحق بالشك من إبراهيم                                         |
| 7.7    | * نَهَى عَلِيْكُ عَن أَكُلِ كُلُّ ذَى نابٍ                         |
| 77     | * نَهَى النبي عَلِيلَةِ أَنَّ يُجَمَّصَ القبر                      |
| 7 £    | * نَهَى النبي عَلِيْكُ أَن يُصَلِّي إِلَى القبر                    |
| ٦٢     | * النياَّحة من عَمَل الجاهلية                                      |
|        | و حرف الهاء ،                                                      |
| 117    | * هذا عنى وعَمَّنْ لَمْ يُضَعِّ مِنْ أُمَّتِي                      |

| الصفحة | مطلع الحديث                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 97     | <ul> <li>هى المانعة المنجية [ قاله عليه عن سورة تبارك ( المُلك ) ]</li> </ul>     |
|        | ( حرف الياء )                                                                     |
| ٤٨٠    | * يا أبا ذَرٍّ ، جَدِّد السفينة فإن البحر عميق                                    |
|        |                                                                                   |
| ٣٧     | <ul> <li>الله ، هؤلاء الذين يأتونك ويُسلّمُون عليك</li> </ul>                     |
| T0,7X  | * ياصاحب السَّبْتِيَّتْينِ ، أَلْقِهما                                            |
| 127    | * يَاعُقبة ، أَلَا تَرَكَب [ قاله عَلَيْهُ لعقبة بن عامر ]                        |
| 9 £    | * ياعلُّى ، أربع خصال من الشقاء                                                   |
| ١٣٧    | * يَاعَمْرُو ، إِنَّى أُرِيدَ أَنْ أَبِعَتُكَ عَلَى جَيْشَ يُغْنَمَكَ الله ويسلمك |
| ١٣٦    | * ياعمرو ، بايعٌ ، فإن الإسلام يَجُبُّ ماقبله                                     |
| 707    | * يأتى على الناس زمانٌ لو سَمِعْتُ بِاسْم رَجُل خيرٌ لكَ من أنْ تلقاه             |
| 9 £    | <ul> <li>* يُؤْتَى بالدنيا يوم القيامة على صورة عجوز شمطاء</li> </ul>             |
| ٤٩     | <ul> <li>* يُثاب المؤمنُ حتى بالشوكة تُصيبُه</li> </ul>                           |
| 44 8   | <ul> <li>ه یکون فی أُمّتی رجل یقال له صِلَة بن أشْیَمَ</li> </ul>                 |

الصفحة

( ۳ ) ( فهرس القوافسي »

| الصفحة    | عدد الأبيات | بحره            | قافيته    | صدر البيت             |
|-----------|-------------|-----------------|-----------|-----------------------|
|           | سورة »      | ة الألف المقه   | « قافی    |                       |
| १०५       | ٧           | الكامل          | والهُدَى  | يارَبٌ                |
|           | ( ä         | « قافية الهمزا  |           |                       |
| ٤٩.       | ٤           | الخفيف          | السَّماءِ | مَثَلُ                |
|           | (           | « قافية الباء   |           |                       |
| ٤٧٢       | ٤           | الطويل          | تَجَنْبَا | أَبُتْ                |
| ٧٣        | 4           | ال <b>طو</b> يل | تذهبُ     | أقول                  |
| ۲۲ ، ۲۲   | ٤           | الطويل          | أقاربُ    | وقلتُ                 |
| ٧٩        | ۲           | الطويل          | قريب      | مقيم                  |
| ٧١        | ۲           | الطويل          | مناقبُ    | أيا خُجَّة            |
| **        | ۲           | الطويل          | حبيب      | وما الدهرُ            |
| 040 , 045 | 17          | الطويل          | بالأقارب  | إذا                   |
| ٧.        | ۲           | الطويل          | توابِهِ   | ولمًّا أتينا          |
| ٤٧٩ ، ٤٧٨ | ١.          | البسيط          | مندوكبا   | ب <del>َكُ</del> ئْتَ |
| ٥٣٣       | ٣           | البسيط          | طلب       | إذا قَدَرْتُ          |

| الصفحة          | عدد الأبيات | بحره         | قافيته           | صدر البيت  |  |
|-----------------|-------------|--------------|------------------|------------|--|
| 0.9 ( 9)        | ٣           | البسيط       | تعِب             | قد شابَ    |  |
| YY              | ١.          | الوافر       | الترابِ          | تفكر       |  |
| 177             | ۲           | الكامل       | مُجِيبَةُ        | رَوْخُ     |  |
| 0 7 9           | ٣           | الكامل       | جوابه            | مَنْ لی    |  |
| 041             | ١           | مجزوء الكامل | العَجَبْ         | عبد الرحيم |  |
| 140             | ٦           | مجزوء الرمل  | حبيبي            | اصرفوا     |  |
| 77              | ۲           | السريع       | غريب             | ثِقْ بالذي |  |
| ٦.              | ١           | الخفيف       | الكروب           | نحن ندعو   |  |
|                 | •           | رقافية التاء |                  |            |  |
| ٧.              | ۲           | الطويل       | <del>خ</del> فوت | تُنَاجيكَ  |  |
| 79              | ۲           | الطويل       | سبت              | ألم تَرَ   |  |
| Y0 , Y1         | ٥           | الطويل       | فَعَزُّ تِ       | صبرتُ      |  |
| 710             | ۲           | الوافر       | شكرت             | أتدرى      |  |
| 01.60.9         | ٣           | الوافر       | ذاهبات           | نُراعُ     |  |
| Yŧ              | ۲           | السريع       | المَكْرُماتِ     | الموت      |  |
| ( قافية الجيم ) |             |              |                  |            |  |
| ٦.              | ۲           | الطويل       | يَتَفَرَّ جَا    | وإتى       |  |
| 77              | ۲           | المتقارب     | الحَرَجُ         | تَلَقَّ    |  |
| ١٦٢             | ٤           | المتقارب     | مارَجَا          | بتقوى      |  |

| الصفحة    | عدد الأبيات | بحره            | قافيته           | صدر البيت          |
|-----------|-------------|-----------------|------------------|--------------------|
|           | (           | و قافية الحاء   | -                | · , -              |
| ٥٢٧       | 1           | البسيط          | فَرَحًا          | مازُلزلتْ          |
| 0 2 7     | ٣ .         | السريع          | ئبيځ             | ياذا الذي          |
| 0 £ \     | ٥           | السريع          | الصَّرِيحُ       | يا أيها            |
| 777 , 777 | ۲           | السريع          | الشرحُ           | لنثئ               |
|           | ( (         | , قافية الدَّال |                  |                    |
| ٧٦        | ۲           | الطويل          | وتجلَّدا         | هو الدَّهرُ        |
| 747       | ۲           | الطويل          | <u>لَوَاجِدُ</u> | -<br>خلیل <b>ی</b> |
| 774       | ۲           | الطويل          | أخمد             | إذا مابكى          |
| 277       | ٦           | الطويل          | بالحَدِّ         | ونائمةٍ            |
| 279       | ٣           | الطويل          | بأؤخدِ           | تَمَنَّي           |
| ١٦        | ٧           | البسيط          | انفردُوا         | أهل المحبة         |
| 747       | ٣           | البسيط          | ٿزِدِ            | قالَتْ             |
| 014       | ٥           | البسيط          | والجَلَدِ        | ياغارِسَ           |
| 207       | ۲           | البسيط          | زادِ             | ياساهيًا           |
| ٧١        | ٣           | الوافر          | بازديادِ         | وغيرى              |
| ٣٧        | ۲           | الوافر          | بِعَادِ          | وادئنوا            |
| £ 1 Y     | ۲           | الوافر          | العبادِ          | ولو نِلْتُ         |
| ٧٨        | ٦           | الوافر          | المعاد           | در <b>ہ</b><br>بنی |
| ٨٥        | ٤           | الوافر          | وادِ             | وره<br>بنی<br>مقیم |

| الصفحة     | عدد الأبيات | بحره            | قافيته      | صدر البيت         |
|------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|
| ٧٣         | ۲           | <br>الوافر      | لَحْدِي     | أُحِبُّ           |
| 401        | ۲           | الكامل          | حاسِدُ      | ذَهُبُ            |
| ٦ ٩        | ٣           | الكامل          | ورودُ       | ذَهَبَ            |
| ٠٨ ، ١٠٢   | ٤           | الكامل          | مُخَلَّدِ   | اصيرْ             |
| 191        | ۲           | الكامل          | الموعد      | مالي              |
| ገፃ ‹ ገለ    | ٧           | السريع          | الجياد      | الناسُ            |
| ٦ ٩        | · Y         | السريع          | خالدِ       | لابُدُّ من فَقْدٍ |
| 77         | ٠ ٤         | المجتث          | يُهْدَى     | قبر               |
| ٣٠١        | ۲           | المتقارب        | والمِسْنَدُ | ولَمَّا           |
|            | (           | « قافية الرَّاء |             |                   |
| 777        | ۲           | الطويل          | أكترا       | علَّى ثيابٌ       |
| ٥١.        | ۲           | الطويل          | يُكَدُّرَا  | ولا خَيْرَ        |
| ٥٣٨        | ٨           | الطويل          | عاصير       | وأهْيَفَ          |
| ٤٤٠        | ۲           | الطويل          | وأكبر       | ذُنوبي            |
| 747        | ٤           | الطويل          | يسيرُ       | أتعرف             |
| 720        | 1           | الطويل          | الخضر       | تكادُ             |
| ٧٤         | ۲           | الطويل          | الصِّهْرُ   | لكلِّ أبِي        |
| ۲۸.        | ١           | الطويل          | غرور        | وإنَّ امرءًا      |
| 747        | ۲           | الطويل          | أسفار       | كأنّ              |
| 77         | ۲           | الطويل          | بالسُّرُّ   | إذا لم تُسامح     |
| <b>Y Y</b> | ٣           | الطويل          | قَدْرِهِ    | عَبَرْتُ          |

|           |             |              | <u> </u>     |                   |
|-----------|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| الصفحة    | عدد الأبيات | بمحره        | قافيته       | صدر البيت         |
| ٧٥        | ٣           | الطويل       | صبری         | سأصبرُ            |
| ٧٩        | ۲           | الطويل       | الصبر        | وإنى لَصَبَّارّ   |
| ٨٠        | ٩           | الطويل       | ظفر          | أَلَمْ تَرَ       |
| ٤٥٧       | ۲           | البسيط       | والسُّفَرَا  | والمالكثي         |
| 191 6 19. | 73          | البسيط       | واشتهرا      | لِآل بیت          |
| ٨٣        | ۲           | البسيط       | أوزارا       | يا مَنْ تَمَلُّكَ |
| ٨٦        | ۲           | البسيط       | تحطر         | هٰذِی منازلُ      |
| ٤٩٦       | ٣           | البسيط       | والسَّهَرِ   | لله               |
| 079       | ۲           | البسيط       | ضَجَرِ       | مَنْ أَنْحَمَلَ   |
| 197       | ٤           | البسيط       | أوطارى       | متی أنوحُ         |
| ٤٣٨       | ۲           | مخلع البسيط  | الحرارة      | جسم               |
| 007       | ۲           | الوافر       | عارَا        | لتحانى            |
| ٤٦٣       | ۲           | الوافر       | تثورُ        | أَتَذُكُرُ        |
| ٧٤        | ١           | الوافر       | بقبر         | ولم أَرَ          |
| ١٣        | ٤           | الكامل       | مغمورًا      | ر لاه د<br>يممه   |
| ٧٣        | ٣           | الكامل       | قبور         | أمًّا القبورُ     |
| ٤٨٠       | ۲           | الكامل       | قرار         | خُخُمُ            |
| ٧٩        | ۲           | مجزوء الكامل | الدُّهُورُ   | اصير              |
| ٤١٧       | ١           | الرَّمَل     | وقبر         | ءِ<br>قد مَضَى    |
| 9.4       | ٣           | الرَّمَل     | تحبّرا       | أيها الرَّبْعُ    |
| 19. 6 189 | ١٧          | السريع       | الطَّاحِرَهُ | يامَنْ<br>يامَنْ  |
| ٦         | ۲           | السريع       | يا عامِرُ    | ء ن<br>قامَتْ     |
| ٧١        | ٤           | السريع       | الهَجُورُ    | ياهاجِرِی         |

| الصفحة          | عدد الأبيات      | بحره          | قافيته                  | صدر البيت                  |  |  |  |
|-----------------|------------------|---------------|-------------------------|----------------------------|--|--|--|
|                 | ر قافية السين ،  |               |                         |                            |  |  |  |
| ٧٥              | ۲                | الطويل        | أسا                     | تَدَرُّعْتُ<br>تَدَرُّعْتُ |  |  |  |
| ١٨٨             | ۲                | الرَّمَل      | قَبُسُ                  | یا بَنِی                   |  |  |  |
|                 | « قافیة الصّاد » |               |                         |                            |  |  |  |
| ١٤              | ٣                | الكامل        | القضتا                  | نورً                       |  |  |  |
| ٥٤٧             | ۲                | الكامل        | الغارض                  | آم<br>لَمْ يَبْقَ          |  |  |  |
| 0 £ Y           | ٣                | الكامل        | ي عر<br>الغارض          | م<br>جُزُ بالقرافة         |  |  |  |
| 00,             | ۲                | الكامل        | ي عو<br>ال <b>ف</b> ارض | مدفون <i>ُ</i>             |  |  |  |
| ٧٩              | ٥                | مجزوء الكامل  | القَضِيَا               | كُنْ                       |  |  |  |
| 1.7             | ٤                | السريع        | الرِّضَا                | قد أقبل                    |  |  |  |
|                 | •                | و قافية الطاء |                         |                            |  |  |  |
| ०१९             | 1                | مجزوء الكامل  | فَقَطْ                  | مَنُ ذَا                   |  |  |  |
| ०१९             | ١                | مجزوء الكامل  | هَبَطْ                  | عمدُ                       |  |  |  |
| « قافية العين » |                  |               |                         |                            |  |  |  |
| 47              | ٣                | الطويل        | يتصدَّعَا               | وكُنَّا                    |  |  |  |
| ٧٥              | ۲                | البسيط        | الجَزَ ع ِ              | مَا أحسَنَ                 |  |  |  |
|                 |                  |               |                         | _                          |  |  |  |

| الصفحة    | الأبيات | بحره عدد        | قافيته             | صدر البيت          |
|-----------|---------|-----------------|--------------------|--------------------|
| ۳۸٤       | ٦       | الكامل          | لِمُشَيَّع         | ورأيتُ             |
| 017 6 017 | ١.      | الكامل          | وَاهْمَعِي         | لا ئَهْجَعِي       |
| ०९९       | ٣       | مجزوء الكامل    | ونَفْعَا           | إِنْ كُنْتَ        |
| ٧٩        | 1       | الرَّمَل        | فانقشغ             | كُلما أَبْلَى      |
| 00,       | ١       | المتدارك        | يتقطع              | قَطَّعْ            |
|           |         | (قافية الفاء )  |                    |                    |
| ٤٦٠ ، ٤٥٩ | ٣       | الطويل          | لَ <b>ع</b> َارِفُ | <u>.</u><br>فوالله |
| 173       | ٤       | الطويل          | مُضاَعَفُ          | سلام               |
| 099       | ١       | البسيط          | خَلَفُ             | يارب               |
| 7 £ 1     | ١       | الوافر          | كَفَافِ            | وخَلَّفْتَ         |
| 707       | ١       | مجزوء الخفيف    | مُنْصِف            | جَرِّب             |
|           |         | ر قافية القاف ، |                    |                    |
| 277       | ۲       | البسيط          | والضييق            | بغدادُ             |
| 97        | ٣.      | الكامل          | تشوقًا             | قِف                |
| 171       | ٥       | الكامل          | رَوْ نَقْ          | بكُم               |
| 779       | ٣       | الكامل          | <b>وَ ثَاقِ</b> ى  | يا أيها            |
| ٣٨٦       | ۲       | الكامل          | مشتاقِ             | مِن عند            |
| 789       | ۲       | السريع          | مشتاقِ<br>رِزْقُ   | مِن شَرَفِ         |
| ٥٣٣       | ٤       | الخفيف          | مُحَرَّقُ          | بات                |
| ٤٩٥       | ۲       | الخفيف          | العراقِ            | قد وفَيْنَا        |

| الصفحة          | عدد الأبيات | بحره           | قافیته     | صدر البيت     |
|-----------------|-------------|----------------|------------|---------------|
| , قافية الكاف ، |             |                |            |               |
| ٦١              | ۲           | مجزوء الرَّمَل | لَكْ       | <b>كَسْتُ</b> |
| 0 2 1           | *           | السريع         | والإفك     | ۮؘڂۘؽؘڐ       |
| « قافية الله »  |             |                |            |               |
| 97              | ٣           | الطويل         | إمهالا     | اسییء         |
| £7Y             | ٦           | الطويل         | فأعدل      | سأقضى         |
| ٨٧              | ٤           | الطويل         | مراحلُ     | نسيرُ         |
| ٧٨ ، ٧٧         | ۲           | الطويل         | فُلولُ     | سأسكث         |
| £77 , £77       | ٥           | الطويل         | ئُعَوِّلُ  | أبا جعفر      |
| ٧٣              | ٤           | الطويل         | وكيلُ      | ذكرتُ         |
| **              | ۲           | الطويل         | خليل       | أيا مَوْتُ    |
| Y 1 Y           | 1           | الطويل         | واصيل      | تعاطَيْتُما   |
| 197             | ۲           | البسيط         | أنزكة      | يا آل طه      |
| ٨١              | ۲           | البسيط         | مَهَلِ     | اغمَل         |
| ٤٨٢             | ۲           | البسيط         | بالغالى    | لا يغلوَنُّ   |
| 177             | , <b>٣</b>  | الوافر         | الرسول     | إليكُم        |
| ٥٣٣             | ۲           | الوافر         | الشمال     | ومَدُّ        |
| ١٤              | <b>Y</b>    | الكامل         | خل         | قَرافُ        |
| 777             | ٣           | الكامل         | غليلا      | باللم         |
| 479             | 1           | الكامل         | الجَمَّالُ | مازال         |

| الصفحة   | عدد الأبيات | بحره         | قافيته     | صدر البيت      |
|----------|-------------|--------------|------------|----------------|
| ۳۸۳      | Υ           | الكامل       | عَمَلُ     | <br>کیف        |
| ٨٨       | *           | الكامل       | الجَنْدَلِ | ياخِلُ         |
| 197      | *           | الكامل       | لسئواله    | يا مَنْ إذا    |
| ٥٤٨      | *           | مجزوء الكامل | الجميل     | وحياةِ         |
| 198      | ۲           | الرجز        | تأويلُهُ   | أنتم           |
| YY       | ٣           | مجزوء الرجز  | أَجَلُهُ   | غُرُ           |
| ٤٤٧      | ٤           | السريع       | قليل       | يا أيها الغافل |
| ٦٧       | ٣           | المنسرح      | الأَجَلُ   | يا أيها الناس  |
| ६६९      | ٥           | الخفيف       | ئبِيلَا    | أنحلق          |
|          | 1           | وقافية المي  |            |                |
| ٨٤       | ۲           | الطويل       | والندم     | وغايةً         |
| 191      | ٨           | الطويل       | مُجْرِما   | إليك           |
| 77       | ۲           | الطويل       | جهنم       | نزلْتُ         |
| ۰۰۷      | ٣           | الطويل       | هُمُّي     | لصيق           |
| १८५      | ٤           | البسيط       | رَجِمَا    | لا عُدْثُ      |
| 91       | ۲           | البسيط       | بالذِّمَم  | هَٰذِي         |
| ٥٤٨      | ۲           | البسيط       | آیامِی     | إنْ كان        |
| 777      | ٣           | الكامل       | أقحاما     | بَانُوا        |
| 00 6 0 8 | ١.          | الكامل       | إليهما     | زُرْ والديك    |
| ٨٣       | ٤           | الكامل       | قادمُ      | ياواقفين       |
| 77       | ٤           | مجزوء الكامل | وغَمْ      | لابُدُ         |

| الصفحة     | عدد الأبيات | بحره          | قافيته      | صدر البيت     |
|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| ٤٦٣        | ٣           | الهَزَج       | لَعَمُ      | آيا مَنْ      |
| 700 - 70T  | 77          | الرَّ مَل     | سُدُتُمُ    | يابني الزهراء |
| ٦٧         | ۲           | السريع        | مُقيمٌ      | قالَتْ        |
|            | ¢           | ر قافية النون |             |               |
| 077        | £           | الطويل        | لسانِ       | ذكرتُك        |
| १९०        | ۲           | الطويل        | المُزْنِ    | سَقَى         |
| ١٩.        | ۲           | البسيط        | غُيِنَا     | يا آل         |
| 477        | ٣           | البسيط        | سكَنُ       | اِنْ کان      |
| 777        | ۲           | البسيط        | بالدُّونِ   | اُرى          |
| 477        | ٣           | البسيط        | زّمینی      | َ<br>وَدِدْتُ |
| 77         | ٣           | مخلع البسيط   | يهون        | الصبرُ        |
| 77         | ۲           | الوافر        | بآخرينَا    | إذا ما الموتُ |
| ٧١         | ۲           | الوافر        | الرِّهانِ   | وَقَفْتُ      |
| ٨٢         | ٣           | الوافر        | يعرفوني     | ر داد<br>يمر  |
| ***        | ۲           | الكامل        | أَمَانُ     | وإذا          |
| ٣٨٨        | ٣           | الكامل        | الشاني      | مَا شَأْنُ    |
| ٧٨         | ٣           | الكامل        | زمانِه      | الدُّهرُ      |
| <b>٧</b> 9 | <b>Y</b>    | الرَّمَل      | والكَفَن    | قَدُمَ العهد  |
| 700        | ۲           | مجزوء الرمل   | علينا       | مَنْ دَعانا   |
| 779        | ۲           | السريع        | عَنْهُ      | قد وفَد       |
| <b>797</b> | £           | الخفيف        | ز <b>ئة</b> | نُحذُ         |

| الصفحة    | عدد الأبيات | بحره                 | قافيته      | صدر البيت     |
|-----------|-------------|----------------------|-------------|---------------|
| ٧٠        | ٣           | الخفيف               | دفينَا      | حَمَلُوهُ     |
| ۲۹۸       | ۲           | الخفيف               | ،<br>يستبين | أنحَلَ        |
| 078 , 077 | ١٣          | الخفيف               | إنسانُ      | يا أيها       |
| ٨٤        | *           | الخفيف               | فُلانُ      | عن قليل       |
| ٩١        | ۲           | الخفيف               | المباني     | أيها الرافئح  |
| ۳۰۱ ، ۱۹۰ | ۲           | الخفيف               | فاعذرونى    | خُبُ          |
|           | (           | ر قافية الهاء        |             |               |
| ٧٦        | ۲           | الطويل               | ناصيره      | ينالُ         |
| ١٣        | ٣           | الطويل               | قُبورُهَا   | هنيقًا        |
| ٤٧٣       | ۲           | البسيط               | تَقْوَاهُ   | کیف           |
| ٨٨        | ٤           | البسيط               | مَحْرَجُهُ  | مَنْ كان      |
| ٨٠        | ٣           | الوافر               | ؠزَوْرَهُ   | ألاً يامَوْتُ |
| 74.       | ۲           | الكامل               | كراها       | استودعُ       |
| ١٤        | ۲           | الكامل               | مُشْبِدِ    | سَفْحٌ        |
| ٧.        | ۲           | مجزوء الرمل          | قِرَاهَا    | قد أَناخَتْ   |
|           | (           | <b>, قافية</b> الواو |             |               |
| ٤٢٥       | ۲           | مجزوء الرمل          | فَتُشُوهُ   | مابَقَا       |

| الصفحة  | عدد الأبيات | بحوه         | قافيته    | صدر البيت     |
|---------|-------------|--------------|-----------|---------------|
|         | (           | رقافية الياء |           |               |
| 777     | 1           | الطويل       | ناجِيَا   | فَإِنْ تَنْجُ |
| ۲۸ ، ۳۸ | ٣           | الطويل       | تجرى      | کائی          |
| 277     | ٤           | الوافر       | الركايا   | متى تَصِلُ    |
| ٨٦      | ۲           | الوافر       | يَديًا    | کفّی خُزْنّا  |
| ٧٨      | 4           | الوافر       | الصيي     | إذا نَزَلَتْ  |
| ۰٤٨     | *           | الرَّمَل     | القُبَى   | لَوْ تُرَى    |
| ٨٣      | ٥           | السريع       | العافِيَة | ما أُنْعَم    |
| 070     | ۲           | الخفيف       | تقضييه    | قَبُّحَ       |

. . .

### ( 1)

# و فهرس الأعسلام ،

(1)

إبراهيم الحربى : ٣٧٥ . إبراهيم الخليل ( عليه السلام ) : ٤٤ ، ٢٦٠ ، ١٦٢ ، ١١٥ ، ٢١٠ ، ١٦٧ . إبراهيم الخوّاص : ٧٤ ، ٢٠٥ ، ٢٦٠ . إبراهيم الرقّي : ٤٠٠ .

إبراهيم بن سعيد الحَبَّال ( أبو إسحاق ) : ١٨٠ ، ٣٤٠ ، ٣٣٨ ، ٢٧٧ .

إبراهيم بن شيبان : ٤١ ، ٤٢ . إبراهيم بن الصّنّمة المُهَلِّبِي : ٩٨ . إبراهيم بن عبد الله بن الأشعث : ٤٦٨ .

إبراهيم بن عبد الله بن الحسنن بن على : 199 .

إبراهيم بن عثمان الفرَّاء : ٤٠٧ .

إبراهيم بن محمد ( 🌉 ) : ٦٥ .

إبراهيم بن عمد بن سلامة المُؤْمِيل :

۶۹ . إبراهيم بن الوزير : ۲۱۷ .

إبراهيم بن يحيى بن بللوه ( النَّسَّابة ) : ١٠٥٠ ، ١٧٧ .

إبراهيم بن اليسع بن إسحاق : ٦٠٢ ، ٦٠٤ . آسية بنت مزاحم : ٤٢٢ . الآمر ( الخليفة الفاطمى ) : ٣٤٧ ، ٣٤٨ ، ٣٤٩ .

آمنة بنت الحسن بن محمد ( أخت على بن الأزرق ) : ٢٥٢ .

آمنة بنت موسى الكاظم : ٤٢٠ . آمنة بنت وهب ( أم النبي ﷺ ) : ٢٥ ،

إبراهيم ( من أصحاب قضبان الذهب ) :

إبراهيم بن أحمد : ٧٨٥ .

إبراهيم بن أدهم : ۲۰۰ ، ۲۰۱ ، ۲۰۰ ، ۲۰۱ ، ۳۳۸ .

إبراهيم بن إسحاق الحولى : ٤٤٣ . إبراهيم بن إسماعيل الديباج ، أبو إسحاق

(طباطبا): ۲۲۰، ۲۲۲، ۲۲۹، ۲۲۹، ۲۰۰۹، ۳۰۰

إبراهيم الحبَّال = ( انظر : إبراهيم بن سعيد ) .

إبراهيم اليلوفي : ٥٢٣ .

إبليس: ۳۱۹ ، ٤٠٢ .

أَبَى بن كعب : ٢٧٤ .

أحمد الجرجالى = ( انظر : أبو العباس ) .

أحمد بن الجوهرى : ٦٤٤ .

أحمد الحسيني ( الشريف ) : ٢٣ .

أحمد بن حنبل الشيباني ( الإمام ) : ٣٨ ،

. 111 . 1 . 1 . 1 . 7 . 7 . 7 . 2 . 2 .

the transfer

018 , 0 , 8 , 0 , 7 , 291

أحمد بن خلّاد : ٤٨٩ .

أحمد بن خِلْكَان ، همس الدين ( صاحب

الوفيات ) : ٢٣٦ ، ٢٣٨ ، ٢٤٧ ،

. 08. . 24. . 27. . 211

. 722 , 771 , 028

أحمد بن الخوّاص : ١٠٢ .

أبو أحمد الزبيرى : ۲۱۷ .

أحمد بن زين العابدين : ٤٤٩ .

أحمد بن سعيد الهمداني : ٢٠٨ .

أحمد بن سهل ( أمير مصر ) : ۱۸۲ .

أحمد بن الشيخ : ١٠٦ .

أحمد بن صالح : ٤٨٧ .

أحمد بن طولون ، أبو العباس ( أمير

مصر ) : ۲۰ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۱۹۷ ،

. 117 . 1.8 . 1.7 . 1.7

. 770 . 772 . 777 . 77.

YTY ( YYX ( YYY ( YYT
£YY ( £·X ( TOO ( T·Y
O·X ( £OT ( £O· ( ££X
TO) ( TO· ( T£¶ ( OO¶
TOT ( TO£ ( TOT ( TOY

أحمد بن عبد الجبار : ۳۹ ، ۲۷۱ .

أحمد بن عبد الرحمٰن : ٤٨٥ .

أحمد بن عبد الرحمٰن الجارود: ٥٠٦. أحمد (بن عبد الرحمٰن بن وهب): ٢٠٨

أحمد بن عبد العزيز : ٢٧٧ .

أبو أحمد بن عبد الله ( الجَبَّاس ) : ٤٧٤ . أحمد بن على بن إسماعيل ( أبو العباس

الجميزي ) : ۲۱۳ ، ۲۱۴ .

أبو أحمد بن عياش : ٥٢٣ .

أحمد الكُتَّالى : ٢٧١ .

أحمد بن محمد بن إسماعيل ( ابن طباطبا ) :

. 777 , 777 , 777

أحمد بن محمد بن حسين الصابوني: ٥٠٦ . أحمد بن محمد بن قدامة ( أبو العباس

المقدسي ) : ٤٢ .

أحمد بن مسعود العجلى (أبو على ) : . ؟ . أحمد بن المشجرة ، أبو العباس : ۲۱۲ . أحمد بن منصور الرمادى : ٤٤٣ .

أحمد الموفق : ٣٥٣ .

أحمد بن نصر ، أبو بكر الزُّقَّاق : ١٧٩ ،

أحمد بن النعمان التراس: ٩٩١، ٢٩٥ .

أحمد بن يحيى بن داود : ١٢٥ .

أحمد بن يحيى بن على بن محمد العلوى : ، ۲٤٨ .

الأحنف بن قيس : ٢١٦ .

الإخشيدى ( انظر : أبو بكر محمد بن الإخشيدى ) .

أبو الأخنس بن حُذافة : ١٤٩ .

إدريس ( عليه السلام ) : ٨٤ .

إدريس الحَفَّار : ١٠١ .

أبو إدريس الخولانى ( من كبار تابعى صحابة الشام ) : ٣٦٠ .

إدريس بن يحيى الخولانى ، أبو عمرو : ١٧٩ ، ٣٥٩ ، ٣٦٠ .

. 1 11 6 107 6 177

أرسطاطاليس ( الحكيم ) : ٨٦ . أبو الأزهر ، عبد الصمد بن عبد الرحمٰن

ابن القاسم : ٤٣٨ .

أزهر بن عَمَّار : ٨٨٥ .

الأستراباذي : ٣٥٦ .

إسحاق بن إبراهيم : ٧٢٤ .

أبو إسحاق ، إبراهيم ( من الصالحين ) : ٣٤٠ .

أبو إسحاق ، إبراهيم بن أحمد المَرْوَزِيّ : ٤٨٢ .

أبو إسحاق ، إبراهيم بن بللوه ( انظر : إبراهيم بن يحيى النسّابة ) .

أبو إسحاق ، إبراهيم العراق : ٣٤١ . أبو إسحاق ، إبراهيم بن محمد المالكي :

۹۰۹ ، ۹۱۶ . أبو إسحاق ، إبراهيم بنُ مزيبيل الضرير : ۱۸ . م. .

أبو إسحاق بن شعبان القرطبي : ٦٠٢ . إسحاق المؤتمن بن جعفر الصادق ( زوج السيدة نفسية ) : ١٦١ ، ١٦٢ ، ١٦٣ ، ١٦٦ ، ١٧٤ ، ١٧٦ ،

أسد ( من أصحاب الفقيه ابن القاسم المالكي ) : ٤٣٣ .

أسد الدين شيركوه : ٣٥١ ، ٣٥٢ ، ٦٢١ .

أبو الأسعد ، هبة الرحمٰن بن عبد الواحد القشيرى : ٤٩٨ .

الإسكندر ( المقدونى ) : ٦٢ ، ٨٦ . أسماء بنت أبي بكر الصِّدّيق : ٤١٩ .

أسماء بنت أبى بكر بن عبد العزيز بن مروان: ٤١٩ .

أسماء بنت عُمَيْس الخُنْعَبِيَّة : ٦٦١ ، ٦٦٣ .

أبو إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي : ٤٢ .

إسماعيل ( الحافظ ) : ٣٥٦ .

إسماعيل الحَدَّاد ، أبو محمد المقرى<sup>2</sup> : 478 ، 579 .

إسماعيل بن الزعفرانى : ٦٤٨ . إسماعيل بن مرزوق : ٤٩٧ . الأسدى ) .

أُعيُّن بن الليث بن رافع القرشي :

. ٤٩٦

الافتخار اليمنى : ٥٣٥ .

الأفضل – أبو القاسم شاهنشاه – ابن أمير

الجيوش بدر الجمالى : ٢١٢ ، ٣٠٢ ،

. ٣٣٢ ، ٣٢٧

أبو أكثم ، على بن الحسين بن عساكر : ٦١٠ .

ابن أبي أمامة بن سهل بن حنيف :

. 109

أبو أمامة ( الباهلي ) : ۳۷ ، ۱۱٥ .

أماجور ( لعله : أنوجور التركي ) : ٣٥٣ .

امرؤ القيس بن حجر ( الشاعر الجاهلي ) :

. 204

أم حبيبة بنت أبي سفيان : ١٣٥ .

أُمُّ خمارويه بن أحمد بن طولون : ٢٥٢ .

أم الخير بنت إبراهيم القرشي ( المرأة

الصالحة ): ٦١٤ .

أم سعد بن عبادة : ٤٤ ، ٦٤ .

أم سليمان ( عليه السلام ) : ٤٤٦ .

أم الفرج بنت محمد بن عثان القرمساني :

. ٤.

أم كلثوم بنت القاسم : ٤١٨ .

أم كلثوم بنت إسحاق المؤتمن : ١٦١ ،

. 177

إسماعيل ( المفسر ) : ٣٥٦ .

إسماعيل بن يحيى المُزَنى ، أبو إبراهيم

( صاحب الشافعي ): ١٧٩ ، ٣٣٢ ،

1AT , 733 , 073 , 773 ,

٥٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٨٠٥ ،

. 017 . 011 . 01. . 0.9

. 017

أبو الأسود الدِّيلِّي ( أو الدُّوِّلِّي ) :

. 11.

الأشعث بن قيس الكندى : ٤٦٥ .

الأشعرى = ( انظر : أبو الحسن ) .

أشهب بن عبد العزيز ، أبو عمر الجعدى

( صاحب مالك ) : ٤٢٤ ، ٤٢٥ ،

773 , 773 , 773 , 773 ,

. 200 . 274 . 270 . 277

. ٤٦٣

الأُصْبُغ بن عبد العزيز بن مروان :

. 108

الأصمعي ، أبو سعيد عبد الملك بن

قریب : ۲۸۰ ، ۲۷۹ .

الإطفيحي : ٣٠١ ، ٣٠٢ .

أعلاهم الشامي ( عبد الله أو عبد الرحمٰن

أو عبد الحافظ ) : ٤٤١ .

الأعمش = ( انظر : سليمان بن مهران

أم هاني : ١٦٣ .

أمير الجيوش = ( انظر : بدر بن عبد الله الجمالي ) .

أمين الدين ، ياقوت العالم : ٣٧ . الأنبارى : ٢٩١ .

ابن الأنبارى : ( انظر : الحسين بن الأنبارى ، أبو القاسم ) .

الأندلسي ( البزاز ) : ۲۱ .

أنس بن مالك : ۲۷ ، ۳۷ ، ۲۰۱ ، ۱۰۳ ، ۱۰۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ،

الأنماطي : ٥٠٦ .

الأهوازی ( الملك الواعظ ) : ۳۲٦ . آيوب : ۵۲۸ ، ۵۷۷ .

أيوب ( أبو السرايا ) : ١٦٤ ، ١٦٥ . أيوب السَّرَاج : ١٠٧ .

( Y )

ابن بابشاذ النحوى ( طاهر أبو الحسن ) ٦٤٤ ، ٢٨٣ .

باذان ( عامل کسری علی الیمن ) : ۱۵۰ . بجیر بن سابق الحولانی : ۲۲۳ . بحر : ۵۰۹ .

البخاری ( أبو عبد الله محمد بن إسماعيل): ۱۱۰، ۱۲۰، ۱۲۰،

بدر بن عبد الله الجمالي ( أمير الجيوش ) : بدر بن عبد الله الجمالي ( أمير الجيوش ) : ٣١٣ ، ٣٠١ ، ٣٠٠ ، ٣١٣ ، ٣١٣ . بدر الدين ، حسن بن محمد الحسيني ( العربان ) : ٤٣٧ .

البراء بن عازب : ٤٥٨ . .

ابن البرادعي ( العابد ) : ۲۸۸ .

أبو برزة الأسلمي : ٢١٦ .

أبو البركات ( الفقيه ) : ٣٤٦ .

برهان الدين بن عبد العزيز ( القاضي ) : ٦١٤ .

ابن بَرِّی = ( انظر : عبد الله بن بری ) . ابن بُریدة = ( انظر : سلیمان بن بریدة ) . بریدة بن الحصیب : ۲۰ ، ۲۰ ، ۳۰ ،

. 170 . 117

البزاز : ۳۱۵ .

ابن بَسَّام ( صاحب كتاب الذخيرة ) : ٤٦١ .

ابن البسام الحَسَنِي الفاطمي : ٣٩ . البسطامي : ٢٨٤ .

بَشَّار بن غالب النجرانی : ٤٦ ، ٥٨ . بشر بن الحارث (أبو نصر): ١٠٨ ، ١٠٨ . بشر بن قعنب : ٢٠٧ .

بشر بن منصور : ٤٧ .

بُشری بن سعید الجوهری : ۳۰۲ ، پشری بن سعید الجوهری : ۳۰۲ ،

أبي الحسن الدينوري ) : ٧٦ . أبو بكر بن أحمد : ٤٦٩ . أبو بكر ، أحمد بن مسلم القارعة : ٢٣ . أبو بكر الأدفوى : ١٨٠ ، ٢٧١ ،

أبو بكر الاصطبل: ٦٠٣.

أبو بكر بن أبوب ( الملك العادل ) : . 777 , 777 , 01. أبو بكر بن ثابت : ٤٤١ .

747 , 347 , . 47

أبو بكر الحداد : ١٨٠ ، ٥٢٥ .

أبو بكر الخطيب (صاحب تاريخ بغداد ) : . 740

أبو بكر الدَّاراني : ٣٩٨ .

أبو بكر الرّازى : ٢٦٢ . أبو بكر الزُّقَّاق = ( انظر : أحمد بن نصر ) .

أبو بكر الصِّدِّيق ( رضي الله عنه ) : ٣٦ ،

. 797 . 177 . 178 . 27 . 79 · • · £ · £ ٣ · · ٣٩٨ · ٣٩ · · ٣٢٩

. 777 . 771 . 7.7

أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدى: . 147 , 140

أبو بكر بن عبد الملك الشُّنتَريني : ٦٤٢ . أبو بكر بن عربي ( الفقيه المالكي ) :

£ 4 A

أبو بكر القمني ، عبد الملك بن الحسين (أبو القاسم): ٣٠٠، ٣٣١، - 444

> أبو بكر اللخمي : ٥٤٣ . أبو بكر بن مجاهد : ٩٨ .

أبو بشير الحَلاوى : ٣٠٧ ، ٣٠٨ . بشير بن الخصّاصية : ٢٨ .

بشير بن نهيك ( أبو الشعثاء ) : ٢٨ . ابن بشكوأل ( صاحب كتاب الصلة ) :

أبو بصرة الغفاري ( حُمَيْل ) : ٧ ، . 104 . 107 . 181 . 17 ابن بصيلة : ٥٥٠ .

بطرس القس: ٣٤٣.

بغًا الصغير ( أحمد بن محمد بن عبد الله ) . 701

بغًا الكبير ( أحمد بن إبراهيم بن عبد الله ) . Yo.

البغوى ( أبو الحسن على بن عبد العزيز ) : . 77 , 70 , 77 , 70

أبو البقاء = ( انظر : صالح بن الحسين ) . بكر بن عبد الرحمٰن : ٣٧٩ . بكر بن عبد الله : ٤٠٠ .

یکر بن عبد اللہ المزنی : ۳۶ . بكر بن مُضَر : ٣٥٩ .

بَكَّار بن قتيبة ( القاضي ) : ١٧٩ ، . 717 . 717 . 718 . 717 AIT , PIT , TYP , ITY , . 770 . 771 . 777 . 777 777 , YYY , XYY , FOY , . 444

بكار بن محمد المعافري : ٣٢١ : ابن بكلور الأعمى (القاري ): ٩٢ . أبو بكر ( من الصوفية – صاحب

أبو بكر المَحَلِّى: ٣٢٣ ، ٣٧٤ ، ٣٢٥ . أبو بكر محمد بن الإخشيدى : ٣٢٥ ، ٢٤ ، ٧٢٥ .

أبو بكر محمد بن الإمام : ٣٢١ . أبو بكر محمد بن داود الدينورى الدُّقِّى : ١٨٠ ، ١٨٩ .

أبو بكر محمد بن ريَّان المصرى : ٥١٠ . أبو بكر محمد القسطلانى : ٣٤٢ . أبو بكر بن محمد المالكى : ٥٤٥ . أبو بكر محمد بن عبد الملك بن السراج : مراكب عدد بن عبد الملك بن السراج :

أبو بكر محمد بن محمد الحميدى: ٣٨٩. أبو بكر محمد بن على المَاذَرَائى (الوزير): ٢٤٠، ٢٤١، ٢٤١، ٢٤٨، ٢٢٧. أبو بكر المُصنَفِّر: ٥٠٥. أبو بكر بن المُهَلِّب: ٣٨٥، ٣٨٥، ٩٢٠. أبو بكر نفيع بن الحارث: ٢١٥، ٢١٦. ابن بكير: ٢١٠.

بلال الخوَّاص: ٤٩١ .

ابن بللوه النَّسَّابة = ( انظر : إبراهيم بن يحيى ) .

بلوان بن حفص ( ملك يمنى ) : ٩٠ . ابن بُنان ( الأمير ) : ٦٢٨ . بُنان بن محمد ، أبو الحسن ( الحَمَّال الواسطى ) : ١٧٩ ، ١٨٣ ، ٥٥٠ ، ٢٥٥ ، ٣٥٥ ، ٥٥٥ ، ٥٥٠ ،

١٢٥ ، ٢٢٥ ، ٣٢٥ ، ١٢٥ ،

. 077 , 070

بهاء الدين ، أبو العباس ( القاضى الأشرف ) : ٦٢٨ .

بهاء الدين بن عساكر : ٥٤٨ .

بهرام بن بهرام ( ملك فارسى ) : ۹۰ . البوصيرى : ٦٣٧ .

البويطى : أبو يعقبوب ( صاحب الشافعى ) : ١٧٣ ، ١٧٦ ، ١٧٩ ، ١٧٩ ، ١٧٩ .

البيهقى ( الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين صاحب السنن الكبرى ) : ٤٨٨ .

#### (ت)

تاج الدين السبطى ( القاضى ) : ٤٤٢ . تاج الدين محمد بن أحمد بن البَرَفْطِيِّ : ٥٣٧ .

تاج العَلِيِّ ( الشَّاعر ) : ٥٤١ . ابن الترجمان بن على المقرىء : ٣٨٩ . الترمذى ( أبو عيسى الحافظ ) : ١٢ ، ٣٩ ، ٤٤ ، ٩٧ ، ١٣٠ ، ١٣٩ ،

تقى الدين بن دقيق العيد : ٤٧٠ . تقى الدين ، أبو المحاسن يوسف : ٤٦٩ ، ٤٧٠ . التككئي : ٢٧١ .

تكين بن عبد الله الحربي ، أبو منصور (أمير مصر ) : ۱۸۲ ، ۱۸۳ ، ۱۸٤ ، ۲٦٧ ، ۲٦٧ ، ٤٦٦ ،

170 , 100 , V00 , T70 , TV0 , 2V0 .

أبو تميم الجيشاني : ١٥٢ .

ابن تمیم الدَّاری : ۳۲٦ . أُدَّ تَـَالُّهُ مِينَدُّ مِينَالِهِ الدِّيانِ

أبو تميم مَعَدُّ بن منصور ( المعز لدين الله ) : ١٩٧ ، ٢٤٧ ، ٢٤٧ ، ٢٥٨ ، ٢٥٧ ،

التهامي ( الشاعر ) : ٤٨٠ .

( ث )

ثابت البُنَاني: ۳۲ ، ۹۸ ، ۱۲۹ ، ۳۳۴ . ثابت بن قيس بن هماس الأنصارى : ۱۲۷ ، ۱۲۷ .

ثعلب : ۳۷٥ .

ابن ثعلب ( الفقيه المالكي ) : ٣٥٤ . ثوبان بن إبراهيم = ( انظر : ذو النون المصرى ، أبو الفيض ) . أبو ثور ، إبراهيم بن خالد : ٤٨٤ .

(ح)

ابن جابار = ( انظر : أبو عبد الله محمد ابن جابار ) .

جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام:

۳۱ ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۱۱۱ ، ۱۲۹ .

الجارودى ( من الأشراف ) : ۲۲۹ .

جارية أبى الحسن الدينورى : ۸۵ .

جبريل ( عليه السلام ) : ۱۰۲ ، ۱۰۳ ،

7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 ( ) 7.7 (

الجَزَرِى ( رجل من الصالحين ) : ٣٧٣ . أبو الجمد : ٢٦٧ .

جعد بن كلاب بن ربيعة المالكي : ٤٢٦ . جعفر ( من أصحاب أبي الحسن الدينوري ) : ٥٨٠ .

جعفر ( من أصحاب الحسين بن أسرى): ۳۱۱.

أبو جعفر : ۳۷۸ .

أبو جعفر الترمذى : ٤٩١ .

أبو جعفر بن حواصل : ٣٦٢ .

جعفر الصادق : ۲۹۰ ، ۴۵۳ ، ۲۹۰ . جعفر بن أبی طالب ( العلیّار ) : ۱۳۴ ، ۱۳۰ ، ۱۳۷ ، ۲۰۱ .

أبو جعفر الطحاوى ( أحمد بن محمد بن سلامة ) : ۲۱۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۵ ، ۲۲۱ ، ۲۲۷ ، ۲۹۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ،

أبو جعفر بن أبى عمران الحنفى : ٤٦٦ . جعفر بن الفرات ( أبو الفضل ) : ٢٣ . أبو جعفر بن القاسم : ١٩٧ .

جعفر بن محمد : ٦٢ .

أبو جعفر محمد : ٥٦٢ .

أبو جعفر محمد بن يعقوب الفَرَجِي : ٥٦٥ .

أبو جعفر بن محمد بن عبد الملك: ١٧٩. أبو جعفر المنصور ( الخليفة العباسي ): 171 ، ١٦١ ،

۱۱ ، ۵۶۳ . أبو حاتم ( ابن أخى بكار بن قتيبة ) : ٢٢٥ . ٢٢١ .

حاتم بن علوان الأصم : ٣٣٤ . الحارث بن سريج : ٤٨٥ .

الحارث بن كلدة ( مولى رسول الله ) :

الحارث بن مسكين : ٤٣٠ ، ٤٣١ ،

أبو حازم ( القاضى ) : ٤٦٥ . الحافظ السلفى : ٦٢٣ .

الحافظ عبد الغنى = ( انظر : عبد الغنى

ابن عبد الواحد المقدسي ) .

الحافظ لدين الله ( عبد المجيد ) : ٦٢٠ ،

الحانى : ۲۷۱ .

الحاكم بأمر الله ( الفاطمى ) : ٢٣ ، ٢٤ ، ٢٠ ، ٢٠ .

حبيبة بنت أبي سفيان : ٦٦٣ .

أبو الحجاج الأشبيل ( الإمام ) : ١٨٠ . الحبشي ( رجل من الصالحين ) : ٢٩٤ .

حجاج بن راشد بن محمد : ۲۰۹ .

أبو الحجاج على بن يوسف القضاعي : ٦٣٣ .

الحجاج بن يوسف الثقفى : ٣٣٦ . الحَدَّاد ( صاحب أبى الطيب الهاشمى ) : ٣١٥ .

ابن حذافة السهمى : ٣٦١ . حذافة بن قيس السهمى : ١٥١ . ابن حذيفة اليمانى ( عبد الله ) : ٣٦١ . ۳۰۹ ، ۶۱۰ ، ۲۱۱ ، ۳۵۹ . أبو جعفر المنطقي : ۲۲۰ .

أبو جعفر المنفق : ٢٦٩ .

أبو جعفر النحوى ( النحاس ) : ۱۸۰ . أبو جعفر بن نصر : ۲۰۹ .

جعفر بن يزيد العبدرى : ٣٣٥ .

ابن الجُلَّاءِ: ٣٨٧ ، ٥٩٦ .

جمال الدين عبد الله بن الجصاص : ١٦٢ .

جمال الدين عبد الله بن يحيى : ٤٦٨ .

جمال الدين بن مالك : ٤٦٩ .

جَمَّال عائشة : ٢٥٩ .

جمرة بن عبد الله العلوى : ٣٩٩ . الجُمَّيْزِى = ( انظر : أحمد بن على بن إسماعيل ) .

ابن الجميزى : ٦٣٠ .

الجنید بن محمد ( أبو القاسم ) : ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ،

. 074 , 079 , 074 , 00.

أبو جهير الضرير : ٣١٧ .

ابن الجوزى : ١٠٦ .

جوهر الصقلي ( قائد المعز لدين الله ) : ٢٥٥ ، ٢٥٥ .

ابن الجوهرى = ( انظر : أبو الفضل بن الجوهرى ) .

الجوهرى ( صاحب الصحاح ) : ٦٤٣ . الجوهرى ( الواعظ ) : ٤٢٧ ، ٤٣٦ .

> رح) حاتم ( الطائي ) : ٦٢٦ .

الحرستاني : ٥٣٥ .

خَرْمَلَة بن عمران : ٦ ، ٧ .

حرملة بن يحيى التجيبي الشافعي: ١٣٢، ، الحسن بن الحسن البصري: ٨٣.

· ۲ · 9 · ۲ · ۸ · ۱۷9 · 1٤ · . 140 . 11.

الحريرى : ٥٤٩ .

أبو حريش : ۲۹۳ .

حسام الدين ( الأمير ) : ٦١١ .

حسان بن ثابت : ۸۰ .

الحسن : ٣٣٦ .

أبو الحسن ( سعيد ) : ٤١٤ .

أبو الحسن ( ابن بنت أبي سعد ) : ٣٤٢ ، . 727 , 728 , 727

أبو الحسن ( الحافظ ) : ۲۰۷ ، ۵۲۸ .

· YE. . YTT . YTY . 170

137 , 007 , 707 , 707 ,

777 , YFY , XFY , Y13 , . 040

أبو الحسن أحمد بن جمرة الهوريني : . ٣٩٢

الحسن بن أحمد بن عبد الواحد : ٥١١ . أبو الحسن الأشعري : ٣٥٠ ، ٣٥٢ . الحسن البصرى : ٥٨ ، ٥٩ ، ٦٦ ، . 717 . 710

أبو الحسن البغدادي = ( انظر : محمد بن محمد بن الفَرّاء) .

> أبو الحسن البلخي : ٣٣٧ . أبو الحسن الجزار : ٥٤٧ .

حسن بن الحافظ ( الخليفة الفاطمي ) : . 092

الحسن بن الحسين بن جعفر الصادق:

أبو الحسن الحضرى : ١٨١ .

ابن الحسن الحضرمي (علي ): ٥٨٢ ،

أبو الحسن الحوفى = ( انظر : على بن إبراهيم الحوفي).

أبو الحسن الخشاب على بن محمد: ٥٤٢. أبو الحسن بن البخلَعِي = ( انظر : على بن

الحسن ) . أبو الحسن الدينوري الزاهد ( ابن

الحسن بن إبراهيم بن زولاق : ١٥٤ ، الصائغ) : ١٠١ ، ١٨٣ ، ٢١١ ، · ٤٣٤ ، ٣٣٢ ، ٣١٨ ، ٢١٢

1 P 3 . AOO , 1 YO , 2 YO ,

, 070 , 070 , 075 , 074

٠ ١٥٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ،

٠ ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥

. 097 , 097 , 091 , 09.

. 7 . . . 099 . 090 . 092

الحسن بن زيد ( والد السيدة نفيسة ) :

, 17. , 109 , 10A , 107 . ۱۸۸ ، ۱۲۱

أبو الحسن بن سعد الورَّاق : ٥٧٠ ، . 0 1

الحسن بن سعيد : ٤٠٩ ، ٤٣٠ .

. 77 · C YOO أبو الحسن على بن الحسين الموصلي: . 197 . 141 أبو الحسن على بن حَيَّان الدينورى : . 217 . 174 أبو الحسن على بن عمر الدارقطني: . 444 أبو الحسن على الفقاعي : ١٨٠ ، ٣١٩ . أبو الحسن على بن كبيش ( الفقيه ) : . 101 أبو الحسن بن على بن محمد ( ولد صاحب الحورية ): ٢٤٩ . أبو الحسن على بن محمد بن مُذَيْل : . 77. أبو الحسن على مرزوق الرديني : ٦٠٥ ، . 1.1 أبو الحسن على بن يحيى المقرىء : . ٤٨٥ ، ٣٣٨ أبو الحسن الفَرَّاء : ١٨٠ . الحسن بن الفرات : ٤٩٧ . أبو الحسن الفَرَّار : ٣٩٥ . الحسن بن الفضل: ٤٤ ، ٤٥ . أبو الحسن بن الفقاعي : ٣٢٣ . الحسن بن القاسم بن محمد : ٤٢٠ . أبو الحسن القرافي (على بن قيصر ): . ٣١٦

أبو الحسن القرقوبي : ٢١ ، ٣٩٢ .

أبو الحسن الكاتب : ٦١٦ ، ٦١٦ .

أبو الحسن الكعكبي (على): ١٨٠،

الحسن بن سفيان ( الزاهد ) : ٦٥٣ ، . 700 , 701 أبو الحسن الشاهد ( وكيل التجار ېصر): ۲۱ . أبو الحسن الشيرازي ( الفقيه ) : ١٨٠ ، . ٣.9 . ١٨١ أبو الحسن الصائغ ( رجل صالح ) : أبو الحسن الصُّقَّارِ : ٤٥٤ ، ٤٥٥ ، . 707 . 207 أبو الحسن الطرائفي ( عليّ ) : ٥٢٩ ، . 07. حسن بن عبد الباق الصِّقلِّي : ٦٤٤ . أبو الحسن عبد الباق بن فارس المقرى = \_ ( انظر : عبد الباقي بن فارس ) . الحسن بن على ( بن أبي طالب ) : ١٨٧ ، . 111 , 277 , 133 . الحسن بن على ( جد ابن زولاق ومن مشاهير العلماء ) : ٢٥٦ . أبو الحسن الحوفي : ﴿ انظر : على بن إبراهم الحوفي . الحسن بن على بن أحمد ( الأزرق الكبير): ٢٥١. أبو الحسن على بن أحمد ( الكاتب ) : . 041 . 074 أبو الحسن على بن أحمد بن محمد البغدادي: ٤١٥. أبو الحسن على التمَّار : ٤٣٨ . أبو الحسن على بن الحسن : ١٩٨ ،

. ۱۸۱

الحسن الليثي : ٢٢١ .

أبو الحسن بن الليث بن سعد : ٥٨٤ . الحسن بن محمد بن أحمد ( من آل طباطبا) : ٢٤٩ ، ٢٥٠ .

أبو الحسن بن محمد بن إدريس ( ابن الإمام الشافعي ) : ٤٩٦ .

الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني : 484 .

أبو الحسن محمد بن على بن نصر : ٤٦٣ ، ٤٦٤ .

حسن المُسُوحى : ٣٧٤ . أبو الحسن المقرى = ( انظر عبد الباق بن فارس ) .

> أبو الحسن نور الدين : ٤٤٦ . أبو الحسن الواسطى : ٤٠٩ . .

أبو الحسن بن الوفا ( الناسك ) : ۲۷۸ . الحسن الوليدى : ۱۹۳ .

أبو الحسين : ٣٩٩ .

الحسين بن الأشعث : ٤٦٨ .

الحسين بن الأنيارى ، أبو القاسم : ٣٠٣ ، ٣٠٨ .

الحسین بن بُشری = ( انظر : أبو عبد الله الحسین بن بشری الجوهری ) .

الحسين الزبيدى : ٤٦٩ .

الحسين بن على ( بن أبي طالب ) : ١٨٧ ، ١٨٨ ، ١٩٥ ، ٢٣٩ ،

أبو الحسين بن على : ٥٧٦ .

الحسين بن على الكرابيسى : ٤٨٦ . الحسين بن كثير : ٥٠٠ .

الحسين بن محمد بن محمد بن أحمد : ٢٥١ .

أبو الحسين النورى : ٣٧٤ .

أبو الحسين يحيى بن الفَرَج ( الحشاب ) : ١٨٠ ، ١٨٠ .

ابن أبي حصينة : ٦٤٥ .

الحضرى : ٤٦٩ .

أبو حفص الأسواني = ( انظر : عمر ) . أبو حفص عمر بن أحمد بن شاهين : ٢٥٧ .

أبو حفص العمروشي ( القاريء ) : ٢١٩ .

أبو حفص عمر بن محمد بن غزال الحضرمي : ١٤٠ ، ١٤٧ ، ١٤٠ ، ٩٣٥ .

حفصة بنت عمر : ١٤٩ . ....

الحَكَم بن سعد العشيرة المَذْحجى: . ٧٩٣ .

ابن حليمة السعدية ( أخى رضيع رسول الله ) : ٢٩٣ .

ابن حمدان ( وجيه الدولة ) : ٢٣٦ .

حملونة العابدة بنت الحسين : ٤٥٠ . ابن حمزة : ٥٦١ .

أبو حمزة البغدادى : ٣٧٤ .

أبو حمزة الحولالي ( زيادة بن نعيم ) : ٢٧٤ .

حمزة بن عبد المطلب : ٢٦ ، ٦٢ ،

. 17.

ابن حمضة الحُرانى : ٢٣٤ .

حُمَيْد بن زنجويه : ٤٨٥ .

أبو حنيفة النعمان ( الإمام ) : ٦٥ ، ١٤٩ ، ٢١٩ ، ٢٤٤ ، ٢٩٦ ، ٤٤٥ .

ابن حُوْلي القرقوبي : ٣٦٢ .

حيدرة بن ناصر بن حمزة ( الشريف الفاطمي ) : ١٥٥ .

العاطمي ) . ۱۵۵ .

حَيْوَة بن شُرَيْح : ٢٠٦ ، ٣٥٩ .

(さ)

خادم شقران العابد : ٣٦٧ .

خالد بن ثابت بن ظاعن : ٤٠٨ .

خالد بن خِدَاش : ۲۰۸ .

خالد الزنجى : ٤٨٦ .

خالد بن سُمَيْر ( السدوسي ) : ۲۸ . خالد بن هارون السلمي ( أبو جعفر ) :

. 171

خالد بن الوليد : ۱۲۷ ، ۱۲۸ ،

. 177 ، 177 ، 177

خَبَّابِ بن الأَرْتِ : ٩٢ .

الخُبوشانى = ( انظر : نجم الدين ) .

خبیب بن عدی : ٤٨ .

خديجة بنت خويلد ( خديجة الكبرى أم

المؤمنين ) : ۱۸۸ ، ۲۳۹ .

خديجة بنت محمد بن إسماعيل بن القاسم الرَّسِّي : ٢٥٧ ، ٢٥٧ .

ابن خَدِیج : ٥٤٣ .

ابن خریطة : ۳۰۷ .

الخضر ( عليه السلام ) : ٢١ ، ٢٥٢ ، ٤٩١ .

الخطیب البغدادی ( أبو بكر أحمد بن علی صاحب تاریخ بغداد ) : ٤٦٠ .

الخِلَمِي = ( انظر : على بن الحسن ) . تحلف الصرفندي : ٦٤٦ .

خَلَف الكتاني : ٢٣٤ .

ابن خلکان = ( انظر : أحمد بن خلکان ،

. **ف**مس الدين )

خليفة بن خياط : ٢١٦ .

ابن خليل : ٤٦٩ .

خليل بن المستنصر بالله : ١٩٢ .

محارویه بن أحمد بن طولون : ۱۹۸ ،

077 , 777 , 777 , 377 ,

. 707 , 700 , 700 , 707 .

الحياط ( رجل صالح ) : ٥٠٥ .

أبو خيثمة ( القاضي ) : ٥٤٣ .

خيثمة ( الأمير الزاهد ) : ٤٥٦ .

أبو الخير = ( انظر : مرثد بن عبد الله اليزني ) .

أبو الخير ( أحمد بن إسماعيل الخزرجي ) : ١٩٩ .

أبو الخير التيناتى الأقطع ( حَمَّاد بن عبد الله ): ٣٩٦ ، ٣٩٥ ، ٣٩٦ ، ٣٩٧ ، ٣٩٧

. ٤٠٤ ، ٤٠٣ ، ٤٠١ أبو الخير سعد : ٥٢٠ .

أبو الخير سلامة بن إسماعيل المقدسى : ٤١٩ ، ٤٢٠ .

الحنر بن نعیم بن عبد الوهاب الحضرمی : ۲۲۹ ، ۲۳۰ ، ۲۳۱ ، ۲۳۲ ،

خيزرانة المُكاشَفَة : ٦٠٨ ، ٢٠٨ .

( )

دانیال ( النبی ) : ۹۸ . داود ( علیه السلام ) : ۸۲ ، ۹۲ ، ۱۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۹۰۲ . أبو داود ( سلیمان بن الأشعث ) : ۱۶ ، ۲۱۷ ، ۱۳۹ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ،

ابن الداية (كاتب القمنى ) : ٣٢٣ . دحية : ٥٤١ .

ابن دحية = ( انظر : عمر بن دحية الكلبى ). أبــو الــدرداء ( عــويمر بــن عامـــر --الصحابي ) : ٦٣٤ .

الدّرعي : ٣٥١ ، ٣٥٢ .

الدقاق = ( انظر : أحمد بن نصر ، أبو بكر الدقاق ) .

> ابن أبى دؤاد : ٤٤١ ، ٤٤٢ . الدوادارى : ٣٧٥ .

> > دوسیم ( الملك ) : ۸٦ . دینار العابد : ۳۱۷ .

> > > ( )

ابن أبى ذئب : ٤٠٩ .

ابن أبي ذُويْب: ١٥٨ ، ٢١٠ . أبو ذر ( الغفارى ) : ٤٨٠ . أبو ذر ( الغفارى ) : ٤٨٠ . أبو ذر ( الغمارى ) : ٢١٠ ، ٩٥ ، ٩٠ . الذهبي ( أبو حفص عمر المقدسي ) : ١٤٨ ، ٣٥٢ ، ٣٥٢ . فو النون المصرى ( ثوبان بن إبراهيم ، ذو النون المصرى ( ثوبان بن إبراهيم ، أبو الفيض ) : ١١ ، ١١ ، ١٦ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ٢٢ ، ٢٣٠ ، ٢٣٣ ، ٣٣٣ ، ٣٣٣ ، ٣٣٣ ، ٣٣٣ ، ٣٣٣ ، ٣٢٣ ، ٣٢٣ ، ٣٢٣ ، ٣٢٣ ، ٣٢٣ ، ٣٢٢ ، ٣٢٢ ، ٣٢٢ ، ٣٢٢ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ،

(1)

رابعة بنت إبراهيم بن عبد الله البغدادية : ۱۷۲ .

رابعة ابنة إسماعيل الدمشقية القدسية : ١٧٢ .

رابعة العدوية : ٤٦ ، ١٧١ ، ١٧٢ ،

الرازى النَّسَّابة : ١٦١ ، ١٩٦ .

راشد ( مولی حبیب بن أوس الثقفی ) : ۱۳۶ .

راهبة العابدة ( أم عثمان بن سودة ) : ۵۳ . رِبْعی بن حِرَاش : ۲۱۵ . الربیع : ۳۲۰ ، ۶۸۸ .

الربيع بن أنس : ٤٤ .

الرشيد): ٤١١ ، ٤١٢ . الزبير بن أحمد الزهرى : ٤٨٧ . الزبير بن العَوَّام: ٢٣ ، ٢٨٦ ، ٢٨٨ ، ابن الزبير = ( انظر : عبد الله بن الزبير ابن العوام ) . أبو الزبير المكى : ٤٠٨ . أبو زرارة ( القاضي ) : ٣٥٥ . زردانة القابلة ( أم محمد بنت الحسين بن عبد الله ): ٥٦٧ ، ٥٦٧ . الزفتاوي ( الشريف ) : ٣١٦ . زُفَر بن الهُذَيْل : ٢١٦ . الزُّقاق = ( انظر : أحمد بن نصر -أبو بكر الزقاق ) . زكريا (عليه السلام): ١٦٧، ٢٠٢، . 1.4 أبو زكريا البخاري ( عبد الرحم بن أحمد): ۱۸۱ ، ۲۹۰ . أبو زكريا السخاوى : ١٨٠ . زكية بنت الخير بن نعم الحضرمي: زكى الدين المنذري = ( انظر : عبد العظيم المنذري الحافظ ) .

زكى الدين عبد المنعم بن عبد الملك:

زمام ( غلام محمد بن أبي بكر ) :

الزهرى : ۲۰۲ ، ۱۰۳ ، ۱۹۶ ، ۴۳۰ . زهرون : ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۷ .

ابن زولاق = ( انظر : الحسن بن إبراهيم

. 777 , 771 , 77.

. \$4.

زبيدة بنت القاسم ( زوج هارون

الربيع الجيزي ( تلميذ الشافعي ) : ١٧٣ ، أبو الربيع الزُّبدي : ٣٦٢ ، ٣٧٠ . الربيع بن سليمان المرادى ( صاحب الشافعي ): ١٧٣ ، ١٧٩ ، ٤٤٣ ، : £AY : £A3 : £A0 : £A£ . 191 . 193 . 193 . 193 . 011 , 01. أبو الربيع سليمان : ٣٤١ . أبو الربيع المالقي : ٤٥٤ . ربيعة : ٥٩ . رجاء بن أبي عطاء : ٣٥٩ . أبو رجاء محمد بن الإمام أشهب : ٤٣٨ . ابن رَجَّال السكندري : ٣٤٢ . أبو رحمة ( رجل من الصالحين ) : ٢٢٩ ، . 17. ابن رُزِّيك : ٥٣١ . الرشيد = ( انظر : هارون الرشيد ) . ابن رشيق العسكرى ( الإمام ): ١٤٧ . رضوان ( خازن الجنة ) : ۲۷٤ ، ۲۰۵ . الرِّفَاءِ: ٤٧١ . ابن رفاعة ( أمير مصر ) : ٤١٦ . رفق المستنصر ( سيف الإسلام ) : ٢٢ . روبيل بن يعقوب : ٦٠٢ . رَوْح بن عبادة القيسى : ١١١ . روح بن عبد الله الجبار : ٢٠٦ . ريان بن عبد العزيز بن مروان : ٣٦٠ . ابن ریحان : ۲۷۹ .

(;)

الزبيدى: ٤٦٩ .

ابن زولاق ) . السبتي: ۲۹۲. زيد بن أسلم ( العدوى ) : ۸۲ . سحنون المالكي ( أبو سعيد التنوخي ) : . 477 , 277 , 277 , 1A. زيد بن الحَبَّال ( المقرى ً ) : ٥٠٣ . . 277 , 270 , 272 . زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب: . 17. . 109 السخاوى ( علم الدين أبو الحسن شارح أبو زيد الخولاني : ۲۷٤ . الشاطبية ): ٦٣١ ، ٢٦٩ . ابن السراج : ٣٨٥ . زید بن عبد الله : ۳۸ . ابن أبي السرح ( الصحابي ) : ٤٢٢ . زيد بن على بن الحسن: ١٩٩. سَرَفْتَكِين ( صاحب إربل ) : ٤٨١ . زيد بن أبي الغمر : ٢٠٩ : زید بن أبی بزید : ۲۳۲ . ابن سریج : ٤٨٢ . السُّريُّ بن الحَكَم (أمير مصر): زين العابدين: ( انظر: على بن الحسين ) . زينب بنت الأباجل : ٤٣٩ . . 177 . 178 . 177 . 170 زينب بنت الحسن بن إبراهيم ( الشريفة ) : . 7.2 . 191 سرى الدِّين إسماعيل ، أبو الوليد ( القاضي . 171 . 100 المالكي ) : ٤٦٤ . زينب بنت الشافعي : ٤٩٦ .

أبو سعد ( الماليني ) : ۲۹ ، ۲۸۲ .

سعد الدين مَنُوجَهُر الموصل : ٥٣٦ .

ابن بنت أبي سعيد الأنصاري : ١٨١ .

أبو سعيد ( حفيد يونس بن عبد الأعلى )

= ( انظر : عبد الرحمٰن بن أحمد بن

أبو سعيد الخُدرى: ٦٣، ١٢١، ١٤٩.

سعد بن عبادة : ٤٤ ، ٧٠ . سعد بن عبد الله : ١١٥ . سعيد : ٤١٤ ، ٧٨٥ .

سعد بن الحسن : ١٦٦ .

سعد الدُّولة : ٦٠٥ .

أبو سعيد : ٤١٣ .

يونس).

سعيد الحاجب : ٢٥٢ .

زينب بنت فاطمة بنت رسول الله ( ﴿ الله ) : ۱۵۷ . زينب بنت يميى المتوج ( خادمة السيدة نفيسة وبنت أخيها ) : ۱٦۲ ، ١٦٢ ،

(س)

. 277 . 170 . 172

الساجی: ٤٤٢ . ساریة بن زُنیْم ( الصحابی ) : ٦٠٥ ، ٦١٨ ، ٦١٩ . سالم العفیف : ٣٣٢ ، ٣٣٣ . سالم ( مولی أبی حُذیفة ) : ١٢٧ . سبأ بن نواس : ٩٠ . سليمان بن داود ( عليهما السلام ) ٣٠١ ، ٢٩٥ .

سليمان بن داود الهاهمتي : ٤٨٤ .

سليمان بن سحيم ( أبو أيوب الهاهمي ) : ٣٦

سلیمان بن عبد السمیع القوصی : ۲۰۱ . سلیمان بن أبی طیبة : ۲۲۱ ، ۲۲۸ . سلیمان بن القاسم ( الزاهد المصری ) :

. 173 , 173 , 173 .

سليمان اليشكرى ( أبو الربيع ) : ٥٠٥ . أبو السَّمراء الضرير : ٦٠٨ .

سمنون المُحِب : ٧٥ .

سمية (جارية الحارث بن كلدة ): ۲۱۰ . ابن سناء المُلْك ( الوزير ) : ۱۹٦ ، ۱۹۸ .

ابن سنان : ٥٧٥ .

سنان بن حسين : ٩٧ .

السَّهْرَوردى ( شهاب الدين ) : ٥٤٩ . سهل بن أحمد البرمكى : ٢٣٣ ، ٢٣٤ ،

سهل النُّسْتُرِيُّ : ٢٦١ .

. 404

أبو سهل القَصيرى ( يوسف ) : ٥٣٨ . سهل بن محمد بن الحسين : ٣٩٠ .

سهل بن معل : ۲۳۰ .

أبو سهل الهروى : ١٨٠ .

سهل بن على : ٢٣٠ .

السهيلي: ٦٣٧ .

سعید بن زکریا ( الأدم ) : ٤٣١ . أبو سعید السُّکُری : ٥١٠ .

سعيدة العابدة : ٥٦٤ .

سعید بن عامر : ۲۱۷ .

سعید بن عثان : ۳۸۲ .

أبو سعيد الماليني : ٢٨٤ ، ٣٨١ .

سعيد بن المُسيِّب : ٤٤٦ .

ابن سعيد المكفوف ( المُفَسِّر ) : ٧٧٥ .

سعید بن أبی هلال : ٤٠٨ .

السُّفَّاح ( أبو العباس ، الخليفة العباسي ) : ١٧٧ .

سفیان : ۲۷۵ .

سفيان الثورى : ١٧٢ ، ٥٠٣ .

سفیان بن عُیینة : ۲۰۷ ، ۲۳۰ ، ۶۳۸ .

سفیان النیدی : ۳۲۸ .

سفيان بن وهب الخولانى : ٦ .

السُّكِّرى ( من أهل الكرم والصلاح ) :

. 777

سكينة بنت الحسين بن على : ١٥٤،

. 107 ( 100

ابن السُّلار ( العادل ) : ۲۲۸ ، ۹۹۵ ، ۲۳۳ .

سلطان بن رشا الشافعي ( الفقيه ) :

سلمان بن طلحة : ۱۳۲ .

ابن سلمان : ۲۰۹ .

سلیمان بن بریدهٔ : ۲۰ ، ۲۲ ، ۳۰ .

سليمان التيمي : ٣٩ .

أبو سليمان الخطابي : ٢٩ .

سيبويه: ٦٤٢ ، ٦٤٤ .

(ش)

ابن شاس : ۳۲۲ .

ابن الشاشي : ٤٨١ .

الشاطبي ( القاسم بن فيره ) : ٦٧٤ . الإمام الشافعي = ( انظر : محمد بن إدريس ) .

شاهنشاه بن بدر الجمالي ( أمير الجيوش): ۳۸۸، ۳۸۹.

شحاذ الفقراء : ٣٩١ ، ٣٩٢ .

شرف الدين الأخفال : ٤٦٥ .

شرف الدين بن أسد : ٨٣ ، ٨٤ .

شرف الدين بن الخشاب : ٣٢٨ .

شرف الدين الدمياطي : ٥٣٦ .

شرف الدين ، أبو الطاهر محمد : ٥٤٢ .

شرف الدين بن عنين : ٥٤١ .

شرف الدين يحيى ، أبو زكريا ( التالى لكتاب الله ) : ٤٣٨ .

الشريفة الخطيب : ٥٤٢ .

شعبة : ۱۰۷ .

الشعبی ( عامر بن شراحیل ) : ٤٨ . أبو شعرة = ( انظر : صاحب الدار ) . ابن أبی شعیب : ٤٣٢ .

. **٣**٦٩ ، **٣**٦٨

شقيق البلخى : ٤٢٠ . شكر الأبله : ٢٧٨ .

ابن شماسة المهدى : ٤٤٧ .

همس الدين بن خلكان = ( انظر : أحمد ابن خلكان ) .

ابن همعون ( الواعظ ) : ۱۳۰ .

شهاب الدين أحمد بن همس الدين : ٦٠٤ .

شيبان الراعى ( محمد بن عبد الله الزاهد): ٥٠٥، ٥٠٣، ٥٠٥. شيرويه بن شهردار ( أبو شجاع الديلمي): ٤٠.

شیرویه ( بن کسری ) : ۱۵۱ ، ۱۵۱ .

( ص )

صاحب الإبريق : ٤٣٧ . صاحب الدَّار ( أبو شغرة ) : ٣٢٩ ، ٣٩٤ .

صاحب الدُّرَّابة: ٣٧٣ ، ٣٧٣ .

صاحب الرُّمَّانة : ٦٤٦ .

صاحب القنديل : ٣٢٧ .

صاحب الكرمة : ٢٨٨ .

صاحب الوديعة ( محمد بن إبراهيم ) : ۲۹۱ .

أبو صادق بن مرشد المدنى : ۱۸۰ . صاعد : ۵۲ .

صالح بن أحمد بن حنبل : ٤٨٧ . صالح بن الحسين ( أبو البقاء ) : ٤٧٥ ،

. 717 4 718

الصالح بن رزيك : ٥٣٣ .

صالح المرّى: ٣١٨ ، ٣١٨ .

الصامت العسقلاني ( من العبَّاد ) : ٢٨٧ .

الصُّفَّارِ = ( انظر : أبو الحسن ) .

صفوان بن عیسی الزهری : ۲۱۲ ، ۲۱۷ .

ابن الصلاح: ٤٦٩ .

صلاح الدين يوسف بن أيوب : ٤٩٨ ،

. 777 , 275 , 777 , 777 .

الصلاح الصفدى ( صاحب الوالى

بالوفيات ) : ۲٦٠ .

صِلَة بن أَشْيَم العَدَوى ( أبو الصهباء ) : 9 . ٣٣١ ، ٣٣٥ .

(ض)

الضَّحَّاك بن سليمان : ٣٤ ، ٨٣ . فضياء الدين أبو عَمْرو ( شارح المهذب ) :

(4)

أبو طالب ، عبد الله السابورى : ٥٢٨ . أبو الطاهر : ٣٩٢ .

طاهر بن بابشاذ النحوى ( أبو الحسن ) : ۱۸۰ .

أبو طاهر السلفى ( الحافظ ) : ۱۸۱ ، ۲۳۰ .

أبو الطاهر ، عبد الحكّم بن محمد الأنصاري : ٥٠١ .

أبو الطاهر بن عمر بن السراج: ۲۱۰ . أبو الطاهر محمد بن أحمد ( القاضى ابن نصر ): ۲۵۷ ، ۲۵۹ .

طباطبا : ( انظر : إبراهيم بن إسماعيل الديباج ، أبو إسحاق ) .

ابن طباطبا = ( انظر : أحمد بن محمد بن إسماعيل ) .

الطبراني ( الإمام أبو القاسم سليمان ) : ۳۹ ، ۲۷ ، ۱۱۰ .

ابن طَبَرْزَد : ٥٣٥ .

الطبرى ( ابن جرير – المؤرخ ) : ٩٥٩ . الطُّرُطُوشى : ( أبو بكر محمد بن الوليد ) : ٣٥٢ ، ٣٥٤ .

الطلائعی ( أبو علی ) : ٤١ ، ٤٢ . أبو طلحة ( زيد بن سهل ) : ١١٦ . طولون التركی ( متبنی أحمد ) : ٦٥١ . ابن الظویر : ٤٥٠ .

ابن أبى الطيب ( الفقيه ) : ١٨١ . أبو الطيب أحمد بن على الماذرائي : ٣٧٠ . أبو الطيب أحمد بن محمد الهاهمي ( ابن بنت الشافعي ) : ٣١٤ ، ٣١٤ .

أبو الطيب ( الشيخ خروف ) : ٣٥٥ . أبو الطيب بن غلبون : ١٨١ ، ٢٩٤ ،

. 797

أبو طيبة : ١٢ .

(**&**)

ظافر الحَدَّاد : ٦٤٥ .

الملك الظاهر : ٥٣٦ .

(2)

عائشة بنت أبى بكر ( أم المؤمنين ) : ٢٦ ، ٤٢ ، ٢٩ ، ١٠٣ ، ١١٩ ، ٣٨٧ ، ٣٨٨ ، ٤٩٧ ، ٣٨٨ ، ٢٦٢ ،

عائشة ( جَبْرُ العَلْيرِ ) : ٤٧٣ . العادل ( الملك الأيوبى ) = ( انظر : أبو بكر بن أيوب ) .

العادل بن رُزِّيك : ٦٢١ .

عاصم الجحدرى : ٣٤ .

أبو عاصم الضُّحَّاك : ٢١٧ .

عاصم ( بن محمد بن عبد الله بن عمر بن الحماب ) : ٣٨ .

العاضد الفاطمي ( عبد الله العبيدي --صاحب مصر ) : ٤٩٨ ، ٤٩٩ ،

> أبو عامر : ٤٢٠ . أبو عامر بن إسماعيل : ٢١٧ . عامر بن محمد : ٢٢٢ . عامر ( المعافر*ى* ) : ٢ .

عَبَّاد بن محمد البلخى ( والى مصر ) : ٢٠٨ ، ٢٠٩ .

ابن عباس = ( انظر : عبد الله بن عباس

الهاهمي ) .

أبو العباس أحمد الجرجانى : ٩١ . أبو العباس أحمد بن بركات السعدى :

. 014 . 014

أبو العباس أحمد بن الخطيفة اللخمى المالكي : ١٨١ ، ٣٩٠ ، ٤٣١ ، ٢٤٤

أبو العباس أحمد الطرطوشي : ٣٢٢ . العباس بن أحمد بن طولون : ٥١٢ . أبو العباس أحمد بن الحطيعة ) . ( انظر : أبو العباس أحمد بن الحطيعة ) . أبو العباس أحمد بن اللهيب : ٣٥٠ . أبو العباس أحمد بن عمد الدَّيْلُي : ٣١١ ، أبو العباس أحمد بن عمد الدَّيْلُي : ٣١١ ،

أبو العباس المقدسي = ( انظر : أحمد بن محمد بن قدامة ) .

أبو العباس أحمد بن يونس الصَّدَق ( المؤرخ ) : ٤٧٧ .

أبو العباس الخضر بن نصر الإربل ( الشافعي ) : ٤٨٠ .

أبو العباس بن السراج : ۱۱۷ . أبو العباس بن سُرَيْج ( أحمد ) : ۳۷۰ ، ۷ . . .

العباس بن عبد المطلب : ۸۷ ، ۱۵۷ . العباس بن عثمان : ٤٦٩ .

أبو العباس المقدسي = ( انظر : أحمد بن محمد بن قُدامة ) .

أبو العباس نعمة بن القسطلاني : ٤٥٤ . عبد الباق بن فارس ( أبو الحسن

المقرية ): ۱۸۱ ، ۳۹۰ ، ۴۹۷ . عبد البُرُّ : ١٤٢ .

ابن عبد البرِّ : ٦٣٠ .

عبد الجبار الفراش ( الشيخ العفيف ) :

ابن عبد الحكم ( صاحب مالك والشافعي): ٤٩٦.

عبد الحميد القرافي : ٣٤٧ ، ٣٤٨ ، . 419

عبد الرحمن: ٤٣ .

عبد الرحمٰن بن أبي بكر الصِّدِّيق : ٢٦ ،

عبد الرحمٰن بن أبى بكرة ( نفيع بن الحارث ): ۲۱۵ .

عبد الرحمٰن بن أحمد بن طباطبا : ٢٣٨ . عبد الرحمٰن بن أحمد بن يدونس (أبو سعيد): ٢، ١٣٩، ١٤٦، . • ٨٤ ، ٤٧٨ ، ٤٤ .

عبد الرحمٰن بن إسماعيل السخشَّاب ( أبو عيسى الخولاني ) : ٤٧٨ .

عبد الرحمٰن بن جمعة الكوفى : ٤١ . أبو عبد الرحمٰن بن الجوهرى : ٣٠٨ . عبد الرحمن بن أبي حاتم الدَّاري : ٥٠٦ . عبد الرحمٰن ( ابن أخى الحسين بن بشری ): ۳۰۸ ، ۳۰۷ ،

عبد الرحمٰن بن خالد : ٤٠٨ .

عبد الرحمٰن الحوَّاص : ٢١١ . عبد الرحمٰن الديباج : ٢٦٢ .

أبو عبد الرحمٰن رسلان بن عبد الله

( الشافعي ) : ٦٣٤ ، ٦٣٦ . عبد الرحمن السُّلِّمِيُّ : ٦٣٥ . عبد الرحمٰن بن سهل بن على : ٢٣٠ . عبد الرحمٰن (صاحب الأندلس): ٥٢٥. عبد الرحمٰن بن عبد الله بن عبد الحَكَم ( أبور القاسم ) : ٥ ، ١٧٩ ، ٤٩٧ . عبد الرحمٰن بن العلاء : ٤٥ ، ٤٧ . عبد الرحمين بن عوف ( الصحابي ) : . 719 . 718 . 897 . 77 ابن عبد الرحمٰن بن عوف (عبد الله ) : . 271

عبد الرحمٰن ( غلام الزُّقَّاق ) : ٥١٠ . عبد الرحمن بن القاسم العُتقِي ( المالكي ) : · 477 . 273 . 71. . 1A. . 177 . 171 . 17. . 179 . 173 , 173 , 674 , 173 , . 177 . 177

عبد الرحمٰن ( ابن المرأة الصالحة ) : ٤٣ . عبد الرحمٰن المصيني ( أبو عبد الله ) : . 787 , 787

عيد الرحين بن مهدى : ٤٨٨ . عبد الرحمٰن بن وهب : ۲۰۸ . عبد الرحيم بن على البيساني ( القاضي الفاضل): ۵۲۲، ۲۱۵، ۲۱۳، · 177 · 177 · 177 · 177

. 771 . 770 . 771

عبد الرَّزَّاق بن إسماعيل ( أبو المحاسن القرمساني : ٤٠ .

عبد الرُّزَّاق ( بن همام بن نافع الحميرى ) :

. 1.7 . 1.7

عبد السلام بن سعيد : ٣٧١ .

عبد السلام السكرى : ٣٥٨ .

عبد الصمد البغدادى : ۳۳۲ ، ٥٤٥ .

عبد الصمد بن عبد الوارث: ٢١٦.

عبد العزيز الخوارزمي : ٣٢٧ .

عبد العزيز الدِّيريني : ٧٣ .

أبو عبد العزيز بن عمر بن أحمد النصيبيني: ٦٤٦

عبد العزيز بن محمد النَّصَيْبي الأنصارى : . 27 .

عبد العزيز بن يحيى المكى : ٤٨٥ .

عبد العظم المنذري ( الحافظ ) : ٦٢٠ .

عبد على : ٣٥٨ .

عبد الغالب : ٣٤٢ .

عبد الغنى بن سعيد الأزدى ( الإمام الحافظ ): ١٨٠ .

عبد الغنى بن عبد الله ( الغاسل المصرى): ٣٥٧.

عبد الغنى بن عبد الواحد المقدسي ( الحافظ ) : ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۳۲ .

عبد القوى ( العالم الفقيه ) : ١٨١ . عبد اللطيف البغدادي : ٦٢٢ .

عبد الله إبراهيم ( من بني الأشعث ) : . ٤٦٨

عبد الله بن أحمد بن حنبل : ٤٨٦ .

عبد الله بن أحمد بن طباطبا ( أبو محمد ) :

. YEY . YE. . YTA . YTA . YEV . YET . YEO . YEY

. 778 . 707

عبد الله بن برغش النَّسابة ( أبو محمد الحافظ : ١٦٠ .

عبد الله بن بَرِّي بن عبد الجبار ( أبو محمد المقدسي ): ٦٤٢ ، ٥٤٥ .

عبد الله بن بُرَيْدة بن الحصيب : ١٣ ،

أبو عبد الله التميمي ( الفقيه ) : ١٨١ . عبد الله بن جحش الأُسَدى : ١٣٥ . عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ( عبد الله الجواد ) : ۱۵۷ ، ۲۲۱ .

أبو عبد الله بن الجلَّاء : ٣٧٤ .

عبد الله بن الحارث بن جَزْء الزبيدي ( الصبحابي ): ١٤٨ ، ١٤٨ ، ١٤٩ . عبد الله بن حُذَافة السهمي ( الصحابي ) : . 101 . 10. . 189 . 17

أبو عبد الله الحسن بن جعفر الورَّاق : . 190

أبو عبد الله الحسين بن بُشْرَى الجوهرى : . T.O . T.E . YAA . 1A. . T.) . T.9 . T.V . T.7 . 117 . 711

عبد الله بن الحسين بن على بن الأشعث : . £7.

أبو عبد الله الحسين بن محمد العيسى : . 490

أبو عبد الله الحموى النحوى : ١٨١ . عبد الله ( رئيس المُؤِّذُنين ) : ٣٤٤ . عبد الله بن داود الفارسي ( أبو محمد

الفقيه ): ١٨١ .

عبد الله بن الربيع : ٤٠٩ .

أبو عبد الله بن رفاعة السعدى : ١٨١ . عبد الله بن رواحة ( الصحابى ) : ٢٦٢ . عبد الله بن الزبير بن العَوَّام ( ابن الزبير ) :

. 27. . 127

أبو عبد الله الزبيرى : ۲٤٠ . أبو عبد الله بن سلامة القضاعى ( انظر : محمد بن سلامة ) .

عبد الله بن صالح (كاتب الليث ) : ٥ ، ٤١٣ .

عبد الله بن طاهر: ٤٤ ، ٤٥ .
عبد الله بن عباس الهاهمي ( ابن عباس ):
٩٧ ، ٩٤ ، ٨٢ ، ٩٤ ، ٩٧ ،
٩٠ ، ١٤٣ ، ١٢٢ ، ١١٩ .
عبد الله بن عبد الحَكَم بن أعين
( المصرى ) : ١٧٩ ، ٢٩٦ ، ٥٠٨ .

أبو عبد الله بن العسكرى : ٤٦١ . عبد الله بن على بن عبد الله بن العباس : ٤١٥ .

عبد الله بن عمر التجيبي ( الفقيه ) : ۱۸۰ .

عبد الله بن عمر بن الخطاب ( ابن عمر ) : ٣٦ ، ٣٦ ، ٣٦ ، ٣٦ ، ٣٥٦ ، ٣٥٣ ، ٣٥٣ ، ٣٥٣ ، ٤٨٩ . ٤٨٩ .

عبد الله بن عمرو بن حرام (المبحابي): ١١٤. عبد الله بن عمرو بن العاص

( الصحابي ) : ۱۳۸ ، ۱۳۹ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ،

عبد الله بن الفَرَج : ٥٢ .

أبو عبد الله الفقيه : ٣٠٥ .

عبد الله بن القاسم : ١٩٧ .

عبد الله بن لَهِيعة الحضرمي : ٨ ، عبد الله بن لَهِيعة الحضرمي : ٨ ،

. 0 1 1

عبد الله بن المبارك : ٤٠٩ ، ٤٤٥ . عبد الله بن محمد : ٤١٨ .

أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن على الواسطى : ٤٣٨ .

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد (الفقيه): ٤١٠، ٤٦٩ .

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن القاسم :

أبو عبد الله محمد بن بَشَّار : ٤٨٠ . أبو عبد الله محمد بن جابار : ٣٢٣ ، ٣٢٤ ، ٣٢٥ ، ٣٢٩ ، ٣٢٤ .

أبو عبد الله محمد بن رسلان : ٦٣٧ . أبو عبد الله محمد بن عبد الحَكَم : ٤٢٦ . عبد الله بن محمد بن عبد الرحمٰن الأنصارى : ٦٤٤ .

أبو عبد الله محمد القُرشي ( العارف بالله ): ٣٤١ .

أبو عبد الله محمد ( المُحَدِّث ) : ١٨١ . أبو عبد الله محمد بن المسبح الفضى : ٢٨١ .

أبو عبد الله المقرى = ( انظر : محمد بن هامان ) .

أبو عبيد ( القاضي ) ٢٥٦ . عبيد الله ( من أصحاب قضبان الذهب ) :

عبيد الله ( حارس المتوكل ) : ٣٨٥ . عبيد الله بن خاقان ( الوزير ) : ٣٠١ . العبيدلي ( النَّسَّابة ): ٢٤٩ . أبو العتاهية : ٨٦.

عتبة الزاهد ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله ): ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۳۱ .

عتبة بن أبي سفيان : ١٤٤ . عُتبة الغلام : ٣١٧ .

عتيق بن بكَّار ( أبو القاسم الفقيه ) : . 171

ابن عثمان ( مؤلف مرشد الزوار ) : ٤٤٤ . أبو عثمان : ۳۹ ، ۲۸ ه .

عنان بن الحكم الخزامي: ٤١١ .

عثمان الزنجاني : ٤٥١ .

عثمان بن سَوْدَة : ٥٣ ..

عثمان بن صلاح الدين ( الملك العزيز ):

. 771 عثمان بن عفَّان ( رضى الله عنه ) :

A11 , PT1 , TS1 , 101 ,

. 777 , 277 , 777

أبو عثمان العُسَّال : ٩٩ .

عثمان بن فرج العبدرى : ٦٣٧ .

عثمان بن مرزوق الحولى ( أبو عمرو ) :

. 7.0 , 970 , 977 , 971

. 7.7

عبد الله بن محمود : ۱۲۲ .

عبد الله بن مُرَّة ( الحارق ) : ١١٣ .

عبد الله بن مسعود : ۳۱ ، ۲۲ .

عبد الله بن مسلم : ۱۲ .

عبد الله بن المعتز: ٦٩ ، ٧٦ ، ٨٧ . عبد الله بن المعلم : ۸۷ .

عبد الله بن أبي مُليكة : ٢٦ ، ٤٠٩ .

عبد الله الموصل : ٩٨ .

عبد الله بن هبيرة : ٢٣٠ .

أبو عبد الله بن الوشاء : ١٨٠ ، ٣١٨ . عبد الله بن وهب ، أبو محمد ( صاحب

مالك ) : ۲۰۲ ، ۱۷۹ ، ۲۰۲ ، 

. 227 . 270 . 277 . 2.9 . 197

عبد الله بن يحيى بن طاهر العلوى : ٢٤٠ .

عبد الله بن يعيش : ١٥٩ .

أبو عبد الله اليمني : ٥ .

العبدلي : ١٩٣ .

عبد المؤمن بن عبد الله القُرَشي : ١٢٣ . عبد الجيد العلوى الفاطمي ( الحافظ لدين الله ) : ۱۹۲ .

عبد المحسن العدوى: ٤٩٠ .

عبد المغيث بن زهير ( الحافظ أبو العز ) :

. 47

عبد الواحد البلخي ( أبو محمد ) : ٤٧٨ . عبد الوهاب البغدادي ( القاضي والفقيه المالكي ): ٢٣٤ ، ٢٣١ ، ٥٠٠ . عبود - أو عتود ( العابد ) : ۲۸۷ .

عثان بن مظعون : ٦٦ . عكرمة : ٤٤

أبو عثمان المغربي ( سعيد بن سلام ) : ۳۸۳ ، ۷۷۳ .

عثمان بن أبى نصر ( أبو عمرو ) : ٦٤٧ . العراق ( شارح المهذب ) : ٦٣٣ . ابن العربي : ٣٠٣ .

> عروة بن الزبير : ١٠٣ ، ٢٣٠ . العروسة ( بنت غلبون ) : ٢٩٤ . عُرَّة : ٢٥٢ .

عز الدين أحمد بن مُيَسَّر : ٢٨٣ . العِزّ النَّسَّابة : ٤٦٩ .

أبو العز اليمانى : ١٨٤ .

العزيز ابن الملك الظاهر : ٤٩٩ ، ٥٣٦ . العزيز = ( انظر : عثمان بن صلاح الدين ) .

ابن عساكر ( القاسم ) : ٤٨١ ، ٦٢٣ ،٠٠ ٦٢٨ .

العصافيري : ۲۹۰ ، ۲۹۱ .

عطاء السلمى ( أو السليمى ) : ٦٠ .

عفّان بن سليمان المصرى : ١٨٢ ،

. 77. , 709 , 708

العفيف العطار ( عبد الخالق عفيف الدين ) : 2.0 .

عقبة بن عامر الجُهَنى ( الصحابى ) : ٧ ، عقبة بن عامر الجُهَنى ( الصحابى ) : ٧ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ٤٧٥ ، ٤٤٧ ، ٣٥٩ .

عقبة بن نافع : ١٤٢ .

عكرمة : ٤٤ ، ٩٨ . العلاء ( الحافظ ) : ٣٠ .

أبو العلاء المُعَرِّى : ٤٥٧ ، ٣٦٠ . على ( سبط ابن الفارض ) : ٤٧٠ .

على بن إبراهيم الحوف ( أبو الحسن ) : ١٨٠ ، ٢٧١ ، ٢٧٩ ، ٢٨٠ .

على بن أحمد الجرجانى ، أبو القاسم ( الوزير ) : ٢٣ ، ٢٨٢ ، ٢٨٤ ، ٢٨٥ ، ٢٨٦ .

على بن أحمد الماذَرائى ( الوزير ) : ٢٦٥ ، ٢٦٦ .

أبو على الحسن بن أحمد ( الكاتب ) : ٥٦٨ ، ٥٦٩ .

٥٦٨ ، ٥٦٩ . على بن الحسن الأزرق : ٢٥١ .

على بن الحسن بن الحسين ( أبو الحسن بن الحلمي ) : ۱۸۰ ، ۲۷۶ ، ۲۸۰ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ،

على بن الحسن ( صاحب الحورية ) : ٢٤٧ .

على بن الحسن بن طباطبا : ٢٣٥ ، ٢٣٦ ، ٢٥٠ .

على أبو الحسن (طِبُّ الوَّحْش ) : ٤٧٤ . أبو على الحسن بن محمد الحسين الجيلي : ٦٤٧ .

أبو على الحسين بن عبد الله الأسواني ( الزاهد ) : ٥٨٩ .

على بن الحسين ( زين العابدين ) : ١٩٤ ، ١٩٥ .

على الحَمَّال : ٣٠٨ .

على بن الخوارزمي ( الفقير ) : ٥٩٠ . أبو على الرُّوذَبارِيِّ ( أحمد بن محمد ) : · 777 · 770 · 771 · 179 YYY , YY3 , P.O , YFO ,

أبو على بن صالح الرُّوذَبارتي : ٣٩٥ . على بن أبي طالب : ٧٣ ، ٩٤ ، ٩٤ ، ۱۱۷ ، ۱۷۸ ، ۱۹۵ ، ۲۳۹ ، أبو عمر: ۱۹۸ . P3Y , 30Y , 77 , PAY , . TOT , TOE , TE. , TTA . 197 . 173 . 173 . 173 . 777 , 771

> أبو على الطبرى : ٦٥ . على العابد: ٢٨٧ . على بن عبد الله بن القاسم ( السيد الشريف ): ۱۸۳ ، ۱۸۶ ، ۲۲۱ . أبو العَلِيِّ الكوفي : ٢١٧ .

> > على بن محمد : ٤١٤ .

على بن محمد بن عبد الله بن الحسن: . 107

على بن محمد النيسابوري: ١٠٧. على بن محمود المغربي الأقريطشي : ٥٦٦ . أبو على مُمشاد : ٥٧٥ .

أبو على المنصور ( الحاكم ) : ٤٢٣ . على بن الموفق : ١١٧ .

العماد الأصفهاني ( الكاتب ) : ٦٢٥ ، . ٦٢٨ ، ٦٢٧

عمارة بن على اليمني ( نجم الدين ): . 000 , 000 , 000 , 000

عمران بن الحصين: ٢١٦. أبو عمران موسى بن محمد الأندلسي : . TAA 6 TAV

عمر ( من أصحاب أبي الحسن الدينوري ) : ۸۷۰ .

ابن عمر = ( انظر : عبد الله بن عمر بن الخطاب .

عمر بن الحسين بن على بن الأشعث : . ٤٦٨ ، ٤٦٧

عمر ( أبو حفص الأسوالي ) : ٥٨٨ ، . 09 . . 089

عمر بن الحَكَم : ١٤٩ .

عمر بن الخطَّاب ( أمير المؤمنين ) : ٥ ، r , FT , YF , 111 , 111 ,

· \TX · \TY · \TT · \Y · PT1 , 101 , YAY , 101 , 179 , · 7.7 . 27. . 79.

. 719 6 71A

عمر بن دَحْيَة الكلبي ( أبو الخطاب ) : . 7.4 , 017 , 011 , 049 عمر بن عبد العزيز ( الإمام العادل ) :

. 140 . 119

عمر بن الفارض ( أبو القاسم شرف الدين): ۲۰ ، ۲۳ ، ۲۶۰ ، . 00. , 011, 014

عمر بن محمد بن سنبك : ٤٦١ . عمر المقدسي ( الفقيه ): ٢٨٧ . عمرو: ٦٢٦ .

أبو عمرو = ( انظر : عثمان بن أبي نصر ) . أبو عمرو = ( انظر : عثمان بن مرزوق الحوفي ) .

عمرو بن أمية الضَّمْرى : ١٣٤ ، ١٣٥ . عمرو بن الحارث : ٢٣٠ .

عمرو بن دینار : ۱۲۲ .

عمرو بن العاص : ٥، ٦، ٧، ١٢،

· 145 · 144 · 141 · 141

٠ ١٣٨ ، ١٣٧ ، ١٣٦ ، ١٣٥

. 127 . 121 . 12. . 179

. 277 , 787 , 107 , 128

. 717 . 7.2 . 09. . 117 . 771

أبو عمرو بن العلاء : ٢٨٠ .

عمرو بن ميمون : ۹۰ .

عمير بن مدرك الخولانی : ٦ .

عنبسة ( رجل من الصالحين ) : ٢٠٥ ، ٢٧٦ .

عنتر النُّجَّارِ : ٤٤٠ .

ابن عون ( عبد الله بن عون المزنى ) : ١١١ .

أبو عون (عبد الملك بن يزيد ): ۲۳۲ . عون بن جعفر بن أبى طالب : ۲٦١ . عون بن سليمان : ٤٤٥ .

أبو العَيَّاش بن هاشم المقرى؛ : ٤٢٠ . عياض ( القاضي ) : ٤٢٨ ، ٤٣٧ ،

. £AA 6 £0Y

ابن عياض : ٤٩٧ .

أبو عيسى بن خليل بن غلبون : ٤٩٧ .

أبو عيسى الخولانى = ( انظر : عبد الرحمٰن بن إسماعيل الخشاب ) . عيسى بن محمد المكى : ٩٨ .

عیسی بن مریم ( علیهما السلام ) : ۸ ، ۸۱ ، ۹۰ ، ۹۱ ، ۹۱ ، ۸۱ ، ۸۱ ، ۸۱ ، ۵۲ ،

عیسی بن عبد الله : ۳۸۹ .

عيص بن إسحاق بن إبراهيم : ٩٠ . العيناء : ٣٦١ .

ابن عُيينة : ( انظر : سفيان بن عيينة ) .

# ( j )

أبو غانم بن عمر ( عم ابن العديم ) : 000 .
الغزالى ( أبو حامد ) : ٢٠٧ ، ٤٩٨ .
ابن غلبون ( المقرى ) : ٤٤٩ .
أبو غلبون ( رجاء الزاهد ) : ٦٤٠ .
أبو الغنايم ، كليب بن شريف الشامى : 1٤٠ .

غنم بن فرع المهدى : ١٥٢ . غوث بن سليمان الحضرمى : ٢٣٢ . غياث بن فارس اللخمى : ٥٤٢ .

## ( **(**

الفائز ( خليفة مصر ) : ٥٣١ . فارس الجَمَّال : ٥٧٧ . ابن الفارض = ( انظر : عمر بن الفارض ،

أبو القاسم ) .

الفاضل = ( انظر : عبد الرحيم بن على ) . فاطمة ( امرأة صالحة من ذرية الصحابى

العباس بن مرداس ) : ٤٤٠ .

فاطمة بنت جعفر الصادق : ٤٤٣ .

فاطمة بنت الحسين (أم الفضل): ٤٦٥.

فاطمة الدينورية : ٥٧٥ .

فاطمة الزهراء ( رضى الله عنها ) : ٢٦ ،

فاطمة بنت زينب : ١٥٧ .

فاطمـة السوداء ( مـن الصالحات القانتات ): ٣٥٨ .

فاطمة بنت الشافعي: ٤٩٦ -

فاطمة بنت العباس: ٤٢٤.

فاطمة بنت محمد بن الحسن : ۲۱۱ ، ۲۷۱ .

فاطمة الكبرى بنت محمد بن عيسى : ۲۷۱ . فاطمة الموصلية : ۳۲۳ .

الفاطمى = ( انظر عبد الجميد الحافظ ) . أبو الفتح : ٤٩٧ .

أبو الفتح بن بابشاذ ، داود بن سليمان الجوهرى ( الواعظ ) : ٦٤٨ .

أبو الفتح سلطان بن إبراهيم المقدسى : ٤٢٠ .

أبو الفتح العَدَّاس : ٢٨٠ .

أبو الفتح الفرغانى ( الصوفى ) : ٢٨٢ ، ٢٨٤ .

الفتح بن محمود : ٤١٦ .

أبو الفتح محمود : ٤٣٠ .
فخر الدين ( الإمام العالم ) : ٣١٢ .
الفخر الفارسى : ٣٩٠ .
ابن الفرات ( أبو الفضل ، وزير المقتدر بالله ) : ١٧٥ ، ٣٢٥ ، ٣٩٠ .
الفَرَّان ( من أرباب الطُّي ) : ٢٩٢ .
فَرَج ( العبد الصالح ) : ٢٠٥ .

أبو الفرج بن الجوزى ( صاحب الصفوة): ٤٧٠ .

فرعون : ۱۹، ۱۳۳.

أبو الفضائل ( عتيق بن رشيق ) : ١٨١ ، ٣٤١ .

أبو الفضل إسماعيل بن عثمان ( أبو الفدا الدمشقي ) : ٤٦٩ .

الفضل بن بحر ( التاجر ) : ٤٣٩ .

أبو الفضل جعفر = ( انظر : ابن الفرات ) .

آبو الفضل بن الجوهرى ( الواعظ ) : ۲۹۸ ، ۲۹۷ ، ۲۹۷ ، ۱۹۰ ، ۲۹۸ ، ۳۰۲ ، ۳۰۲ ،

. 207 . 223 . 277 . 7.7

الفضل بن الربيع : ٤٨٩ ، ٤٩٠ .

أبو الفضل السامح : ٣١٣ ، ٣١٤ .

الفضل بن العباس بن عبد المطلب:

الفضل بن أبي نصر : ٤٩٥ .

أبو الفضل بن نصر : ٥١٠ .

أبو الفضل هبة الله بن أحمد : ٥٣٧ .

أبو الفضل المقدسي = ( انظر : يونس بن

عمد) .

الفقاعي : ۳۲۱ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ . ۳۲۳ . ابن الفقاعي ( رجل من الصالحين ) : ۲۱ .

ابن الفقاعی علی بن أبی الحسن : ۳۱۸ . أبو الفوارس الجیزی : ۱۸۱ . أبو الفیض = ( انظر : ذو النون المصری ، ثوبان ) .

( 3 )

القابسي : ٣٢٢ .

قابیل ( بن آدم ) : ٤٥ .

ابن قادوس : ۲۹۸ ، ۲۹۹ .

ابن القاسم = ( انظر : عبد الرحمٰن بن القاسم العتقى ) .

ابن القاسم (غلام بُنان الحمَّال ) : ٥٦١ . الشيخ أبو القاسم ( الأنبارى ) = ( انظر : الحسين بن الأنبارى ) .

أبو القاسم ( الإمام ) : ٦٠٢ .

القاسم بن إبراهيم ( طباطبا ) : ٢٤٩ ، ٢٥٠ .

القاسم بن إسحاق المؤتمن : ١٦١ ، ١٧٧ .

أبو القاسم الأقطع : ٣٥٧ ، ٣٥٨ . أبو القاسم الجرجالى ( الوزير ) = ( انظر : على بن أحمد ) .

أبو القاسم الجنيد = ( انظر : الجنيد ) . أبو القاسم الحاكي : ٣٠٥ .

أبو القاسم بن الحباب : ٥٤ ، ١٨١ . أبو القاسم حمزة بن محمد الكناني : ١٨٠ . أبو القاسم خلف بن أحمد الحوفي : ٣٩٥ . أبو القاسم سعد بن على الريحاني : ٣٩٥ . أبو القاسم الصدفي ( عبد الرحمن بن محمد ) : ٣٣٣ .

القاسم الطيب بن محمد المأمون : ١٩٤ ،

أبو القاسم عبد الرحمٰن بن أبى بكر الأدفوى: ٢٧٦، ٢٧٥، ٢٧٦. أبو القاسم عبد الرحمٰن بن الحسن اللواذ: ٣٢٢.

أبو القاسم عبد الرحمٰن بن رسلان : ٦٣٦ . أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكّم ( انظر : عبد الرحمٰن ) .

أبو القاسم عبد الغنى بن أبى الطيب ( الإمام ) : ٣٤٢ .

القاسم بن عبد الله : ١٩٧ .

أبو القاسم عبد الله بن الحسين بن الحسين بن الجلاب: ٤٥٧ .

أبو القاسم عبد الواحد بن محمد البلخى : 80٧ .

أبو القاسم الجرجالى = ( انظر : على بن أحمد الجرجالى ) .

القاسم بن على الدمشقى : ٦٣٧ . أبو القاسم الفريد (صاحب الخيار): ٤٤٨ . أبو القاسم الفُوطِلُّي : ٤٤٠ .

القاسم بن فيره الرُعَيْني ( الإسام الشاطبي): ٦٣١، ٦٣١، ٦٣٢.

أبو القاسم القشيرى = ( انظر : مسلم بن الحجاج ) .

أبو القاسم محمد بن الطُّرطُوشي : ٣٨٩ . القاسم بن المغيرة الجوهري : ٤٤٣ . أبو القاسم مكي بن عبد السلام الرُّميلي : ٢٣٨ ، ٢٤٠ .

أبو القاسم نصر بن عقيل : ٤٨١ . قاسم بن هاشم بن فليته ( صاحب مكة ) : ٣١٥ .

أبو القاسم اليحمودى ( الشيخ المحدّث ) : ٣٥٧ ، ٣٥٦ ، ١٨١

أبو القاسم يحيى بن الحضرمى : ٤٧٨ . قتادة : ٢٠٧ ، ٤٥٨ .

قثم بن العباس بن عبد المطلب : ١٥٧ . قُس بن ساعدة الإيادي : ٦٢٥ .

القشيرى = ( انظر : أبو القاسم القشيرى).

القَصَّار : ۲۹۰ .

القضاعي = ( انظر : محمد بن سلامة ) . القَعْنَبِي ( عبد الله بن مَسْلَمة بن قَعْنَب ) : . س

القفصى المتزهد : ۲۸۸ . القَمَّاح ( رجل من الصالحين ) : ٤٢١ . قيس : ٣٢٥ .

> قيس بن حُذَافَة : ١٤٩ . قيس بن الربيع : ٤٠٩ .

> > ( ك ) ابن الكاتب : ٣٧٥ .

كافور الإخشيدى ( أبو المسك بن عبد الله ): ١٨٥ ، ٢٤٤ ، ٢٤٥ ، ٢٤٠ ، ٣٢١ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٢٥٠ ، ٢٢٥ ، ٢٥٠ ، ٢٢٥ ، ٤٤٥ ، ٥٤٥ .

الكامل بن شاور بن مجير : ٦٢١ . الكامل بن الملك العادل : ٥٤٠ ، ٥٤١ ،

> الكَتَّالى : ٤٧٠ . كُئيِّر عَزَّة : ١٥٢ .

أبو كثير المُؤذِّن : ١٨٥ .

الشيخ الكَحَّال ( من الصالحين ) :

. 444

کسری ( عظیم الفُرس ) : ۲۹ ، ۳۷ ، ۳۷۰ .

كعب الأحبار : ٧ .

كلثوم – أو كلثم – العربية : ٢٦٢ . كليب ( انظر : الشيخ أبي

الغناهم ) .

كال الدين الدُّميري : ١٧٩ .

كال الدين بن العديم : ٥٣٥ .

الكمال الضرير : ٦٣٠ .

الكمال القليوبي : ٦٣٣ .

الكندى ( رجل من الزهاد الصالحين ) : ٣٢٦ .

الكندى = ( انظر : محمد بن يوسف الكندى ) .

الكيا المراسى: ٤٨١.

( Ú )

ﻟﯘﻟﯘ ( ﻏﻼﻡ ﺧﻤﺎﺭﻭﻳﻪ ) : ٣٥٣ . اللَّوَّان : ٣٢٢ .

ابن لَهِيعة = ( انظر : عبد الله بن لهيعة الحضرمي ) .

( **†** )

المأمون ( الخليفة العباسى ) : ۱۷٤ ، ۲۰۱ .

مؤمن آل فرعون : ۲۰ .

ابن الماجِشُون ( عبد الملك بن عبد العزيز المالكي ) : ٤٣٦ .

ابن ماجه ( أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ) : ۱۱۶ ، ۱۳۹ .

الماذرائی ( الوزیر ) = ( انظر : أبو بكر ابن محمد ) .

ابن مالك ( صاحب الألفية ) : ٤٨١ . مالك بن إكس ( الإمام ) : ٣٠ ، ٦٤ ، ٦٠ ، ٩٨ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٩ ، ٢١٠ ، ٤٠٩ ، ٤١٠ ،

. 174 . 171 . 174 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179 . 179

مالك بن دينار ( أبو يحيى ) : ١٥ ، ١٦ . مالك بن سعيد الفارق : ٢٢ ، ٤٢٣ . مالك بن طوق ( صاحب الرحبة ) : ٧٤ .

مالك بن نويرة ( فى شعر ) : ٢٦ . المباحى ( رجل من الصالحين ) : ٣١٣ . ابن المبارك = ( انظر : عبد الله بن المبارك ) .

مبارك السندى ( الناسك ) : ٩٩ . مُبشِّر بن إسماعيل : ٤٥ . ميشر الخير : ٢٩٤ .

المتوكل ( الخليفة العباسي – جعفر بن المعتصم ): ۲۱۷ ، ۲۱۸ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ ، ۲۸۰ ، ۳۸۰

<u> ب</u>اهد : ٤٣٨ .

المحاسبي ( الحارث – المتصوف ) : ٣٧٥ . المحاملي ( صاحب التصانيف المشهورة ) : ٢٩٢ .

محب الدين بن النجار : ٥٤٠ . المحسن بن القاسم بن محمد : ٤٢٠ . محفوظ بن على : ٦٣٣ .

. 17 . 17 . 11 . 17 . 17 , 00 , 02 , 0, , 29 , 24 , 11 , 04 , 04 , 04 , 04 ۲۲ ، ۳۲ ، ۶۲ ، ۹۲ ، ۲۷ ، · 97 · 98 · 38 · A• · YA . 1.9 . 1.7 . 1.7 . 1.7 ٠ ١١٤ ، ١١٣ ، ١١١ ، ١١٠ ۱۱۰ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، . 170 . 171 . 17. . 119 ATT , 171 , 174 , 17A ١٣٤ ، ١٣٥ ، ١٣٦ ، ١٣٥ ، ٨٣١٠، ٣٣١ ، ١٤٢ ، ١٤٣ ، . ١٤٨ . ١٤٦ . ١٤٥ . ١٤٤ 701 , 201 , 171 , 171 , ١٦٤ ، ١٦٦ ، ١٦٧ ، ١٧٧ ، محمد بن إبراهيم بن ثابت (الكيزاني): ١٩٢ ، ١٩١ ، ١٩١ ، ١٩٢ ، ١٩٤ ، عمد بن أحمد ( ابن أخت الزبير بن ١٩٠ ، ١٩١ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ . العوام ) : ٢٩٧ . ٢٠٢ ، ٢١٧ ، ٢١٧ ، ٢١٧ ، ٢١٧ ، ٢١٧ ، ٢١٧ ، ٢١٧ ، ٢١٠ ، ٢١٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٤٥ ، ٢٤٥ . ٢٤١ ، ٢٤١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢٠ ، ٢٢١ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٠٠ . . 711 . 71. . 7.9 . 7.7 · 171 · 177 · 171 · 177 · 787 · 777 · 777 / OT , 307 , TOE , TO! ۱۸۳ ، ۲۸۳ ، ۸۸۳ ، ۳۸۳ ،

. £10 , T9A , T9V , T97 · £٣. · £7. · £7. · £1. . 101 . 11. . 171 . 177 · £A · · £Y7 · £Y0 · £0A ( £ A 9 , £ A 9 , £ A 7 , £ A 1 . 194 . 194 . 191 . 19. ( 011 , 0. 2 , 297 , 290 . 072 . 07. . 019 . 017 ( 019 ( 010 ( 01. ( 049 . 000 , 170 , 000 , 000 . TYE . T.V . T.Y . T.1 , 777 , 377 , 377 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 . 778 , 777 , 78. ١٤٩ ، ١٥٠ ، ١٥١ ، ١٥٠ ، عمد ( من أصحاب قضبان الذهب ) :

. 717

۲۷۸ ، ۲۸۳ ، ۲۹۶ ، ۲۹۹ ، عمد بن إدريس ( الإمام الشافعي ) : . ١٣٠ . ٦٦ . ٦٤ . ٦٣ . ٥٢

771 , 771 , 071 , 771 ,

. £.0 , TIT , TYO , 1A9

. 11 . 171 . 174 . 179 . 144 . 177 . 117 . 117 . 240 . 242 . 247 . 247 · £ 4 4 · £ 4 4 · £ 4 4 · £ 4 7 . 190 . 197 . 191 . 19. · • • • · ٤٩٨ · ٤٩٧ · ٤٩٦ (0.7 (0.7 (0.0 (0.2 ٨٠٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١٣٨ ، . 717 محمد بن إسحاق : ۱۳۷ ، ۰۰٦ . عمد بن أسعد الأنصاري: ١٨١ . محمد بن الأسعد بن على الحسيني النَّسَّابة: . 171 . 177 محمد بن أسلم الزهرى : ٤٠٨ . عمد بن أبي بكر الصِّدِّيق : ٢٠٠ ، . 778 . 778 . 777 . 771 محمد بن تکین : ۱۸٤ ، ۲٦٩ . عمد بن ثابت بن فرج الجيزاني : ٦٣٣ . محمد بن جعفر بن أبي طالب : ٦٦١ .

عمد بن جعفر بن بن عدد . ۱۹۳ . عمد بن جعفر الحسينى : ۱۹۳ . عمد بن حديد ( القاضى ) : ۱۲۱ . عمد بن حسن بن محمد الحسينى : ۲۳۷ . أبو محمد الحسن بن على بن الحسن الأزرق : ۲۰۱ . أبو محمد الحسن بن عمر الخولالى :

۲۷۷ . محمد أبو الحسن بن محمد الخولاني : ۲۷۳ .

محمد بن الحسين بن قتيبة : ٢٢٧ . أبو محمد الخطيب : ٣٠٧ . محمد الخلاطي (صاحب المزنى) : ٥١١ . محمد بن خَلَف : ١٢٤ . محمد بن خَلَف : ١٢٤ . محمد الخياط : ٥١ . من الصالحين ) : محمد ذو العقلين ( من الصالحين ) : ٣٧١ .

محمد بن سعد الحرَّالي ( الشريف النَّسَابة ): ٧٤ .

محمد بن سعيد العطار : ٤٨٥ .

عمد بن سهل بن الفضل الثعالبي : ٥٦٦ .

محمد بن شاذان الجوهرى : ۲۲۱ ، ۲۲۵ .

محمد الصَّيَّمَرى ( الفقيه ) : ٤٧٧ . أبو محمد الضرير : ٩٩ . محمد بن طُلْج ( الأمير ) : ٤٧٦ .

محمد أبو عبد الله ( ابن الشافعي ) : ٤٩٦ .

أبو محمد عبد الله بن أحمد بن زين : ٤٦٨ .

محمد بن عبد الله بن أحمد ( الأزرق الصغير): ٢٥١ .

أبو محمد بن برغشي = ( انظر : عبد الله ابن برغش النَّسَّابة ) .

محمد بن عبد الله بن جعفر الطيار : ١٥٧ . أبو محمد عبد الله بن رفاعة : ١٨١ . أبو محمد عبد الله بن شيبان ( الرديني ) : 7٤١ .

محمد بن عبد الله بن الحَكَم ( صاحب تاريخ مصر ) : ۱۷۹ ، ۱۲۹ ، ۲۹ ، ۵۱۰ .

أبو محمد عبد المَـوْلى بن محمــد (اللَّحْمي): ٦١٠.

أبو محمد عبد الوهاب بن على ( القاضى والفقيه المالكى ) : ٢٥٦ ، ٤٥٧ ، ٤٦٨ ، ٤٦٠ ، ٤٦٤ .

محمد بن عجلان : ٤٠٩ .

محمد بن على بن أبى طالب (ابن الحنفية): ۱۵۷.

عمد بن على الماذِرائي : ٢٥٠ .

محمد بن عمر الأندلسي : ۲۱۰ .

أبو محمد بن أبى الفتح الكتامى ( الإمام ) : ٦٣٧ .

محمد بن فرج الحضرمي : ٥٢٨ .

محمد بن الفضل : ٤٧٤ .

محمد بن القاسم : ٥٢٧ .

محمد بن القاسم الشاطبي ( أبو عبد الله ) :

. 777

أبو محمد بن أبي القاسم : ٤١٠ . محمد بن قَطن : ٣٨٢ .

أبو محمد بن اللهيب : ٣٥٠ .

محمد المؤذن : ٥٠٥ .

محمد بن محمد بن عبد الله بن الأشعث : ٤٦٨ .

محمد بن محمد بن الفَرَّاء ( أبو الحسن البغدادي ) : ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۵٤٤ .

محمد بن محمد المدنى : ٤١ . محمد المرابط : ٣٤٥ ، ٣٤٥ .

ابن محمد المنقرى : ١٠٩ .

محمد بن مهران بن مخلد : ۸۲ .

أبو محمد النُّحَّاس : ٤٧٨ .

محمد بن نصر المروزى : ٤٩١ .

محمد بن النعمان : ٢٥٦ .

محمد بن هاشم بن محمد الباقر: ٤٢١ . محمد بن هامان المعافرى ( أبو عبد الله

المقرى؛ ) : 114 .

محمد بن واسع : ۳۶ ، ۳۰۳ .

محمد بن وهب : ٤١٦ .

محمد بن يحيى الأسواني ( أبو الذكر القاضي ): ٤٧٦ .

محمد بن يحيى : ٤٩٩ ، ٤٩٢ .

محمد بن يحيى الحُرَّاني : ١٠٨ .

محمد بن يحيى ( تلميذ الغزالي ) : ٤٩٨ .

محمد بن یحیی بن مالك بن أنس: ٤٣٨.

محمد بن يوسف الكندى ( أبو عمر ) :

. 707 . 7.7 . 199 . 129

. 070

محمود بن سالم بن مالك الطويـل ( الأمير ) : ۲۶ ، ۲۲۸ ، ۵۰۱ ، ۲۰۳ ، ۲۰۶ .

محیی الدین النواوی : ٤٩٢ . مرثد بن عبد الله الیّزنی ( أبو الخیر ) : ۱۵۲ .

أبو مرثد الغَنُوى (كَتَّاز بن حصين ) : ٦٤ .

ابن مرزوق ( الفقیه المالکی ) : ۱۸۰ . مروان بن الحکم : ۴۹۷ . المروزی : ۳۸ .

مريم ابنة عمران ( عليها السلام ) : A ، ۱٦٧ .

المزنى = ( انظر : إسماعيل بن يحيى ) . المسبحى : ٣٢٣ .

المستعين بالله ( الخليفة العباسي ، أحمد بن محمد ) : ٢٥٢ .

> المستنصر بالله ( الفاطمى ) : ۲۲ . مسروق : ۵۰۱ .

ابن مسعود = ( انظر : عبد الله بن مسعود ) .

أبو مسعود البدرى ( عقبة بن عمرو الأنصارى ) : ۳۹ .

المسكى: ٤٤٤ ، ٥٥٥ .

مسلم بن أبى بكرة ، نفيع بن الحارث : ٢١٥ .

مسلم بن الحجاج القشيرى ( الإمام ) : ٤٤ ، ١١٠ ، ١١٩ ، ١٢٠ ،

۱۹۵ ، ۱۵۱ ، ۱۵۷ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۰۰ ، ابو مسلم الخولانی : ۳۹۰ . آبو مسلم محمد بن أحمد الماذرائی : ۲۶۸ . ابن مسلم ( محمد بن مسلم المرادی ) :

مَسْلَمة بن مُخَلَّد الزُّرَقِيِّ : ١٤٥ ، ١٤٥ . المسيح : ( انظر : عيسى بن مريم عليه السلام ) .

مسیلمة ( الكذّاب ) : ۱۲۷ . مِشْرَح بن هاعان : ۵٤٤ . أبو المصرخي : ۱۲۳ .

المُصَلِّر: ٤٥٥ ، ٤٥٦ . في مضارب بن إبراهم: ٤٤ .

المظفر: ۲۷٪.

مظفر الدين بن زين الدين : ٥٤٠ . معاذ بن جبل ( الصحابی ) : ٣٦٠ ، ٢٠٦ ، ٢٠٧ ، ٢٠٨ .

معاذ بن رفاعة : ٩٨ . معاذة العدوية ( زوجة صلة بن أشيم ) : ٣٣٤ ، ٣٣٥ .

أبو المعالى الشافعي ( الفقيه ) : ١٨١ . أبو المعالى على : ١٨١ .

أبو المعالى مُجَلِّى بن جُمَيْع بن نجا القرشى :

۲۳۲ ، ۲۳۳ ، ۲۳۲ ، ۲۶۱ . معاویة بن خُدَیْج : ۲۲۲ .

معاوية بن أبي سفيان : ١٢٩ ، ١٣٢ ،

مَعْبَد بن العباس بن عبد المطلب : ١٥٧ . المعنز بالله : ٦٤٩ .

ابن المعتز = ( انظر : عبد الله بن المعتز ) . أبو معدان : ٥٤٣ .

معروف الكرخى ( أبو محفوظ.) : ١٠٨ ،

المعز لدين الله الفاطمى = ( انظر : أبو تميم معد بن منصور ) .

معقل بن يسار : ۳۹ ، ۶۰ .

معمر: ۱۰۳، ۱۰۳.

معن بن زید بن سلیمان : ۲۰۵ .

المفضل بن فضالة ( القاضى ) : ۱۷۹ ، ۲۲۸ ، ۳۲۸ ، ۴۲۸ .

مفضل بن فضالة ( حفيد المفضل القاضي ): ٣٢٩ .

مقبل الحبشى : ۲۱۱ .

المقتدر بالله : ٢٨٥ .

المقداد بن الأسود : ۲۸۷ .

الشيخ مقدام ( دليل الحاج ) : ٦٤٦ .

المقطم بن بيصر : ٥ ، ٨ .

المقرقس ( عظيم القبط ) : ٥ ، ٦ ،

الملاح ( من الزهاد الصالحين ) : ٣٥٧ . أبو المليح الهُذَلَّى : ١١٩ .

مُمْشَاد الدينورى : ۸۸۱ ، ۸۸۵ .

ابن مندة : ٤٧٨ .

المنذرى = ( انظر : عبد العظيم المنذرى ) .

منصور بن إسماعيل الضرير : ٢٥٦ .

أبو منصور الثعالبي ( صاحب يتيمة

الدهر ): ٢٣٦ .

منصور الزيات : ٣٥٨ .

أبو منصور بن أبى طاهر ( جلال الدولة ): ٤٦٣ .

المنصور بن العزيز عثمان بن صلاح الدين : 7۲۲ .

منصبور بن عمَّار : ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۹۵۱ ، ۱۹۵۱ ، ۲۶۹ ، ۲۶۷ .

أبو منصور بن المحتسب : ٤٢٣ .

أبو منصور معمر بن أحمد الأصبهاني : ٣٧٥ .

أبو المنيع رافع بن دغش الأنصارى : ٦٣٨ ، ٦٣٩ .

المهدى ( الخليفة العباسي ) : ٤٤ .

المهمم : ۲۹۰ .

مهیا ییل ( مَلَك ) : ۳۳۹ .

ابن المواز : ٤٣٥ .

موسى ( عليه السلام ) : ۸ ، ۹ ، ۱۰ ، موسى ( عليه السلام ) : ۸ ، ۹ ، ۱۸۸ ،

. 729 . 7.2

أبو موسى الجزولي : ٦٤٤ .

أبو موسى الجيزى : ٣٧٨ .

موسى بن عبد الرحمٰن بن القاسم : ٤٣٨ .

أبو موسى عيسى بن إبراهيم الغافقي : ٤٣٠ .

أبو موسى عيسى الحرَّاط : ٣٥٧ . موسى الكاظم بن جعفر الصادق : ٤٢١ . موسى بن يونس بن عبد الأعلى الصَّدَف : ٣٤٠ . الموفق بالله ، أبو أحمد بن المتوكل ( الخليفة العباسي ) : ٢٢٣ ، ٢٤٤ ، ٣٤٩ . الموفق ( القاضي ) : ٢٨٩ . الموفق يوسف بن محمد بن الحلال :

ابن میسر حاج الدین محمد بن علی المصری: ۲۸۳.

ابن مُیَسُر ( المؤرخ ) : ۲۸۳ ، ۲۸۸ ، ۲۰۷ .

الميمون بن حمزة بن عبد المطلب : ١٥٧ . ميمون بن مهران : ( أبو أيوب الرَّقِّي ) : ٨٢ .

ميمونة العابدة : ٤٢٤ ، ٤٢٥ ، ٣٩٤ ، . ده .

## ( '0')

النابغة بنت حرملة ( أم عمرو بن العاص): ١٣١. العاص): ١٠١٠ .
نافع ( مولى عبد الله بن عمر ): ٤٠٨ ،
ان نباته ( أبو يحيى الفارق ): ١٠٤ .
النجاشي: ٤٨ ، ١٣٤ ، ١٣٥ .
غبم الدين الخبوشاني ( محمد بن الموفق ): غبم الدين الخبوشاني ( محمد بن الموفق ): غبم الدين المخبوشاني ( عمد بن الموفق ): غبم الدين المخبوشاني ( عمد بن الموفق ) ؛

على ) .

ابن النحوى : ٤١٢ ، ٤٢٧ .

ابن النُّحَّاس : ٢٧٩ ، ٢٨٠ . النخعي : ٦٥ . النَّسَائي ( الإمام أحمد بن شعيب ): ٤٤ ، . 24. . 101 . 179 . 11. . 171 النسريني: ٥٣١. النصر اباذي: ٣٢٢. نصر (الفقيه): ٥٥٠. أبو نصر بن الحسن الشيرازي : ۲۸۰ . نصر بن دارم : ۲۲۰ . أبو نصر سراج الدين المعافري ( الزاهد ) : . ۲۸۲ ، ۱۸۰ نصر بن محمد بن أحمد ( القاضي ) : . 0 . 9 نصر المقدسي : ٦٣٣ . نصر بن أبي المنصور المالكي : ٣٤١ . ابن نظيف ( العالم المُحَدَّث ) : ١٨١ . أبو نعيم ( صاحب الحلية ) : ٤٧٠ . نفطوية : ٤٩٠ . السيدة نفيسة بنت الحسن الأنور: ١٥٦، ٨٠١ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦١ ، 171 , 771 , 371 , 671 , . 174 . 174 . 177 . 171 . 177 . 177 . 171 . 17. . 177 . 177 . 170 . 17E 441 , 241 , 781 , 381 , . 197 . 191 . 19. . 181 . 789 . 219

نفيسة بنت زيد الأبلج ( عمة السيدة نفيسة بنت على بن الأزرق: ٢٥٢ . انفيسة بنت على بن الأزرق: ٢٥٢ . نفيسة بنت على بن الحسن بن إبراهيم: نفيسة بنت على بن الحسن بن إبراهيم: نوح ( عليه السلام ): ٥ ، ٧٥ ، ٨٤ . نوح بن أسد الساماني: ١٥٦ . نور الدين ( الأفضل ): ٢٥٢ . النوري ( أبو الحسين ): ٥٠٠ . النوشري ( والي مصر ): ٥٥٠ . النوسابوري ( رجل من الصالحين ):

( 🎝 )

. Y9 £

هابيل ( بن آدم ) : ٥٥ .

هارون الإيلى : ٢٠٧ .

هارون ( أخو موسى – عليه السلام ) :

۴٠٢ .

هارون الرشيد ( الخليفة العباسى ) :

۴۸۵ .

۱۸۹ .

۱۸۹ .

هارون بن سعید : ۲۲۱ . ابن هاشم المقری : ۱۸۰ . أبو هان الخولالی : ۲۷۶ . هبة العتال : ۲۷۰ . هبة الله الیحمودی = ( انظر : أبو القاسم ) .

هبة الله بن مسافر : ٣٢١ . الهَرَوى : ٤٥٠ . أبو هريرة ( عبد الرحمٰن بن صخر ) : ٢٠٠ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٣٩ ، ٩٩ ، ٢٠١ ، ٢١٧ ، ٢٠٩ ، ٣٨٩ ، ٢٢٤ ،

ابن هشام ( صاحب الرواية ) : ٣٥٩ . هشام بن سعد : ٤٠٩ . هذاه بن عام : ٣٣٣

هشام بن عامر : ٣٣٦ .

هشام بن عبد الملك : ٥٨٥ . هشام بن عمَّار ( مؤدب المتوكل ) :

نيام بن عمار ( مؤدب المتوكل ) : ٤٩٠ .

> هلال بن يحيى : ٢١٩ . همَّام بن الحارث : ٣٧٧ . الهُنائى : ٥ .

هود ( عليه السلام ) : ٢٩٥ . الهيثم بن عديّ : ٨٩ .

(1)

الواسطى ( الواعظ ) : ٣٣٧ . الواقدى ( المؤرخ ) : ١٥١ . ابن الوردى ( الفقيه ) : ١٨١ ، ١٩٠ ، ٤٣٦ . ورش ( الإمام أبو عمرو عثمان المقرى ) : ١٨٠ ، ١٨٠ ، ٤٣٨ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ،

ابن الوشاء = ( انظر : عبد الله بن الوشاء ) .

ابن الولحشى ( الوزير ) : ٣٤٧ . أبو الوليد بن أبى الجارود : ٤٤٣ . الوليد بن عبد الملك بن مروان : ٨٩ ، ١٧٨ ، ٢٩٥ .

> الولید الهاهمی : ۵۲۲ . وهب : ۵۲۸ . وهب بن منبه : ۲۹۵ .

> > ابن وهبان : ٥٠٥ .

( 3 )

الیاسمینی ( رجل من الصالحین ) : ۳۲۹ ، ۳۲۹ .

ياقوت الكاتب: ٥٣٧ .

یانس الرومی ( وزیر مصر ) : ۲۸۶ . یحیی : ۱۱۷ .

یحیی بن أکثم : ۱۰۲ ، ۱۰۳ . أبو يحیی البغدادی = ( انظر : محمد بن

أحمد بن إسحاق ) .

یحیی بن بکر : ٤٠٧ .

یحیی بن بکیر ( راوی الموطَّأُ عن مالك ) : ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۴۰۹ ، ۳۹۹ .

يحيى بن الحسين بن على بن الأشعث : ٤٦٨ .

یحیی بن الربیع : ۹۷۹ . یحیی بن زکریا ( علیه السلام ) : ۹۸ .

یحیی بن زید بن الحسن : ۱۹۲ ، ۱۹۳ ،

۱۹۶ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ . یحیی بن سعید : ۱۰۷ .

يحيى بن على بن أبي طالب : ٦٦١ .

یحیی بن علی بن محمد بن جعفر ( أبو القاسم العلوی ) : ۲٤۸ .

یحیی بن عمر : ٤٣٣ .

يحيى بن القاسم ( الشبيه ) : ١٩٥ ،

ابن یحیی بن مسلم ( هلال الرازی ) : ۲۱۶ .

یحیی بن معاذ الرازی : ۲۱۲ . یحیی بن معین ( أبو زکریا ) : ۱۰۰ ، ۴۸۷ .

آبو يحيى بن هلال : ٣٨٤ .

یزید بن آبی حبیب : ۱٤۸ ، ۲۳۰ ، د ۲۰۸

يزيد الرقاشي : ٩٤ .

یزید بن هارون ( الواسطی ) : ۱۰۹ ، ۲۱۲ .

. 111

يشكر بن جديلة : ٢٠٢ .

يعقوب ( عليه السلام ) : ١٤ .

يعقوب المالكي ( الفقيه ) : ٣٤٢ .

أبو يعقوب النهرجورى ( إسحاق بن محمد ) : ۲٦٠ ، ۲٦١ ، ۲٦٢ ،

یعلی بن عمران ( الزاهد ) : ٤٥١ ، ٤٥٢ .

الإمام اليمنى : ١٨٠ .

يهوذا بن يعقوب (عليه السلام): ٩، ٩، ١٠.

يوسف بن الحسين : ٣٧٧ ، ٣٨٥ . يوسف الفقيه ( إمام مسجد العَدَّاسين ) : ٣٥١ .

يوسف بن عبد الأحد القمنى : ٥٠٨ ، ٥١١ .

يوسف بن عَدِيّ : ۲۰۷ .

أبو يوسف يعقوب : ٢١٦ ، ٤٢٣ .

يوسف بن يعقوب ( عليه السلام ) :

۱۹ ، ۱۰ ، ۲۰۲ ، ۳۰۲ ، ۲۰۲ . يوسف بن يعقوب اللغوى ( الإمام ) : ۱۸۰ .

الرحمن بن احمد بن يونس) .

يونس بن عبد الأعلى الصدق : ١٧٩ ،

٥٠٤ ، ٤٠٧ ، ٤٠٨ ، ٤٠٨ ، ٢١٤ ،

٤٧٨ ، ٤٨٥ ، ٣٩٤ ، ٥٥٠ .

يونس بن محمد (أبو الفضل المقدسي) :

\* \* \*

## ( • ) و فهرس الأماكن والبلاد والبقاع ،

(1) 

> الأبطِح ( مكان بمكة ) : ١٥٨ . الأبواء: ٢٥.

أُحُد ( جبل ) : ١٢٩ .

إربل ( وانظر : مدينة إربل ) : ٤٨١ . الأرض المقدسة : ١٥ .

أُسْتَوَى خُبُوشان : ٤٩٨ .

اسعرد = ( انظر : مدينة اسعرد ) .

الإسكندرية: ١٣٢، ١٣٣، ١٣٩،

107 , 0A7 , 1.3 , P.3 ,

. OOA . OOY . £97 . £TY

. 771 . 7.0

أسوان : ٧٤٦ .

أسيوط: ٥٢٤ .

ُ إِفْرِيقِيةَ : ١٤٢ ، ٣٩٥ .

أقالم مصر : ٤٠٨ .

. أقريطش : ٥٥٧ .

الأندلس : ۲۸۸ ، ۲۰۰ ، ۳۹۰ ،

. 771 . 08.

أنطاكية : ٦٤٩ ، ٤٠٣ .

الأهواز : ٣٢٦ .

أودية الجبل المقطم : ٤ ، ١٥ ، ٢١ .

أَلَلَة : ٣١١ .

باب توما: ١٤٦. باب الجوانية : ٤٩٨ . باب السور الجديد: ٢٠٥ ، ٤٢٤ ، ٤٢٤ . باب الصفا: ٢٥٠. باب القرافة: ٤٦٣ . باب مصر: ۲۱۱ . باب الموصل : ٣٩٩ . باب الندوة : ٥١ . باب النصر ( بالقاهرة ) : ٦٢٤ . البادية : ٩٨٥ . باذرايا : ٤٦١ . باكسايا: ٤٦١. البرز ( مكان ) : ٢٦٨ . البحر المالح : ٤٧٤ ، ٤٣٤ ، ٤٧٤ . بَرُر ( موضع ) : ۳۱۰ . يْزُقْد : ۲۳۰ . بركة الحَبَش: ٣٤٧ . البرلس: ٥٠٩. البصرة: ٧٨ ، ٧٧٢ ، ٢١٦ ، ٢١٧ ، . 174 , 777 , 777 , 373 . بطحاء مكة : ٢٨١ .

بغداد : ۲۷ ، ۲۷۲ ، ۲۲۸ ، ۲۷۴ ،

( ご )

تربة أحمد بن طولون : ٦٥٠ . تربة أسماء بنت أبى بكر بن عبد العزيز : ٤١٩ .

تربه أُمَّ مَوْدُود : ٦٠٥ . تربة أبى إسحاق المالكى : ٦٠٢ . تربة أشهب ( وانظر : قبر أشهب ) : ٤٢٥ .

تربة أبى بكر الأدفوى = ( انظر : قبر أبى بكر الأدفوى ) .

تربة بُنان : ٥٥٠ ، ٥٦٦ . تربة أبى جعفر بن حواصل : ٣٦٢ . تربة بنى درباس : ٦٠٥ .

تربة ذى النون المصرى ( وانظر : قبر ذى النون المصرى ) : ٣٨٧ ، ٣٨٧ . تربة سماسة الحير : ٣٩٣ .

تربة الإمام الشافعي ( وانظر قبر ومشهد الإمام الشافعي ) : ٤٩٨ ، ٤٩٨ ، ٢٣٨

تربة شیبان الراعی : ۰۰۲ . تربة الطحاوی : ۶۲۹ .

تربة أبى عبد الرحمٰن رسلان : ٦٣٤ . تربة بنى عقيل : ٤٨٠ . تربة عمارة اليمنى ( وانظر : قبر نجم الدين

ربه عمارة بن على ) : ٥٣٥ . تربة أبى عمرو عثمان بن مرزوق : ٥١٣ .

> تربة بنى العَوَّام : ١٤٧ . تربة فاطمة الموصلية : ٣٢٦ .

> ۲۰۲ ، ۲۰۲ . البقعة ( مكان ) : ۲۷۸ .

البقيع: ١٧٧، ١٧٦.

بلاد الجبل: ۷۲۰.

بلاد الحجاز ( انظر : الحجاز ) .

بلاد الروم : ٢٦٦ .

بلاد السودان : ٢٣٥ .

بلاد العجم: ۲۱۸.

بلاد قضاعة : ۱۳۷ .

بلاد المغرب ( وانظر : المغرب ) : ٦٤٧ . ُ بيت أبى جهير الضرير : ٣١٧ .

بيت همعون الواعظ : ١٣٠ .

بیت الله الحرام ( = الکعبة = البیت = الحرم المکمی ) : ٤٩ ، ٦٣ ، ١٥٣ ، ١٦٢ ، ۲۷۲ ، ۲۹۳ ، ۳٤٦ ، ٠٠٤ ، ۲۹۲ ، ۳،٥ ، ٥٥٦ ، ٥٥٠ ، ٢٥ ، ٩٣٥ ،

بیت المقدس : ۲۲، ۱۸۳، ۱۸۶، ۲۲۹، ۲۲۹، ۲۹۸، ۲۰۱۱، ۱۰۵، ۱۸۰۵، ۷۳۰، ۵۷۵،

بیت بشکر : ۲۰۲ .

بَیْسَان ( وانظر : مدینة بیسان) : ۲۲۰ . البیمارستان ( بمصر ) : ۲۰ .

بين القصرين: ٥٣٢ ، ٥٣٣ .

3,6,7,7,4,6,11,

· 12. ( 149 ( Y. ( 19

الجامع الأكبر : ٤٨٠ . تربة أبي الفضل جعفر بن الفرات : الجامع الحاكمي : ٥٠٥ . . 074 . 140 جامع طرابلس: ۲۹۳ ، ٤٠٠ . تربة القابسي : ٣٢٢ . جامع ابن طولون : ۲۰ ، ۱۰۲ ، تربة أبي القاسم ( الإمام ) : ۲۰۲ تربة أبي القاسم على بن أحمد ( الوزير ) : . 742 , 747 , 741 جامع عمرو بن العاص ( = الجامع العتيق تربة القاضي الفاضل ( عبد الرحيم = الجامع العَمْري = جامع مصر ) : البيساني ) : ٦٢٠ . . TYA . TYO . TEQ . TT. تربة كافور الإخشيدى ( وانظر : قبر " YAY , YAE , YAY , YAT كافور ) : ١٣٥ . تربة بني اللهيب: ٣٤٢ . . TY. . FOY . TE1 . TE. تربة اللُّوان : ٣٢٢ . تربة المباحى : ١٣٣ . · 177 · 119 · 11 · 2 · V · 7 · £ · · · · · · £9 · · £40 تربة بني المنتجب : ٥٣١ . تربة نساء الشريف طباطبا: ٢٦٩. . 727 . 719 . 712 جامع الفيلة: ٣٤١. تربة النسريني : ٥٣١ . جامع الكرك : ٦٢٦ . تربة الوزير الجرجاني = ( انظر : تربة وقبر جامع محمود ( بسفح المقطم ) : ٤٢٨ . أبي القاسم الجرجاني الوزير ) . جبَاب أحمد بن طولون : ٥٠٨ . تربة الياسميني : ٥٣١ . الجَبَّانة ( جبانة مصر ) : ٦ ، ٥٦ ، تنور فرعون : ۱۹ ، ۲۰ . · 111 . 1.7 . 184 . 14. عهامة : ٥٣١ . · TTY · TY · Y74 · Y77 التينات : ٣٩٧ . . 727 , 090 , 772 تيه بني إسرائيل : ٤٩١ ، ٤٩١ . جبال الشام: ٦. جبل تهامة : ٤٤٢ . ( ث ) جبل القدس ( جبل الطور ) : ٨ . الثغور (أو الثغر): ۲۶۹، ۴۰۲، ۲۶۹، جبل لبنان: ۸۹. الجبل المقطم ( = جبل مصر ) : ٣ ،

> ( ج ) الجامع الأزهر : ٤٧٠ ، ٤٧ -

. 07 . 274 . 272 . 107 جبل یشکر: ۲۰۲ . الجُحُفة: ٣١٠ . جلة: ٣٤٦ . جزيرة ابن عمر: ٣٧٣. جَوْسَق ابن أُصْبُغ : ٦١٤ ، ٦١٥ . جُوْسَق عبد على : ٣٥٨ . جوسق الكنز: ٣٩٠. جوسق الماذراتيين : ٢٦٩ . جوسق ابن مُيْسُر : ۲۸۳ .

**(2**)

الحجاز: ۱۳۹، ۱۵۰، ۱۵۳،

الحبشة : ٢٦ ، ١٣٥ ، ١٤٩ .

الجيزة: ١٤ ، ٢٧٩ ، ٣٨٣ ، ٣٨٨ .

. 197 . 190 . 177 . 170 . TEI . TE. . TAT . TTY · 746 . 0AA . 047 . 447 . YOY حجرة ابن شاس : ٣٢٢ . الحجون ( جبل بمكة ) : ٨٥ . الحديبة: ١٣٢. الحرم المكى = ( انظر بيت الله الحرام ) . الحرم النبوى ( المسجد النبوى ) : . 291 . 24. . 17. . 107

الحرمين ( الحرم المكمى والمدلى ) : ٦٢٣ . حصن الطائف : ٢١٥ .

حصون الشام: ١٢٣.

الحَضِير ( موضع ) : ٥٧٦ ، ٥٧٨ . حلب : ۲۹۷ ، ۳۰۰ ، ۳۹۷ ، . 711 . 077 حلقة الفقيه أشهب بالجامع العتيق : . 174 , 177 حلقة أبي الحسن الدينوري : ٥٨٠ ، . 091 ( 088 ( 087 حلقة الشافعي: ٤٨٨، ٤٤١. حاة : ١٦٤ . حَمَّام عمرو بن العاص : ٩٠ . حَمَّام الغار: ٣٨٤ . الحمراء ( مكان ) : ٤١٦ . حوش الإمام أبي جعفر الطحاوي : ٤٧٠ . حوش بني يعمر : ٥٣٥ . حَوْمَة فيها قبور جماعة من الصالحين: . ٣0٨

(さ)

نُحيوشان : ٤٩٨ ، ٤٩٩ . خراسان : ٤٤ ، ٥٣٩ ، ٥٤٠ . خط سارية : ٦٠٥ . الخندق ( بمصر ) : ٥٠٠ ، ٣١ . الخندق ( مكان بالمدينة ) : ١٣٤ . خيبر: ١٣٢.

( 2 )

دار أم هانيء : ١٦٣ .

دار الأمير ( صاحب الشرطة بمصر ) : ٩٩٥ .

دار الأمير كافور : ٣٢٤ .

دار ( أو منزل ) وبنان الواسطى : ٥٦١ ، ٥٦١ .

دار ( أو منزل ) ابن جابار الصوف : ۳۲۵ ، ۳۲۶ .

دار أبى جعفر ( خالد بن ُهارون ) : ۱۷۶ .

دار جمال الدین بن الجصّاص ( کبیر تجار مصر ) : ۱۶۳ .

دار الحديث ( الكاملية ) ( وانظر : المدرسة الكاملية ) : ٥٤١ ، ٥٤٢ .

دار أبى الحسن الدينورى ( انظر : منزل أبى الحسن ) .

دار الخليفة ( حاكم مصر ) : ٤٤٥ . دار أبى السرايا ( أيوب ) : ١٦٥ . دار السرتى بن الحكم : ١٦٥ .

دار السيدة نفيسة : ١٦٣ ، ١٦٤ ، ١٦٤ ،

دار السلطان صلاح الدين : ٥٣٣ . دار ابن طباطبا : ٢٤٥ ، ٢٤٦ .

دار عثمان بن مرزوق الحوفى : ٦٠٦ . دار عَفَّان بن سليمان ( الخياط ) :

ار عفال بن سیمان ( احیام . ۱۸۲ ، ۱۰۷ ، ۱۰۸ .

دار عقبة بن عامر : ١٤٦ .

دار عقبة بن نافع : ١٤٢ .

دار عمرو بن العاص ( بمصر ) : ٦٦٢ . دار فاطمة بنت جعفر الصادق : ٤٤٥ .

دار أبى الفضل بن الجوهرى : ٢٩٨ . دار ابن القاسم ( الفقيه المالكي ) : ٤٣٢ . دار القاضى الفاضل : ٣٣٥ ، ٦٢٤ . دار الليث بن سعد : ٤١٠ ، ٤١٦ . دار الماذرائى : ٣٢٠ ، ٣٧٠ . دار الإمام ورش : ٥٠١ .

درب سالم ( بالقرافة ) : ۲۸۲ ، ۳۲۱ . درب السباع : ۱۲۵ ، ۱۷۷ .

درب الشَّعُارين : ۲۰۰ . درب الكوريين : ۱۲۰ .

درب ملوخيا ( بالقاهرة ) : ٦٢٣ .

دمشق : ۲۰ ، ۲۶۱ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹

٥٧٥ ، ١٠٠ ، ٨٧٢ ، ٩٤٢ ،

۲۰۲ ، ۲۰۲

دمياط : ٤٠١ . دور الماذراثيين ( وانظر : دار الماذرائي ) :

. 779

دور مصر ( وانظر : دیار مصر ) : ۱۹۷ . دویرة بَکَّار ( مکان ) : ۲۸۲ ، ۲۸۲ . دیار مصر ( أو الدیار المصریة ) : ۱۹۸ ، ۲۳۷ ، ۲۶۰ ، ۲۹۳ ، ۲۹۳ ، ۳۷۳ ، ۳۹۰ ،

. 78. , 744

الديار المصرية والشامية : ٢٦٦ ، ٣٨٩ . الدَّيْلُم : ٢٥٦ .

دِينَوَر : ۷۲ه ، ۷۲ه ، ۷۸ه ، ۲۰۰ . ديوان الإنشاء ( بالقاهرة ) : ٦١٧ ، . 788 . 771 . 77. ديوان الجيش: ٦٢١ .

(3)

ذروة الجبل المقطم : ١٩ . ذو قَرَد : ٦٢٠ . ذو الحُلَيْفَة : ٦٦٢ .

(3)

رأس الروضة : ١٤ . رأس الصيرة: ٢٦٣ . رأس الطالبية : ٢٠٠ . رأس العين ( مكان بحلب ) : ٦١١ . رأس اليانسية : ٦٣٦ . رباط الفقيه نصر: ٥٥٥. رباط المغربي : ٤٨١ . الرحبة : ٤٩ ، ٤٥٧ .

الرُّس (قرية من قُرى المدينة) : ٢٤٩ ، ٢٥٠ . الرُّقّة: ٢٥٣.

> الركن اليماني : ٣٨١ . الرملة: ٢٢٢ .

الروضة النبوية الشريفة : ٦٣٢ .

ریف مصر : ۱۵۹ .

(3)

زَيد : ۳۱ ، ۳۳۰ .

(س)

سَامَرًا ( أو سُرٌّ مَنْ رأى ) : . 701 سجن أحمد بن طولون : ٤٥٦ . سفح المقطم: ٤، ٥، ٦، ٧، ١٣، . 107 . 770 . 77 . 11 . 717 , 7.7 , 001 , 00.

> السلاسل: ١٣٧. سَمَرُ قَنْد : ٥٥٥ .

السودان = ( انظر : بلاد السودان ) . سوق أمير الجيوش بدر الجمالي : ٣١٣ . سوق البزازين ( بمصر ) : ٤٦٠ .

سوق بني خباسَة : ٥٢٥ .

سوق الحلاويين : ٣٣٣ . سوق الرقيق : ٤٢٧ .

سوق الصَّاغة : ٤٤٤ ، ٤٤٥ .

سوق القرافة : ٤٦٠ .

سيف البحر: ٢٤٥ ، ٢٤٦ .

(فن)

شاطبة ( مدينة بشرق الأندلس ) : . 771

الشام: ۱۳۳، ۱۳۸، ۱۷۸، ۲۲۲، . TT. . TE. . TTE . TTT . £70 , TA1 , TA. , TYE . 77. . 079 . 07. . 0.0 . 711 . 71. . 777 . 777 . 777 , 707 , 759

شَطًا: ٤٠١.

طريق بيت المقدس : ٤٥١ . ( ص ) طريق تبوك : ٥٥٥ . طريق الحجاز : ٤٩١ . مبحاری مصر: ۲۳۳ . طریق مصر: ۱۸٤. صحراء القاهرة: ٦٢٤. طریق مکة : ٥٥٤ . الصعيد ( صعيد مصر ): ٤٤١ ، ٤٦٧ ، الطور: ۱۷۲. . 04. 6 049 طُوًى ( الوادى المقدس ) : ٩ . الصفا (ناحية بمصر): ٥٥٢. الصُّفاح ( مكان ) : ١٢٢ . (4) صِفِّينَ : ۹۲ ، ۵۶۰ ، ۹۲ . مبتعاء : ٤٨٥ . العبواف: ٥٨٦ . ظاهر القاهرة : ٦٥٧ ، ٦٥٠ . (2) ( ض ) العارض ( بالمقطم ) : ٤٧ ، ٥٥٠ . ضریح سعد بن عبادة : ۷۰ . ضريح السيدة نفيسة ( وانظر : مشهد العراق : ٢٣٤ ، ٢٧٥ ، ٢٧٦ ، . 077 , 243 , 093 , 797 السيدة نفيسة وقبر السيدة نفيسة ) : 7A1 3 3A1 3 7A1 3 YA1 3 . 711 . 084 . 049 عراق العجم : ٥٣٩ . . 197 . 191 الغَرَصَة : ٦٥ . ضريح الشافعي – الإمام ( وانظر : تربة ـ العريش : ١٦٢ . الشافعي ، وقبر الشافعي ، ومشهد

غُسْفَان : ١١٩ .

العقبة: ١٨٢.

عقبة سراج : ۲۸۲ .

عَيْدَاب : ٣٤٦ ، ٣٢٦ .

عسقلان : ۹۲ ، ۲۲۰ .

عقبة موسى ( عليه السلام ) : ۲۳ . عَمَواس ( موضع بفلسطين ) : ۲۰۷ .

العين الزُّرْقاء ( بالمدينة المنورة ) : ٦٢٤ .

(4)

الشافعي ) : ٤٩٨ .

ضريح الفقاعي : ٣١٧ .

الطائف : ۸۲ . طَحًا ( بلدة بصعید مصر ) : ۲۹٪ . طرسوس : ۳۰۳ .

عين شمس : ١٩

عين المعافر : ٢٠ .

( <del>b</del> )

غَزَّة : ٤٩٦ .

(**(** 

فاس ( مدينة ) : ٩٠ .

الفج ( طريق ) : ١٣٩ .

الفرات : ٦٢٧ .

فسطاط مصر ( وانظر مصر القديمة ) : ٢٥٦

( 0 )

القاذسية: ٣٩.

قاعة الخطابة بالجامع الأزهر : ٥٤٧ .

القاهرة : ۱۹۰ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ،

٠ ٣٤٨ ، ٣٠٠ ، ٢٩٩ ، ٢٨٥

. 017 . 01. . 491 . 719

· 77 · · 090 · 01 · 01 · 01

. 777 , 777 , 777

قباب الصدفيين : ٤٠٥ ، ٤٠٨ ، ٤٧٧ .

قبة الإمام الشافعي : ١٧٥ ، ٤٦٣ .

قبة الخضر ( عليه السلام ) : ٢١ .

قبر السيدة آمنة بنت الحسن ( من آل طباطها ) : ۲۵۲ .

قبر السيدة آمنة بنت وهب ( أم النبي

قبر إبراهيم الخليل (عليه السلام): ٦٢ . قبر إبراهيم بن سعيد الحبّال: ٢٧٧ . قبر إبراهيم بن شيبان: ٤١ . قبر إبراهيم بن شيبان: ٤١ . قبر إبراهيم بن محمد (عليه السلام):

قبر إبراهيم بن اليسع بن إسحاق: ٢٠٢. قبر أبراهيم بن اليسع بن إسحاق: ٣٠٢. قبر أحمد بن يونس بن عبد الأعلى: ٤٧٧. قبر إدريس الحولانى: ٣٥٩. قبر أبى الأزهر عبد الصمد بن الإمام عبد الرحمٰن بن القاسم: ٤٣٨.

قبر الفقيه أبى إسحاق إبراهيم ( العراق ) : ٣٤١ .

قبر الشيخ أبى إسحاق إبراهيم بن محمد : ۲٤٠ ، ۲۰۹ .

قبر الفقيه أبى إسحاق المَرْوَزِى : ٤٨٢ . قبر المقرى، إسماعيل الحَدَّاد : ٤٧٤ . قبر إسماعيل المزلى : ٣٣٢ .

قبر القاضى الأشرف ، بهاء الدين : ٦٢٨ . قبر أشهب ( صاحب الإمام مالك ) :

. १४९ , १४० , १४१

قبر أصحاب قضبان الذهب : ٢١٢ .

قبر ( أعلاهم ) الشامى : ٤٤١ . قبر الأنباري : ٢٩١ .

بر الانبارى ۱۹۱۰. ئان

قبر الأهوازى : ٣٢٦ .

قبر ابن بابشاذ النحوى : ۲۸۳ .

قبر الشريف بدر الدين الحسيني العريان : ٤٣٧ . قبر الفقيه أبى البركات : ٣٤٦ . قبر ابن الترج قبر الشيخ برهان الدين بن عبد العزيز : قبر ابن تميم

. 718

قبر البزاز : ۲۱۵ ، ۳۱۹ .

قبر البسطامي : ۲۸٤ .

قبر بُشْرَی بن سعید الجوهری : ۳۰۲ ، ۲۵۲ .

قبر أبي بَصْنَرَة الغفاريُّ : ٧ .

قبر الشيخ أبي البقاء صالح بن الحسين

( المُبْتَل ) : ٦١٤ ، ٦١٦ .

قبر القاضى بَكَّار بن قتيبة : ٢١٢ ، ٢١٤ ، ٢٢٨ ، ٣٣٢ .

قبر بگار بن محمد المعافري : ۳۲۱ .

قبر أبى بكر الأدفوى : ٢٧١ ، ٢٧٤ ، ٢٧٦ .

قبر أبي بكر الإصطبل: ٦٠٣.

قبر أبي بكر القِمْني : ٣٣١ ، ٣٣٢ .

قبر أبي بكر محمد بن الإمام : ٣٢١ .

قبر أبي بكر محمد بن داود اللُّقِّي : ٥٩٦ .

قبر أبي بكر محمد بن على الماذرائي : ٢٦٧ .

قبر أبي بكر محمد القسطلاني : ٣٤٢ .

قبر أبي بكر بن محمد المالكي : ٥٤٥ .

قبر أبى بكر المصفر : ٥٥٠ ، ٤٥٦ .

قبر البكرى : ٢٦٩ .

قبر بُنان بن محمد ، الحمَّال الواسطى :

قبر السيدة التَّالية : ٣٢٦ .

قبر التَّالَى لكتاب الله ، شرف الدين يحيى :

. £TA

قبر ابن الترجمان : ٣٨٩ .

قبر ابن تميم الدارى : ٣٢٦ .

قبر ثابت البناني : ۹۷ ، ۹۸ ، ۱۲۹ .

قبر ابن ثعلب المالكي : ٣٥٤ .

قبر ابن جابار الزاهد : ۳۲۳ .

قبر الشريف الجارودي : ٢٦٩ .

قبر الجَزَرِيّ : ٣٧٣ .

قبر الفقيه أبى جعفر الطحاوى : ٤٦٥ .

قبر جَمَّال عائشة : ٣٥٩ .

قبر الشيخ جمال الدين عبد الله بن يحيى : ٤٦٨ .

قبر الحاقى : ۲۷۱ .

قبر الحبشي ( رجل صالح ) : ۲۹۴ .

قبر ابن حذيفة اليماني ، عبد الله : ٣٦١ . قبر الشيخ أبي الحسن ( ابن بنت أبي

سعد): ۳٤۲ .

قبر أبى الحسن البلخى : ٣٣٧ .

قبر أبى الحسن الحَبَّال : ٤٩٧ .

قير الحسن بن الحسين بن جعفر الصادق :

. 171

قبر أبى الحسن الحوق : ٢٧٩ .

قبر أبى الحسن بن الخِلَعي ( القاضي ) :

. 44.

قبر أبى الحسن الدينورى ( ابن الصائغ ) :

. 174 . 777 . 717 . 1.1

. 944 , 740 , 740 , 760 ,

. 040 , 042 , 047

قبر أبي الحسن الصايغ : ٣٣٧ . قبر أبي الحسن الصَّفَّار : ٤٥٤ ، ٣٥٧ ، ٤٥٦ قبر الخياط : ٥٠٥ .

قبر خيثمة ( الأمير الزاهد ) : ٤٥٦ . قبر أم الخير بنت إبراهيم القُرشي : ٦١٤ . قبر أبي الخير الأقطع التيناتي : ٣٩٥ ،

قبر أبى الخير سلامة بن إسماعيل المقدسى : ٤٢٠ ، ٤١٩

> قبر القاضى الخير بن نعيم : ٢٢٩ . قبر خيزرانة المُكاشَفَة : ٢٠٨ .

> > قبر دانیال النبی : ۹۸ . قبر الدَّرعی : ۳۰۱ .

قبر دينار العابد : ٣١٧ .

قبر ذَرِّ ( الهمدالي ) : ٦١ . قبر ذي النون العدل ( الإخميمي ) : ٣٣٨ .

قبر ذى النون المصرى ( ثوبان ) : ١٤٠ ، ٣٣٢ ، ٣٦٢ ، ٣٧٧ ، ٣٩٦ . قبر الذهبى ( أبو حفص عمر المقدسى ) : ٢٨٧ ، ٣٥٢ .

قبر رابعة العدوية : ۱۷۲ .

قبر أبى الربيع الزَّبدى : ٣٦٢ ، ٣٧٠ . قبر الشيخ أبى الربيع سليمان : ٣٤١ . قبر الفقيه أبى رجاء محمد بن الإمام أشهب : ٤٣٨ .

قبر الشيخ أبى رحمة : ٢٢٩ .

قبر رسول الله ﴿ ( وانظر : الروضة النبوية ، والحرم المدنى والمسجد النبوى : ٣٧ ، ٦٤ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ . قبر روبيل بن يعقوب ( أحد إخوة يوسف

قبر أبى الحسن الطرائفى: ٥٢٩. قبر أبى الحسن بن على ( ولد صاحب الحورية ): ٢٤٩، ٢٥٥. قبر أبى الحسن على التَّمَّار: ٤٣٨.

قبر الفقيه أبى الحسن على بن كبيش: ٤٥٤.

قبر أبى الحسن على بن مرزوق الرُّدَيْنِي : ٦٠٥ .

قبر الشيخ أبى الحسن الفَرَّار : ٣٩٥ . قبر الشيخ أبى الحسن القرافي : ٣١٦ . قبر الشيخ أبى الحسن نور الدين : ٤٤٦ . قبر الشيخ أبى الحسن الوَرَّاق : ٥٧٠ . قبر الشيخ أبى الحسن بن الوفا المُصلِّلي : قبر الشيخ أبى الحسن بن الوفا المُصلِّلي :

قبر الحسين بن الأشعث : ٤٦٨ . قبر الحسين بن كثير : ٥٠٠ . قبر الحَفَّار : ٢٨٧ . قبر الحَفَّار : ٢٨٧ .

قبر أبى حفص العمروشى ( القارى ) : ۲۱۹ .

قبر ابن حلیمة ( أخى رضیع رسول الله که )

قبر حمدونة العابدة : ٤٥٠ . قبر أبى حمزة الخولانى : ٢٧٤ .

قبر حمزة بن عبد المطلب : ٢٦ ، ٣٢ . قبر خَبَّاب بن الأَرَّتُّ : ٩٢ .

قبر الشیخ خروف ، أبی الطیب : ۳۵۰ . قبر خلف الصرفندی : ۲٤٦ .

قبر خلف الكُتَّالى : ٢٣٤ .

قبر خمارویه بن أحمد بن طولون : ۲۶۲ .

عليه السلام): ٢٠٢.

قبر ابن ریحان : ۲۷۹ .

قبر أبي زرارة ( القاضي ) : ٣٥٥ . قبر زردانة القابلة ، أم محمد بنت الحسين :

قبر الزعفراني : ۲۹۰ .

قبر الشريف الزفتاوي : ٣١٦ .

قبر الشيخ الزِّقَّاق أحمد بن نصر : ٤٧٠ .

قبر الشيخ زكى الدين عبد المنعم: ٤٨٠ .

قبر ابن زولاق ( المؤرخ المصرى ) : . 400

قبر زينب بنت الأباجل: ٤٣٩ .

قبر الشريفة زينب بنت الحسن : ١٥٥ ،

. 111

قبر الصحابي سارية بن زُنَيْم : ٦١٨ .

قبر سالم العفيف : ٣٣٢ .

قبر السبتي: ۲۹۲.

قبر سراج الدين : ٢٨٢ .

قبر القاضى سَرِكَى الدين المالكي : ٤٦٤ .

قبر أبى سعد الماليني : ۲۸۲ .

قبر سفيان النّيدى : ٣٢٨ .

قبر السُّكَّرِتُى : ٣٢٦ .

قبر الشيخ سليمان بن عبد السميع

القوصىي: ٦٠١ .

قبر سليمان اليشكرى : ٥٠٥ .

قبر أبي السُّمْراء الضرير: ٢٠٨٠

قبر سهل بن أحمد البرمكي : ٢٣٣ ، .

. 709 . 778

قبر الشيخ سهل الخشاب : ٣٩٠ .

قبر أبي سهل القصيري ، يوسف : ٥٣٨ . قبر الشاب التائب: ٢٨٢ . قبر الإمام الشاطبي ( القاسم بن فِيرُه ) : . 77.

قبر الإمام الشافعي ﴿ وَانظر : تربة ومشهد الإمام الشافعي ) : ٤٩٠ ، ٤٩٥ ، . 244 . 247

قبر شحاذ الفقراء : ٣٩١ .

قبر الشيخ شرف الدين الأخفاق : ٤٦٥ . قبر الشيخ شرف الدين بن الخشاب: . ٣٢٨

قبر شرف الدين أبي الطاهر محمد : ٥٤٢ . قبر الشريف : ٣٧١ .

قبر أبي شعره ( صاحب الدار ) : ٣٢٩ ،

. 491

قبر شقران العابد : ٣٦٢ .

قبر شُكر الأَبْلَه : ٢٧٨ .

قبر صاحب الإبريق : ٤٣٧ .

قبر صاحب الحيار = ( انظر : قبر أبي القاسم الفريد ) .

قبر صاحب الدار = ( انظر : قبر أبي شعرة ) .

قبر صاحب الدُّرَّابة: ٣٧٢ ، ٣٧٣ . قبر صاحب الرُّمَّانة : ٦٤٦ .

قبر صاحب القنديل: ٣٢٧ .

قبر صاحب الكُرْمَة : ٢٨٨ .

قبر صاحب الوديعة : ٢٩١ .

قبر الصُّفَّار = ( انظر : قبر أبي الحسن

الصفار).

قبر صِلَة بن أشيم العدوى : ٣٣٤ . قبر الضيف : ٢٦٥ .

قبر القاضى أبى الطاهر ( ابن نصير ) : ۲۵۷ .

قبر الشريف ابن طباطبا : ۲٤۲ ، ۲٤٣ . قبر الشيخ أبى الطيب خروف = ( انظر : قبر الشيخ خروف ) .

قبر أبي الطيب الهافيمي : ٣١٤ .

قبر عائشة ( جَبُر الطَّيْر ) : ٤٧٣ .

قبر أبى العباس أحمد بن المشجرة : ٢١٢ . قبر أبى العباس أحمد بن عبد الله المالكي :

بر الى العباس احمد بن عبد الله المالحي . ٣٩٠

قبر أبى العباس أحمد بن اللهيب : ٣٥٠ . قبر أبى العباس الإربل : ٤٨٠ .

قبر أبى العباس الجميزى : ٢١٣ .

قبر أبى العباس الدَّيْمِلِيِّي : ٣١٧ ، ٣١٧ .

قبر الشيخ عبد الحميد القرافي : ٣٤٧ . قبر عبد الرحمٰن بن أبي بكر : ٢٦ . قبر عبد الرحمٰن الحقواص : ٢١١ . قبر عبد الرحمٰن الديباح : ٢٦٢ . قبر عبد الرحمٰن بن عبد الحكم : ٢٩٧ .

قبر ابن عبد الرحمٰن بن عوف الزهرى : ۳۲۱ ، ۳۷۱ .

قبر عبد الرحمٰن بن القاسم العُتَقِى المالكي : ٤٣٩ ، ٤٣٠ ، ٤٣٧ .

قبر الشيخ عبد الرحمٰن المصيني : ٦٤٦ . قبر عبد الصمد البغدادي : ٣٣٧ .

قبر الشيخ عبد العزيز الخوارزمي : ٣٢٧ . قبر ابنة عبد العزيز الديريني : ٧٣ . قبر عبد الغالب وابن رحًال السكندري : ٣٤٧ .

قبر عبد الله بن أحمد بن طباطبا : ۲٤١ . قبر عبد الله بن بَرَّى : ۲٤٢ . قبر أبى عبد الله الحسين بن بشرى :

۳۱۱ ، ۲۹۸ . قبر عبد الله بن عبد الحَكَم : ٤٩٦ .

هبر عبد الله بن عبد المحتم : ٢٦١ . قبر عبد الله بن لَهِيعَة : ٥٤٣ . قبر الفقيه ألى عبد الله محمد بن أحمد :

قبر الفقيه أبي عبد الله محمد بن بَشَّار . ٤٨٠

. 179

قبر الفقيه أبى عبد الله محمد بن رسلان : ٦٣٧ .

قبر أبى عبد الله محمد بن القاسم الشاطبى: . 777 .

قبر أبى عبد الله محمد بن هامان ( المقرعه ) : ٤٤٩ .

قبر الشيخ أبي عبد الله بن المسبح: ٢٨١. قبر أبي عبد الله الواسطى ( محمد بن إبراهيم): ٤٣٨.

قبر أبى عبد الله بن الوشاء : ٣١٨ ، ٣٢١ .

قبر الفقيه عبد الله بن وهب ( صاحب الإمام مالك ) : ٢٠٦ .

قبر عبد الوهاب القاضى : ٥٠٠ . قبر عبود – أو عتود – العابد : ٢٨٧ .

قبر الشيخ عُنبة الزاهد : ٣٢١ . قبر الفقيه عنيق بن بكَّار : ٤٦٤ .

قبر العصافيرى : ۲۹۰ ، ۲۹۱ .

قبر عفان بن سليمان آلخياط : ٦٥٦ . قبر العفيف العطار ( عفيف الدين عبد الخالق ) : ٤٠٥ .٠

قبر الصحابي عُقبة بن عامر الجُهَني : ٧ ، ٥٠ ، ١٤٤ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ . ٢٦٠ .

قبر الشيخ على أبى الحسن ( طِبُّ الوَحْش ): ٤٧٤ .

قبر على بن الحسن ( صاحب الحورية ) : ۲٤۷ .

قبر أبى علمِّي الرُّوذَباريِّي : ٣٧٤ .

قبر الشيخ أبي على الكاتب : ٥٦٨ .

قبر الشيخ على بن محمود المغربي : ٥٦٦ . قبر أبي عمران موسى الأندلسي ( الواعظ الضرير ) : ٣٨٧ .

قبر الشيخ عمر بن الحسين بن على بن الأشعث: ٤٦٨ ، ٤٦٧ .

قبر عمر بن دُخْيَة الكلبي : ٥٣٩ .

قبر عمر بن الفارض ( شرف الدين ) : ٥٥٠ ، ٥٤٦ .

قبر الفقيه عمر المقدسي = ( انظر : قبر الذهبي ) .

قبر عمرو بن العاص : ۷ ، ۱۳۲ ، ۱۳۸ ، ۱۶۰ .

قبر عنبسة : ٢٠٥ .

قبر عنتر النجار : ٤٤٠ .

قبر أبي العياش بن هاشم ( المقرى؟ ) : ٤٢٠ .

قبر العيناء : ٣٦١ .

قبر الشيخ أبى غلبون (رجاء): ٦٤٠. قبر الشيخ أبى الغنايم كليب: ٦٤١. قبر غيباث بسن فارس اللخمسى (أبو الجود): ٥٤٢.

قبر فاطمة بنت جعفر الصادق: ٤٤٣. قبر فاطمة بنت الحسين بن على بن الأشعث ( المرأة الصالحة الناسكة ): ٤٦٥. قبر فاطمة السوداء ( من العابدات القانتات ): ٣٥٨.

قبر فاطمة بنت العباس: ٤٢٤، ، ٤٤٠. قبر الشريفة فاطمة بنت محمد بن الحسن: ٢٧١ ، ٢١١

قبر الشريفة فاطمة بنت محمد بن عيسى : ٢٧١ .

قبر أبى الفتح بن بابشاذ : ٦٤٨ . قبر أبى الفتح الفرغانى الصوف : ٢٨٢ . قبر الفقيه أبى الفدا رشيد الدين الدمشقى : ٤٦٩ .

قبر فَرَج ( العبد الصالح ) : ٢٥٥ . قبر الفَرَّان : ٢٩٢ .

قبر الشيخ أبى الفضائل ( عتيق بن رشيق): ٣٤١ .

قبر الفضل بن بحر التاجر : ٤٣٩ . قبر أبى الفضل بن الجوهرى ( الواعظ ) : ٢٩٧ .

قبر أبي الفضل السايح : ٣١٣ .

قبر أم الفضل الناسكة = ( انظر قبر فاطمة بنت الحسين ) .

قبر الفقاعي (أبو الحسن) : ۳۲۲، ۳۲۱ . قبر ابن الفقاعي : ۳۱۸ .

قبر الشيخ أبي القاسم الأقطع : ٣٥٧ .

قبر الشيخ أبى القاسم ( بن أبى بكر الأدفوى ): ۲۷٤.

قبر الوزير أبى القاسم الجرجانى: ٢٨٤. قبر الفقيه أبى القاسم عبد الرحمٰن بن رسلان: ٦٣٦.

قبر أبي القاسم الطيب : ١٩٦ .

قبر أبى القاسم عبد الغنى بن أبى الطيب : ٣٤٢

قبر أبى القاسم الفريد ( صاحب الخيار ) : ٤٤٨ .

قبر أبى القاسم الفُوَطِتّي : ٤٤٠ .

قبر أبى القاسم هبة الله اليحمودى : ٣٥٦ . قبر القَصَّار : ٢٩٠ .

قبر القُضَّاعي : ٣٤٠ ، ٣٤٠ .

قبر القفصى : ٢٨٨ .

قبر القَمَّاح : ٤٢١ .

قبر كافور الإخشيدى ( وانظر : تربة كافور ) : ٥٢٣ .

قبر الشيخ الكَحَّال : ٣٣٣ .

قبر كلثوم - أو كلثم - العربية ( المرأة الصالحة ) : ٢٦٢ .

قبر كمال الدين بن العديم : ٥٣٥ .

قبر الكندى ( المؤرخ الزاهد ) : ٣٢٦ . قبر الفقيه الليث بن سعد : ٤١٣ ، ٤١٣ .

قبر مالك بن سعيد الفارق : ٤٢٢ ، ٤٢٣ .

قبر المباحى : ٣١٣ .

قبر مبشر الخير : ٢٩٤ .

قبر المحاملي : ۲۹۲ .

قبر محمد بن عبد الحكم : ٤٩٧ .

قبر محمد المؤذن : ٢٩٤ ، ٥٠٥ .

قبر محمد المجذوب: ٢٨٩ .

قبر محمد ذی العقلین : ۳۷۱ .

قبر الفقيه محمد المرابط : ٣٤٤ .

قبر الفقيه محمد بن سهل الثعالبي : ٩٦٦ .

قبر الفقيه محمد الصُّيْمَرِيُّ : ٤٧٧ .

قبر القاضى أبى محمد عبد الوهاب المالكي :

. १०५

قبر أبي محمد بن أبي الفتح الكتامي : ٣٣٧ .

قبر محمد بن الفضل : ٤٢٤ .

قبر الفقيه أبى محمد بن اللهيب : ٣٥٠ . قبر الفقيه محمد بن محمد بن عبد الله بن

الأشعث : ٤٦٨ .

قبر محمد بن يحيى الأسواني ( أبو الذكر

القاضي ) : ٤٧٦ .

قبر محمد بن يحيى بن الإمام مالك : ٤٣٨ . قبر الشيخ محمود بن سالم بن مالك '

بر الطويل: ٦٠٣ .

قبر المُزَلى ( صاحب الشافعي ) : ٥٠٥ .

قبر معاذ بن جبل : ۲۰۲ .

قبر الفقيه أبى المعالى مُحَيِّلَى : ٦٣٢ .

قبر المفضل بن فضالة ( أبو معاوية

قبر الإمام وَرْش ( عثمان المدنى ) : ٥٠٠ . قبر ابن الوشاء = ( انظر : قبر أبى عبد الله ابن الوشاء ) .

قبر الياسميني : ٣٢٦ .

قبر أبى يحيى البغدادى : ٥٤٤ .

قبر الفقيه يحيى بن بُكَيْر : ٢٥٩ .

قبر یحیی بن زید بن الحسن : ۱۹۲ ، ۱۹۳ .

قبر الفقيه يحيى بن الحسين بن الأشعث : ٤٦٨ .

قبر یحیی بن علی العلوی : ۲٤۸ .

قبر أبى يعقوب البويطى الشافعى : ٤٤١ . قبر الفقيه يعقوب المالكي : ٣٤٢ .

قبر أبي يعقوب النهرجوري : ٢٦٠ .

قبر يعلى بن عمران الزاهد : ٤٥١ .

قبر يوسف ( عليه السلام ) : ١٥ .

قبر الفقيه يوسف ( إمام مسجد العَدَّاسين ): ٣٥١ .

قبر یونس بن عبد الأعلی الصَّدُف : ۲۰۵ . قبر یونس اَلورع ( قاضی مصر ) : ۲۰۳ . قبلة جامع ابن طولون ( أو المحراب ) :

. ۲.۳

قبور أصحاب الحانوت : ٤٦٥ .

قبور أولاد أبى هريرة : ٤٢٤ .

قبور بنی تاشفین : ۲۸٤ .

قبور الخمسة الأبدال : ۲۹۲ .

قبور الخولانيين : ۲۷۳ .

قبور السادة المعافرية = ( وانظر : قبور شيوخ المعافر ) : ٤٤١ . القاضي ): ۳۲۸ ، ۳۳۲ .

قبر مقبل الحبشى : ۲۱۱ .

قبر الشيخ مقدام : ٦٤٦ .

قبر المقرئ ( الواعظ ) : ٢٦٩ .

قبر المَلَّاح ( من الزهاد الصالحين ) : ٣٥٧ .

قبر أبى المنيع بن دغش الأنصارى : ٦٣٨ . قبر المهمهم : ٢٩٠ .

قبر موسى بن عبد الرحمٰن بن القاسم : ٤٣٨ .

قبر أبى موسى عيسى الخُرُّاط : ٣٥٧ .

قبر ميمونة العابدة : ٤٢٤ ، ٤٣٩ .

قبر الناطق : ۲۸۷ .

قبر النبي ﷺ = ( انظر : قبر رسول الله ) .

قبر أم النبى ﷺ = ( انظر : قبر آمنة بنت وهب ) .

قبر نجم الدين عُمارة اليمني : ٥٣١ .

قبر نجم الدين بن الموفق الخبوشاني : ٤٩٧ .

قبر أبى نصر الزاهد ( سراج المعافرى ) : ۲۸۲ .

قبر السيدة نفيسة : ١٧٤ ، ١٧٦ ،

. 191 , 179 , 17X , 17Y

قبر النيسابورى : ۲۹٤ .

قبر هبة العُتَّال : ٢٧٠ .

قبر هبة الله بن مسافر : ٣٢١ .

قبر ابن هشام ( صاحب الرواية ) : ٣٥٩ .

قبر الواسطى ( الواعظ ) : ٣٣٧ .

قصبة غور الأردن : ٦٢٠ .

قصر الخليفة الآمر : ٣٤٨ . قبور سماسرة الخير : ۲۸۱ ، ۳۹۴ . قصر أحمد بن طولون : ٤٥٠ . قيور الشمّاعين : ٢٩٤ . قصر د أوليس ، ٤٧٩ . قبور الشهداء ( بأُحُد ) : ١٢٩ . قصر الشمع: ٢٨٦ ، قبور شيوخ المعافر : ٢٨٣ . القصر الغربي ( بمصر ) : ٩٤ ، ٥٩٥ . قبور الصالحين من بني الأشعث : ٤٦٧ ، القُصير: ٧ ، ٨ . القُلْزم: ٣١٦ . قبور الصحابة والأشراف : ٢٠١ . القلعة الصلاحية (قلعة الجبل): ٦١٦،٦٠٥ قبور الصلحاء السبعة: ٣٣٢ . قلعة صور : ٦١٤ . قبور الصوفية : ٣٧٤ . قليوب: ٦٣٣ . قبور الضراسين : ٢٩٤ . قنطرة سنان : ١٤٦ . قبور بنی غلبون : ۲۹۶ . قوص: ٣٤٦ . قبور الوزراء السبعة : ٥٢٨ . القيروان : ٤٣٤ ، ٢٥٥ . القدس : ۱۷۲ ، ۳۰ . قَيْسَارِيَّة البُزَّازِين : ٣٤٣ . قُدَيْد : ۱۱۹ . قَيْسَاريَّة هشام بن عبد الملك : ٥٨٥ ، القرافة ( وانظر : قرافة مصر ) : ١١ ، . •A٦ · 104 · 107 · 15 · 17 · \*\* · \* · \* · \* · · · · · \* · \* (4) F.T , MIT , TIT , TTT , · ££A · TY · · T£A · TY£ لاًلا : ٢٣٥ . · 091 · 017 · 194 · 17. الكثيب الأحمر: ١٢٩. . 710 , 7.0 الكَرَك: ٢٢٦ . القرافة الصغرى: ٤٦٣ . الكعبة = ( انظر : بيت الله الحرام ) . قرافة مصر : ۱۶، ۱۳۱، ۱۶۳، كهف السودان: ۲۱، ۳۱۹. . YEV الكوفة: ٩٢ . قرقشندة : ٤١٦ . قرنفيل ( قرية ) : ١٤٩ . ق*ری* مرو : ۲۲۰ . ( ) القسطنطينية: ٣٤٠.

مُوْتَة ( بالشام ) : ٢٦٢ .

محاريب ابن حَوْلَى القرقولِي : ٣٦٢ .

محراب ابن الجوهرى : ٤٢٢ .

محراب أبی عمران موسی الضریر : ۳۸۸ .

محراب ابن الفقاعي : ٢١ .

مدرسة إربل: ٤٨١.

المدرسة الصلاحية ( مدرسة الناصر صلاح

الدين ) : ٤٩٨ ، ٤٩٩ ، ٦٠٤ . المدرسة الفاضلية ( مدرسة القاضى

الفاضل): ۲۲۳، ۲۲۸، ۲۳۱.

المدرسة الكاملية ( وانظر : دار الحديث

الكاملية ) : ٥٣٨ .

مدرسة ( يازكوج ) : ۳۱۲ ، ۳۱۳ . ...

مدفن بني اللهيب : ٣٤٠ .

مدينة إرْبل ( وانظر : إربل ) : ٥٤٠ .

مدينة ( اسعرد ) : ٤٦٣ .

مدينة بَيْسَان : ٦٢٠ .

المدينة المنورة : ٤٨ ، ٧٨ ، ١١٠ ،

171 , A71 , P71 , YT1 ,

( 107 ( 100 ( 101 ( 127

٨٠١ ، ٢١ ، ١٢١ ، ١٧٤ ،

. ም•**ዓ ፣ የ**፣አ ፣ የ**፥ዓ ፣ ነ**ዓ፥

. 170 . 110 . TAY . TYT

. 014 . 291 . 209 . 204

. 777 , 778

المراغة : ١٩٨ ، ١٩٢ .

مراکش: ۵۳۹ .

مُرْطان ( مدينة ) : ٣١ .

مَرُو : ۲۲۰ .

مسجد الإجابة = ( انظر : مسجد محمود ) .

مسجد أشهب : ٤٣٨ .

المسجد الأقصى : ١٥٣ .

مسجد التبن ( أو التبر ) : ١٩٩ .

مسجد التنور : ١٩ .

مسجد الشريف الجرجاني : ٢٣ .

مسجد الجيوشي : ٢٢ .

المسجد الحرام = ( انظر : بيت الله الحرام).

مسجد الدعاء: ٢٤.

مسجد دعلان : ۹۲ .

مسجد دمشق : ۲۹۵ .

مسجد الدُّيْلَمِي : ٢٣ .

مسجد الرُّديني ( بقلعة الجبل ) : ٦٠٥ .

. ۱۳۲ : ۱۳۳ . مسجد رسلان : ۱۳۳

مسجد روبيل = ( انظر : مسجد اليسع

وروبيل ) .

مسجد الزبير : ۲۳ ، ۲۸۸ ، ۲۱۰ .

مسجد زِمَام : ۲۲۱ ، ۲۲۲ . مسجد زهرون : ۲۷۳ ، ۲۷۲ .

المالية والمالية والمالية

مسجد سعد الدولة : ٢٠٥ .

مسجد الصخرة : ٢٣ .

مسجد الطور : ١٥٣ .

مسجد العَدَّاسين : ٣٥١ .

مسجد عفَّان بن سليمان الخياط : ٦٥٧ .

مسجد الفتح : ٢٨٦ .

مسجد الفخر الفارسي : ٣٩٦ ، ٣٩٦ .

مسجد الكنز : ۳۹۲ ، ۳۹۳ .

مسجد اللؤلؤة : ٢٤ .

مسجد الليث بن سعد : ٤١٦ .

مسجد المُحْرم: ٢٠ .

مسجد محمود ( يسفح المقطم ) : ٢٤ ،

. 7.8 . 7.7 . 770

مسجد مقام المؤمن : ٢٠ .

مسجد موسی : ۲۳ .

المسجد النبوى = ( انظر : الحرم النبوى ) .

مسجد الهيثم : ٢٨٧ .

مسجد اليسع وروبيل : ٧٤ .

مشهد آسية بنت مزاحم: ٤٢٢ .

مشهد آمنة بنت موسى الكاظم : ٤٢٠ .

مشهد إبراهيم بن اليسع : ٦٠٤ .

ﻣﺸﻬﺪ ﺇﺧﻮﺓ ﻳﻮﺳﻒ ( ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼﻡ ) : ٩ .

مشهد بگار بن قتیبة ( وانظر : قبر القاضی بکار ) : ۲۱۶ .

مشهد السيدين الحسن والمحسن ابنى القاسم: ٤٢٠ .

مشهد رأس إبراهيم بن عبد الله بن الحسن : . ١٩٩

مشهد رأس زيد بن على : ١٩٩ .

مشهد السيدة زينب بنت يحيى المتوج:

مشهد السيدة سكينة بنت الحسين : ١٥٥ ، ١٥٦ .

مشهد الإمام الشافعي ( وانظر تربة وقبر الإمام الشافعي ) : ٤٨٣ .

مشهد الشريف طباطبا : ۲۳۳ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ .

مشهد السيد على بن عبد الله بن القاسم: ٤١٢ .

مشهد القاسم العليب : ١٩٤، ١٩٨٠ . مشهد السيدة أم كلثوم بنت القاسم : ٤١٨ .

مشهد محمد بن أبى بكر الصديق : ٢٠٠ ، ٦٦١ .

مشهد السيد محمد بن هاشم: ٤٢١ . مشهد السيدة نفيسة ( بالقاهرة – وانظر :

قبر وضريح السيدة نفيسة ) : ۱۷۹ ،

۱۸۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۲ ، ۱۸۹ ، ۱۸۶ . مشهد السيدة نفيسة ( بالمراغة ) : ۱۷۸ .

ستهد استیان میشد (۱۸۸۰) . ۱۹۸۰ مشهد یمیی بن زید : ۴۱۸ .

مشهد يحيى الشبيه بن القاسم: ١٩٦،

المسامة: ١٦٣، ١٦٥.

مصر ( وانظر : الديار المصرية ) : ١٩ ،

. 11. . 179 . 177 . 177

. 127 . 120 . 121 . 127

. 101 . 189 . 18A . 18Y

701 , 701 , 301 , 701 ,

· 174 · 177 · 170 · 177

, 144 , 144 , 144 , 141

741 3 341 3 741 3 981 3

. Y.o . Y.. . 19V . 191

A.Y . P.Y . 717 . 717 .

. 777 . 771 . 77. . 779

. YE. , YTA , YTY , YTT

. 717 . 718 . 71. . 7.9 . 719 . 717 . 717 . 711 . 717 . 771 . 777 . 70 , 707 , 707 , 70. . 707 . 707 . 701 . 759 . 77. , 777 , 777 ٥٧٢ ، ٢٧٦ ، ٢٧٢ ، ٢٧٩ · 171 · 707 · 707 · 700 147 , 747 , 047 , 747 , . 777 . 777 مصر القديمة ( الفسطاط ) : ٩٤ . ۷۸۲ ، ۸۸۲ ، ۸۹۲ ، ۷۰۳ ، ٣٠٨ ، ٣١١ ، ٣٢١ ، ٣٢٢ ، مصلي التجار : ٢٨٢ . ٣٢٣ ، ٣٢٦ ، ٣٢٨ ، ٣٣٣ ، مصل بحولان : ٣٠٥ ، ٩٩١ . ٣٤٦ ، ٣٤٠ ، ٣٤٦ ، ٣٤٥ ، المصلى القديم : ٤٢٢ . ۳٤٧ ، ۳۵۸ ، ۳۵۸ ، ۳۵۳ ، مصلی بنی مسکین : ۲۲۵ ، ۲۲۷ . ۳۰۶ ، ۳۰۸ ، ۳۲۰ ، ۳۲۸ ، مصلی عنبسة : ۲۷۲ . ۳۷۲ ، ۳۷۷ ، ۳۸۰ ، ۳۸۸ ، معبد ذی النون : ۳۹۰ ، ۳۹۳ . معبد الشيخ الصامت: ٢٨٧. PAT , 1PT , TPT , 1.3 , مَعَرَّة النعمان : ٤٥٧ . · £17 · £11 · £.A · £.Y مغارة ابن الفارض: ۲۰ ، ۲۳ . . 114 . 117 . 110 . 114 المغرب ( وانظر بلاد المغرب ) : ١٨٣ ، POY , 3AY , AAY , PPY , . 177 . 170 . 171 . 179 137 , 737 , AFT , YET , · £ £ Y · £ £ \ · £ £ · · £ Y A · 270 · 272 · 2.7 · 2.1 ( £7. ( £0Y ( £07 ( ££9 . 707 , 017 , 207 · ٤٦٨ · ٤٦٤ · ٤٦٣ · ٤٦١ ٤٧٩ ، ٤٧٠ ، ٤٧٤ ، مقابر الصدفيين : ٤٧٧ ، ٨٧٤ ، ٤٨٢ ، ٤٩١ ، ٩٥٥ ، المقام ( مقام إبراهيم بالكعبة ) : ٤٩٢ . مقام فاطمة ( بجامع ابن طولون ) : ٢٠٤ . · 0 · 7 · £99 · £9 / . £9 / ١٥ ، ١٤ ، ١١٥ ، ٢٠ ، مقام الليث بن سعد الفهمي ( وانظر : قبر ۲۳ ، ۲۰ ، ۲۷ ، ۲۸ ، الليث بن سعد ) : ۲۳ . ٥٣١ ، ٣٠ ، ٥٤٠ ، ٤٥ ، مقبرة أحمد بن حنبل : ١٣٠ . مقبرة الرحبة : ٤٩ . , 00% , 00% , 00£ , 0££ مقبرة بني عبد الحكم : ٤٩٥ . . 071 . 070 . 071 . 074 مقيرة الفسطاط: ١٤٩. ( 7.7 ( 7.8 ( 090 ( OA.

ميناء الإسكندرية : ٥٥٨ .

مقبرة أم القُرَى : ٤٩ . (0) مقبرة المقطم : ١٢ ، ١٤٦ . المقطم = ( انظر : الجبل المقطم ) . نصبيين : ۲۷۲ . نهاوند ( أو أرض نهاوند ) : ٦١٨ . مَقْطَع الحجارة ( مكان ) : ٨ ، ٢٦٠ ، نیسابور: ٤٩٨. . 777 , 777 النيل (نيل مصر): ٢،٧،١٦٦، ٢٤٦، المقياس ( مقياس الروضة ) : ١٤ ، ١٥ . مکه : ۲۱ ، ۶۸ ، ۲۲ ، ۸۰۷ ، FYY , A, 0 , A/0 , YYF . . T. 9 . T. Y . Y. T. Y. Y. Y. ( .) · TET · TEO · TE · · TI · هُمذان : ۲۰ ، ۹۹ . · 177 . 171 . 2.. . 407 · 014 · 0.4 · £40 · £44 . 019 , 017 , 077 (1) . 078 . 07. . 009 . 008 وادى الدجلة القرقوبي : ٢١ . . 777 . 077 وادى اللبلابة : ٢١ . منارة مسجد زمّام : ٦٦١ . وادى المستضعفين : ٢١ . المنامة : ٣٢٣ . منزل أبي بكر بن المهلب : ٥٩٢ . الوادى المقدس (طوى): ٩. وادى الملك : ٢١ . منزل ابن جابار بظاهر القرافة : ٣٢٤ . منزل حرملة بن يحيى : ٢٠٨ . وادى موسى عليه السلام ( وانظر الوادى منزل أبي الحسن الدينوري : ٥٧٥ ، المقدس): ٩، ٢٢، ٣٤٩. ۹۷۰ ، ۲۸۰ ، ۳۸۰ ، ۷۸۰ ، وادی د وَسَاعِ ، : ۳۱ . واسط: ۲۵۲ ، ۲۵۲ . . 097 , 019 منزل القاضى عبد الوهاب المالكي: . £0A (3) منوف : ۲۸٥ . اليحموم : ٧ ، ٨ . اليمامة ( مكان ) : ۱۲۷ ، ۱۲۸ ، ۲۲۰ . مُنية ابن خصيب : ٣٤٥ . اليمن ( أو أرض اليمن ) : ٩٠ ، ١٥٠ ، الموصل: ٤٨١ .

. 771 , 071

## ( ۲ ) د فهرس الجماعات والقبائل والأمم والطوائف :

أرباب العلِّي : ۲۹۲ ، ۲۹۳ . أزواج محمد ( أمهات المؤمنين ) : ۸۷ . بنو إسرائيل : ١٥ ، ٦٤ ، ٤٨٨ . الإسكندرانيون : ٢٨٥ . الأشراف ( من آل البيت ) : ١٥٤ ، . Y.1 , 197 , 107 , 100 . 777 , 70£ , 7£0 , 7TV . 1.2 . 779 . 775 أشراف البصرة: ٢٣٣. بنو الأشعث : ٤٦٧ ، ٤٦٩ . أصحاب أحمد بن طولون: ٢٠٣. أصحاب بدر (أهل بدر = البدريون): . 189 . 14. أصحاب البدع: ٤٢٨. أصحاب التواريخ = ( انظر : المؤرخون ) . أصحاب الحديث = ( انظر : المحدثون ) . أصحاب أبي الحسن الدينوري: ٥٧٣ ، ٠٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ٨٨٥ ، . 091 ( 049 أصحاب الحسن بن سفيان ( الزاهد ) : . 700 , 701 , 707 أصحاب رسول الله ( 🌉 ) = ( انظر الصحابة).

أصحاب الشافعي ( وانظر : الشافعية ) :

(1) آل بيت النبوة = ( انظر : آل محمد 🕰 ) . آل عاصم الجَحْدريّ : ٣٤ . آل محمد (آل البيت = أهل بيت النبي ، ٠ ١٥٦ ، ١١٦ ، ٥٦ : ﴿ 雄 . AY . IAT . IYT . ITI . 191 . 19. . 1A9 . 1AA . 197 . 198 . 197 . 197 . TTE . TTT . T.O . 19A 707 , 1.7 , FAT , 333 , . 071 . 110 الأثمة الاثنا عشر : ١٩٤ . أثمة الجمهور من العلماء والسلف : . 0 2 . أثمة الحديث: ٥٣٩ . الأبدال: ٤١٤. أبناء الملوك : ١٣٢ . الأتراك ( أو التُّرك ) : ٢٤٥ ، ٢٥٢ . الأجناد : ٢٨٩ . إخوة يوسف ( وانظر : أولاد يعقوب ، عليه السلام): ٩، ١٩. أدباء النصارى: ٤١٥ . الأرامل: ٣٥٠ ، ١٤٤ ، ٢٥٢ .

أصحاب ابن القاسم ( الفقيه المالكي ) : . قصحاب ابن القاسم ( الفقيه المالكي ) : . قصحاب قضبان الذهب : ٢١٢ . أصحاب القياس : ٢٦١ .

أصحاب الليث بن سعد : ٤٠٩ .

أصحاب مالك ( وانظر المالكية ) : ٤٣٦ ، ٤٢٩ ، ٤٣٤ ، ٣٥٥ .

أصحاب أبي مسعود البدرى: ٣٩.

أصحاب أبي يوسف : ٢١٦ .

الأطباء: ۱۷۴ ، ۳۲۹ ، ۳۷۱ . أعاجم الأندلس: ۳۲۱ .

الأعراب : ٢٥٢ .

الأعيان : ١٨١ ، ١٧٤ ، ١٨١ .

أعيان مصر : ٤٦٩ .

الإفرنج : ٣٤١ .

الأكراد : ۲٤۲ ، ۹۲ .

الأمراء: ٨٤، ٣١٠، ٣٩٠، ٥٥١.

أمر رسول الله 🎏 : ۱۳۱ -

الأمم الماضية : ٨٤ .

أنة محمد ( 🏝 ) : ۸ ، ۳۹ ،

. ۳۸۱ ، ۱۲۹ ، ۱۱۳

بنو أمية ( الأمويون ) : ٢٣٠ .

الأنصار : ٤٨ ، ١٣٧ .

أهل الإرادة ( من المتصوفة ) : ٧٢٥ ، ٨١٠ .

أهل الأندلس: ٤٣٨.

أهل البدع : ١٠٨ .

أهل بغداد : ۳۷۴ ، ۳۹۹ .

اهل بیت النبی ( 🚜 ) = ( انظر : آل محمد ( 🚜 ) ) .

أهل الجاهلية ( الجاهليون ) : ١٥١ . أهل الذمة ( وانظر : النصارى واليهود ) : ٩٩٩ .

أهل الرملة : ۲۲۲ .

أهل السُّعَة ( الأغنياء ) : ٢٩ ، ٣٥ .

أهل السنة : ١٠٨ .

أهل الصعيد ( صبعيد مصر ) : ٥٧٩ .. أهل العراق : ٤٣٤ ، ٤٩٥ .

أهل العلم = ( انظر : العلماء ) .

أهل القرآن ( القُرَّاء ) : ٣٢٦ ، ٣٢٨ ،

. ٤٧٦

أهل المدينة المنورة : ١٢٢ .

أهل مذهب الشافعي = ( انظر :

الشافعية ) .

أهل مصر والقاهرة = ( انظر :

المصريون) .

أهل المغرب : ٤٠١ .

أهل اليسار ( وانظر : أهل السعة ) :

. 071

أولاد أبى بكر الصِّلِّيق : ٢٩٣ .

أولاد جعفر الصادق : ٢٣٣ .

أولاد عثمان بن عفان : ٢٦٢ .

أولاد الفضل بن الربيع : ٤٨٩ .

أولاد كسرى أنوشروان : ٣٧٤ .

أولاد أبي هريرة : ٤٢٤ .

أولاد يعقوب ، عليه السلام ( إخوة

يوسف : ۲۰۲ .

أولياء الله تعالى ( الأولياء الصالحون ) : · 47 · 48 · A8 · 17 · 1. . 1.79 . 178 . 171 . 1.0 ١٨٥ ، ٣٤١ ، ٣٦٦ ، ٣٧٢ ، بنو أبي جرادة : ٣٦٥ . . AT , TAT , APT , ... . 009 ( 20 .

(ب)

الباعة : ٥٨٢ . البدريون = ( انظر : أصحاب بدر ) . البدو: ٤٩٦ . البرامكة ( بنو برمك ) : ٢٣٣ . البربر: ١٤٢. ينو برمك = ( انظر : البرامكة ) . البرُّ ازون ( باثعو البُّزِّ ) : ٣٤٣ ، ٤٦٠ . النكَّانُون: ٢١٩.

(ت)

التابعون : ۱۳۱ ، ۱۵۳ ، ۱۹۶ ، · £ £ Y · £ Y A · £ · 9 · Y · 0 . 1.4

تابعو التابعين : ٣٦٠ . تابعن صحابة الشام : ٣٦٠ . بنو تاشفين : ٢٨٤ .

الثجار ( تجار مصر ) : ۲۱ ، ۱۹۲ ، . 70 . 271 . 79 . 179 تجار بغداد : ٥٤٥ .

(ح)

جديلة ( قبيلة ) : ٢٠٢ . الجعافرة : ١٥٧ جُنْد أحمد بن طولون : ٢٠٣ . جُنْد السُّرِي بن الحَكَم : ٦٠٤ . الجوهريون ( باثعو الجواهر ) : ٤٤٥ . جيوش أهل الشام: ٦٦٢.

**(5**)

الحَبّش: ٦. الأشراف الحَسَنِيُون ( بنو الحَسَن ) : . 109 . 10V . 107 الأشراف الحُسَينيون ( بنو الحسين ) : . 104 الحَضَر : ٤٩٦ .

الحُكَماء: ٣٤٠. الحَمَويون ( أهل حَماة ) : ٦٣٤ . الأشراف الحنفية - أو المحمديون - ( نسبة

إلى محمد بن الحنفية ) : ١٥٧ .

(さ)

تُحدَّام أحمد بن طولون · ١٥٤ · الخمسة الأبدال: ٢٩٢. خولان : ٣٠٥ . الحولانيون ٢٧٢، ٢٧٥. (3)(3)

> بنو درباس : ۲۰۵ . الدَّيْلُم ( من الأعاجم ) : ١٥٦ . ( )

ذُرِّية أسماء بنت أبي بكر : ٤١٩ . دُرِيَّةِ الأَشعثِ بن *اقيس* : ٤٦٥ . رسول الله ) : ۱۵۷ . ذرية جعفر الصادق : ٤٤٥ .

ذرية الحَسَن بن على : ٤٤٤ .

ذرية العباس بن مرداس : ٤٤٠ . ذرية مالك بن طوق : ٤٥٧ .

ذرية محمد ( کی 🕳 ) = ( انظر : آل البيت ) .

(1)

الرافضة: ٦٥. رؤساء الكُتُبَة ( بديوان صلاح الدين ) : . 717

رؤساء المراكب ( السفن ) : ٥٥٨ . رؤساء مصر: ۱۷۷ ، ٤١٢ . رجال الصحيح (صحيح البخارى

> ومسلم): ٤٤٧ . الرَّ سَيُّونَ : ١٩٧ .

رهط کسری وئیّم ( نی شعر ) : ۲۲ . الروافض = ( انظر : الرافضة ) . الروم: ۱۰۱، ۲۲۲، ۲۸۲، ۹۹۷.

الزُّهَّاد ( وانظر : الصوفية ) : ٢٠٥ ، P37 , P07 , 317 , Y17 , . to. . tr. . TV4 . TTE . 0 . 7 . 207 الزنج : ٦٤٩ .

الزينبيون ( نسبة إلى زينب بنت فاطمة بنت

( س )

السبعة الأبدال: ۲۷۱ ، ۳۳۱ ، ۵٤٥ . السبعة الصلحاء ( بجيانة مصر ): ٣٣٢ . السلاطين ( سلاطين المصريين ) : . 001 . 79 . 1 . 1 سماسرة الحير الأنماطيون : ٢٨١ ، ٣٩٣ ، السودان ( جماعة ) : ۲۱ ، ٤٠٤ ، . 710 , 071

( فن ).

الشافعية ( وانظر : أصحاب الشافعي ) : . 040 الشرطة: ٣٢٣، ٣٢٦، ١٩٥.

الشمَّاعون : ٢٩٤ .

الشهداء: ١١٣، ١٢٩.

الشيعة : ٣٥٣ .

الصبيارف: ٥٦٤.

(ض)

الضُّرُّ اسُون ( الذين يَرْقُون لوجع الضرس): ۲۹٤. الضعفاء ( من رجال الحديث ) : ٥٤٤ .

(ط)

الطالبيون: ٢٣١، ٢٣٦، ٣٣١. بنو طباطبا : ۱۹۷ ، ۲۳۵ ، ۲۰۱ ، . 700 , 707 طلبة العلم : ٦١٤ ، ٢٥٣ . الطُّلَقاء ( وانظر : العتقاء ) : ٤٣٠ . الطُّيَّارة ( الكلثميون ) : ١٩٠٦ .

(2)

عابدات مصر : ۲۰۹ .

العامة ( وانظر : عوام مصر ) : ٣٦٠ . العُبَّاد ( المتعبدون ) : ١٦ ، ٢٤٩ ، . PTT , ATS , PYO . العبادلة الأربع : ١٤٣ . بنو العباس بن عبد المطلب ( وانظر : العباسيون ) : ۲۷ ، ۲۵۷ ، ۲۳۰ . بنو عبد الحَكَم : ٤٩٥ .

بنو عبد الرحمٰن بن عوف الزهرى: ٤٩٦.

شيوخ الحَرَم : ٤٩ . شيوخ مصر : ۲۲۱ ، ۲۷۷ ، ۲۸۱ ، VPY , XIT , YOT , P33 , شيوخ المعافر : ٢٨٤ .

( ص )

الصالحون ( أهل الصلاح والتقوى ) : . 19 . 70 . 71 . 77 . 1 . 179 . 177 . 17. . 77 . 00 · 779 · 711 · 7.0 · 7.7 . TTT , TOT , TOT , TTT , . 777 . 7.. . 797 . 79. VOT , KOT , IFT , KPT , 170 , 170 , 570 , 7.7 , . 704

الصحابة ( صحابة النبي = أصحاب رسول الله ) : ۲۲ ، ۳۰ ، ۲۳ ، ۸٤ ، · 178 · 171 · 97 · A8 · ۲.1 . 179 . 159 . 157 · ٣٦٠ ، ٣٥٩ ، ٢٦٧ ، ٢١٦ . 20% 6 27% الصدفيون: ٥٠٥ ، ٤٧٧ .

الصقالبة: ٤٣٦ . الصوفية ( وانظر : المتصوفة ) : ٢٦٠ ، العباسيون : ١٥٧ . . 014 . 014

علماء المالكية : ٣٢١ ، ٤٥٧ .

علماء المدينة : ٥٩ .

علماء مصر: ۱۷۷ .

العلويون : ٢٤٨ ، ٢٤٣ .

العمَّال ( الحكام أو الأمراء ) : ٢٠٧ . عَبيد أحمد بن طولون : ٢٥١ . العبيديون : ٤٩٨ ، ٥٣٢ . عُمَّال أحمد بن طولون : ٤٥٠ ، ٤٥١ . عُمَّال مصر: ٤١٧ . العتقاء ( وانظر : الطلقاء ) : ٤٣٠ . بنو العَوَّام : ١٤٧ . بنو العديم : ٥٣٧ . العرب: ٩٨٠. عوام مصر: ۲۷۷ ، ۳۰۰ . العربان: ٦٤١. عساكر الآمِر ( خليفة مصر ) : ٣٤٧ . (E) عساكر محمارويه : ۲۲۶ . عساكر المعز لدين الله : ٢٥٨ . ېنو غلبون : ۲۹۶ . عسكر معاوية بن خديج : ٦٦٢ . غلمان الترك : ٥٢٤ . العلماء : ٢٥ ، ٢٦ ، ١٣١ ، ١٦٣ ، ( ( . Y. 9 . Y. 0 . 179 . 17E . 770 , 771 , 771 , 707 . TIT , TIE , TY9 , TYY الفاطميون : ٢٥٧ ، ٤٥٨ . الفراعنة : ٤٨٩ . , TOQ , TOY , TOE , TYA ٤٠٠ ، ٤٠٨ ، ٤٢٠ ، ٤٣٠ ، الفُرْس : ١٥٠ . . 101 . 117 . 170 . 171 الفقراء ( وانظر : الصوفية ) : ٢١٢ ، , TY9 , TY0 , TO, , TY1 . £79 . £74 . £7£ . £0Y . £Y1 . £Y. . T9X . T9Y ( 012 ( 0.7 ( 297 ( 29. . 707 . 707 . 097 A. F. 3 9/F 3 ATF 3 PTF 3 . 714 . 714 . 714 . 714 الفقهاء : ۲۲ ، ۲۲ ، ۱۷٤ ، ۱۷۹ ، علماء الديار المصرية ( وانظر علماء P/Y , PYY , YY3 , XY3 , مصر): ۷۲۵. . 190 . 19. . 109 . 171 علماء العراق: ٢٧٥ . . 71. . 7.A . o.. . £99

. 778

الفقهاء الشافعية: ٤٩٩.

الفقهاء المالكية : ٣٩٠ .

فقهاء مصر ( أو الفقهاء المصريون ) :

· 171 · 609 · 177 · 71. . 277 . 211 بنو فهم : ٤٠٨ . المؤرنحون ( أصحاب التواريخ ) : ۱۷۸ ، (ق) . 075 . 077 . 557 . 777 قحطان ( قبيلة ) : ٥٣١ . . 777 . 7.0 القُرَّاء ( وانظر : أهل القرآن ) : ٤٥٤ ، الماذرائيون : ٢٦٧ ، ٢٦٩ . المتصوفة ( وانظر : الصوفية ) : ٢٥٢ . . 727 . 78. . 0.1 المُحَدِّثون ( أهل الحديث - الحُفَّاظ ) : قریش ( قبیلة ) : ۱۳۶ ، ۱۳۰ ، · 774 · 77. · 775 · 717 . 197 4 144 . TIT . TOO . TYT . TYY القضاة: ٢٠٩، ٢٢٤، ٨٦٨، ٥٠٨. قضاة مصر: ۲۵۰ ، ۲۵۲ . ATT , 0/3 , YY3 , FY3 , قضاعة (قبيلة): ١٣٧. AYF. المرابطون : ٤٠١ . قوم إبراهيم ( عليه السلام ) : ٤٤ . مُزْيَنَة ( قبيلة ) : ٥٠٦ . قوم موسى ( عليه السلام ) : ٤٤ : المسلمون : ٦ ، ٣٩ ، ٦١ ، ١١١ ، . 101 . 1TT . 17A . 119 (4) · 797 . 757 . 777 . 7.7 الكُفَّار : ٣٤١ ، ٣١٩ ، ٦٢٤ . . PT , V70 , 700 , TF0 , . 788 , 719 , 084 مشايخ بغداد : ٣٧٤ . (J) مشايخ أبي الحسن بن الفقاعي : ٣٢٣ . مشايخ ذي النون المصري : ٣٦٢ . لَخُم ( قبيلة ) : ٢٠٢ . مشايخ الرحبة : ٤٩ . بنو اللهيب : ٣٤٠ ، ٣٤٢ . اللوَّاحون ( صانعو الألواح ) : ٤٤١ . مشايخ الشام : ٦٤١ . مشايخ الصوفية : ٢٦٠ ، ٣٢٣ . مشايخ أبي علمِّي الروذباري : ٣٧٤ ، ( ) مشایخ مصر = ( انظر : شیوخ مصر ) . المالكية ( وانظر : أصحاب مالك ) :

مشایخ البحمودی : ۳۵۲ . (0) المصريون ( أهل مصر ) : ١٩ ، ١٤١ ، 731 , 631 , A31 , YF1 , بنو ناهض : ۲۳۰ . *۱۹۲۰ کا ۱۹۲۰ کا ۱۹۲ کا ۱۹۲۰ کا ۱۹۲ کا ۱۹ کا ۱۹۲ کا ۱۹ ک* نساء الشريف طباطبا: ٢٦٩. النصارى ( وانظر : أهل الدِّمَّة ) : ٦ ، . 74. . 770 P37 , YYY , TTT , Y4Y , Y89 نواب المُوَفِّق ( الحليفة العباسي ) : ٢٢٤ . X07 , XV3 , 770 , 370 mg . 777 , 727 , 757 بنو المُصطَلق : ١٤٨ ( A) مُضَرَ ( قبيلة ) : ٤٩٦ . المعافر : ٦ ، ١٦٩ ، ٤٤١ . بنو هاشم : ۱۱۳، ۸۷ . المعتزلة : ٥٦٩ . المُعَلِّمون : ٧١٥ . (t)اللبك: ٤ ، ٠٩ ، ٩٠ ، ٢٧٢ ، الوُعَّاظ الثلاثة : ٤٣٦ . وكلاء أحمد بن طولون : ٣٥٥ . . 778 . 7.0 الملوك السالفة : ٨٤ . ولاة مكة : ٦٦ . وَلَد جَعْد بن كلاب : ٤٢٦ . مماليك أحمد بن طولون : ٦٥١ . وَلَد دَارِم بن قيس : ٢٦٥ . المماليك الحرسية : ٦١٦ . المنافقون : ٣٨٩ . وَلَد علي بن أبي طالب : ١٥٤ . بنو المنتجب : ٣١٥ . المهاجرون : ۱۲۷ ، ۱۶۹ . ( 2 ) المهندسون : ۲۰۳ . الْمُوَلِّلُونَ : ٢٤٥ . بتو يزد : ۲۲۲ : الموالى : ٤١١ . بنو يَعْمُر : ٥٣٥ . الأشراف الميمونيون ( نسبة إلى الميمون بن اليهود ( وانظر : أهل الذمة ) : ١٤٥ ، حمزة ): ١٥٧ . . 404 , 44, , 410 , 170

## د مصادر ومراجع التحقيق والتعليق ،

القرآن الكريم <sup>(\*)</sup> .

أسد الغابة في معرفة الصحابة ، لابن الأثير ، تحقيق محمد البنا ومحمد عاشور ، دار الشعب – القاهرة ، ١٩٧٠ م .

إشارة التعبين في تراجم النحاة واللغويين ، لعبد الباق اليماني ، تحقيق

د. عبد المجيد دياب ، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية - السعودية ، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م .

الأعلام ، للزركلي ، دار العلم للملايين -- بيروت ١٩٨٦ م .

الأخالى ، لأبى الفرج الأصبهانى ، تحقيق إبراهيم الأبيارى ، دار الشعب - القاهرة ، ١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م .

الإكال ، لابن ماكولا ، دائرة المعارف العثانية – الهند ١٩٦٢ م . إنباه الرواة على أنباه النحاة ، للقفطى ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الفكر العربي – القاهرة ، ١٤٠٦ هـ – ١٩٨٦ م .

الأنساب ، للسمعانى ، تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودى ، دار الجنان – بروت ، ١٤٠٨ هـ – ١٩٨٨ م .

البداية والنهاية ، لابن كثير ، تحقيق مجموعة من الأساتذة ، دار الكتب العلمية — بيروت ١٩٨٨ هـ - ١٩٨٨ م

بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس ، للضبّي ، تحقيق إبراهيم الأبياري ، دار الكتاب المصري – اللبناني ، القاهرة ١٤١٠ هـ – ١٩٨٩ م .

البيان والتبيين ، للجاحظ ، تحقيق عبد السلام هارون ، دار الجيل – بيروت . تاريخ بغداد ، للخطيب البغدادي ، دار الكتب العلمية – بيروت .

 <sup>(\*)</sup> يقتضى الترتيب الأبجدى وضع كتاب الله تعالى فى حرف القاف ، وقد قدمناه هنا احترامًا وتقديرًا .

- تاريخ الحلفاء ، للسيوطى ، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ، دار الجيل بروت ١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ م .
- تاريخ الدولة الفاطمية ، للدكتور حسن إبراهيم ، مكتبة النهضة المصرية القاهرة العرف ١٩٨١ م .
- تاريخ الطبرى ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف القاهرة العارف القاهرة ١٩٧٩ م .
- تحفة الأحباب وبغية الطلاب في الحطط والمزارات ، لأبي الحسن نور الدين على ابن أحمد السخاوى ، مراجعة لفيف من العلماء ، مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦ م .
- تذكرة الحُقَّاظ ، للذهبى ، دار إحياء التراث العربى ، ١٣٧٧ هـ ١٩٥٨ م . تفسير القرآن الكريم ، محمود حمزة وآخرين ، دار المعارف القاهرة ١٩٨٧ م . تهديب التهديب ، لابن حَجَر العسقلانى ، طبعة مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند حيدر آباد ١٣٢٥ هـ .
- ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ، للثعالبي ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف القاهرة ١٩٨٥ م .
- جامع كرامات الأولياء ، ليوسف النبهاني ، تحقيق إبراهيم عطوة ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي القاهرة ١٣٩٤ هـ ١٩٧٤ م .
- جهرة أنساب العرب ، لابن حزم الأندلسي ، تحقيق عبد السلام هارون ، دار المعارف – القاهرة ١٩٨٢ م .
- حُسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة ، للسيوطى ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، عيسى البابى الحلبى القاهرة ١٣٨٧ هـ ١٩٦٧ م .
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، لأبي نعيم الأصفهالي ، دار الفكر -- بيروت . حياة الصحابة ، لمحمد بن يوسف الكاندهلوي ، المكتبة الإسلامية بالأزهر --
- حياة الصحابة ، لمحمد بن يوسف الكاندهلوى ، المكتبة الإسلامية بالازهر --القاهرة .
- الخطط التوفيقية الجديدة ، لعلى باشا مبارك ، الهيئة المصرية العامة للكتاب -- القاهرة ١٩٨٠ م .

- دائرة المعارف الإسلامية ، لجماعة من المستشرقين ، ترجمة الشنتناوى وآخرين ، دار الشعب القاهرة .
- الدولة الفاطمية في مِصر ، للدكتور أيمن فؤاد سيد ، الدار المصرية اللبنانية القاهرة ١٤١٣ هـ ١٩٩٢ م .
- ديوان الإمام على ، للإمام على بن أبى طالب ، تحقيق د. عبد المنعم خفاجى - دار ابن زيدون – بيروت .
- ديوان الأمير أبي العباس عبد الله بن المعتز ، تحقيق الدكتور محمد بديع شريف ، دار المعارف القاهرة ١٩٧٧ م .
- ديوان الشافعي ، للإمام محمد بن إدريس الشافعي ، تحقيق الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي ، مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م .
- ديوان أبى العتاهية ، دار صادر بيروت ١٣٨٤ هـ ١٩٦٤ م . ديوان ابن الفارض ، تحقيق الدكتور عبد الخالق محمود ، دار المعارف – القاهرة
  - ۱۹۸٤ م .
- رجال صحیح البخاری ، للکلاباذی ، تحقیق عبد الله اللیثی ، دار المعرفة بیروت ۱۹۸۷ م .
- رجال صحيح مسلم ، لأبى بكر الأصفهانى ، تحقيق عبد الله الليثى ، دار المعرفة بيروت ١٩٨٧ م .
- الرسالة القشيرية ، لأبى القاسم القشيرى ، تحقيق الدُّكتور عبد الحليم محمود ، ومحمود بن الشريف ، دار الكتب الحديثة القاهرة ١٩٧٢ م .
- سراج الملوك ، لأبى بكر محمد بن الوليد الطرطوشي ، تحقيق محمد فتحى أبو بكر ، الدار المصرية اللبنانية القاهرة ١٤١٣ هـ ١٩٩٣ م .
- منن أبي داود ، لأبي داود السجستاني ، الدار المصرية اللبنانية القاهرة الدار المصرية اللبنانية القاهرة الدار المصرية اللبنانية القاهرة المنانية بالقاهرة المنانية بالمنانية ب
- منن ابن ماجه ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباق ، المكتبة العلمية بيروت . منن الدارمي ، دار إحياء السنة النبوية القاهرة .

- سنن النسائى ، بشرح وجلال الدين السيوطى ، دار الكتاب العربى بيروت . السيدة نفيسة ، لتوفيق أبى علم ، دار المعارف - القاهرة ١٩٨٧ م .
- السيدة نفيسة ، لمحمد شاهين حمزة ، مكتبة الجندى القاهرة ١٩٧٠ م .
- سير أعلام النبلاء ، للذهبي ، تحقيق مجموعة من العلماء ، مؤسسة الرسالة يروت ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م .
- شذرات الذهب ، لابن العماد الحنبل ، دار المسيرة بيروت ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩ م .
- الشعر والشعراء ، لابن قتيبة ، تحقيق أحمد شاكر ، دار المعارف القاهرة الشعر 1947 م .
- صحیح البخاری ، لأبی عبد الله محمد بن إسماعیل البخاری ، دار الشعب القاهرة .
- صحیح الترمذی ، بشرح ابن العربی ، دار إحیاء الکتاب العربی بیروت . صحیح مسلم ، بشرح النووی ، دار إحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۹۲ هـ ۱۹۷۲ م .
- الصّلة ، لابن بشكوال ، تحقيق إبراهيم الأبيارى ، دار الكتاب المصرى اللبناني القاهرة ١٤١٠ هـ ١٩٨٩ م .
- الطالع السعيد الجامع أمهاء نجباء الصعيد ، لأبي الفضل الأدفوى ، تحقيق سعد عمد حسن ، الدار المصرية للتأليف القاهرة ١٩٦٦ م .
- طبقات الأولياء ، لابن الملقن ، تحقيق نور الدين شريبة ، مكتبة الخانجي القاهرة المعام . ١٣٩٣ هـ ١٩٧٣ م .
- طبقات الحُفَّاظ ، للسيوطى ، دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م .
- طبقات الشافعية الكبرى ، للسبكى ، تحقيق محمود محمد الطناحى ، وعبد الفتاح محمد الحلو دار إحياء الكتب العربية القاهرة ١٩٧٦ م .
- طبقات الشعراء ، لابن المعتز ، تحقيق عبد الستار أحمد فراج ، دار المعارف القاهرة ١٩٦٨ م .

طبقات الصوفية ، لأبى عبد الرحمٰن السلمى ، تحقيق نور الدين شريبة ، مكتبة الخانجي – القاهرة ١٤٠٦ هـ – ١٩٨٦ م .

الطبقات الكبرى ، لابن سعد ، دار بيروت - بيروت ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م . الطبقات الكبرى ، للشعرانى ، دار الجيل - بيروت ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م . طبقات الفقهاء ، للشيرازى ، بمراجعة وتصحيح خليل الميس ، دار القلم - بيروت . طبقات المفسوين ، لشمس الدين الداودى ، مراجعة لجنة من العلماء ، دار الكتب العلمية - بيروت ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م .

العِبَر فى خبر مَنْ غبر ، للذهبى ، تحقيق أبى هاجر محمد السعيد ، دار الكتب العلمية – بيروت ١٤٠٥ هـ – ١٩٨٥ م .

العقد الفريد ، لابن عبد ربه ، تحقيق مفيد قميحة ، دار الكتب العلمية – بيروت العقد الفريد ، لابن عبد ربه ، تحقيق مفيد قميحة ، دار الكتب العلمية – بيروت

عمرو بن العاص سلسلة أعلام الصحابة ، بإشراف صابر عبده إبراهيم ، القاهرة — ١٩٥٧ هـ - ١٩٥٣ م .

عيون الأخبار ، لابن قتيبة ، دار الكتب العلمية – بيروت ١٤٠٦ هـ – ١٩٨٦ م . غزوات الرسول وسراياه ، لابن سعد ، بتقديم أحمد عبد الغفور عطار ، دار بيروت – بيروت ١٤٠١ هـ – ١٩٨١ م .

فتح البارى ، شرح صحيح البخارى ، لابن حَجَر العِسقلانى ، تَحَقيق عبد العزيز ابن باز وآخرين ، دار المعرفة – بيروت .

فضائل مصر ، للكندى ، تحقيق إبراهيم العدوى ، وعلى محمد عمر ، مكتبة وهبة — القاهرة ١٣٩١ هـ – ١٩٧١ م .

فوات الوفيات ، لمحمد بن شاكر الكتبى ، تحقيق الدكتور إحسان عباس ، دار صادر – بيروت ١٩٧٣ م .

قاموس الفارسية ، للدكتور عبد النعيم محمد حسنين ، دار الكتاب المصرى البناني — القاهرة ١٤٠٢ هـ – ١٩٨٢ م .

القاموس المحيط ، للفيروز آبادى ، دار المأمون – القاهرة ١٣٥٧ هـ – ١٩٣٨ م . الكامل في التاريخ ، لابن الأثير ، بتعليق ومراجعة نخبة من العلماء ، دار الكتاب

- العربي بيروت ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م .
- كتاب أدب الدنيا والدين ، لأبى الحسن الماوردى ، بتحقيق وتعليق محمد فتحى أبو بكر ، الدار المصرية اللبنانية القاهرة ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨ م .
  - كتاب التاريخ الكبير ، للبخارى ، دار الكتب العلمية بيروت .
- كتاب التعريفات للجرجاني ، تحقيق إبراهيم الأبياري ، دار الكتاب العربي يروت ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م .
- كتاب الجرح والتعديل ، لابن أبى حاتم الرازى ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانية بحيدر آباد الهند ١٣٧٣ ١٩٥٣ م .
- كتاب الحُلّة السيراء ، لابن الأبّار ، تحقيق د. حسين مؤنس ، دار المعارف القاهرة ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤ م .
- كتاب السنن الكبرى ، للبيهقى ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانية بحيدر آباد المند ١٣٤٤ هـ .
- كتاب العبطاء الصغير ، للبخارى ، تحقيق بوران الضناوى ، عالم الكتب --
- كتاب الضعفاء الكبير ، للعقيلي ، تحقيق الدكتور عبد المعطى قلعجى ، دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤ م .
- كتاب طبقات المعزلة ، لأحمد بن يحيى المرتضى ، تحقيق سوسنَّه دِيفَلْد فِلْزر ، دار مكتبة الحياة بيروت .
- كتاب فتوح البلدان ، للبلاذرى ، شركة طبع الكتب العربية القاهرة ١٣١٨ هـ . كتاب المُعَبِّر ، لابن حبيب ، دار الآفاق الجديدة بيروت .
- كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الحطط والآثار ، للمقريزى ، مكتبة الثقافة الدينية القاهرة ١٩٨٧ م .
- كتاب نسب قريش ، للمصعب الزبيرى ، نشرة بروفنسال ، دار المعارف القاهرة ١٩٨٢ م .
- كتاب الوُلاة وكتاب القُطاة ، لمحمد بن يوسف الكندى ، دار الكتاب الإسلامى القاهرة .

- الكشاف عن حقائق التنزيل ، للزمخشرى ، دار المعرفة بيروت .
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، لحاجي خليفة استانبول ١٣١١ هـ .
  - كنز الجوهر فى تاريخ الأزهر ، القاهرة ١٣٢٠ هـ تقريبًا .
- الكواكب السيّارة في ترتيب الزيارة ، لشمس الدين محمد بن الزيات ، المطبعة الأميرية مصر ١٩٠٧ هـ ١٩٠٧ م .
- لسان العرب ، لابن منظور ، تحقيق عبد الله الكبير وآخرين ، دار المعارف القاهرة ١٩٨١ م .
- مجمع الحِكم والأمثال في الشعر العربي ، لأحمد قبش ، دار الرشيد دمشق العجمع العجم العربي . ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م .
- المحرو في غريب كلام العرب ، للهنائى ، تحقيق د. محمد بن أحمد العمرى ، دار المعارف القاهرة .
- مختار الصحاح ، للرازى ، مراجعة وتحقيق لجنة من العلماء ، دار المعارف القاهرة ١٩٧٣ م .
- مروج الذهب ، للمسعودى ، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ، مطبعة السعادة القاهرة ١٣٨٤ هـ ١٩٦٤ م .
- مساجد القاهرة ومدارسها ، للدكتور أحمد فكرى ، دار المعارف القاهرة . مساجد مصر وأولياؤها الصالحون ، للدكتورة سعاد ماهر ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة ١٩٧١ م .
- المصهاح المبير ، للفيومى ، تحقيق الدكتور عبد العظيم الشناوى ، دار المعارف القاهرة ١٩٧٧ م .
- المعارف ، لابن قتيبة ، تحقيق الدكتور ثروت عكاشة ، دار المعارف القاهرة . ١٩٨١ م .
- معجم ألفاظ الصوفية ، للدكتور حسن الشرقاوى ، مؤسسة مختار القاهرة ١٩٨٧ م .
- معجم البلدان ، لياقوت الحموى ، دار بيروت بيروت ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤ م . المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، محمد فؤاد عبد الباقى ، دار الشعب - القاهرة ،

- المعجم المفهرس الألفاظ الحديث النبوى ، ترتيب وتنظيم لفيف من المستشرقين ، نشر د. ونسنك ، طبعة بريل ليدن ١٩٣٦ م .
  - معجم المؤلفين ، لعمر كحاله ، دار إحياء التراث العربي بيروت .
- المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية بالقاهرة دار المعارف القاهرة ١٣٩٢ هـ المعجم الوسيط ، ١٣٩٢ م .
- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار للذهبي ، تحقيق محمد سيد جاد الحق ، دار الكتب الحديثة القاهرة ١٩٦٩ م .
- المُغرب في حُلَى المَغرب ، لابن سعيد المغربي ، تحقيق الدكتور شوق ضيف ، دار المعارف القاهرة ١٩٧٨ م .
- المُغنى فى ضبط أسماء الرجال ، ومعرفة كُنّى الرواة والقابهم وأنسابهم ، للمحدث محمد بن طاهر بن على الهندى ، دار الكتاب العربى - بيروت ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م .
- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم ، لأحمد بن مصطفى طاش كبرى زادة ، دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م .
- المكنون في مناقب ذي النون ، للسيوطي ، تحقيق عبد الرحمٰن حسن محمود مكتبة الآداب القاهرة ١٤١٢ هـ ١٩٩٢ م .
- الموطأ ، للإمام مالك ، بتعليق محمد فؤاد عبد الباق ، دار إحياء الكتب العربية القاهرة .
- ميزان الاعتدال ، للذهبى ، تحقيق على البجاوى ، دار المعرفة بيروت . النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ، لابن تغرى بردى ، دار الكتب المصرية القاهرة ١٣٥٢ هـ ١٩٣٣ م .
- وَصُف مدينة القاهرة وقلعة الجبل ، لجومار ، بتعليق الدكتور أيمن فؤاد سيد ، مكتبة الخانجي القاهرة ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨ م .
- والموعد الله ، لخالد محمد خالد ، دار ثابت القاهرة ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦ م . وفيات الأعيان ، لابن خلكان ، تحقيق الدكتور إحسان عباس ، دار الثقافة بيروت يعيمة الدهو ، للثعالبي ، المطبعة الحنفية دمشق .

## ( ۸ ) د فهرس المحتویات ،

| الصفحة | الموضوع                                     |
|--------|---------------------------------------------|
|        | نقدیم                                       |
|        | مقدمة المحقق                                |
| ٣      | مقدمة المؤلف                                |
| ٥      | فصل في ذكر الجبلفصل                         |
| 11     | فصل في ذكر رُوَّاد هذا الجبل وفضل القرافة   |
| ١٢     | فصل في ذكر المقبور فيه مِنَ الصحابة         |
| 10     | حكاية                                       |
| ١٩     | فصل في ذكر المساجد التي على الجبل المقطم    |
| ١٩     | المسجد المعروف بالتنور                      |
| ۲.     | المسجد المعروف بمقام المؤمن                 |
| ۲.     | المسجد المعروف بالمحرمالسجد المعروف بالمحرم |
| ۲١     | أودية الجبل المقطمأودية الجبل المقطم        |
| 77     | مساجد الواديمساجد الوادي                    |
| 44     | المسجد المعروف بالجيوشي                     |
| 74     | مسجد موسی                                   |
| 74     | مسجد الصخرة                                 |
| 74     | مسجد الدَّيْلَمي                            |
| ۲۳     | مسجد الشريف الجرجاني                        |
| 44     | مسجد اسریف اجرجای                           |

| الصفحة | الموضوع                                           |
|--------|---------------------------------------------------|
| Y £    | مسجد اللؤلؤة                                      |
| Yį     | المسجد المعروف بالدعاء                            |
| Y£     | مسجد اليسع وروبيل                                 |
| Y £    | مسجد محمود                                        |
| ۰ ۲    | فعبل فيما وَرَد في زيارة القبور من الآثار         |
| * Y    | فصل في استاع الميت للخيّ إذا تولَّى عنه           |
| ۲۸     | فعمل في كَراهَة المَشي بين القبور في التَّمَلَيْن |
| ۲.     | فصل فيما يقول إذا خرَجَ إلى المقابر               |
| 77     | فعبل في آداب الزيارة                              |
| 44     | الوظيفة الأولى                                    |
| 7 8    | الوظيفة الثانية                                   |
| 70     | الوظيفة الثالثة                                   |
| ٣٦     | الوظيفة الرابعة                                   |
| ۲٦     | الوظيفة الخامسة                                   |
| 77     | الوظيفة السادسة                                   |
| ٣٧     | الوظيفة السابعة                                   |
| ٣٨     | الوظيفة الثامنة                                   |
| 17     | الوظيفة التاسعة                                   |
| P.人    | الوظيفة العاشرة                                   |
| ٥٩     | الوظيفة الحادية عشرة                              |
| ٦.     | الوظيفة الثانية عشرة                              |
| 7.     | الوظيفة الثالثة عشرة                              |
| 17     | الوظيفة الرابعة عشرة                              |
| 7 7    | الوظيفة الحامسة عشرة                              |
| 77     | الوظيفة السادسة عشرة                              |

| الصفحة | الموضوع                                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| : 77   | الوظيفة السابعة عشرةا                                                                               |
| ٦٣     | الوظيفة الثامنة عشرة                                                                                |
| 77     | الوظيفة التاسعة عشرةا                                                                               |
| 70     | الوظيفة العشرونالله العشرون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون |
| ٨٢     | نمل                                                                                                 |
|        | فصلٌ في إكرام الله تعالى بعض أوليائه بدوام طاعته في قبورهم ،                                        |
| • •    | وغفرانه لآخرين بأمور لحقتهم بعد وفاتهم                                                              |
| ١.٥    | حكاية عن إبراهم بن أدهم                                                                             |
| 11.    | فعيل في المثناء على الميت                                                                           |
| 11.4   | فعيل في حياة الشهداء                                                                                |
| 110    | فعيل في تلقين الميت بعد موته                                                                        |
| 117    | فعبل في الأضحيَّة على الميت                                                                         |
| 119    | فعل في الصلاة على الميت                                                                             |
| 14+    | فصل في عِلْم المنت                                                                                  |
| 177    | فصل فيمن ظَهَرَ عذاب الله له ل الله سي                                                              |
| 140    | فصل في مغفرة الله تعالى للوالد يُحَفِّظُ ولَدَهُ القرآن                                             |
| 177    | فصل فيمن أُجِزَتُ وصيتُه بعد عاته                                                                   |
|        | فصلٌ في صلاةً الأنبياء في قبورهم ، وفيمن أُفِحَ قبره من الشهداء ـ                                   |
| 179    | فلم يُرَ تَكَيُّرًا في جسمه ، ووُجِدَ لَمْ يَبْلَ وَدُمِه يسيل                                      |
|        | ذكر قبور الصحابة والقرابه والتابعين ، والعلماء والأولياء                                            |
|        | الصالحين ، والأقطاب العارفين بالقرافة وذكر ما وَرَدَ                                                |
| 171    | من أحوالهم ، وذكر إيابهم – رضي الله عنهم                                                            |
| 171    | عَمْرو بن العاص                                                                                     |
| ١٣٨    | وفاة عمرو بن العاص وقبره                                                                            |
| 1 2 7  | منية بن نافع                                                                                        |

| الصفحة | الموضوع                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------|
| 124    | صفة عمرو بن العاص                                          |
| 1 2 2  | قبر عقبة بن عامر الجُهَني                                  |
| ١٤٨    | عبد الله بن الحارث بن جَزْء الزبيدي                        |
| 1 2 9  | عبد الله بن حُذَافَة السَّهبي                              |
| 107    | أبو بَمِثْرَة الغِفَارِي                                   |
| 108    | ذُكُو الأشراف اللهن قليمُوا مصر ومَنْ دُفِنَ بها منهم      |
| 301    | السيدة سكينة بنت الحسين                                    |
| 100    | مشهد السيدة سكينة ومن به من الأشراف                        |
| 107    | الحسن بن زيد ( والد السيدة نفيسة )                         |
| 109    | السيدة نفيسة - رضي الله عنها                               |
| ١٦٦    | ***************************************                    |
| 141    | وصحة تاريخ رابعة العدوية                                   |
| ۱۷۳    | انمطاف                                                     |
|        | ذكر وفاة السيدة نفيسة ، وما وقع من الكرامات بعد وفاتها ،   |
|        | ومَنْ رأَى قبرها من الأولياء ، والصلحاء ، والعلماء ،       |
| 1 7 2  | والفقهاء ، والأعيان                                        |
| 140    | انعطاف                                                     |
| ١٧٨    | انعطاف                                                     |
| 149    | بعض مَنْ زار قبرها من الأولياء والعلماء والفقهاء والصالحين |
| 187    | ذكر كرامات ظهرت بعد وفاتها                                 |
| ۲۸۲    | أدعية الزيارة وآدابها                                      |
| 191    | إنشاء المشهد النفيسي وتجديده                               |
| 197    | قبر یمیی بن زید بن الحسن – رضی الله عنه                    |
| 198    | مشهد القاسم الطيّب                                         |
| 197    | يحيى الشبيه بن القاسم                                      |
|        |                                                            |

| الصفحة | الموضوع                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 194    | أبو الحسن على بن الحسن                                             |
| 199    | مشهد رأس زيد بن على بن الحسن بن على بن أبى طالب                    |
| 199    | مشهد رأس إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن على                       |
| ۲.,    | مشهد الإمام محمد بن الإمام الصُّدّيق أبي بكر                       |
| 7 • 7  | فصل في ذكر جامع أحمد بن طولون                                      |
|        | ذكر ابتداء الزيارة لقبور الصالحين من التابعين والعلماء والزُّهَّاد |
|        | - خلا مِمَّنْ تقدم ذكرهم ، ممن استحق التقديم ، وهم أهل             |
| 7.0    | بيت رسُولُ الله ، عَلِيْظُ وصحابته                                 |
| ۲.0    | قبر عنبسةقبر                                                       |
| 7.7    | قبر الفقيه عبد الله بن وهب – صاحب الإمام مالك                      |
| 711    | قبر الشريفة فاطمة بنت محمد بن الحسن                                |
| 711    | قبور جماعة من الصالحينقبور جماعة من الصالحين                       |
| 712    | مشهد القاضي بكار بن قتيبة                                          |
| 779    | قبر الشيخ أبى رحمةقبر الشيخ أبى رحمة                               |
| 779    | قبر القاضي الحير بن نعيم                                           |
| 744    | قبر سهل بن أحمد البرمكي                                            |
| 782    | قبرَ تَحَلَفُ الكُتَّالَى                                          |
| 740    | مشهد الشريف و طباطبا ،                                             |
| 7 £ Y  | قبر على بن الحسن و صاحب الحورية ،                                  |
| 711    | قبر یحیی بن علی العلوی                                             |
| 7 £ 9  | قبر أبي الحسن بن على ﴿ ولد صاحب الحورية ﴾                          |
| 7 2 9  | بعض مَنْ دُفِنَ بمشهد و طباطبا ، من نسله غيرما تقدم                |
| 707    | مَنْ دَفَن بمشهد و طباطبا ، من إنائهم                              |
| 707    | مَنْ دفن بمشهد و طباطبا ، مِنَ الصَّالحين                          |
| 700    | قبر العبد الصالح ﴿ فَرَجٍ ﴾                                        |

| الصفحة | الموضوع                                           |
|--------|---------------------------------------------------|
| 700    | قبر ابن زولاق – المؤرخ المصرى                     |
| 404    | قبر القاضي أبي الطاهر محمد بن أحمد                |
| 409    | قبر الفقیه یحیی بن بُکیر                          |
| ۲٦.    | قبر أبى يعقوب النهرجورى                           |
| 774    | قبر محمارویه بن أحمد بن طولون                     |
| 770    | قبر الضيف د نصر بن دارم ،                         |
| 470    | مآثِر على بن أحمد المَاذَرائي                     |
| 777    | قبر أبى بكر محمد بن على الماذرائي                 |
| 141    | قبر الشيخ أبى بكر الأدفوى                         |
| 474    | قبر الشيخ أبي القاسم ابن الشيخ أبي بكر الأدفوى    |
| 777    | قبر إبراهيم بن سعيد الحبَّال                      |
| 777    | قبر شُكْر الأَبْلَه                               |
| 779    | قبر الإمام أبى الحسن الحوف                        |
| ۲۸.    | القاضى أبي الحَسَن الحَلَعي                       |
| 171    | قبر الشيخ أبي عبد الله بن المسبّح                 |
| 141    | قبور سماسرة الحير                                 |
| 717    | قبر ابن بابشاذ النحوى                             |
| 475    | قبور شيوخ المعافر                                 |
| 475    | قبر الوزير أبي القاسم الجرجاني                    |
| 444    | قبر صاحب الكُرْمَة                                |
| 444    | قبر الْقَفَمي                                     |
| 444    | قبر الزعفرانيقبر الزعفراني                        |
| 79.    | قبر المُهَمُّهِم                                  |
| 79.    | أبر القَصَّار والعصافيرى                          |
| 791    | لبر صاحب الو <b>ديعة</b> لبر صاحب الو <b>ديعة</b> |

| الصفحة | الموضوع                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| 791    | قبر الأنبارى                                              |
| 797    | قبر الفرَّان                                              |
| 798    | قبور بنی غلبون                                            |
| 797    | قبر الشيخ أبى الفضل الجوهرى                               |
| 4.8    | أبو عبد الله الحسين بن بُشْرَى الجوهرى                    |
| ٣١١    | قبر أبى العباس الدَّيْئِلِيِّ                             |
| 414    | قبر المباحي                                               |
| 414    | قبر أبى الفضل السامح                                      |
| 418    | قبر أبي الطيب الهاشمي                                     |
| 710    | قبر البزَّاز                                              |
| 417    | قبر الشيخ أبي الحَسَن القرافي                             |
| 414    | قبر دينار العابد                                          |
| 414    | قبر الشيخ الزاهد ابن الفقاعي                              |
| 441    | قبر الشيخ عُقْبَة – الزاهد الواعظ                         |
| 444    | قبر الشيخ أبي عبد الله محمد بن جابار – الصوفي الزاهد      |
| 444    | قبر الشيخ عبد العزيز الخوارَزْمي                          |
| 417    | قبر الشيخ شرف الدين بن الحَشَّابِ شرف الدين بن الحَشَّابِ |
| 447    | قبر القاضى المفضل بن فطنالة                               |
| 444    | قبر صاحب الدار                                            |
| 441    | قبر أبی بكر القمنی                                        |
| ٣٣٢    | قبر سالم العفيفقبر سالم العفيف                            |
| ٣٣٣    | قبر الشيخ الكُمُّال                                       |
| 445    | قبر الذيخ صِلَة أبي الصَّهْبَاء بن أَشَيَم العَدوى        |
| ٣٣٧    | فبر أبى الحَسَن البَلْخي – الواعظ                         |
| ٣٣٧    | قبر الواعظ الواسطى                                        |

| الصفحة     | الموضوع                                        |
|------------|------------------------------------------------|
| ٣٣٧        | قبر الشيخ أبي الحَسَن الصَّايغ                 |
| ٣٣٨        | قبر الشيخ ذي النون العَدل – أي الفيض – الإخيمي |
| 444        | قبر القضاعي ( القاضي محمد بن سلامة )           |
| 78.        | قبر الشيخ أبي إسحاق إبراهيم                    |
| 72.        | قبر الشيخ أبي الربيع سليمان                    |
| 727        | قبر الشيخ أبى الحسن ابن بنت أبى سعد            |
| 722        | قبر الفقيه محمد المرابط                        |
| 727        | قبر الفقيه أبي البركات                         |
| 727        | قبر الشيخ عبد الحميد القراف                    |
| <b>40.</b> | قبر أبي العباس أحمد بن اللهيب                  |
| 401        | قبر الفقيه يوسف – إمام مسجد العدّاسين          |
| 401        | قبر اللَّـرْعي                                 |
| 401        | قبر الدُّهييُّ و عمر المقدسي ،                 |
| 400        | قبر الشيخ أبي الطيب و خروف ،                   |
| 400        | قبر القاضى أبى زرارة                           |
| 707        | قبر الشيخ أبي القاسم هبة الله بن أحمد اليحمودي |
| 404        | قبر الشيخ أبى موسى عيسى الحرّاط                |
| 401        | قبر الشيخ أبي القاسم الأقطع                    |
| 409        | قبر إدريس الخولاني                             |
| 411        | قبر العيناء                                    |
| 411        | قبر هُتُقْران العابد                           |
| ٣٧.        | قبر أبى الربيع الزُّبْدى                       |
| 441        | قبر ابن عبد الرَّحمٰن بن عوف                   |
| 471        | قبر صاحب الدُّرَابَة                           |
| ٣٧٣        | قېرالجَزرِتّی                                  |
|            |                                                |

| الصفحة | الموضوع                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------|
| 478    | قبور الصوفية                                               |
| 475    | قبر أبى علَّى الرُّوذَبارِيِّقبر أبي علَّى الرُّوذَبارِيِّ |
| 444    | قبر ذى النون المصرى                                        |
| ۳۸۷    | قبر الشيخ أبي عمران موسى بن محمد الأندلسي                  |
| 474    | قبر ابن التوجمان                                           |
| 44.    | قبر أبى العباس أحمد بن عبد الله – الفقيه المالكي           |
| 491    | قبر شَحًاذ الفقراء                                         |
| 494    | تربَّة سماسرة الحيرتربَّة سماسرة الحير                     |
| 498    | قبر أبي شعره ( صاحب الدار )                                |
| 490    | قبر الشيخ أبي الحَسن الفَرَّار                             |
| 447    | قبر الشيخ أبي الحير التّينَاتي ( الأقطع )                  |
|        | قبر الشيخ أبي مومى يونس بن عبد الأعلى الصدق ( صاحب الإمام  |
| ٤ ، ٥  | الشافعي )                                                  |
| ٤٠٨    | قبر الفقيه الليث بن سعد                                    |
| ٤١٩    | قبر الشيخ أبى الخير سلامة بن إسماعيل المقدسي               |
| ٤٢.    | مشهد السيدة آمنة بنت موسى الكاظم                           |
| 277    | مشهد آسية بنت مزاحم                                        |
| 277    | قبر مالك بن سعيد الفارقي                                   |
| 272    | قبر ميمونة العابدة                                         |
| 210    | قبر الفقيه أشهب و صاحب الإمام مالك ،                       |
| 279    | قبر الشيخ عبد الرحمٰن بن القاسم و صاحب مالك بن أنس ،       |
| ٤٣٧    | قبر صاحب الإبريق                                           |
| ٤٤١    | قبر أبي يعقوب البويطي الشافعي                              |
| 884    | قبر فاطمة بنت جعفر الصادق                                  |
| ٤٤٦    | قبر الشيخ أبى الحَسَن نور الدين                            |

| الموضوع                                                |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| كاية                                                   | <b>(</b> |
| أبى القاسم الفريد ( صاحب الخيار ،                      | قبر      |
| ابى عبد الله بن هامان المقرىء                          | قبر      |
| ِ حمدونة العابدة                                       | قبر      |
| ِ الشيخ الزاهد يعلى بن عمران                           | قبر      |
| ِ پُشْرَی بن سعید الجوهری                              | قبر      |
| ِ الْفَقَيْهُ أَبِي الْحُسَنَ عَلَى بَنْ كَبِيشٍ       | قبر      |
| ِ الشيخ الصالح أبى الحَسَن الصُّفّار                   |          |
| ِ القاضي الزاهد أبي محمد عبد الوهاب – الفقيه المالكي ٦ | قبر      |
| ِ القاضى سَرِيِّ الدينِ أبى الوليد المالكي             |          |
| ِ الْفَقْيَهُ عَيْقَ بِنَ بَكَّار                      | -        |
| ِ العابدة الناسكة أم الفضل                             | _        |
| ِ الفقيه أبى جعفر الطحاوى د                            | _        |
| ر الصالحين من بنى الأشعث                               | •        |
| ِ الفقيه الزاهد أبي الفِدَا رشيد الدين الدمشقى         |          |
| ِ الشيخ الزَّقَاق                                      | -        |
| ِ المقرىء إسماعيل الحدّاد                              | _        |
| الفقيه محمد بن يحيى الأسواني ( القاضي )                | قبر      |
| بو الصَّدَفِيِّن ٧<br>                                 |          |
| شيخ الإسلام أبي العباس بن نصر الإزبِلي                 |          |
| الفقيه الفقيه أبى إسحاق المَرْوَزِيِّ٢                 |          |
| هد الإمام الشافعي – رضي الله عنه                       |          |
| عبد الله بن عبد الحَكَم                                |          |
| العلامة نجم الدين بن الموفق الخُبُوشاني                |          |
| الإمام وَرْش المَدَني                                  | قبر      |

| الموضوع                                      |          |
|----------------------------------------------|----------|
| بة الشيخ الزاهد شيبان الرّاعي                | تربة     |
| ر المُزَنِيِّ – صاحب الإمام الشافعي          | قبر ال   |
| بة الشيخ أبى عَمْرُو عثمان بن مرزوق          | تربة     |
| ر كافور الإخشيدى                             | قبر ک    |
| بة أبى الفضل جعفر بن الفرات                  |          |
| ر أبى الحسن الطرائفي                         |          |
| ر الفقيه نجم الدين عُمارة بن على اليمني      |          |
| ر كال الدين بن العديم                        |          |
| ر الإمام عِمر بنِ دُخْيَة الكَلْبي           |          |
| ر عبد الله بن لَهِيعَة                       |          |
| ر الشيخ أبي يحيى البغدادي                    |          |
| ر الشيخ أبي بكر بن محمد المالكي              |          |
| ر سلطان العاشقين عمر بن الفارض               | -        |
| ر بُنَان بن محمد – الحَمَّال الواسطى         |          |
| ر الشيخ على بن محمود المَغربي                |          |
| ر الفقيه محمد بن سهل الثعالبي                |          |
| ر زردانة القابلة ﴿ أَم محمد ﴾                |          |
| ر الشيخ أبي على الكاتب الحسن بن أحمد         | _        |
| ِ الشيخ أبي الحسن الوَرَّاق                  | _        |
| ر القطب الشهير أبي الحسن الدينوري            | -        |
| ِ أَبِي بَكُر مُحْمَدُ بِن دَاوِدُ اللَّذِقِ | -        |
| الشيخ سليمان بن عبد السميع القوصى            |          |
| ِ إبراهيم بن اليَسَع ، وقبر روبيل بن يعقوب   |          |
| الشيخ العفيف عبد الجبار الفرّاش              |          |
| الشيخ أبى بكر الإصطبل                        | قير النا |

| الصفحة      | الموضوع                                              |
|-------------|------------------------------------------------------|
| ٦.٣         | قبر الشيخ محمود بن سالم بن مالك الطويل               |
| ٦.٥         | قبر الفقية المُحَدِّث أبي ألحسن بن مرزوق الرُّدَيْني |
| ٦٠٦         | قبر القاضى يونس الوَرِع                              |
| 7.7         | صحة قبر معاذ بن جبل                                  |
| ٦٠٨         | قبر الفقيه العالم أبى السُّمراء العشرير              |
| ٨٠٢         | قبر المرأة الصالحة خيزُرَانة المُكاهَنفَة            |
| 7.9         | قبر الفقيه الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن محمد          |
| 711         | قبر الشيخ أبى البقاء صالح بن الحسين                  |
| ۸۱۲         | صحة قبر الصحابي سارية                                |
| 719         | قبر القارىء أبى حفص العمروشيّ                        |
| 77.         | ثربة القاضى الفاضل                                   |
| 777         | ، الفاضل                                             |
| 74.         | قبر الإمام الشاطبي – الهامسم بن فِيرُه الرُّعَيْني   |
| 777         | قبر الفقيه أبى المعالى مُجَلِّى                      |
| ٦٣٤         | تربة الشيخ أبى عبد الرحمٰن رسلان                     |
| 777         | قبر الفقيه أبى القاسم عبد الرحمٰن بن رسلان           |
| 744         | قبر الفقيه أبي عبد الله محمد بن رسلان                |
| ٦٣٧         | قبر الإمام أبي محمد بن أبي الفتح الكتامي الشارعي     |
| <b>አ</b> ሦፖ | قبر أبى المنيع رافع بن دغش الأنصارى                  |
| ٦٤.         | قبر الشيخ أبى غلبون رجماء                            |
| 711         | قبر الشيخ أبى الغنام كليب بن شريف                    |
| 787         | قبر الشيخ عبد الله بن بَرِّى                         |
|             | قبر خلف المشرفندي                                    |
|             | لبر الشيخ عبد الرحمٰن الم <mark>صيني</mark>          |
| ጓደ人         | نبر الشيخ أبى الفتح بن بابشاذ                        |

| الصفحة       | الموضوع                                |
|--------------|----------------------------------------|
| 7 £ 9        | قبر الأمير أحمد بن طولون               |
| 707          | قبر الشيخ عَفَّان بن سليمان الحياط     |
| 771          | مشهد محمد بن أبي بكر الصديق            |
| ٥٢٢          | فهارس الكتاب                           |
| 777          | فهرس الآيات القرآنية                   |
| 772          | فهرس الأحاديث النبوية                  |
| <b>ግ</b> ለ ፖ | فهرس القوافيفهرس القوافي               |
| 7,90         | فهرس الأعلامفهرس الأعلام               |
| ٧٣٥          | فهرس الأماكن والبلاد والبقاع           |
| ٧٥٥          | فهرس الجماعات والقبائل والأمم والطوائف |
| 774          | مراجع التحقيق والتعليق                 |
| <b>YY 1</b>  | فهرس المحتويات                         |